





ذو الحجة ١٤٢٦ه كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٦م



#### ص.ب ۳۲۷

البريد الإلكتروني: E-mail: mla@net.sy أنشئت سنة ١٣٣٩ هـ الموافقة لسنة ١٩٣١ تصدر أربعة أجزاء في السنة

ا ۱۹۰ ليرة سورية في الجمهورية العربية السورية ا دولاراً أمريكياً في البلدان العربية ۱۸ دولاراً أمريكياً في البلدان الأجنبية قيمة الاشتراك السنوي بدءاًمن مطلع العام ١٩٩٦م

ترسل الجلة إلى المشترك خارج القطر بالبريد الجوي المسجّل

## (تدفع قيمة الاشتراك عند طلبه)

#### (خطة المجلة)

- - المقالات المنشورة تعير عن آراء أصحابها.
    - ترتیب المقالات یخضع لاعتبارات فنیة.
- ينسبغي أن تكسون القالات المرسلة إلى المجلة مطبوعة على الآلة الراقنة، أو على
   الحاسسوب، ويفضل في هذه الحالة أن تشفع المقالة بقرص مرن (ديسك فلوبي)
   مسجلة عليه، أو مرسلة بالبريد الإلكتروين.
  - المقالات التي لا تنشر لا ترد إلى أصحابها.
- يرسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة، مع مقالته، موجزاً بسيرته العلمية وآثاره وعنوانه.





ذو الحجة ١٤٢٦هـ كانون الثاني (يناير) ٢٠٠٦م

# لجنة الهجلة

الدكتور شاكر الفحام
الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة
الدكتور محمد إحسان النص
الدكتور عبد الله واثق شهيد
الدكتور محمد زهير البابا
الأستاذ جورج صدقني
الدكتور محمود السباغ
الدكتور محمود السيد
الدكتور محمود السيد
الدكتور محمد مكي الحسني الجزائري

<u>أمين المجلة</u> السيد ساهر الياهاني

## لغةُ الشعر وطاقةُ الإبداع

أ. سليمان العيسي

١- لُغَــةُ الشــعر

قالَ صديقي، وهو يتلو أبياتًا من الشعر،

حفظها منذ أمد، بعيد:

وزنٌ وقافية، وكلامٌ عربيٌّ سليم،

لا يعتريه خطأً ولا خَلَل،

وتقولُ لي: إنه ليس من الشعر في شيء.

فما لُغَةُ الشعر هذه؟ ماسرُه؟

كيف أضع يدي عليه؟

هل لي أن أَلمِسَ هذا السرُّ ولو بطَرَف بناني؟

أرجو أن تجلوً ليَ المشكّلة،

أو تضعني على حافتها على الأقل.

قلتُ بإيجاز:

سأتيكَ بمثال.. والمثالُ حيرٌ من الشرح؛

بيتَيْن من شعرنا القديم..

رُبُّما كنتَ قد حفظتهما مثلي..

ثم أنقلكَ خطوةً خطوةً، وكلمةً كلمةً،

إلى مكان الجمال فيهما.. إلى لُغَة الشعر.

يقولُ الحطيئة - تعرفُ الحُطيئةَ طبعًا،

وتجفَظُ له على الأرجع – مخاطبًا الخليفة عمر بنَ الخطاب، وكان قد سَجَنه في قعر بيرٍ مُظلمة، كما تقولُ الرواية، لذنب اقتَرَفَه:

> ماذا تُقولُ لأَفْراخٍ بِذي مَرَخٍ زُغْبِ الحواصلِ...

لاً ماءٌ ولا شَحَرُ؟

ألقيت كاسبَهُمْ في قَعْرِ مُطْلِمَة فاغْفِرْ – علَيكَ سلامُ اللهِ – ياً عُمَرُ هذا السوالُ الحارُّ المُحرِج: ماذا تقولُ؟ والأفراخُ – أطفالُ الشاعر – .. الزُّعْبُ الحواصل، المُلقُون في وادي ذي مَرَخ، القفر، القاحل، (لا ماءٌ ولا شَحَر).. هذا الجو الرائع الذي استطاع الشاعر أن يضعنا فيه، مع أطفاله المحرومين، في وادي ذي مَرَخ، هذه الكثافة من الألفاظ المُشعَّة، المُوحية، والصُّور البديعة..

> هذا السؤال.. وما تلاهُ في البيت.. هو النبضُ الحي.. هو الشعرُ بعينِه.. السؤالُ نفسُه: ماذا تَقُول؟

طاقةٌ شعرية لا حدودَ لها..

ولغةٌ بعيدةُ الأَثَر في النفس..

نفس الخليفة، ونفس القارئ معًا.

ثم تبدأ لُغَةُ الشعر بفقدانِ طاقتها المُشِعَّة

شيئًا فشيئًا.. حين ننتقلُ إلى الشطر الأول

من البيت الثاني: ألقيت كاسبَهم..

ولو ظلَّت حيَّةً نابضةً . ولا سيَّما في «قعر مُظلمة».

ولكنَّ هذه اللغة تكادُ تفقد كلُّ حرارتها ونبضها

حين نصل إلى هذا الطُّلَب المقرون بالدُّعاء،

في الشطر الثاني من البيت: فاغفِرْ، عليكَ سلامُ اللهِ، يا عُمَرُ!

إنه كلامٌ يكادُ يكونُ عاديًا، مألوفًا، يقوله

أيُّ إنسان، ليس فيه شيء من حُهْدِ الحيال،

وطاقةِ الإبداع..

والشَطُرُ - إلى هذا كُلُّه - وزنَّ وقافيةٌ رئَّانة،

وكلامٌ عربيٌّ سليم،

لا يَعتريه خطّأً ولا خَلَل..

آمُلُ أن أكونَ بمذا المثال العابر قد وضعتُ يدكَ على حافَة السر .. في لُغة الشعر.

على حافة السر .. في لغه الشعر. هزَّ صديقي رأسَهُ، وردَّدَ المُثَل الشائع،

هر صديقي راسه، وردد المثل الشائع، الذي يحفظُه أيضًا منذُ أمد بعيد: صحيح..

ليسَ كلُّ مايَلْمَع ذَهَبًّا.

## ٢- طاقسة الإبسداع

أنتَ لاتستطيعُ أَن تجمعَ أَزهارَ الحديقةِ كُلُّها ف إضمَامة..

لاُبُدَّ أَن يَفُوتَكَ كَثِيرٌ مِنهَا

وأنتَ تبحثُ عن اللونِ والعبير.

أعودُ إلى موضوع الحِوَار في .. لُغَةِ الشعر.

قرأتْ تعليقي عنها مرتين..

ثم قالت - كان سؤالها مفاجئًا -:

هل يمكنُ أن تكونَ وَمَضاتُ الإِبداعِ كلُّها في مستوى واحد من الجَمَال؟

هل يمكنُ أن تكوِّنَ لُغَةُ الشعر

- التي تحدثت عنها - كلُّها رائعة؟

ألاً يمكنُ أن تكونَ ومضةٌ أروع، وومضةٌ أقلَّ روعةً، ووضةٌ تكاد تخبو،

ووعمه الله ووعه الله عالم الوميض؟ ولكتُّها تظلُّ تنتمي إلى عالَمِ الوميض؟

قلتُ: هذا صحيح. الإبداعُ لا يمكنُ أن يكونَ باهرًا في كل شيء.

إنه أشبه بِلَمَعان الكواكب في كَبِدِ السماء.

هناكَ ما لا يُحصى من ألوانِ الإشْعَاعِ والوَهَج: القويُّ، والضعيفُ، والوَسَطَ والذي نراه بوضوح، والذي لا يكادُ يُرى.. وما بين هذا كُلّه..

ولكنَّه يظلُّ كلَّه ينتمي إلى عالَم الوميض، كما ذكرتُ قبلَ قليل.

والبونُ شاسعٌ .. شاسعٌ.. بين الوميضِ والخمود. قالت: هل لي بمثال على ذلك؟

قلتُ: نعم ! هذا البيتُ الرائع لشاعرنا الأندلسي، لا يَحْضُرنِ اسمُه الآن، يتحدث عن حدولِ رَقراق:

> تُرُوعُ حَصَاهُ حالِيَةَ العَدَارى فتَلْمِسُ حانبَ العِقْدِ النَّظيمِ

أيةُ دهشة هذه التي تَعتري الصبيَّة الحسناء، تقِفُ أَمَامٌ الجدولِ المنسابِ أَمامَها، وتروعُها – والدهشةُ تتكثفُ في «تَروعُ» – حصاهُ النقيَّةُ الرَّاقة..

فتلمِسُ حانبَ عِقْدِها الجميل..

حشيةً أن تكونَ حبَّاتُه قد انفرطَتْ في قاعِ الحدول.

لقد استطاعَ الشاعرُ أن يكثّفَ «الحالة» البديعة في لون من التركيب العحيب.. يشدُّك إلى الدهشةُ والتُقَة في آن. أمَّا بيئُه الآخر في المقطوعة نفسها: نَوْلُنا دوحَهُ فَحَاً حَلينا حُنُّو المُرْضِعات على الفطيم

فإنه لا يخلو من ومضة حمال هادئ، حميم، ولكنه لا يمكن أن يكونَ بمستوى الوَهَج الذي تُحِسُّه في البيتِ الأول.

> قالت: هذا - بالضبط - ماأردتُ أَن أُنَّبُهُ إليه. وشكرًا على أنْ قمتَ بإيضاحه في مثال.

> > قلتُ: إنه مثالٌ عابر أوْمضَ في الذاكرة.. هناك أمثلةٌ كثيرة.. أجملُ وأكملُ.. بالتأكيد.

# تعريب التعليم ومنزلته في بناء مجتمع معرفة عربي

د. وليد أحمد العنابي

#### ضــرورات التعريــب:

لا يمكن بناء مجتمع معرفة بغير اللغة الأم، ولنا في كثير من الدول دلائل وعلامات؛ فهذه اليابان استطاعت أن تنهض من هزيمتها في الحرب العالمية الثانية بعد أن استقر رأيها على استعمال اللغة اليابانية في شيق مناحي الحياة، فصارت أحد أكبر أقطاب الصناعة في العالم، بل إنها استفادت من لغتها في حجب أسرار التفنية اليابانية الحسناسة عن غيرها من الدول المنافسة، ويسحل لليابان ألها متقدمة جدًا في مجال الترجمة من اللغات الأخرى، إذ صار معروفًا ألها تُمرم اتفاقيات مع كبريات دور النشر لإصدار طبعات يابانية مواكبة من منشورالها. وأما الكيان الصهيوي فقد فرض علينا اهتمامُه بإحياء لغته واتخاذها لغة التعليم الأمثال!

وعلى الطرف الآخر نجد عددًا من الدول التي أتُتحدَّت من لغات مستعمريها أداة رئيسة لتلقي المعرفة قابعة في آخر السلم الحضاري والتَّقني في العالم، ودول إفريقية وغيرها شاهد على ذلك.

وتأسيسًا على ذلك فإن اللغة العربية هي اللغة الوحيدة في الوطن العربي القادرة على نقل المعرفة ونشرها واستيعابها. ومن هنا فإن الدعوة إلى التعريب ليس دعوة حماسية آنية تعتمل نفوس الداعين إليها، وإنما هي ضرورة دينية قومية وحضارية وثقافية وعلمية ولغوية(١).

فالتعريب ضرورة دينية لأن العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي اللغة التي

تمارس بما شعائر الدين الإسلامي، وفي التعريب حفظ للقرآن الكريم والشريعة الإسلامية وتعاليمها الرئيسة المخطوطة بالعربية. ثم يصير التعريب واجبًا دينيًا انطلاقًا من الدعوة الإسلامية إلى إعمال العقل والتدبر والتفكر للوصول إلى توحيد الله تعالى، لذلك فإن تعريب العلوم واجب شرعي ينسجم مع دعوة الإسلام إلى العلم والتفكر في ملكوت الله للوصول إلى حقائق الكون وأسراره، وذلك لا يكون إلا بالمعرفة الشائعة، والمعرفة لا تشيع ولا توظّف. في مجتمعنا إلا بالعربية.

وهو ضرورة قومية لأن العربية، في الوقت الحاضر، هي أهم مقوّمات الوجود العربية، وتدعيم وجودها الوجود العربي، وهي وجه مهمٌّ من وجوه إثبات الذات العربية كانت مفزع العرب إبان النظر في الأخطار المحدقة بالأمة، ألا ترى أن العربية كانت مفزع العربية كانت الاستعمار؟ وألا ترى أن سياسة التتريك التي استهدفت اللغة العربية كانت عاملاً رئيسًا لاندلاع الثورة العربية الكبرى؟

ثم إن في التعريب انقطاعًا عن التحربة الاستعمارية التي أضَّرت بالبلاد العربية والإسلامية؛ إذ فيه إشارات صريحة وقوية لرفض التبعية بكل أشكالها السياسية والثقافية والعلمية. كما أن التعريب يمثَّل دعوة وحدوية، وحدة العلم والمعرفة والفلميم.

وهو ضرورة حضارية؛ وذلك أن اللغة العربية هي التي حملت منحزات الحضارة العربية الإسلامية وعبرت عن تجربتها الحضارية عبر عصورها المختلفة، مع أن الإسلام دين قوميات وشعوب كثيرة غير العرب، لكن نزول القرآن بالعربية واعتقاد المسلمين بقداسة العربية وتقلعها على غيرها في ممارسة الشعائر جعلها خزينة العلم الإسلامي على اختلاف انتماء علمائه القومي. وتتميز اللغة العربية من غيرها من اللغات ألها تمثل المتداد الماضي في الحاضر؛ وذلك أن

١,

التراث الحضاري للإسلام، وهو منظّم حياة المسلمين وموثلهم الأول، قد دُوُّن بالعربية لا غير، ولاشك أن عظمة هذا التراث وأهميته هي التي حالت دون بخاح الدعوات الهنامة التي كانت تقصد فصل العربية عن تراثها وحرمالها من امتدادها في الحياة العربية والإسلامية المعاصرة، ولاسيما المدعوة إلى استبدال الحامية بالفصحى لغة للكتابة والتعبير والتعليم، والدعوة إلى إحلال الحرف اللاتيني محل العربي، كما فعل مصطفى أتاتورك. ويقوِّي ذلك أن العربية فهمها أمرًا صعبًا، كالإنكليزية التي تعاني من انقطاعات في تجربتها الحضارية بين الفترة والأعرى، أما العربية فما تزال لغة النص المقدَّس الذي يتلوه الملايين يوميًا، وهي لغة الحديث النبوي الذي يراجعه المسلمون يوميًا تفهمًا للقرآن يرميًا، وهي لغة الحديث النبوي الذي يراجعه المسلمون يوميًا تفهمًا للقرآن الكريم، وما نزال على مرَّ الزمن تتدارس المعلقات وأبا نواس والمتنبي...إلخ دون الكريم، وما نزال على مرَّ الزمن تتدارس المعلقات وأبا نواس والمتنبي...إلخ دون المحور بالغربة أو الصعوبة. ومن هنا يكون التعرب وجهًا من وجوه التنمية المعربية في الزمان وامتدادًا العربية في الزمان وامتدادًا العربية في الزمان وامتدادًا والماكون والمدارئة و المكان والتحربة والمعارف السابقة.

وأما الضرورة ا**لعلمية نهي** ظاهرة كعين الشمس في وضح النهار، وإن تعامى عنها الناس، وذلك أن التعريب ينتهي إلى:

- القضاء على نخبوية العلم والمعرفة؛ فمعروف أن بجتمع المعرفة يهدف إلى إشاعة المعرفة بين جميع أفراده بإتاحة المعرفة للحميع بالتعليم والتنشئة ووسائل الإعلام، وصولاً إلى الرفاهة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاستقرار السياسي. ولاشك أن الاعتماد على لغة أحنبية في التعليم ونشر المعرفة سيجعل هذه المعرفة مقتصرة على تلك النخبة التي تعرف اللغة الأجنبية، وهذا تناقض

صريح مع أبسط حقوق الإنسان وهو حق المعرفة، وحق استعمالها والإفادة منها ولاسيما في الجوانب الصحية والاقتصادية.

سهولة الحصول على المعلومات باللغة الوطنية، وهذا ما يجعل جميع أفراد
 المجتمع مسهمين إسهامًا فاعلاً في بناء مجتمعهم وتنميته تنمية دائمة وفاعلة.

 التحرر من احتكار المعرفة وتسلط أصحابها على البلاد العربية؛ إذ لا يُصدِّرون من المعرفة إلا أقلها وإلا ما يُحصِّله أبناؤنا في جامعاته.

 التعريب يُهيئ فرصًا ممتازة لتطور البحث العلمي وترقيته، مادامت المراجع والبحوث والدراسات متوافرة بالعربية، ولاشك أن البحوث والدراسات العلمية التي يكتبها الباحثون العرب بالإنكليزية إنما تُسهم في ترقية علم الآخر؛ إذ تحسب ضمن إنحازه الحضاري وضمن تراث اللغة الإنكليزية.

– «رومن خصائص التعليم الجامعي بالعربية أنه يربط هذا النوع من التعليم بالمهن ذات العلاقة بالعلوم الجامعية؛ وذلك لأن تدريس المواد العلمية باللغة العربية من شأنه أن يربط هذا التدريس بالأعمال والمهن العلمية، وأن يعمل على نشر المعرفة والثقافة العلمية، (٢).

(رأن تدريس المواد بالعربية يحفّر بصورة تلقائية على التأليف في هذه المواد باللغة العربية ... إذ من شأن القيام ببحوث علمية باللغة العربية أن ينقل التعليم العالمي من بحاله النظري الاقتباسي الاتباعي إلى دروس ترتبط بالواقع، وتتفاعل مع المجتمع، وأن يرى الطالب مرتكزاته أمامه، ولنتذكر دائمًا أن التنمية الاجتماعية ينبغي أن تبدأ أول ما تبدأ بالإنسان»<sup>(7)</sup>.

وأما الضرورة الاقتصادية فتتمثّل في توفير المبالغ الهائلة من العملات الصعبة التي تُنفق سنويًّا لشراء كتب التخصصات العلمية (الطب والصيدلة والفيزياء والكيمياء وعلوم الحاسوب وعلوم الأرض... إلح، والتخصصات المالية

والإدارية؛ فإذا أخذنا الأردن مثلاً فإن أثمان الكتب الأحنبية باهظة لا يقل أحدها عن ثلاثين دولارًا، على سبيل التفاؤل، ولك أن تقدَّر مقدار ما يدفعه الطلبة الأردنيون ثمنًا لهذه الكتب المستوردة.

ولا يخفى على أحد ما تتخذه أمريكا وبريطانيا من إجراءات احترازية لضمان استمرار شراء العرب وغيرهم هذه الكتب؛ فهما تشترطان حماية الملكية الفردية لمولفاتهما، وهو حق أريد به باطل، وحظر الاستنساخ والنصوير...إلخ. ويزداد الأمر سوءًا عندما يعكف مؤلفو هذه الكتب على إصدار طبعات سنوية لا تغيير فيها إلا الألوان أو إضافات قليلة. وينبغي أن أشير إلى أن ضخامة هذه الكتب وكونما باللغة الإنكليزية يجول دون دراستها كاملة، بل أحيانًا لا يتحاوز ما يدرسه الطالب نصف الكتاب أو ثلثه.

## تعريب التعليم وبناء مجتمع المعرفسة خطة مرسومة

لا مراء في أن التعريب يعد مرتكزًا رئيسًا وهامًّا في نشر المعرفة وبناء بجتمع المعرفة العربي المنشود، وقد قدمت فيما مضى ما يثبت ذلك ويعززه. وليس خافيًا على أحد أن التعريب يواجه مشكلات وعقبات متعددة، يرتد معظمها إلى الأحوال السياسية والاجتماعية والثقافية السائدة في البلدان العربية، ولعل أهم هذه العقبات تتمثّل في غياب التنسيق، وقلة اللحم المادي، وانعدام الإرادة السياسية، وتخاذل كثير من النحب (العلماء والأساتذة والمفكرين) عن التعريب ودعم مسيرته،... إلح.

ويتراءى لي أن التعريب نشاط علمي ثقافي لا يمكن أن يقوم وحده، وأنه ينبغي ترقية محالات علمية متعددة لتسهم في دعم تعريب التعليم، كما ينبغي العناية بمحالات أخرى تعززه وتسانده وتجمعل حدواه أنفع وأعم. وهذه خطوات محسوبة أحسب ألها ستدعم تعريب التعليم وتعممه وتجعله بحديًا، ولعل هذه الخطوات تصلح أن تكون خطة رشيدة لتعريب التعليم في الوطن العربي.

١ - الترجمة.

٢- العناية بلغة الطفل العربي.

٣– تطوير تدريس اللغة العربية.

٤- وضع المصطلح وتوحيده.

٥- تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة.

٦- تحقيق المخطوطات العلمية التراثية.

٧- تدريس علم المصطلح.

٨- استثمار الحاسوب في تعريب التعليم.

٩- وسائل الإعلام.

#### أولاً: الترجمسة.

لا يختلف اثنان في أن اللغة الإنكليزية حقّقت تفوُّقًا لانقًا في هذا العصر،
 وذلك محمول على جملة أسباب تتمثل في<sup>(1)</sup> ألها لغة

- الدولة المهيمنة عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا ومعرفيًا.
  - البحث والنشر العلمي.
  - الحاسوب؛ إذ صُمَّمَ أصلاً ليو افقها.
- النشر الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت).
- أجنبية في معظم مدارس العالم، إذ هي اللغة الأولى في العالم من حيث تدريسها لغير الناطقين بها.
  - التعليم العالي في كثير من دول العالم.
  - الإعلام وللؤسسات الإعلامية العالمية ووكالات الأنباء الكبرى.

وهذه بعض الإحصائيات التي تكشف عن هيمنة (الإنكليزية)، في مجال الإعلام<sup>(٥)</sup>:

- ٦٥٪ من برامج الإذاعة باللغة الإنكليزية.
  - ٧٠ من الأفلام ناطقة بالإنكليزية.
- ٩٠٪ من الوثائق المختزنة في الانترنت بالانكليزية.
- ٨٥٪ من المكالمات الهاتفية الدولية تجرى بالإنكليزية

وهكذا يتحلَّى بوضوح أن اللغة الإنكليزية هي لغة المعرفة الأولى في العالم. ويزيد من هيمنة الإنكليزية على مجالات المعرفة المحتلفة، أن علماء الشعوب غير الناطقة بالإنكليزية يؤثرون نشر بحوثهم وإسهاماتهم في المؤتمرات الدولية باللغة الإنكليزية، ولعل هذا يكون عاملاً مهمًّا في دعم هيمنة الانكليزية على مجالات المعرفة المختلفة. وما يزيد في هذا أيضًا، قوانين الملكية الفكرية التي تثبت أركان المعرفة بالإنكليزية وتحرم اللغات الأخرى منها.

أمام هذه الوقائع العلمية المربعة تقف الشعوب الناهضة على مفترق طريق خطير جدًّا، أما المسار الأول منه فيتمثّل في أخذ المعرفة جاهزة كما هي باللغة الإنكليزية؛ وذلك باتخاذها لغة التعليم الإلزامي والعالى، ومن ثم اتخاذها لغة رسمية في التواصل اليومي والتداول الرسمي. ولعل كثيرًا من الدول فضَّلت الاستمرار في التجربة الاستعمارية، وبعضها عادت من حيث لا تدرى. وهذا الطريق ماثل في البلاد العربية على التعميم، مع وجود مقاومة من هنا وهناك. ولا يخفي على أحد مضار هذا التوجه على المستوى المحلى والإقليمي العربي.

وأما المسار الثابي فيتمثّل في الاعتماد على اللغة المحلية في استيعاب المعرفة ونشرها وإنتاجها، ولعل اليابان تكون خير مثال على ذلك؛ إذ اعتمدت على اتفاقيات مع كبريات دور النشر لإنتاج طبعات مواكبة باللغة اليابانية، وكذا فعل الكيان الصهيوني، وعدد كبير من دول أورپا.

ولما كانت الإنكليزية هي المهيمنة على كل شيء، ولما كان اعتماد لغة أحنبية للتعليم عفوفًا بالمخاطر، لزم البحث عن وسيلة لنقل علم الآخر، فكانت الترجمة. ولاشك أن الترجمة من الإنكليزية إلى العربية هي الوسيلة الرئيسة لنقل المعرفة ونشرها وتوطينها في البلاد العربية؛ إذ عرفنا أن الإنكليزية، وعلى نحو ما، تقف عائقًا أمام اكتساب المعرفة ونشرها تعميمها في الوطن العربي.

ولكن الترجمة إلى العربية في العالم العربي تعيش حالة مأساوية، وتعاني عقبات ومشكلات ومُعوَّقات كثيرة تُبعدها يومًا بعد يوم عن الإسهام في رفد الحركة العلمية العربية ونشر المعرفة<sup>(٦)</sup>. ويمكن القول إن الترجمة في الوطن العربي يغلب عليها:

- التعددية وغياب التنسيق؛ وذلك ماثل في تعدد ترجمات الكتاب الواحد في غير بلد عربي، بله البلد الواحد. ولنا أن نتمثّل كتاب دي سوسير «محاضرات في علم اللغة»، وهي ترجمات حصلت في الأردن وسورية ولبنان والعراق، وهي ترجمات تحمل كل واحدة منها اسمًا مختلفًا! ولا يخفى على لبيب أضرار هذه التعدية من تبديد الجهود والوقت والمال، والإضرار بجهود التعريب وتوحيد المصطلح والمعرفة.

العشوائية وغياب خطط رشيدة مرسومة لحركة الترجمة وأهدافها وكتبها وموادها العلمية. فإذا نظرنا في الكتب المترجمة وجدنا أن معظمها في الأدب والشعر والإنسانيات عمومًا، أما الترجمات العلمية المفيدة التي تحتاجها في التنمية العلمية والاجتماعية والثقافية فهي نادرة وقليلة قلة لافتة. ثم إن الكتب المترجمة المختارة للترجمة غالبًا ما تخضع لأمزجة شخصية أو رؤى سياسية للمترجمة أو اللولة.

- التجارية؛ وذلك أنك تحد دور النشر الشهيرة في الوطن العربي تُقدم على ترجمة سلسلات من الكتب التي تسمى «الكتب الأكثر مبيعًا»، ونسميها كتب الرصيف، وهي كتب لا تُسهم في بناء المعرفة؛ إذ تكاد تكون تجارب شخصية لفنانة أو طبيب أو مغن مشهور في بلده، وهي ترجمات رديئة وضعيفة لغويًا؛ ولعل ذلك ما يدفع الناشر إلى إغفال اسم المترحم. وضرر هذه الكتب واضح من حيث إنها تعمل على إشاعة أنماط ثقافية واجتماعية وفكرية مفارقة تمامًا لما استقرت عليه أعرافنا وتقاليدنا.

- الاحتفالية (المناسبية)؛ إذ كثيرًا ما تنشط حركة الترجمة في موضوع ما، لبروزه واقترانه بمناسبة ما أو حادثة مهمة، ولعل هذا يفسِّر العدد الكبير من الكتب والدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي التي نشرت مترحمة بعد أحداث الحادي عشر من أيلول والغزو الأمريكي لأفغانستان والعراق، فقد سيطرت عنوانات محدَّدة على حركة الترجمة هذه أهمها: صراع الحضارات، وحوار الحضارات، الهيمنة الأمريكية، القاعدة والمجاهدين الأفغان، العراق وصدام حسين. ولعل هذا ما أدى بكثير من الصحف العربية لاستحداث أعمدة ثابتة لترجمة مقالات و دراسات تُنشر في الغرب تتعلق بالعرب والمسلمين (٧).

- التخلف عن المساهمة في التنمية والتطوير؛ وذلك أن الترجمة ينبغي أن تكون وسيلتنا لبلوغ المعرفة واستيعابها ونشرها بالعربية، غير أن جهود المترجمين العرب تضيع بين تضاعيف كتب حوفاء تخلو من الفائدة الحقيقية التي ينبغي أن تُسهم في التنمية والتطوير انتهاء ببناء مجتمع المعرفة.

- التخلف عن مواكبة حاجات المجتمع العربي؛ إذ ينبغي أن تعمل الكتب المترجمة على سدِّ النقص العلمي الحاصل في مجالات متخصصة، لتكون داعمة للتأليف والنشر العلمي العربية، كما هو الحال في الدول المتقدمة في بحال الته جمة كاليابان. وهكذا يتبدى لنا حال الترجمة في العالم العربي، أكانت بشرية أم آلية، فإلها تغاني ما تعانيه وجوه البحث العلمي والإنتاج المعرفي في الوطن العربي. ولعل ما عرضه شوقي جلال أمين لواقع الترجمة في الوطن العربي يشخص حالها الراهن: «والملاحظ عمومًا أن الترجمة في وطننا العربي أضحت نوعًا من الترف الذهني في الغالب الأعم للاستهلاك، أو ألها مجرد جهد من أجل نقل معلومات فحسب، وتخضع لمبدأ الربح التحاري. إلها تفتقر إلى البرامج على المستويين القُطري والقومي، ومن نَمَّ لا علاقة له لم بمحاولة منهجية لدراسة الواقع بلغة التطور أو التطوير الاقتصادي الاجتماعي والثقافي. إلها لا تخضع للتخطيط، بل هي نشاط عفوي ارتجالي وتجاري، بمعني ألها لا تعبّر عن نشاط اجتماعي في مصلحة حراك مجتمعي هادف يُسهم في الانتقال بالمجتمع من حال إلى حال آخر، أي من طور التخلف إلى طور النهوض بحسب رؤية مستقبلية مدروسة مقدًّا وتصوغ الوعي الاجتماعي.

ولكي يكون للترجمة دورها لابد من أن تكون نشاطًا اجتماعيًا ومؤسسيًّا عنصرًا متكاملاً في استراتيجيا ثقافية هي بدورها وجه لاستراتيجيا تنموية شاملة، وبهذا الشكل تشكّل تيارًا سائدًا، وجناحًا آخر للإبداع الداخلي، بحيث يعبران معًا عن التوجه الفكري والتنموي للمجتمع في حركته المستقبلية. ومن نُمَّ تكون الكتب المترجمة دالة وشاهدًا على المضمون الفكري للتطور الاجتماعي والبناء الحضاري للذاتية القومية في اتصالها التاريخي وتواصلها الحضاري الإنساني،(٨).

ولعل أهم ما خلص إليه تقرير التنمية الإنسانية العربية ٢٠٠٣ يعزَّز ذلك؛ إذ انتهى التقرير إلى أن أهم معضلة تواجه الترجمة العربية أنها، على قلتها، لم تنجح في التحول إلى رصيد معرفي ثابت نستفيد منه في بناء يحتمع المعرفة

وإنتاجها<sup>(٩)</sup>.

أما الترجمة الآلية فقد فصلنا القول فيها في راستثمار الحاسوب في تعريب التعليم)، ولكنني محتاج إلى التذكير بأن الترجمة العلمية، وفقًا لتحارب تقنية تطبيقية، أسهل من الأدبية؛ وذلك عائد إلى اللغة العلمية التي تعتمد على المصطلح المضبوط واللغة الدقيقة التي تخلو من العواطف والمشاعر وتبتعد عن الذاتية (١٠).

ولكن الإنصاف يقتضينا أن نشير إلى أن ثمة مشروعات مؤسسيَّة عربية قد نححت في تفعيل الترجمة وأسهمت في نشر المعرفة، ولعل أهم هذه المؤسسات تكون مكتب تنسيق التعريب، والمحلس الوطني للثقافة والآداب والفنون بالكويت، ولاسيما سلسلة عالم المعرفة، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي نىشر بانتظام مجلة «العلوم» الأمريكية المتخصِّصة، ومشروع الألف كتاب في العراق، ومشروع الألف كتاب في مصر. ولعل قيام المؤسسة العربية للترجمة تكون بارقة أمل في عالم الترجمة العربي؛ إذ بدأت بترجمة عدد من الكتب المتميزة، وقد اطلعت على كتابين في اللسانيات من ترجمة المؤسسة، وهما على مستوى راق جدًّا. كما نؤمل خيرًا في مؤسسة عبد العزيز البابطين التي بدأت بإنشاء فرع خاص بالترجمة.

ولعل الترجمة إلى العربية محتاجة إلى:

- عدم الاقتصار على الترجمة من الإنكليزية أو الفرنسية حسب، فإن المعرفة اليابانية والألمانية والروسية لا يُستهان بها. وهنا ينبغي التذكير بأهمية العلم الروسي في تدعيم الغطرسة الصهيونية بالعلم؛ إذ نجح الكيان الصهيوبي في الاستيلاء على العلم الروسي باستقطاب علمائه واستثمره في إقامة كيان قوى بالعلم.

- تشجيع الترجمة من العربية إلى غيرها من اللغات، ودعم ترجمة العلم التراثي العربي.

- تشجيع المدرِّسين الجامعيين على الترجمة في حقول اختصاصهم، وتدريس
   تلك الكتب التي يترجمونها.
- تدريس مبادئ الترجمة بالتزامن مع دراسة اللغة العربية واللغة الإنكليزية
   أو الفرنسية، لتدريب الطلبة على ترجمة مقالات في بمحالهم إلى العربية.
- استثمار وسائل الإعلام في نشر المعارف المترجمة إلى العربية، وتشجيع برامج الترجمة الفورية وحفظها.
- الاستثمار في قطاع الترجمة الآلية وإنتاج بربحيات الترجمة العلمية إلى
   اللغة العربية.
  - توظيف الذخيرة العلمية العربية وذخيرة النصوص المترجمة.

#### ثانيًا: العناية بلغة الطفل العربي:

يعيش الطفل العربي الآن حالة مَوَّارة بالتناقضات فيما يتعلق باللغة التي يسمعها في عيطه (١١٠) فهو يسمع العامية، ويتعلم العربية الفصحى، وصار يتعرَّض، مع العولمة، لسلوكات لغوية غريبة تتمثَّل في نزوع الأهل ولاسيما الأمهات إلى استعمال اللغة الإنكليزية، ينضاف إلى ذلك السلوك اللغوي الذي تمرسه الخادمات، ويزيد الأمر سوءً الردة اللغوية التي تحدثنا عنها سابقًا؛ التعليم باللغة الإنكليزية منذ الطفولة المبكرة، ولا يخفى على لبيب ما في هذه الأوضاع اللغوية من تناقضات صريحة تنتهي إلى حالات من الانفصام اللغوي والثقافي والثقافي

ولاشك أن ما يختزنه الطفل من اللغة في مراحله المبتدئة يمثّل تأسيسًا هامًا لكل ما يتعلق باللغة ونظامها واستعمالها في المراحل التالية، ولعل تأسيس لغة عربية سليمة قوية الأركان في نفوس أطفالنا يُوسَّر لنا ما نصبو إليه من أحيال تحسن اللغة العربية استيعابًا واستعمالاً، وهكذا يكون البدء بتعليم العربية

الفصحى الخطوة الحاسمة في تأسيس مهارات لغوية سليمة لدى النشء. وهنا تطالب اللسانيات النفسية العربية بإسهامات معمَّقة في وضع إجراءات سليمة تعزز طرائق تعليم العربية للأطفال، مركزة على الجانب اللغوي وعلى الجانب النفسي؛ إذ ينبغي أن نميئ مادة وأسلوبًا قادرين على تقديم العربية بصورة أنيقة ورشيقة تبث الثقة في نفوس هؤلاء الأطفال من البداية؛ إذ ينبغي أن تزرع الثقة بالعربية في نفوس هؤلاء الأطفال، حتى إذا ما كبروا وصاروا يستخدمون العربية على مستويات علمية راقية أمكن لهم مناقشة من يدعون ضعف العربية وتخلفها عن مواكبة العلوم. وظاهر أنه لا يمكن نشر المعرفة وتعميمها بلغة لا يثق أهلها بها ولا يعتزون بها، بل لا يمتلكون أدين المعارف اللغوية للدفاع عنها وحمايتها.

وهكذا يغدو التعريب ضرورة من الأول، قبل أن يعتاد الأطفال اللغة الأجنبية وقبل أن يستقر اليأس في نفوسهم. ولعلنا محتاجون إلى تدابير من شأنما تعزيز العربية في نفوس الناشئة ودعم جهود تعليم العربية وتعريب التعليم، لعل أهم هذه التدابير ما يلي:

- الرصيد اللغوي الموحد<sup>(۱۲)</sup>. ويُقصد منه استصفاء المادة اللغوية التي هي أشيع وأَدْوَرُ في الاستعمال اللغوي العربي، في أنحاء الوطن العربي كله، اتكاء على منهج إحصائي ينتخب عينات ممثَّلةٌ للغة العربية في امتدادها الزمكاني وتجربتها الحضارية الممتدة، نصوصًا تجري على نهج العربية الفصيح تحتوي أشيع المفردات والتراكيب والأنماط الجملية والأنحاء الأسلوبية والأبنية الصرفية والاستخدامات الوظيفية. فإذا قمياً لنا هذا الرصيد الموحَّد أمكن لنا بناء مناهج لغوية عربية موحَّدة تسهم في توحيد المعرفة وتوحيد المهارات والكفاية اللغوية، انتهاء بتعميم المصطلح الموحَّد ودفع التباينات المصطلحية والتدافعات الإملائية والنحوية والصرفية الناشئة عن تنوع المناهج واختلافها واختلاف طرائق بنائها.

- العناية بأدب الطفولة. وهو يعاني قلة رعاية واهتمام في البلاد العربية، وإن كانت بعضها، كالأردن مثلاً، بدأت تعتني عناية لافتة بالطفل وقضاياد الرئيسة. ثم إن أدب الطفل العربي يعاني نقائص رهيبة لا ينبغي السكوت عليها، ولاسيما في عصر الهيمنة الثقافية؛ إذ لا رقابة ولا عناية حقيقية بالمضامين الثقافية والاجتماعية التي تعرضها النصوص المتلفزة (المترجمة أو المعربة)، ويعزز هذه المضامين المفارقة لثقافتنا وحضارتنا التعليم باللغة الإنكليزية؛ إذ يجد الطفل ما يتعلمه بالإنكليزية في المدرسة حاضرًا في سلوك أهله وفي ما يشاهده من مواد مرئية ومسموعة ومشخصة على هيئة دمى، ومبحلة في قصص الأطفال والأفلام. ويمكن استثمار التدابير التالية لتعزيز العربية الفصحى وتعريب التعليم الابتدائي (۱۲):
- إنتاج زمر من الأغاني والأناشيد الرشيقة المناسبة للطفولة بالعربية الفصحى، كصنيع قناة المجد الفضائية.
  - فرز قَصَص الطفولة المترجم والموضوع، واستبعاد العامي والركيك وحظره تمامًا.
- إنشاء مؤسسة لأدب الطفولة تعمل على قميئة المواد المناسبة منه بالعربية
   الفصحى، وتعميم ذلك على الأطفال تعميم الحليب والتطعيم.
- استثمار ثقانة (تكنولوجيا) المعلومات في إنتاج مواد تعليمية بالعربية،
   تستفيد من الرصيد اللغوي الموجّد، وتعزز سلوكًا لغويًا قويمًا يربط اللغة بسياقها
   النفسي والاجتماعي.
  - إنشاء مواقع خاصة تعتني بالتعليم الذاتي، كما في موقع روضة الفصحى.
    - تعزيز مضامين المواقع التي تعتني بدراسات أدب الطفل العربي ولغته.
- تعميم تدريس لغة الطفل العربي وأدبه في التخصصات الإنسانية ولاسيما اللغة العربية والتربية.

## ثالثًا: تطوير تعليم اللغة العربية:

لا يختلف اثنان في أن اللغة مرآة عاكسة لأوجه النشاط الإنساني المحتلفة، فإنْ رَقيَ أداء المحتمع رقيت اللغة، وإن تخلُّف إنتاج المعرفة تخلُّفت اللغة عن التعبير عن المعرفة التي أنتجتها المجتمعات الأخرى بلغاتما الخاصة. وليس التأخر في المجتمع العربي، في الجانب التربوي، مقتصرًا على اللغة العربية وأساليب تدريسها ومحتويات مناهجها حسب، فإن ذلك ينسحب على جميع العلوم والمعارف التي يدرسها الطلبة العرب في بلادهم.

ولكن التركيز على اللغة العربية هو أساس الأمر كُلُّه؛ إذ ينبغي أن تكون هي لغة التعليم الرئيسة في البلاد العربية، وإصلاح شألها، تنظيرًا وتعليمًا وطرائق تدريس، هو القاعدة الرئيسة للإصلاح.

ولعل أهم مظاهر أزمة العربية تتمثّل في قضيتين محوريتين: قضية ضعف الطلبة في اللغة العربية وكثرة أخطائهم في أدائها، كتابة وقراءة وتعبيرًا واستماعًا، وقضية أساليب تدريس العربية وطرائقها.

ولاشك أن أبناء العربية يعانون ضعفًا وإضحًا وقصورًا فاضحًا يقصِّر عن بلوغ مستوى الكفاية المؤمَّل لتأسيس معرفة لغوية نفعية (وظيفية) تمكَّز مالكها من ممارسة عمله المتخصِّص بلغة عربية سليمة تخلو من العاهات النحوية والإملائية والأسلوبية.

يرى **نماد الموسى**: «أن الطالب العربي المتحرّج في المدرسة بل المتخرّج في الجامعة لاَ يقرأ كما ينبغي أن يقرأ: إنما يُجَمُّحِمُّ بأصوات متعثَّرة تترجم صورة المكتوب، فلا هو يقرأ قراءة جهرية معبِّرة، ولا هو يسرع في القراءة الصامتة، ولا هو يُحسن استخلاص معاني ما يقرأ، ولا هو يُحسن التغلغل فيما وراء السطور، بل إنه، بصورة عامة، لا يحبُّ القراءة. والطالب العربي المتخرّج في المدرسة بل المتخرّج في الجامعة لا يكتب كما ينبغي أن يكتب؛ فهو كثير الخطأ في الإملاء، كثير الخطأ في النحو، لا يلاحظ علامات الترقيم، ولا تجري أفكاره على نحو متسلسل، ويستعمل الألفاظ استعمالاً قلقاً.

وهو كذلك لا يستمع كما ينبغي له أن يستمع؛ ذلك أنه لا يُحْسِنُ الستماع ابتداء، فإذا أظهر الاستماع تبيّن أنه لا يُحْسِنُ استحلاص مضمون ما يسمع، وقد يستمع إلى محاضرة فلا يتمكن من استصفاء الموضوع الذي تدور عليه في تلخيص آئي بارع دال، أو تجده منكبًا على نسخ ما يسمع حسب الله (١٤).

ثم تراه يفصّل القول في أسباب هذا الضعف، وهي عنده (١٥):

- الخلل البنائي الذي يعتور المناهج الدراسية في العربية؛ وذلك أنما لم ثبن على نسق علمي مضبوط يتفطن إلى الاعتبارات اللغوية، فترى موضوعات الكتاب تتداخل تداخلاً مُشتئًا يصعب على المعلم، مع هذا التشتت، أن يجد لها سلكًا ناظمًا أو رباطًا حاممًا سوى التراكم.
- وهذا مترتب على الأول، ومفاده أن الذين يرسمون المنهاج يأخذون أنفسهم بأسس تربوية ونفسية، ويغفلون، غالبًا، جوهر المادة وهو العنصر اللغوي.
- الاستخفاف باللغة العربية؛ وإنما يكون ذلك عندما يعهد المسؤولون بمهمة تعليم العربية إلى غير المختصين، بمجة إتمام النصاب الندريسي أو غيره من «التراتيب» الإدارية. ولعل أولئك يُصْدُرون عن مقولة أو يصرَّحون بما: أن هذه لغتنا، ولسنا محتاجين إلى كثير علم لتعليمها، وما عرفناه عن لغتنا من حيث هي كلام يومي، لا من حيث هي نظام لغوي متكامل لا يعرفه بالوعي إلا مَن

تخصص فيه، يكفينا ويؤهِّلنا لتدريسها؛ فماذا يضيرنا أو يضرُّنا إن علَّمها معلَّم التربية الفنية أو الرياضية!!!

ثم إنه لمّا استقام عرض الحال لنهاد الموسى، على النحو الذي رأينا، رأى أن ينهد لوضع مشروع لغوي يتلمَّس فيه مواضع الضعف، محاولاً معالجتها معالجة علمية قائمة على رؤى خاصة تستهدى بهدى اللسانيات التطبيقية ومرثيات التخطيط اللغوي، فكان أن تمثّل مشروعًا يتفأّل به إصلاح الحال والحروج من دوامة الضعف المتراكم. وينطلق هذا المشروع(١٦١)، م. طبيعة اللغة في تحديد محتوى المنهاج والكتاب. وهو يصدر صدورًا لسانيًا خالصًا يُطَيِّق على ثلاثة مستويات:

الأول: مستوى موضوعي؛ يُقْصَدُ منه استصفاء صورة العربية الفصح. في مستوياتها الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية والأداءات الأسلوبية والاعتبارات السياقية التي إنْ أخذ بها المتعلم أمنَ العامية والتردد والتلعثم. ولا يتحصَّل لنا ذلك إلا إذا انتحينا منحى إحصائيًا نتوفَّر فيه على مادة تصدق أن تكون ممثَّلة للعربية في مستوياتها المختلفة وعصورها المتعددة، فإذا تميًّا لنا ذلك صنَّفنا القواعد المستنبطة وَفْقَ مدى الشيوع والتكرار، فنأخذ بالشائع المتداول الكثير الدوران ونَذَرُ النادر والقليل والشّاذ. وهكذا نتخلُّص من حرج عظيم؛ أن نساوي قاعدة عامة تدور في كل سطر أو كل جملة، بقاعدة لا تكاد تُعرض في نَصِّ أو كتاب كاملِ إلاَّ نادرًا.

الثابي: مستوى وظيفي؛ نَتَغَيًّا فيه الوقوف على أوجه استعمالنا اللغة وتحققاتها الوظيفية في أمثلة ناجزة، وهذا ما درج التربويون على تسميته المهارات الدراسية: القراءة الصامتة والجهرية، والتعبير الشفوي والكتابي، والاستماع، والخط. وينبغي أن تنطلق المعالجة هنا من التحقق من الأهداف المرجوَّة وضبطها ضبطًا مُحْكَمًا يسهل معه الانطلاق بخطى إجرائية تحقق المساعي المنشودة. وهكذا نصير إلى ضبط الأهداف الخاصة بكل مهارة من الأول.

الثالث: مستوى الطريقة في التأليف والتعليم.

ويمثّل هذا المستوى الوجهة التطبيقية التي ينبغي أن ينتهي إليها المستويان الأولان، ويتوزَّع مسئولية هذه الوجهة هيئتان: هيئة المؤلّفين، وهيئة المدرَّسين. ويضبط نحاد الموسى هذا المستوى بمقولتين لسانيتين تنبئقان من رؤية كلية شمولية، هاتان المقولتان هما:

مقولة: وحدة الشكل والمضمون. وإنما يكون ذلك باعتبار الشكال والمضمون حين التأليف، أو حين يبتدع المدرِّس أمثلته التي يهدف منها إلى تدريب طلبته على نسق لغوي ما، أو مهارة من المهارات اللغوية.

مقولة: وحدة مستويات اللغة. ومفادها أن اللغة بنية واحدة متماسكة، أما تقسيماتها الفرعية فإنما هي وسيلة يتخذها اللسانيون لدرس اللغة في مستوياتها المتعددة، من نَمَّ علينا أن نقلمٌ اللغة، عند تعليمها، بنيةً متماسكة تحكمها قواعد وقوانين مضبوطة، تُهيئ لمستوياتها الفرعية الإنسحامُ والاتساق.

وأما الجانب الآخر من الأزمة فيتمثّل في تقصير أساليب التدريس عن بلوغ المرام من تعليم العربية؛ وذلك أن معظم المدرّسين يعانون نقصًا في كفايتهم المرفية والعلمية في اللغة العربية، ويعانون نقصًا في التمكن من طرائق التدريس الحديثة في تعليم اللغات؛ فهم يتخرجون في الجامعة ثم فحاة يجدون أنفسهم أمام الطلبة، فلا يدرون ماذا يصنعون، فيتحول درس العربية إلى تلقين أو شرح مفردات أو قراءة عابرة، بدل أن يكون الدرس درسًا في مهارات استخدام اللغة استحدامًا وظيفيًا صحيحًا يجمع بين متطلبات الأداء اللغوي السليم ومتطلبات المدون والسياق وما يتضمنانه من عناصر كالمخاطب وعلاقته بالمتكلم، والمكان

الذي يجرى فيه الخطاب(١٧)...إلخ.

ويزيد الطيِّن بلَّة ادعاء كثير من التربويين أن تعليم اللغة العربية هو اختصاصهم، متجاهلين أنه تخصص بينيّ. والحادث أن تعليم اللغات صار أحد أهم بحالات اللسانيات التطبيقية، بل إن بعضهم حصر اللسانيات التطبيقية في تعليم اللغات، وانظر في كتب تعليم اللغة الإنكليزية تجد ألها موَشَّحة بعبارة (رقسم اللسانيات التطبيقية)]!

ولعل لنا في هذا الأمر دليلاً؛ أن نستفيد من مستخلصات اللسانيات النظرية في تعليم العربية، والتأسيس لطرائق تصنيف جديدة في مناهج اللغة العربية، كالتي وضعها نهاد الموسى، تعتمد على مقولات لسانية مثل (١٨) الكفاية اللغوية، والكفاية التواصلية، والوظيفية، ووحدة الشكل والمضمون، وبنائية اللغة، والنص والسياق، والبنية العميقة والبنية السطحية...إلخ.

ولعلنا نبتكر طرائق تدريس جديدة تواثم اللغة العربية، وتستفيد من المفاهيم اللسانية: التواصل، والسياق والكفاية التواصلية، ومطابقة الكلام لمقتضى الحال...إلخ.

وأما الوجه الآخر الذي تقتضيه مواكبة العصر فيتمثّل في الاستفادة من التقنيات الحديثة في تعليم اللغة العربية لأبنائها ولغير الناطقين بما(١٩٩)، وقد ظهر لنا أنه يمكن استثمار معطيات المعلوماتية واللسانيات الحاسوبية في تعليم العربية، ويمكن تنفيذ ذلك على الأنحاء الآتية:

- تصميم برامج خاصة لتعليم مهارات اللغة العربية جميعها، واستثمار الوسائط المتعددة في تحقيق أهداف الدرس اللغوي، وتحويله إلى درس ممتع بعد أن كان مملاً؛ إذ يمكن لنا أن نُدَرِّسَ قصيدة جاهلية، مثلاً، مسجَّلة بصوت أحد الشعواء العرب المميزين، مشفوعة بمشاهد تتعلق بجو القصيدة والبيئة الجغرافية التي أُبدعت فيها القصيدة على غرار (الفيديو كلب) والقياس مع الفارق.

- تصميم برامج تعليمية تقوم على مبدأ التخاطب بين الإنسان والآلة في موضوعات حوارية، أو على هيئة أسئلة مباشرة وإجاباتما.

تشجيع النشر الإلكتروني باللغة العربية ودعم المواقع التي تُعلَّم العربية أو
 تقدَّم معلومات عن اللغة العربية وقد بدأت تظهر حديثًا مواقع متميزَّة لتعليم
 العربية ومهاراةا المتعددة.

 إدخال التعليم الإلكتروني إلى مراحل التعليم العام، كما يحدث الآن بخطوات جرية في الأردن.

- تشحيع الكتاب الإلكتروني.

وظاهر أن هذه الإجراءات وأمثالها ستعزز فرص التعليم الذاتي وتُنعرج العملية التعليم الذاتي وتُنعرج العملية التعليمة التعليم كما ألها ستقوّي ملكة الطالب اللغوية وأداءه الوظيفي، ولاسيما أن معظم الحواسيب المتداولة في العالم العربي، على التعميم، مزودة ببرامج التدقيق النحوي والهملائي.

## رابعسًا: وضع المصطلح وتوحيده:

ولعل قضية المصطلح تكون أكثر القضايا المثارة في موضوع تعريب التعليم؛ بل إلها المشحّب الذي يعلن عليه معارضو التعريب تقصيرهم؛ وذلك أن أول ما يشيرون إليه من عقبات التعريب غياب المصطلح أو انعدامه أو تشتته وعدم توحيده. وهي حقائق لا مراء فيها، ولكنها لا تبلغ أن تكون السبب الرئيس في تأخر التعريب والتنكب عنه، فلا اعتلاف على أهمية المصطلح الموحَّد وضرورته في تعريب التعليم وتوحيد المعرفة، ولكن الانتظار إلى أن توحَّد المصطلحات أمر يتناقض مع أبسط حقائق اللغة وطبيعتها، وإذا

انتظرنا جهود التوحيد فسنبقى في تأخر دائم، ولا يخفى على أحد أن الاستخدام والتداول هما الكفيلان بتغليب مصطلح على غيره وشيوعه على حساب المصطلحات الأحرى، ولنا في ذلك شواهد كثيرة من علوم مختلفة ولاسيما في اللسانيات، ألا ترى أن هذا المصطلح (اللسانيات) قد تغلب على غيره من المصطلحات الأخرى بالاستعمال وكثرة التداول!

وينبغي أن أنبُّه إلى قضية مهمة تتصل بالمصطلح؛ تلك هي حجم المصطلحات في النصوص العلمية العربية أو المترجمة؛ فالنظر الفاحص في هذه النصوص، طالت أو قصرت، يظهر أن نسبة المصطلحات إلى الكلمات الأخرى في النص نسبة قليلة حدًا، وهي تمثّل مفاتيح لمناقشة القضية العلمية المتناولة، لكنها تحتاج إلى أعداد كبيرة من الكلمات التي تخلو من أي صفة اصطلاحية كالأفعال والحروف بأنواعها وأدوات الربط...إلخ. ومن هنا أرى أن هؤلاء المرحفين لا يريدون التعريب حسب، دون التدبر والتفكر في حدواه وفائدته، وإنما يدفعهم إلى ذلك التحاذل والتكاسل وقلة الحيلة.

وليس ما قيل هنا في المصطلح بمغن؛ فإنه موضوع طويل وشائك لا مجال لاستنفاده في هذا البحث، ولكن الرجوع إلى معالجته متيسِّر في المظانُّ التي جعلت رسالتها تناول القضية الاصطلاحية في العلُّم العربي، ولعل بعضها متوفر في ثبت المراجع، ولعل النظر في محلة «اللسان العربي» ومحلة «التعريب»، ووقائع المواسم الثقافية في المجامع اللغوية، ودوريات المجامع، يُشير إلى حجم الاهتمام بالقضية.

#### خامسًا: تعليم العربية لأغراض خاصة:

برز هذا الاتجاه في تعليم اللغات استدراكًا على طرائق تعليم اللغات الـــّــ كانت تجعل المعلم محور العملية التعليمية التعلمية؛ فهو الذي يحدِّد الطريقة والمحتوى والأهداف. أما هذا الاتجاه فقد انطلق من رغبات الدارسين وأهدافهم من تعلَّم اللغات الأجنبية، أو الرغبة في بناء كفاية لغوية متخصصة في حقل علمي ما، ولاشك أن بدايته ارتبطت باللغة الإنكليزية وازدهر مع ازدهارها وتطور طرائق تدريسها في العالم.

ويستفيد هذا الاتجاه من نتائج دراسات اللسانيات الاجتماعية ولاسيما دراسات التباين اللغوي، واستخدام اللغة في مجالات مختلفة، كما يستفيد من الدراسات الأسلوبية وعلم المصطلح والمعجمية.

وينبغي أن أشير إلى أن هذا الاتجاه في تعليم اللغة (اللغة الأم أو الأجنبية) لا يَمُّل مرحلة أولى في تعليم اللغة، وإنما ينبغي أن يؤسس على مرحلة سابقة تمثّل الكفاية اللغوية الرئيسة، ثم يركّز بعد ذلك على الغرض المنشود.

فإذا نظرت إلى هذا المنحى في العربية وتعليمها (لأبنائها ولغير الناطقين بحا) وحدته عزيزًا نادرًا؛ إذ إن مواد اللغة العربية العامة (المتطلبات الجامعية)، لا تعدو أن تكون مواد في النصوص الأدبية أكثر من كونحا مواد مهارية تقصد تبليغ الطالب كفاية لغوية سليمة، ولا تكاد تجد جامعة عربية، على التعميم، تدرَّس اللغة العربية للتخصصات الأخرى (٢٠٠). ولعل أهم ما يعيق نمو هذا المنحى في تعليم العربية لأبنائها هو استخدام الإنكليزية في التعليم، وهذا ما يدفع بكثير من النام إلى النكوص عن هذه التحربة.

ولعل اتباع هذا المنحى سينتهي إلى إفراز مقررات دراسية متخصصة:

- مقرر دراسي لطلبة اللغة العربية، يركز على اللغة العربية من حيث هي وسيلة تواصل في المجتمع العربي، وهي حاملة التحربة الحضارية العربية الإسلامية، ومن حيث هي نظام رمزي كامل قادر على الإيصال كغيره من الأنظمة اللغوية الأحرى، بل إلها تنفرد من غيرها بالتواصل بالتراث.

- مقرر دراسي لطلبة القانون يكشف عن كيفية استحدام اللغة استحدامًا. دقيقًا ومضبوطًا يكفل للناس حقوقهم وحرياتهم، ويبصُّرهم بواجباتهم.
- مقرر دراسي لطلبة الشريعة يستظهر أهمية النحو في استنباط أحكام الشريعة، وكيفية رد كثير من القضايا الفقهية الخلافية إلى خلافات لغوية، ومنزلة المتلقّي في فهم النصوص الدينية وتقرير الأحكام الشرعية، وتقرير حصائص الخطاب الديني وآليات فهمه.
- مقرر دراسي لطلبة الطب يستظهرون فيه خصائص النص الطبي من حيث الصرامة والدقة والضبط المصطلحي، والبعد عن المحاز والعبارات العاطفية...إلخ.
- مقرر دراسي في الكيمياء يتمثّل فيه الطلبة استخدام المفردات استخدامًا دقيقًا ومضبوطًا يتوافق ودقة المواد الكيميائية المستعملة، فيصير ضبط اللغة ضبطًا لمقادير العناصر المستخدمة في المختبر ... إلخ.

#### وهكذا...

وينتهى هذا الاتجاه بالمتعلمين إلى ممارسة مباشرة للغة العربية في تخصصاتهم المختلفة، ويُسهم في صقل مهارات التواصل مع المتخصصين، ويحيل استخدام اللغة العربية إلى استخدام علمي مضبوط يدفع عنها شبهة اللاعلمية، وهذا كله يُفضى إلى إشاعة خطاب علمي دقيق ولغة علمية مضبوطة يعرفها المتخصصون جميعًا، ولاسيما إذا كانت المصطلحات موحَّدة.

#### سادسًا: تحقيق المخطوطات العلمية:

وهذا وجه مهم وضروري في تعريب التعليم أغفله العلماء والأكاديميون العرب أو تغافلوا عنه، إذ يعتقد كثيرون أن التحقيق ينبغي أن يكون للعلوم اللغوية والشرعية حسب؛ لأنها لب التراث ومادته التي مانزال نحتاج إليها، أما المخطوطات العلمية، في رأيهم، فلم يعد لها قيمة لقدم ما فيها من معلومات.

ولو أننا أَمْعَنَا في النظر في فهارس المخطوطات العربية التي تحتفظ بما المكتبات الغربية لوجدنا مئات الآلاف من المخطوطات العلمية في شتى صنوف المعرفة، ومهما يكن من أمر تقادم معلومات هذه المخطوطات فإننا لن نعدم تحصيل فائدة، ولو يسيرة، من تحقيقها. وأحسب أن تحقيق المخطوطات العلمية العربية يسهم في:

- استعادة الطلبة العرب شيئًا من الثقة المفقودة بأمتهم وتراثهم ولغتهم
   وحضارتهم؛ إذ غالبًا ما تنطوي هذه المخطوطات العلمية على بصائر وأنظار
   علمية دقيقة عرفها العلم حديثًا، أو ما يزال يبحث عنها.
- تدريب الطلبة على ممارسة العلم المتخصص باللغة العربية الفصيحة،
   وإن كانت مصطلحات هذه المخطوطات أحيانًا غير مألوفة والمعلومات قديمة.
- تبصير الطلبة بالمصطلحات العلمية المتخصصة التي اجترحها العرب.
   ولاسيما أن عددًا كبيرًا من هذه المصطلحات قد بُعث من جديد في المعجمات الاصطلاحية المحمية.
- تنمية التفكير العلمي المضبوط باللغة العربية، ودرء شبهة أدبية اللغة العربية وشعريتها.
  - تأسيس لغة علمية عربية مشتركة.
- سهولة التأليف العلمي بالعربية وتأثير ذلك في النشر العلمي العربي
   بالعربية، وذلك مما ينتهي إلى إشاعة المعرفة ونشرها، وهذه هي الغاية الجلّم التي
   نسعى إليها.

إن تدريب الطلبة على تحقيق المخطوطات العلمية التراثية سينهض بمستواهم العلمي، ويؤدي إلى تعاظم البحث العلمي بالعربية، وسينتهي إلى بلورة خطاب علمي عربي يستلهم العلم الإسلامي بأخلاقياته وممارساته بلغة عربية فصيحة. وهذه المهمة موكولة إلى الأساتذة المخلصين الذين مهروا العربية وبرعوا في علومها وأخلصوا لها. وأما المستغربون فإن الإقناع وسيلة مهمة لمحاورتمم وتغيير فكرقم عن العربية وصلاحيَتها للعلم. ولنا أن نتخيل لو أن كل أستاذ يُدَرِّسُ مادة علمية ما حقّق مع طلبته - وغالبًا ما يصل عدد الطلبة في الشعبة الواحدة إلى أربعين أو خمسين طالبًا - في الفصل الواحد كتابًا واحدًا يراجعه ويتعهده بالتدقيق والتحرير والتصحيح، لظهر لنا مقدار الفائدة التي نجنيها من التحقيق.

ويبدو لى أن إقرار مادة تحقيق المخطوطات في جميع التخصصات الجامعية، علمية كانت أو أدبية، لهو قرار رشيد وحكم سديد لا ينبغي التردد فيه أو الوقوف عنده كثيرًا.

# سابعًا: تدريس علم المصطلح:

لا شك أن علم المصطلح قد أصابه ما أصاب اللسانيات من تطور وتقدم في المستوى النظري والمستوى التطبيقي، ولم يعد المصطلح جزءًا يسيرًا من البحث المعجمي والدلالي، لكنه استقل وبدأ المشتغلون به يطوِّرون نظريات خاصة بالمصطلحات الفنية والتقنية في مختلف العلوم، مستفيدين من علم الدلالة والفلسفة وفلسفة العلم، إضافة إلى المعرفة البحتة في علوم تلك المصطلحات، وهو علم يُعرف بعلم المصطلح.

ويظهر لى أنه من الضروري تعليم الطلبة في جميع الاختصاصات مقررين، على الأقل، في علم المصطلح، على أن يتضمن المقرر الأول خصائص اللغة العربية التي ينبغي استثمارها في وضع المصطلحات وتوليدها، كالنحت والاشتقاق والتعريب والترجمة والترميز والنقل المحازي...إلخ، ودراسة نظرية لعلم المصطلح، ويُشْفُعُ ذلك كله بتطبيقات عنملية تتناول دراسة مصطلحات تراثية في حقل التخصص. واستكشاف طرائق وضع هذه المصطلحات وتوليدها.

وأما المقرر الثاني ففيه ممارسة عملية لوضع المصطلحات التي ليس لها مقابلات، أو استكشاف طرائق توليد المصطلحات الموضوعة بالعربية، ولعله يحسن النظر في مصطلحات متعددة للمفهوم الواحد وتدارسها ومناقشتها. ومن الضروري أن يكون لمذين المقررين امتحانات دقيقة يعتد بها، ويكون اجتيازها شرطًا من شروط التخصص. وأما فيما بعد فإنه ضروري حدًا أن يخصص جزء من علامة امتحان كل مادة للمصطلح، قيامًا على ما نفعله في العلوم الإنسانية.

وهذه الإجراءات من شأنها أن:

- تُبَصِّرُ الطالب بأهمية المصطلح العلمي الدقيق في البحث العلمي.
- تُلرّب الطلبة على كيفية الإسهام في وضع المصطلحات بالمناقشة والنقد والممارسة العملية.
- أَوَحَّدُ تقنيات توليد النصوص وتعمم مبادئ موحَّدة من شألها أن
   تؤدي إلى توحيد المصطلح.
  - تُشْرَر لغة علمية عربية موحَّدة تتمثَّل في خطاب علمي مضبوط ودقيق.
     ثامنًا: استثمار الحاسوب في تعريب التعليم:

إذا كان نَسْخ المصحف الشريف قد مثل الخطوة العلمية الأولى في عو الأمية في الحضارة العربية الإسلامية، فإن تعريب الحاسوب بمثل الحركة المفصلية الأولى في محو الأمية العربية المعاصرة؛ إذ إن تعريب الحاسوب وملحقاته وإدخال الحرف العربي إليه قد مثّل فتحًا جديدًا هيأ للحرف العربي الانتشار، وهيأ للغة العربية مزيدًا من الفاعلية والحيوية والعناء، كما أسهم في دفع مسيرة التنعية في المجتمع العربي، وإن كان ذلك دون الحد المؤمّل، وصار الحاسوب يستعمل في معظم ميادين الحياة العربية والعمارة والعمارة والعمارة والعراب والعمارة العربية المعاصرة كالتعليم والتدريب والطب والعمارة

والتوثيق الرسمي...إلخ.

ولاشك أن اللسانيات الحاسوبية العربية قد حقَّقت نجاحات طسة؛ اذ انتهت إلى تقديم مشروعات تطبيقية متعددة في حوسبة العربية ومعالجة نظمها الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والمجاثية والأسلوبية (٢١).

وظاهر أن ثورات الحاسوب المتعددة تمثّل فرصًا ممتازة للدول التي تأخرت في الإنتاج المعرفي والعلمي والتقيئ؛ ذلك أن إمكاناته الهائلة وقدراته الخيالية على معالجة اللغة آليًا تجعله يردم كثيرًا من الفجوات الزمنية وما يرافقها من فحوات علمية، ويظهر أن اللسانيات الحاسوبية مهيأة لتحتل مرتبة الصدارة في علوم المستقبل القريب، وذلك ماثل في السعى المتواصل لإنتاج حاسوب يعتمد اللغة الطبيعية لغةً للتخاطب بين الإنسان والحاسوب!

ويظهر أن الدول العربية وكثيرًا من الدول الإسلامية لم تستفد كثيرًا من التقنيات المتقدمة وإمكانات الحوسبة في دحول عصر المعرفة وبناء مجتمع معرفي يستطيع منافسة المحتمعات الأخرى في مجال المعرفة والإنتاج العلمي (٢٢).

ولعل ما بلغته علوم الحاسوب وتطبيقاتها اللغوية تكون فرصة ممتازة لدعم التعريب وتعميمه والاسيما في النطاق التعليمي.

ويمكن استثمار الحاسوب في التعريب عمومًا وتعريب التعليم حصوصًا في الجالات التالية:

# ١ - الذخيسرة اللغويسة (٢٣):

وهي مجموعة هائلة من النصوص في حقول المعرفة المختلفة وميادينها المتباينة، تستوعب منجزات الحقل العلمي الواحد على مر الزمن، تنتقي هذه النصوص بعناية ودقة متناهية، ويقصد من هذه الذخيرة أن تكون مرجعًا موسوعيًا معرفيًا يهتدي به العلماء والمفكرون وطلبة العلم في الحقول المختلفة.

ومعلوم أن تقنيات تخزين المعلومات واسترجاعها بالحاسوب وعملياته المساندة تجعل من بناء الذخيرة اللغوية أمرًا مجديًا ونافعًا في التطبيقات العلمية.

ويمكن أن نُحَصِّل من الذحيرة اللغوية الفوائد التالية:

- إشاعة المصطلح الموحد.
- تنمية اللغة العربية العلمية.
- تنمية الخطاب العلمي العربي وترقيته بلغة عربية فصحى.
- تنسيق الجهود العلمية وتجنب تكرار الموضوعات البحثية.

## ٢- بنسوك المصطلحات:

وهي قواعد بيانات مصطلحية تجمع مصطلحات العلوم المختلفة (الإنسانية والطبيعية والطبيعية والطبيعية والطبيعية والطبيعية والطبيعية والطبيعية والفرنسية) وقرنها بمقابلاتها العربية، ولا يقتصر البنك المصطلحي على ترجمة المصطلح بل يرفده بمعلومات مهمة تتعلق بمصدره وحقله العلمي واستعمالاته المتعددة في حقول علمية مختلفة.

وظاهر أن هذه التقنية وقُرت حهودًا بشرية هائلة عند متابعة المصطلحات ومحاولة إدراكها الدائمة، إذ إن التخزين والحفظ يجعلها متوفرة للإنسان متى شاء.

إن بنوك المسطلحات ضرورة لا غنى عنها في التعريب عمومًا وتعريب التعليمية التعليمية التعليمية التعليمية التعليمية التعليمية الشابطة والتنمية الشابطة الشاملة، وتوفّر هذه البنوك ممارسة موحَّدة للمصطلح العلمي، ومعلوم أن المصطلح الموحَّد من أهم ركائز اللغة العلمية الدقيقة المضبوطة. وبالرغم من وجود بنوك مصطلحات كالبنك السعودي (باسم)، وبنك مصطلحات بحمع عمان، فإن الاستفادة منها قليلة، وإنما يعود ذلك للتدريس باللغة الإنكليزية. ويمكن تفعيل بنوك المصطلحات في تعريب التعليم على النحو التالى:

- إصدار نسخ إلكترونية من المعاجم العربية العلمية الموحَّدة و هَيئتها للطلبة ولو بالبيع المباشر، وتعميم تجربة مكتب تنسبق التعريب في ذلك.

- استثمار هذه البنوك في ترجمة النصوص العلمية إلى العربية.

- توظيف مصطلحات هذه البنوك في تحقيق المحطوطات العلمية العربية وتخزينها ضمن الذحيرة اللغوية.

- استثمار معطيات هذه البنوك في تدريس المصطلحية وتدريب الطلبة على وضع المصطلحات.

#### ٣- الأدلية التوثيقية والمفهرسية:

نقصد بذلك إجراء دراسات علمية مفهرسة تقصد إلى توثيق جميع ما كُتب باللغة العربية في حقل علمي ما، وتنظيمه على نهج مخصوص وقميته للمتخصصين في كل حقل بعينه (٢٤). ومثل هذه الفهارس والأدلة التوثيقية تتخذ شكله:

الأول: الاقتصار على توثيق البحث العلمي توثيقًا اعتياديًّا بالنص على اسم المؤلُّف وسنة النشر ومكانه، وهذا هو النوع الشائع، وتقتصر وظيفته على تبيان مواضع البحوث المنجزة في حقل علمي ما.

الثاني: وهو يتحاوز التوثيق التقليدي السابق إلى معلومات إضافية مغنية ومفيدة تقصد إلى اختصار الوقت والجهد، وأهم ما يكون من هذه المعلومات الإضافية تقديم ملخصات للبحوث والكتب والدراسات الموتَّقة، وأحيانًا كثيرة تقديم ترجمات للملخصات الأجنبية.

وقد ازدادت أهمية هذه الأدلة مع تقنيات التخزين والاسترجاع الحاسوبي وتعاظم شأنها مع شبكة المعلومات واتساع نطاقات استعمالها، وظاهر أن هذه الأدلة التوثيقية البشرية تفضل نظيرها التي توفرها الإنترنت؛ لألها توثَّق توثيقًا دقيقًا في حين يكون التوثيق المحصَّل بالبحث في الشبكة عامًا ويورد كل كلمة لها

علاقة بمدخل البحث. غير أن الشبكة نزخر بالمواقع التوثيقية التي صنعها الإنسان ثم خصّص لها موقعًا على الشبكة ولاسيما باللغة الإنكليزية. فقد عثرت، مثلاً، على مواقع توثّق للدراسات والبحوث اللسانية، وعثرت على مواقع توثّق للدراسات اللسانية المعتنية بموت اللغات واللغات المهدَّدة بالإنقراض والموت.

إن هذا النوع من البحث العلمي غدا قضية مهمة في استثمار الوقت وعدم تضييعه، ولاسيما في فترات الفحوات العلمية والتقنية والحضارية، وظاهر أن هذه الدراسات من شأنها اختصار الجهد؛ إذ إن توفرها بين أيدي العلماء يمنع تكرار بحوث ودراسات استغرقت وقتًا وجهلًا ومالاً ثم كانت نتائجها معدومة ضئيلة.

إن الغرصة مهيأة لدينا لاستثمار الحاسوب في التوثيق والنشر (الببليوغرافي) التوثيقي، لاسيما أن لدينا كثيرًا من المشروعات الناجزة ورقيًا؛ وذلك أن<sup>(٢٠</sup>):

- ثمة عددًا من الدراسات المفهرسة المنشورة في حقول المعرفة المختلفة.

– المجلات العلمية المحكَّمة والمجلات الثقافية المرموقة تعتني بإصدار كشَّاف سنوي لموضوعاتما المنشورة، وفقًا للعنوان والموضوع والمولف.

كثيرًا من الجامعات العربية تصدر دوريًا أدلة توثيقية للرسائل الجامعية
 ومنشورات عمادات البحث العلمي من ندوات ومؤتمرات وورشات تدريبية.

 عددًا من الصحف العربية توثّق أعدادها ودراساتها في مراكز الدراسات والبحوث الخاصة كها.

- كثيرًا من المكتبات الجامعية قد صارت محوسبة وربطت بشبكات دُور نشر وتوزيع عالمية.

وهذه المشروعات التوثيقية لا ينقصها سوى التفعيل والتنحويل من نسبخة ورقية إلى إلكترونية متاحة للعلماء والطلاب العرب أينما وُجدوا. وظاهر أن هذه الأدلة التوثيقية ذات جدوى عظيمة في تعريب التعليم ونشر المعرة والعلم بالعربية؛ إذ إنها توفر دليلاً علميًا حاضرًا للطالب يكتفي بالنظر فيه أو في ملخصه للوصول إلى مبتغاه في وقت قياسي. كما أنها تمثل مادة علمية ناجزة بالعربية يستعملها الطلبة على نحو واحد، وهذا ما يُسهم في إشاعة لغة علمية موحَّدة ومصطلح موحَّد. ثم إنها تقدَّم للمتعلم صورة موجزة تختزل الزمن للوقوف على أهم منجزات العلم في حقل التخصص والتطورات التي حدثت فيه.

#### ٤ - الترجــمة الآليــة:

لم يعد الدور الذي تودّيه الترجمة في نقل المعرفة وتعميمها خافيًا على أحد؛ إذ إلها أول وأهمّ وسيلة للنفاذ إلى المعرفة ونقلها وتداولها باللغة الرطنية. ومهما يكن من أمر الترجمة الإنسانية فإلها تبقى مقصّرة عن بلوغ الحد المؤمَّل من المعرفة المنشودة، ولعل أهم النقائص التي تعانيها الترجمة البشرية هي العجز عن المواكبة؛ وذلك أن المعرفة تتوالد وتنزايد يوميًّا، والجهد الإنساني يحتاج وقتًا طويلاً لإخراج ترجمات حيدة، فقد نشرع بترجمة كتاب صدر في العام الماضي ونحتاج، في أقل تقدير إلى سنة لإخراج ترجمة ممتازة، وينضاف إلى ذلك ما يتعلق بتحكيم الكتاب في المؤسسات العلمية، ثم ينضاف إلى ذلك وقت آخر نحتاج إليه لإحراءات الطباعة والنشر والتوزيع، وإذا كنا متفائلين فإننا نحتاج في أقل تقدير إلى سنتين، وهو زمن طويل في زمن تنعاظم فيه المعرفة ويَطرد إنتاجها يوميًّا.

وأمام تقصير الترجمة البشرية تبدو الفرصة متاحة لاستثمار نتائج اللسانيات الحاسوبية ومعالجة اللغات الطبيعية آليًّا ولاسيما في حقل الترجمة الآلية.

لقد استطاعت برامج معالجة اللغة الإنكليزية تحقيق نتائج ممتازة في جمال الترجمة الآلية، وصارت درجة الوثوق بما تقترب من ٩٨٪، وهذا ما وقُر جهودًا بشرية هائلة في الترجمة، واستطاعت كثير من دول أوربا استثمار برامج الترجمة الآلية في نقل المعرفة وترجمتها ونشرها بلغالها الوطنية، وكذا القول في اليابان؛ فإن

عنايتها بالترجمة البشرية والآلية صارت مضرب المثل في العصر الحديث.

وأما الترجمة الآلية في العربية (من اللغات الأخرى إلى العربية والعكس) فإنها تسير بخطى بطيئة ومترددة (٢٦٠)، وإن كان ثمة آمال بتحسُّن مستوى برامج الترجمة وسرعتها ودقتها، ويزيدنا تفاؤلاً انتشار الترجمة الآلية عبر الإنترنت؛ ذلك أن كثيرًا من المواقع العربية تقدِّم خدمة ترجمة المواقع وترجمة النصوص الحارجية، وكثير من هذه المواقع تقدَّم الحدمة بحانًا، وهذا ما يدفع الترجمة ويشحّع نقل المعرفة بالترجمة من المواقع الأجنبية.

وظاهر أن أي تقدُّم في الترجمة الآلية في العربية رهين باللسانيات النظرية العربية، وأحسب أن ثمة حقولاً لسانية ستؤدي دورًا حاسمًا في دفع الترجمة الآلية العربية، هذه الحقول هم :

- ١- المعجمية وعلم المصطلح.
- ٢- لسانيات النص (نحو النص/ تحليل الخطاب).
  - ٣- اللسانيات التقابلية.
  - ٤ الدلاليات التقابلية.
  - ٥- تعليم العربية للناطقين بغيرها.

ولاشك أن الترجمة الآلية، حين ترقى إلى مرتبة الدقة شبه المتناهية، ستكون عاملاً حاسمًا في الوصول إلى المعرفة حال إنتاجها ونشرها، وهذا ما يجعل المجتمع العربي في حال مواكبة للتطورات العلمية والتقنية، وستوفَّر هذه النصوص الحديثة المترجمة آخر منجزات العلم ونتائجه، وهذا أهم شرط ينبغي توفره للمدرِّس والطالب.

## ٥- ذخيـــرة النصوص المترجمـــة:

وهي تشبه بنوك المصطلحات وقواعد البيانات ولكنها تختلف عنها في أنحا

تمثّل قاعدة نصيَّة علمية ضخمة تحتوي على عدد كبير حدًّا من النصوص المترجة في حقول المعرفة المحتلفة، وتمثل هذه اللنحيرة النصيَّة مادة علمية موسوعية ناجزة يرجع إليها العلماء والمدرَّسون وطلبة العلم، يستفيدون منها في الاطلاع على آخر منحزات العلم والتقنيات الحديثة. ولا أحسب أن إنجاز هذا المشروع معجزة أو بعيد التحقيق؛ ذلك أن نواته الرئيسة متوفرة ومتحقَّقة على أرض الواقع، وذلك ماثل في أن:

- كثيرًا من دور النشر والمؤسسات العلمية وعمادات البحث العلمي تعتفظ بالنسخ الإلكترونية للكتب والبحوث والمشروعات العلمية التي تترجمها، إذ إن النسخ الإلكترونية هي العماد الأساسيّ في استرجاع النصوص وإعادة طباعتها ونشرها بيسر وسهولة وبأدن التكاليف.

 الصحف الكبرى ومراكز الأبحاث والدراسات التابعة لهذه الصحف تحتفظ بالمقالات والموضوعات التي تنشرها مترجمة، بل إن بعض الصحف الكبرى توفّر هذه النصوص في لغتها الأم ومقابلها المترجم.

المحلات العلمية المحكمة في العالم العربي تشترط لنشر البحوث بغير
 العربية إرفاقها بملخص واف باللغة العربية، وكذا الحال في الرسائل الجامعية التي
 تنجز في البلاد العربية، وهذه الملخصات وحدها تمثّل كنزًا نستطيع أن نبني منه
 ذخيرة وافية.

وهكذا تدعم هذه المحاولات المتفرقة فكرة ذخيرة النصوص المترجمة وتؤسِّس لها. ولاشك أن إنشاء هذه القاعدة المعلوماتية ينبغي أن يتزامن مع بنوك المصطلحات والذخيرة النصيَّة العربية، وهذه كلها تؤدي إلى:

 توحيد المصطلح العلمي ونشره وإشاعته بين المتخصصين، وهذا ما ينتهى إلى خطاب علمي موحًد.

- تجنب تكرار ترجمة النص الواحد غير مرة.
- لإفراز النصوص حسب أهميتها والتخلص من الترجمات الرديئة.
- نشر المعرفة وتعميمها باللغة العربية، وتقليل الاعتماد على الإنكليزية في التعليم والبحث العلمي.
- توفير مراجع باللغة العربية يمكن الوثوق بما والاستفادة من موادها المحدثة باستمرار.

# ٦- النشر الإلكترويي باللغة العربية:

وهو يمثّل حصيلة الجهود والمشروعات السابقة؛ إذ إن التوسع في استخدام الإنترنت من شأنه أن يوفّر البحوث والدراسات العلمية للدارسين وطلبة العلم فور نشرها، وهذا ما يتبع لهم المواكبة والتطور. ثم يكون النشر الإلكتروني العربي، إضافة إلى النشر الورقي التقليدي، أداة رئيسة لرفد الذخيرة النصيّة العلمية وذخيرة النصوص المترجمة، وبنوك المصطلحات والمعطيات، وهذا ما ينتهى إلى التحدد والمواكبة في حصيلة هذه الذخائر وعتوياتها.

# تاسعًا: وسائل الإعسلام:

تعدُّ وسائل الإعلام على تنوعها، وسيلة هامة من وسائل نشر المعرفة ومحو الأمية ومحاربة الجهل، وتعاظمُ دورها مع القفزات العظيمة، النوعية والكمية، التي شهدت تفنيات الاتصال، ومن هذه القفزات:

- التوسع الكبير في استخدام شبكة الإنترنت.
- التوسع في إنشاء القنوات الفضائية العامة والمتخصصة، ولاسيما القنوات التعليمية.
  - إنتاج طبعات إلكترونية من المعاجم والكتب الرائحة.
  - استعمال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم عن بُعد.

ومع ذلك أشار تقرير التنمية الإنسانية العربية ٢٠٠٣ إلى أن الإعلام العربي قد حقَّق نجاحات طبية مع انتفاضة الأقصى وبعد أحداث الحادي عشر من أيلول، ولاسيما قناة الجزيرة التي كانت مصدرًا موثوقًا لنقل الأحداث من فورها، ولعل أهم ما ميز ذلك الخطاب الإعلامي اعتماده اللغة العربية الفصحى ولعلم المقسمى ولعلم القادرة على الوصول إلى جميع فئات الشعب العربي.

أما دور وسائل الإعلام العربية في معركة التعريب عمومًا وتعريب التعليم خصوصًا فيتمثًّا, في حانبين:

الأول: الترويج المباشر لتعريب التعليم والعناية بالعربية لغةً للمعرفة، وهذا الحانب يكاد يكون معدومًا في الإعلام الفضائي المرثي؛ ولكنه يحضر في الصحف والمجلات والدوريات المتخصصة بكثرة.

الثاني: وهو غير مباشر يتمثّل في البرامج العلمية المترجمة أو الموضوعة بالعربية، وهي برامج كثيرة ومتنوعة تُسهم إلى حد ما في نشر المعرفة والثقافة العلمية العامة.

ويبدو أن الفرصة مهيأة لتقوم وسائل الإعلام بدورها التنويري في دعم نشر المعرفة بالعربية، وذلك باتحاذ تدابير إجرائية منها:

- تعزيز المضامين الثقافية والعلمية الإيجابية التي تُسهم في التنمية البشرية والعلمية للمواطن العربي.
- الاحتفاء برموز التقدّم العلمي العربي والإسلامي في الجالات كلها،
   وعبر التجربة الحضارية للمسلمين في حقبها الممتدة.
- تصميم برامج خاصة لتعليم مهارات اللغة العربية، باستثمار مستخلصات
   اللسانيات الحاسوبية وتقنيات معالجة اللغات الطبيعية.
- التوسع في بث المواد التعليمية على الشبكة، وهذا ما يساعد على
   التعلم الذاتي باستمرار.
- إنشاء منتدى خاص بقضايا التعريب، يتناول البحوث والدراسات والندوات والنقاشات التي تتناوله.
  - تعزيز مضامين الذخيرة اللغوية النصية والمترجمة.
- إنشاء نواد علمية متخصصة قمتم بتقليم معلومات متخصصة في حقول علمية متنوعة، وتكون مجانية يستطيع الطلبة في الوطن العربي كله زيارها والاستفادة منها في إثراء معلوماقم، وطرح قضاياها المتحددة في الدوس الصفية.

#### الخاتمسة

احتهد البحث ليثبت منزلة تعريب التعليم في نشر المعرفة وبناء بجتمع معرفي عربي يستقبل المعرفة ويُنتحها ويولدها بالعربية، وقد انتهى البحث في تناوله قضيته المركزية إلى أن:

- بناء بحتمع المعرفة العربي لا يمكن إلا باللغة العربية.
- اللغة العربية ذات تجربة حضارية فريدة ينبغي أن نستثمرها وننطلق منها في تشكيل وعي علمي وحضاري خاص ومتميّز.

- اللغة الإنكليزية تمثّل عائقًا كبيرًا أمام اكتساب المعرفة في المحتمع العربي، ولاسيما أن نسبة هائلة من الطلبة العرب، وهم محور التعليم ومحور التنمية البشرية، تعانى ضعفًا شديدًا في مهارات التواصل بالإنكليزية، بَلْهُ البحث والمناقشة والإنتاج المعرفي.
- تعليم اللغة الإنكليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية في مراحل التعليم المبكِّرة يضر باكتساب العربية اكتسابًا طبيعيًّا، وينتهي إلى انفصام ثقافي و اجتماعي.
- معالجة الضعف في اللغة العربية من أهم ركائز تأسيس معرفة علمية باللغة العربية.
- تطوير طرائق تعليم العربية ركن رئيس في بناء بحتمع المعرفة باللغة العربية، للطلبة والمدرِّسين الذين تلقوا تعليمهم في الخارج.
- تعليم العربية لأغراض خاصة أصوب الطرق لنشر مبادئ التأليف العلمي بالعربية، وتأسيس خطاب علمي عربي خالص.
- توحيد المناهج في البلاد العربية، ولاسيما العلمية، من شأنه نشر معرفة موحَّدة ومصطلحات موحَّدة، والوحدة العلمية وسيلة مهمة لبلوغ الوحدة الفكرية، من ثَم الوحدة السياسية.
- الترجمة هي الوسيلة الرئيسة للنفاذ إلى المعرفة وتحصيلها، ومن ثم استثمار نتائجها في تعريب التعليم.
- اللسانيات الحاسوبية عامل رئيس ومهم في التعريب ونشره وتوثيقه، ولاسيما في نطاق التخزين والاسترجاع والفهرسة والترجمة الآلية.
  - وسائل الإعلام وسيلة ممتازة للترويج للتعريب ونشره ودعمه.
- تعريب التعليم في البلاد العربية مقدمة تأسيسية في التنمية البشرية، ومن ثم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

#### الهو امــش

- انظر، لمعلومات مفصلة، في ضرورات التعريب: محمود إبراهيم، وعبد الكريم خليفة، واللغة وبناء الذات، وندوة التعريب والوجود القومي.
  - ٢- محمود إبراهيم، تعريب التعليم الجامعي، ص: ١٦٤.
    - ۳- نفسه، ص: ۱۲۵ ۱۲۵.
- ٤- قد فصل ديفد كريستل في مسألة عالمية اللغة الإنكليزية في كتابه: الإنكليزية لغة عالمية.
- أبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، ص٢٧٣. وقد تكون هذه الأرقاء
   تراجعت بتقادم الزمن؛ إذ تعود إلى عام ١٩٩٩.
- ٦- ثمة دراسات ممتازة في واقع النرجمة العربية في كتاب: النرجمة في الوطن العربي
   نحو إنشاء مؤسسة عربية للنرجمة. وانظر أيضًا: النرجمة والثقافة العربية.
- ٧- قد خصصت حريدة ((الغد)) الأردنية في عددها ٤٠٧ الصادر في ١١ أيلول ملحقًا في ذكرى أحداث ذلك اليوم، وقد كتب إبراهيم غراية مقالة تتناول حجم لمؤلفات التي تناولت هذا الموضوع: مكتبة ١١ أيلول تفوق القدرة على التنظيم والمتابعة.
- ٨- تقرير المسح الميداني لوضع الترجمة الراهن في الوطن العربي، ضمن كتاب:
   الترجمة في الوطن العربي، ص ٨١.
  - ٩- تقرير التنمية الإنسانية العربية، ص٦٦- ٦٧.
- . ١- معلومات إضافية وافية عن الترجمة الآلية العربية في: الترجمة في الوطن العربي. وبحلة لغة العصر، العددان ٣٨ و ٣٩.
- ١١ انظر: حلقة من برنامج ((للنساء فقط)) الذي بثته قناة الجزيرة على الشبكة.
   وتُشير هنا إلى افتتاح قناة ((الجزيرة)) للأطفال.

- ١٢- تفاصيل مشروع الرصيد العربي الموحَّد في بحث أحمد العايد: رصيد عربي موحد مصير عربي موحّد.
  - ١٣- نهاد الموسى، قضية التحول إلى الفصحي في العالم العربي الحديث، ص: ٢٢٨.
    - ٤ ١ نماد الموسى، الأساليب في تعليم اللغة العربية، ص٣٣.
      - ٥١ نفسه.
- ١٦- تفصيلات هذا المشروع في المرجع السابق. وستكون جهود نماد الموسى في تعليم العربية محور كتاب كامل يعده الباحث، وسيصدر قريبًا إن شاء الله.
  - ١٧- انظر مثلاً: نماد الموسى، اللغة العربية في سياقها الاجتماعي.
- ١٨- وليد العناتي، الأنظار اللسانية في تعليم العربية، وقائع مؤتمر اللغة العربية في التعليم العام، كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.
- ١٩ انظر: رضوان الدبسي، دور وسائل التقنية في تطوير تعليم اللغة العربية، وقائم مؤتمر اللغة العربية أمام تحديات العولمة، بيروت، ٢٠٠٢. وانظر: مشاعل الحملي، كفاءة استخدام الحاسوب في تعليم اللغة العربية، آراء الطلبة الدارسين (البحث باللغة الإنكليزية)، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، العدد ٨٣، ٢٠٠٣، ص٢٢٧- ٢٤٤. وانظر أيضًا وقائع مؤتمر الكويت الأول للحاسوب.
- ٢٠- لعل جامعة آل البيت الأردنية من الجامعات العربية النادرة التي تدرِّس اللغة العربية الأغراض خاصة، كذلك تدرس جامعة البلقاء التطبيقية ((اللغة العربية التطبيقية)) وهو مقتصر على الإناث!
- ٢١- ثمة استفاضة في تناول هذه المحالات في كتب نبيل على وغيرها من مراجع البحث. ٢٢- تفاصيل وافية عن واقع إنتاج المعرفة ونشرها في العالم العربي في: تقرير التنمية الإنسانية العربية ٢٠٠٣.
- ٢٣- تفاصيل وافية عن مشروع الذخيرة اللغوية في بحث عبد الرحمن الحاج صالح: مشروع الذحيرة اللغوية العربية، مجلة اللسان العربي، عدد ٤٧.

٢٤ - أشير هنا، للتمثيل، إلى تجربة المؤلّف وزميله في جامعة البترا الاردنية د. حالد الجبر، ومفادها وضع دليل توثيقي لبحوث اللسانيات الحاسوبية العربية، وسيقوم مركز بحوث اللغة العربية في جامعة أم القرى بنشره إلكتروئيًا. كذلك تجربة عمد باكلا في توثيق الدراسات اللسانية. وتجربة الصوينع في توثيق دراسات الترجمة والتعريب.

٣٠- ومن ذلك مثلاً: إخراج سلسلة عالم المعرفة الكويتية على أقراص مدبحة، وكذلك بجلة العربي. وقد نشرت جريدة الرأي الأردنية خبرًا مفاده: الشروع بتنفيذ مشروع أرشفة الصحف المحفوظة في الجامعة الأردنية إلكتروئيا بالتعاون بين الجامعة وأمانة عمان، الرأي عدد يوم ٨/ ٩/ ٥ . ٢٠٠٥ ص٣.

٢٦- انظر: نحو مؤسسة عربية للترجمة. وبحلة لغة العصر ٣٨ و٣٠.

۲۷- ص: ۶۰- ۲۲.

#### ملاحظة:

على الشابكة (الإنترنت) مواقع كثيرة لها صلة بموضوع البحث. وفي وسع الراغب في الحصول عليها، وعلى قائمة مصادر ومراجع البحث الاتصال بالكاتب على البريد الإلكتروني الآتي:

#### anati-waleed@hotmail.com

# نُظُم البنى السطحيّة للغة العربية في وسط الجزيرة العربية

د. خالد بن عبد العزيز الدامغ

بغضِّ النظر عن قضية هل «للغة قوّة دلاليّة في ذاتما» (أبو زيد، ٢٠٠١: ص١٠٠٠)، أو أن الدلالات التي تتضمُّنها اللغة عبارة عن مفاهيم ومحسوسات موجودة في العالم الخارجي، ودور اللغة هو الربط بينها، كما هو رأي سوسير Soussure وبيرس Pierce (انظر مثلاً: الأسود، ٢٠٠٦م)؛ فإن إيصال المعاني يظل في كل الأحوال الهدف من الاستعمال اللغوي. وكي يتحقق انتقال الأفكار والمعاني الذهنية بصورة واضحة بين عقلين أو أكثر، فلابد أن يكون هناك نظام لترتيب عناصر الجمل (Patterns of Word- Order)؛ إذ بدون هذا النسق التنظيمي قد تتداخل المعاني خاصة في الأنظمة اللغوية المبنية. ففي حين تحمل علامات الإعراب في الأنظمة اللغوية المعربة قيمًا دلالية ضمنية في معانى الحمل كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ البُّنَّلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلْمَاتِ﴾ [البقرة: ١٢٤]، فإن تخلّى النظام اللغوي عن اللواحق الإعرابية سيخفى معها الدلالات التي تحملها، فلا يدري السامع أهذا العنصر من التركيب هو الفاعل أم من وقع عليه الفعل. وقد أشار ابن خلدون إلى فقدان علامات الإعراب لدى العرب في أزمان متقدمة. يقول في الفصل السابع والأربعين: «إن لغة العرب لهذا العهد... على سنن اللسان المضري، و لم يُفقد منها إلا دلالة الحركات على تعيين الفاعل من المفعول؛ فاعتاضوا منها بالتقديم والتأخير وبقرائن تدل على خصوصيات المقاصد» (ابن خلدون: ص٦٣٣).

وعندما تُفقد العلامات الإعرابية من أي نظام لغوي، فإن المؤشّر الأساسي للعلاقات النحوية بين عناصر الجمل سينتقل بالدرحة الأولى إلى الطريقة التي تُنظم ها تلك العناصر. لذا فموقع أي مفردة (Morpheme) قي التركيب، أو ما يسميه بعض اللغويين «الرّبة»، سيكون المرتكز في تحديد علاقتها بالسياق، من حيث حمل موقعها في التركيب للمعاني التي كانت تؤدّيها اللواحق الإعرابية على آخرها. فالموقع سيضفي على الكلمة دلالة (وظيفية) أخرى غير المعنى المعجمي الذي تحمله في ذاها. وهذه الدلالة الأخرى المضفاة على المفردة من الأهمية بحيث لو تغيرت الكلمة عن موقعها الذي يحدده الما النظام، فربما تقلب المعين المراد (فالموقع الجديد قد يضفي على اللذي يحدده وظيفة مختلفة). وقد أشار إلى هذا داود عبده (١٩٧٣) في مثاله بقولهم: («الاستعمار» فنغيير مفردة عن موقعها الذي تحدد وظيفتها الأصلية في على الرسالة الذهنية قد يؤدي إلى تغير في المعنى بين العقلين، أو قد يؤدد إلى عدم فهم الرسالة الذهنية قد يؤدي إلى تغير في المعنى بين العقلين، أو قد يؤدي نام خديد لا يستقيم ونظام اللغة؛ وهو النمط الذي يرى تشومسكي وتابعو مدرسته اللغوية أنه خارج السلاسل التي يمكن تكوينها من معجم اللغة بحسب مدرسته اللغوية أنه خارج السلاسل التي يمكن تكوينها من معجم اللغة بحسب النقطم المسموح ها (chomsky, 2002).

يسيطر العقل الإنساني على النظم المعقدة لترتيب عناصر الجملة بفضل جانب فطري (Innate Part) في المخ؛ وربما كان هذا ما قصده بعض اللغويين العرب من أن اللغة توقيفية. يعمل هذا الجانب الفطري منذ الصغر بتَعرُّف النظام اللغوي من المدخلات اللغوية، فيساعد الطفل خلال وقت قصير على توليد الجمل وتركيبها بعدد لا محدود، مضبوطة بقوانين اللغة المحيطة. ولا يقتصر عمل هذا الجانب الفطري على اللغة الأم فحسب، بل هو فاعل أيضًا في اكتساب لغة ثانية بالنسبة للصغار (Addamigh, 2000, Perera, 2001). يُطلق على هذا الجانب الفطري («أدة اكتساب اللغة» (Universal Grammar) اللغوية التي صار لها وهي تسمية مدرسة النحو العام (Universal Grammar) اللغوية التي صار لها صدى واسع بين علماء اللغة أجمع منذ تقدّم رائدها تشومسكي في عام ١٩٥٧م بتفسير منطقي لآلية إنتاج اللغة الأم. ولم تقتصر أفكار هذه المدرسة اللغوية على إضافة فهم جديد لاكتساب اللغة الأم، بل تأثرت بها أيضًا أطر تعلم اللغة الثانية (Mitchel and Malys, 2004). فاكتساب اللغة في هذه المدرسة اللغوية ليس كما يعتقد السلوكيون يجري بالتحزين والمحاكاة في ذهن يولد كصفحة بيضاء، حيث يسمع الطفل أصواتًا وكلمات فيقلدها؛ فترتبط هذه الرموز اللغوية بمعان في ذهنه (دال ومدلول)، ثم يكتسب قدرة على تركيها في جمل.

من أواخر المذاهب التي تبلورت من هذه المدرسة الاتجاه المسمّى «النحو التوليدي التحويلي» (Transformational Generative Grammar). يرى هذا الاتجاه أن اللغة تنبثق من أفكار ذهنية هي مصدر أو نواة الإنتاج اللغوي، فتقوم بعد ذلك «قُدرة» المتكلم «بتوليد» اللغة، وهذه القدرة تزوّد صاحبها بآلية إنتاج وفهم عدد لا محائي من مظاهر الإبداع اللغوي، وذلك ما يفسر قدرة العقل على فهم وإرسال ما لا محاية من الجمل. وهذا الجانب التوليدي هو المجال الرئيس في اهتمام علماء هذا الاتجاه اللغوي، وهو حانب يميز هذه المدرسة عن غيرها من المدارس اللغوية الحديثة الأخرى، ويعطيها منطقية أكثر في تفسير غيرها من المدارس اللغوية الحديثة الأخرى، ويعطيها منطقية أكثر في تفسير غيرها من المدارس اللغوية ولا التوزيعية ولا مدرسة براغ الوظيفية تعرضت اللهذا الجانب (Sampson, 1980). الجرحاي (1997) أشار بإجمال إلى هذه الآلية؛ فالمتكلم في نظره يعمد إلى كلمة حقها التاعير فيقلدها، أو إلى ما حقةها التاتفيم فيؤخرها وفقًا لترتيب أهمية المعاني في نفسه؛ حيث تقنفي

الكلمات في نظمها آثار المعاني، وترتيبها يأتي بحسب ترتيب المعاني في النفس. فمنهج بعض مدارس علم اللغة الحديث يتقاطع كثيرًا مع رأي الجرجاني خاصة في أفكار النُظم (حسين، ٢٠٠٥).

ومن هذا الإيجاز يتضح أن مبدأ مدرسة النحو العام يقوم على أن هناك مستويين من اللغة:

- (١) مستوى البنية العميقة (Deep- Structure) وهي المعاني الذهنية.
- (٢) مستوى البنية السطحية (Surface-Structure) وهو المظهرالخارجي للغة.
  - هذا من حانب، ومن حانب آخر هناك مستويان من الإنتاج اللغوي: (١) مستوى القدرة (Competence/) المشار إليه آنفًا.
- (٢) مستوى الأداء (Performance) وهو الشكل اللغوي الذي يستخدمه المتكلم فعليًّا، ليخرج على شكل بنية سطحية أخيرة تدل على المعاني العميقة. والبنية السطحية للغة لا تُظهر بالضرورة «قدرة» الفرد اللغوية، لأن القدرة تستطيع أن تولّد لبنية عميقة واحدة عددًا من البني السطحية؛ وهذا التبادل الكمّي والكيفي بين البنيتين يُمِرز ثنائية النحو العام، أقصد: «القدرة» و«(الأداء»، ودور قواعد «التحويل» في هذه التنائيات هو بيان الكيفية التي تتحرّل بها البني العميقة إلى بني سطحية. وآلية التحويل تتخذ أشكالاً مختلفة من العمليات مثل التبعية والحذف والترتيب الذي يعدُّ أبرز مظاهر التحويل، وهو في بنيته السطحية المنتجة (بفتح الناء) بحال اهتمام هذه الدراسة. فمثلاً المعن الذه أن

معنى يمكن أن يؤدَّى – قياسًا على ما جاء في الفصحى – ببنى سطحية متعدّدة مثل ما يلي: ب - أ - د - ج أ - د - ج - ب أ- ب - د - ج ب - أ - ج - د

# رسم ١: مثال لمنتجات التحويل

ويُشير علماء اللغة العرب القدماء، ومن أبرزهم الجرجاني (١٩٩٣)، وكذلك علماء لغة معاصرون (انظر مثلاً: Hopper, ١٩٨٥) إلى أن التقديم والتأخير في نظم الجملة بحمل معاني خاصة تتعلق بالأهمية. ولكن - في الوضع الشائع - تأثير السياق في ترتيب أركان الجملة أداء لغوي خارج الشعرور (Meta-cognitive)، وقد حاولت النظرية التحويلية التوليدية إرجاعه إلى قضية المعنى الواحد والتراكيب المحتلفة. فمثلاً قول أحدهم «التجربة تشمل الجميع» يمكن تحليله وفق هذه النظرية على أن المورفيمات تتَّحد لتكون قوالب، مثل «(الس) التعريف مع «التحربة» لتكون تركيبًا اسميًا (Noun Phrase, NP)، ويتحد الجزء الآخر من الجملة «رتشمل الجميع» لتكون (Verb Phrase, PV)، لتتحد بعدها المكونات الرئيسة (Phrase Structure, PS)، لتتحد بعدها المكونات الرئيسة (Phrase Structure, PS)، وفق هذه النظرية سواء تقدم أي عنصر من عناصر الجملة أو لا، يبقى ارتباط هذه المورفيمات - تقدمت أو تأخرت - عناصر الجملة أو لا، يبقى ارتباط هذه المورفيمات - تقدمت أو تأخرت - المؤيد وفق هذه النظرية ترابط في المثال الأخير وفق هذه النظرية كما يلى:

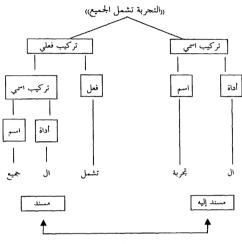

رسم ٢: تحليل شجري يفسُّر تجمع مكونات الجمل

وقد أشار سيبويه (١٩٩٩) في باب الاشتغال إلى تحويل أركان الجملة (التقليم والتأخير)، بقوله أنك إن قدَّمت المفعول وأخَّرت الفاعل، جرى اللفظ كما جرى في الأول، وذلك قولك: ضرب زيدًا عبدُ الله، لأنك إنما أردت به مؤخَّرًا ما أردت به مقدِّمًا ولم ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان إنما يقدِّمون الذي بيانه أهم لهم. فالجملة (أ) «التحربة تشمل الجميع»، جملة توليدية يمكن أن تتحول قياسًا على ما جاء في الفصحى إلى (ب) «الجميع تشمل التحربة»، أو إلى (د) «تشمل الجميع»، أو إلى (د) «تشمل الجميع التحربة»، كما لا تتحول إلى (ه) «الجميع التجربة تشمل» أو إلى (و) «التجربة التحربة»، لكنها لا تتحول إلى (ه) «الجميع التجربة تشمل» أو إلى (و) «التجربة التحربة»، لكنها لا تتحول إلى (ه) «الجميع التجربة تشمل» أو إلى (و) «التحربة المتحربة»، لكنها لا تتحول إلى (ه) «الجميع التجربة تشمل» أو إلى (و) «التحربة»

الجميع تشمل)، حتى مع وحود الحركات الدالة على علاقات عناصر الجملة، لأن الترتيب (فاعل – مفعول – فعل SOV) أو الترتيب (مفعول – فاعل – فعل OSV) لم يرد في العربية الفصحى. وستكشف الدراسة الحالية عن أساليب تُظم البُنى السطحية في البيئة اللغوية المدروسة.

## أهميَّة الدراسة:

يؤكّد عدد من المختصين في الدراسات اللغوية أهمية دراسة الوجه المنطوق من اللغة العربية. ومن ذلكم ما أكّده العلاَّمة حمد الجاسر (١٤١٣هـ/ ١٩٩٣م) عن أهمية الدراسة اللغوية لبعض البيئات العربية قبل أن تحبُّ عليها رياح التغيير، بقوله:

لاشك أن لهجات سكان الجزيرة العربية تضرب بجذور عميقة لأصول اللهجة الفصحى الأم، لغة القرآن الكريم، ولهذا فإن العناية بتلك اللهجات مما تقوى به اللغة الفصحى، وتنتشر وتتغلب على غيرها من اللهجات الأعجمية التي وفدت إلى هذه الجزيرة مع من وفد إليها من مختلف الأجناس، التي تمتد في أصولها إلى حذور غير عربية. ومن هنا فإن من أولى الأمور للحفاظ على اللغة العربية العناية بلهجالها عناية يُراد منها انتقاء الصالح القريب إلى الفصحى وتعميمه في الاستعمال في جميع الوسائل من صحافة وإذاعة مسموعة أو مرتية. وقد كان هذا الأمر من أولى ما اتجه إليه (مجمع اللغة العربية في القاهرة)، حيث خصص لمراسة اللهجات إحدى لجانه، مراعبًا في إنشائها الصلة العميقة بين ما أصد إليها من أعمال وبين الغاية التي أنشئ المجمع من أجلها، وهي الحفاظ على اللغة العربية (الجاسر، ١٤١٣هم) ١٩٩٣م. ٣٦٥).

والواقع الفعلي للمسيرة البحثية في هذا المجال يُشير إلى أن الأبحاث في تراكيب اللغة العربية المستخدمة فعليًّا نادرة مقارنة بالدراسات التي تُعني بما يجب أن تكون عليه قواعد وتراكيب اللغة العربية. ولأن الحقل في حاجة ماسة إلى دراسات حديثة في نظم التراكيب التي يستعملها اليوم الناطقون باللغة العربية الأصليون، فقد تنادى أيضًا المختصون بتعليم اللغة العربية بصفة كونحا لغة أحنبية بأهمية دراسة هذا المجال وحثّوا على ذلك؛ ومن ذلك ما تضمنته أولى توصيات الندوة العالمية الأولى التي أقامها معهد اللغة العربية بجماعة الملك سعود في الرياض، وتنص على:

قيام الهيئات العربية المعنيَّة بمشروعات علمية تمدف إلى تحديد الأنماط الأساسية للأبنية الصرفية والنحوية لمعرفة النماذج المستخدمة... تمهيدًا لتأليف الكتاب المدرسي (توصيات الندوة، ١٩٧٨: ص٣).

واستشعارًا بأهمية مثل هذه الأبحاث في هذا الميدان للوقوف على الاستخدام الفعلي للغة، تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية - إحدى أعلى الجهات عناية بالبحث العلمي في المملكة العربية السعودية - باعتماد مشروع أكاديمي وطني ضخم بمتد ثلاث سنوات، يعمل فيه ستة من أعضاء هيئة التدريس المختصين، في مؤسسات التعليم العالي السعودية في بحال علم اللغة. ويتمثل مشروعهم الأكاديمي في مسح المفردات المعجمية التي يستخدمها فعليًا أطفال المدارس الابتدائية في المملكة العربية السعودية (العويشق، ١٤٢٤ه/ ع.٠٢م). وإسهامًا منّا في سدّ النقص في هذا الميدان، فإن هذه الدراسة تقوم من حانبها بمسح طريقة نظم التراكيب البسيطة المستخدمة فعليًا في وسط هذا الوطن العربي.

ونوكّد هنا أن هذا البحث لا ينادي للعامية، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة؛ فهو بحث علمي وصفي للغة التي يستخدمها الناطقون الأصليون فعليًّا. له إثراءات علمية، ومجالات تطبيقية عدّة، منها رصد تغيّرات اللغة، وتقديم مادة أساسية للدراسات التقابلية. ثُم إن معرفة الواقع تدعم برامج وكتب تعليم اللغة العربية الموجَّهة للعرب أو لغير الناطقين بالعربية. وهو نتيحة لدعوات مختصين غيورين على نشر اللغة العربية الفصحى سواء وجَّهت للعرب أو لغير العرب كما أشرنا إلى ذلك آنفًا.

## حسدود الدراسسة:

يحدُّ هذه الدراسة ثلاثة أطر رئيسة، تُلزُم الباحث بالعمل في حدودها. فهناك محددات سياقية، وثانية حغرافية، وأخرى لغوية. وفيما يلي بيان لكل منها:

#### حمدود سياقيمة (الاختبارات):

تقتصر الدراسة على تحليل التراكيب المستخدمة أثناء أداء الاختبارات الشفوية. واختيار الاختبارات الشفوية ينطلق من أن الجانب المتطوق به من اللغة هو الأصل، والوجه المكتوب له تابع؛ فمثلاً وإن كانت اللاتينية لاتزال مكوبة وتقرأ في مواقع دينية، فإنحا تعد ميتة لغياب وجهها المنطوق به. ومن جانب آخر، سبب اختيار السياق الاختياري دون غيره من السياقات التواصلية الأخرى يرتكز على ثلاث حيثيات:

- من المتوقع أن لغة التواصل في الاختبارات الشفوية تمثّل درجة من الاستخدام اللغوي تتوسط الأوجه المختلفة من مستويات اللغة؛ فهي ليست عاميّة مغرقة، ولا أكاديمية منمّلة.
- من المتوقع أن الناطق باللغة لا يعد المنتج اللغوي مقدِّمًا وإنما يتحدث بسليقته، حتى وإن كانت أفكار الإحابات موجودة في ذهن المتكلم قبل الأداء الاختباري. إلا أن هذه الدراسة ستهتم بالبنى السطحية للغة (التراكيب)، لا بالبنى العميقة (المعاني).
- من المتوقع أن تكون اللغة المستخدمة في الاختبارات ذات تراكيب
   أكثر تكاملاً من سياقات تبادل أطراف التحايا والعلاقات الاجتماعية. وفي

المقابل فإن المحاضرات العلمية قد تكون بلغة معدة سلفًا، بل قد تكون مكتوبة. ولاشك أن الاعتماد على لغة شفوية معدة سلفًا يؤثِّر في الصدق الداخلـــي (Internal Validity) لنتائج الدراسة.

## حدود جغرافية (وسط الجزيرة العربية):

تقتصر هذه الدراسة على تحليل النمط اللغوي السائد في نجد بوسط الجزيرة العربية. وسبب اختيار هذه البيئة اللغوية أثما من البيئات القليلة في الوطن العربي التي لم تحب عليها رياح التغيير إلا أخيرًا نتيجة للتمازج الثقافي العالمي. وهذا ما أشار إليه الجاسر (١٤١٣ه/ ١٩٩٣م) عندما أكّد أن:

من المُدرَك بداهة أنه كلما قرُبت اللهجة من الفصحى كانت أولى وأجدر بالدراسة والإحياء، وأن لهجات سكان الجزيرة هي أقربما لعدم تغلغل النفوذ الأجنبي بين سكانها تغلغلاً يؤثّر في لغتهم، وكلما بعدُ قطر من أقطارها عن ذلك النفوذ، كان أصفى لهجة وأقرب إلى الفصحى (الجاسر، ١٩٩٣/هر، ٢٦٥ه.

مع الإقرار بحقيقة أن اللغة كائن حي متطور في ذاته، فإنَّ هذه المنطقة نأت مجويتها اللغوية والاجتماعية مُذَدًا طويلة عن المؤثرات الحارجية التي هبّت على معظم بقاع البيئة اللغوية العربية. وأسباب ذلك تعود في بحملها إلى ما يلي:

- لم تتعرض نجد منذ قرون لهجرات دخيلة بما تحمله من تأثير متعدد الاتجاهات ومنه التأثير اللغوى.
- لم تخضع للاستعمار الأجنبي بما ينطوي عليه من مؤثّرات لغوية واجتماعية وثقافية.
- لم تسدها سيطرة إدارية من نظام لغوي غير عربي، كما في سيادة الدولة الإسلامية العثمانية لكثير من المناطق العربية.

#### حسدود لغويسة (التركيب البسيط):

الجمل أو التراكيب أنواع؛ فهناك:

- تركيب بسيط: ويتكون في الأساس من مسند ومسند إليه، أو ما يسمى
   في الأبواب النحوية بفعل وفاعل، أو مبتدأ وخبر.
- تركيب مركب: وهو ما تتراكم ألفاظه بسبب زيادة في المبنى الأساسي
   مثل دخول الظروف والمفعول والعطف... إلخ.
- تركيب معقد: ويتكون من جملتين أو أكثر بأدوات رابطة كالقسم والجمل
   الشرطية.

هذه الدراسة ستقتصر حصرًا على التركيب البسيط في الوضع الخبري، لثلاثة أسباب:

- لأنه أكثر أنواع الجُمل شيوعًا في اللغات بعامة.
- لأن الجانب الشفوي من اللغة ينزع إلى الجمل البسيطة، على حين اللغة المكتوبة تميل إلى الجمل الطويلة.
  - ثم إن التركيب البسيط يذخل مكوّنًا لأنواع أخرى من التراكيب.

ونؤكَّد أيضًا محددين آخرين:

- من حانب كمّي هذه الدراسة ستقتصر على النظر في التراكيب التي يرد على نمطها خمس جمل فأكثر. ذلك ألنا سنعد التركيب الذي تقل جمله عن هذا العدد، غير شائع الاستحدام.
- إن ورد في بعض الجمل البسيطة المحللة بعض الفضلات كأفعال الشروع وأدوات التأكيد وغيرها فإلها لن تدخل في دائرة التحليل.

## مشكلة الدراسة وأسئلتها:

يُشير الإطار النظري للدراسة أن لمستخدم اللغة القدرة على إنتاج تركيبات

لغوية مختلفة لمعنى ذهني واحد. والسؤال الذي ينبثق من هذا الإطار وتحاول الدراسة – ضمن محدّداتما – الإجابة عنه هو:

 ا- ما هي آلية نظم تراكيب البنى السطحية في اللغة المنتَحة في الاختبارات الشفوية في نجد؟

وهذا السؤال الرئيس يقود إلى أسئلة فرعية، أبرزها:

٣- هل يمكن أن يتبادل أقطاب الجملة المواقع بحرية؟

إذا كان الجواب موجبًا:

۳- فهل لهذا قوانين، أم أن نظم متغيرات الترتيب ( word- order منهدات الترتيب ( parameters

وإذا كانت الإجابة سلبية:

٤- فهل هناك أطر لوجوب تصدّر أي منهما للحملة؟

## منهجيسة جمسع البيانات:

مع أن هذه الدراسة اتخذت من أطروحات مدرسة تشومسكي Chomsky اللغوية إطارًا نظريًّا لها، فإن المنهجية التي طبقتها الدراسة الحالية في استقاء بياناقا لم تتبع طريقة «الحلس» (Intuition) التي اعتمدها تشومسكي وأتباعه للتوصل إلى نتائج أطروحاقم اللغوية، بل استعاضت عنها بطريقة «الملاحظة المباشرة» أداة أساسية لجمع البيانات من البيئة اللغوية المدروسة. وحدث ذلك لتجنب النقد أساسية لجمع البيانات من البيئة اللغوية المدروسة. وحدث ذلك لتجنب النقد الذي أثاره بعض علماء اللغة في الاعتماد على الحدس أداة للتوصل إلى الحقائق العلمية (انظر مثلاً: Sampson, 1980). واعتمدت «الملاحظة المباشرة» قناة للدراسة بعد استعراض عدد من الأدوات، مثل الحدس وإعادة الترتيب، حيث تين أن الملاحظة المباشرة من حيث الصدق (Validity) في تمثيل الواقع ، على ما تضمنه من مزيد ثقل على الباحث، هي أنسب.

بعد اختيار أداة مناسبة لاستقاء بيانات للدراسة، عُمل – بموافقة ذوي العلاقة - تسحيل صوتي (Tape- Recording) لاحتبارات شفوية لنيل درجة الماجستير من عينة ممثِّلة لمجتمع الدراسة. ثم بعد ذلك حوَّلت تلك الاختبارات الشفوية إلى لغة مكتوبة (Transcript) ليسهل تحليل بياناتها. ولكن نظرًا لطول المادة اللغوية الخام، لم يحلّل جميع وقت مناقشات تلك الاختبارات لضخامة بياناها، وإنما اختيرت مقاطع منها باستحدام الطريقة العشوائية المنتظمة (من أول ووسط وآخر الاختبار لكل فرد من أفراد عينة الدراسة)، بحيث لا يقل أي منها عن خمس دقائق لكل مقطع. واستُبعد الجزء الأول من الاحتبار في كل الأحوال لأنه في الأغلب قراءة آلية لملخص الرسالة. ثم بعد ذلك جَرَت عملية فرز (Segmentation) للبيانات الخام لاستخراج التراكيب التي تتقاطع مع محددات الدراسة. والحقيقة أن هذه الخطوة كانت أصعب الخطوات وأكثرها تعقيدًا نظرًا لعدم وضوح نوع التراكيب أحيانًا. وقد احتاج الباحث إلى مساعدة يد أحرى في هذه المرحلة. بعد ذلك بدأت عملية تجريب عدد من الأطر لاختيار المناسب منها بمدف المرحلة. بعد ذلك بدأت عملية تجريب عدد من الأطر لاختيار المناسب منها عدف تصنيف (Classification) البيانات اللغوية المحموعة بدقة وموضوعية في أنماط منتظمة.

ويمكن إجمال خطوات تميئة البيانات في الرسم التالي:

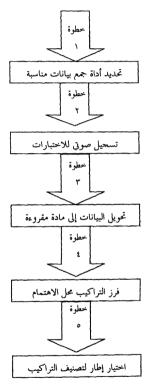

رسم٣: يوضح خطوات قيئة بيانات الدراسة

## مجتمع الدراسة وعينتها:

بحتمع البحث يتحدَّد في البيئة اللغوية المدروسة في نجد، وقد تمثّلت عينة الدراسة في تسعة أفراد، كان من بينهم طالبة ماجستير واحدة وثمانية طلاب. يتوزَّع أفراد العينة أكاديميًّا بين التخصصات العلمية والأدبية، وكانوا جميعًا يدرسون درجة الماجستير في ثلاث مؤسسات علمية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية؛ وتحديدًا: ستة منهم في جامعة الملك سعود، واثنان في جامعة الإمام، وواحدة في كلية التربية للبنات. وقد جرى تحديد العينة بالطريقة العشوائية البسيطة (Simple Random Method).

## مصطلحات إجرائية:

الاختبارات الشفوية (Oral Exam):

يرى ماكنامارا McNamara أرد، ١٠٠) أن الاختبار إجراء منظم لملاحظة سلوك شخص ما؛ ويرى أبو زينة (١٩٩٢) أنه جزء من عملية منظّمة لإصدار حكم على الخاصية المراد قياسها. ونظرًا لأن مناقشة الرسائل المقلّمة لنيل درجة الملجستير من أبرز الاختبارات الشفوية الشائعة في بيئة الدراسة والوطن العربي، فإننا في هذه الدراسة نقصد بالاختبارات الشفوية هذه الاختبارات التي تحرى كإجراء منظّم لملاحظة إحابات الطالب، لإصدار حكم على أدائه وفق نظام قطعي (Absolute Classification)، يتمثّل في التوصية بمنح الدرجة العلية – مع التعديل أحيانًا – أو بعَدَم.

## التركيب (Syntax):

بالرجوع إلى كتب التراث العربي، نرى رائد النحو العربي (سيبويه، ١٩٩٩) لا يستخدم مصطلح «التركيب» ولا «الجملة» وإنما يستخدم «الكلام»، ويعني به ما يُطلق عليه اليوم «جملة». وابن هشام (١٩٨٩) يجعل «الكلام» أكثر تخصيصًا من (الجملة»)، فهو عنده ما يحسن السكوت عليه، أما الجملة فلا يُشترط لها ذلك. والزعشري (١٩٩٣) استخدم مصطلح ((الجملة)) مرادفًا لـ ((الكلام))، وهما عنده ما يحسن السكوت عليه. أما علم اللغة الحديث فيعرَّف تركيب الجملة بأنه: الوحدة الأساسية الصغرى للكلام (عمايرة، ١٤٠٤). وهذه الدراسة تقصد بـ ((التركيب)) الطريقة التي بما تنتظم العناصر اللغوية صانعة أقل معنى متكامل.

#### ئجسد:

قال الأصفهاي (٢٠٠٢): نجد اسمان: السافلة والعالية؛ فالسافلة ما ولي العراق والعالية ما ولي الحجاز وتمامة. وقال الحموي (٢٠٠٢): جنوبي نجد الحجاز يتصل بشمالي نجد اليمن. وقال الهمداني: وصار ما دون ذلك الجبل رأي السراة) من شرقيه من صحارى نجد إلى أطراف العراق والسماوة. ومن هذه المقتبسات نرى أن حدود نجد غير واضحة في المراجع الجغرافية. غير أننا نقصد بما في هذه الدراسة وسط الجزيرة العربية ويشمل ذلك – إحرائيًا وليس تحديدًا – مناطق الرياض والقصيم وحائل، وفق التقسيم الإداري الحالي في المملكة العربية السعودية.

## منهجية تحليل البيانات:

مع أن اللغة تُظهر الطبيعة الإنسانية في ألها لا تخضع للأحكام خضوعًا مطلقًا، فإن هدفنا ليس تقعيد قوانين اللغة، بقدر ما هو الوقوف على نُظُم تراكيب النّين المنتجة فعليًّا في إحدى مناطق العالم العربي، ملتزمين بمنهج وصفي يبتعد عن إصدار الأحكام للعيارية.

سنتناول بيانات الدراسة وفق منهجية التحليل الإسنادي ( Thematic ) الذي اعتمده البلاغيون العرب. لأن الوجه اللغوي محل الدراسة يخلو من اللواحق الإعرابية، فلا يناسبه منهج النحويين المهتم بعلامات الإعراب. وهذا يعني أننا سننظر إلى ركني الجملة بصفة كونهما مسندًا (Rheme) ومسندًا إليه (Theme). يقول الجرجاني في تعريف الجملة بأتما:

«عبارة عن مركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، سواء أفاد، كقولك: زيد قائم، أو لم يفد، كقولك: إن يكرمني...» (الجرحاني: ص٩). وهو ما ذهب إليه الزمخشري أيضًا، بقوله:

«الكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأعرى... وذلك لا يتأتى إلا في اسمين، كقولك: زيد أعوك، وبشر صاحبك، أو في فعل واسم، نحو قولك: ضرب زيد، وانطلق بكر، ويسمى جملة» (الزمخشري: ص٦).

أوقف تحليلٌ مبدئي لبيانات المادة المسحَّلة الباحث على العديد من الأنماط اللغوية المتباينة التي يتسم بعض منها بالتعقَّد، وبعض تلك الأنماط تراكيب معقدة تتكون من جمل بسيطة بأداة/ أدوات ربط، ولكنها لن تدخل دائرة الدراسة لأنما جمل غير مستقلة. فالاسم الموصول – على سبيل المثال – لإهامه وعدم إشارته إلى مدلول محدَّد للحملة السابقة له، يحتاج إلى جملة لاحقة توضِّح المقصود به. ووجهة نظرنا، في أن مثل هذه التراكيب لا تعد جملاً مستقلة، يدعمه ما ذهب إليه السيوطي (١٩٩٧) الذي نصَّ على أن تسمية الجملة الواقعة شرطًا أو جوابًا أو صلة بحازي وليس حقيقيًّا.

تحديد الجملة البسيطة بطرفين – مسند ومسند إليه –، سيقوده المنطق الرياضي ليقصر التقسيمات العامة المختملة من تبادل المواقع بين هذين الطرفين على تركيبين فقط هما: (١) مسند إليه + مسند، و(٢) مسند + مسند إليه ولكن برغم هذا التبسيط الرياضي، التوصل إلى نتائج دقيقة يحتم اعتماد تقسيم عُكم للبيانات المجموعة، وهو ما حَصَل ليزيد من الدقة والموضوعية في التعامل مع المادة الخام، مما يؤدي ضمنًا إلى زيادة موثوقية (Reliability) التحليل.

## نتائسج الدراسسة:

بعد تجريب عدد من التقسيمات لتصنيف البيانات وجدنا أن أنسب التقسيمات هو النظر في التراكيب من حيث كونها مشتملة على فعل أو لا تكون، وهذا الفعل إما ماض أو مضارع. ومن جهة ثانية، وبقطع النظر عن كون الجمل تتضمن فعلاً أو تخلو منه، قد يكون المسند إليه معرفة أو نكرة. ومن زاوية أخرى، المسند في الجملة التي تخلو من فعل قد يكون اسمًا أو شبه جملة. وبناء عليه فتصنيف البيانات وتفسير النتائج سيحري وفق هذه الهيكلية التصنيفية، التي يكن رسمها كما يلي:



رسم ٤: هيكلية تصنيف التراكيب المدروسة

# أولاً: تراكيسب خاليسة من فعسل:

تبيّن من فرز البيانات أن هناك بعض الاختلافات في طريقة تركيب الجمل الخالية من فعل، تبعًا لكون أحد طرفي التركيب شبه جملة، وتبعًا لحالة المسند إليه من حيث التعريف والتنكير. وفيما يلى تفصيل لذلك.  ۱ - إن اشتمل التركيب على مسند إليه معرفة والمسئد شبه جملة فالمسند إليه هو المتصدّر، ليصبح النظم:

### مسند إليه (معرفة) + مسند (شبه جملة)

من مثل هذا التركيب قول أحد أفراد العينة: «الصور في الملاحق»، وقول ثان: «أعمارهن(1) بين سبع وعشر سنين»، وقال آخر: «نسبة الذكاء حول الستين»، فالنظام اللغوي في البيانات المحللة يقدم «أعمار»، و«الصور»، و«نسبة» على شبه الجملة.

هذا، مع أن البلاغيين العرب يرون أن للمتكلم أن يعمد إلى كلمة حقها التأسير فيقد مها، أو إلى ما حقها التقليم فيؤخرها وفقًا لترتيب أهمية المعاني في نفسه؛ فالكلمات كما يرى الجرجاني تقنفي في نظمها آثار المعاني. وهو مبدأ يتقاطع مع منهج الاتجاه التوليدي التحويلي في علم اللغة الحديث. إلا أن البيانات المدروسة لم تتضمن تركيبًا فيه مسند إليه معرفة ومسند شبه جملة وصار ترتيب ركني الجملة: مسند + مسند إليه. فالأمثلة المذكورة آنفًا وفق هذا التركيب الأخير ستصبح (بين سبع وعشر سنين أعمارهن)... إلح. ويدو أن مثل هذه البنية لا يقرّها النظام اللغوي على الدراسة لأنما لم تستخدم البتة في مسل غير نحويه فيمار حسمل غير نحويه.

 ۲- وإن كان التركيب يتكون من مستد شبه جملة ومستد إليه نكرة تصدّر المسند، ليكون الترتيب:

مسند (شبه جملة) + مسند إليه (نكرة)

 <sup>(</sup>١) مازالت ظاهرة نون النسوة باقية في النظام اللغوي في نجد، مع أنها تلاشت من معظم البيتات اللغوية العربية الأعرى، حيث حل محلها واو الجماعة.

كقول أحد أفراد العينة: «عند الطلاب خبر (يقصد أن الطلاب سبق إخبارهم)»، وقول ثان: «للنخاع المستطيل وظيفت(يب—ن»، وقول آخر: (مشيرًا إلى مستوى نسبة غزارة المطر) «فيه نقص، لكن...».

من الملاحظ هنا أن هذا التركيب ينتظم بطريقة تأتي على العكس من طريقة نظم التركيب السابق. فقد وحدنا في جمل البنية السابقة أن المسند إليه يتصدّر الجملة، على حين نجده في هذا السياق يتأخّر باطراد. وليس هناك فرق بين المجموعتين من المادة اللغوية المفروزة، إلا أن المسند إليه معرفة في المجموعة الثانية. الأولى من البيانات، على حين يخلو من ««السي» والإضافة في المجموعة الثانية. وهذا يُشير إلى أن النظام اللغوي محل الدراسة أو نظام التحويل كما تراه اتجاهات النحو العام يُلزم المتكلم بنمط محدد (Fixed Value) في ترتيب طرفي الجملة في هذا السياق اللغوي أيضًا.

٣- ضمن التراكيب ما يكون فيه طرفا الجملة كلاهما أسماء، أحدهما معرفة
 والآخر نكرة؛ فيتصدر المعرفة لتكون الرئتية:

### مسند إليه (معرفة) + مسند (نكرة)

ومن أمثلة ذلك: «تأثير حامض الفيريك عالي»، و«الاهتمام ضعيف»، و«زيادة الحر سبب مهم».

أيضًا النظام اللغوي لمجتمع الدراسة يُلزم المتكلم هنا بنمط محدد ( Fixed) Value) في نظم قطبى الجملة بتقدم المعرفة، فلا نجد الآلية التحويلية للبنى العميقة تُنتج تراكيب مثل: «عالي تأثير حامض الفيريك»...إلخ.

ومع وحود عناصر قد تدخل على التركيب اللغوي البسيط فتضيف وجهًا حديدًا للمعنى، مثل ما يسمى في أبواب النحو بـــ: كان وأخواتها وأفعال الرححان والمقاربة...إلخ. إلا أن هذه الإضافات لا تُغيِّر غالبًا في المبنى الأساسي. ومن ذلك قول أحد أفراد العينة: (يمكن الاعتبار صعب»، حيث يبقى طرفا الجملة في موقعيهما ويكون الترابط:



رسم ٥: يوضّح ترابط عناصر الجملة

قبل الانتقال إلى التراكيب التي تتضمَّن أفعالاً نبين أن البيانات تضمَّنت تركيبًا يتكون من مسند ومسند إليه كلاهما معرفة، ولكن لم يرد منه في البيانات إلا ثلاث جمل، هي: «(الزيتون أفضل المحاصيل)، و((السبب الدهون)، و(رالمطلوبات سهلة التطبيق)،، ولعدم شيوع استخدام هذه البنية لا تُفرد لها رقمًا ضمن التراكيب التزامًا بمحددات الدراسة من جهة، ثم إن ثلاث جمل فقط غير كافية لإعطاء وصف موثوق لترتيب طرفي التركيب. ولكننا أشرنا إلى هذه الجمار هنا للفائدة.

### ثانيًا: تراكيب مشتملة على فعل:

بيّن تجميع البيانات في أقسام، أن هناك بعض الاسحتلافات في طريقة تركيب الجمل المشتملة على فعل، تبعًا لزمن الفعل المستخدم، وتبعًا لحالة المسند إليه من حيث التعريف والتنكير. وفيما يلى تفصيل لذلك.

٤- تُشير البيانات إلى أن تضمّن التركيب البسيط لفعل، مضارعًا كان أم
 ماضيًا، يؤدي إلى تصدّر المسند إليه إذا كان نكرة. فيصبح التركيب:

البيانات الحام ضمن هذا التركيب ليست نسبيًّا كثيرة مقارنة بما ورد تحت التركيب الذي فيه المسند إليه معرفة، ومنها قول أحدهم مفسَّرًا طريقة نقل معدات حربية: «بَحَرَّها دواب»، قول ثان: «امتلاً (۱)، رمل (مشيرًا لنواتج انعدام السياج الشحري)»، وكقوله: «بحل محله طَلْحِ»(۱).

فيدو أن النظام اللغوي لا يسمع بتقدّم المسند إليه في هذا السياق ليكون التركيب: «دواب تجرّه»...إلخ، ولكن ضمن البيانات وردت جملة واحدة شادة عن الملاحظة العامة على هذا التركيب، وهي قول: «ثلاث مدرّسات راقبن». وبسؤال اثنين من أهل البيئة اللغوية المدروسة عن مدى صحة مثل هذا التركيب في بيتهما (وهي طريقة «الحلمي»)، أفادا بأغما في الأغلب سيفضًالان التركيب في بيتهما (وهي طريقة «الحلمي»)، أفادا بأغما في الأغلب سيفضًالان التول بأن الفعل يتصدر الجملة البسيطة إن كان المسند إليه نكرة. ولاشك في الناب نظام المتغير (VS Fixed Parameter) في هذا السياق يُشير إلى أن اللغة العربية المستخدمة في البيئة اللغوية المدروسة ما زالت ذات نمطية قوية في تقدير الفعل بعض اللغات ومنها اللغة العربية المعنى.

حمل البيانات يدل على أن المسند إليه إذا كان معرفة فهو في الأغلب
 المتقدم إذا كان المسند فعلاً مضارعًا، فتكون الرقمة:

مسند إليه (معرفة) + مسند (فعل مضارع)

ومن الأمثلة الواردة على هذا التركيب قول أفراد العينة: «التحربة تشمل الجمعي»، و«سين تساوي...».

 <sup>(</sup>١) بلا همزة؛ وهي ظاهرة تسمح بما اللغة العربية منذ القدم، (انظر مثلاً: «تكملة الإيضاح العضدي» لأبي علي الفارسي، باب تخفيف الهمز).

 <sup>(</sup>٢) شجر صحراوي يقاوم الجفاف، يقول ابن منظور (ط ل ح): ((الطلح شجرة طويلة لها ظل يستظل بها الناس والإبل، وورقها قليل ولها أغصه . طوال عظام تنادي السماء من طولها».

وترتيب قطبي الجمل هنا هو نفسه الترتيب الذي يتشكّل في التركيب رقم (٤) السابق. الفرق بينهما أن تأخر المسند إليه لا يطرد عندما يكون المسند إليه معرفة، كما كان مع المسند إليه النكرة. فنجد في البيانات: «بؤدي خلل الكروموزوم ٢١ لـ...» و«رقصير وظيفته...».

وبناء عليه يمكن الإحمال بأن رتبة «مسند إليه + مسند» هي السائدة في هذا الإطار، ولكن قد تُستخدم رتبة «مسند + مسند إليه»، ربما لإضفاء أهمية على المسند إذا كان التركيز على الحدث. يدعم هذه التتيجة أن نسبة استخدام التركيب الأول في البيانات المحللة تمثّل قُرابة الضعفين في هذا الإطار اللغوي.

التيجة المستخلصة من التركيب ذي الرقم (٥) لا تتُفق ونتيجة الدراسة التحليلية البي أجرةًا باشوفا (Pashova, 2003). فقد توصلت دراستها التحليلية للنصوص العربية الحكيبية المكتوبة إلى أن رتبة الفعل + الفاعل (VS Order) هي الأساس في نطاق بيئتها اللغوية المدروسة وإن تقدَّم الفاعل أحيانًا لإضفاء الأهمية. وقد يكون مصدر هذا التباين نابعًا من تباين الأوجه المدروسة من اللغة في المبحثين.

٦- عندما يكون المسند في الجملة البسيطة فعلاً ماضيًا، فإن النظام اللغوي
 عل الدراسة لا يُلزم المتكلم بنمط محدَّد (fixed value) في ترتيب طرفي الجملة
 إذا كان المسند إليه معرفة. فقد يُقدم المسند، فتكون الرتبة:

مسند (فعل ماضي) + مسند إليه (معرفة)

ومن أمثلة ذلك «فسرها المختصــ(يـــ)ـــن...»، و«قضى الوقت»، و«تغلب المماليك».

وقد يُقدم المسند إليه، فتكون الرتبة:

مسند إليه (معرفة) + مسند (فعل ماضي) مثل: «هن وافقن»، و «اللجنة غيّرت في...»، و «التصحر أثّر علي...». ولأن طريقة نظم الجملة في هذا التركيب مفتوحة لمستخدم اللغة، وهو ما يسمى بالنظام الحر للمتغيّر (Free Parameter)، فهذا يقودنا ضمنًا إلى الإشارة إلى ثلاث نقاط تترتب على هذه النتيجة:

أولاً: بسبب من أن اللغة العربية من اللغات التي تُحيز ظهور المحنى العميق المحملة سطحية يسقط منها في عملية التحويل القائم بالحدث (Language+ على حين لغات أخرى مثل الإنكليزية لا تجيز مثل هذا التحويل، فيُوجب نظامها ظهور المسند إليه حتى لو كان معلومًا ضمنًا كقولك: ((it is time now for...)) ((it is possible.))، في حين أن اللغة العربية تُتيح تعبير: («ممكن...)، و(«الآن وقت...)). ومن ثم عندما يختار نظام التحويل في عقل المتكلم باللغة العربية استخدام القيمة الموجبة من نظام تغييب الفاعل المستتر قبل تضمين أحد الأسئلة في الدراسة)، فيمكن لمحلل اللغة تقدير الفاعل المستتر قبل الفعل أو بعده، لأن النظام اللغوي في حال عدم إسقاط الفاعل يسمح بظهوره بحرية قبل الفعل أو بعده.

ثانيًا: يمكن القول بأن رأي المدرسة الكوفية في النحو العربي التقليدي أقرب إلى المنطق، من حيث الدلالة والبناء، من وجهة نظر المدرسة البصرية في التركيب الذي يتضمَّن فعلاً سبقه المسند إليه. فالبصريون يقدِّرون مسندًا إليه آخر في مثل هذا التركيب، مع أن ذلك يخالف القاعدة التقليدية وهي أن ما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إلى تقدير. ففي مثال «هما يدرسان» يؤولونها «هما يدرسان هما». مع أن المسند إليه يظل دلائيًا هو القائم بالحدث سواء تقدَّم عليه المسند أو تأخر عنه. وما هذا إلا لأن النحاة أسرفوا في إلزام علمهم بما لا يقبلها يلزم، كما أسرفوا في الأعذ بأهمية العامل إلى درجة تأويله بكلمات لا يقبلها

السياق في تراكيب متعددة لا يتسع المقام هنا لسردها، كما في تقدير فعل زائد في تركيب النداء، فمثلاً ((يا نجد)) التي يؤولونها بــــ((يا أدعو نجد))!

ثالثًا: في التركيب السابق: «فأت علينا»، المسند إليه (Pro) المحتفي، - الذي يمكن أن يقدَّر بـ «هو» - واضع أنه ممثل لباب «الفاعل» في التصنيف النحوي، حتى وإن لم يأحد حركته المعتادة (الضمة). فليس هناك حقيقة فائدة من تقدير حركة على آخر الكلمة لفظيًا من تقدير حركة على آخر الكلمة لفظيًا لأم مبنية، ولا حاجة لنا فيها دلاليًا لأن معني الفاعلية واضع بدوغا. كذلك ليس هناك حاحة إلى تضمين تبعات أخرى كالقول بأن كذا في على رفع كذا، ومنع من ظهور الحركة كذا، وأن شبه الجملة متعلقة بكذا. وقس على هذا المحمل الكثيرة التي ليس إلى تقدير علامة الإعراب دور في بيان معناها، ولا في صحة مبناها؛ إذ إن النزوع دائمًا إلى تقدير ما لا يحتاج إلى تقدير أمر مخالف لما عليه واقع النظام اللغوي، معقد لقواعده، وبخالف سليقة العربي وفطرته اللغوية. وهذا الأسلوب من الإيغال في التقدير والبحث عن العوامل أوصل بعض المختصين إلى القول بأن الطريقة التقليدية في تحليل النحو العربي «شكل بلا مضعون، وتعلمها مضيعة للوقت وتشتيت للتفكير، وهي معطيات متخبطة منطبة الملاوة ملية بالوهم والحشو» (أوزون، ٢٠٠٢: ص١١٢).

أجاب العرض السابق لنتائج الدراسة ضمنًا عن أسئلتها بصورة مفصَّلة، ولكن يمكننا في هذه الفقرة الحتامية تلخيص تلك الإحابة في أن هناك ستة أطر تيسة لتراكيب الجمل البسيطة في البيئة اللغوية المدروسة، وتلك الأطر تمثّل الحالات المحتملة الثلاث لتبادل (alternation) مواقع قطبي التركيب البسيط، وهي:

- التغير (Fixed Parameter) بتقدّم المسند إليه (Theme)،
   وذلك إذا كان:
  - المسند إليه معرفة والمسند شبه جملة.
  - طرفا الجملة كلاهما أسماء، أحدهما معرفة والآخر نكرة.
    - المسند إليه نكرة، والمسند فعل.
- ٢- ثبات المغير (Fixed Parameter) بتقدّم المسند (Rheme)، وذلك في
   حالة واحدة وهي إذا كان:
  - المسند شبه جملة والمسند إليه نكرة.
- ٣- وضع حر للمتغير (Free Parameter)، يمكن من خلاله إنتاج بُنى سطحية مختلفة بإمكانية تصدر أي من طرفي الجملة، بناء على ما يراه نظام التحويل للمتكلم عند الأداء اللغوى، وذلك إذا كان:
- المسند إليه معرفة والمسند فعل مضارع. (ولكن يغلب تصدر المسند إليه).
  - عندما يكون المسند فعلاً ماضيًا والمسند إليه معرفة.

### المراجسع

- ابو زید، نصر (۲۰۰۱). إشكالیات القراءة وآلیات التأویل. بیروت: المركز الثقاق العربی. ط۱.
- ٢- أبو زينة، فريد (١٩٩٢). أساسيات القياس والتقويم في التربية. الكويت:
   مكتبة الفلاح. ط١.
- ٣- الأسود، السيد حافظ (٢٠٠٦). الانثربولوجيا والفلكلور (١). جريدة الوطن. صفحتها على الإنترنت في ٢٣/ ١/ ٢٠٠٦:

http://www.alwatan.com/graphics/2002/07july/11.7/heads/ct6.htm

- ٤- الأصفهاني، أبو الفرج (٢٠٠٢). الأغاني. بيروت: دار ومكتبة الهلال.
- ٥- أوزون، زكريا (٢٠٠٢). حناية سيبويه. لبنان: رياض الريّس للكتب والنشر. ط١
- ٦- توصيات الندوة العالمية الأولى لتعليم العربية لغير الناطقين ٤٨ (١٩٧٨).
   الرياض: مطبعة جامعة الرياض [الملك سعود].
- ٧- الجاسر، حمد (١٤١٣ه/ ١٩٩٣م). الصلة بين اللهجات العامية وبين اللغة
   الفصحي. للنهل. العدد: ٥٠٤ المجلد: ٥٥؛ شوال وذو القعدة، أبر يل ومايو.
- ٨- الجرحاني، عبد القاهر (١٩٩٣). دلائل الإعجاز في علم المعاني. تحقيق:
   محمود شاكر. مصر: مطبعة المدني.
- ٩- حسين، حسين (٢٠٠٥). هل اطلع سوسير على أطروحات الجرجاني.
   جريدة الصباح. موقعها على الإنترنت في ٧/ ٥/٠٠٠:

http://www.alsabaah.com/modules.php?name=News &file=article&sid=132 97

- ١٠ الحموي، ياقوت (٢٠٠٢). معجم البلدان. تحقيق: عبد الله السريحي.
   البحرين: المجمع الثقافي.
- ۱۱ ابن خلدون، عبد الرحمن (بدون تاریخ). مقدمة ابن خلدون. تحقیق أحمد
   الزعبی. بیروت: دار الأرقم.
  - ١٢ الزمخشري (١٩٩٣). المفصَّل في علم العربية. بيروت: دار الهلال.
- ١٣– سيبويه، عمرو (١٩٩٩). الكتاب. تحقيق: إميل يعقوب. بيروت: دار الكتب العلمية.
- ١٤ السيوطي، حلال الدين (١٩٩٧). همع الهوامع. تحقيق: أحمد شمس الدين.
   ييروت: دار الكتب العلمية.
  - ١٥- عبده، داود (١٩٧٣). أبحاث في اللغة العربية. بيروت: دار العلم للملايين.
  - ١٦- عمايرة، خليل (١٤٠٤). في نحو اللغة وتراكيبها. حدة: عالم المعرفة، ط١.
- ١٧ العويشق، عبد الله حمد (١٤٢٤هـ/ ٢٠٠٤م). إعداد أول معجم لغوي للطلاب
   على مستوى المملكة. المجلة العربية. الرياض: المجلة العربية، العدد ٣٣٣.

١٨- ابن هشام (١٩٨٩). مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. بيروت: المملكة
 العصدية.

١٩ الهمدان، الحسن (بدون تاريخ). الإكليل. تحقيق: محمد الحوالي. القاهرة:
 مطعة السنة المحمدية.

Addamigh, khalid (2000). UG Accessibility in Children s SLA. <a href="http://www.damegh.com/Unpublished paper">http://www.damegh.com/Unpublished paper</a>, available online: Chomsky, Noam (2002). Syntactic Structures. Berlin, NY: Walter De Gruyter Inc. 2nd Edition.

Hopper, Paul (1985). ((Discourse function and word order shift)). In Winfred Lehman (Ed.), Language Typology. Amsterdam: John Benjamins. P123.

McNamara, Tim (2000). Language Testing. Oxford, NY: Oxford University press.

Mitchel, Rand F. Malys (2004/1425H). Second Language Learning Theories.

(نسخة مترجمة للعربية)، ترجمة: عيسى بن عودة الشريوفي. الرياض: حامعة الملك سعود.

Pashova, Tsvetomira (2003). The VS/SValternation in modern written Arabic from a textual perspective. Zeitschrift fur Arabische Linguistik, 42. Perera, Natsuko (2001). The Role of Prefabricated Language in Young Children s SLA. Bilingual Research Journal. Vol,25/3,p p251-280. Sampson, Geoffrey (1980). School of Linguistics. Stanford: Stanford University Press.

الجزءان الحادي والعشرون والثابي والعشرون بعد المئتين

# في فضل أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه من أمالي الإمام الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه الله

تحقيق: أ. خير الله الشريف

## Williams

### مقدمــة التحقيق:

أملى الإمام الحافظ الكبير ابن عساكر (١) أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله (ح ٥٧١هـ) في المسجد الأموي، ودار الحديث النورية (دار السنة) بلمشق (٤٠٨) ثمانية وأربعمئة بحلس في فن الحديث الشريف (١)، فتناول في كل منها بابًا على حدّته يصلح أن يكون تصنيفًا مستقلاً، خلا بعض الأبواب التي قد تستغرق بُحالَس عدة. كان يملي بسنده المتصل - كما فعل في (تاريخ مدينة دمشق) - أخبارًا تتصل بالرقائق أو الفقه

<sup>(1)</sup> تنظر ترجمة ابن عساكر في كتاب: (ابن عساكر في ذكرى مُرور تسعمته سنة على ولادته) الذي صدر سنة ١٩٧٩ في جزأين عن المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية بدمشق؛ ومصادرها ثمة، وكتاب (دار السنة، دار الحديث النورية بدمشق: تاريخها وتراجم شيوخها) لمحمد أبي الفرج الخطيب الحسني، وصدر بدمشق عن دار البشائر سنة الحسني، وصدر بدمشق عن دار البشائر سنة ٢٠٠٣، ص٢١-٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ٤/ ١٧٠١ (ط عباس).

أو العقيدة أو التراجم أو غير ذلك، وينهي إملاءه بأبيات في موضوع مجلسه.

عرفنا من بحالس ابن عساكر المخطوطة أربعين بحلساً، اشتملت المدرسة العمرية عليها كلها، وقد آلت إلى مكتبة الأسد الوطنية بدمشق، بعضُها بخط الحافظ الكبير<sup>(۱)</sup>، وقد أخرج المحققون منها (٣٣) اثنين وثلاثين بحلسًا هي:

أ- المجلس ذو الرقم (١٤) في ذم من لا يعمل بعلمه (٢٠).

ب- المحلس ذو الرقم (٣٢) في التوبة (٢٠).

ج- المحلس ذو الرقم (٥٣) في ذم قرناء السوء<sup>(٤)</sup>.

 د- المجالس ذوات الأرقام (١٠١-١٢٣)، وهي: كشف المغطى في فضل الموطا<sup>(۵)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر مثلاً المحلسين (٤٧، ٢٣٨) في: فهرس مجاميع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشق لياسين محمد السواس ص١٨٥ و ٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) طبع والمجلس (۵۳) سنة ۱۹۷۹ في دار الفكر بدمشق بتحقيق محمد مطيع الحافظ، ثم طبع مفردًا سنة ۱۹۸۸ في دار عمار بعمان بتحقيق علي حسن الحلبي الأثري، ثم سنة ۱۹۹۰ في دار المأمون بدمشق بتحقيق أحمد البزرة.

 <sup>(</sup>٣) طبع سنة ١٩٩٦ في دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدبي بتحقيق محمد مطبع الحسافظ كما طبع والمجلس (١٣٧) السنة نفسها في دار البشائر الإسلامية ببيروت بتحقيق عبد الهادي منصور.

<sup>(</sup>٤) طبع والمجلس رقم (١٤) سنة ١٩٧٩م بدار الفكر دمشق بتحقيق محمد مطيع الحافظ.

 <sup>(</sup>٥) طبع في القاهرة سنة ١٩٤٦ بمكتب نشر الثقافة الإسلامية، ثم طبعه سنة ١٩٥٤ السيد عزت العطار الحسيني بتحقيق محمد زاهد الكوثري، ثم طبعته دار الفكر في دمشق سنة ١٩٩٢ بتحقيق محمد مطبع الحافظ.

- المحلس ذو الرقم (١٢٧) في ذم ذي الوجهين واللسانين (١٠).
  - و- المحلس ذو الرقم (١٣٧) في سعة رحمة الله<sup>(٢)</sup>.
- ز- المحلسمان ذوا الرقمين (٢٢١) و(٢٢٢) في فضل أمير المؤمنين علي
   ابن أبي طالب كرَّم الله وجهه <sup>(٣)</sup>.
- المجلس ذو الرقم (٢٣٨) في فضل أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه (<sup>4)</sup>.
- ط- المحسلس ذو الرقم (٢٨٠) في فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه<sup>(٥)</sup>.

### و لم يزل قسط من تلك المحالس مخطوطًا، وهو:

- أ- المحسلس ذو السرقم (١٩) في تحريم الأبنة، وهو ضمن المجموع ذي الرقم (١٩- الأوراق (١٦٥- ١٦٧).
- ج- الجحلس ذو الـرقم (٥١) في فضل الصوم، وهو ضمن المحموع ذي
- (١) نشر في المجلد (٦١)/ ص٥٥٣-٥٧٧ من بحلة بحمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق وفاء تقى الدين سنة ١٩٨٦.
- (۲) طسبع والمجلس رقم (۳۲) سنة ۱۹۹۱م في دار البشائر ببيروت تحقيق عبد الهادي منصور.
  - (٣) وهما اللذان بين أيدينا.
- (٤) نشــر في العــدد (١١ و١٦)/ ص١٨٧ ١٩٦ من مجلة التراث العربي بدمشق بتحقيق سكينة الشهابي سنة ١٩٨٣.
- (٥) نشر في المجلد (٥٨)/ ص٧٥٣–٧٧١ من مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق بتحقيق سكينة الشهابي سنة ١٩٨٣.

- الرقم (۲۰)- الأوراق (۱۰۳-۱۰۸).
- د- المحلس ذو الرقم (۱۳۸) في نفي التشبيه، وهو ضمن المحموع ذي الرقم (۸۰)- الأوراق (۶۳– ٤٧).
- هـ الجلس ذو الرقم (١٣٩) في صفات الله عز وجل، وهو ضمن المجموع ذي الرقم (٨٠)- الأوراق (٤٧- ٥١).
- و- الجملســـان ذوا الرقمين (٣٦٦) و (٣٦٧) في فضل رجب، وهو ضمن المحموع ذي الرقم (٧١)- الأوراق (٧٠١- ١٨٤).
- ز- المحسلس ذو السرقم (٤٠٠) في فضل رمضان، وهو ضمن المحموع ذي الرقم (٨١)- الأوراق (١٣٠- ١٣٤).
  - وهناك مجالس أخرى ذكرتما المصادر هي:
- أحـــد عشر مجلسًا في فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ذكرها ياقوت في «معجم الأدباء» ٤/ ١٧٠١ (ط عباس).
- ب- أحسد عشر مجلسًا في فضائل عمر رضي الله عنه: ذكرها ياقوت في
   معجم الأدباء ١٧٠١/٤ (ط عباس).
- أحـــد عشر مجلسًا في فضائل عثمان رضي الله عنه: ذكرها ياقوت في «معجم الأدباء» ١٧٠١/٤ (ط عباس).
- د- أحـــد عشر مجلسًا في فضائل على بن أبي طالب رضي الله عنه: ذكرها ياقوت في «معجم الأدباء» ١٧٠١/٤ (ط عباس).
- هـ بحــالس في ذم اليهــود وتخليدهم في النار: ذكرها ياقوت في «معجم الأدباء» ١٧٠١/٤ (ط عباس).
- و- الجحسلس ذو الرقم (٤٣) في فضل ليلة النصف من شعبان: ذكره ابن
   ححر في «المعجم المفهرس» برقم ١٥٦.

ز- مجلس في نشر العلم: ذكره ابن حجر في «المعجم المفهرس» برقم ٩٢.

ح- بحسلس ما يدعى به عند النوم: ذكره ابن حجر في «المعجم المفهرس» برقم ٣٤٨.

ط- بحلس في صوم يوم الشك: ذكره ابن حجر في «للعجم المفهرس» برقم ١٤٦.
 ي- بحسلس في اتخساذ المنبر: ذكره ابن حجر في «المعجم المفهرس» برقم ١١٠٠.

ك− بحلس في بلوغ السبعين: ذكره ابن حجر في «المعجم المفهرس» برقم ١٣٧٩.

واليسوم ينشر الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون بعد المتين من أحد عشر بجلسًا أملاها ابن عساكر في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، استغرق المجلسان (٦) ورقات) من المجموع ذي الرقم (١٦) من مجاميع المدرسة العمسرية، ورقمــــه العام (٣٧٥٣)، وهي الورقات (٩٥ – ١٠١)، فالمجلس الأول ذو الرقم (٢٢١) يقع ضمن الأوراق (٩٦ – ٩٨)، وهما يخط نسخ واضح، السرقم (٢٢٢) يقسع ضمن الأوراق (٩٨ – ١٠١)، وهما يخط نسخ واضح، كـــتب الإمسام يوسف بن عبد الهادي على ورقة العنوان بخطه المشهور سماعه الجزء عــن شيوخه بسند متصل بابن عساكر، ثم كتب بخطه إسماعــه الجزء لأهل بيته، وإجازته العامة لــهم سنة (٨٩٧).

سساق ابن عساكر في المحلسين (٢٧) سبعة وعشرين خيرًا أورد منها في المحلد خمسين من كتابه (تاريخ مدينة دمشق) (٢٣) ثلاثة وعشرين، والحمد لله رب العالمين.

ع صل المرالومان على ليطار "السرعيد مرامال السيطي مار إلعال لحاديد سدالدرك لالم اصامها على عاده والماده والمالي عاديد المستنبروس فاحاديم وسيدالين فادر فاديد فالمالك درووى كميرس ولتعرومان ما مرواه ربالا

[٩٠/ب] الجزء الحادي والعشرون والثّاني والعشرون بعد المتنين في فضل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب كوّم الله وجهه من أمالي الشيخ الإمام العالم الحافظ ثقة الدّين أبي القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله الشّافعيّ قدّس الله روحه

### [السماع الأول]:

أخـــبرنا به جماعة من شيوخنا إجازة بإجازتهم من ابن المحبّ بإجازته مـــن ابن مُزيز وغيره بإجازتم من سديد الدّين بإجازته من ممليه الحافظ ابن عساكر.

وكتب يوسف بن عبد الهادي

### [السماع الثاني]:

سمعه من لفظي أمّ ولدي بلبل بنت عبد الله، وولدي أبو نعيم أحمد خامس يوم من عمره، وبعضه ولدي بدر الدّين حسن، وأمّهات أولادي: حوهرة بنت عبد الله، وحلوة بنت عبد الله، وغزال بنت عبد الله. وصحّ ذلك يـــوم الجمعـــة ثالث شهر جمادى الأولى سنة سبع وتسعين وغمائمته، وأجزت لهم أن يرووه عتي وجميع مايجوز لي روايته.

وكتب يوسف بن عبد الهادي

# سمالله الرحمن الرحيم الدرام [آ/٩٦]

[١] - حدّ ثنا الشّيخ الإمام العالم الحافظ ثقة الدّين أبو القاسم عليّ بن الحسن بن هبة الله الشّافعيّ - قدّس الله روحه - قال: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن عليّ البيهقيّ بحُسْروجرد (١)، والشيخُ أبو القاسم زاهر بن طاهـــر بن محمّد الشّحاميّ قالا: أبنا أبو بكر أحمد بن منصور بن القيروانيّ، أبنا أبو الفضل الغاميّ - هو عُبيد الله بن عمّد - أخبرنا أبو العبّاس عمّد بن أبي السحاق السّسراج، حدّثنا قتيبة بن سعيد، حدّثنا يعقوب بن عبد الرّحمن، وعسد العزيــز بن أبي حازم - وهذا حديث يعقوب - عن أبي حازم قال: أخيرن سها. بن سعد

أن رسول الله ﷺ قال يوم حيبر: ﴿﴿لَا عَطِينَ الرَّايَةَ عَدًا رَجُلاً يَفتحُ الله على يَدَيه على يَدَيه الله ورسولَه ، ويُحبُّه الله ورسولَه ، ه قال: فيات النَاسُ يَدُوا على رسول الله ﷺ كَلُهم يسرحو أن يُعطاها، فلمّا أصبح النّاسُ غَدُوا على رسول الله ﷺ كَلُهم يسرحو أن يُعطاها، فقال: ﴿أَينَ عليُّ بن أَي طالب)، فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عبنيه. قال: ﴿فَارَسُلُوا إِليه ، فَأَيْ به، فَبَصَنَى رسولُ الله ﷺ في عيسنيه، ودعا له ، فَبَرَا حتى كَأَن لم يكنْ به وَجَعٌ فاعطاه الرَّايه . قَبَراً حتى كَأَن لم يكنْ به وَجَعٌ فاعطاه الرَّايه . قال: ﴿وَالله الله الله الله الله عَلَى يكونوا مثلنا؟. فقال:

<sup>[</sup>۱] أخسرحه ابسن عساكر في ((ناريخه)) – ترجمة علي برقم (۲۲۷) – ۱۸۲/۱، والبخاري في مواضع أحدها برقم (۷۰۱۱)، ومسلم برقم (۲۶۰۱).

<sup>(</sup>١) من أعمال أسفرايين، وكانت قصبة بيهق. معجم البلدان ٢/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٢) يخوضـــون ويموجون فيمن يدفعها إليه، يقال وقع الناس في دُوكة ودُوكة أي في خوض واختلاط. النهاية ١٤٠/٢.

(رَانَّفُذْ على رِسْلِك حَتَى تَنْزِلَ بِساحَتِهم، ثُمَّ ادْعُهُم إلى الإسلام، وأخْرِهم بما يجبُ عليهم من حقَّ الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رحُلاً واحدًا خيرٌ لك منْ أن يكونَ لك حُمْرُ النَّعَم».

رواه البخاريّ ومسلم عن قتيبة عنهما.

[۲]- وبالإسناد قال: حدّثني الحكم بن عُتيبة أنّه سمع عبد الرّحمن بن أبي ليلي يقول:

كان أبو ليلى (1) يسمرُ مع عليّ – رضي الله عنه – قال: اجتمع إليّ نفر من أهل المسجد فقالوا: إنا ننكرُ من أمير المؤمنين لباسه في الشتاء النّوب الواحد وفي الصّيف القباء المحشوّ، فلو سألت أباك أن يساله إذ أمسَرَ عنده. قال عبد الرّحمن: فدخلنا عليه، فسأله أبو ليلى، فقال: أما كنتَ معنا بعجيْبر؟. قال: بلى. قال: فإنّ رسول الله ﷺ قال: (الأُعْطِينَ الرَّاية رحلاً يحبُّ الله ورسوله، ويعبهُ الله ورسوله، ويعبه يفتحُ الله على يَدَيْه، ، فتشرَّفَ (1) لها أصحابُ رسول الله ﷺ، فقال: «أين عليَّ؟»، ، فقيل: إنه أرمدُ. فدعاني، فتقلَ في عيني، وقال: ((اللهمَ أَذْهبُ عنه الحرَّ والبَرْد،)، وأعطاني الرَّاية، ففتح الله عليّ، فما وجدتُ بعدها حرَّا ولا بردًا.

 <sup>(</sup>١) هو أبو ليلى الأنصاري، اسمه بلال، وقبل غير ذلك، شهد مع النبي 養 أحداً وما
 بعدها، ومع علي مشاهده كلها، وقتل بصغين. تمذيب الكمال ٢٣٨/٣٤.

<sup>(</sup>٢) تطلع إليها وتعرض لها. النهاية ٤٦٢/٢.

### [٦/٩٧] [٣]- وبالإسناد عن سلمة بن عمرو بن الأكوع قال:

بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بكر الصدّيق برايته إلى بعض حصون خيبر، فقاتل، فرجع، ولم يكن فتح، وقد حَهَدَ، ثم بعث الغد عمر بن الخطاب، فقاتل، ثم رجع، ولم يكن فتح، وقد جهد؛ فقال رسول الله ﷺ الخطاب، فقاتل رجلاً يحبُّ الله ورَسولَه، يفتحُ الله على يَدَيْه، ليس بَمِّرًاري، وقال سلمة: فلعا رسول الله ﷺ عليًّا - رضي الله عنه - وهو أرمد، فتَقَلَ في عينيه، ثم قال: (رحُدُ هذه الرَّاية، فامضِ بما حتَّى يفتحَ الله عليك)، وقال سلمة: فخرج - والله - بما، يهرولُ هرولة، وإنَّا لَخَلُفَه نتبعُ أَرَّه، حتّى ركزَ رايته في رَحَم () من حجارة تحت الحصن، فاطلع إليه يهوديّ من رأس الحصين، قال: من أنت؟ قال: أنا عليّ بن أبي طالب. قال: فقال اليهوديّ: غلبتم ومن أنزل التوراة على موسى - عليه السّلام - أو كما قال. فما رجع حتّى فتح الله على يديه.

### [٤] - وبالإسناد عن سعد بن أبي وقَّاص، قال:

قدم معاوية في بعض حجّاته فأتاه سعد بن أبي وقَاص، فذكروا عليًّا، فقال سعد: سمعتُ رسول الله 囊 يقول لـــه ثلاث خصال، لأن يكون لي واحدة منهنَ أحبُّ إليَّ من الدُّنيا وما فيها؛ سمعتُ رسولُ الله 囊 يقول: «من

<sup>[</sup>٣] – أحسرحه ابن عساكر برقم (٣٣٤)– ١٨٨/١، والطبراني في للعجم الكبير برقسم (٦٣٠٣)، والبيهقي في الدلائل ٢٠٩/٤- ٢٠١، وابن المغازلي في للناقب ص ١٣٢.

<sup>[</sup>٤] — أخرجه ابن عساكر برقم (۲۷۷)– ٢٣٤/١، وابن ماجه (۱۲۱)، والنسائي في الخصائص ص ٣٨، وقال الألباني: صحيح.

كنتُ مولاه فَعَلِيٌّ مـــولاه» ، وسمعـــتُ رسول الله ﷺ يقـــول: ﴿لأَعْطِــــَنَّ [٩٧/٧] الرَّاية رجلاً يحبُّ الله ورسوله» ، وسمعتُ رسول الله ﷺ يقولَ له: ﴿أنت منّى بمنـــزلة هارون من موسى، إلاَّ آله لا نبيّ بعدى».

[٥] - وبالإسناد قال:

حدثني جابر بن عبد الله أنّ عليًّا – رضي الله عنه – حمل الباب على ظهره يوم خيبر، حتّى صعد المسلمون عليه، ففتحوها، وأنّه لم يحمله إلاّ أربعون رجلاً.

[٦] - وبالإسناد عن جابر بن سُمُرة قال:

قالوا: يا رسول الله، من يحمل رايتك يومَ القيامة؟ قال: «ومَنْ عسى أن يحملُها يومَ القيامة إلاّ من كان يحملُها في الدّنيا: علىّ بن أبي طالب؟».

قال: وقال رسول الله 뿛: ﴿عليّ منّى بمترلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي﴾ .

قال: وقال رسول الله ﷺ: ﴿تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفَتُهُ الْبَاغِيةِ﴾ .

[٧] – وبالإسناد عن ابن عبّاس – رحمه الله – قال:

دفع رسول الله ﷺ الرّاية إلى عليّ بن أبي طالب – رضي الله عنه– يوم بدر وهو ابن عشرين سنةً.

<sup>[</sup>٥] - أخرجه ابن عساكر برقم (٢٦٩)- ٢٢٤/١، والذهبي في سير الخلفاء ص ٢٢٩.

<sup>[</sup>٦] - أخرج ابن عساكر برقم (٢١٠) = ١٦٤/١ القسم الأول.

<sup>[</sup>۷] – أخـــرجه ابن عساكر برقم (۱۹۸)=۱۰۹/۱۱ والطيراني برقم (۱۷۶)، وقال الهيثمي ۱۲۰/۹: (إسناده حسن)، وابن المغازلي في المناقب ص۲۲، وقال الحاكم ۱۱۱۲ تصحيح.

[ $\Lambda$ ] - وبالإسناد عن عليّ بن أبي طالب – رضي الله عنه – أنّه قال:

قيــــل لي يــــوم بدر ولأبي بكر، قيل لأحدنا: معك حبريل. وقيل للآخر: معك ميكائيل وإسرافيل.ملك عظيم، يشهد القتال ولا يقاتل، ويكون في الصّف.

[٩]- وبالإسناد عن الحارث، عن عليّ –رضي الله عنه- قال:

لما كانت ليلة بدر قال رسول الله ﷺ: ((من يستقي لنا من الماء؟)،
فأحجم النّاسُ، فقام عليّ – رضي الله عنه –، فاحتضن قربةً، ثم أتى بئرًا
بعيدة القعر مظلمةً، فانحدر فيها، فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل وإسرافيل:
اهبطوا لنصر محمد [7/٩٨] وحزبه. ففصلوا من السّماء لهم لغط يذعر من
سمعه، فلمّا جازوا بالبئر سلّموا عليه من عند آخرهم إكرامًا وتبحيلاً.

[١٠]– وبالإسناد عن هبيرة بن يرىم قال: خطبنا الحسن بن عليّ – رضي الله عنهما– فقال:

 <sup>[</sup>A] - أخــرجه ابــن عساكر برقم (٩٥) (١٩٥)، وأحمد (١٢٥٧)، وجاء في التحقيق: إسناده صحيح على شرط مسلم، والبزار (١٧٦٥)، وأبو يعلى (٢٤٠)، وأبو يعلى (٢٤٠)، وقال وقــال الحــاكم ١٩٤٣: (صحيح الإسناد)، والبيهقي في الدلائل ٥٥، وقال الهيشي ١٨٤٦: (رواه أحمد بنحوه، والبزار واللفظ له، ورجالهما رجال الصحيح).
 [٩] - أخرجه ابن عساكر برقم (٨٦٨) ٣٠٩/٥، وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ١٩٥/٣ وعزاه إلى أبي نعم في ((فضائل الصحابة)).

<sup>[</sup>۱۰] – أخسرجه ابن عساكر برقم (۱۰۰۰)=۴۰۱/۳، وابن أبي شيبة (۱۲۱٤۳)، والطيراني (۲۷۲٤).

### [١١]- وبالإسناد عن هشام بن حسّان قال:

بينا نحن عند الحسن البصري – رحمه الله – إذ أقبل رحل من الأزارقة، فقال له: يا أبا سعيد، ما تقول في عليّ بن أبي طالب؟. – قال: – فاحرّت وجنتا الحسن، وقال: رحم الله عليًّا، إنّ عليًّا كان سهمًا لله صائبًا في أعدائه، وكان رمبانيّ هذه وكان في محلة العلم أشرفها وأقرتها من رسول الله ﷺ، وكان رمبانيّ هذه الأمّة، لم يكن لمال الله بالسّروقة، ولا في أمر الله بالتّوومة، أعطى القرآن عزيمة علمه، فكان منه في رياض مؤلّقة وأعلام بيّنة، ذاك – والله – عليّ بن أي طالب رحمه الله.

[١٢]- وبالإسناد قال: حدَّثني سالم مولى أبي الحسين قال:

كنت حالسًا مع أبي الحسين زيد بن عليّ ومعه ناس من قريش من بني هاشم وبني مخزوم، فأنشد زيد بن عليّ: [طويل]

ومن فَضَلَ الأقوام يومًا برأيه فيان عبليًا فضَلَته المناقبُ وقسولُ رسولِ الله والحقَّ قوله وإن رَغِمَتْ فيه الأنوفُ الكواذبُ بسألك مني ياعسليُّ مُعالِنًا كهارونَ من موسى أخّ لي وصاحبُ دعاهُ بسيدر فاستحابَ لأمْرِهِ وبادرَ في ذاتِ الإليه يُضاربُ فما زالَ يعلوهُمْ بسه وكأنه شهابٌ تشتَّى بالقواتم ثاقبُ

<sup>[</sup>١١] - أخرجه ابن عساكر (١٢٧٠)= ٣/٣٥٢، وأبو نعيم في الحلية ٨٤/١. [١٢] - أخرجه ابن عساكر (٣-١٥)=٣١٢/٣٠.

### [١٣]- وبالإسناد قال:

أمر فلان سعدًا فقال: ما منعك أن تسبُّ أبا تراب؟. فقال: كيف أسبة وثلاث سمعت رسول الله ﷺ يقولهنّ، لأن يكون لي واحدة منهنّ أحبّ إلىّ من حمر القحم، سمعت رسول الله ﷺ يقول – وقد خلَف عليًا في أهله، وخرج في بعض مغازيه، فقال له عليّ رضي الله عنه: تُخلَفني مع النساء والصّبيان؟. فقال لسه ﷺ -: «إما ترضى أن تكون متي بمترلة هارون من موسى إلاّ أنه لا نبوة بعدي؟»، وسمعته يقول يوم خيير: «لأعطين الراية رحلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله» قال: فتطاول لها الناس كلهم، فقال: «دعوا لي عليًا»، فألي به وهو أرمد، فبصق في عينه، ودفع الراية إليه، فقتح الله عليه، ولما نزلت هذه الآية: ﴿تعالُوا نَدْعُ أَبناءَنا وأبناءَكم﴾ [آل عمران/٣] دعا رسول الله ﷺ عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا، فقال: «اللهم عمران/٣] دعا رسول الله ﷺ عليًّا وفاطمة وحسنًا وحسينًا، فقال: «اللهم

[٤] - وعن أم موسى قالت: سمعت عليًا - رضي الله عنه - يقول: مـــا رَمِدْتُ ولا صُدَّعْتُ منذ مسح رسول الله ﷺ وجهى، وتَقَلَ فِي

<sup>[17] -</sup> أخرجه ابن عساكر (۲۷۱) - (۲۲۱، ومسلم (۲۶.۵) (۳۲)، والترمسذي (۲۲۰) والترمسذي (۲۲۰) وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، والنسائي في الخصائص (۲۷۲ وقال الحاكم ۱۰۸۳: (صحيح)، والذهبي في سير الخلفاء ص ۲۹. [13] - أخرجه ابن عساكر (۲۲۰، ۲۲۱) - (۲۲۲ - ۲۲۱، وأحمد (۲۷۹)، وأبو يعلى (۹۳)، وقال الهيشمسي يعلى (۹۳)، والطري في (رقانها بي الاثار – مسند علي)) (۲۲)، وقال الهيشمسي الحمر ۲۲۱: (رواه أبو يعلى وأحمد باعتصار ورجالهما رجال الصحيح غير أم موسى، وحديثها مستقيم)، وابن المغازلي في المناقب ص ۱۳۱، والذهبي في سير الخلفاء ص ۲۳۱، والذهبي في سير الخلفاء ص ۲۳۱، والذهبي في سير

عيني يوم خيبر حين أعطاني الراية.

[١٥] - وبالإسناد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:

«أعطاني ربي عز وحل في علي خصالاً في الدنيا [7/4] وخصالاً في الدنيا أنه صاحب لواتي عند كل شديدة وكريهة، الآخرة؛ أعطاني في الدنيا أنه صاحب لواتي عند كل شديدة وكريهة، وأعطاني به أنه غامضي وغاسلي ودافني، وأنه لن يرجع بعدي كافرًا، وأعطاني به في الآخرة أنه صاحب لواء الحمد يقدُمني به، وأنه متكمى في طول الحشر يوم القيامة، وأنه يكون في عونًا على حمل مفاتيح الجنة».

[17] - وبالإسناد عن أبي الحمراء خادم رسول الله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

لأ أسري بي رأيت في ساق العرش مكتوبًا: لا إله إلا الله محمد
 رسول الله صفوتي من خلقي، أيدته بعلى ونصرته».

[١٧]- وبالإسناد عن أبي سعيد الخُدْري قال:

كنا نمشي مع رسول الله ﷺ فانقطع شسع نعله فتناولها علي المسلحها، ثم مشى رسول الله ﷺ فقال: ((إن عليًّا ليقاتلكم على تأويل القرآن كما قاتلت أنا على تنزيله)، قال أبو سعيد: فحرجت، فَبَشَرْتُه بما قال رسول الله ﷺ، فلم يكترث به فرحًا، كأنه شيء قد سمعه.

 $(\Gamma \lambda \cdot I)$ .

<sup>[</sup>١٥]- لم أجده في ما عدت إليه من مصادر.

<sup>[</sup>۱7] - أخرجه ابن عساكر (۹۲\$)=۳۰۳/۲۰ والطبراني ۲۲(۲۲۰)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (۳۷۸) وقال: (لا يصح)، والمزي في تمذيب الكمال ۲۲۰/۳۳. [۱۷] – أخرجه ابن عساكر (۱۱۸۷)=۲۹/۳، وابن أبي شيبة (۱۲۱۳۱)، وأحمد (۱۱۷۷۳) وجاء في التحقيق: صحيح، والنسائي في الخصائص (۱۵۰)، وأبو يعلى

[١٨]- وبالإسناد عن الشُّعْبي قال:

بلغنا أنه كان أبو بكر حالسًا يومًا إذ طلع علي بن أبي طالب – رضي الله عنهما– من بعيد، فلمًّا رآه أبو بكر قال: من سرَّه أن ينظرَ إلى أعظم الناسِ منزلةً، (٩٩/ب) وأقربِهم قرابةً، وأفضلِهم دالَّة، وأعظمِهم عند رسول الله ﷺ فَلْيَنْظُرُ إلى هذا الطالم.

[١٩]- وبالإسناد عن أبي سعيد أنَّه قال:

كان لعلي رضي الله عنه من رسول الله ﷺ مدخل لم يكن لأحد من الناس.

[۲۰] - وبالإسناد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «على بن أبي طالب صاحب سري ومعين على أمرى».

[٢١]- وبالإسناد عن أبي رافع عن على كرم الله وجهه قال:

لَّمَّا خرج رسول الله ﷺ من مكة إلى المدينة مهاجرًا، أمرين أن أقيم بعده حتى أؤدي ودائع كانت عنده للناس؛ لأنه كان يسمى فيهم: الأمين. فأقمت للأناء وكنت أظهر ماتقيّت يومًّا، ثم خرحت، فجعلت أتبع طريق رسول الله ﷺ، حتى قدمت على بني عمرو بن عوف، ورسول الله ﷺ مقيم فيهم.

[٢٢]- وبالإسناد عن ميمون الكردي قال:

كنا عند ابن عباس رضي الله عنه، فقال لـــه رجل: حدثنا عن على

<sup>[</sup>۱۸]- أخرجه ابن عساكر (۱۱۰۰)=۷۰/۳.

<sup>[</sup>١٩] - أخرجه ابن عساكر (٩٨٢)=٢٥٢/٢٥).

<sup>[</sup>۲۰] - أخرجه ابن عساكر (۸۲۲)=۳۱۱/۲.

<sup>[</sup>٢١]- أخرجه ابن سعد في الطبقات لكبير ٣٠.١٣.

<sup>[</sup>Y]- أخسرجه ابسن عساكر (٣٢٣) -٧٠/١، والنسائي في الخصائص ص٥٥، والطوراق (١٧٧٢).

عليه السلام-. فقال: أمّا لأحدَّنَتك حقّا؛ إِنَّ رسول الله ﷺ أمر بالأبــواب الله ﷺ أمر بالأبــواب الشارعة في المسجد فسئدت إلا باب علي، فكالهم وجدوا من ذلك، فأرسل إليهم: «إنه بلغني أنكم وحدتم من سَدِّي أبوابكم وتركي باب على، وإني - والله- ما سددته من قبل نفسي، إن أنا إلا عبد مأمور، أمرت بشيء ففعلت، ﴿إِنْ أَتَهُمُ إِلاَّ ما يُوحى إليَّ ﴿ [الأنعام .٥].

[٢٣]- وبالإسناد عن أم سلمة رضى الله عنها قالت:

خرج النبي ﷺ يومًا حتى إذا كان بصحن المسجد نادى: «أَلاَ إِنِ لا أُحِلُّ المسجد لجُنُب ولا حائضٍ إِلاَّ لمحمَّد وازواجه وعليٍّ وفاطمة، ألاَهل بينت لكم الأشياء أن تضلوا؟».

[٢٤]- وبالإســـناد عن عبد الله بن دينار الأسلمي عن خاله عمرو الأسلمي – وكان من أصحاب الحُدَيْبية – قال:

كنت مع على بن أبي طالب -كرَّم الله وجهه- في خيله التي بعثه فيها رسول الله ﷺ إلى اليمن، فحفاني على بعض الجَفاء، فوجدت عليه في نفسي، فلمَّا قدمت المدينة اشتكيته في بحالس المدينة وعند من لقيته، وأقبلت يومًا ورسول الله ﷺ حالس في المسجد، فلمَّا رآبي أنظر إلى عليٍّ شَرَّرًا تركني حتى حلستُ، فلمَّا حلستُ قال: ﴿إِنَّه - والله- ياعمرو لقد آذيتني›، فقلت: إنَّا لله وإنا إليه راجعون، أعوذ بالله والإسلام أن أوذي رسول الله. فقال ﷺ: ﴿(من

<sup>[</sup>٢٣] - أخرجه اين عساكر (٣٣٤) = ١٩٥/١.

<sup>[</sup>٢٤] - أخـــرجه ابن عساكر (٤٩٧) = ٤٢١/١ وابن أبي شيبة (٢١١٥٧) وأحمد برقم (١٩٩٠)، وجاء في التحقيق: إسناده ضعيف.

[٢٥]- وبالإسناد عن أبي الأسود عن عروة:

أن رحـــــلاً وقع في عليً بمحضر من عمر - رضي الله عنهما- فقال لـــه عمــــر: تعرف صاحب هذا القبر؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طــــالب ابن عبد المطلب، لا تذكر عليًا إلا بخير؛ فإنك إن آذيته آذيت محمدًا، هذا في قبره.

[٢٦]- وبالإسناد عن أبي إسحاق قال:

جاء ابن أحوز التميمي<sup>(۱)</sup> إلى معاوية - رضي الله عنه - من عند علي فقال: ياأمير المؤمنين، جئتك من عند ألأم الناس، وأبخل الناس، وأعيا الناس، وأجب الناس. فقال لسه معاوية: ويلك، أنَّى أتاه اللؤم ونحن كنّا نتحدث أن لو كان لعليّ بيتٌ من تبن وآخر [١٠١/آ] من تبر لأنفذ النبر قبل التبن، وأنَّى أتاه الحبي وإن كنّا لنتحدث أنه ما جرى الموسى على رأس رجل من قريش أفصح من علي، ويلك، وأنَّى أتاه الجبن ومابرز لسه رجل إلاّ صرعه، والله يا ابن أحوز لولا أنَّ الحربَ عدعة لَضَرَبْتُ عُنْقَلَى، أُخرُج، فلا تقيمُ في بلدي. قال عطاء: وإن كان يقاتله، فإنه كان يعرف له فضله.

[۲۷] - قـــال: أنشـــدنا أبـــو القاسم سعيد بن علي المَّيْمَذِيّ لنفسه بصور: [خفيف]

<sup>[</sup>٢٥]- أخرجه ابن عساكر (١٣٢٤) =٣٥٥/٣.

<sup>[</sup>٢٦]- أخرجه ابن عساكر (١١٠٩) =٧٦/٣.

هـــو هلال بن أحوز، قائد من الشجعان القساة، وهو قاتل آل المهلب، توقي بعد ١٠٢هـ، الأعلام ١٠/٨.

مُشْرِقٌ القرم الحمديِّ الذَّمار سلولِ زوج البتول ذات الفحار سلمه خرير السبادين والحصّار سمه فراه بشفرتي ذي الفقار غرير ما هائب ولا خروار وحُنَيْسِنًا تنسبيك بالأخرسبار وعلى مردي الكُماة بحد السبر آل الرسول سيف الهدى المس وأبي السسيدين سبطى بني السكم فقار من ذي افتراء على اللوعظيم مسن الأمرور كفاه سل به عيرا وبدرًا وإخدًا

آخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآلـــه الطاهرين

### مصادر التحقيق

- -الأعلام / الزركلي ط ٤ بيروت: دار العلم للملايين، ١٩٧٩ ٨ج.
- -ترجمة الإمام علي من تاريخ مدينة دمشق /ابن عساكر تحقيق: محمد باقر
  - المحمودي ط٣- بيروت: مؤسسة المحمودي، ١٩٨٠ ٣ج.
- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة/ ابن عراق، حققه: عبد الوهاب عبد اللطيف، عبد الله محمد الصديق – ط١ – بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٧٩ - ٢ج.
- تمذيب الآثار: مسند علي/ الطبري، قرأه وخرج أحاديثه: محمود محمد شاكر القاهرة: مطبعة المدين، ١٩٨٢.
- -تمذيب الكمال في أسماء الرحال/ المزي، تحقيق: د. بشار عواد معروف ط١٠ بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٠-١٩٩٢ و٣٠ج.
- -الجامع الصحيح/ الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر وآخوين- بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٠- ٥ج.
- -حلية الأولياء وطبقات الأصفياء/ أبو نعيم الأصفهاني ط٤- بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٥- ١٠ج.
- -خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه/ النسائي، تحقيق: أحمد ميرين البلوشي – ط1– الكويت: مكتبة المعلا، ١٩٨٦.
- دار السنة، دار الحديث النورية بلمشق; تاريخها وتراجم شيوخها/ محمد أبو الفرج
   الخطيب الحسني، اعتنى به: محمد مجير الخطيب الحسني ط۱– دمشق: دار
   البشائر، ۲۰۰۲.
- دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة/ البيهقي، توثيق: عبد المعطي قلعحي– بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٥– ٧ج.

- سنن ابن ماجه/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٧٥- ٢ج.
- سير الخلفاء/ الذهبي، تحقيق: د. بشار عواد معروف- بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٦.
- صحيح مسلم/ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي- بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٠ - ٥ج.
- -الطبقات الكبير/ ابن سعد، تحقيق: د.علي محمد عمر ط١ القاهرة: مكتبة الحانجي، ٢٠٠١- ١١ج.
- -العلل المتناهبة في الأحاديث الواهية/ ابن الجلوزي، ضبط: خليل الميس ط1-بيروت: دار الكتب العلمية، 19۸۳ - 7ج.
- فتح الباري /ابن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله، تصحيح: محب
   الدين الخطيب بيروت: دار المعرفة، ١٩٦٠ ١٩٣ج.
- كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب السنة للهيثمي/ تحقيق: حبيب الرحمن
   الأعظمى ط١- بيروت: مؤسسة الرسالة، ٩٨٥ ٤ ج.
- بحمع الزوائد ومنبع الفوائد/ الهيشمي، تحقيق: عبد الله الدرويش دمشق: دار الفكر، ١٩٩٢- ١٠ج.
- -المستدرك على الصحيحين/ الحاكم؛ التلخيص/ الذهبي بيروت: دار اللعوفة،
- -مسند الإمام أحمد بن حنيل/ حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب الأرناؤوط وآخوون - بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٦٣ - ٢٠٠١ - ٥ج.
- -مسند أبني يعلى الموصلي/ تحقيق: حسين سليم أسد طـ11- دمشق؛ بيروت: دار المأمون للتراث، ١٩٨٧- ٦٦ج.
- مصنف ابن أبي شيبة في الأحاديث والآثار/ تحقيق: عامر العمري الأعظمي

- ط١٦- بومباي: الدار السلفية، ١٩٨٣- ١٥ ج.
- -معجم البلدان /ياقوت الحموي بيروت: دار صادر، ١٩٥٧ ٥ج.
- -معجم البلدان/ ياقوت الحموي، تحقيق: د. إحسان عباس بيروت: دار الغرب الإسلامي، ١٩٩٣ - ٧ج.
- المعجم الكبير/ الطيراني، حققه: حمدي عبد المجيد السلفي طـ٧- القاهرة: مكتبة ابن تيمية، ١٩٨٣ - ٢٥ج.
- -المعجم المفهرس أو تجريد أسانيد الكتب المشهورة والأجزاء المثورة/ ابن حجر، تحقيق: عمد شكور محمود الحاجي امرير المياديني - ط۱- بيروت: مؤسسة الرسالة، ۱۹۹۸.
- -مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام/ ابن المغازلي- بيروت: دار مكتبة الحياة، ١٩٨٠.
- النهاية في غريب الحديث والأثر/ ابن الأثير، تحقيق: محمود محمد الطناحي، طاهر
   أحمد الزاوي ط١ القاهرة: المكتبة الإسلامية، ١٩٦٣ ٥ج.

## اقتراض العربية من الفارسية الشاعر عدي بن زيد العبادي نموذجًا

أ. سعد الدين المصطفى

#### مقدمــة:

كانت علاقة العرب بالفرس قبل الإسلام وطيدة، وذلك بسبب الاتصال المباشر بحم، وهذه العلاقة تميّزت بين الشعبين بما حدث بينهما من صلة لغوية وثيقة قبل ظهور الإسلام وبعده. وقد كان العراق حلقة الاتصال بين العرب والفرس، وعلى وجه التحديد مدينة الحيرة. وهي قريبة من مدينة الكوفة اليوم في مكان يقال له النجف على ضفاف الفرات الغربية في حدود البادية.

وكانت في أول نشأتما بضعة قصور وحصون بناها الأمراء لأنفسهم ولأشياعم، وكان الغرض من وجودها حماية حدود فارس من غارات البدو، وكان سكانها أخلاطًا من أمم شين، وأغلبهم من قبيلة تنوخ العربية، من «العباديين» وهم نصارى الحيرة، وقد كان لهؤلاء شأنٌ كبير في تاريخ العراق قبلُ ظهور الإسلام وبعده.

ومن أظهر ملوكهم النعمان بن امرئ القيس (٤٠٣–٤٢١)م صاحب القصرين المشهورين: الحَوَرَثَقُ والسَّديرُ، والمنفر بن النعمان (٤٣١–٤٧٣)م والمنفر بن امرئ القيس بن ماء السماء (٥١٠–٥٣٣)م والنعمان بن المنفر أبو قابوس (٥٨٥– ٦١٣)م، (٦١٣)م، وإياس بن أبي قبيصة (٦١٣– ١٦٨)م.

#### العرض:

ويرى الباحثون أنَّ تأثر العربية بالفارسية كان أقوى من تأثرها باللغات الأخرى، كالحبشية والبربرية والقبطية، لقوة الاتصال بين العرب والفرس قبل

<sup>(</sup>١) تاريخ العرب قبل الإسلام جورجي زيدان ص ٢٢٣– ٢٢٥.

الإسلام. فالألفاظ التي دخلت في العربية كثيرة جداً. ومن هذه الكلمات مصطلحات الإدارة، نحو: الديوان، الدهقان. وألفاظ أخرى مثل: المجوس والقرسخ والنيروز والصولجان. وأسماء أشياء كثيرة، منها: الجاموس والمسك والإستبرق والإثريسم، وغير ذلك، نحو: السرج(١)، الحندق. وجاءت ألفاظ منها كثيرة في الشعر الجاهلي، وسنورد بعضها للتمثيل:

فالديوان: هو في الأصل الكتاب يكتب فيه أهل الخراج والجزية، وغير ذلك، وهو مشتق من «دبير» الفارسية، أي: الكاتب<sup>(۲)</sup>.

واللَّهْقان: فارسي معرِّب. وهو التاجر، أو القوي على التصرف مع حلمَّة (٣٠. مأخوذٌ من ((ده») أي الإقليم والولاية، وقيل إنّه من ((دهكان)) وأصلها ((ده خان) الفارسية، وتعني رئيس القرية.

والفرسخ: وهي مسافة معينة. فارسي معرّب والفرسخ ثلاثة أميال أو سنة (<sup>(1)</sup>). مأخوذة من «فرسنكك» لأنَّ صوت (كَــ) ليس له أصل في العربية، وفاذا استبدلوا به الحناء. والمجوس وهي مأخوذة من «ماجيو» أي: عابد التار:. والنيروز مؤلفة من جزأين (نيــ) ومعناها في العربية جديد و«روز» ومعناها النهوار، والصولجان: وهي في الفارسية الحديثة «حوكان» ومعناها العود المعرّب. والجاموس: مأخوذ من «كاو» أي: البقر، وهو في الفارسية «كاوميش»(<sup>(5)</sup>).

و لم يكن استعمال الكلمات الفارسية محصورًا في المناطق التي انصل فيها الفرس بالعرب اتصالًا مباشرًا، كعرب الحيرة، بل تذكر كتب التاريخ أنَّ طائفة

 <sup>(</sup>١) المعرب ص ٨ و ٢٧. وأصلها الفارسي إبريشم. والسرج في الفارسية أصلها
 (سرك) ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) المعرّب ص ٥ و ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) المعرّب ص ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) المعرّب ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>a) التطور النحوي: برحستراسر ص ١٤٣.

فارسية عاشت في المدينة المنورة منذ القديم، وانتشرت بعض ألفاظها بين سكائها، ويروي الجاحظ (ت ٢٥٥ه) بعض هذه الألفاظ كما انتشرت في الكوفة والبصرة قائلاً: ألا ترى أنَّ أهل المدينة لمّا نزل فيهم ناس من الفرس في قديم المدهر عَلقوا بألفاظ من ألفاظهم، ولذلك يُسمّون البطيخ: الحريز ويسمّون السميط: الرزدة... وكُذلك أهل الكوفة فإتهم يسمّون المسحاة: بال، وبال بالفارسية، وأهل البصرة إذا النقت أربع طرق يُسمّونها: مربعة ويسميها أهل الكوفة الجهار سوك والفارسية، ويُسمون السّوق والسويقة: والوازار بالفارسية().

و لم يقتصر اقتراض العرب من الفارسية على ما يحتاجون إليه، بل تعدّاهم ذلك إلى اقتراض ألفاظ لديهم ما يدلُّ عليها، مثل: الورد والنرجس والياسمين واللوبيا والخوخ ويقابلُها في العربية: الحوجم والعبهر والسحلاط والدّجر والفرسك. وهذه كلمات عربية.

وقد أفرد السيوطي لجذا النوع من الألفاظ فصلاً في كتابه <sub>«ا</sub>لمنرهر في علوم العربية» سمّاه: «في المعرب الذي له اسم في لغة العرب»<sup>(٢)</sup>.

وكان بعض شعراء العربية يتنقلون بين أرجاء الجزيرة العربية، ويجدون أحيانًا بُهْيَتَهم في بلاط أمراء الحيرة والغساسنة، وتروي كتب الأدب والطبقات والتاريخ روايات، فقد أمضى طرَفة بن العبد شطرًا من حياته في بلاط عمرو بن هند ملك الحيرة وكان يُنادم أخاه أبا قابوس، وكان خاله المتلمّس شاعرًا، وقد هجا هذا الأحير عمرًا، فكتب إلى والي البحرين بقتله هو وابن أخته طرفة، ولما علم المتلمّس بالأمر مضى حق لمحق علم المتلمّس الشام أنها.

<sup>(</sup>١) البيان والتبيين: الجاحظ ١: ١٩- ٠٠.

<sup>(</sup>٢) المزهر في علوم العربية: السيوطى ١: ٢٨٤- ٢٨٦.

 <sup>(</sup>٣) حزانة الأدب: البغدادي ٢: ٩١٩ – ٤٤٥، وتاريخ الأدب العربي: بروكلمان ترجمة د. عبد الحليم النجار ١: ٩٤.

وعاصر شعراءُ آخرون عمرو بن هند وحضروا مجلسه كعمرو بن كلثوم والحارث بن حلّزة وأوس بن حجر والمثقّب العبدي، وقيل: إنَّ المثقب العبدي مَدَحَ أبا قابوس النعمان بن المنفر<sup>(۱)</sup>. والنابغة الذبياني نادم ملوك الحيرة المنفررُين الثاني والثالث والنعمان بن المنفر أبا قابوس وقد ستخطَ هذا الأخير عليه لما يُروى من أنه وصف امرأته في شعره، والأمر خلاف ذلك وهو أنَّ النابغة كان قد اتصل ببني غسّان في دمشق وهم أعداء اللخميين.

وكان علقمةً بنُ عبدةَ وعَبيدُ بنُ الأبرس ينادمان ملوك الحيرة مع النابغة، وقيل: إنَّ علقمة مدح الحارث الأصغر بقصيدة مشهورة. ويُروى أنَّ سلامة بن حندل رثى النعمان بن أبي قابوس بقصيدة في الأصمعيات<sup>(٢)</sup>.

والألفاظ الفارسية في الشعر الجاهلي كثيرة وسنكتفي بالقول المفصل عن أهم شاعر يُمثّل أعلى نسبة في استعمال الألفاظ الفارسية، وهو عدي بن زيد بن حمّاد بن زيد العبادي شاعر من دهاة الجاهلية، كان من أهل الحيرة، فصيحًا يحسن العربية والفارسية والرمي بالنشاب، وهو أول من كتب بالعربية في ديوان كسرى، ونال مكانة، بعد وفاة أنوشروان، عند ابنه «هرمز» فقد رفع مكانته. ثم تزوّج هند بنت النعمان بن المنذر<sup>77</sup>.

وكان عدي بن زيد ذا شأن كبير عند ملوك الحيرة، فقد عمل كاتبًا للنعمان الأكبر، وقد أتقن الكتابة بالعربية والفارسية، وتأدّب بآداب أبناء الملوك والأمراء، ولقي حظوة عند كسرى بن هرمز، وقيل: إنه كان سببًا في تولية النعمان بن المنذر بعد وفاة أبيه ولكنَّ العلاقة لم تدم بينهما، فقد حبسه النعمان، وبقي في محبسه إلى أن جاء رسول كسرى ليخرجه فخاف النعمان من خلاصه

<sup>(</sup>١) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ١: ٥١٥.

<sup>(</sup>٢) حزانة الأدب ٣: ٢٨٢- ١٨٤ وه ٣١ و ٣١٩.

<sup>(</sup>٣) الأعلام للزركلي ٢: ٢٢٠.

فغمّه حتى مات<sup>(١)</sup>.

وهو شاعرٌ مجيد جعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من فحول الجاهلية. وأثر البيئة الحضرية واضح في شعره، وقد قيل عنه: «إنه يسكن الحيرة ومراكز الريف فَلانَ لِسانُهُ وسَهُلَ منطِقُهُ(٢). وعيبَ عليه استعمال الألفاظ الأعجمية في شعره، فقال المرزباني: وكانت الوفود تَفد على الملوك في الحيرة، فكان عدي بن زيد يسمع لغاتم فيدخلها في شعره (٢). ومع ذلك فهو من الشعراء المحتج بشعرهمُ في النحو واللغة (١).

وتدور أغلب أشعاره في الغزل ووصف الخمرة والنساء، وله قصائد وضعها في سجنه تفيض ألمّا من صروف الدهر ومصائبه، وحكمة من الندبر فيها، وكذلك تصوّر كثيرًا من أحداث الماضي وعبّره، وخصوصًا ما يتعلّق يملوك الحيرة والفرس والروم، ومن هنا كان من الطبيعي أن نجد في شعره بعض الألفاظ الفارسية، وهذه تدلُّ دلالة قاطعة على تأثير الفارسية في العربية، إذ يصف الحياة الحضرية الحافلة باللذات، والأحداث الكثيرة.

فمن الأعلام الفارسية التي وردت في شعره: أنو شروان، وسابور، وقباذ، والحيقار، فقد قال مبيّنًا ذلك:

أيسنَ كِسرى كِسرى اللُّهُوكِ ٱلوشرْ وانُّ أم أيسنَ قَسبَلَهُ سسابُورُ ١٩٠٥

وقال يصف فتيات فارسيات:

صَــرَعْنَ قُــباذًا رَبُّ فارِسَ كُلُّها وحَشَّــتْ بأيديهــا بَوارِقَ آمد(١)

<sup>(</sup>١) الأغاني: الأصفهاني ٢: ٩٧ و٥٥١ وخزانة الأدب ٢: ٣٨١ - ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام الحجمي ص ١٧.

<sup>(</sup>٣) الموشح: المرزباني ص ٩٢.

<sup>(</sup>٤) سيبويه ١: ١٤٠ و ١٩٨، ٢: ٣١٢، ٣: ٧٣ و١١٣، ٤: ٥٥٩.

<sup>(</sup>٥) ديوانه ص ٨٧. والمعرّب ص ٢٠ و١٩٤.

عَصَـفْنَ على الحَيقار وَسْطَ جَنُوده وبيَـــتْنَ في للْآتِــه رَبَّ مـــارِد وأورد الجواليقي هذه الأسماء، فقال: «(أنوشروان)» فارسي معرّب. و«سابور» معرّب أصله في الفارسيّة و(«شاه بور»، و«كسرى» اسم ملك الفرس معرّب أصله «خسرو»، و«قياد» و«حَيْقار» اسما ملكين من مله ك الفرس (").

وذكر عدي بن زيد أسماء مواضع فارسية، منها: بَقْة وجيرون والحنورنق والسدير، وكثيرًا ما تعرض الشعراء لهذين الاسمين الأخيرين، فقال:

وتسائمُلْ رَبَّ الحَوَرُنسقِ إذ أشب سرّفَ يومًا ولِلهُدى تَفكِيرُ<sup>٣٧</sup> سَـرَّهُ مالُــهُ وكَــشرةُ مِسا يَمــ ســلِكُ والسّبَحرُ مُعرِضًا والسّديرُ

والخورنق والسدير قصران بناهما النعمان بن امرئ القيس. و«الخورنق» معرّب أصله في الفارسية «خُرُلْكَاه» أي: موضع الشرب، وقال ادي شير أن فارسيته «خورانكاه» أي: على الأكل<sup>(٤)</sup>. و«السدير» معرّب «سادلي»، أي: فيه ثلاث قباب متداخلة، ويسميه الناس: سه دلي، وقال ادي شير: هو معرب «سه دير»، وقيل له: «سه دير» لأنَّه كان في داخله ثلاث قُب، فإنَّ «دير» باللغة البهلولية تعين: القية (ف).

واستعمل الشاعر عدي بن زيد أعلامًا في شعره أخرى، مثل: يكسوم وقابوس<sup>(١٦</sup>) فقال:

يَسومَ يَقُولُسونَ يسا لَسَبرَبَرَ والـ يَكسسومَ لا يَفْلسَتْنَ هارِبُهـا وألفاظ لها علاقة بالحكم والإدارة، نحو: «المرزبان»، فقد وردت في قوله:

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) المعرّب: الجواليقي ص ٢٠ و٢٨٢ و١٢١ و٢٦٥.

<sup>(</sup>٣) ديوان عدي بن زيد ص ٨٩.

<sup>(</sup>٤) المعرب ص ١٢٦ والألفاظ الفارسية المعربة ص ٥٤.

<sup>(</sup>٥) المعرب ص ١٢٧ والألفاظ الفارسية ص ٨٦.

<sup>(</sup>٦) ديوان عدي ص ٤٧ والمعرب ص ٢٩١ و٥٥٥ و٢٥٩.

بَعْدَ بَسَنِي تُسَبَّعِ نَحْسَاوِرةٌ قَسَدِ اطْمَائَسَتْ بِهِسَم مَرازِبُها(١) و«المرزُبان» هو الرئيس من الفرس، بضم الزاي، وتفسيره بالعربية: حافظ الحدُّ. ووردت كلمة «الفيج» في قو له:

ومــا شَـــأنِي بِـــهِ والفَيخُ حَوِلِي وهَمَّـــي لـــو عَنَيْتُ بِهِ مُصِيبِي(٢) و(الفيج): رسول السّلطان على رجليه.

وهناك ألفاظ دينية كثيرة استعملها الشاعر، منها: ﴿الأبيلِ﴾ الرَّاهب، قال الجواليقي: فارسي معرّب، قال الشاعر:

أَنَّــنِي - واللهِ - فاقــبَلْ حَلفَــتِي لأبــيلٌ كلّمــا صــلّى حَـــأَرُ<sup>٣</sup>) والفاظ أخرى تتصل بالرياحين والخمرة وبحالس اللهو والغناء، منها: «الكافور» فقد وردت في شعره، قال:

لَيـــتَ شـِــعرِي كَيفَ أنتَ إذا ما ذُرَّ فِـــي حُـــرَّ وَجهِكَ الكافُورُ<sup>(1)</sup> والكافور: طيبٌ من شجرٍ ينبت بالهند عُرَّب بلفظه من الفارسية. و«المسك» و«الغار»<sup>(ه)</sup>، وردت هاتان الكلمتان في شعره، فقال:

يَسنفَحُ مسن أدرانسه المسكُ والس حَنْسَبَرُ والغسارُ ولُبنَى قَفُوصُ<sup>(٢)</sup> و«الغسارُ ولُبنَى قَفُوصُ الله في و«المسك»: الطيبَ فارسي مُعَرِبٌ. و«الغار» شَحْرٌ له دهن، وأصله في الفارسية «غار»<sup>(٣)</sup>. و«النستق» وردت في شعره وتعنى: الخدم والحشم، وأصلها

 <sup>(</sup>١) للصدر السابق ص ٤٧. والمعرّب ص ٣٥٦. وبنو تبع: ملوك في اليمن. والنحاورة:
 الأشراف. والمرازب جم مرزبان. وهو الرئيس من الفرس.

<sup>(</sup>٢) ديوان عدي ص ٣٩ والمعرّب ص ٢٤٣. والملمات. جمع ملمة: الخطوب.

<sup>(</sup>٣) ديوان عدي بن زيد ص ٦١ والمعرَّب ص ٣٦. (٤) ديوان عدي بن زيد ص ٨٦ والمعرَّب ص ٢٦٨ و ٢٨٥.

<sup>(</sup>۵) دیوان عدی ص ۷۱. (۵) دیوان عدی ص ۷۱.

<sup>(</sup>٦) ديوان عدي بن زيد ص ٧١ والمعرّب ٣٢٥.

<sup>(</sup>٧) المعرب ص ٣٧٣.

فارسى. فقال:

يَنصِفُها نُستُقُ تَكادُ ثُكرِمُهُم عنِ النّصافَةِ كالغِزلانِ فِي السَّلَمِ (١) و و(الإبريقي، في قوله:

تُسمَّ نــادَوا عَلَى العَبُّوحِ فجاءَتْ قَــــنَةٌ فِي يَمِيـــنِها إبـــرِيقُ<sup>(۲)</sup> و «آب رين» أو «آب رين» أو «آب رين» ومعناه: صتُّ الماء.

و«الرَّاووق» وردت في قوله:

قَلَّمُ عَلَى سُلافٍ كعينِ الدّيه على سُلافها الرَّاوُوقُ ٢٦٠

و«الراووق» كلمة فارسية تعنى: المصفاة، معرّبة من «راوك» وهو ما صفا من الخمر والماء وغيرهما.

ووردت في أشعاره كلمة «الكميت»، قال:

وَلَقَــد أَغَــدُو وَيَعْــدُو صُحبَتِي بَكُمَيـــت كعكـــاظيَّ الأَدُمُّ<sup>(1)</sup> و(«الكميت»: من الخيل ما خالطَ حُمرَتُهُ سوادُّ، معرّب «كمنحت أو كميته» ومعناها المنحلط.

و «الكأس، قال:

كسأنٌ ريسحَ المِسسكِ في كأسِها إذا مَرَجْسناهَا بِمساءِ السَّسما<sup>(ه)</sup> و«الكأس» تعنى: القدح، وهي معرب «كاسه» بالفارسية.

<sup>(</sup>١) ديوان عدي بن زيد ص ١٧٠ وللعرّب ص ٣٤٣. وينصفها: يخدمها.

<sup>(</sup>۲) ديوان عدي بن زيد ص ۷۸ والألفاظ الفارسية المعربة ص ۷۱ والمعرب ص ٥ و ۲۳ و ۲۰۰

<sup>(</sup>٣) ديوان عدي بن زيد ص ٧٨ والألفاظ المعرّبة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٤) ديوان عدي ص ٧٤ والألفاظ الفارسية المعربة ص ١٣٧ والمعرب ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٥) ديوان عدي ص ١٦٦ والألفاظ الفارسية المعربة ص ١٣١.

و«الكوب» في قوله:

وهناك ألفاظ تدلُّ على الثياب، منها ﴿﴿الدِّحدارِ﴾ في قوله:

بِــيضٌ عَلَــيهِنَّ اللَّمُقَــسُ وبالـــ أعــناق مِــن تَحتِ الأكفَّة دُرْ<sup>(1)</sup> و «الدمقس» هو القَرُّ الأبيض، وما يجري بحراه في البياض والنعومة. وهو معرّب «دمسه»، ومعناها الحرير الأبيض.

و«الدِّيباج» في قوله:

ثانسياتٌ قطسائِفَ الحَسَرِّ والديس بساجٍ فَسوقَ الحُسَدُورِ والأنماطِ<sup>(1)</sup> و«الله الفارسية «ديوباف» أي: نسَّاجة و«الديباج» معرب، وقد قبل إنَّ أصله بالفارسية «ديوباف» أي: نسَّاجة الجنِّ، وهذا رأي الجواليقي. أمّا برجستراسر فقال إنّها من «ديباك» في الفهلوية، ثم صارت الكاف حيمًا، ويرجح ادي شير أنَّ أصلها «خاز» وهو ثوب مصنوع من كتّان متقن.

و«الياقوت» فارسى معرب، وردت في قوله:

وطَفَا فَوقَها فَقاقَ يعُ كال ياقُونِ حُمرٌ يزينُها التَّصفيفُ (٥)

<sup>(</sup>١) ديوان عدي ص ٦٧ والألفاظ الفارسية المعرّبة ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان عدي ص ٣٧ والمعرّب ص ١٤١.

<sup>(</sup>٣) ديوان عدي ص ١٢٧ والألفاظ الفارسية المعرّبة ص ٦٦ والمعرّب ص ١٥١.

<sup>(</sup>٤) ديوان عدي بن زيد ص ١٣٨ والمعرب ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٥) ديوان عدي ص ٣٥٦.

و﴿﴿الدِّينانِ جاءِت فِي قوله:

وقَــد أراهُ عَلَــى حــالٍ أسرٌ بِهِ كَانَمــا احتَلَى في الصَّبحِ دينارا<sup>(١)</sup> و«الدينار» فارسى معرّب من «دنّار»كما أورد الجواليقي.

و«الغرنيق» في قوله:

فاستَبَاها أشَــمُّ خِــرقُ كــريمٌ أريحـــيٌّ غَمَــنَدَرٌ غِرنِـــيوُ(٢) (الخرنوي) الشاب الأبيض الجميل مركب من ((غرا)) أي: أبيض، و((نيك)) أي: جيل.

و((الباطية))، و((البرزينُ) في قوله:

إنَّم الْقِحْتُ نا باط يَّة حَونَ قُ يَتَ بعُها برزي نُها(٢)

و«الباطية» كلمة فارسية، وهي إناء واسع الأعلى ضيّق الأسفل، و«البرزين» فارسيّ معرّب، وهو إناء من قشر الطلع، يُشرب فيه.

و«الفردوس» في قوله:

نُمَّــتَ أُورَنَــهُ الفِردَوسَ يَعمُرُها وزَوجُــهُ صُنعَةً مِن ضِلِعِهِ حَعَلاً اللهِ عَلاَنا

و((الفردوس)) البستان. وقيل إنَّ هذه الكلمة سامية الأصل، وقال أبو حاتم: هذه الكلمة من النصرانية وردت في الكتب المنزلة، وكان عَدِي بن زيد عباديًا نصرائيًّا.

و(( الجؤذر)) هو ولد البقرة الوحشية، فارسية معربة.

التغييرات الدلالية في الأسماء الأعجمية:

يُعدُّ التغيير الدَّلالي ظاهرة مطردة في اللغة العربية. وهو نتيجة حتمية

<sup>(</sup>١) المعرب ص ٨ و١٣٩.

<sup>(</sup>٢) ديوان عدي ص ٧٧ والألفاظ الفارسية المعربة ص ١١٦.

<sup>(</sup>٣) ديوان عدي ص٢٠٤ والمعرّب ص٦٩ و ٨٣.

<sup>(</sup>٤) ديوان عدي ص ١٥٩ والمعرّب ص ٢٤٠.

للحاجات الاجتماعية الملحة. وإذا كان هنالك اقتراض بين لغتين فإنّ التغيير الدلالي الكلالي للكلمة الدخيلة يتسم بسمة تضاف إلى ما يُوصف به التغيير الدلالي لكلمات اللغة الأصلية الذين لا لكلمات اللغة الأصلية الذين لا يعرفون معنى الكلمة الدخيلة معرفة دقيقة، أو لا يعرفون عنها شيئًا. وهذا الأمر مدعاةً لحدوث تغيير في معنى الكلمة جزئيًا أو كليًا.

وحين درسْتُ التغييرات الذّلالية وجدَّتُ أنّها تسلك اتجاهات رئيسة إضافة إلى تغييرات ثانوية، وسأقدّم في هذا البحث شيئًا من هذه التغييرات الدّلالية العامة وهي:

 التخصيص: وذلك بأن يكون المعنى الأول شاملاً أفرادًا كثيرين، فيضيق مجاله ويتخصص بحيث يصبح مقصورًا على أفراد أقل عددًا(¹).

وهذه طائفة من الكلمات طرأ عليها تغيير دلالي حين اقترضتها العربية من الفارسة:

| الصفحة  | معناها العربي             | معناها الأعجمي            | الكلمة المعربة   |
|---------|---------------------------|---------------------------|------------------|
| 118     | أداة الرائحة الطيبة       | لأداة والوسيلة            | الأبزاز ا        |
| 110-111 | أهواء الطعام              | كلس من القمامة            | الأنبار          |
| 125     | (۲)                       | لخالص الْمَبْرأمن كلّ عيب | آزاد ا           |
|         | 4                         | ة اسم يُطلق على ولاي      | الأهواز في إيران |
| 1 2 7   | اسم للمدينة حاضرة الولاية |                           |                  |
| 10.     | اسم قائد معيّن من قوّاده  | اسم كلٌ قائد من قواد      | استبذ            |
|         |                           | كسرى على البحرين          |                  |
| ۲۰۳     | حصن من حصون الرّوم        | محصنَّن                   | بُركوما          |
| 701     | حافظ الرغيف               | الحافظ                    | الجكردبان        |

<sup>(</sup>١) لحن العامة: د. عبد العزيز مطر ص ٢٨٢.

<sup>(</sup>۲) المعرّب ص ۱۹ و۲۰ و۲۹ و۳٪

| الصفحة | معناها العربي                         | معناها الأعجمي                                                    | الكلمة المعربة |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 770    | طعام شبيه بالحساء                     | الطعام (مطلقًا)                                                   | الحُرديق       |
|        | الفلاحون                              | مزاوع                                                             | دِهْقان        |
| 409    | أنثى الفيل                            | الفيل العظيم                                                      | الزّندبيل      |
| 143    | الصيدلي                               | بائع متحوّل للأدوية                                               | فَيلور         |
| ٥٤٧    | المدينة والصَّقع                      | والعطور والإبر والحرير<br>اسم يُطلق على كل<br>مقاطعة من بلاد فارس | الكُورة        |
| 717    | الفرو القصير إلى الصدر <sup>(١)</sup> | النّصف                                                            | النيَّمُ       |
| ٥٠.    | لعبة يُلعب بما، وهي مهر<br>من خشب     | المُهر                                                            | الكرّج         |

## ٢- التعميم:

«وذلك حين تُستعمل الكلمة الدّالة على فرد أو نوع خاصٍ من أفراد الجنس أو أنواعه، للدلالة على أفراد كثيرين، أو عَلى الجنس كلّه»<sup>(۲)</sup>، وهنا طائفة من المعربات شملها التغيير الدلالي:

| الصفحة | معناها العربي        | معناها الأعجمي                  | الكلمة المعربة     |
|--------|----------------------|---------------------------------|--------------------|
| 111    | اسم من أسماء الخمر   | الخمر التي ئحولجت               | الإسفنط أو الإسفند |
|        | لون أحمر             | نوع من الياقوت الأحمر           | البهرمان           |
|        | كل مكان فيه مَزَارِع | القرية                          | الرُّسداق          |
|        | نثل أتباع ماني       | أعلى مراتب المانوية وهو من ام   | زِنديق             |
|        |                      | بجميع أوامرها <sup>(۱۲)</sup> . |                    |

<sup>(</sup>١) المعرّب ص ٣٣٩. والنّيم فرو يُسوى من حلود الأرانب غالي الثمن.

<sup>(</sup>٢) لحن العامة: د. عبد العزيز مطر، ص ٢٨٢.

 <sup>(</sup>٣) المانوية: فقة من الناس مارقة خرجوا على الدين واستباحوا المحرمات في العصر العباسي وينسبون إلى ((ماني)) وهو فارسي باطني.

الكلمة المعربة معناها الأعجمي معناها العوبي الصفحة المرب الملف أرض واسعة فيها نبات كثير ٥٧٥ تم ج فيه الدواب

وهذه التغييرات الدلالية تبقى محدودة وقليلة إذا ما قُورنت بالتغييرات الصوتية والصرفية التي تطرأ على الكلمات اللعربة من لغات عدّة. وهذا الحدّ القليل من التغيير في المستوى الدلالي إنما يرجع لجهل العرب بمعاني الكلمات الجديدة التي اقترضوها كليًّا أو جزئيًّا.

#### الخلاصية:

وصفوة القول أنَّ العقلية العربية كانت عقلية علمية واعية تجاه لغنها الأصيلة، ولها معايير حسّاسة، ومقاييس خاصة، ينبغي الخضوع لها، ولاسيما في الجوانب الصرفية والصوتية، والدلالية. ولذلك لا ضير علينا إذا لم نقل عن الكلمات المقترضة من الفارسية أو غيرها «أعجمية»، وبمكن أن نكتفي بتسميتها بـ « المعرّبات» بعد التغييرات التي طرأت عليها، فقد جُرِّدت هذه الكلمات من هويتها الأعجمية، ومُنحت هوية جديدة، فهي تعيش الآن إلى جوار الكلمات العربية الفصيحة.

### المصادر والمراجسع

١- الأصفهاني، أبو الفرج: الأغابي، دار الكتب المصرية، ١٣٤٥هـ- ١٩٢٧م،
 والهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ١٣٩٤هـ- ١٩٧٤٣م.

٢- برحستراسر: التطور النحوي، مطبعة السماح، القاهرة، ١٩٢٩م.

٣- بروكلمان، كارل: تأريخ الأدب العربي، نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار،
 دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٥٩م.

إبغدادي، عبد القاهر (ت ١٠٩٣): حزانة الأدب ولبُّ لباب لسان العرب،
 تحقيق عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الخانجي، الطبعة

- الثانية، ١٣٨٧هـ- ١٩٦٧م.
- الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (٢٥٥٦ه): البيان والتبيين، تحقيق عبد
   السلام هارون، مكتبة الخانجر، الطعة الخامسة، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
- ٦- الجواليقي، منصور: للعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، وجدّة، الطبعة الرابعة،
   ٢٠٠٣م.
- ٧- ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق محمد جبّار المعييد، دار الجمهورية، بغداد،
   ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م.
- الزركلي، خير الدين: الأعلام، دار العلم للملايين، الطبعة الحادية عشرة،
   بيروت، ١٩٩٥هـ
- ۹- زیدان، جرجی: تاریخ العرب قبل الإسلام، دار الهلال، مراجعة د. حسین مؤنس، ط ۱۹۰۸م.
- ١٠ ابن سلام، محمد: طبقات فحول الشعراء، قرأه وعلّق عليه محمود محمد شاكر،
   القاهرة، مطبعة للمدن، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م.
- ۱۱ سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر (۱۸۰۰هـ): الكتاب: تحقيق عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت، ١٩٦٦م.
- ١٢ السيوطي، حلال الدين عبد الرحمن: المزهر في علوم اللغة وأنواعها، شرحه وضبط موضوعاته: محمد أحمد جاد المولى وزميله، دار التراث، القاهرة، الطبعة الثالثة ١٩٥٢م.
  - ١٣- شير، أدي: الألفاظ الفارسية المعربة، دار العرب، القاهرة، الفجَّالة، ١٩٠٨.
- ١٤ المرزباني، أبو عبد الله محمد بن عمران: الموشح، تحقيق علي محمد البحاوي،
   دار الفكر العربي، د.ت.
- ١٥ مطر، عبد العزيز: لحن العامة في الدراسات اللغوية الحديثة، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، ١٣٨٦هـ ١٩٦٦م.

# أصول العلاقة بين البلاغة والنقد القديم حتى نهاية القرن الرابع الهجري

أ. حسين الأسود

الأصل بين العلوم المتقاربة والمتكاملة التعاون والتعاور، والتأثّر والتأثير، وهذا يُشكل علاقةً معينة ذات سمات محدّدة، وخصائص ظاهرة، تتحكم فيها بعض المؤثرات الداخلية أو الحارجية.

هذه ملامسح عامة تجلو لنا نتائج تقارب علمين، أو تكاملهما، وهذا - على نحو ما - هدف هذا البحث الذي يسعى لبيان طبيعة العلاقة وأصولها، بين علمين تقاربا وتكاملا، بل إلهما اتحدا في كتيرٍ من الأحيان، وهما علم البلاغة والنقد القديم.

والحديث عن الأصول التي تجمع البلاغة بالنقد القديم إنما هو حديث عن الحبل السريّ الدقيق الذي يصل البلاغة بالنقد. أما سبب وجود هذا الحبل وعلته فهو الطاقة الجمالية التي تفرزها البلاغة العربية ، ثم اعتماد أسباب هذه الطاقة في الأحكام النقدية ، فالبلاغة عناصر جمالية ،والنقد بوجه عام أحكام تستند إلى هذه العناصر.

فقد أثارت العلاقة بين البلاغة والنقد القديم كثيرًا من النساؤلات والنقاشات، إذ كانت هذه العلاقة، وما تزال، موضع جدل ونقاش، وذلك لسطوة الجانب البلاغي على النقد القديم . ومدار هذا الجدل حول سؤالين؛ ما العلاقة بين البلاغة والنقد القديم؟ وإن كان ثمة علاقة فما طبيعة هذه العلاقة؟

وقبل كل شيء لا بد من الإشارة إلى أن النقد العربي نشأ قبل البلاغة العربية، ذلك أن كل شاعر إنما هو مُقوَّم نفسه، وحَكَم شعره، ومقدم لأشعار الآخرين (طرفة) ويمكن أن يُقال إن النقد العربي ولد مع الشعر .وأول نقد وصلنا هو ما نلاحظه في العصر الجاهلي من ملحوظات نقدية عامة تنم على ذوق فطري محض ثم تطورالنقد العربي بعد ذلك على يد ثُلّة من اللغويين والنحويين والرواة إلى أن بلغ ذروته في القرن الرابع الهجري على يد ابن طباطبا (ت٣٢٣ ه) وقدامة بن جعقر (ت٣٧٣ ه) والآمدي (ت٣٧١ ه) والقاضي الجرجاني ( ٣٣١ ه).

أما البلاغة العربية فقد كانت مستقرة في جيِلةالعرب، وكانت مظاهرها واضحةً في كلامهم من شعر ونثر وخطابة وحكم وأمثال وتوقيعات. ولم تأخذ فنون البلاغة العربية شكلهاً الاصطلاحي المعروف حتى نماية القرن الثالث الهجري على يد ابن المعتز (ت٢٩٦٠ه) عندما وضع كتابه (البديع).

ثم تطورت بعد ذلك البلاغة وظهرت الدراسات القرآنية التي فتحت باب البحث البلاغي على مصراعيه فأفادت البلاغة العربية من ذلك أيما فائدة. وقد حمل المتكلمون لواء هذه الدراسات وعنهم نجمت كتب الإعجاز التي صاغت أهم نظرية في تراثنا البلاغي، وهي نظرية النظم.

ولاستحلاء أصول العلاقة بين البلاغة والنقد وطبيعتها لابدَّ من الخوض في رؤية كل منهما ، والوقوف على موضوعه وامتداداته.

# أولاً – البلاغــــة:

إنَّ الإبداع الفني يقتضي مُثلاً جمالية، وأصولاً فنية، يمتح من معينها المبدع، ويستقي من مائها، ليصل من كل ذلك إلى مستوى من الحسن والجودة والإتقان، يعتقد به أنه سيترك أثرًا في المتلقي، لأن الغاية من إتقان أي عمل فني عند العرب القدماء إنما هي الوصول إلى المستوى الأبلغ والأجود، وكل ذلك بحدف التأثير في المتلقي. ذلك أن الهاجس الذي يدور في خَلَد المبدع إنما هو

الوصول إلى أقوى تركيب، وأفخم لفظ، وأجمل بيان. ويضاف إلى ذلك الحرص الشديد على إيصال شعوره وكل مايجول في خاطره إلى ذهن المتلقي. فكلما نجح في نقل الحال الشعورية التي تعتريه كان أشد تأثيرًا.

تـــتحقق مثلُ هذه المُثُلُ الجمالية في العمل الفني — وليكن النص الشعري مثلاً — بأتَّباع قوانين معينة، وأساليب محدّدة تكون كفيلة بتوفير طاقة جمالية تعمُّ الـــنص الشـــعري مـــن أوَّله إلى آخره، طاقة جمالية تشع من ألفاظه، ومعانيه، وتراكيبه، وأنغامه وموسيقاه، وصدق المشاعر وحسن صوغها والتعبير عنها.

أسا هذه القوانين وتلك الأساليب فيراد بحما فنون البلاغة العربية، لأن السبلاغة هي ذلك العلم الذي يحدد الهيئة التي إن استوت عليها مكونات النص الشمعري بسان حسنًا جميلاً، فهي التي تمتم بجودة اللفظ وصحة المعنى، وجمال السنظم، وأسستواء النسج، وقوة التركيب، كما تمتم بوسائل التأثير التصويرية والموسسيقية. وهي العلم الذي يمتلك وسائل فنية تعبيرية تناسب كل غرض من أغسراض النسعر. وهسي العلم الذي يعلم فن التصرف في كل هيئات القول ومسالكه. فمدار البلاغة إذًا، على تحسين الكلام وإحكام صنعته، وتأنيق ألفاظه، وتجويد معانيه. وما من شك أن العمل الأدبي إن اشتمل على مثل هذه الصفات حاز مرتبة الجودة، وامتلك صفة الجمال. فالطاقة الجمالية التي تلحظ في أي عمل أدي تعود في قسم كبير منها إلى فنون البلاغة وحسن تأتيها.

وقد استغنى العرب القدماء بفطرتهم وقوة بديهتهم عن مثل هذه القوانسين. وبصرف النظر عن ذلك سواء أكانت البلاغة العربية فطرية أم قوانين نظرية فهي التي تُكسب العمل الأدبي المزيَّة الجمالية.

إن القول بتفرد البلاغة العربية بالمزية الجمالية لاينفي اشتراك بقية العلوم،
 من لغة ونحو وصرف، في الإبداع الفني. فحاحة المبدع إلى اللغة كحاجة

الصائغ إلى المعدن الثمين، من ذهب وفضة، والشاعر فقير إلى التوسع فيها، والمعرفة بسهلها ووَعْرِها. وحاجته إلى النحو كحاجة الصائغ إلى النظام والصنعة ليسير عليه ويهتدي به في صوغ حُليّة. وذلك «ليُحترز به من الخطأ والغلط في المركبات، وليحصل المعنى على صحته واستقامة أحواله»(١).

وعلم النحو – فوق ذلك – يوجب معرفة وجوه الإعراب، وتصريف الأفعال، والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وكل مايتصل بعلم الصرف وعلم المصادر، فهو لأجل ذلك ميزان الألفاظ التي لاتصح إلاّ به.

وأمًّا حاحة المبدع إلى علم البلاغة فهي كحاجة ذلك الصائغ إلى اللّمسات الفنية، والقيم الجمالية التي تنتج عنها الصياغة.

ويُخلَصُ من كل ذلك إلى أن العلوم الأخرى لا تقل أهمية عن البلاغة العربية، ولكنْ لكل منها وظيفة محددة، وموضوع معين، ولايقوم العمل الأدبي إلا بتكامل هذه العلوم، وحسن تأثيها لوظائفها على أتم وجه.

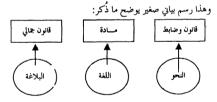

## ثانيًا- النقد:

الأصل في النقد أن يبدأ من حيث انتهت البلاغة، فإن كانت البلاغة فنًا ودستورًا جماليًّا فالنقد حكم، إذ البلاغة كما لوحظ تمتم بالطريقة

<sup>(</sup>١) الطراز المتضمن لأسرار البلاغة، ٩٦/١.

الصحيحة التي تُكسب العمل الأدبيَّ الحسن والجودة، أما النقد فيهتم بالحكم على هذه الطريقة، ومدى تحقُّ نسبة الجودة فيها، من دون أن يغيب عن البال أن هذا الحكم يقوم على المبادئ والمثل الجمالية نفسها التي استند إليها إبداع العمل الفني. أي: إن الحُكم النقدي إنما هو معيار للمثل الجمالية. ولما كانت المثل الجمالية هي ذاها الفنون البلاغية كان الحكم النقدي تعييرًا وضبطًا للفنون البلاغية.

فالبلاغة العربية فنون جمالية، وأساليب بيانية، وما النقد إلا ضبط وتقدير لهذه الفنون والأساليب، حتى يصح أن يقال بحازًا: إن البلاغة تشمل حائبًا كبيرًا من علم الجمال في بنية الكلام عند العرب، وهي العلم الذي يتفاضل به الكلام، ويتفاضل على أساسه المتكلمون، فهي العلم الذي يعطي الشاعر والناقد رؤية حصيفة. فيستطيع كل منهما تمييز الجيد من الرديء، والحسن من القبيح. وفي ذلك يقول أبو هسلال العسكري (ت٥٩٣ه): (رولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة، ومناقب معروفة، منها: أن صاحب العربية إذا أخل بطلبه، وفرط في التماسه فغاتته فضيلته، وعَلقت به رذيلة فوته، عقى على جميع محاسنه، وعُم سائر فضائله؛ لأنه إذا لم يُعرَّق بين كلام جيد وآخر رديء، ولفظ حسن وآخر قبيح، وشعر نادر وآخر بارد، بان جهله، وظهر نقصه»(١).

وليس المقصود بعلم الجمال حين يُقال إن البلاغة تشمل حانبًا كبيرًا منه أن يكون الإبداع الفني معتمدًا على قوانين معدّة مُقدَّمًا، إذ المبدع لايتلقى تعليمات عن الهيئة الصحيحة التي يفترض أن يكون عليها فنه، ولكن، في الوقت نفسه، يجب ألا يكون العمل الفني نشاطًا اعتباطيًّا حاليًّا من أي هدف أو

\_

<sup>(</sup>١) كتاب الصناعتين، ص ٢.

قانون (١)، فلا يقال للشاعر - مثلاً -: إن أردت نظم قصيدة فافعل كذا وكذا، وقل كذا وكذا، لأنه بذلك يدخل ميدان التكلف والتصنع، وهو الميدان المرفوض في صناعة الشعر، ولايستطيع الشاعر أيضًا نظم قصيدة نظمًا اعتباطيًا بلا هدف يسعى إليه، ولا رؤية جمالية مكنونة في خلده. فالشاعر محتاج إلى معرفة تامة بقوانين النظم، وفنون القول، ومعايير الجمال. ولا يكون الشعر بالتطبيق المباشر لتلك القوانين والفنون، بل بترويض الذهن، وتمرين اللسان، حتى يستقيم النظم، وتتأتى ملكة البيان. وهو الأمر الذي يبدو أن العرب القدماء قد أدركوه بفطرقم، عندما كانوا يُروّون صبيالهم الأراجيز ويعلمولهم المقطعات (٢)، حتى إذا أينعوا تكون ملكة الإبداع الغني قد ارتسمت في خواطرهم، وتمرّست ها ألسنتهم.

وكذلك النقد، إنما هو نظر في علم الجمال، نظر في المعايير البلاغية التي إن تحققت في أي نص فني، وحازت إعجاب ذوق الناقد كان الحكم بالجودة. وإن اختلت أو تدنّت مستوياتها كان الحكم بالرداءة. ومن هنا كانت مهمة النقد عند العرب القدماء تمييز جيد الشعر من رديمه<sup>(7)</sup>.

ومما يجدر التنبيه عليه أن القيم الجمالية في النص الشعري لايستطيع أن يضبطها أو يعرف مستواها إلا الخبير المتمرس بما، إذ لايستطيع أحد أن يعرف القيمة الجمالية للشيء إلا إن امتلك أدواتها وتمرس باستعمالها. فالناقد لايستطيع إعطاء رؤية تقويمية صحيحة للنص الشعري إن لم يكن خبيرًا بمواطن الجمال

<sup>(</sup>١) مدخل إلى علم الجمال، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين، ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر نقد الشعر، ص٦١- ٦٢.

عالًا بأسرارها، بل ربّما يرى الجميل قبيحًا، لضعفه في تقدير القيم الجمالية، أو لقلة علمه. ولذلك يجب أن يكون الناقد كالشاعر في ثقافته وخبرته، كحال النقاد العرب القدماء، كالنابغة الذبيان، وابن المعتز (ت٢٩٦٠ هـ)، والقاضي الجرجاني ( ٣٩٢٠ هـ). وعندما يُصدر الناقد حكمه يضع في قرارة ذهنه أن مستوى معينًا من الجمال يجب أن يصل إليه الشاعر، ولا يستطيع أحد أن يتكهن بمستوى الجمال الذي يطمع إليه الناقد، ويتطلب وجوده في النص، لأنه أمر ذوقي في النهاية، فهو يجاول ضبط مستوى الجمال بتقديره وذوقه، بناءً على مقايس بلاغية.

ويضاف إلى ذلك- وهو الأهم- أن الناقد يجب أن يمتلك إحساسًا يميز 
به الجميل من القبيح، هو مايسمى بـ (الذوق الفني) أو (الذوق الجمالي)، وما 
الذوق الجمالي إلا «قدرة الإنسان على التمييز بين الجميل والقبيح بالحواس 
والعقل» (١)، وهذه القدرة، كما ذُكر، لاتتأتى إلا بالخيرة والمران والثقافة، 
ومعرفة مواطن الجمال والقبح.

ولما كان الذوق الفي يعتمد على درجة الإحساس بالجميل أو القبيح – والإحساس يختلف بين إنسان وآخر تبعًا للعصر و الثقافة و البيئة – كان الاختلاف في الذوق الفي أمرًا طبيعيًّا. وهذا الكلام لأيسوَّغ الاختلاف الكبير في الأذواق، ولكن بنسبة جزئية منه، فكثير من الأشياء لايختلف اثنان في جمالها، كما النهار لايحتاج إلى دليل، فالاختلاف في الأذواق يكون بنسب جزئية، كأن يستسيغ أحد النقاد تشبيه عيون المفتاة بعيون المها، في حين أن ناقدًا آخر قد يراه تشبيهًا جبيلً، فالتشبيه عند كلا الناقدين مقبول، لكن الاختلاف وقع في درجة القبول.

<sup>(</sup>١) مدخل إلى علم الجمال، ص: ٢٣.

وبـــناءً على ماتقدم، تكون العلاقة بين البلاغة والنقد القديم علاقة حتمية تكامــــلية، تقــــوم عــــلى الجــــانب الجمالي بين الطرفين، فالبلاغة فنون جمالية، وأساليب بيانية، والنقد تقدير لهذه الفنون وتلك الأساليب.

#### وهذا رسم يوضح طبيعة العلاقة:



فإذا أدركنا ذلك كان من الضروري أن نذكر الفوارق التي تميز البلاغة عن النقد حتى لا تتداخل وظيفة البلاغة والنقد، فتختلط الأمور بعضها ببعض. فثمة فروق تفصل البلاغة عن النقد يمكن إجمالها يما يلي(١٠):

١- البلاغة تغلب فيها الناحية الفنية ، بمعنى أنها تمد المتكلم بكل القواعد والعناصر التي تساعده على جودة التعبير عن أفكاره، أما النقد فيوضح النظريات والأصول التي تقاس بها قيمة التعبير من الناحية الجمالية.

٢- تُعنى البلاغة أكثر ما تعنى بقوالب الكلام وصوره، فهي تفترض أن المعاني حاصلة في ذهن الكاتب ، ثم تعلمه كيف يصوغها ويخرجها في قوالب بليغة من الكلام ، أما النقد فيتعلق بما وراء قوالب الكلام وأشكاله وصوره،إنه يتعلق بالعناصر الأساسية التي هي أدوات الناقد التي يستطيع بها أن يُقدر العمل الأدبي، ومن ثم يحكم له أو عليه بالحسن أو القبح.

٣- تُعنى البلاغة بالنظم وتأليف الكلام وعناصر الأسلوب ، أما النقد

<sup>(</sup>١) ينظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب ، عبد العزيز عتيق ،ص ١٢، وتأثير الفكر الديني في البلاغة العربية ص٧١، وقدامة بن جعفر والنقد الأدبي ،ص٣٣، وتاريخ النقد الأدبي عند العرب لطه إبراهيم ،ص١٢.

فيعنى بعناصر الكلام ومقومات التعبير والأسلوب، من فكر وعاطفة وخيال وغير ذلك مما لا يمت إلى الشكل بصلة،كذلك يعنى بمدى نجاح نظم الكلام وتأليفه في تأدية المعنى.

٤- يخوض النقد في الشعراء والكتاب، وفي حياتهم وثقافتهم ، ويجلل أثارهم الأدبية وكل ما يتصل بما من عتاصر جمالية أو ثقافية أو نفسية ، ويبحث في خصائص كل شاعر وسمات شعره ، ويتصدى لذكر مميزات العصور الأدبية، ومميزات الشعراء والكتاب ، كل فلك ليس من اختصاص البلاغة.

وفيما يأتي بيانٌ لطبيعة العلاقة بين البلاغة والنقد بأمثلة تطبيقية من النقد القديم حتى نحاية القرن الرابع، إذ نذكر أولاً بعض الفنون البلاغية، ونُبين مزيّتها الجمالية، ثم نأتي بنص نقدي اعتمد النقاد في تقويمه على هذا الفن البلاغي أو ذاك.

## ١ - النظيم:

وهو ترتيب الكلام وصوغه على هيئة تكسبه الحسن والجمال، فلكي تقع الصياغة جميلة لابد من إعطاء مكوناتما خصائص نوعية، وصفات جمالية.

والنظم باب واسع الطرق، متشعب المسالك، ولو أردنا الحديث عن صفات النظم وخصائصه لطال سفر الكلام، لذلك رُّتي الاقتصار على بعض أساليبه وفنونه. فعن ذلك:

## -- الترتيب:

حَرُصُ البلاغيون على أن توضع الألفاظ في مواضعها، وأن تنضم كل لفظة إلى مايشاكلها، رغبةً منهم في الحصول على نسيج سهل قويٌّ، يشدُّ بعضه بعضًّا.

وللترتيب حكما قال البلاغيون-: «حظ عظيم في تمذيب المعاني وتنقيحها، وتعديل أقسام الكلام وتصحيحها»<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مواد البيان، ص۲۲۱.

فمن الأمور التي تحسن مراعاتها في ترتيب الكلام: تجنب تركيب الكلام بعضه فوق بعض، على نحو يستثقل نطقه، ويمُج سمعه، وهو مااصطلح عليه علماء البلاغة بـــ (المعاظلة)<sup>(۱)</sup>.

وأول ناقد اعتمد هذا المعيار كان عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- عندما أثني على شعر زهير بن أبي سلمى فيما يرويه ابن سلام (ت٢٣١ه) في طبقاته: «عن ابن عباس قال: قال لي عمر: أنشدني لأشعر شعرائكم، قلتُ: من هذا ياأمير المؤمنين؟ قال: زهير، قلتُ: وكان كذلك؟! قال: كان لايعاظل بين الكلام ولا يَتْبَعُ وحشيّه، ولا يمدح الرجل إلا بما فيه»(") فهذا نص نقدي عام، يشمل كل شعر الشاعر، وقد استند فيه عمر بن الخطاب إلى عدة مقاييس من بينها المعاظلة.

# – حُسن القران:

ومن تمام النظم حسنُ اقتران البيت بالبيت، ويكون ذلك باستقلال كل بيت بمعناه، فيقوم بنفسه من دون حاجة إلى غيره، إذ لو استُغني عنه، أو أُسقط من الكلام، لم يختل المعنى، أو يتأثر البناء.

أمّا إن عجز الشاعر عن إتمام معناه في البيت الأول، فاحتاج إلى البيت الثاني، فيكون ذلك عببًا فاحشًا يُواخذ عليه، وهو ماأسماه البلاغيون بـ (التضمين)<sup>(۱)</sup>، وهو عيب معروف عند العرب القدماء، كان البلاغيون قد

 <sup>(</sup>١) اختُـ لف في تعريفها فقال قدامة بن جعفر: هي فاحش الاستعارة، وقال غيره وهسو الأرجسح والأغلب -: تركيب الكلام وترادف ألفاظه على جهة التكرير.
 انظر: نقد الشعر ص:٧٤٤ والطراز: ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٢) طبقات فحول الشعراء، ٦٣/١.

<sup>(</sup>٣) وهمسو أن يكون الفصل الأول مفتقرًا إلى الفصل الثاني، والبيت الأول محتاجًا إلى السببت الثاني. ينظر كتاب الصناعتين، ص ٣٦. ويعد من عيوب القوافي المعنوية، وقلب وقلب يعده البلاغيون من المحسنات البديمية، ينظر العمدة ٧٠٠/٢.

نبهوا عليه، فعدُّوا (التضمين) إخلالاً بالبلاغة، إذ قالوا: «أول البلاغة اجتماع آلة البلاغة... واعلم أن حق المعنى أن يكون الاسم له طبقًا، وتلك الحال له وفقًا، ولايكون الاسم فاضلاً ولا مشتركًا ولا مضمَّنًا...»(١).

ولذلك كان تجنب التضمين مبدًا جمالًا استند إليه النقاد في إصدار بعض الأحكام النقدية، فمن الأشعار التي حُكم عليها بالرداءة استنادًا إلى هذا المبدأ قول أحدهم (٢٠):

وسعدٌ فَسَائلهمُ والسرِّبابُ وسَائلُ هَـوازنَ عـنّا إذا مـا

لقياناهم كياف تعسلوهم بواتسز يفرين بيضا وهاما

فالشاعر لم يستطع إتمام معناه بالبيت الأول، فاستعان عليه بالبيت الثاني.

ومن حسن القران تناسب أبيات القصيادة، وهو مطلب لابد منه في بناء الشعر، ليستوي نسحه، ويتكامل معناه، إذ ينبغي «المشاعر أن يتأمل تأليف شعره، وتنسيق أبياته، ويقف على حسن تجاورها أو قبحه، فيلائم بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها.. ويتفقد كل مصراع هل يشاكل ماقبله، فربما اتفق للشاعر بيتان يضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر، فلا يَتنبَّهُ على ذلك إلا من دقَّ نظره، ولطف فهمه»

ومثال من وقع في مثل هذا الخلل امرؤ القيس في قوله(1):

كــــاتِّي لم أرْكــب حَوادًا لِللَّه ولم أتــبطُّن كاعـِـبًا ذاتَ خَلْحَالِ

<sup>(</sup>١) كتاب الصناعتين، ص ١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الموشح للمرزباني، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٣) عيار الشعر، ص ٢٠٩.

 <sup>(</sup>٤) ديوانه ص٣٥، وينظر: عيار الشعر، ص٢٠٩، والموشح ص٣٧. وأتبطن: أي جعملتُ بطني عليها. وسبأ الزق (الخمرة): اشتسراها ليشرب بها.

ولم أَسْسَبًا السزَّقُّ الرَّوِيُّ ولم أقُلْ للنيسلي: كُسرِّي كرَّةٌ بعد إحْمالِ

يقول ابن طباطبا (ت٣٢٢هـ): «ولو وضع مصراع كل واحد منهما في موضع الآخر كان أشكل، وأدخل في استواء النسج»<sup>(١)</sup>.

من ذلك أيضًا قول المتنبي(٢):

وقفـــتَ ومـــا في الموتِ شكٌّ لواقفِ كَـــأنك في حفـــن الردى وهو نائمُ

تسمسرُّ بك الأبطالُ كلمي هزيمةً وَوَجهُمك وضَماحٌ ونغرُك باسمُ

ويُروئ أن سيف الدولة قال للمتنبي: قد انتقدهَما عليك كما انتُقد على امرئ القيس قوله:

## كسأني لم أركب حبوادًا

فبيســتاك لم يلتئم شطراهما، كما لم يلتئم شطرا بيتي امرئ القيس، وكان ينبغى لك أن تقول:

وقفت ومسافي للوت شك لواقف ووَجْهُك وضَّاحٌ وتُعَرُك باسمُ

. تمـــر بــــك الأبطال كلمي هزيمةً كـــأنك في جفن الردى وهو ناثم<sup>(۲)</sup>

وللمتنبي ردِّ على هذا الاعتراض، وهو دليلٌ على احتلاف الأذواق وفَهْمِ معاني الشعر<sup>(٤)</sup>. ينبغي الإشارة إلى أن اعتراض سيف الدولة غير سديد وحواب المتنبي كان صحيحًا.

<sup>(</sup>١) عيار الشعر ص ٢١٠.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٣٨٦/٢، ٣٨٧، وينظر: المثل السائر، ٢٨٦/٢، ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: المثل السائر: ٢٨٦/٢، ٢٨٧، منهاج البلغاء، ص ١٥١-١٦١.

<sup>(</sup>٤) ينظر: المثل السائر: ٢٨٧/٢.

١ - التشبيه:

وهو من أكثر فنون البلاغة العربية ورودًا في النصوص النقدية، ولعلّ ذلك لكثرة مزاياه الجمالية حيث المبالغة (أ والإيجاز<sup>(٢)</sup> والإيضاح<sup>(٣)</sup>.

فمن أول النصوص النقدية التي اعتمدت التشبيه معيارًا جماليًا في الحكم النقدي ماورد في طبقات فحول الشعراء عن امرئ القيس أنه «كان أحسن أهل طبقته تشبيهًا» (أ) ، فهذا حكم نقدي عام، والمعيار المحكَّم هنا هو التشبيه.

ومن هذه النصوص أيضًا مايرويه ابن سلام: «واستحسن الناس من تشبيه امرئ القيس:

كَــــَانٌ قلوبَ الطيرِ رَطْبًا ويابِسًا لــــدى وَكُرِهَا العُثَّابُ والحَشَفُ البالي وقولـــه:

كــــــأني بفتخاء الجناحين لِقوة دفـــوف من العِقْبان طأطأتُ شَمَّلالِ (°) ومن النصوص النقدية التي وردت عند ابن قتيبة، واعتمدت المُبدأ الجمالي نفسه، قوله:

<sup>(</sup>١) ينظر: الطراز ٢٤٢/١، سر الفصاحة، ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: أسرار البلاغة، ص ٢٤٠ . والطراز ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٣) ينظر سر الفصاحة ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٤) طبقات فحول الشعراء: ١/٥٥، ٢٩/٢.

 <sup>(</sup>٥) البيتان في ديوانه ص٣٥، الفتخاء: العقاب اللينة الجناحين، واللقوة: السريعة من العقبان، شملال: العقاب الحقيفة السريعة، وقوله: ((طأطأتُ)) يريد: طأطأئها: حثثتُها وحركتها. ورواية الشطر الثاني في الديوان: صيودٍ من العقبان طأطأت شملال. وينظ طبقات فحول الشعواء: ٨١/١.

(رومما انفرد به (امرؤ القيس) قوله في العُقاب:

كـــانٌ قلوبَ الطَّير رطبًا ويابسًا لــــدى وكـــرها العَّناب والحَشْفُ البالِ

شــبّه شيئين بشيئين في بيتٍ واحد وأحسَنَ التشبيه.

وقوله:

لــه أيطَـــالاظـــي وســــاقا نعامـــة وإرخـــاءُ سِـــرحان وتقريبُ تتفُلِ

وقـــد تبعه الناس في هذا الوصف وأخذوه، و لم يجتمع لهم مااجتمع له في بيت واحد<sub>» (</sub>().

### ٧- الاسستعارة:

وهسي فسنٌ تعبيريٌ بلاغي، وهيئة جمالية يصدر بما المعنى ، ولها موقع من البلاغة خطير، وموضع من الإبانة كبير، لأنها إذا وُقيت حقها، ووضعت بحيث يليق بما، أكسبت اللفظ جوهرية تنقله مما كان عليه لو استُعمل علم ماوُضع في

 <sup>(</sup>١) البيتان في ديوانه ص ٢١ و ٣٥، والسرحان: الذئب، وقد شبه سير الفرس بسير الذئب. التتفل: ولد الثعلب، وهنا أراد الثعلب، وقد شبه جري الفرس بجري الثعلب. وينظر: الشعر والشعراء ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٢) ينظر عيار الشعر ص ١٧–٢٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر نقد الشعر ص ١٢٤-١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الموازنة، بين الطائيين ٢/٨٣.

اللغة، وزادته وضوحًا يضوعُ أريجه، ويسيغ أحيحه، (١).

والعجيب من أمرها أنك ترى بما «الجماد حيًّا ناطقًا، والأعجم فصيحًا، والأجسام الخرس مبنية، والمعاني الخفية باديةً جليةً<sub>)</sub>(<sup>77</sup>.

وتظهر أهمية الاستعارة من كونها تنقل العبارة من مستوى تعبيري عادي إلى مستوى فيِّ عالٍ تعجز الحقيقة عن إدراكه أو الوصول إليه، أي إن الاستعارة تتحاوز العرف اللغوي الذي يقوم على الحقيقة، وتتخطى قوانينه، لتقيم لنفسها قوانين جمالية خارجة عن الأصل اللغوي.

وللاستعارة هدف رئيس تسعى بدأب لتحقيقه، هو المبالغة في تصوير المعنى، والحرص على إظهاره في صورة بعيدة عن الأصل والحقيقة، ومعلوم أن الشيء إذا بولغ فيه ارتسم في الذهن ووقع في القلب.

ولا شك أن الأسلوب الذي يعتمد الاستعارة أبلغ كثيرًا من الأسلوب الذي لايعتمدها، وذلك بفضل الهيئة الجديدة التي يصدر بما المعنى، عدا ما يشتمل عليه ذلك الأسلوب من مبالغة وتأكيد وإيجاز.

ولما كانت الاستعارة فنًا جماليًّا عربقًا، كان من الطبيعي أن يعتمد النقاد العرب القدماء عليها، فيقيسوا بما الأشعار الجيدة والرديئة. فالآمدي يتخذها معيارًا نقديًا أساسيًّا في موازنته ويفرد لها بأبًا كاملاً بعنوان: (مافي شعر أبي تمام من قبيح الاستعارات). ومما جاء فيه:

«فمن مرذول ألفاظه، وقبيح استعاراته قوله:

يسا دهـرُ قـوم مـن أخلعيك فقد أصلح محت هـنا الأنسام من خُرقك

<sup>(</sup>۱) مواد البيان، ص ۱۷۱.

<sup>(</sup>٢) أسرار البلاغة، ص ٤٣.

وقوله:

سَأَشْ كُرُ فُسرْجَةَ اللَّسِبِ الرضييِّ وَلَسِينَ أَحسادِعِ الدهسر الأبيِّ، (')

ومن أحكام الآمدي أيضًا في أبي تمام:

«ومن رديء استعاراته وقبيحها وفاسدها قوله:

لم تُســق بَعْــدَ الهوى ماءً أقلُّ قذى مـن مــاءِ قافيــة يسقيكَهُ فَهِمْ ٢٠)

فجعـــل لــــلقافية ماءً على سبيل الاستعارة، فلو أراد الرونق لصلّح، ولكنّه قـــال: (يسقيكه) ففسد معنى الرونق، لأنك إذا قلت: هذا ثوب له ماء، أو لفظ له مساء لم تجعـــل الماء مشروبًا على الاستعارة. فتقول: ماشربتُ ماءً أعذب من ماء تســوب شربته عند فلان، ورأيته على فلان، وكذلك لاتقول: ماشربت أعذب من ماء أوقفًا نبك)... لأن للاستعارة حدًّا تصلح به فإذا تجاوزته فسدت وقبحت،".

كذلسك نجد هذا المعيار عند القاضي الجرجاني (٣٩٢٪) عندما تحدث عن الاسستعارة الحسنة والاستعارة السيئة، فقد حكم على عدة أبيات بالجودة والرداءة استنادًا إلى هذا المعيار، فعن الأبيات التي حكم عليها بالجودة قول زهير:

\* وعُـــرِّيَ أفراس الصِّبا ورواحله<sup>(٤)</sup> \*

وقول لبيد(٥):

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله وعُرَّي أفراس الصبا: أي ترك الصبا وترك الركوب فيه. (٥) شرح ديوان لبيد، ص٣٥ ا٣، وينظر: الوساطة، ص ٤٠.

 <sup>(</sup>١) الموازنة: ٢٦١/١، اللبب: موضع المنحر، واللبب: البال، والأخدعان: عرقان من جانبي الرقبة، ورجل شديد الأخدع: ممتنع أبي، ولين الأخدع بخلاف ذلك.

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه، شرح الخطيب التبريزي، ٤٩٠/٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر: الوساطة بين المتنبي و خصومه، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان زهير، ص١٢٤، وشطره الأول:

# إذا أصــبحت بيد الشَّمال زِمَامُها

## £ - الكنايـــة\*:

فسن جمسالي يعتمد هيئة غير مباشرة في إيصال دلالة للعنى، فلا يُستعمل السلفظ الحاص الموضوع لسه في اللغة، بل يُؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى، فيُستدل بذلك التابع على المتبوع.

ومن أمثلة هذه الهيئة الجمالية قول عمر بن أبي ربيعة(١):

بعيدة مُه وى القُرط، إمّا لِنَوفَلِ أَبوها وإمّا عَبْدُ شَمْسٍ وهاشِمُ فَاعَا رَأُراد أَن يصف هذه المرأة بطول العنق، فلو عَبَّر عن ذلك باللفظ الموضوع لسب لقال: طويلة العنق، فعدل عن ذلك وأتى بلفظ يدلُّ عليه، وليس هو الموضوع، فقال: بعيدة مهوى القُرط، فذلُّ ببعد مهوى قُرطها على طول الجيد. وكان في ذلك من المبالغة ما ليس في قوله: طويلة العنقي، (٢٠).

وبعض البلاغيين يسميها: (الإرداف أو التتبيع) وهي: أن يريد المتكلم الدلالة على
 معنى، فيترك اللفظ الدال عليه، الخاص به، ويأتي بلفظ هو ردفه، وتابع له، فيجعله
 عبارةً عن المعنى الذي أراده. ينظر كتاب الصناعتين: ٣٦٠، ودلائل الإعجاز: ٣٦٠.
 (١) ديوانه: ٢٢٧/٢، وينظر: كتاب الصناعتين: ٣٥٠، وسر الفصاحة: ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) سر الفصاحة: ٢٣٠.

ومن أمثلة هذه الهيئة أيضًا قولهم: حثَّم الرماد؛ فهو كناية عن الكرم؛ لأن كثرة الرماد من شألها أن يكون الطبخ كثيرًا، وإن كان الطبخ كثيرًا، كان الزوار كُثُرًا، وكثرة الزوار تعنى الكرم والجود.

أمّا متى يُعمد إلى هذه الهيئة الجمالية؟ فهناك وجهان؛ إمّا تفتّنا في إصدار دلالة المعنى، أو اضطراريًا إذا «كان طريق الإفصاح وعُمِّّا، وكانت الكناية أُحصَرَ نفطًا»<sup>(1)</sup>.

وقد أجمع علماء البلاغة على أن الكناية أبلغٌ من التصريح، والعلة في ذلك: «أن كل عاقلٍ يعلم، إذا رَحَعَ إلى نفسه، أن إثبات الصفة بإثبات دليلها، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها، آكد وأبلغ في الدعوى من أن تجيء إليها فتتبتها هكذا ساذحًا غفلاً، وذلك أنك لاتدعي شاهد الصفة ودليلها إلا والأمر ظاهر معروف، وبحيث لأيشك أنك لاتدعي شاهد التحوز والغلط»(١). فعندما يقال مثلاً: فلان كثير الرماد، فلا يُشك بأن الرّماد كثير أو أنه غير موجود، بل هو موجود على الحقيقة، وموجود بكثرة، فالكناية تُثبت وصفًا هو موجود في الأصل. لذلك فهي أبلغ من التصريح. وعدا ذلك كله فإن لهذا الوصف، وبجذه الحيثة، حُسنًا ورونقًا لا يُنكران.

وكما قيل سابقًا في الاستعارة، بأن قيمتها الجمالية ليست في معناها الذي تحمله، ولكن في طريق إثباتها له، وتقريرها إياه، كذلك شأن الكناية؛ إذ ليست الغاية من الكناية زيادة المعنى، بل الغاية زيادة إثباته فجعله أبلغ وآكد. فليست القيمة لجمالية في قولهم: حمَّ الرمّاد أنّه دلَّ على قرى أكثر، بل في أنه أثبت لـــه القرى الكثير من وجه هو أبلغ، فأوجهه إيجابًا هو أشدُّ وآكد<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>١) كتاب الصناعتين: ١٥.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز: ٧٢.

<sup>(</sup>٣) ينظر دلائل الإعجاز: ٧٠-٧١.

وقد تجلّى هذا المظهر البلاغي في كثير من كتب النقد ولاسيّما تلك التي ظهرت في القرن الرابع الهجري، فنراه جليًّا في (نقد الشعر)<sup>(۲)</sup>، و(كتاب الصناعتين)<sup>(۲)</sup>، وغيرها من كتب النقد. فمن الأحكام النقدية التي استندت إلى هذا المظهر، قول أبي هلال العسكري: «ومن شنيع الكتابة قول بعض المتاحرين<sup>(۲)</sup>؛

إِن عَسَلَى شَسَعَفِي بَمَا فِي حَسُمْرِهَا لَأَعِسْفُ عَمِّسَا فِي سُسراويلاتسها وسمعت بعض الشيوخ يقول: الفحور أحسنُ من عفاف يُعبَّرُ عنه بمذا اللفظ ((1).

## ٥ – الجنساس\*:

وهو ظاهرة فنية بلاغية، تقوم على اقتران المتماثلات من الألفاظ. وهو خلاف (الطباق) الذي يقوم على اقتران المتضادات.

إن اقتران المتماثلات في النسق اللغوي يضفي نوعًا من الانسجام والتناسب في البناء الصوتي، نوعًا من التناغم الموسيقي الذي يثري الصياغة اللغوية ويحببها إلى النفس، ولكن بعد أن يحرك فيها إحساسًا جميلاً، وشعورًا بالطرب، لذلك يقول حازم القرطاجي: «إنَّ للنفوس في تقارن المتماثلات وماجري بحراها، تحريكًا وإيلاعًا بالانفعال

<sup>(</sup>١) ينظر نقد الشعر: ١٥٧.

<sup>(</sup>۲) ينظر كتاب الصناعتين: ۳۷۰.

<sup>(</sup>٣) وهو المتنبي، ديوانه بشرح العكبري ٢٢٦/١.

<sup>(</sup>٤) كتاب الصناعتين: ٣٧٠.

<sup>•</sup> وهو أن تفق اللقطتان في وحه من الوجوه، ويختلف معناهما. ينظر الطراز: ١٨٥/٢، وسر الفصاحة: ١٩٣، وكتاب الصناعتين: ٣٢١، ويسمى أيضًا: التحانس والتحنيس والمجانسة. أما قدامة فيسميه (الطباق). ينظر نقد الشعر: ١٦٢.

إلى مقتضى الحال؛ لأن تناصر الحسن والمستَحْسَنين المتماثلين والمتشاهين أمكر من النفس موقعًا من سنوح ذلك لها في شيء واحد. وكذلك حال القبح. وما كان أملك للنفس، وأمكن منها فهو أشد تحريكًا لهاي(١).

والجناس، معيار جمالي يعتمد البناء الموسيقي الخارجي، والإيقاع المعنوي الداخسلي، ولأنسه كذلك كان حاضرًا بقوة في ميدان النقد العربي القديم، إذ اعستمده النقاد العرب في إصدار كثير من الأحكام النقدية، من هذه الأحكام: قسول ابسن المعستز (ت٢٩٦هـ): «ومن التجنيس المعيب في الكلام قول بعض المحدثين، وهو منصور بن ألفرج:

أكسابدُ مسنك ألسيمَ الألم فقد أنحسلُ الجسمُ بَعْدَ الجَسمُ و قال أيضًا:

دَّـــا وتحسبُه بالقاع مبتسما<sub>»</sub> (<sup>۲)</sup> كم رأس رأس بكى من غير مُقُلَّته

ومن هذه الأحكام أيضًا قول الآمدى في أبي تمام:

(رفلو كان قلل منه (الجناس) واقتصر على مثل قوله:

پساربع لسو رَبَعُوا على ابن هُمُوم (٢) .

وقوله:

\*أرامــة كــنت مــالف كــل ريم(١) \*

وقوله:

\* يسا بُعْمَدَ غايسة العمين إن بعُدُوا(°) \*

<sup>(</sup>١) منهاج البلغاء ص ١٤-٥٥.

<sup>(</sup>٢) البديع، ص ٧١.

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٣/٠٥٠. وتمامه: مستسلم لجوى الفراق سقيم.

 <sup>(</sup>٤) ديوانه: ١٦٠/٣. وتمامه: لو استمتعت بالأنس القديم.
 (٥) ديوانه: ١٠/٢. وتمامه: هي الصّبّابةُ طُولُ الدهر والسّهْدُ.

وأشباه هذا من الألفاظ المتحانسة المستعذبة اللائقة بالمعنى، لكان قد أتى على الغرض، وتخلص من الهجنة والعيب» (١٠).

# ٦ً - الترصيع\*:

حــــوَّابُ أودية، حَمَّالُ ألوية سَمحُ اليدينِ، جوادٌ، غيرُ مِقتار نحّـــارُ راغِيـــةِ، غُـــلاّبُ طاغية فكَاكُ عانيةٍ، للعظـــمِ حبـــّـار

فالتناغم الموسيقي ظاهر حدًّا في مقاطع الأبيات السابقة، يشعر به من له أدني مُسكة ذوق.

ويقوم الترصيع بالدرجة الأولى على التناسب البنيوي، وتماثل البناء الحارجي. والترصيع، ككثير من الفنون البلاغية البديعية، إنما يؤتى به للتملّح والتَّفكه، إن جاء عفو الحاطر دون عناء أو طلب له، وإلا دخل الكلام مبدان التكلف والتصنع وهو المبدان المرفوض بالإطلاق. لذلك يقول قدامة ابن جعفر عنه: «فإنه ليس في كل موضع بحسن، ولا على كل حال يصلح، ولا هو إذا تواتصل بالأبيات بمحمود، فإن ذلك إذا كان، دلَّ على تعمل، وأبان عن تكلفي؟". فهو لذلك يحسن في البيت والبيتين، أما أن يُقصد لذاته وأن ثبين

<sup>(</sup>١) الموازنة: ١/٤٨١ - ٢٨٥.

وهو أن يؤتى بالبيت من الشعر على أربعة مقاطع، فثلاثة منها على سجع واحد، مع مراعاة القافية في الرابعة، إلى أن تنقضي القصيدة على هذه الصفة. وهو عند العلوي اليمني يسمى (التسميط). ينظر الطواز: ٣٤/٥، وسر الفصاحة: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) شرخ ديوان الخنساء: ٨٢، والراغية: الناقة، الطاغية: الظالم.

<sup>(</sup>٣) نقد الشعر: ٨٣-٨٤.

القصيدة كاملها عليه، فذلك تكلف واضح، ومدخل من مداخل القبح.

وقد اعتُمد الترصيع أيضًا في أحكام النقد العربي القديم، فمن جملة هذه الأحكام قول أبي الرومي (١٠):

حَوراءُ فِي وَطَف، قَنُواءُ فِي ذَلَفِ لَفًاءُ فِي هَيَف، عَجْزاءُ فِي قَبْبِ،، (1)

فالعسكري يستحسن قول ابن الرومي لأنه استطاع الملاءمة بين عبارات بيته، فحاءت على هذا النحو المسجوع المزدوج.

وبعد ذكر هذه الجملة اليسيرة من الأمثلة التطبيقية يتبين أن الفن البلاغي يعطي للنص الشعري رؤية جمالية، ثمّ يأتي الناقد ليحكم بالجودة والرداءة على هذا النص؛ ومن هذا وأمثاله تتبدى أصول العلاقة بين البلاغة والنقد القديم، ولكنَّ المجال لايتسع لذكر أكثر مما سلف، والشيء بالشيء يقاس لمَنْ أراد التوسّم.

<sup>(</sup>۱) دیوانه: ۱۹۱/۱.

<sup>(</sup>٢) كــتاب العســناعتين: ٣٩٤. والحوراء: الشديدة بياض العين، الوطفاء: الكثيرة أهداب العين، القنواء: البينة القنا، والقنا في الأنف: طوله ودقة أرنبه مع حدب في وسطه، الذلف: صغر أرنبة الأنف وهو مستملح، لقاء: ضخمة الفحدين مكتنزة، الفيفاء: الضــامرة البطن، العجزاء: العظيمة العجيزة، القبّ والقيب: دقة الخصر وضمور البطن.

#### مصادر البحث ومراجعه

- أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجابي ، قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر،
   دار المدنى بحدة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ ١٩٩١م.
- الأسس الحمالية في النقد العربي :عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العربي، ١٤٢١ه ١٩٩٢م.
  - أسس النقد الأدبى عند العرب: أحمد بدوى، مكتبة غضة مصر، الطبعة الثالثة.
- البديع: عبد الله بن المعتز ، شرحه وعلق عليه: محمد عبد المنعم خفاجي، مطبعة مصطفى البابي الحليم، مصر، ١٣٦٤هـ - ١٩٥٤م.
  - البلاغة تطور وتاريخ: شوقى ضيف ، دار المعارف، مصر، ١٩٩٥م.
- البيان والتبيين: عمرو بن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، لبنان.
- تاريخ النقد الأدبي عند العرب: إحسان عباس ، دار الشروق للنشر، عمان، الأردن،
   الطبعة الثانية، د.ت.
  - تاريخ النقد الأدبي عند العرب: طه إبراهيم ، دار الحكمة، بيروت، لبنان.
- دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاي، قرأه وعلق عليه: أبو فهر محمود محمد شاكر،
   مكتبة الخانجي، القاهرة، ومكتبة المدن بجدة.
- ديوان أبي تمام، شرح الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد عبدو عزام، ط٤، دار
   المعارف، د. ط. د. ت.
- ديوان المتنبي، شرح أبي البقاء العكبري: تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري،
   عبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت.
  - ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر.
- سر الفصاحة: عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجي، صححه وعلق عليه: عبد المتعال الصعيدي، مطبعة محمد على صبح، ١٩٧٧ه ١٩٥٣م.
- شرح ديوان زهير، صنعة ثعلب، مطبعة دار الكتب المصرية، ١٣٦٣هـ-١٩٤٤م. د. ط.
  - شرح دیوان لبید، تحقیق: إحسان عباس، الکویت، ۱۹۹۲م.
- الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن قتيبة بن مسلم ، تحقيق: أحمد محمد شاكر،
   ط، القاهرة، ۱۹۷۷م.

- طبقات فحول الشعراء: محمد بن سلام ، قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر، دار
   للدق بجدة، د.ت.
- الطراز: يجيى بن حمزة العلوي الميمني ، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، ط١، ١٤٢٣ه – ٢٠٠٢م.
- العمدة في محسن الشعر وآدابه: أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق: محمد قزقران، دار المعرفة، د. ط. د. ت.
- عيار الشعر: محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ، تحقيق: عبد العزيز ناصر المانع، دار
   العلوم، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م، د. ط.
  - في النقد الأدبي: شوقى ضيف ، دار المعارف، مصر ١٩٦٢م.
- كتاب الصناعتين: الحسن بن عبد الله، أبو هلال العسكري ، تحقيق: على محمد البحاري ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط1، ١٣٧١هـ ١٩٥٧م.
- المثل السائر: أبو الفتح ضياء الدين ابن الأثير ، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.
   المكتبة العصرية، بيروت ١٤١١ه ١٩٩٠م.
- مدخل إلى علم الجمال : نبيل رشاد سعيد، ط١، دار الهادي، بيروت، ١٤٢٢ هـ
   ٢٠٠١م.
- منهاج البلغاء: حازم القرطاحين ، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، طام، ١٩٨٦م.
- مواد البيان: أبو الحسن على بن خلف الكاتب ، تحقيق: حسين عبد اللطيف،
   منشورات جامعة القتح، ١٩٨٢م.
- الموازنة بين الطائيين :أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي ، تحقيق: السيد صقر،
   القاهرة، ١٣٨٠هـ ١٩٦١م.
- الموشح: أبو عبد الله محمد بن عمران المرزباني ، تحقیق: علي محمد البجاوي، دار هضة مصر، ١٩٦٥م.
- نقد الشعر: قدامة بن جعفر ، تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بروت.
- الوساطة بين المتنبي وخصومه: علي بن عبد العزيز، القاضي الجرجاني ، تحقيق: محمد
   أي الفضل إبراهيم، وعلى محمد البجاوي، المكتبة العصرية، بيروت.

معجم مصطلحات الصيدلة والعقاَقير في كتاب القانون لابن سينا (القسم الخامس والعثم ون(٥)

د. وفاء تقى الدين

#### مِلُوْ جُلُنجَيِنْ

۸۲۱، ۵۷۱، ۲۲۳، ۲۲۳، ۱۲۵۱

7: YT, AT, F3, V3, P3, T0, T0,

**۳۷**۸ (۷٦ (0 ۷

الجلنجبين المتخذ بالورد الفارسي ٣: ٣٧

(ه) نشرت الأقسام الاثنان و العشرون السابقة في مجلة الجميع (سه٢٧: ص٤٤) و (بع ٢٧: ص٤٤) و (بع ٢٧: ص٤٤) و (بع ٢٠٠ ص٤٥) و (بع ٢٠٠ ص٤٥) و (بع ٢٠٠ ص٤٥) و (بع ٢٧: ص٤١٥) و (بع ٢٧: ص٤١٥) و (بع ٢٧: ص٤١٥) و (بع ٢٧: ص٤١١) و (بع ٢٠٠ ص١٥٥) و (بع ٢٠٠ ص٤١١) و (بع ٢٠٠ ١١٥) و (بع ٢٠٠ ١١٠) و (بع ٢٠ ١٠) و (بع ٢٠٠ ١١٠) و (بع ٢٠ ١٠) و (بع ٢٠ ١٠

ه الملكي ٢: ٩٥ (صفة الجلنجيين السكري والعسلي)، ومفاتيح العلوم ٢٧٦، ومفاتح اللماره ٢٧٦، ومفاح الليان ٩٦٩ (جلنجين عسلي، جلنجين مسكري)، وأقرباذين القلائسي ٥٣، وشرح أسماء العقار ٢٦، ومفيد العلوم ٣٠، والمعتمد ٧٧، ومالايسم ٤٤، وتركيب مالايسم ٢٦أ (جلنجين سكري وعسلي)، وتذكرة الأنطاكي ١: ٢٠، ومعجم الشهابي ٤٢٧، ومحيط المحيط ١، ٢١، وبرهان العلم ٢: ١٨٣٠ (گلنگين).

جلنجبين سکري ۲: ۸۳

جلنجيين سکري طري ٢: ٢٥٩

جلنجبين عسلي، جلنجبين العسل ٢: ٣٣٧ / ٣٠ ٣٣٧

الجلنجيين المسهل ٢٠ ٣٠٣

ماء الجلنجبين ٢: ٧١ /٣١ ٤ . ٩ . ٩ . ٣٢٤

ماء الجلنجيين المطبوخ ٣٠: ٣٧

ماء الجلنجبين المصفى عن ٣: ٥٣

طبخه القوي

في الكلام على الورد قال ابن سينا «ويقوي مرباه بالعسل المعدة وهو الجلنجبين ويعين على الهضم.....

الجلنجيين دواء مركب ذكرته الأقرباذينات بهذا الاسم وفصَّلت نسخاً منه تختلف اختلافات بسيطة في طريقة الصنع وكميات المواد الداخلة فيه والأفاويه التي تطييم، لكنها لا تخرج جميماً عن أن يكون أساسها الورد المعقود على النار بالماء والسكر أو بالعسل. وفي أقرباذين القلانسي نسخة منه ذكر ابن سينا أنها تنفع من الحمى ووجع المعدة.

ضُبطت جانجين في المراجع بأشكال مختلفة ضبط قلم، وهي معربة من الفارسية مركبة من الفظين هما كل ومعاها الورد وانكبين ومعاها المسل. قال في برهان قاطع وكلنكبين بضم أوله وفتح ثانيه وسكون ثالثه..، فأثبت هذا الضبط. وفي محيط الحيط ضُبطت بالفتحر.

مِلُّوز ·

جلوز ۱: ۲۸۳/ ۲: ۲۰۰۵، ۵۵۰.

ه کتاب النبات ۱: ۹۹، والصيدنة ۱۳۸، ومنهاج البيان ۲۹ب، ومختارات ابن هبل ۱: ۲۲۲ : ۵۱، ومنتخب ابن العبري/۹، ومفردات ابن البيطار ۱: ۱۲۲، ومفيد العلوم =

| ملوذ (تصحيف)        | 7:915   |
|---------------------|---------|
| جلوز مربى           | 11: 711 |
| جلوز منقوع في الماء | ۲.۳:۱   |
| شور الجلوز مسحوقة   | 181:1   |

ذكر ابن سينا الجلوز في كتاب الأدوية المفردة من القانون فقال: «الماهية هو حب الصنوبر الكبار، وهو أفضل غذاء من الجوز ولكنه أبطأ انهضامًا .. وينبغي أن يطلب تمام الكلام فيه من فصل الصاد عند ذكرنا الصنوبر..»

فالجلوز هو عند ابن سينا حب الصنوبر. تابعه في قوله هذا ابن هبل في المتحارات وابن جزلة في المنهاج حسب رواية الزبيدي (١٠)، وأبو المنى العطار في منهاج الدكان. أما سائر المراجع ومنها معجمات النبات الحديثة فكلها تقول إن الجلوز هو البندق. وحاول الأنطاكي الجمع بين القولين فأتى برأي غريب حيث قال: دجلوز بالمعجمة البندق و المهملة الصنوبر ١٤

هذا الاسم عربي في رأي علماء اللغة. قال أبو حنيفة في كتاب النبات «الجلوز عربي وهو ضرب من البندق، والبندق فارسي، وضبط بكسر أوله وفتح اللام المشددة. جاء في تاج العروس: «والجلوز كسنور البندق. حكاه سيبويه».

۱۲= (بندق هو الجلوز)، ومنهاج الدكان ۱۸۲، والمعتمد ۷۱، ومالايسع الطبيب جبها. ۱۵، وقاموس الأطباء ۱: ۲۰۶، وتذكرة الأنطاكي ١: ۲۰۱، ومعجم أسماء النبات ۶۲ (۱)، وقاموس الأطباء (۱۰۲، ومعجم الألفاظ الزراعية ٥٥٥، والقاموس واللسان والتاج (جلز)، والمعربات الرشيدية ١٦٠، ومحيط المحيط (۱۱، ويرهان قاطع ٣: ۱۸۲۷ (گلزز). وانظر مراجع (بندق) و (صنوبر).

 <sup>(</sup>١) جاء في تاج العروس هو قال صاحب المنهاج جلوز هو حب الصنوبر الكباره والذي في مخطوطة منهاج البيان التي اعتمدتها هجلوز هو البندق.

#### وه جمار

### جمار ۱: ۲/۲۸۰ ۲۰

ذكره ابن سينا في أدوية القانون المفردة ولم يحدُّد ماهيته بل تكلَّم على طبعه وخواصه وفائدته للحلق ومنع الإسهال ومنع النزف ...

الجمار معروف وصفته كتب النبات واللغة منذ القديم. قال أبو حنيفة في كتاب النبات: «هو لب النخلة الذي يكون في قمتها وهو قلب النخل ويُقال أيضًا فيب مؤلف التاج «شبحم النخلة الذي في قمة رأسها تقطع قمتها ثم يكشط عن جُمُّارة في جوفها بيضاء كأنها قطعة سنام ضخمة وهي رغصة يؤكل بالعسل. » ووصف البستاني في محيط المحيط ما يُؤكل منها بقوله «الجمار شحم النخلة وهو مادة بيضاء لينة لذيذة الطعم كالحليب المسجمد تكون وأس النخلة ، الواحدة جمارة جمعها جمارات. وقد عمم هذا الاسم ليشمل البراعم الانتهائية لكل نبات أي مايسمي بالفرنسية -Bourgeons ter

ضبط الجهار في معجمات اللغة كرمان، والظاهر أنه اسم جنس الواحدة جمارة جمعها جمارات. لكن أبا عبيدة قال: الجمارة قُلب النخلة ـ أو قَلبها والجمع الجُمَّار؛ وقال ابن دريد: يُقال للجمار الجامور، فصيحة.

محتاب النبات ۱: ۹۹، والملكي ۱: ۹۸، والصيدنة ۱۳۸، وسنهاج البيان ۱۰، ۱۰، ومغتار النبان ۱۰، ۱۰، ومغتارات ابن هبل ۲: ۹۵، وشرح أسماء العقار ۱۱، ومغردات ابن البيطار ۱: ۱۲۸، والمتعد ۷۷، وتذكرة داود الأنطاكي ۱: ۱۰، ۱۰، ومعجم الألفاظ الزراعية ۹۹، وكتاب النخل والكرم للأصمعي ۲۰، والخصص ۱: ۱۰، والقاموس واللسان والتاج (جمر)، والمجم الوسيط ۱: ۳۵، ومعيط الحيط ۱۲۱.

### جَمَده

### 7: 17, 77, 77, 771, 177

الجمد

الجمد مما استخدمه ابن سينا في علاج الحميات الحادة لتخفيف حرارة الحمي وغيرها من الآلام الحارة حتى لسع الزنابير .. والجمد بالتحريك هو الثلج أو الماء الجامد قالته معجمات اللغة وكتب الطب. وانظر لاستكمال الفائدة مادة (ثلج) التي سبقت، ومادة (ماء) التي ستلي إن شاء الله تعالى.

### جَمسفَرَم°°

#### 1: FAT, AT3 \ T: 077

جمسفرم

هو من أدوية القانون المفردة جاء فيه: (جمسفرم. الماهية: قوته شبيهة بقوة الشيح مع عنب الثعلب. الأفعال والخواص: مفتح مسكن للنفخ والرياح خاصة..) و هكذا لم يصف ابن سينا هذا العقار.

نقلت معظم المراجع كلام ابن سينا وفسرت الجمسفرم بأنه ريحان سليمان ولم يزد على ذلك إلا بعضهم مثل ابن الكتبي الذي قال في مالايسع الطبيب جهله: ٥.. ريحان سليمان وكثيرًا مايوجد بجبال أصفهان. والظاهر أنه يختلف نباته، فما يكون برؤوس الجبال يشبه الشبث، وما يكون بالأودية والمواضع الظليلة فيكون ورقة كاللبلاب وصغار الخطمي، ويزهر زهرًا إلى الحمرة والبياض

ه المعجمات اللغوية (جـمد) ، وقاموس الأطياء ١: ١٢٧ ، ومحيط المحيط ١٢١ . وانظر زئلج) و (ماء).

ه ه کتاب الصیدنة ۱۳۸، وصنهاج البیان فیما یستعمله النسان ۷۰ أ، والمختارات لاین هبل ۲: ۲۰، والمتخب من مفردات الغافقی لاین العبری ۹۷ (جمسبرم)، ومفردات این البیطار ۱: ۱۹۸، والمختمد ۷۷ (جمشفرم)، ومالایسته الطبیب جهله ۱۹۵، وتذکرة داودو الأنطاکی ۱: . ۱۰۵، ومعجم أسماء النبات ۲۲ (۷)، ویرهان قاطع ۲: ۵۸ (جم اسیرم).

حسن الصورة.. وإذا وجد شجرة تسلق عليها.. ، الاسم العلمي لهذا النبات هو Ocimum filamentosum.

اسم جمسفرم معرب من الفارسية فسرَّه بالتفصيل البيروني في الصيدنة فقال: هجمسفرم هو في الأصل الفارسي جم إسپرم، وجم عندهم يقابل سليمان عند العرب ومعنى اسپرم الريحان فيكون معناه ريحان سليمان أو الريحان السليماني، قلت: وهكذا هو في المعجمات الفارسية التي ضبطت جم بفتح أولها واسپرم بكسر همزتها. أما في المراجع العربية فضبطت اللفظة ضبط قلم مختلفاً من كتاب لآخر، ففي الصيدنة جمسفرم وفي المنتخب جَمسبرَم، وفي المعتمد جَمشفرم، وفي مالايسع جَمسفرم وفي تذكرة الأعمى جمفرم وجمسبرم، وفي معجم الدكتور أحمد عيسى جَمسفرم وجَمسفرم. ورأيت أن أضبطها كما في الأصل الفارسي على أن تنقل حركة الهمزة المعزة الحالة فق إلى الميم قبلها.

#### ء به جميز °

|             | جميز                            |
|-------------|---------------------------------|
| جميز        | 1: •AY: 7A7: Y33   A33   7: •Y4 |
| ثمر الجميز  | 1: 0 \ \ \                      |
| ساق الجميز  | ۱: ۵۸۲                          |
| شجرة الجميز | 1: 0A7; FA7                     |
| طبيخ الجميز | 1: Y33                          |
|             |                                 |

۵ کتاب دیسقوریدس ۱۲۰ (صوفمرن)، وکتاب النبات ۱: ۷۰، ۸۹، والحاوي ۲۰: ۲۰، ۲۰، ۲۸، والحاوي ۲۰: ۲۵، والحاوي ۲۰: ۲۵، والصیدنة ۱۹۹، ومنهاج البیان ۷۰، والمنتخب ۹۱، ومفردات این البیطار ۱: ۱۹۲، ومفید العلوم ۳۰، والمعتمد ۷۳، والشامل ۲۱۹، ومالایسع ۶۹، وحدیقة الأزهار ۸، (۸۳)، وقاموس الأطباء ۱: ۲۰؛ وتذکرة داود ۱: ۲۰، ومعجم أحمد عیسی ۸۲ (۵۰)، ومعجم "نسهایی ۷۲۷، ومعجمات اللغة (جنز)، وانظر مادة (بون).

عصارة ورق الجميز ١: ٤٤٧ قشر شجرة الجميز الظاهر ١: ٢٨٦ : ١ لبن الجميز ١: ٢٨٦ : ٤٤٧ لبن شجرة الجميز ١: ٢٨٥ : ٢٨٦

ذكر ابن سينا الجميز في أدويته المفردة ووصف شجرته نقلاً عن ديسقوريدس فقال: وجميز. الماهية: قال ديسقوريدس في كتابه إن الجميز شجرة عظيمة تشبّه بشحرة التين لها لبن كثيرجداً، وورقها يشبه ورق التوت يثمر ثلاث مرات في السنة بل أربع مرات وليس يخرج ثمرها من فروع الأغصان مثلما تخرجه شجرة التين بل من سوقها، وثمرها يشبه التين البري، وهو أحلى من التين الفج وليس فيه بزر في عظم بزر التين، وليس ينضج دون أن يشسرط بمخلب من حديد، وينبت كثيراً في البلاد التي يُقال لها قارتا(ا) والموضع الذي يُقال له رودس. وقد ينتفع بغمره في كل وقت(ا). ومن الناس من يسميه سيقومورون ومعناه التين الأحمق، وإنا سمي بهذا الاسم لأنه ضعيف الطعم...»

وصفت المراجع هذا الشجر بمثل ماوصفه به ديسقوريدس. وقالوا: وهو كثير بأرض الشام، وبخاصة غور فلسطين، وبأرض مصر. وذكروا من أسمائه أيضًا التين الذكر، والجميز نوع من أنواع التين، متين الخشب اسمه العلمي Ficus syccomorus.

صبطت الجميز بضم الجيم وتشديد الميم مفتوحة كقبَّيط. ويُقال أيضًا جُمِيزي.

 <sup>(</sup>١) كذا في القانون. وفي كتاب ديسقوريـدس قاريا، وفي كتاب ابن البيطار واديا. وأظن
 الصواب هو ماجا، في كتاب القانون يُراد به جزيرة كربت التي سماها العرب اقريطش.

 <sup>(</sup>٢) بالمقارنة بعبارة ديسقوريدس يتضح أن في العبارة نقصًا. والعبارة كاملة هي: اوقد يُتفع به في وقت الجدب لوجوده في كل وقت.

جناح

## جَنَاح°

أجنحة الذراريح انظر ذراريح أجنحة الإوز انظر إوز

أجنحة الطيور الخفيفة اللحوم انظر طير أجنحة الدجاج انظر دجاج أجنحة الطياهيج انظر طهيوج ريش جناح الورشان انظر ورشان

أجنحة الفراريج انظر فروج

كان الأطباء القدامي يرون أن لبعض أعضاء الحيوان خواص طبية، من ذلك أجنحة الطيور. لذا ذكر ابن سينا : أجنحة الطيور. لذا ذكر ابن سينا وغيره الجناح في الأدوية المفردة. قال ابن سينا: وجناح. الاحتيار: خيرها أجنحة الدجاج وأجنحة الإوز. الأورام والبشور: يقال فيما يقال إن ريش جناح الورشان إذا خُلط مع مثله بنجًا وأحرق وسُحق وجعل في الخيار دالله على تغذية المرضى أو الناقهين، وقد ألحق كل جناح بطائره في الفهرسة.

الجناح في الطيـر كاليد في غيـره. جاء في تاج العروس، الجنـاح من الإنسان اليد، ويدا الإنسان جناحاه وكذا من الطائر.. الجمع أجنحة وأجنح..».

## 

### (جند باوستر)

جندبادستر، جنذباذستر

جندبيدستر

(1: 0A/1, 777) V0/1, Y77) V07)(A7) (07) VF7) AF7) F73\ Y:

ه متهاج البيان ۱۱ (۱)، ومالايسع ۱۵۳، وقاموس الأطباء ۱: ۱۰۳، ومعجم الشهايي ۲۲. ومعجمات اللغة (جنج).

(١) هي أورام صلبة تظهر في العنق.

ه ه كتاب ديسقوريدس ١٣٥، والحاوي ٢٠: ٢٥٩، والملكي ٢: ١٣٨، ومفتاتيح العلوم ١٧٢، والصيدنة ١٤١١، ومنهاج البيان ٧٠ب، وشرح أسماء العقار ١٢، ومختارات ابن هبل =

17, 77, 37, 07, 57, 10, 70, 20, 19. 111 10 115 (VO 177 (OA (OV (1.0(1.7(1...99,92.97 (15) (177 (177 (17 (1) 1.) (1.) 101, 701, 701, 301, 001, 501, 7.7. (VI) \$VI) PAI) . PI) TT 3 • 7 • 7 17 • 777 • 777 • 377 • 777 • 577, 777, 1A7, VA7, A.T, 077, (TVV (TSA (TSV (TSE (TE) (TE. (\$7. (\$ £9. (£ £) (£ TY. (T99. (T9T 123, 277, 2773, 073, 773, 973, (01. (017 (017 (0.7 (0.7 (£AT 270, 070, F70, P70, A70, 730, ,097,0X7,0V1,0V1,077,017 777, 777, 777, 777, 777, T: PT. (T. ) (1) AA (0) (T. (T9 : T 177, 077, 577, 877, 877, 777, ATT, 737, 337, 537, 707, 507, VOY, OAY, 717, 717, 017, V17,

= ۲: ۵۰ ومفردات ابن البيطار ۱: ۱۷۱، ومفيد العلوم ۲۰ والمنتخب ۲۰، والمعتمد ۷۷، والمتعد ۷۷، والمعتمد ۷۷، والمتعد ۷۷، والشامل ۱۷، ومار وحياة الحيوان ۱: ۱۸۵، وقاموس الأطباء ۱: ۱۰۹، وتذكرة الأنطاكي ۱: ۱۰۶، ومحاضرة عيسى معلوف ۲۱، ومعجم الحيوان ۲۱، ۲۵، ومحيط المحيط ۱۸۲، ويرهان قاطع ۲: ۱۸۲ (گنديدستر)/ ۲: ۱۸۵۱ (گنديدستر).

\(\text{A(T)}\), \(\text{TT}\), \(\t

جندبيدستر أغبر إلى السواد ٢٨٢:١

جندبادستر أسود منتن ۲۲۲:۳

جندبادستر أغبر يضرب إلى السواد ٣: ٢٢٦

بخار جندبیدستر ۱: ۲۸۱

دهن الجندبيدستر ۲: ۲۱۰، ۹۲۱، ۹۲۵

الدواء المتخذ بالجندبيدستر والماء ٢: ٣٤١

مرهم الجندبادستر ٢: ٤ ٣٩٤

الجندبادستر من مفردات القانون، قال ابن سينا في تعريفه: ٩جندبيدستر. الماهية: هو خصية حيوان البحر. ويؤخذ زوجًا متعلقًا من أصل واحد، وله قشر رقيق ينكسر بأدني مس. الاختيار.....

لم يخل مرجع طبي قديم من ذكر هذا العقار الذي نُسبت إليه فوائد طبية كثيرة أهمها تقوية الجملة العصبية عامة. وهو كما قال ابن سينا وغيره من القدماء خصية حيوان البحر الذي يسمى بالفارسية بيدستر أو بادستر أو كندس أو سك آب أو خزميان، وباليونانية قسطوريون، وبالهندية حادرة. وقال بعضهم إنه يعرف بالعربية بالسمور وكلب الماء. وذكروا من أسمائه الفاحشة والقسطورة والقنيلية. إلخ. وقد حقق الدكتور أمين معلوف في معجمه أمر هذه الأسماء الكثيرة فوجد أنها تطلق على حيوانين مختلفين أحبهها حيوان لاحم مائي اسمه المكتيرة فوجد أنها تطلق على حيوانين مختلفين أحبهها حيوان لاحم مائي اسمه الملمي لوترا، ليس هو المقصود هنا. والآخر هو المقصود في كتب المفردات ومنها القانون، وهو الذي كان القدماء ينتزعون خصيته للتداوي بها. اسمه العلمي هو Castor ، ومن أسمائه المشهورة البيدستر أو البادستر، والقندس زو القندن وهو حيوان مائي قارض يخرج إلى البر لاوجود له في البلاد العربية، له ذنب قوي مفلطح وغشاء بين أصابع رجليه يستعين به على السباحة موطنه الأنهار الشمالية من آسيا وأمريكة.

والجندبيدستر هي المادة التي تُستخرج منه لفائدتها الطبية وهي في كيس وراء خصيته.

لفظا جندبيدستر أو جندبادستر وكلاهما استعمل في القانون اسمان معربان من الفارسية گندبيدستر وهي اسم مركب من گند بضم الكاف الفارسية ومعناه خصية وبيدستر وهي مركبة بدورها، ومعناها بلا فصل لأن خصيتيه لهما رباط واحد لهما جميعاً. وقد ضُبط هذا الاسم ضبط قلم بأشكال مختلفة اخترت أقربها إلى الضبط الفارسي بالمعني الذي نقلته.

## جَنْطِيَانا°

1: TAY, 1AT, YPT Y: 05T, AYT,

جنطيانا

ه كتاب ديسقوريدس ٢٩٩٥ والحاوي ٢٠٠ (٣٠٠ / ٣٢٠) ١٤١ (١٠) والملكي ٢: ٤٥٠ (معجون الجنطيانا) والصيدنة ١٤٣ (جنطيانة)، ومنهاج البيان ٧٠٠ ( ١٩٠٥ ب (معجون الجنطيانا)، وشرح أسماء العقار ١١، ومختارات ابن هبل ٢: ٤٤، ومفيد العلوم ٣٠، والمنتخب ٩٦، ومفيدات ابن البيطار ١١ (١٠)، والمعتمد ٧٣، والنساس ٢٧١، ومالايسع ١٥١، وتركيب مالايسع ٩٨ (معجون الجنطيانا) وحديقة الأزهار ٧٥ (٥٧) وتذكرة الأبطاكي ١: ١٠٤، ومعجم أسماء النبات ٨٦، ومعجم الشهابي ٣٠٠، والمعجم الموحّد ٩٠، ومحجط المخيط ١٦٠.

ورق جنطيانا

. 777 . 719 . 000 . 2 . 8 . 4 . 491 ٥٢٢/ ٣: ٢٣٢، ٤٣٢، ٥٣٢، ٢٣٧، 117, 107, 707, 707, 707, 77, 177, 377, 177, 177, 177, 137, 757 , 75 £ , 75 T جنطيانا أبيض **۳۷۷:** جنطيانا رومي 1: 747/ 7: 777, 0.7, 717, 517, VIT, . 77, 377, 077, 777, 737, . 720 1: 747 7: 537, 707, 307 أصل جنطيانا، أصول جنطيانا ثمرته 1: 717 دواء الجنطيانا \$1. (5.9:5 ساق جنطبانا ۲۸۳ : ۱ طبيخ جنطيانا £ \ A : \ عصارة جنطبانا **1: 717** فحم جنطيانا 101:5 أقماع جنطيانا 1: 777 ماء الجنطبانا **471 : 47** معجون جنطبانا TTA : 7 / TTT : Y

**YAT:**1 ذكر ابن سينا هذا العقار في الأدوية المفردة فقال: «جنطيانا. الماهية: يشبه ورقه الذي يلي أصله ورق الجوز وورق لسان الحمل، ولونه أحمر ووسطه مشرف وساقه أجوف أملس في غلظ إصبع والطول إلى ذراعين وورقه متباعد بعضها من بعض، وثمرته في أقماعه وأصله مطاول ثبيه بأصل الزراوند ينبت في الحبال وفي الظل والندي منها، وقيل إنها تسمى جنطيانا لأن أول من عرفه جنطين الملك، ومنبته في قلل الحبال الشامخة، ويتخذ منه عصارة بأن يُنقع أياماً في الماء إلى خمسة أيام ثم يطبخ ثم يروق ثم يعقد حتى يختر كالعسل ويستعمل الاختيار: أجوده الرومي...». ثم تكلم على فوائدة وأهمها إدمال الحبوح وتفتيح السدد وإدرار البول والطمث، ويصنع من الجنطيانا معجون ينفع لذلك أورد ابن مسينا نسخة منه في , أقر باذير, القانون.

ماجاء في كتباب القانون مأخوذ مما في كتاب ديسقوريدس وهو منقول أيضًا في معظم المراجع الأخرى التي ذكرت من أسماء هذا العقار أيضًا كف الذئب ودواء الحية وكوشاذ وبشلشكة وقال إسحاق بن عمران (١) فيما نقله عنه الذئب ودواء الحية وكوشاذ وبشلشكة وقال إسحاق بن عمران (١) فيما نقله عنه الغاققي ثم ابن البيطار (١) وإن الجنطيانا صنفان: صنف هو شجرة تنبت في الجبال وفي المواضع الباردة الندية المثلجة وهو الرومي، والصنف الآخر هو الجرمقاني وهو أشبه بحماض البقر وعرقه أسود فيه شيء من مرارة وينبت أيضًا في المواضع الندية. وعلن المخافقي قائلاً إن الصنف الذي ذكره ديوسقوريدس هو الثاني الندية. وعلن المخافقي كوشاذ وبشما، والمستعمل في الأندلس أكثر هو الأول وهو الذي يسمى كوشاذ وبشلشكة، وخطًا من سمى النوع الثاني بهما. وقال ابن الحشاء في مفيد العلوم والمخلوانا نبات لايوجد بالمغرب إلا بجبال غرناطة. الاسم العلمي لنبات

<sup>(</sup>١) طبيب مشهور من أصل بغدادي كان يلقّب بسمٌ ساعة، توفي في سنة ٢٥١، وله كتاب في مفردات الأدوية.

<sup>(</sup>٢) ونقله أيضاً البيروني في الصيدنة لكنه لم يذكر اسم إسحاق بن عمران، ولم يميّز بين أسماء النوعين.

### جنطيانا هو Gentiana lutea.

اتفقت المراجع على أن اسم هذا النبات مشتق من اسم جنطين أو جنطيوس ملك اللاريين وهم شعب من شعوب اليونان قال بعضهم لأنه أول من استنبط هذا الدواء وعرفه، وقال بعضهم الآخر لأنه كان يتداوى به، وليس بين التعليلين كبير فرق.

# جُوَارِشْن<sup>°</sup>

جوارشن أبي سلمة " : ٤١١ جوارشن الأتر ج انظر (أتر ج) جوارشن الرسقوليطس " : ٣٤٨ جوارشن الآس انظر (آس) الجوارشن الأسقفي " : ٣/٤٦٨ (٤٦١ : ٢١٤ جوارشن الأسقف " : ٣/٤٦٨ (٤٦٢ : ٢١٤ جوارشن الأسقف " : ٣/٤٦٨ (٤٦٢ : ٢٠٤ جوارشن الأسقف

ه الملكي ۲: ۷۰، ۷۰، ۷۰، وأقربافين الفلانسي ۳، ۲۰ و اسابعدها، ومنهاج البيان ۷۲ ( (جوارشن المتوكل) ۷۲ أ (جوارشن الحوزي)، ۷۶ أ (جوارشن الملوك)، ومفيد العلوم ۲۱، ومنهاج الدكان ۲۰ (جوارشن الكمون) و(جوارشن الأسقف)، ۱۲ (جوارشن المتوكل) ۷۲ب (جوارشن الحوزي) ۲۲ ب (جوارشن الملوك)، ۲۹ ب (جوارشن الأسقف)، وكشاف اصطلاحات الفنون ۱: ۲۰۰، ۸۲ أ (جوارشن الملوك)، ۲۹ ب (جوارشن الأسقف)، وكشاف اصطلاحات الفنون ۱: ۲۰۳، وتذكرة الأنطاكي ۲: ۲۰ ، ولسان العرب (جرشن)، وتاج العروس (قمح)، وبرهان قاطع ۲:

| وارشن الأنجدان          | انظر (أنجدان)                   |
|-------------------------|---------------------------------|
| وارشن البزرجلي          | انظر (بزرجلي)                   |
| وارشن البزور            | ۲: ۲۱۹، ۵۶۰                     |
| وارشن البزور القابضة    | ۲: ۱۳۱                          |
| وارشن البلاذر           | انظر (بلاذر)                    |
| لجوارشن التمري          | انظر (تمر)                      |
| وارشن جالينوس           | ٣: ٩٠٤، ١١٤                     |
| لجوارشن الجوزي          | ٢٠: ٣١٨، ٣٣٦ [تصحيف والصواب     |
|                         | الخوزي]                         |
| بوارشنات حارة           | 7: 781, 317, 777                |
| بوارشن حب الآس          | انظر (آس)                       |
| توارشن الحبة الخضراء    | انظر (حبة خضراء)                |
| توارشن حب الرمان        | انظر (رمان)                     |
| توارشن الحكماء          | ۳۰۲ :۳                          |
| عوارشنات حورية          | ٢: ٣٠٥ [كذا، ولعل الصواب جوزية] |
| عوارثسن الخبث           | انظر (خبث)                      |
| عوارشن الخرنوب          | انظر (خرنوب)                    |
| لجوارشن الخسروي المعروف |                                 |
| جوارشن العنبر           | <b>٣0.</b> :٣                   |
| لجوارشن الخوزي، الخوزي  | 7: 177, 577, 173, 733, 733,     |
|                         | /£07, ££V                       |
| لجوارشن الجوزي [تصحيف]  | .5.9,611,611,619,603,6          |
|                         | جوارشن کالخوزي ۳: ۳٤٩           |

| جوارشن الخولنجان                   | انظر (خولنجان)   |
|------------------------------------|------------------|
| جوارشن الدارصيني                   | انظر (دارصيني)   |
| جوارشن الزنجبيل                    | انظر (زنجبيل)    |
| جوارشن السفرجل                     | انظر (سفرجل)     |
| جوارشن السقنقور                    | انظر (اسقنقور)   |
| جوارشن السمسم                      | انظر (سمسم)      |
| جوارشن السوسن                      | انظر (سوسن)      |
| جوارشنت الشهرياران                 | انظر (شهریاران)  |
| جوارشن الطاليسفر                   | انظر (طالیسفر)   |
| جوارشنات عطرة، عطرية               | 7: ۶۶۲، ۵۰۳، ۸۱۳ |
| جوارشن العفص                       | انظر (عفص)       |
| جوارشن العنبر                      | انظر (عنبر)      |
| جوارشن العود                       | انظر (عود)       |
| الجوارشنات غير المسهلة             | 71: V37          |
| جوارشن الغلافلي                    | انظر (فلافلي)    |
| جوارشن الفنجيوش                    | انظر (فنجيوش)    |
| جوارشن الفنداديفون                 | انظر (فنداديقون) |
| جوارشن الغواق                      | ٤١٠:٣            |
| جوارشن الفوتنج                     | انظر (فوتنج)     |
| جوارشن فيروزنوش المسلك             | <b>٣٥١</b> :٣    |
| الجوارشنات القابضة الحارة والباردة |                  |
| جوارشن القاقلة                     | انظر (قاقلة)     |
| جوارشن قميحة                       | ٤١٠:٣            |

| جوارشن قيصر                  | 7: <b>٨٠</b> ٣، //٤، ٢/٤                |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| جوارشن الكافور               | انظر (کافور)                            |
| جوارشن الكراويا              | انظر (کراویا)                           |
| جوارشن الكمون                | انظر (کمون)                             |
| جوارشن الكندر                | انظر (کندر)                             |
| جوارشن اللؤلؤ                | <ol> <li>٢: ٧٧٥ وانظر (لؤلؤ)</li> </ol> |
| جوارشن لنا                   | <b>٤٣٦</b> : ٢                          |
| جوارشن المتوكل               | <b>729 : 7</b>                          |
| جوارشن المحمومين             | ۳: ۳۲                                   |
| جوارثمن مسحقونيا             | انظر (مسحقونيا)                         |
| جوارشن المسك                 | انظر (مسك)                              |
| جوارشنات مقوية لفم المعدة    | ٧٠:٢                                    |
| جوارشن الملوك وهو دواء السنة | <b>400</b> :4                           |
| جوارشن النارمشك              | انظر (نارمشك)                           |
| جوارشن هندي                  | 217 (£11 ( <b>٣٥٧ (٣٥٥</b> )            |
| جوارشن هندي زائد في الباه    | 7: <b>173</b>                           |
| صفة جوارشن [لاسترخاء اللسان] | Y: <b>YY</b> /                          |

خص ابن سينا المقالة الشالئة من الكتاب الخامس من كتب القانون بالكلام على الجوار شنات العامة الكبيرة المسهلة وغير المسهلة فذكر عددًا منها مبيئًا الاسم الذي اشتهر به كل جوار شن ومايدخل في تركيبه من العقاقير وطريقة صنعه والمنافع التي ترتجى منه. لكنه لم يحدُّد المراد بهذا المصطلح المتداول الشائع في القراباذينات. أما أسماؤها فعنها مانسب إلى أبرز عقار يدخل فيه مثل جوارشن

TOA :T

صفة جوارشن لنا مجرب

السفرجل أو جوارشن الكافور أو الحبة الخضراء..إلخ. فألحقته أثناء الفهرسة باسم ذلك العقـار. ومنها مأنُسب إلى ملك أو طبيب أو بلد.. إلخ فأدرجته هنا إذ ليس في هذا المعجم مداخل بأسماء أعلام الأشمخاص والبلدان..

ما القلانسي فذكر في اقرباذينه المقابل العربي لهذا المصطلح المعرّب حيث قال: الجوارشنات لاتكون إلا عذبة والجوارشنات لاتكون إلا عذبة الطعوم طيبة الروائح». وكذلك فعل ابن الحشاء الذي قال في مفيد العلوم مفسراً ألفاظ المنصوري للرازي: وجوارشن معناه الهاضم، اسم أصجمي...، ثم بيّن أبو المنى الإسرائيلي في منهاج الدكان أبرز مكونات هذا الدواء المركب بقوله:

«.. وأكثر مايقع هذا الاسم على المعاجين التي تقع فيها الفلافل الثلاثة والزنجبيل والأفاويه. وقد أضاف المتأخرون من الأطباء إلى هذه الأدوية الأدوية المسهلة وغيرها ويستعملونها في أمراض مختلفة بحسب ما أضافوه إليهاه. يُقال إن الفرس هم أول من صنع هذا الصنف من المركَّبات لكن ابن سينا نسب أحدها إلى جالينوس مما يدل على أنها أدوية قديمة.

هذا المصطلح الدوائي معرَّب كما هو واضح، نقل الزبيدي في تاج العروس عن ابن الأثير في النهاية: فنوع من الأدوية المركَّبة يقوي المعدة ويهـضم الطمام. قال: وليست اللفظة بعربية.

اختلف رسمه وضبطه في المراجع. وردفي القانون بالنون في آخره، وقال ابن الحشاء: ٩ جوارشن معناه الهاضم اسم أعجمي، وقد نطق به بعض العرب جورشًا، وجرى على ألسنة اللغويين في أثناء الكلام الجوارش بفتح الجيم وترك النون فلعله جمع جورش هذا المرب على قلة استعماله، قلت: والأكثر في كتب الأدوية العربية استعمال الجوارش أو الجوارشن للمفرد، وللجمع الجوارشنات. ونقل التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون أن زيادة النون تصحيف. هذه الأنفاظ معربة من الفارسية (كوارش) أو (كوارشت) بضم الكاف الأعجمية

\ o V

وكسر الراء، وهي اسم مصدر بمعنى الهضم.

ضبطت جوارش في كشاف اصطلاحات الفنون بضم الجيم وكسر الراء المهملة ضبط ألفاظ كما في المعجمات الفارسية، وكذلك في تفسير الألفاظ العباسية في نشوار المحاضرة للأستاذ أحمد تبعور.

### جوانداران

جو اندار ان ۳: ۱۶۶

في كلام ابن سينا على الجلفام وأدويته ذكر دواء مركبًا ينفع من الجلفام وبين طريقة صنعه قائلاً: صفة المعجون المسمى بزرجلي الأكبر وهو الجوانداران النافع من الجلفام والبرص..، فهلفان اسمان لمعجون هندي تكلَّمت عليه بشسيء من التفصيل في مادة (بزرجلي) التي سبقت.

وردت لفظة جوانداران بهـذا الرسم والإعجام في القانون المطبوع بـرومة وببولاق، وهي في إحدى المخطوطات الخوانداران، وفي أخرى الخواندران، وفي المصورة حويداران... لم أتمكن من معرفة الصواب فيها.

#### ء. جوذاب

جوذاب، جوذابات ۲: ۳۱۸ :۲ ۳۰۰ ۳۰۰ ۳۰۰

جوزابات [تصحيف] ٢: ٤٨٤

ورد هذا المصطلح عرضًا في أثناء الكلام على تغذية بعض المرضى في مواضع متفرقة من القانون، وهو اصطلاح مألوف في الحياة الاجتماعية في

اللكي 1: ١٩٦٦، ومنهاج البيان ٧٧ب ومابعدها، ومختارات ابن هبل ١: ٤٤٥، ومفيد
 العلوم ٢٩ (جوذابة، وجوذاب)، ومالايسع الطبيب جهله ٢٩ب، ولسان العرب والقاموس الحيط وتاج العروس ومحيط المحيط (جذب)، والمعربات الرئسيدية ١١٨٨، وبرهان قاطع ٣: ١٨٤٩ (گوداب).

العصر العباسي. استخدمه بديع الزمـان في المقامة البغدادية إذ قال: ه.. فذهبنا إلى شـوّاء يتقاطر شواؤه عرقًا، وتتسايل جوذاباته مرقًا..»

حير من شرح المراد بهذا الاسم عند الأطباء ابن الخشاء الذي قال في مفيد العلوم «الجوذابة والجوذاب صنوف من الأطعمة تتخذ من الأرز ومن رقاق الخيز وشبههما، وتتخذ ببقل وبغير بقل، وبسكر وبغير سكر، ويعمها كلها أن توضع في تنور الشي ويعلق عليه حيوان سمين كالخرفان والإوز والجداء، وتشوى، فيقط دهنها عليها. لابد من هذا وإلا فليست بجوذابة، وفي محيط المحيط شرح مبسط لها وهو: «الجوذابة ملة تخيز في التنور معلقاً فوقها طائر أو لحم يشوى فقطر ودكه عليها فنفرج عنك هم الإدام.

هذا الاسم معرب من الفارسية (گوذاب) ضبط في برهان قاطع بضم أوله ضبط ألفاظ، وكذلك عُرِّب إذ جاء في القاموس المحيط ١٩ الجوذاب بالضم طعام يتُخذ من سكر وأرز و لحم......

#### جوزه

1:0 \( 1:0 \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:0 \) \( 1:

جوز، جوزة، جوزتان

ه كتاب ديسقوريدس ۱۸۱۸ (قارواباسليقا)، وكتاب النبات ۱: ۸۸، والحاوي ۲۰٪ و ۲۲۰ والملكي ۱: ۸۹، ۲۰۸ (رب الجيوز)/ ۲: ۱۲۲ (دهن الجوز)، ۱۹۳ (رب الجيوز)، ۱۲۲ (دهن الجوز)، ۱۲۶ و (رب الجيوز)، ومختارات ابن هبل ۱: ۲۶۹ (دهن الجوز)/ ۲: ۵۰ ومتدف ابن العبري ۹۱، ومغردات ابن البيطار ۱: ۱۲۳، والمعتمد ۲۷، ۱۲۰ (دهن الجوز) المحتوز) والشامل ۲۲، ۱۲۰ ووالمعتمد ۲۷، ۱۲۰ (دهن الجوز) والشامل ۲۲، ۲۱ وصود الايسع ۱۰، ۲۵ (دهن الجوز)، وتركيب مالايسع ۱۰ وارد (دهن الجوز)، ۱۲ (دود مردي)، وحديقة الأزهار ۷۸ (۸۰)، وتذكرة الأنطاكي ۱: ۱۰، ۱۰ ومعجم الزلفاظ الزراعة لمصطفى الشهابي ۲۵، والمعجم الموحد ۲۰ تا والمخصص لاين سيده ۱۱: ۲۹، ومعجمات اللغة الأخرى (جوز)، والمربات الرشيدية ۱۲۱. والأفاظ الفارسية ۶۵، وبرهان قاطع ۳: ۱۸۰۲ (گوز).

( £ £ 7 ( £ 1 V ( £ 1 Y ( TA9 ( TO £ . TTT . T. Y . 1 E . . TO : Y/ E & A : T /OTA ( £ 70 ( £ TY ( T) A ( TT . 771, 117, 377, 777, 177, 777, T.T. (777 (775 (707 (70. جوز الأبهل انظر (أبهل) نوع قائم بذاته. اطلبه بعد هذه المادة. جوز ہوا نوع قائم بذاته. اطلبه بعد هذه المادة. جوز حبذم الجوز الحنين(١) ۲۸۰:۳ انظر (دلب) جوز الدلب 1: • ٨٢ ، ١٨٢ جوز رطب انظر (حور رومي) بالحاء المهملة جوز رومی 107 (111:7 جوز طري 174:4/178:4 الجوز الرنخ 200:1 جوز صغار انظر (طرفاء) جوز الطرفاء مادة قائمة بذاتها. اطلبه بعد هذه المادة في موضعه جوز الطيب ۳: ۱۱۹ جوز عتيق دهين نوع قائم بذاته. اطلبه في موضعه بعد هذه المادة. جوز القيء

جوز كندم

نوع قائم بذاته. اطلبه في موضعه بعد هذه المادة.

<sup>(</sup>١) لم أجد اللفظة بهذا المعنى في المعجمات القديمة. وجاء في محيط المحيط «العامة تقول حنُّ الجين و نحوه أي فسد وتغير طعمه).

| نوع قائم بذاته. اطلبه في موضعه بعد هذه المادة.                                                                  | جوز ماثل              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| نوع قائم بذاته. اطلبه في موضعه بعد هذه المادة.                                                                  | جوز مازج              |
| ۱: ۱۸۲/۳: ۲۱۶                                                                                                   | جوز مربی              |
| ۱: ۸۸۲                                                                                                          | جوز مربى بالخل        |
| 1: / \                                                                                                          | جوز مربى بالعسل       |
| ٤٣٠ : ٢                                                                                                         | جوز مقشر              |
| /: • AY> / AAY                                                                                                  | جوز مقلو              |
| ۳: ۲۰۰ وانظر (جوزبوا)                                                                                           | جوز ملوكي             |
| ۱: ۲۸۱ وانظر (جوزبوا)                                                                                           | جوز ملوكي كبار        |
| نوع قائم بذاته. اطلبه في موضعه بعد هذه المادة                                                                   | جوز الهند             |
| ۲۸۰ : ۱                                                                                                         | ترياق الجوز           |
| ۳،۳:۳                                                                                                           | دقيق الجوز            |
| 1: ٧٢٢، ١٨٢، ٨٢٤/ ٢: ٧٠٣، ٥١٣،                                                                                  | دهن الجوز             |
| ر ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱۹۹ ، ۱ |                       |
| 130, 730, 770, 915, 175/ 7: 39,                                                                                 | دهن الجوز الرومي      |
| ۲۷۹ :۳/٦٢١                                                                                                      |                       |
| ۲: ۸۷۳                                                                                                          | دهن الجوز الطري       |
| ۲۸۰ :۱                                                                                                          | دهن الجوز العتيق      |
| 4 £ : Y                                                                                                         | دواء الجوز الرومي     |
| ۲،۰:۲                                                                                                           | دواء قشور الجوز الطري |
| TEE: Y/X): \                                                                                                    | ربّ الجوز             |
| ۲۸۰ :۱                                                                                                          | رماد قشر الجوز        |
| ۱: ۸۳۳                                                                                                          | زهرة الجوز الرومي     |
|                                                                                                                 |                       |

| ۳: ۳۷۲                               | الزهرة التي تكون مثل العناقيد |
|--------------------------------------|-------------------------------|
|                                      | في شجر الجوز                  |
| ۲: ٤٨، ٩٤٢                           | شجر الجوز                     |
| ٠٢ / ٢٨٠ : ٤ . ٥٠٠٥ ، ٢١٥٥           | صمغ الجوز                     |
| ۱: ۳۳۸                               | صمغ الجوز الرومي              |
| ٤١٣:٢                                | طبيخ ورق الجوز الطري          |
| ۳: ۲۷۲                               | عروق الجوز                    |
| ۲۰۳:۲                                | عصارة الجوز الرطب             |
| ۱: ۱۸۲/۳: ۲۷۲                        | عصارة قشر الجوز،              |
|                                      | عصارة قشوره                   |
| 1:177                                | عصارة ورق الجوز               |
| 1: • ٨٢، ١٨٢، ٣٣٤/ ٢: ١٠٢/ ٣: ٤٧٢،   | قشىر الجوز، قشور الجوز        |
| 7.7.7                                |                               |
| ۲۸۰ /۲٦٤ :۳/۲۸۰ :۱                   | قشر الجوز المحرق، قشور        |
|                                      | الجوز المحرقة                 |
| 790,792                              | قشور الجوز الرطب              |
| 1: YTY                               | لب الجوز                      |
| ۲۸۰:۱                                | لب الجوز المضوغ               |
| <b>1:</b> AAY                        | أقماع الجوز                   |
| ۲: ۶ ۲۰ / ۳: ۲۷۲، ۲۷۲                | ماء قشور الجوز، مائية         |
|                                      | قشور الجوز                    |
| : • ٨٢، ٣٨٢، • ٨٢/ ٣: ٨١١، ١٢١، • ٢٢ | ورق الجوز ١                   |
| ۳: ۱۷۳                               | ورق الجوز الطري               |

ذكر ابن سينا الجوز في مفردات القانون فقال إنه معروف ثم ذكر خواصه وفوائده.

كذلك فعل غيره من مؤلّفي كتب المفردات حتى أقدمهم ديسقوريدس. والجوز هو هذا الشجر الضخم المعروف الذي يكثر في غوطة دمسق حتى إنه يُعرف بالجوز الشامي. قال أبو حنيفة الشجر الجوز كثير بأرض العرب من بلاد اليمن ويحمل، ويربى، وبالسروات شجر جوز لايربي... وخشبه موصوف بالصلابة والقوة..» تستخدم أجزاء الشجرة والشمرة كليهما في الطب. ويسميه أهل اليمن الحسف، والمغاربة جوز السواك، وأهل مصر يسمون قشرة شجره سوك المغاربة.. اسمه العلمي Juglans regia. وتكرر في مواضع من القانون ذكر الجوز الرومي وأكثرها غلط المراد بها حور رومي بالحاء المهملة.

اسم الجوز معرَّب من الفارسية (گوز) بفتح أوله بفتح أوله وسكون ثانيه باللغتين. قال الزبيدي: فوقد جرى في لسان العرب وأشعارها، واحدته جوزة، والجمع جوزات.

# جُوزبُواً°

جوزبوا ۱۷۱۱، ۲۸۲، ۳۰۰، ۲۵۰ ۲: ۸۸،

مجواهر العطيب ۱۷، والملكي ۲: ۱۲، والصيدنة ۱٤۳، ومنهاج البيان ۱۷۲، وشرح
أسماء العقار ۱۱، ومختارات ابن هبل ۲: ۱۰، والمنتخب من مفردات الغافقي . ۹، ومفردات ابن
البيطار ۱: ۱۷۰، ومفيد العلوم ۳۰، والمعتمد ۷۲، ومالايسع ۱۵، وحديقة الأزهار ۷۲ (۷۷)،
وقاموس الأطباء ۱: ۱۰، وتذكرة داود الأنطاكي ۱: ۱۰، ومحجه أسماء البات ۱۲۲ (۲)،
ومعجه الأنفاظ الزواعية ٤٤، وتاج العروس (جوز)، ومحيط المحيط ۲۳۱، والألفاظ الفارسية
۸۵، وانظر (بسباسة) و (جوز الطيب).

0.1, (11, 71, 777, 773, (10)

T: 731, 331, . (T), A(T), . TT)

177, 777, 777, 077, 277, 337,

۱۳۵۳ ، ۲۵۲ ، ۳۵۱ ، ۳۵۰ ، ۳۶۹ ، ۳٤۸

(T), (TO), (TO), (TOV), (TO)

ΛΓΥ, 3ΥΥ, 3ΡΥ, ΓΡΥ, ΛΡΥ, ΡΡΥ,

313, 173, P73.

قشور جوزبوا

ذكره ابن سينا مدخلاً قائمًا بذاته في كتاب الأدوية المفردة حيث قال: «جوزبوا . الماهية: هو جوز مقدار العفص سهل المكسر رقيق القشر طيب الرائحة حاد . . فيه قبض. . ينقّي النمش ويطيب النكهة.. إلخ، وذكر فوائده الطبية الأخرى.

عده يوحنا بن ماسويه في جواهر الطيب ووصفه بقوله: «الجوزبوا والبسباسة يستويان في الطيب إلا القليل. والبسباس ورق يكون الجوزبوا بين أضعافه كأنه ورق مقبب عليه مشبك شبيه بالجل، وهو يميز في الأصل، وربما أتي به على هيئته ليستطرف ويصير في القلائد. ويُؤتى به من بلاد سفالة ويدخل في طيب النساء الرطب وطبخ البان». ونقل الأنطاكي في تذكرته وصفًا مفصلًا للشجر الذي يحمله فقال: «جوز بوا يسمى جوز الطيب، لعطريته ودخوله في الأطياب، وهو ثمر شجرة في عظم شجر الرمان لكنها سبطة رقيقة االأوراق والعود، وورقها جيد البسباسة.. وهذا الجوز يكون بها كالجوز الشامي داخل قضرين خارجهما يُراع بسباسة أيضاً والداخل لا عمل له إلا في الأطياب. وحجم قشرين خارجهما يُراع بسباسة أيضاً والداخل لا عمل له إلا في الأطياب. وحجم

هذا الجوز قدر البيض، فإذا قشر قارب العفص بحجمه..... الاسم العلمي لهذا النبات هوMyristica fragrans

جوزبوا معرَّبة من الفارسية (گوز) و (بوي) أو (بويه) معنى الأولى الجوز. والشانية وشبيهتها العطر أو طيب الرائحة. رسمت في القاموس والتاج (جوز بوي)، وفي سائر المراجع بالألف أما ضبط حركاتها فمسختلف في المراجع، وجدتها بفتح الباء وبضمها وبتضعيف الواو وبتخفيفها. ورجَّحْت الأقرب إلى اللفظ الفارسي الذي عرَّبت عنه.

# جَوْزجَنْلُمْ

۱: **۲۰۳۱** ۲: ۲۱۳ ، ۳۱۲ (۳۱۲ ، ۳۱۳ ) ۳ وه، ۳۳۸ (۳۱۲ ) وه، ۳۳۸ (۳۱۲ ) وه، ۳۳۲ (۳۲۸ ) ۳۲۸ (۳۲۸ ) ۳۲۸ (۳۲۸ ) ۳۲۸ (۳۲۸ )

T. 1 1 7 / T: Y . T

جوز کندم ۱: ۲۰۱/۳: ۳۰۳

کور کندم ۱: ۳۰۲ ۳:۲ ۳:۳

کور کندم بربري ۱: ۳٤۳

کور کندم رقّي ۱: ۳٤٣ کوز کندم ۲: ۲۸۱

ه الحاوي ۲۱ ، ۳۱ و کررکندم)، والصيدنة ۳۲ (کورکندم)، وانها الاب (جوز بخندم)، وانهاج البيان ۷۱ برجوز بخندم)، وانها الاب (جوز بخندم)، ۱۲ با ۱۰ (جوز بخندم)، ۱۲ با ۱۰ ، ۱۵ و والمنتخب ۱۰ ، ۱۵ و مفردات ابن البيطار ۱ ، ۱۷۸ (جورجندم)، ٤ : ۸۹ (کورکندم)، ومنهاج الدکان ۱۸۳ ، والمعتمد ۷۹ ، ومالایسع ۱۵ (جورجندم)، وتذکرة الأنطاکي ۱ : ۱ ، ۱ ، ۱ ، ۲ ، ۱ ، ۲ (کورکندم)، ومعجم أسماء البات ۸۱ (۱ ، ۱ )، ومعجم الشهايي ۲۹۷ ، ومحجمات اللغة (جوز)، والألفاظ المفارسية المعربة ۸۵ ، ومحیط المفیط ۱۳۳ ، وبرهان قاطع ۲ : ۹۸ و (جوز گندم) ۳ ، ۱۸۵ (کورگندم) ۲۰ ، ۱۸۵ (کورگندم

ذكر ابن سينا هذا العقار في القانون مرتين. الأولى في فصل الجيم من كتاب الأدوية المفردة حيث قال: «جوز جندم. الطبع: قال بولس: له قوة مبردة مطفئة مجمّفة قليلاً. الأفعال والخواص: يقطع النزف. الزينة: يسمّن. الجراح والقروح: يُبرئ القوباء. أعضاء النفض: يهيج الباه، والثانية في فصل الكاف من كتاب الأدوية المفردة حيث قال: «كوركندم. الماهية: هو ثميء خفيف كالأشنة طبني، وبالرقة يسمونه خرء الحمام، وببغداد جوز جندم. الاختيار: أجوده البربري، والرقة يسمونه خرء الحمام، وببغداد جوز جندم. الاختيار: أجوده البربري، أعضاء النفض: يزيد في المني،

ذكرت المراجع هذا العقار بالاسمين المذكوريين وكذلك (جوز كندم) وعدت من أسمائه خرء الحمام، وشحمة الأرض، وحجر الأرض، وتربة العسل وغيرها كثير. وهو عقار وصفه إسحاق بن عمران فيما نقله عنه ابن البيطار بأنه تربة محببة كالحمص بيضاء إلى الصفرة وهي التي ينبذ بها العسل.. ولا تزيد كتب المفردات على هذا الوصف شيئًا ذا بال. أما في كتب النبات الحديثة فقد أطلقت هذه الأسماء على نبات اسمه العلمي وأضاف الشهابي في معجمه أن حسبما جاء في معجم الدكتور أحمد عيسى. وأضاف الشهابي في معجمه أن ممايرهوف يرى أن هذه الأسماء العربية والمعربة كانت تعني نوعًا من الحزاز وهو ألفظ الفارسية المعربة نقلاً عن بعض المراجع التركية أن هذا العقار هو أصل الألفاظ الفارسية المعربة نقلاً عن بعض المراجع التركية أن هذا العقار هو أصل نبات يُقال له بالتركية صغرمتنارى فيه قليل من الحبوب متصلة بعضها ببعض شبه الموز، وهذا قريب نما وصفته كتب المفردات العربية.

ورد هذا الاسم في القانون بأشكال أربعة هي: جوز جندم، وجوز كندم، وكوركندم وكوزكندم وعند ابن البيطار جُورجندم بجيم مضمومة وراء مهملة، وتابعه فيها ابن الكتبي في مالايسع الطبيب جمهله فقال: وجورجندم والراء بعد الواو مهملة والجيم الأولى مضمومة.. ، كل هذه الأشكال معرَّبة عن الفارسية كُوزُ كَنْدُمُ ومعناها الحرفي جوز الخنطة. ضبطت ضبطًا مختلفًا في المراجع ضبط قلم، وماثبته هو الضبط الذي نصت عليه المعجمات الفارسية.

## جوز رومي°

جوز رومی، صمغه، زهره ۱: ۲۸٤

جاء في كتاب الأدوية المفردة من كتاب القانون في فصل الجيم مايلي: 
هجوز رومي. ويسمى اكيروس. الماهية: يقال إن شجرة الجوز الرومي تنبت في 
النهر الذي يسمى ليراندانوس، وله صمغ يسيل من تلك الشجرة، وعندما يخرج 
الصمغ يجمد النهر وهو الذي يسمى ايلقطون، ومن الناس من يسميه 
خوسوفورن وهو الكهرباإذا فرك فاحت منه رائحة طيبة، ولونه مثل لون الذهب. 
الطبع: يسخّن شديداً... ثم ذكر فوائده في علاج الصرع والنقرس وضعف 
المعدة والأمعاء.

كذا ورد الاسم وشرحه في طبعتي رومة وبولاق، وليست هـذه المادة في المصورة.

و في فصل الحاء من مفردات القانون مايلي: «حور رومي ويسمى التروس. الطبع: حار يسمخن شديداً في الثانية، ويجفف في الأولى، وزهره أشد تسمخينًا، وصمغه بالغ في التسخين. أعضاء الرأس ثمرته بالحل تنفع من الصرع.

كذا ورد الاسم وشرحه في طبعة بولاق والمصورة، وليست هذه المادة في طبعة رومة.

غلب على ظني أن هـذا التكرار نتيجة غلط واقـع في أصل القانون إذ وردت المادة في فـصل الجيم فنقـلت عنها نُسـَخ اعتمدت عـلى بعضهـا طبعة رومـة التي

<sup>·</sup> الصيدنة د ٤ ١، وتذكرة داود الأنطاكي ١: ٥٣ (اكروفس) وانظر حور روم , بالحاء.

ذكرت المادة في فصل الجيم فقط. أما بعض الناسخين من الأطباء والعالمين بالمفردات فصححوا الغلط ونقلوا المادة إلى فصل الحاء.

و نتيجة لاعتماد طبعة بولاق على إحدى هذه النسخ فضلاً على نسخة رومة فقد أو ردت المادة في الفصلين كليهما. ونقل ابن البيطار عن ابن حسان قوله في الحور الرومي: «وهو المعروف عندنا بالجوز»(١).

أما ما جاء في الصيدنة باسم جوز رومي فهو نوع من الجوز المعروف ذكره البيروني بعد كلامه على الجوز مباشرة فقال: الجوز الرومي الجبلي ورقه عريض أعرض من ورق الريفي وأشد حيرافة منيه وثمرته أصغر من ثميرة الريفي والحية أقوي.

ماجاء في القانون في فصل الجيم باسم (جوز رومي) خطأ. والصواب (حور رومي) انظر (حور) في باب الحاء من معجمنا هذا.

## جوز الطيب

£17:Y

جوز الطيب

ورد العقار بهذا الاسم مرة واحدة في القانون، وهو نفسه جوز بوا الذي سبق ذكه قبل ثلاث صفحات.

<sup>(</sup>١) الجامع ٢: ٤٢. وابن حسان هو أبو جعفر أحمد بن حسان الغرناطي حجُّ مع ابن جبير الرحالة المعروف المتوفى سنة ٣٦١٤هـ. ومن مؤلفات ابن حسان كتاب تدبير الصحة الذي ألُّفه

للمنصور . عيون الأنباء ٢: ٢٧٩ ومعجم المؤلفين ١: ١٨٩.

ه الملكي ٢: ١٢٠، والصيدنة ١٤٤، ومنهاج البيان ٧١ب، وشرح أسماء العقار ١٢، ومختارات ابن هبل ٢: ٥١، والمنتخب من مفردات الغافقي ٩٩، ومفردات ابن البيطار ١: ١٧٦، والمعتمد ٧٧، وحديقة الأزهار ٧٨ (٧٩)، وتبذكرة داود الأنطاكي ١: ١٠٦، وقاموس الأطباء ١: ٥٠٠، ومعجم الدكتور أحمد عيسي ١٧٥ (٤)، ومعجم الشهابي ٢١٩، والمعجم الموحد ٢٠٩، والقاموس والتاج جوز)، ومحيط المحيط ١٣٦.

### جوز القي°

جوز القيء ١: ٣٦٠ (٣٦ ٣٣٩) ٣: ٥٥، ٣٦٠، ٤٠٠

طبيخ جوز القيء ٢٠٤:٢

لم يتخذه ابن سينا مدخلاً في الأدوية المفردة، لكنه ذكره فيها مرتين: الأولى في كلامه على جوز ماثل حيث قال إنه يشبه جوز القيء، والأخرى في الكلام على كندس حيث ذكر جوز القيء بدبلاً له، ثم هو في سائر المواضع ضمن المعالجات التي تعتمد على التقيء.

ورد في كثير من المراجع أن جوز القيء هو نفسه جوز الرقع، ذكر هذا كل من أبي عمران في شرح أسماء المعقار وابن هبل في المختارات وابن العبري في المنتخب وغيرهم. لكن ابن البيطار ميز بين النوعين، ونسب الخطأ بالخلط بينهما المنتخب وغيرهم. لكن ابن البيطار ميز بين النوعين، ونسب الخطأ بالخلط بينهما الشريف «ثمرة شجر يكون نباته في سروات اليمن فقط، وقدره على قدر البندق بل أعظم منه بقليل، في جوفه شبيه حجب، بين الحجاب والحجاب حبة شبيهة بحب الصنوبر الكبير وفيها بعض النتن». الاسم العلمي لشجر جوز القيء هو: Strychnos nux vomica تستخرج منه مادة الأستركنين. قاله الشهايي.

## جوز كندم

انظر مادة (جوز كندم) التي سبقت.

# جَوْز ماثِل<sup>•</sup>

ه الحاوي ٢٣: ١٨، والملكي ٢: ١٢٠، والصيدنة ١٤٤، ومنهاج البيان ٧٦أ، وشرح أسماء العقار ١٢، والمختارات ٢: ٥١، والمنتخب ٩٩، ومفيد العلوم ٣٠، ومفردات ابن البيطار ١٠ ١٧٥، والمعتمد ٧٧، ومالايسع الطبيب جهله ١٥٥، وقاموس الأطباء ١: ٢٠٥، وتذكرة داود=

# جوز ماثل ۱: ۲۶۲/ ۲۸۸، ۲۰۱۰ ۲: ۵۳، ۳٤۳،

۷۲۲/ ۳: ۸۲۲، ۲۲۷

جوز ماثل هند*ي* ۳: ۲۲۸

ذكره ابن سينا في مفرداته فقال: وجوز ماثل. الماهية: هو سم مخدر شبيه بجوز عليه شوك غلاظ قصار، وهو يشبه جوز القيء، وحبه مثل حب الأترج.. مسبت رديء للدماغ.. عدو للقلب، الدرهم منه سم يومه.

ما جاء في المراجع يوافق مافي القانون، وفيها أنه يسمى أيضًا جوز ماثا وجوز ماثم، ويُعرف عند عامة الأندلس والمغرب باسم جوز المرقد، وشجرته شجرة المرقد، ويُعرف في مصر باسم اللداتورة وفي اليمن باسم البُقم بضم الباء. نقل ابن البيطار عن الغافقي وصف شجره فقال: «هو ثمنش يعلو قعدة الرجل، وورقه كصغار ورد الباذنجان إلا أنها أمتن وأشد ملاسة، وله زهر أيض كبير طوله أمل من شبر شبيه بأفواه الأبواق الشامية، وهو في براعيم طوال خضر طويل المعاليق، وله ثمزة كالجوز خشنة القشر كأنها مشوكة. داخلها حب كحب المعاليق، وفي المراجع الأخرى زيادات بسيطة على هذا الوصف، وكلام حول تأثيره المخدر القوي وطرق علاج من تناول منه جرعة سامة، وهي مازاد عي ربع درهم. الاسم العلمي لهذا النبات هو Datura metel ، قال الشهابي هو نبات عشبي طبي من أصل هندي.

هذا المصطلح معرَّب جزؤه الأول من الفارسية گوز، والآخر من الهندية ماثـل. ضبطـت كلمة مـاثل بكسـر الثـاء ضبط قلـم في بعض المراجـع المطبـوعة؛ المتخب، والمعتمـد، ومعجم أحمد عيسى. ولا أستبعد أن يكـون الصـواب فتحها

\_

الأنطاكي ١٠٦١، ومعجم أسعاء النبات للدكتور أحمد عيسى ٢٨ (١٤)، ومعجم الألفاظ
 الزراعية للأمير مصطفى الشهابي ٢١٣، والقاموس المخيظ وتاج المعروس (جوز)، ومعيط المحيط
 ١٣٦، والمصطلح الأعجمي ٢: ٣٣٠.

كما ورد في كتاب المصطلح الأعجمي، يرجحه عندي اللغات الأخرى فيه وهي ماثا وماثم وماثن.

### **جوز مازج** ۳: ۲۸۹ ۲۹۶

جوز ماز ج

ورد هذا اللفظ مرتين في كتاب القانون أولاهما في الأدوية التي تعالج بها القُوبًاء(١)، والأخرى في أدوية الثآليل، ورسمها هكذا في طبعتي رومة وبولاق والمخطوطة، وهو شكل من أشكال كتابة كزمازك وهو ثمرة الطرفاء التي قال ابن سينا في الكلام عليها إنها تجفف القروح وتأكل الملحم الزائد. انظر مادة (كذماذك) من باب الكاف من معجمنا هذا.

#### جوز هندي<sup>°</sup>

جوز هند*ی* ۲: ۸۱۵، ۳۱۸ ۳: ۸۱۳، ۳۱۹، ۳۹۹

جوز هندی طری ۲۸٤:۱

جوز هندی عتیق ۲۸٤:۱

دهن جوز الهند، دهن الجوز الهندي

197:4/78:1

 <sup>(</sup>۱) القوباء مرض جلدى يظهر على شكل خشونة وتقشر تسميها العامة الجزاز وتداويها

<sup>(</sup>۱) القوباء مرض جلدي يظهر على شكل خشونة وتقشر تسميها العامة الحزاز وتداويها بالريق.

كتاب النبات ١: ١٥، ١٩٩، و الحاوي ٢٠: ٢٧٥، ومنهاج البيان ٢٧أ، ومختارات ابن
 هبل ٢: ١٥، ومفردات ابن البيطار ١: ٢٥، و المعتمد ٧٩، ومالايسنع ١٥٥، و تذكرة الأنطاكي
 ١: ١٠ وقاموس الأطباء ١: ٢٠٥، ومعجم أسماء النبات ٥٣ (١٧)، ومعجم الألفاظ الزراعية
 ١٧٢، ومعجمات اللغة (جوز). وانظر مادة (تارجول) في باب النون من معجمنا هذا.

دهن جوز الهند الطري ٢٨٤ ١

دهن جوز الهند العتيق ٢٨٤:١

قشر لب جوز الهند ١: ٢٨٤

ذكره ابن سينا في فصل الجيم من كتاب الأدوية المفردة فقال: «جوز هندي. الماهية معروف وهو النارجيل» ثم تكلم في خواصه وفه ائده.

أكثر ماورد هذا العقار في القانون باسمه الآخر «نارجيل». كما أن المراجع المذكورة كلها في الحاشية ذكرته محالاً إلى نارجيل. فانظر تلك المادة في موضعها في باب النون في معجمنا هذا.

### جوزابات

تصحيف والصواب جوذابات. انظر مادة (جوذاب) التي سبقت.

### جوزي

وردت هذه اللفظة في موضعين على أنها اسم لبعض أنواع الجوارشن. وهي مصحفة، الصواب فيها خوزي بـالخاء المعجمة. انظر (جوارشن خوزي) في باب الجيم هذا وقد سبقت.

### جوف

| جوف ابن عرس    | انظر (ابن عرس) |
|----------------|----------------|
| جوف الأشفيل    | انظر (أشفيل)   |
| جوف الباذنجان  | انظر (باذنجان) |
| جوف الباقلاء   | انظر (باقلاء)  |
| جوف البرنج     | انظر (برنك)    |
| حدف يصا العنصا | انظ (عنصل)     |

جوف البطيخ انظر (بطيخ)

جوف حب الصنوبر الكبار انظر (صنوبر)

جوف حب القطن انظر (قطن)

الجوف من الإنسان والحيوان بطنه، ومن غيره داخله. وقد ألحقت كلاً بالعقار الأصلي.

### جيلاهنك

1: 447

جيلاهنك

تصحيف والصواب جبلاهنك بنقطة واحدة. انظر مادة (جبلاهنك) السابقة.

### التعريف والنقد

# كلمة وزير الثقافة الدكتور محمود السيد في الحفل التكريمي للأستاذ الدكتور إحسان عباس<sup>(\*)</sup>

أيها الحفل الكريم:

أحييكم أطيب تحية باسمي وباسم وزارة الثقافة السورية، شاكرًا لكم جزيل الشكر وأعمقه، أيها الحضور الكريم، إقامتكم هذا الحفل التكريمي لعَلَم من أعلام الثقافة العربية، ألا وهو المرحوم الأستاذ الدكتور إحسان عباس، عميد النقد العربي، والموسوعي الذي جمع في شخصه ثقافة متعددة الأطياف والأبعاد، فهو الباحث والمؤرِّخ والناقد والمحقِّق والمترجم والشاعر، حتى إن أحدنا ليقف مدهوشًا أمام ما صنعه في سيرة حياته متسائلًا: ترى هل يمكن لإنسان واحد أن ينجز هذا الإنجاز الضخم في مسيرة حياة واحدة؟

الأستاذ الدكتور إحسان عباس اسم كبير على نطاق الساحة القومية، وقامة من القامات الشامخة في ثقافتنا العربية، طالما تردَّد اسمه على ألسنة أساتدتنا في مطلع الستينيات من القرن الماضي، وكنا آنذاك على مقاعد الدراسة في مدرَّجات قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق. ولكم كان يُستشهد بأقواله وآرائه، وطالما عُدنا إلى أمهات الكتب في تراثنا الأدبي العربي التي حقَّقها، وكم له من الأيادي البيض على الأحيال التي نملت رحيق المعرفة من هذه الكتب المتعددة والمتنوعة التي قام بتحقيقها: «نفح الطيب للمقرًري في نمانية بجلدات، وفيّات الأعيان لابن علَّكان في نمانية بجلدات،

<sup>(\*)</sup> أُقيم الحفل التكريمي في المركز الثقافي بمخيم اليرموك في ٢٦ تموز عام ٢٠٠٥.

الذعيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام في ثمانية بجلدات، رسائل ابن حزم في أربعة بجلدات، فوات الوفيات في خمسة أجزاء»، إضافة إلى عشرين كتابًا في بجلدات، أو كتب منفردة أبصرت النور بعد تحقيقها على يديه.

ومن يُلقِ نظرة على الدواوين الشعرية التي أغنى بما المكتبة العربية يدرك أيما إدراك مدى ما كان يمتلكه المرحوم من كتابات متميزة في مجال الدراسة والتحقيق في ميدان الأدب، ولا يمكننا أن نسى تحقيقه لديوان الصنوبري، وديوان الخوارج، وكثير عزة، وديوان الرصافي البلنسي، وديوان ابن حمديس الصّفلي، وديوان ابن ربيعة العامري... إلح.

ولتن كان بحليًّا في ميدان التحقيق، لقد كان بحليًّا أيضًا في ميادين أخر جال فيها، إذ إن تمكَّنه من اللغات الأجنبية جعله متميّزًا في الترجمة، حتى إنه بزّ وهو المتخصُّص في النقد العربي، من بحملون شهادات التخصص في اللسانيات الإنكليزية. ومن الكتب التي ترجمها فن الشعر لأرسطو، والنقد الأدبي ومدارسه الحديثة لهايمن، وفلسفة الحضارة ودراسات في حضارة الإسلام للسير هاملتون، ويقظة العرب لجورج انطونيوس... إلح.

كما كان بحليًّا في دراسة التراث العربي وإحيائه، إذ إنه سلَّط الأضواء على الأدب الكلاسيكي في العصر العباسي والأندلسي من أمثال أبي حيَّان التوحيدي، والشريف الرضي، وأبي العلاء المعري، وابن حمديس، وابن حزم.. إلخ.

و لم يقتصر في دراساته على التراث الأدبي القديم، وإنما تناول بالدراسة اتجاهات الشعر العربي المعاصر، كما تناول بالتحليل نفرًا من أعلام الأدب المعاصر من أمثال بدر شاكر السيّاب، وكمال ناصر، وإبراهيم طوقان. إلح.

ولئن كان شيخ النُّقاد العرب المعاصرين قد تناول في دراساته الأدب والنقد قديمًا وحديثًا، فإن دراساته شملت أقاليم الوطن العربي في بلاد الشام والعراق ومصر وشبه الجزيرة العربية والأندلس وفي المهاجر الأمريكية.

وحظى تاريخ الأدب العربي بنصيب من بحوثه ودراساته، إذ إنه تناول بالدراسة تاريخ الأدب الأندلسي، وتاريخ النقد الأدبي عند العرب، والعرب في صقلية، إضافة إلى عمله مؤرِّخًا في الوقت نفسه، حيث تناول إلى جانب تاريخ العرب في صقلية تاريخ دولة الأنباط، وتاريخ ليبيا، وتاريخ بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية في العهد الآشوري...إلخ.

ولكم كان مبدعًا في فن السيرة الذاتية كما تجلّي ذلك في «غربة الراعي»! وكان لفن السيرة موقع متميّز في دراساته النقدية على مستوى الرؤية والممارسة، وليس من قبيل المصادفة أن يبدأ حياته بالكتابة عن أبي حبَّان التوحيدي، وأن ترافقه سيرة أبي حيَّان النقديَّة في أطوارها المتعددة، وأن يجد في الاقتراب من سيرة أبي حيَّان وابن حمديس الصقلِّي تجسيدًا لما كان يعانيه من غربة وشقاء وتمميش وحزن ومرارة إثر نكبة فلسطين وتشرد الأهل وفقد الديار، ألم يقل شاعرنا العربي:

وفي كسل عين يسلوح الأسسى ولكسن لمسن ذاق طعسم الأسي ومعذرة من الشاعر إذا استبدلنا «الأسي» بـ (الهوى» وكلاهما مزلزل للكيان النفسي لصاحبه.

لقد كان الدكتور إحسان عباس همزة الوصل بين التراث والحداثة، عالج موضوعات النقد العربي القديم: النظم والمعنى، والطبع والصنعة، والمفاضلة والموازنة، والسرقات الشعرية وعمود الشعر، وعرض لأعلام النقد العربي القديم من أمثال قدامة بن جعفر، والآمدي، وابن قتيبة، والجرحاني، وابن طباطبا، وابن خلدون...إلخ.

و لم يُعن بالنقد القديم فقط، وإنما عُني بالنقد الحديث أيضًا، إذ إنه اهتمَّ بمموم القصيدة العربية الحديثة، وقارن بينها وبين القصيدة الأوربية، فجاءت دراساته عن السيّاب والبياتي في ضوء الاتجاهات النقديَّة المعاصرة. وفي دراسته عن مظاهر التحديد في الأدب الأندلسي يرى ألها تتمثّل في ابتكار الموشح، إذ إنه يرى أن الموشح لا يمثّل عند الأندلسيين مراوحة في النغمات أو محض هرب من شكل القصيدة، إنما هو في نظره يمثّل خصائص كثيرة في الطبيعة الأندلسية ذاقما: يمثّل التطور الموسيقي، والروح الشعبية، والقدرة على التقفّر.

وفي هذه الناحية الأخيرة يقول إحسان عباس «أقارنه بالأعمدة الدقيقة في قصر الحمراء التي تحمل حسدًا عمرانيًا ضخمًا حتى ليخيل لمن يراها لأول وهلة أنما لا تلبث أن تنهار، ولهذا فإنك لو قارنت بين للوشح الأندلسي والمشرقي وجدت الثاني عملاً سطحيًّا آئيًّا فاقدًا للحرارة الفنيَّة التي تجدها في الموشح الأندلسي».

ويرى أن من مظاهر التحديد أيضًا الأزحال الأندلسية، وهي تجديد محلي إقليمي، ولا يقتصر التحديد على الموشحات والأزحال، وإنما يجاوزه إلى السيرة الذاتية، فأنت لا تجد في الحب والسيرة الذاتية أدبًا يفوق «طوق الحمامة» لابن حزم، ولن تجد في علم الأديان المقارن مثل ابن حزم، ولن تجد في المؤرَّحين أناسًا كثيرين بدرجة ابن حيَّان ولسان الدين بن الخطيب.. إلح.

لقد اتسم عميد النقد العربي الدكتور إحسان عباس بتأملاته الفلسفية العميقة في أثناء تحليله للفنون الأدبية التي تناولها وبخاصة في مجال النقد، كما تُميز بفن السيرة الذاتية، إذ كان مبدعًا في إضافته للتراث العربي هذا الفن، إلى جانب كتاب «الأيام» لطه حسين، و«عبقريات العقاد» و«حبران» لميخائيل نعيمة، و«حياتي» لأحمد أمين..إلح.

واتسم تحقيقه للتراث بمبدأ راسخ في نفسه وهو «المعرفة قبل الحكم» فابتعد عن التعميمات الكاسحة، وقبول الأشياء قبول مسلمات. وكان التقويم الذي اعتمده يقوم على ركيزتين أولاهما معرفة الدور الصحيح للأمة العربية في التاريخ الحضاري، وثانيتهما المواءمة لروح العصر، فلنستمع إليه يقول: «درست ما أبداه العرب في النقد الأدبي من خلال الرؤية العصرية فو جدت ألهم قاموا بدور كبير حدًّا لا يقل عن دور أي أمة أحرى، ولولا هذه الرؤية للتراث ظل النظر إلى دورهم في الفكر النقدي إما الهامات حائرة أو تفريطات مرتجلة. وكل دراسة في نظرى لا بد أن تكون كشفًا جديدًا، ومادام كذلك فلا كشف يتحقق على أصول علمية دون إحياء التراث. أما , فض التراث انقيادًا لنزوة قلقة أو نزعة منحرفة، فإنه لا يخطر ببالي، ولا أستطيع تصوره لأنه ينمُّ عن تنكُّر للإنسان وجهوده على هذه الأرضى.

ولا يمكننا أن ننسى في هذه الكلمة العجلي اهتمام أديبنا الراحل بأدب الأطفال، والذي يتأتى في نظره من إحساسه بمهمة الفن والنقد معًا، ويعدّه حزءًا مكملاً لما قام به من نشاط في ميدان النقد والدرس، منطلقه هو أن ما يقدُّم للطفل من أدب يجب أن يكون حائزًا السمات الفنية التي نتطلُّبُها في الأدب عامة، لا فرق من الناحية الفنية بين أدب الكبار وأدب الصغار، إنما الفرق في المستوى الفكري، ويقول في هذا الصدد: ﴿ أَنَا مَعَ زَمَلَاءَ لَى فِي دَارِ الفتى العربي نعمل على هذا الأساس: نقوم القصة، ونطلب إلى الكاتب أحيانًا إدخال بعض التعديلات عليها، نجرى النظر فيها عدة مرات، وعندما تُدق على الآلة الكاتبة آخر مرة نعرضها على عالم نفس ((سيكولوجي)) متخصص في تربية الأطفال لمعرفة المستوى الذي تلائمه تلك القصة من حيث السن».

إذا كان أديبنا الراحل قد أغنى المكتبة العربية بمؤلَّفات متنوعة الأبعاد والاتجاهات بسبب ثقافته الغنية التي تأتت من إتقانه اللغة القومية، فإن إتقانه لعدد من اللغات الأجنبية ومنها الإنكليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية واللاتينية قد زاد ثقافته غين واتساعًا.

ولم يقتصر نشاطه على إغناء المكتبة العربية بعدد كبير من أمهات الكتب تأليفًا وترجمة وتحقيقًا، وإنما جاوز ذلك إلى رفد بعض الجامعات العربية بكوكبة من الأُطر البشرية التي تَلْمَذَتْ له في الدراسات العليا، فكن نخم المشرف والموحَّه الناصح.

وإن هذا الإنتاج الغزير من الدراسات والبحوث التي أنجزها الدكتور إحسان عباس إنما يدل دلالة كبيرة على قوة الإرادة التي كان يتحلَّى بما من جهة، وعلى استثماره للوقت أحسن استثمار من جهة أخرى، وعلى تجشمه المركب الصعب من جهة ثالثة، انطلاقًا من إيمانه أن:

دروب العسلا للسسالكين عديدة وأقسرهما لسلغاية الموحسش الوعرُ وما كان المجد الذي بناه رحمه الله إلا نتيجة لحجم المعاناة المرة والهمة العالية ومواجهة التحديات بقوة لا تعرف الفتور وعزيمة لا تعرف الكلال،

العالية ومواجهة التحديات بفوه لا نعرف الفتور وعزيمه لا تعرف الحلال ورحم الله الشاعر بدوي الجبل إذ يقول:

يسندر المحسد والدروب إلى المجد صسعابٌ ويكسثر الستزويسرُ عسلموا أنسه عسسير فهسابوه ولا بسدعَ فالسنفيسُ عسسيرُ

والواقع ((النفيس عسير))، إذ إن أديبنا الكبير لم يتهيب صعود الجبال، و لم تثنه الجراح النازفة من حسم وطنه وأمته عن الدراسة والبحث والتنقيب في تراث الأمة القديم والمعاصر، فجاء نتاجه متنوعًا في أغراضه، غنيًّا في مضمونه، واسعًا في امتداداته. وأنّى لي أو لأي متحدِّث عن إحسان عباس أن يفيه حقه، أو أن يقف على قطرة من إنتاجه الفكري الواسع والغزير، والذي تجاوز التسعين كتابًا؟

فمعذرة أيها العميد الراحل، أيها العالم الجليل بكل ما تحمل كلمة عالم من معنى، علمًا وخلقًا ومعرفة وقيمًا، أيها الموسوعي المتواضع في شموخه، والشامخ في تواضعه، والقمة الشاهقة في أدبنا، إذا كنا لم نتمكّن من إيفائك حقك:

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

# المجمعيّ الحي الشيخ عبد القادر المغربي [١٨٦٨ - ١٩٥٦م] داعية الإصلاح والتجديد

د. عبد الكريم الأشتر

-1-

رأيته مرة واحدة، وكان قارب أن يتعدى الثمانين، يمشي مثقلاً بعبء السنين. على رأسه عمامة بيضاء، وإلى جانبه فتاة سافرة، عرفت، من بعد، ألها ابنته. كان المنظر آنذاك – قبل نصف قرن – لا يخلو من الغرابة. وكان أوشك أن يدخل سوق الحميدية، فرأيت الناس، على الجانبين، يتطلّعون فيه: قرنان من الزمان تجمعهما صورة واحدة اكنت يومها (١٩٤٨) طالبًا في الجامعة. وكنت في صحبة زميل يعرفه، فأشار إليه يقول: «الشيخ المغربي»!

إن من الشخصيات التي طالما تمنيت لو كنت لقيتها، زعيم مدرسة الإصلاح في النصف الثاني من القرن التاسع عشر: جمال الدين الأفغاني (١٨٩٧٠م)، فالشيخ المغربي واحد من تلامذته، وله عنه كتاب صغير صدر في سلسلة (راقرأ)، التي كانت تصدر في القاهرة. وقد كان يمكنه، لو عرفته قبلها، أن يحدّرُن بالإصلاح)، فيهز الدول القائمة فيه، ويحرّك العقول، ويعصف بالرحال: من أي المذاهب هو؟ وإلى أي وطن يتنسب؟ وكيف زلّت قدمه يومًا فدخل أقبية الماسونية؟ (الم المعاني التي تكمّن وراء لغته الغربية أحيانًا؟ وكيف أتبح له أن

<sup>(</sup>١) العدد (٦٨) (ضمن قائمة السير والتراجم).

 <sup>(</sup>٢) راجع (خاطرات جمال الدين الأنغاني الحسيني) - دار الفكر الحديث بلبنان
 (١طبعة الثانية ١٩٦٥) ص (١٧) وما بعدها.

يطّلع على هذا الخليط من الثقافات؟ وبأي لغة كان يقرؤها؟ وكيف كان ينظر إلى القضية المثارة من أيامه إلى اليوم، وستموها «تحرير المرأة».

على أنه لم يخلّف كتبًا كثيرة، فكتبه لا تزيد على ثلاثة أو أربعة، هي أقرب إلى الرسائل منها إلى الكتب<sup>(۱)</sup>، وله الخاطرات التي دوّقها عنه أحد تلامذته «محمد المعزومي»<sup>(۲)</sup>. ولكنه خلّف مدرسة فكرية طلعت من جبّتها جميع حركات الإصلاح التي نعرفها: في الدين والاجتماع والسياسة واللغة.

فالشيخ المغربي واحد من تلامذة هذه المدرسة البارزين. ولعله أكثرهم التزامًا بالفكر الإصلاحي نظرًا وممارسة. كان يرى، مثلاً، أن الحجاب يعني ألا تتبرَّج المرأة، وألا تخلو برجل أجنبي، وألا تسافر إلا في صحبة أحد محارمها. فأما الحجاب الشائع – في رأيه – فما يتفق مع ما للمرأة من حرية التصرف التي كفلها لها الإسلام. فأباح لابنته أن تخرج سافرة. ومشى، بعمامته وحبَّته، إلى جانبها في السوق. وناصر قاسم أمين (٢)، صاحب كتاب

 <sup>(</sup>١) من رسائله: نفي مذهب الدُّهريين (كتبها وهو في الهند). اختصرت في آخر كتاب
 (الحاطرات) الذي أشرنا إليه في الحاشية السابقة. وانظر مجموعة (العروة الوثقى):
 مطبعة التوفية. بسروت ١٣٢٨هـ

<sup>(</sup>٢) في مقدمتها كلمة لمالك بن نبي (المفكر الجزائري) حيًّا فيها دور الأفغاني في <sub>((</sub>فحضة الأمة<sub>)).</sub>

<sup>(</sup>٣) قاسم بن محمد أمين المصري (ت ١٩٠٨). درس الحقوق في فرنسة، وعمل في القضاء بمصر، وتوفي فيها. كانت له صلة بالشيخ محمد عبده، وقيل: إن هذا نظر في كتابه (تحرير المرأة) قبل أن بُنشر. (انتقد فيه تعدُّد الزوجات والطلاق والحجاب). انظر كتابًا لماهر حسن فهمي. (قاسم أمين) من سلسلة أعلام العرب – القاهرة، دون تاريخ. ولكاتب هذه السطور فصل بعنوان (قضية المرأة من منظورين: بين العقاد وقاسم أمين)، من كتاب (فواصل صغيرة في قضايا الفكر والثقافة العربية) ص (٩٣) وما بعدها دار طلام. – دمشة, ٢٠٠٢ه.

(دتحرير المرأة»(١)، وتلميذ المدرسة الإصلاحية نفسها، وامتدحه وردَّ على منتقديه. ووصل في رده إلى أن يقول: (إن مسلمي اليوم، على الحال التي هم عليها، ليسوا .عسلمين». فئار به الناس، والهموه بالكفر والمروق. وأمضى حياته كلها في ظل هذه الحملة القاسية.

كان يدعو إلى فتح باب الاجتهاد بشروطه الشرعية: الكفاية والإخلاص. ويرى أنه أصل من أصول التقاليد العلمية في الإسلام. واحتهد لنفسه فكتب يُجِنّد التمثيل على المسارح. ثم خاض البحر فترجم عن الفرنسية التي كان يقرؤها، رواية دوماس الابن الشهيرة (غادة الكلميليا)La Dame aux Camelias شم أضاف إليها، هو نفسه، بعض الأدوار الغنائية، وعرضها على الشيخ سلامة حجازي<sup>(۱)</sup>، فمثلًّتها فرقته سنة ١٩٠٨، على مسارح القاهرة، باسم «النحم الآفل».

وكان ينتقد لغة الكتابة أيامه ويدعو إلى تبسيطها، فمعمل من كتابته مثلاً في تبسيط الجملة واختيار المفردات المطروقة. وزاد فدعا إلى التوسع في تعريب المفردات الأعجمية، وقال: «إن التردد في قبولها أخلَّ بنهضتنا اللغوية وأخرها أكثر من نصف قرن».

ثم لم يكتف بذلك فصنع، هو نفسه أيضًا، معجمًا جمع فيه هذه الألفاظ مقسَّمة على الموضوعات، لكنه لم يكمله. وكان من أوائل الداعين إلى تكوين معجم حديث يفي بحاجات الحياة المعاصرة، ويُقصَر على مفردات اللغة المستعملة، وتُضاف إليها المفردات الجديدة الدخيلة والمؤلّدة والمنحونة والمشتقة،

(١) صدر في القاهرة كتابه الآخر (المرأة الجديدة).

 <sup>(</sup>۲) (۱۹۱۷). يعدُّ من مؤسِّسي الحركة التعنيلية الغنائية. من كبار المغنيين. حسن الصوت. كانت له فرقة يطوف ها.

مما تستدعيه حاجات الناس إذا كتبوا أو تكلَّموا أو قرؤوا ما يكتبه أهل العصر. ثم رأى أن يكتب، منذ مطلع القرن العشرين، كتابًا في «الاشتقاق والتعريب» يُعين على تنمية اللغة وتوسعتها، فكتبه، وأصدره سنة ١٩٠٨.

ورأى في الناس عزوفًا عن التراث، فاستعان بنزوعه إلى الفن القصصي، وعرض من التراث نصوصًا جميلة كتبها على نحو قصصي جذًّاب، نجدها في كتابه «محمد والمرأة، ومحاضرات أخرى».

#### - Y -

أحب أن أقول: إن الشيخ عبد القادر المغربي من الرحال القليلين الذين («عاشوا أفكارهم»، حسب التعبير الدارج اليوم، وطبَّقوها في أنفسهم، في مرحلة درج كثير من الناس فيها على أن يعلّفوا أنفسهم بالأفكار. ورضي أن يحارب في أكثر من جبهة واحدة: في السياسة والدين واللغة والاجتماع.

رأى، مثلاً، أن يقف إلى جانب المدافعين عن الخلافة، ولكنه لم يسكت عن نقدها. فحين بني السلطان عبد الحميد ضريحًا لوالد أبي الهدى الصيادي (١٠)، (الرجل الذي قام بدّور في حياة الحلافة العثمانية، آخر أيامها، واحتجن لنفسه نقابة الأشراف) نظم المعربي شعرًا نقد فيه مسلك الخليفة، ونعى عليه إسرافه في بناء الضريح، وتقريبه الحمقى والجهال من مقام الحلافة. وارتضى لنفسه أن يدخل السجن بعدها.

<sup>(</sup>١) أبو الهدى الصيادي (١٨٤٩ - ١٩٠٩). وُلد في خان شيخون (من أعمال حلب)، وغلب على السلطان عبد الحميد. اختُلف في شأنه، وخاصمه الإصلاحيون (جمال الدين الأفغاني وغيره). رُمي بالمخرفة، ومات منفيًا بعد ثورة ١٩٠٨. جُمعت أخباره في كتاب باسمه (دار البشائر بدمشق ٢٠٠٣) وجُمع شعره أيضًا.

وكان من أوائل الدعاة إلى إنشاء المدارس العصرية بدل الكتاتيب التي كان التعليم فيها مقصورًا على قراءة القرآن الكريم. ولهى عن زيارة القبور. ودعا إلى تمرير اللغة من أساليب الخطابة وبملوانياتها اللفظية. وإلى تبسيط التعبير وتقريبه من أفهام الناس. وكان يُذكّر في المداعين إلى إنشاء الجامعة في مصر، وتطوير أساليب التعليم في الأزهر، وإلى تمكين التسامح الديني في نفوس الناس. وبهتم بأقطار المغرب العربي، وبالأقطار الإسلامية البعيدة. مثل جاوة والهند.

ثم لما أُسَّست الجامعة السورية (رجامعة دمشق)، شارك في تصحيح كتبها، في كليتي الطب والحقوق، فقوّم لغتها، وأدخل فيها مصطلحات جديدة.

#### -- \* --

فمن هو هذا الشيخ المغربي؟

هو من أصل تونسي. هاجرت أسرته من تونس لأسباب سياسية، وتولّى حَدّه منصب الإفتاء في اللاذقية وطرابلس الشام. ثم سكنت أسرته هذه المدينة، وشُهرت بالفقه والقضاء، ونُسبت إلى المغرب. وكان أبوه على صلة بالأمير عبد القادر الجزائري في الشام.

كانت لأبيه خزانة عامرة بالكتب المخطوطة والمطبوعة، فانكب الطفل عليها، وأثم حفظ القرآن الكريم قبل أن يجاوز العاشرة. ثم دخل المدرسة الوطنية في طرابلس، وهبي أول مدرسة عصرية أنشئت في ديار الشام. وفيها عرف الشيخ رشيد رضا تلميذ الشيخ محمد عبده. وتأثر الفَتَيان بالنزعة الإصلاحية، وقرأا جريدة «العروة الوثقي»(أ)، التي كان السيد جمال الدين الأفغاني والشيخ

 <sup>(</sup>١) لم تستوف، في صدورها، أكثر من ثمانية عشر عددًا في سبعة أشهر: صدر الأول
 في ١٥/ ١/١ ١٣٠١ م ١٣٠٢ / ١٨٨٤م، وصدر الأحير في ٢٦/ ١/ ١٣٠١ ما ١٣٠١ / ١٠٠١ مـ ١٣٠١ الكرية
 ١١/ ١/١ ١/ ١٨٨٤م، انظر طبعتها القديمة - بيروت، مطبعة التوفيق لصاحبها نسب صدا ١٣٢٨ه.

محمد عبده يُصدرانها في باريس. وبدأا يتمرسان بالكتابة في الصحف، فتحررت لغتهما من الأساليب القديمة وقيود الصنعة اللفظية.

ثم لقي، وهو في ميَّعة الصبا، السيد جمال الدين في الأستانة، في نهاية القرن التاسع عشر، وصحبه سنة كاملة كانت نقطة الفصل الحاسمة في اتجاهه إلى الإصلاح، وتحرير فكره من الأوهام. ومن يقرأ كتابه الذي كتبه عن السيد جمال الدين «في سلسلة اقرأ» يدرك مبلغ ما خلف هذا الداعية الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، في عقل الشاب المغربي.

ثم إنه اتجه إلى الصحافة، فحرّر في الصحف إلى جانب محمد كرد علي، فراد ذلك من تمرُّسه بالإنشاء الحي وأساليب النقد الاجتماعي. ثم أنشأ صحيفة «البرهان» في طرابلس، وشارك في إنشاء «الكلية الصلاحية» في القدس، ودرّس فيها، فأعانه ذلك كله على بلوغ مرتبة النضج في الفكر والتعبير. ثم أصبح الجمعُ العلمي في دمشق «بجمع اللغة العربية اليوم» بحلس نشاطه، فانتقل إلى دمشق، وسكنها إلى لهاية العمر.

لم يكن يغادر الكتاب. وقد تمضي أيام كثيرة، وهو منكبٌّ عليه، لا يغادر بيته. ولكن الكتاب لم يقطعه، في مراحل عمره كلها، عن صلته بالحياة، فظل وفيًّا للإصلاح والتحديد، وحربًا على الجمود في كل الميادين.

ما أحلّه! وما أصدقه! وما أروع حرأته! ما أقربه منا! وما أعظم ما كان يمكنه أن يخلّف في حياتنا من أثر لو أنصفناه!

# رأي أ.ولفنسون في أصالة الفعل في اللغات السّامية - عرض وتوجيه -

د. عبد القادر سلامي

#### أولاً – من تاريخ المسألة:

اختلف العلماء في مدار الاشتقاق، فذهبت طائفة منهم إلى أن الكلم بعضه مشتق، وبعضه غير مشتق وذهبت طائفة من متأخري فقه اللغة إلى أن الكلم كله مشتق، وقد تُسب هذا المذهب إلى الزجاج (ت ٣١١هـ).و قال بعضهم أنّ سيبويه(ت ١٨٠ه) كان يرى ذلك. وزعم قوم من أهل النظر أنّ «ربعض الكلم مشتق، وبعضه غير مشتق»(١)، وهو رأي علمي جدير بأن ننتصر له، وهو ما ذهب إليه أغلب المؤلّفين في اللغة(٢).

كما اختلف العلماء في أصل الاشتقاق، فذهب البصريون إلى أن المصدر هو أصل الاشتقاق، وأن الفعل مشتق منه. وذهب الكوفيون إلى عكس ذلك، وقد اعتمد كل منهما حجمًا أكثرها منطقي لتأييد وجهة نظره، وقد أورد «أبو البركات ابن الأنباري (ت٧٧هه) هذه الحجم مفصَّلة في كتابه «الإنصاف في مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» نذكرها ملخَّصة فيما يلي(٣):

#### ١ - حجج البصريين:

أ- إن المصدر يدل على زمن مطلق، أما الفعل، فيدل على زمن معين.
 ولمّا كان المطلق أصلاً للمقيد وكان المصدر أصلاً للفعل.

ب- إن المصدر اسم، والاسم يقوم بنفسه ويستغني عن الفعل؛ لكن

الفعل لا يقوم بنفسه بل يفتقر إلى الاسم. وما يستغني بنفسه ولا يفتقر إلى غيره أولى بأن يكون أصلاً لما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره.

ج- إن المصدر إنما سمِّي كذلك لصدور الفعل عنه.

د- إن المصدر يدل على شيء واحد هو الحدث. أما الفعل، فيدل بصيغته
 على الحدث والزمن، ولأن الواحد أصلُ أثنين، كذلك المصدر أصلٌ للفعل.

هـ إن المصدر له مثال واحد: كحمل وأخذ، والفعل له أمثلة مختلفة.
 والذهب نوع واحد، وما يوجد له صور وأنواع أخرى.

و – إن الفعل يدل بصيغته على ما يدل عليه المصدر، فالفعل حمل مثلاً يدل على ما يدل عليه الحمل، الذي هو المصدر وليس العكس صحيحًا، ولذلك كان المصدر أصلاً والفعل فرعًا، ولأن الفرع لابد أن يكون فيه الأصل.

#### ٢- حجــج الكوفييــن :

أما الكوفيون فذهبوا، إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه نحو كتب كتابة، وقام قيامًا، وانتشر انتشارًا، واستفسر استفسارًا.

أ- إن المصدر يصح لصحة الفعل ويعتل لاعتلاله نحو، قاوم قوامًا،فيصح
 المصدر لصحة الفعل ونقول قام قيامًا فيعتل لاعتلاله وأصله قوم قوامًا.

ب- إن الفعل يعمل في المصدر نحو: لقيتك لقاءً، وصافحتُك مصافحةً حارَّةً، فالمصدر منصوب على المفعولية المطلقة، وعامل النصب فيه فعله، فوجب أن يكون فرعًا له، لأن رتبة العامل قبل رتبة المعمول.

ج- إن المصدر يُذكر توكيدًا للفعل نحو: شدّدْت الحبل شدًا، ولا شك أن رتبة الموكّد قبل رتبة الموكّد فدلً على أن الفعل أصل، و المصدر فرع.
 د- إن ثمة أفعالاً لا مصادر لها وهي: نعم وبئس وعسى وليس وحبذا،

فلو كان المصدر أصلاً لما خلت من هذه الأفعال لاستحالة وجود فرع من غير أصل.

هـ إن المصدر لا يُتصور معناه ما لم يكن فعل فاعل. والفاعل وضع له
 (فعل ويفعل) فينبغي أن يكون الفعل الذي يُعرف به المصدر أصلاً للمصدر.

ثانيًا– أصل المشتقات في الميزان:

انتصر ابن الأنباري (ت٥٧٧هـ) للمدرسة البصرية؛ لأنه كان بصري المذهب.و ردّ على حجج الكوفيين على الترتيب فقال<sup>(4)</sup>:

هذا دليل مردود، لأنا أجمعنا على أن الحروف والأفعال تعمل في الأسماء،
 ولا خلاف في أن الحروف والأفعال ليست أصلاً للأسماء فكذلك هاهنا.

هذا دليل مردود لأننا نقول: حاءين زيدٌ زيدٌ، ورأيت زيدًا زيدًا،
 ومررت بزيد زيد، والثاني توكيد للأول في هذه المواضيع، وليس مشتقًا منه،
 ولا فرعًا عليه . فكذلك هاهنا.

إن الفرع قد يُستعمل وإن لم يُستعمل الأصل، ولا يخرج الأصل بذلك عن كونه أصلاً، ولا الفرع عن كونه فرعًا، فقد قالوا: (طيرٌ عبابيد) أي متفرقة فاستعملوا لفظ الواحد الذي هو المتعملوا لفظ الواحد الذي هو الأصل، وقالوا: (طيرٌ أبابيل) (°، أي: جماعات وهو جمع لا واحد له في أقوال النحويين. وهناك أيضًا المصادر التي لا أفعال لها نحو: ويَّلُهُ ووَيْحَهُ.

على أنَّ من العلماء المحدثين من انتصر للنظرية البصرية؛ فهذا صبخي صالح يقول: «لو كانت موازنة العلماء - في بحث أصل الاشتقاق - بين الفعل والمصدر لرأينا عبثًا ضائعًا ما ذهب إليه الكوفيون من أن الفعل هو أصل الاشتقاق، ولما ترددنا قطً في أن المصدر أحدر أن يكون هو أصل المشتقات كلها»(1). وهو مذهب ارتضاه سعيد الأفغاني من منطلق أنّ: «المصدر بحق يدل على الحدث، والفعل يدل على حدث وزمن. و الأسماء المشتقة تدل على حدث وزمن مع زيادة ثالثة كالدلالة على الفاعل أو المغتول أو المكان، فهذه الكثرة من المشتقات التي جعلت للغة سعتها ومرانتها أخذت من المصادر التي هي جميعًا من أسماء معان»(1).

و مع ذلك فإنه يظل من العسير علينا ترجيح أحد الرأيين على الآعر؛ لأن كلاً منهما، على نحو ما رآه السيوطي (ت ١١٩هـ)، اعتمد على دلائل قاطعة وحجج دامغة. ولم يبق أمامنا إلا الاعتماد على قرائن أعرى تعتمد على التغييرات الحاصلة بين الأصل المشتق منه، والفرع المشتق وهي خمسة عشر على التوالى (١٠):

الأول: زيادة حركة، كعلم وعلم.

الثانى: زيادة مادة، كطالب وطلب.

الثالث: زيادةما، كضارب وضرب.

الرابع: نقصان حركة، كالفرس من الفرس.

الخامس: نقصان مادة، كثبت وثبات.

السادس: نقصالهما، كنّزًا ونزوان.

السابع: نقصان حركة وزيادة مادة، كغضي وغضب.

الثامن: نقصان مادة وزيادة حركة، كحرم وحرمان.

التاسع: زيادهما مع نقصالهما، كاسْتُنْوَق من الناقة.

العاشو: تغاير الحركتين، كَبُطر وبَطَرا.

الحادي عشو: نقصان مادة وزيادة أخرى وحرف، كاضرب من الضرب.

الثابي عشر: نقص مادة وزيادة أعرى، كراضع من الرَّضاعة.

الثالث عشو: نقص مادة وزيادة أخرى وحركة،كخاف من الحَوْف لأن الفاء ساكنة في خوف لعدم التركيب.

الرابع عشر: نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقط، كعِدْ من الوَعْد؛ فيه نقصان الواو وحركتها وزيادة كسرة.

الحخامس عشر: نقصان حركة وحرف وزيادة حرف، كفاخَر من الفخار، نقصت ألف وزادت ألف وفتحة.

أمّا تردُّد الكلمة بين أصلين في الاشتقاق فيطلب الترجيح وله وحوه (1):

أحدهما: الأمكنية؛ كمُهْلَدُّ (١٠) علمًا من الهد أو المهد، فيُردُّ إلى المُهد؛
لأن باب كرم أمكنُ وأوسعُ وأفصحُ وأخفُ من باب كرّ فيرجَّع بالأمكنية.

الثناني:كون أحد الأصلين أشرف؛ لأنه أحق بالوضع له والنفوس أذْكرُ له وأقبلُ، كدَورَان كلمة «الله» – فيمن اشتقَّها- بين الاشتقاق من أله أو لوه\*\* أو رَلة (\*\*\*) فيقال:من أله أشرف وأقرب.

الثالث: كونه أظهر وأوضح كالإقبال والقبل.

الوابع: كونه أخصّ فيرجَّع على الأعم ،كالفضل والفضيلة، وقيل عكسه. الخامس: كونه أسهل وأحسن تصرفًا،كاشتقاق المعارضة من العَرض يمعنى الظهور ومن المُرْض وهو الناحية، فمن الظهور أولى.

السادس:كونه أقرب والآخر أبعَد؛كالعُقار يردُّ إلى عَقْر الفهم؛ لا لألها تسكر فتعقر صاحبها.

السابع:كونه أليقُ،كالهِدَايَة بمعنى الدلالة لا بمعنى التقدَّم من الهُوَادَى بمعنى المتقدِّمات. الثامن: كونه مطلقًا فيرجَّع على المقيَّد كالقرْب والمُقاربة.

التناسع: كونه جوهرًا والآخر عرضًا لا يصلح للمصدريّة، ولا شأنه أن يُشتقَّ منه؛فإن الردَّ إلى الجوهر حينئذ أولى؛ لأنه الأسبق،فإن كان مصدرًا تميّن الردُّ إليه؛ لأنّ اشتقاق العرب من الجوهر قليلٌ حدًّا، والأكثر من المصادر، ومن الاشتقاق من الجواهر قولهم: استحجرَ الطّين، واستنوَق الجمَل.

#### ثالثًا:رأي ولفنسون في المسألة:

ذهب ولفنسون مذهب الكوفيين مستأنسًا بالدراسات اللغوية المقارنة، وبما تيسر له من معرفة بالفصائل اللغوية المختلفة في اللغات السامية بالجامعة المصرية سابقًا، فاستعرض أهم ما يميّز اللغات السّامية في بعض أحوالها من أنواع اللغات الأخرى فيجعلها تنتمي إلى أرومة واحدة، وتنحصر هذه الحصائص فيما يأق (١٠٠):

١- إنّ اللغات السّامية تعتمد على الحروف وحدها ولا تلتفت إلى الأصوات بمقدار ما تلتفت إلى الحروف، ولذلك لم يوجد بين الحروف علامات للأصوات كما هي الحال في اللغات الآرية. ولئن أهملت الأمم السّامية هذه الأصوات إهمالاً شنيعًا فإنها في المقابل زادت في عددها عن المالوف في مقابل اللغات الآرية، فأوجدت حروفًا للتفخيم والتضخيم والتضخيم والترقيق ولإبراز الأسنان والضّغط على الحلق، وغيرها.

٧- إنا أغلب الكلمات فيها ترجع من حيث اشتقاقها إلى أصل ذي ثلاثة أحرف (ولبعضها أصل ذو حرفين)، وهذا الأصل فعل يُضاف إلى أوّله أو آخره حرف أو أكثر فتتكوّن من الكلمة الواحدة صورٌ مختلفة تدلُّ على معان محتلفة. ٣- نشأ من اشتقاق الكلمات من أصل هو فعل، أن سادت العقلية الفعلية على اللغات السّامية، أي إنّ لأغلب الكلمات في هذه اللغات مظهرًا فعليًّا، حتّى في الأسماء الجامدة والألفاظ الدخيلة التي تسرّبت من اللغات الأعجمية.فقد أخذت هذه الكلمات مظهرًا فعليًّا أيضًّا.

وهو ما حمل ولفنسون على القول بخطأ مذهب بعض علماء اللغة العربية من «أنّ المصدر الاسمي هو الأصل الذي يُشتق منه أصل كل الكلمات والصيغ، ولكن هذا الرأي خطأ - في رأينا- لأنه يجعل أصل الاشتقاق مخالفًا لأصله في جميع أحوالها السامية. وقد تسرب هذا الرأي إلى هؤلاء العلماء من الفرس، الذين بحثوا في اللغة العربية بعقليتهم الآرية، والأصل في الاشتقاق عند الآريين أن يكون في مصدر اسمى. أما في اللغات السامية فالفعل هو كل شيء، فمنه تتكون الجملة، ولم يخضع الفعل للاسم والضمير. بل نجد الضمير مسنداً إلى الفعل ومرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا»(١٦).

وانتهى ولفنسون إلى القول بتفرّده من بين المستشرقين بجذه النظرية الحاصة (نظرية العقلية الفعلية في اللغات السامية)، (رإذ لم يُشر إليها أحدٌ من علماء الإفرنج)، (١٧)، الذين بذلوا،في رأيه،جهودًا حثيثة (رفي البحث عن تاريخ الفعل في اللغات السّامية فكان كلّ ما وصلوا إليه من أبحاثهم أن أتفق أغلبهم على أنّ الصيغة القديمة الأصلية للفعل إنّما هي صيغة الأمر – ثمّ اشتقت منها صيغة المضارع في حالة الإسناد للفاعل أو الضمير، فمن قُمُ وعُد وزِدْ وبِعْ اشتق يقومُ ويعودُ ويزيدُ ويبيعُ – وعلى أنّ الحروف التي زيدت في أوّل الفعل المضارع مثل الياء والتّاء والتّون والهمزة في يقومُ وتقومُ وتقومُ كانت زيادهًا سابقة لزيادة الحروف التي في آخره مثل الواو والتّون

والياء في يقومُونَ وتقوُمِينَ ويقمْنَ»، الأمر الذي لا يقود إلى الاعتقاد، في رأي ولفنسون، «أنّ الفعل مشتقٌ من صيغة الأمر بل كان كلُّ ما يدلُّ عليه أنّ آقدَمَ صيغة للفعل إنّما هي صيغة شبيهة بصيغة الأمر كانت تُستعمل للدلالة على جميع صيغ الفعل من الماضي والمضارع والأمر، ثمّ انتقلت بالتدريج بعد ظهور صيغتي المضارع والماضي لتدلّ على حدوث الفعل في صيغة الأمر. كما ساد الاعتقاد عند العلماء أن صيغة المضارع كانت على مدى قرون كثيرة تدلُّ على جميع الأزمنة كما هي الحال في اللغة الصينية وفي اللغة الأندوجرمانية الأصلية، (11).

### 

وإذا كان لنا أن نبدي رأيًا في المسألة فإننا نقول:

١- إنّه إذا صحّت أصالة الفعل في اللغات السّامية فقياس العربية عليها خطأ؛ لأنّ مثل هذه الأحكام لا يعسّم، وهو أمر حسمه السيوطي، وهو ما أوردناه في موضع سابق من هذا البحث.

٢- ثم إنَّ العقلية الفعلية في اللغات الآرية أظهر فيها في العربية،إذ لا
 تكاد تخلو جملة فيها من فعل.

٣- وإذا كان في العربية لجمهور الأسماء أفعال، فإن فيها لجمهور
 الأفعال عشرات الأسماء، من نحو:صَنَع: مصنع، التصنيع، والمتصنّع.

٤- إنّ الفعل إحبارٌ عن وقوع أو شيءٌ يُطلب وقوعه قبل معرفته وتسميته. وعلى هذا يجب أن يكون المصدر حاضرًا في الذّهن حتى يُبنى عليه الفعل المشتق. والمشتق أيضًا صفة بالحدث بذات (نائم). فذكر المصدر حاضر فيه دائمًا، ولذلك يجب أن يكون المصدر من النّاحية اللغوية أسبق من الفعل

وسائر المشتقات الأخرى. إنّه كُونُ الحدث وحصوله ووقوعه. ونشوء اللغة لدى الأطفال يظهر فيه الاسم على الفعل والمشتق.أما من الناحية العقلية، فلا يُتصوَّر فعلٌ أو مشتق إلاّ وفيه معنى المصدر. فالطّفل الذي لا يعرف معنى الفعل يستخدم الإشارة للدلالة عليه.أما الاسم فيلفظه.

و- إنّ قولنا إنّ الفرس نقلوا إلى العربية صورة المصدر هو كلام يحتاج إلى دليل، وإن وُجد منهم من كان من أصل فارسي، إلا أن ذلك لا يمثّل قاعدة عريضة يمكن اعتمادها منطلقا لهذا النقل أو ذاك فلدينا ابن أبي إسحاق الحضرمي، والأخفش الأكبر والأوسط، والخليل، وغيرهم لا يعرفون اللغة الفارسية.

7- هذا، ونزعم أن قوله تعالى: ﴿ وَعَلَمْ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلُّهَا ﴾ (١٠٠)، يحتمل تقدّم الاسم على الفعل؛ لأنّ الأسماء أكثر تمكّنا من غيرها من الأفعال والحروف والتي يُفترض أن تكون لها أسماء كذلك.فــــ(كتّب) اسمّ لفعل الكتابة، و(إلى) اسم حرف حر لبلوغ الغاية، وللاسم اسم لايعبر عنه بحرف أو فعل. وهو ما أجمله سيبويه بقوله: «اعلَمْ أنَّ بعضَ الكَلاَم أَثْقَلُ من بغض فالأفعالُ أَثْقَلُ من الأسماء؛ لأنَّ الأَسْمَاءَ هي الأُولُ، وهي أدَّ تمكنًا. فمن ثُمَّ لَمْ يلحقُها تثوينٌ ولَحقها الجَرْمُ والسُّكُونُ وإنَّما هي من الأَسْمَاء ألا ترى أنَّ الفعل لا بُدَّ لهُ منَ الأَسْم، وإلاَّ لَمْ يَكُنْ كلامًا، والاسمُ قَدْ يَسْتَغْني عنِ الفعلي ؟ تقولُ: الله إلهُنا، وعبدُ الله المُحونا) (١٠٠٠).

وخلاصة القول: إنَّ أسبقية المصدر هي افتراض عقلي ولغوي، وإن كانت لا تعني أن المصدر موجود دائمًا قبل غيره، فقد يكون قبله أحيانًا اسم ذات (الله أو اسم فعل أو جملة م(كما في نحو قولنا: أبحر، وكبَّر، فأبحرت في

البحر، وكبُّر من الله أكبر).

ولئن ذكر بعض القدماء أنّ أسبقية المصدر افتراض وليست واجبة الحدوث في كلّ مادة لغوية فإننا نميل بذلك إلى القول:إنّه إذا كان لا بدّ من أسبقية فالمصدر صاحبها ثمّ يكون الفعل والمشتقّات والأسماء الجامدة.

ولعل فيما سقناه من شواهد وملاحظات يمكننا من القول في اطمئنان بما قال به ألبرت ديتريش، وهو أحد المهتمين بعلم الشرق حغرافية وتاريخًا وحضارة وآثارًا: إن «المستشرق هو ذلك الباحث الذي يُحاول دراسة الشرق وتفهمه. ولن يتأتى له الوصول إلى نتائج سليمة في هذا المضمار ما لم يُتقن لغات الشرق»(١٦). وهو قول نجد فيه منطلقًا آخر لتكوين موقف من أمر الاستشراق من حيث خدمته للغة العرب من عدمها(١٧).

#### المراجسع

- (١) ((حلال الدين السيوطي) ((المزهر في علوم اللغة وأنواعها))، شرح وتعليق عمد أحمد جاد المولى و آخرون، دار الجيل، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، (٣٤٨/١).
- (فرحات عياش) ((الاشتقاق ودوره في نمو اللغة)، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية، ابن عكنون، الجزائر، ص (١٥-٢٦).
- (۳) «أبو البركات بن الأنباري» «الإنصاف في مسائل الحالاف بين النحويين البصريين والكوفيين»، دار الجيل، ( ۱۹۸۲ م)، (۲۳۰/۲۰–۲۳۸) (المسألة ۲۸).
  - (٤) المصدر السابق، (١/ ٢٤٠-٢٤١).
  - (٥) من قوله تعالى: ﴿وَأَرْسَلُ عَلَيْهِم طَيْراً أَبَابِيلَ﴾. الآية ٣ من سورة الفيل.
- (٦) صبحي الصالح «دراسات في فقه اللغة»، ط٥ ، دار العلم الملايين، بيروت،
   لبنان، (١٩٧٣م)، ص(١٨١).

- (٧) «سعيد الأفغاني» « في أصول النحو»، ط٣ ، دار الفكر، دمشق، (١٩٦٤م)، ص (١٣٣١).
- (٨) ينظر: «خلال الدين السيوطي» «المزهر في علوم اللغة وأنواعها»، (١/ ٣٤٩-٣٤٨).
  - (٩) ينظر: المصدر السابق، (١/ ٣٤٩-٥٥٠).
- (٠) اسم عَلَم على امرأة. ينظر: «بحد الدين الفيروزابادي» (القاموس المحيط»، دار الجيل، بيروت، لبنان ، (٣٥٢/١)، مادة(المهد).
- (• •) أله: تحيّر، لأنّ العقول تأله في عظمته، أو من أله إلى كذا: لجأ إليه ينظر:
   المصدر السابق، (٤ / ٢٨٢/)، مادة (أله).
- (•••) لاه الله الخلق: خلقهم. يقال: لاه يليه ليهاً: تستر، وحوز سيبويه اشتقاق لفظ الجلالة منها. ينظر: المصدر السابق، (٢٩٤/٤)، مادة( له).
- (۱۰) «أ.ولفنسون» «تاريخ اللغات السامية»، ط۱، دار القلم، بيروت، لبنان، (۱۹۸۰م)، ص (۱٤).
  - (١١) المصدر السابق، ص (١٤ ١٥).
    - (۱۲) المصدر السابق، ص (۱۵).
  - (۱۳) المصدر السابق، ص (١٥ ١٦).
    - (١٤) الآية (٣١) من سورة البقرة.
- (۱۰) «سیبویه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر» «الکتاب»، تحقیق وشرح عبد السلام محمد هارون، دار الجیل، بیروت، (۲۰/۱-۲۰۱۱).
- (م) اسم،الذات: وهو الاسم الذي يدل على ذات تُدرَكُ بالحواس غالباً وينقسم قسمين: الاسم العَلَم: وهو اللفظ الدال على تعيين مسمّاه تعييناً مطلقاً ويكون للأشخاص والبقاع نحو: محمّد وعرفات. والأسماء الأعلام أكثرها منقول من أسماء جامدة أو صفات كفضل أو من أفعال كيزيد. أو من جملة كفتح الله وأقلها مرتجل وضع علماً في الأصل، ولم يستعمل في غير العلمية . نحو: حَمْدانُ وعشرانُ. وقد يكون الاسم العلم دالاً على جنس معيّن نحو:

فرعُون علَماً على كلّ مَلك من مُلُوك الأقباط. ينظر:«فخر الدين قباوة» «تصريف الأسماء والأفعال»، ط٢، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حامعة حلب، (١٠١١هـ هـ ١٩٨١م)، ص (١٣١-١٣٣).

(١٦) «ألبرت ديتريش» «الدراسات العربية في ألمانيا، تطورها التاريخي ووضعها الحالي» ط۲ منقحة، (١٩٦٢م )، ص (٧).

(۱۷) «محمد عوني عبد الرؤوف» «جهود المستشرقين في التراث العربي بين التحقيق والترجمة»، إعداد وتقديم إيمان السعيد جلال، ط١، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، (٢٠٠٠ م)، ص(٧-١٩).

[1]

# أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق في مطلع عام ٢٠٠٦م (ذو الحجة ٢٤٢٦ه)

### أ – الأعضاء

| نول المجمع | <b>تاريخ دخ</b>          | تاريخ دخول المجمع                |
|------------|--------------------------|----------------------------------|
| ۱۹۸۸       | الدكتور محمد زهير البابا | الدكتور شاكر الفحام ١٩٧١         |
| 1991       | الأستاذ حورج صدقني       | «رئيس المحمع»                    |
| 1991       | الأستاذ سليمان العيسى    | الدكتور عبد الرزاق قدورة ١٩٧٥    |
| ۲          | الدكتورة ليلى الصباغ     | الدكتور محمد هيثم الخياط ١٩٧٦    |
| ۲          | الدكتور محمد الدالي      | الدكتور عبد الكريم اليافي ١٩٧٦   |
| 11         | الدكتور محمد مكي الحسني  | الدكتور محمد إحسان النص ١٩٧٩     |
| 11         | الدكتور محمود السيد      | «نائب رئيس المحمع»               |
| ۲۲         | الأستاذ شحادة الخوري     | الدكتور محمد مروان المحاسني ١٩٧٩ |
| 7 7        | الدكتور موفق دعبول       | الدكتور عبد الحليم سويدان ١٩٨٣   |
| ۲۳         | الدكتور محمد عزيز شكري   | الدكتور عبد الله واثق شهيد ١٩٨٨  |
|            |                          | «أمين المجمع»                    |

# ب- الأعضاء المراسلون في البلدان العربية<sup>(\*)</sup>

|                                | • •                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| تاريح دخول المحمع              | تاريخ دخول الجمع                       |
| ر عبد السلام المسدّي ٢٠٠٢      |                                        |
| ر عبد اللطيف عبيد ٢٠٠٢         | الدكتور ناصر الدين الأسد ١٩٦٩ الدكتو   |
| الجمهورية الجزائرية            | الدكتور سامي خلف حمارنة ١٩٧٧           |
| ر أحمد طالب الإبراهيمي ١٩٧٢    | الدكتور عبد الكريم خليفة ١٩٨٦ الدكتو   |
| : عبد الرحمن الحاج صالح ١٩٧٧   | الدكتور محمود السمرة ١٩٨٦ الأستا       |
| ر أبو القاسم سعد الله ١٩٩٢     | الدكتور نشأت حمارنة ٢٠٠٢ الدكت         |
| ر عبد الملك مرتاض ٢٠٠٢         | الدكتور عدنان بخيت ٢٠٠٢ الدكت          |
| ر العربي ولد خليفة ٢٠٠٢        | الدكتور علي محافظة ٢٠٠٢ الدكت          |
| المملكة العربية السعودية       | الجمهورية التونسية                     |
| ذ حسن عبد الله القرشي ١٩٩٢     | الأستاذ محمد المزالي ١٩٧٨ الأستا       |
| ذ عبد الله بن ځميس ١٩٩٢        |                                        |
| ر أحمد محمد الضبيب ٢٠٠٠        | الدكتور محمد السويسي ١٩٨٦ الدكة        |
| رر عبد الله صالح العثيمين ٢٠٠٠ | الدكتور رشاد حمزاوي ١٩٨٦ الدكة         |
| رر عبد الله الغذامي ٢٠٠٠       | الأستاذ أبو القاسم محمد كرو ١٩٩٣ الدكة |
| ور عوض القوزي ٢٠٠٠             | الدكتور إبراهيم شبوح ١٩٩٣ الدكة        |
| جمهورية السودان                | الدكتور إبراهيم بن مراد ١٩٩٣           |
| ذ سر الختم الخليفة ١٩٩٣        | الدكتور سليم عمار ١٩٩٣ الأسة           |
| ذ حسن فاتح قريب الله ١٩٩٣      | الدكتور عبد الوهاب بوحديية ٢٠٠٠ الأسة  |
|                                | الدكتور صالح الجابري ٢٠٠٠              |

<sup>(</sup>٠) ذكرت الأقطار حسب الترتيب الهجائي والأسماء حسب الترتيب الزمني.

| تاريخ دخول انجمع |                           | خ دخول انجمع | تاري                          |
|------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|
| 7 7              | الدكتور محمود الربداوي    | ورية         | الجمهورية العربية الس         |
| 77               | الدكتور رضوان الداية      | 1997         | الدكتور صلاح الدين المنحد     |
| 7 7              | الأستاذ مروان البواب      | 1997         | الدكتور عبد الله عبد الدايم   |
| 7 7              | الدكتورة فاتن مححازي      | 1997         | الأستاذ عبد المعين الملوحي    |
| 77               | الدكتور محمد حسان الطيان  | 1997         | الدكتور عبد السلام العجيلي    |
| 77               | الدكتور علي أبو زيد       | 1997         | الدكتور عبد الكريم الأشتر     |
| 77               | الدكتور عبد الكريم رافق   | 1997         | الدكتور عمر الدقاق            |
| ية               | الجمهورية العراق          |              | قداسة البطريرك مار اغناطيوس   |
| 1977             | الدكتور عبد اللطيف البدري | ۲            | زكا الأول عيواص               |
| 1975             | الدكتور جميل الملائكة     | ۲            | الدكتور محمود فاخوري          |
| 1944             | الدكتور عبد العزيز الدوري | ۲            | الدكتور عدنان تكريتي          |
| ۱۹۷۳             | الدكتور محمود الجليلي     | ۲            | الدكتور عدنان درويش           |
| 1977             | الدكتور عبد العزيز البسام | ۲            | الدكتور عدنان حموي            |
| 1978             | الدكتور صالح أحمد العلمي  | ۲            | الدكتور عمر موسى باشا         |
| 1948             | الدكتور يوسف عز الدين     | ۲            | الدكتور محمد مراياتي          |
| 1998             | الدكتور حسين علي محفوظ    | ۲            | الأستاذ مدحة عكاش             |
| ۲                | الدكتور ناجح الراوي       | ۲            | الدكتور عبد السلام الترمانيني |
| ۲                | الدكتور أحمد مطلوب        | ۲            | الدكتور أحمد دهمان            |
|                  | الدكتور محمود حياوي حماش  | 77           | الدكتور عبد الإله نبهان       |
| 7 7              | «رئيس الجحمع»             | 77           | الدكتور يجيى مير علم          |
| 77               | الدكتور هلال ناجي         | 77           | الدكتور علي عقلة عرسان        |
| ۲۲               | الدكتور بشار عواد معروف   | 77           | الدكتور صلاح كزارة            |
|                  | •                         | 7 7          | الدكتور مازن المبارك          |

| تاريخ دخول المجمع                   | تاريخ دخول المجمع                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     | الكويت                               |
| الدكتور محمود حافظ ٢٠٠٠             | الدكتور عبد الله غنيم ١٩٩٣           |
| الدكتور عبد الحافظ حلمي ٢٠٠٠        | الدكتور خالد عبد الكريم جمعة ١٩٩٣    |
| الدكتور عز الدين إسماعيل ٢٠٠٠       | الدكتور علي الشملان ٢٠٠٠             |
| الدكتور جابر عصفور ٢٠٠٠             | الدكتور سليمان العسكري ٢٠٠٠          |
| الدكتور فاروق شوشة ٢٠٠٢             | الدكتور سليمان الشطي ٢٠٠٠            |
| الدكتور حسين نصار ٢٠٠٢              | الأستاذ عبد العزيز البابطين ٢٠٠٢     |
| الدكتورة وفاء كامل فايد ٢٠٠٢        | الجمهورية اللبنانية                  |
| المملكة المغربية                    | الدكتور فريد سامي الحداد ١٩٧٢        |
| الأستاذ أحمد الأخضر غزال ١٩٧٨       | الدكتور محمد يوسف نجم                |
| الدكتور عبد الهادي التازي ١٩٨٦      | الدكتور عز الدين البدوي النحار. ٢٠٠٠ |
| الدكتور محمد بن شريفة ١٩٨٦          | الدكتور أحمد شفيق الخطيب ٢٠٠٢        |
| الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله ١٩٨٦ | الدكتور جورج عبد المسيح ٢٠٠٢         |
| الأستاذ محمد المكي الناصري ١٩٩٣     | الدكتور نقولا زيادة ٢٠٠٢             |
| الأستاذ عبد الوهاب بن منصور ١٩٩٣    | الجماهيرية الليبية                   |
| الدكتور عباس الجراري ١٩٩٣           | الدكتور علي فهمي خشيم ١٩٩٣           |
| الدكتور عبد اللطيف بربيش ٢٠٠٠       | الدكتور محمد أحمد الشريف ١٩٩٣        |
| الدكتور الشاهد البوشيخي ٢٠٠٢        | جمهورية مصر العربية                  |
| الأستاذ عبد القادر زمامة ٢٠٠٢       | الدكتور رشدي الراشد ١٩٨٦             |
| الجمهورية العربية اليمنية           | الأستاذ وديع فلسطين ١٩٨٦             |
| الأستاذ القاضي إسماعيل بن علي       | الدكتور شوقي ضيف ١٩٩٢                |
| الأكوع ١٩٨٥                         | الدكتور كمال بشر ١٩٩٢                |
| الدكتور عبد العزيز مقالح ٢٠٠٠       | الدكتور محمود علي مكي ١٩٩٣           |
| سه مورد مید سریر سال                | الدكتور أمين علي السيد ١٩٩٣          |
|                                     | الأستاذ مصطفى حجازي ١٩٩٣             |
|                                     | الأستاذ محمود فهمي حجازي ١٩٩٣        |

| ج- الأعضاء المراسلون في البلدان الأخرى |                                                  |                            |                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| تاريخ دخول المحمع                      |                                                  | تاريخ دخول المجمع          |                                                |
| ي                                      | البوسنة والهرسل                                  | الاتحاد السوفييتي «سابقاً» |                                                |
| 7<br>7                                 | الدكتور محمد أرناؤوط<br>الدكتور أسعد دراكوفيتش   | 1987                       | الدكتور غريغوري شرباتوف<br><b>أزبكستان</b>     |
| 77                                     | د. فتحي مهد <i>ي</i><br><b>تركية</b>             | 1998                       | الدكتور نعمة الله إبراهيموف<br><b>إسبانية</b>  |
|                                        | الدكتور فؤاد سزكين<br>الدكتور إحسان أكمل الدين أ | 1997                       | الدكتور خيسوس ريو ساليدو<br><b>المانية</b>     |
|                                        | رومانية                                          | 1997                       | الدكتور رودلف زلهايم                           |
| 77                                     | الدكتور نقولا دويرشيان                           | 77                         | الدكتور فولف ديتريش فيشر                       |
|                                        | الصين                                            |                            | إيران                                          |
| 1910                                   | الأستاذ عبد الرحمن ناجونغ<br><b>فرنسة</b>        | 1947                       | الدكتور فيروز حريرجي<br>الدكتور محمد باقر حجتي |
| . 1947                                 | الأستاذ أندره ميكيل                              | 1911                       | الدكتور مهدي محقق                              |
| 1998                                   | الأستاذ حورج بوهاس                               | 77                         | الدكتور محمد علي آذر شب                        |
| 1995                                   | الأستاذ جيرار تروبو                              | ۲۲                         | الدكتور محمد مهدي الأصفي                       |
| 1998                                   | الأستاذ جاك لانغاد                               | , ۲۰۰۲                     | الدكتور هادي معرفت                             |
|                                        | الهنسيد                                          |                            | الدكتور محمد علي التسخيري                      |
| 1940                                   | الدكتور مختار الدين أحمد                         |                            | باكستان                                        |
|                                        | الدكتور محمد أجمل أيوب                           | ۱۹۸٦                       | الأستاذ محمود أحمد غازي الفاروقم               |
| Y Y                                    | . ~N ~N!                                         | .1998                      | الدكتور أحمد خان                               |

[۲] أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق الراحلون أ- رؤساء المجمع الراحلون

| مدة تولّيه رئاسة المجمع | رئيس المجمع              |
|-------------------------|--------------------------|
| (1904 - 1919)           | الأستاذ محمد كرد علي     |
| (1909 - 1907)           | لأستاذ خليل مردم بك      |
| (1974 - 1909)           | الأمير مصطفى الشهابي     |
| (1974 - 1461)           | الأستاذ الدكتور حسني سبح |

# ب- أعضاء مجمع اللغة العربية الراحلون

#### ١ – الأعضاء

| تاريخ الوفاة |                            | ناريخ الوفاة |                            |
|--------------|----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1900         | الأستاذ محمد البزم         | ري۱۹۲۰       | الشيخ طاهر السمعوني الجزاؤ |
|              | الشيخ عبد القادر المغربي   | 1977         | الأستاذ إلياس قدسي         |
| 1907         | «نائب رئيس المحمع»         | 1971         | الأستاذ سليم البخاري       |
| ف ۱۹۵٦       | الأستاذ عيسى اسكندر المعلو | 1979         | الأستاذ مسعود الكواكبي     |
|              | الأستاذ خليل مردم بك       | 1981         | الأستاذ أنيس سلوم          |
| 1909         | «رئيس الجمع»               | ۱۹۳۳         | الأستاذ سليم عنحوري        |
| 1971         | الدكتور مرشد خاطر          | ١٩٣٣         | الأستاذ متري قندلفت        |
| 1771         | الأستاذ فارس الحوري        | 1980         | الشيخ سعيد الكرمي          |
|              | الأستاذ عز الدين التنوخي   | 1987         | الشيخ أمين سويد            |
| 1977         | «نائب رئيس المحمع»         | 1987         | الأستاذ عبد الله رعد       |
| بي           | الأستاذ الأمير مصطفى الشها | 1984         | الأستاذ رشيد بقدونس        |
| 1971         | «رئيس المحمع»              | 1980         | الأستاذ أديب التقي         |
|              | الأمير جعفر الحسني         | 1980         | الشيخ عبد القادر المبارك   |
| 197.         | «أمين المجمع»              | ١٩٤٨         | الأستاذ معروف الأرناؤوط    |
| 1971         | الدكتور سامي الدهان        | 1901         | الدكتور جميل الخاني        |
|              | الدكتور محمد صلاح الدين    | 1901         | الأستاذ محسن الأمين        |
| 1977         | الكواكبي                   |              | الأستاذ محمد كرد علي       |
| 1970         | الأستاذ عارف النكدي        | 1908         | «رئيس الجمع»               |
| 1977         | الأستاذ محمد بمجة البيطار  | 1900         | الأستاذ سليم الجندي        |
| 1977         | الدكتور جميل صليبا         |              |                            |

| اريخ الوفاة | ī.                          | تاريخ الوفاة |                             |
|-------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| ۱۹۸۸        | الأستاذ عبد الهادي هاشم     | 1979         | الدكتور أسعد الحكيم         |
| 1997        | الأستاذ أحمد راتب النفاخ    | ۱۹۸۰         | الأستاذ شفيق حبري           |
| 1991        | الأستاذ المهندس وجيه السمان | ۱۹۸۰         | الدكتور ميشيل الخوري        |
|             | الدكتور عدنان الخطيب        | 1481         | الأستاذ محمد المبارك        |
| 1990        | «أمين المجمع»               | 1481         | الدكتور حكمة هاشم           |
| 1999        | الدكتور مسعود بوبو          | ي ۱۹۸۰       | الأستاذ عبد الكريم زهور عد: |
| γ           | الدكتور محمد بديع الكسم     |              | الدكتور شكري فيصل           |
| ۲٠٠١        | الدكتور أمجد الطرابلسي      | 1940         | «أمين المجمع»               |
| 7 7         | الدكتور مختار هاشم          | 1987         | الدكتور محمد كامل عياد      |
| 77          | الدكتور عبد الوهاب حومد     |              | الدكتور حسني سبح            |
| * • • •     | الدكتور عادل العوا          | 1987         | «رئيس الجمع»                |
| 70          | الأستاذ محمد عاصم بيطار     |              |                             |

\* \* \*

| <ul> <li>٢ - الأعضاء المراسلون الراحلون من الأقطار العربية<sup>(*)</sup></li> </ul> |                          |              |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| تاريخ الوفاة                                                                        | •                        | تاريخ الوفاة |                               |
| ن                                                                                   | جمهورية السودا           | اشمية        | المملكة الأردنية اله          |
|                                                                                     | الشيخ محمد نور الحسن     | 194.         | الأستاذ محمد الشريقي          |
| ۲۳                                                                                  | الدكتور محيي الدين صابر  | 1999         | الدكتور محمود إبراهيم         |
| ۲۳                                                                                  | الدكتور عبد الله الطيب   | ىية          | الجمهورية التونس              |
| سورية                                                                               | الجمهورية العربية ال     | ماب۱۹٦۸      | الأستاذ حسن حسني عبد الوه     |
| 1970                                                                                | الدكتور صالح قنباز       | سور ۱۹۷۰     | الأستاذ محمد الفاضل ابن عاة   |
| 1781                                                                                | الأب حرجس شلحت           | ور ۱۹۷۳      | الأستاذ محمد الطاهر ابن عاش   |
| 1988                                                                                | الأب حرجس منبش           | 1977         | الأستاذ عثمان الكعاك          |
| 1988.                                                                               | الأستاذ جميل العظم       | 1990         | الدكتور سعد غراب              |
| 1988                                                                                | الشيخ كامل الغزي         | ِية          | الجمهورية الجزائو             |
| 1950                                                                                | الأستاذ جبرائيل رباط     | 1979         | الشيخ محمد بن أبي شنب         |
| 1981                                                                                | الأستاذ ميخائيل الصقال   | ي ۱۹۲۰       | الأستاذ محمد البشير الإبراهيم |
| 1981                                                                                | الأستاذ قسطاكي الحمصي    | 1979         | محمد العيد محمد علي خليفة     |
| 1987                                                                                | الشيخ سلمان الأحمد       | 1997         | الأستاذ مولود قاسم            |
| 1928                                                                                | الشيخ بدر الدين النعساني | 1991         | الأستاذ صالح الخرفي           |
| 1981                                                                                | الأستاذ ادوارد مرقص      | ودية         | المملكة العربية السه          |
| 1901                                                                                | الأستاذ راغب الطباخ      | 1977         | الأستاذ خير الدين الزركلي     |
| 1901                                                                                | الشيخ عبد الحميد الجابري | 1995         | الأستاذ عبد العزيز الرفاعي    |
| 1901                                                                                | الشيخ محمد زين العابدين  | ۲            | الأستاذ حمد الجاسر            |
| 1907                                                                                | الشيخ عبد الحميد الكيالي |              | -                             |
|                                                                                     |                          |              |                               |

| تاريخ الوفاة                                                       |                                                                                                                                                                                          | ناريخ الوفاة                          | 1                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1461                                                               | الأستاذ عباس العزاوي                                                                                                                                                                     | 1907                                  | الشيخ محمد سعيد العرفي                                                                                                                                            |
| 1981                                                               | الأستاذ كاظم الدجيلي                                                                                                                                                                     | 1907                                  | البطريرك مار اغناطيوس افرام                                                                                                                                       |
| 1948                                                               | الأستاذ كمال إبراهيم                                                                                                                                                                     | ٨٥٢١                                  | المطران ميخائيل بخاش                                                                                                                                              |
| 1944                                                               | الدكتور ناجي معروف                                                                                                                                                                       | 1977                                  | الأستاذ نظير زيتون                                                                                                                                                |
| ئالث ، ۱۹۸                                                         | البطريرك اغناطيوس يعقوب ال                                                                                                                                                               | 1979                                  | الدكتور عبد الرحمن الكيالي                                                                                                                                        |
| ن ۱۹۸۳                                                             | الدكتور عبد الرزاق محيي الدير                                                                                                                                                            |                                       | الأستاذ محمد سليمان الأحمد                                                                                                                                        |
| 1915                                                               | الدكتور إبراهيم شوكة                                                                                                                                                                     | 1481                                  | «بدوي الجبل»                                                                                                                                                      |
| 7461                                                               | الدكتور فاضل الطاثي                                                                                                                                                                      | 199.                                  | الأستاذ عمر أبو ريشة                                                                                                                                              |
| 3 4 9 1                                                            | الدكتور سليم النعيمي                                                                                                                                                                     | 1997                                  | الدكتور شاكر مصطفى                                                                                                                                                |
| 1918                                                               | الأستاذ طه باقر                                                                                                                                                                          | ۲                                     | الدكتور قسطنطين زريق                                                                                                                                              |
| 1918                                                               | الدكتور صالح مهدي حنتوش                                                                                                                                                                  | ۲                                     | الدكتور خالد الماغوط                                                                                                                                              |
|                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                       |                                                                                                                                                                   |
| 1910                                                               | الأستاذ أحمد حامد الصراف                                                                                                                                                                 | ā                                     | الجمهورية العراقي                                                                                                                                                 |
| ۱۹۸۸ ر                                                             | الدكتور أحمد عبد الستار الجواري                                                                                                                                                          |                                       | <b>الجمهورية العراقي</b><br>الأستاذ محمود شكري الآلوسي                                                                                                            |
| ۱۹۸۸ ر<br>۱۹۹۰                                                     | الدكتور أحمد عبد الستار الجوارع<br>الدكتور جميل سعيد                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                                   |
| ۱۹۸۸ ر                                                             | الدكتور أحمد عبد الستار الجوارك<br>الدكتور جميل سعيد<br>الأستاذ كوركيس عواد                                                                                                              | 1971,                                 | الأستاذ محمود شكري الآلوسي                                                                                                                                        |
| ۱۹۸۸ ر<br>۱۹۹۰                                                     | الدكتور أحمد عبد الستار الجواري<br>الدكتور جميل سعيد<br>الأستاذ كوركيس عواد<br>الشيخ محمد لمحمة الأثري                                                                                   | 1978,                                 | الأستاذ محمود شكري الآلوسي<br>الأستاذ جميل صدقي الزهاوي                                                                                                           |
| 1988 i<br>1991<br>1997                                             | الدكتور أحمد عبد الستار الجوارك<br>الدكتور جميل سعيد<br>الأستاذ كوركيس عواد                                                                                                              | 1978,<br>1977<br>1920                 | الأستاذ محمود شكري الآلوسي<br>الأستاذ جميل صدقي الزهاوي<br>الأستاذ معروف الرصافي                                                                                  |
| 19AA .<br>199.<br>1997<br>1997                                     | الدكتور أحمد عبد الستار الجواري<br>الدكتور جميل سعيد<br>الأستاذ كوركيس عواد<br>الشيخ محمد لمحمة الأثري                                                                                   | 1972 ,<br>1977<br>1920<br>1927        | الأستاذ محمود شكري الآلوسي<br>الأستاذ جميل صدقي الزهاوي<br>الأستاذ معروف الرصافي<br>الأستاذ طه الراوي                                                             |
| 19AA (                                                             | الدكتور أحمد عبد الستار الجواري<br>الدكتور جميل سعيد<br>الأستاذ كوركيس عواد<br>الشيخ عمد بمحة الأثري<br>الأستاذ محمود شيت خطاب                                                           | 1978,<br>1977<br>1980<br>1987         | الأستاذ محمود شكري الآلوسي<br>الأستاذ جميل صدقي الزهاوي<br>الأستاذ معروف الرصافي<br>الأستاذ طه الراوي<br>الأب انستاس ماري الكوملي                                 |
| 19AA (<br>1991<br>1997<br>1997<br>199A                             | الدكتور أحمد عبد الستار الجوارك<br>الدكتور جميل سعيد<br>الأستاذ كوركيس عواد<br>الشيخ عمد بمحة الأثري<br>الأستاذ محمود شيت خطاب<br>الدكتور فيصل دبدوب                                     | 1978,<br>1977<br>1980<br>1987<br>1987 | الأستاذ محمود شكري الآلوسي<br>الأستاذ جميل صدقي الزهاوي<br>الأستاذ معروف الرصافي<br>الأستاذ طه الراوي<br>الأب انستاس ماري الكرملي<br>الدكتور داود الجليي الموصلي  |
| 19AA 4<br>199 •<br>199 °<br>199 °<br>199 A<br>199 A<br>7 • • • • • | الدكتور أحمد عبد الستار الجواري<br>الدكتور جميل سعيد<br>الأستاذ كوركيس عواد<br>الشيخ عمد بمحة الأثري<br>الأستاذ محمود شيت خطاب<br>الدكتور فيصل دبدوب<br>الدكتور إيراهيم السامرائي        | 1978, 1977 1980 1987 1987 1987        | الأستاذ محمود شكري الآلوسي<br>الأستاذ جميل صدقي الزهاوي<br>الأستاذ معروف الرصافي<br>الأب انستاس ماري الكرملي<br>الدكتور داود الجلبي الموصلي<br>الأستاذ طه الهاشمي |
| 19AA 4<br>199 •<br>199 °<br>199 °<br>199 A<br>199 A<br>7 • • • • • | الدكتور جميل سعيد الستار الجواري الدكتور جميل سعيد الأستاذ كوركيس عواد الشيخ عمد بمحمة الأثري الأستاذ محمود شيت خطاب الدكتور فيصل دبدوب الدكتور إبراهيم السامرائي الدكتور عمد تقي الحكيم | 1978, 1980 1987 1987 1987 1987 1987   | الأستاذ محمود شكري الآلوسي<br>الأستاذ جميل صدقي الزهاوي<br>الأستاذ معروف الرصافي<br>الأب انستاس ماري الكوملي<br>الدكتور داود الجليي الموصلي<br>الاستاذ طه الهاشمي |

| تاريخ الوفاة                                                                   | تاريخ الوفاة                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| الأستاذ بولس الخولي ١٩٤٨                                                       | الأستاذ عبد الله مخلص ١٩٤٧         |
| الشيخ إبراهيم المنذر ١٩٥١                                                      | الأستاذ محمد إسعاف النشاشيبي ١٩٤٨  |
| الشيخ أحمد رضا (العاملي) ١٩٥٣                                                  | الأستاذ خليل السكاكيني ١٩٥٣        |
| الأستاذ فيليب طرزي ١٩٥٦                                                        | الأستاذ عادل زعيتر ١٩٥٧            |
| الشيخ فؤاد الخطيب ١٩٥٧                                                         | الأب أوغسطين مرمرجي الدومنيكي 1978 |
| الدكتور نقولا فياض ١٩٥٨                                                        | الأستاذ قدري حافظ طوقان ١٩٧١       |
| الأستاذ سليمان ظاهر ١٩٦٠                                                       | الأستاذ أكرم زعيتر ١٩٩٦            |
| الأستاذ مارون عبود ١٩٦٢                                                        | الدكتور إحسان عباس ٢٠٠٣            |
| الأستاذ بشارة الخوري                                                           | الأستاذ أحمد صدقي الدجاني ٢٠٠٣     |
| «الأخطل الصغير» ١٩٦٨                                                           | الدكتور إدوارد سعيد ٢٠٠٣           |
| الأستاذ أمين نخلة ١٩٧٦                                                         | الجمهورية اللبنانية                |
| الأستاذ أنيس مقدسي ١٩٧٧                                                        | الأستاذ حسن بيهم ١٩٢٥              |
| الأستاذ محمد جميل بيهم ١٩٧٨                                                    | الأب لويس شيخو                     |
| الدكتور صبحي المحمصاني ١٩٨٦                                                    | الأستاذ عباس الأزهري ١٩٢٧          |
| الدكتور عمر فرّوخ ١٩٨٧                                                         | الأستاذ عبد الباسط فتح الله ١٩٢٩   |
| الأستاذ عبد الله العلايلي ١٩٩٦                                                 | الشيخ عبد الله البستاني ١٩٣٠       |
| الجمهورية العربية الليبية                                                      | الأستاذ جير ضومط ١٩٣٠              |
| الشعبية الاشتراكية                                                             | الأستاذ أمين الريحاني ١٩٤٠         |
| الأستاذ على الفقيه حسن ١٩٨٥                                                    | الشيخ عبد الرحمن سلام ١٩٤١         |
| -                                                                              | 1- 0 7 (2                          |
| جمهورية مصر العربية                                                            | الأستاذ حرجي يني ١٩٤١              |
| جمهوري <b>ة مصر العربية</b><br>الأستاذ مصطفى لطفى المنفلوطى١٩٢٤                | _                                  |
| جمهورية مصر العربية<br>الأستاذ مصطفى لطفى المنفاوطي؟ ١٩٢<br>الأستاذ رفيق العظم | الأستاذ جرجي يني ١٩٤١              |

| تاريخ الوفاة                          |
|---------------------------------------|
| الأستاذ أحمد تيمور ١٩٣٠               |
| الأستاذ أحمد كمال ١٩٣٢                |
| الأستاذ حافظ إبراهيم ١٩٣٢             |
| الأستاذ أحمد شوقي ١٩٣٢                |
| الأستاذ داود بركات ١٩٣٣               |
| الأستاذ أحمد زكي باشا ١٩٣٤            |
| الأستاذ محمد رشيد رضا ١٩٣٥            |
| الأستاذ أسعد خليل داغر ١٩٣٥           |
| الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ١٩٣٧       |
| الأستاذ أحمد الاسكندري ١٩٣٨           |
| الدكتور أمين المعلوف ١٩٤٣             |
| الشيخ عبد العزيز البشري ١٩٤٣          |
| الأمير عمر طوسون ١٩٤٤                 |
| الدكتور أحمد عيسى ١٩٤٦                |
| الشيخ مصطفى عبد الرازق ١٩٤٧           |
| الأستاذ أنطون الجميل ١٩٤٨             |
| الأستاذ خليل مطران ١٩٤٩               |
| الأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني٩٤٩ |
| الأستاذ محمد لطفي جمعة ١٩٥٣           |
|                                       |
| الأستاذ عبد الحميد العبادي ١٩٥٦       |
|                                       |
|                                       |

## ٣- الأعضاء المراسلون الراحلون من البلدان الأخرى

| تاريخ الوفاة |                                    | تاريخ الوفاة                         |                            |
|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| إيران        |                                    | الاتحاد السوفييتي                    |                            |
| 1987         | الشيخ أبو عبد الله الزنجاني        | «سابقاً»                             |                            |
| 1900         | الأستاذ عباس إقبال                 | اطيوس)                               | الأستاذ كراتشكوفسكي زأغن   |
| 111          | الدكتور علي أصغر حكمة              | 1901                                 |                            |
| 1990         | الدكتور محمد جواد مشكبور           | الأستاذ برتل (ايفكني ادوارد دو فيتش) |                            |
| إيطالية      |                                    | 1907                                 |                            |
| 1970         | الأستاذ غريفيني (اوجينيو)          |                                      | إسبانية                    |
| 1977         | الأستاذ كايتاني (ليون)             | 19886                                | الأستاذ آسين بلاسيوس (ميكا |
| 1980         | الأستاذ غويدي (اغنازيو)            | 1990                                 | الأستاذ اميليو غارسيا غومز |
| ١٩٣٨         | الأستاذ نلّينو (كارلو)             |                                      | ألمانية                    |
| 1997         | الأستاذ غبرييلّي (فرنسيسكو)        | 1781                                 | الأستاذ هارتمان (مارتين)   |
|              | باكستان                            | 198.                                 | الأستاذ ساخاو (ادوارد)     |
| 1977         | الأستاذ محمد يوسف البنوري          | 1981                                 | الأستاذ هوروفيتز (يوسف)    |
| رتي۱۹۷۸      | الأستاذ عبد العزيز الميمني الراجكم | 1989                                 | الأستاذ هوميل (فبريتز)     |
| مي١٩٩٦       | الأستاذ محمد صغير حسن المعصو       | 1987                                 | الأستاذ ميتفوخ (أوجين)     |
|              | البرازيل                           | 1981                                 | الأستاذ هرزفلد (أرنست)     |
| 1908         | الدكتور سعيد أبو جمرة              | 1989                                 | الأستاذ فيشر (أوغست)       |
|              | الأستاذ رشيد سليم الخوري           | 1907                                 | الأستاذ بروكلمان (كارل)    |
| 1911         | (الشاعر القروي)                    | 1970                                 | الأستاذ هارتمان (ريتشارد)  |
|              | البرتغال                           | 1971                                 | الدكتور ريتر (هلموت)       |
| 1987         | الأستاذ لويس (دافيد)               |                                      |                            |

| تاريح الوفاة                 |                         | تاريخ الوفاة |                               |
|------------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------------|
|                              | سويسرة                  |              | بريطانية                      |
| 1977                         | الأستاذ مونتة (ادوارد)  | 1977         | الأستاذ ادوارد (براون)        |
| 1989                         | الأستاذ هيس (ح.ح)       | 1988         | الأستاذ بفن (انطوين)          |
|                              | فرنسة                   | 198.         | الأستاذ مرغليوث (د.س.)        |
| 1976                         | الأستاذ باسيه (رينه)    | 1908         | الأستاذ كرينكو (فريتز)        |
| 1977                         | الأستاذ مالانجو         | 1970         | الأستاذ غليوم (الفريد)        |
| 1977                         | الأستاذ هوار (كليمان)   | 1979         | الأستاذ اربري (أ.ج.)          |
| 1971                         | الأستاذ غي (ارثور)      | 1971         | الأستاذ حيب (هاملتون أ.ر.)    |
| 1979                         | الأستاذ ميشو (بلير)     |              | بولونية                       |
| 1987                         | الأستاذ بوفا (لوسيان)   | ١٩٤٨         | الأستاذ (كوفالسكي)            |
| 1908                         | الأستاذ فران (حبريل)    |              | تركية                         |
| 1907                         | الأستاذ مارسيه (وليم)   |              | الأستاذ أحمد اتش              |
| 1901                         | الأستاذ دوسو (رينه)     | 1988         | الأستاذ زكي مغامز             |
| 1777                         | الأستاذ ماسينيون (لويس) |              | تشكوسلوفاكية                  |
| 194.                         | الأستاذ ماسيه (هنري)    | 1922         | الأستاذ موزل (ألوا)           |
| 1975                         | الدكتور بلاشير (ريجيس)  |              | الداغرك                       |
| •                            | الأستاذ كولان (حورج)    | ۱۹۳۲         | الأستاذ بوهل (فرانز)          |
| ۱۹۸۳                         | الأستاذ لاوست (هنري)    | ۱۹۳۸         | الأستاذ استروب (يحيي)         |
| 1997                         | الأستاذ نيكيتا إيلييسف  | 1948         | الأستاذ بدرسن (حون)           |
| فنلندة                       |                         |              | السويد                        |
| الأستاذ كرسيكو (يوحنا اهتنن) |                         | 1908         | ر.<br>الأستاذ سيترستين (ك.ف.) |
|                              |                         | 1947         | الأستاذ ديدرينغ سفن           |
|                              |                         |              | 2 6 .                         |

| تاريخ الوفاة               |                             | تاريخ الوفاة                     |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| ڼ                          | الأستاذ أبو الحسن علي الحسم | الجحو                            |
| 1999                       | الندوي                      | الأستاذ غولدزيهر (اغناطيوس) ١٩٢١ |
| 7                          | الدكتور عبد الحليم الندوي   | الأستاذ ماهلر (ادوارد)           |
|                            | هولاندة                     | الأستاذ عبد الكريم جرمانوس ١٩٧٩  |
| 1987                       | الأستاذ هورغرونج (سنوك)     | النروج                           |
| 1988                       | الأستاذ هوتسما              | الأستاذ موبرج                    |
|                            | (مارتينوس تيودوروس)         | النمسا                           |
| 1987                       | الأستاذ اراندونك (ك. فان)   | الدكتور اشتولز (كارل)            |
| 197.                       | الأستاذ شخت (يوسف)          | الأستاذ جير (رودلف) ١٩٢٩         |
| الولايات المتحدة الأمريكية |                             | الدكتور موجيك (هانز) ١٩٦١        |
| 1925                       | الدكتور مكدونالد (ب)        | الهند                            |
| 1981                       | الأستاذ هرزفلد (ارنست)      | الحكيم محمد أجمل خان ١٩٢٧        |
| 1907                       | الأستاذ سارطون (جورج)       | 0. 4.                            |
| 1971                       | الدكتور ضودج (بيارد)        |                                  |

# الكتب والمجلات المهداة إلى مكتبة بحمع اللغة العربية

في الربع الرابع من عام ٢٠٠٥م

# أ - الكتب العربية

أ. خير الله الشريف

- ابن تيمية واستثناف القول الفلسفي في الإسلام/ د. عبد الحكيم أجهر –
   الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي.
- الأدب السياسي في صدر الإسلام/ د. عبد الرسول الغفار ط۱ بيروت: دار الهادي، ۲۰۰۵.
- أصوات: رواية/ سليمان فياض دمشق : دار البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٤ - (سلسلة مختارات ١٥).
- أطباء من أجل المملكة.../ بول أرمير دينغ، ترجمة: د. عبد الله بن ناصر السبيعي – الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ٢٠٠٤ – (سلسلة كتاب الدارة ٦).
- التوظيف الفني للنجوم والكواكب في شعر أبي العلاء/ د. جاسم سليمان
   حمد الفهيد الكويت: بجلس النشر العلمي، ٢٠٠٥ (سلسلة حوليات
   الآداب والعلوم الاجتماعية ٢٥، الرسالة ٢٢٩).
- الحقلق الفني، تأملات في الفن/ بول قاليري، ترجمة: بديع الكسم دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٤ (سلسلة مختارات٨).
- دفاعًا عن الجنون/ ممدوح عدوان دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة،

- ۲۰۰٥ (سلسلة مختارات ۱۸).
- دون كيشوت: مقالات مختارة/ بجموعة مؤلفين دمشق: دار البعث،
   وزارة الثقافة، ۲۰۰٥ (سلسلة مختارات ۲۰).
- ديوان كوكبة السعودية من شعر زين العابدين الكويتي/ قرأه وعلى عليه:
   د. يعقوب الغنيم الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ٢٠٠٤ (١٦٩).
- الرعاية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية../ د. عبد الله بن ناصر السدحان الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ٢٠٠٤ (١٦٠).
- الرواية والرواثي/ حنا مينة دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٤ (سلسلة مختارات؟).
- شرح الإشارات والتنبيهات/ نصير الدين الطوسي، تحقيق: حسن زاده
   الآملي قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، ١٤٢٥هـ ج١.
- الشعر قنديل أخضر/ نزار قباني دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة،
   ٢٠٠٤ (سلسلة مختارات ١٢).
- صهيل الجواد الأبيض/ زكريا تامر دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة،
   ۲۰۰٤ (سلسلة مختارات).
- صيانة العلوم الإسلامية ودور علم الرجال فيها/ د. عبد الرسول الغفار
   بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٤.
- ظاهرة السفر للسياحة خارج الكويت/ د. غام سلطان أمان الكويت:
   محلس النشر العلمي، ٢٠٠٥ (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ٢٥، الرسالة ٢٢٨).
- عبد الله أبو هيف/ اتحاد الكتاب العرب دمشق: الاتحاد، ٢٠٠٥ -

(سلسلة أدباء مكرمون).

- العلاقات المصرية الحثيثة في عصر الدولة الحديثة/ د. فايزة محمود صقر الكويت: مجلس النشر العلمي، ٢٠٠٥- (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية ٢٥، الرسالة ٢٣١).
- عنبر رقم ٦/ أنطون تشيخوف، ترجمة: أبو بكر يوسف دمشق: دار
   البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٤- (سلسلة مختارات ٢٤).
- فلسفة الكذب/ محمد مهدي علام دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة،
   ۲۰۰٤ (سلسلة مختارات ۲۳).
- الفهد/ حيدر حيدر دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٤ (سلسلة مختارات ٩).
- في الحب والحب العذري/ صادق حلال العظم دمشق: دار البعث،
   وزارة الثقافة، ٢٠٠٤ (سلسلة مختارات).
- قصص/ وليد إخلاصي دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٤ (سلسلة مختارات٢).
- قنديل أم هاشم وسيرة ذاتية/ يجي حقي دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٥ - (مبلسلة مختارات١٧).
- الكليني والكافي/ د. عبد الرسول الغفار ط۱ قم: مؤسسة النشر الإسلامي، ١٤١٦ه.
- لماذا تأخر المسلمون ولماذا تقدم غيرهم/ شكيب أرسلان دمشق: دار
   البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٥ (سلسلة مختارات ٧).
- لمحات من الماضي/ عبد الله بن عبد الغني خياط الرياض: دارة الملك عبد

العزيز، ۲۰۰۶- (۱۵٤).

- ماهي النهضة/ سلامة موسى دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٤
   (سلسلة مختارات ١٠).
- متعة القراءة/ مجموعة مؤلفين دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٥ –
   رسلسلة مختارات ١٦).
- محمد عبده: مختارات/ محمد عبده ~ دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة،
   ۲۰۰٥ (سلسلة مختارات۲۲).
- مذكرات جوجي زيدان/ حرجي زيدان دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة، ۲۰۰٥ - (سلسلة مختارات ۲۱).
- مشكل الإعواب والضرورة الشعرية في شعر المتني/ د. أسيدة بشير
   شهبندر دمشق: شراع للدراسات والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥.
- مصادر دراسة ابن زيدون/ د. عدنان غزال الكويت: مؤسسة البابطين، ٢٠٠٤.
- معارضات قصائد ابن زیدون/ د. عدنان غزال الکویت: مؤسسة البابطین، ۲۰۰٤.
- معجم الأسر والأعلام اللمشقية/ د. عمد شريف عدنان الصواف -ط١ دمشق: بيت الحكمة، ٢٠٠٣- ٢ج.
- المقامات/ عبد السلام العجيلي دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة،
   ۲۰۰۳ (سلسلة مختارات).
- مقدمة للشعو العربي/ أدونيس دمشق: دار البعث، وزارة الثقافة،
   ۲۰۰٤ (سلسلة مختارات۱۳).

- الموسم الثقافي الثالث والعشرون لمجمع اللغة العربية/ بحموعة أساتذة عمان: بحمع اللغة العربية الأردن، ٢٠٠٥.
  - نسب آل هاشم/ هاشم سعید هاشم دمشق: ٢٠٠٥.
- النظرية القصدية في المعنى عند جرايس/ د. صلاح إسماعيل الكويت:
   بحلس النشر العلمي، ٢٠٠٥ (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الإجتماعية ٢٥)، الرسالة ٢٣٠).
- النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق/ د. عبد الرسول الغفار ط١-بيروت: دار الهادي، ٢٠٠٣.
- الواسطة في معرفة أحوال مالطة/ أحمد فارس الشدياق دمشق: دار
   البعث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٤ (سلسلة عتارات ١١).
- الوقائع الغربية في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل/ أميل حبيبي دمشق: دار البحث، وزارة الثقافة، ٢٠٠٥ (سلسلة مختارات ١٩).

# الكتب والمحلات المهداة ب- المجلات العربية

| جد الفندي | أ.ما-       |                              |                      |
|-----------|-------------|------------------------------|----------------------|
| المصدر    | سنة الإصدار | العدد                        | اسم الجلة            |
| سورية     | ٥٠٠٠م       | الأعداد (٣٦٣، ١٢٤،           | ١ - الأسبوع الأدبي   |
|           |             | ٥٢٩، ٢٢٩، ٧٢٩،               |                      |
|           |             | ۸۲۹، ۲۲۹، ۷۷۹،               |                      |
|           |             | ۱۷۶، ۲۷۴، ۳۷۴،               |                      |
|           |             | ۱۹۷۶، ۹۷۶، ۹۷۶،              |                      |
|           |             | ۷۷۹، ۸۷۸، ۹۷۷                |                      |
|           |             | ۰۸۹ (۹۸۱                     |                      |
| سورية     | ۰۰۰۲م       | العدد (۹۸)                   | ٢ – التراث العربي    |
| سورية     | ٤٠٠٠م.      | العدد (٥٥، ٥٥)               | ٣- الحياة المسرحية   |
| سورية     | ۰۰۰۲م       | العدد (٥٠٠)                  | ٤- صوت فلسطين        |
| سورية     | ۰۰۰۲م       | عداد (۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۲۰۰)    | ٥- المعرفة الأ       |
|           |             | (0.7.0.7.0)                  | •                    |
| سورية     | ۰۰۰۲م ۔     | الأعداد(١١١، ٢١٢، ١١٤، ١٤١،  | ٦- الموقف الأدبي     |
|           |             | 013, 713)                    |                      |
| سورية     | ۰۰۰۲م -     | العدد (۲)                    | ٧- النشرة الاقتصادية |
| سورية     | ۰۰۰۲م .     | العدد (۳۶)                   | ٨- نضال الفلاحين     |
| سورية     | ۰۰۰۰م ۔     | العدد (٤٧٣، ٤٧٤)             | ١٢ – الشريعة         |
| سعودية    | ٠٠٠٥م ال    | الأعداد (۲۷۰، ۲۷۲، ۷۷۲، ۲۷۸) | ١٣- الأمن والحياة    |
| سعودية    | ٠٠٠٥م ال    | الأعداد (٤٠، ٤١، ٢٤١)        | ١٤ – الجحلة العربية  |

| المصدر         | سنة الإصدار | العدد                   | اسم الجلة                |
|----------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| الكويت         | ۰۰۰۰م       | الأعداد (٢١١، ٢٢٢، ٣٢٢، | ه ۱ – البيان             |
|                |             | 373,073)                |                          |
| الكويت         | ٥٠٠٠م       | العدد(٣،٤)              | ١٦~ بحلة العلوم          |
| لبنان          | ٥٠٠٠م       | العدد (۱۱۹۸)            | ١٧- الشراع               |
| مصر            | ۲۰۰۰        | العدد (۳٦)              | ۱۸– بحلة كلية دار العلوم |
| منظمة المؤتمر  | ه٠٠٠م       | العدد (۲۷)              | ١٩ – النشرة الأخبارية    |
| الإسلامي تركيا |             |                         |                          |
| الهند          | ۰۰۰۲م       | الأعداد (۸، ۹، ۱۰، ۱۱)  | ٢٠- صوت الأمة            |

# ج- الكتب والمجلات الأجنبية

#### أ. ربي معديي

#### 1- Books:

- Theory of Literature/ René Wellek & Austin Warren.
- English verse / T.R. Barnes.
- Marx's theory of Alienation/ István Mészáros.
- On literature and Art/ Anatoly Lunacharsky.
- Shakespeare's Proplem plays/ E. M. W. Tillyard.
- The Winter's Tale/ Shakespeare.
- Elizabethan Poetry/ Paul J. Alpers.
- Passion and Society/ Denis de Rougemont.
- Traits Des Simples/ Ibn El Beithar.
- A War of Words from Lod To Twin Towers / Torkel Lindquist.
- Aristotle's Poetics and English Literature/ Elder Olson.
- Histoire générale de l'Afrique/ Unesco.

#### 2 - Periodicals:

- Korea and World Affairs, Vol. 19 Fas. 2 (2005).
- A James, Vol. 21, No.1, 2005.
- Orient, Vol. 41, 2006.
- Hamdard Islamicus, vol. 28, No.4.
- Resistance, No. 5, 2006.

# فهرس الجزء الأول من المجلد الحادي والثمانين

# (المقالات)

| ()                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| أ. سليمان العيسى                                                            | لغةُ الشعر وطاقةُ الإبداع                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| د. وليد أحمد العناتي                                                        | تعريب التعليم ومنزلته في بناء مجتمع معرفة عربي                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| د. خالد عبد العريز الدامغ                                                   | نُظُم البني السطحيّة للغة العربية في وسط الجزيرة العربية                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| تحقيق: أ. خير الله الشريف                                                   | الجزءان الحادي والعشرون والثابي والعشرون بعد المتتين                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| في فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أمالي الإمام الحافظ الكبير ابن عساك |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| وذجًا سعد الدين المصطفى                                                     | اقتراض العربية من الفارسية الشاعر عدي بن زيد العبادي نم                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| أ. حسين الأسود                                                              | أصول العلاقة بين البلاغة والنقد الحديث                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| د. وفاء تقي الدين                                                           | معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق ٢٥)                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| (التعريف والنقد)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| اس د. محمود السيد                                                           | كلمة وزير الثقافة في الحفل التكريمي للدكتور إحسان عبا                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| لديد د. عبد الكريم الأشتر                                                   | المحمعيّ الحي الشيخ عبد القادر المغربي، داعية الإصلاح والتح                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| د. عبد القادر سلاَّمي                                                       | رأي أ.ولفنسون في أصالة الفعل في اللغات السَّامية                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| (آراء وأنباء)                                                               |                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|                                                                             | أسماء أعضاء الجمع في مطلع عام ٢٠٠٦م                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| ۲.                                                                          | الكتب والمحلات المهداة في الربع الرابع من عام ٥٠                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|                                                                             | فهرس الجزء                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|                                                                             | د. وليد أحمد العنائي د. حالد عبد الع يز الدامغ تحقيق: أ. خير الله الشريف افظ الكبير ابن عساكر وذحًا سعد الدين المصطفى د. وفاء تقي الدين اس د. محمود السيد الدين د. عبد الكريم الأشتر د. عبد الكريم الأشتر د. عبد الكريم الأشتر |  |  |  |





ربيع الآخر ١٤٢٧ه أيار(مايو) ٢٠٠٦م



#### ص.ب ۳۲۷

البريد الإلكتروني: E-mail: mla@net.sy أنشئت سنة ۱۳۳۹ هـ الموافقة لسنة ۱۹۲۱م تصدر أربعة أجزاء في السنة

١٩ ليرة سورية في الجمهورية العربية السورية
 ١٥ دولاراً أمريكياً في البلدان العربية
 ١٨ دولاراً أمريكياً في البلدان الأجنبية

قيمة الاشتراك السنوي بدءاًمن مطلع العام ١٩٩٦م

ترسل المجلة إلى المشترك حارج القطر بالبريد الجوي المسجّل

## (تدفع قيمة الاشتراك عند طلبه)

#### (خطة المجلة)

- إن خطسة المحسلة السيق تلستزمها أن تنشر لكتّابِها المقالات التي يخصّونها بها ويقصرونها عليها.
  - المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها.
    - ترتیب المقالات یخضع لاعتبارات فنیة.
- ينسبغي أن تكسون المقالات المرسلة إلى المجلة مطبوعة على الآلة الراقنة، أو على
   الحاسسوب، ويفضل في هذه الحالة أن تشفع المقالة بقرص مرن (ديسك فلوبي)
   مسجلة عليه، أو مرسلة بالبريد الإلكتروني.
  - المقالات التي لا تنشر لا ترد إلى أصحابها.
- برسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة، مع مقالته، موجزاً بسيرته العلمية وآثاره وعنوانه.





ربيع الآخر ١٤٢٧هـ أيار(مايو) ٢٠٠٦م

# لجنة الهجلة

الدكور شاكر الفحام
الدكور محمد عبد الرزاق قدورة
الدكتور محمد إحسان النص
الدكتور عبد الله واثق شهيد
الدكتور محمد زهير البابا
الأستاذ جورج صدّقني
الدكتورة ليلى الصباغ
الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد مكى الحسنى الجزائري

<u>أمين المجلة</u> السيد ساهر الياهاني

# شعر إدريس بن اليمان اليابسي الأندلسي القسم الثاني\*: مجموع شعره

د. أحمد عبد القادر صلاحية

\*\* (\)

(دعا الوزير أبو عامر ابن مسلمة إدريس بن اليمان وأبا جعفر ابن الأبار لجلس أنس فأجابه ابن اليمان):

يا صنو<sup>(۱)</sup> ماء السماء في رقية وصيفاء ويا سراج ضياء يجلسو دُجَى الظلماء في مرت سيما<sup>(۲)</sup> ذكياء في مجية وذكياء وحيزت في العلياء قسوادم<sup>(۲)</sup> الجسوزاء<sup>(1)</sup> الجسوزاء<sup>(1)</sup> المراء وأحمداء وأحمداء الشيعراء بادهتا السلالاء على طُلي السلالاء قريض حسن كُدرً على طُلي المسناء على طُلي المسناء على طُلي المسناء

 <sup>(\*)</sup> نشر القسم الأول من البحث في الصفحة (٨٢٩) من الجزء الرابع/ المجلد (٨٠).

<sup>(\*\*)</sup> الذخيرة: ٢ | ١ | ١٠٧.

<sup>(</sup>١) الصُّنو: المثل، الأخ الشقيق.

 <sup>(</sup>٢) السيما والسيماء والسيمة والسيمياء: العلامة.

<sup>(</sup>٣) القوادم والقدامي: أربع ريشات أو عشر في مقدم الجناح.

<sup>(</sup>٤) الجوزاء: نجم، وبرج في السماء.

<sup>(</sup>٥) أحمد هو أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي.

<sup>(</sup>٦) الطلى: بضم الطاء: الأعناق أو أصولها أو صفحاتها.

يقسودُ في كسل معسين معين الغين والغيناء دعيوت مين آلاء(٢) وقسد أجبسنا إلى مسا (لا زال) نجمسك أسمي مین نجیم کیل سمیاء \* (٢)

(يذكر ابن بسام بيتين لابن رشيق ثم يقول) (روهذا كقول إدريس من جملة أبيات»:

فقلست أنا مُوسى وهذي هيّ العَصَا فقسالَ ومسن هذا الذي جاء طارقًا \*\*(٣)

و دخل إدريس بن اليماني على الموفق أبي الجيش فأنشده:

ولــربُّ ليل قد طرقتُ (١) وهمتي أســري ٨ـــا إذ ليسَ يسري كوكبُ في معشر شُمّ الأنوف كألهم سيدانُ (٢) رمل أو أسودٌ درب وتقينعوا بسنا الضحي إذ أوبوا (٥) لهمة ومشرق كل أرض مغرب

لبســوا دياجيرُ<sup>(١)</sup> الدُّجَى إذ أسأدوا<sup>(١)</sup>

وسَرَوْا<sup>(١)</sup> فمغرب كل أرض مشرقً

<sup>(</sup>٧) الآلاء: النعم.

<sup>(\*)</sup> الذخيرة: ٤/٢/ ٥٠٥.

<sup>(\*\*)</sup> الذخيرة: ٣٤٠/١/٣. مسالك الأبصار: ٢/١٧ (البيتان ٧-٨).

<sup>(</sup>١) طرق: أتى بالليل.

<sup>(</sup>٢) سيدان: جمع سيَّد وهو الذَّئب.

<sup>(</sup>٣) الدياحير جمع ديجور: الظلام.

<sup>(</sup>٤) أسأد: سار الليل كله بلا تعريس.

<sup>(</sup>٥) أوّب: سار جميعَ النهار إلى الليل.

<sup>(</sup>٦) سرى: سار في الليل.

والفحرُ ملوقُ<sup>(۱)</sup> مطنبُ<sup>(۱)</sup> وحقه معشرٌ قسام الهسلال بحسم خطيبًا يخطب وكأن باهرةً<sup>(۱)</sup> الكواكب معشرٌ قسام الهسلال بحسم خطيبًا يخطب وكسانً نسورَ الصبح راية فارس حسراء يتبعها خميسٌ<sup>(۱)</sup> أشهبُ<sup>(۱)</sup> وحقه بحاهد لسا أنسارَ سناه<sup>(۱۲)</sup> كادتُ تغربُ (٤) \*

وقال إدريس من قصيدة أخرى أولها:

لبـــيك لبيك داعي اللهو من كتَبِ<sup>(۱)</sup> إلى معاطقة <sup>(۱)</sup> الأغصان في<sup>(1)</sup> الكُتُبِ<sup>(۱)</sup> إلى الســـوالف كالسوسان<sup>(1)</sup> في صعد إلى الغدائر<sup>(9)</sup> كالخلجان في صَبَب<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>٧) الرُّواق والرِّواق: ستر يمد دون السقف أو سترة مقدمه من أعلاه إلى الأرض.

<sup>(</sup>٨) مطنّب: ممدود الأطناب مشدودها والأطناب جمع طُنْب وطُنْب: حبل الخباء والسرادق.

<sup>(</sup>٩) الباهرة: المضيئة – وبمرت الشمس استبان ضوؤها.

<sup>(</sup>١٠) الخميس: الجيش الجرار مؤلف من خمس فرق.

<sup>(</sup>١١) الأشهب: القوي الشديد الكثير السلاح.

<sup>(</sup>١٢) قرن الشمس: أول شعاعها عند طلوعها..

<sup>(</sup>١٣) السنا والسنى: الضوء.

<sup>(\*)</sup> الذخيرة: ١/٣/٣٥٣-٥٠٤.

<sup>(</sup>١) الكثب: القُرْب.

<sup>(</sup>٢) المعاطفة الإمالة والثني والعطيف من النساء: اللينة المطواع لا كبر فيها.

<sup>(</sup>٣) الكُثُب: جمع كثيب: التل المستطيل المحدودب من الرمل والمقصود واضح

 <sup>(</sup>٤) السوسان: السوسن وهو زهر أبيض من الرياحين عريض الورق ويعرف بالزنبق الأبيض.

 <sup>(</sup>٥) الغدائر: جمع غديرة وهي الذؤابة وكل عقيصة والذؤابة ضفيرة الشعر فإن لويت سميت عقيصة.

<sup>(</sup>٦) الصُّبب: الموضع المنحدر.

إلى خسدود بسنات الروم قد برزت من كل سافرة عن مُشْرب<sup>(۲)</sup> خمعلاً واستضحكت عن لآل أو حَصى برد فدوق الروايات:

> (1) ((ط د س: من کثب)).\* . منما:

يحسدو بحسا فتية صيغت وجوهُهم قسد قسارعوا<sup>(۱۱)</sup> رونها كل ان قارعة<sup>(۱۱)</sup> مسن كسل أشنب قد أفنت شبيبته ومنها:

ماذا أقـولُ لدنـيا لو ظفرتُ كها تجلـو الرياسـةَ في تاج البهاء على

مــن حجبها وأدارَتْ أعينَ العربِ فـــيه طــرازان<sup>(٨)</sup> من ماء ومن لهب يكـــاد يقطـــر من مائيّةِ الشنب<sup>(١)</sup>

من الرضا وعوالسيهم (١٠) من الغضب يهب منغسسًا في الحسرب والحَرُب(١١) شميية السبان في ظل القنا السُلُب(١٤)

ادَّبْتُها غضبًا للظرف(١٥) والأدب مـن لا يفرّقُ بين الرأس والذنب

<sup>(</sup>٧) الْمُشْرَب: الوجه الذي يشرب منه.

<sup>(</sup>٨) الطِّراز: النمط.

<sup>(</sup>٩) الشُّنَبُ: البياض والبريق والتحديد في الأسنان، وكذلك ما ّ ورِقَّة تجري في الثغر.

<sup>(</sup>١٠) العوالي: جمع عالية وهي أعلى الرمح ورأسه.

<sup>(</sup>۱۱) قارع: ضارب بالسيف وغالب.

<sup>(</sup>١٢) القارعة: الداهية، والشديدة من شدائد الزمان.

<sup>(</sup>١٣) الحَرَب: شدة الغضب.

<sup>(</sup>١٤) القنا السُّلُبُ: الرماح الطوال، يقال: رمحٌ سُلِبٌ ككتف: أي طويل.

<sup>(</sup>١٥) الظُّرف: بالفتح الكياسة وذكاء القلب وحسن العبارة والبلاغة والحذق بالشيء أو حسن الوجه والهيئة.

شححيً من اقلية الأيام برَّح بي بل بالعوالي و
لك نني علوائسيُّ الهُسوى مرس (١٧)
القصى الأحسبةَ عنفوضَ الجناح وقد أخالُ تحت الرداء الله يسم الأحسبة وشاحُ الحَوْد (١٦) في شغفًا ما لم يَعب (١٦)
ولا أهسيمُ بجيد (١٦) غير ذي جَيد ولا أهمنُّ لقُره ولا أهمنُّ لقرة ولا أوس أن أزرّه (١١) على أبي الحسن وحسب وشي ثنائي أن أزرّه (١١) على أبي الحسن شمائلٌ طيسائلٌ طيسائلٌ كلما انتشقت إنَّ الرياض من ذو همة في العسلا دابًا مسافرة لمو سافرت لم

بسل بالعوالي وبالهندية القُصُبُ(١) حلب ملامه الشهر دهري آيما حلب أحمال تحت الرداء العضب (١) وي الشعلب (١) ما لم يَحب (١) كفواد العاشق الوجب ولا أهم لله القرط (١٤) غير مضطرب ولا أهم للهنوس في الحسب على أبي الحسنِ المغموس في الحسب إنّ الرياض من (ما) تنتشق تطب لسو سافرت لمداها الشمس لم توب حاز السناء تراثا عن أب فأب

<sup>(</sup>١٦) القُضُب: جمع قضيب: السيف القطاع.

<sup>(</sup>١٧) المَرس: ممارس للأمور مجرب مزاول معالج لها.

<sup>(</sup>١٨) حلب الدهر أشطرَه: عركه وعرف خيره وشرّه.

<sup>(</sup>١٩) العَضّب: السيف القاطع.

<sup>(</sup>٢٠) الشُّطُب: الطرائق والخطوط في متن السيف.

<sup>(</sup>٢١) الحَوَّد: الفتاة الحسنة الخلق الشابة.

<sup>(</sup>۲۲) وَجَب يجب: خفق واضطرب.

<sup>(</sup>٢٣) الجيد: العنق. والجَيَد طول العنق وحسنه، أو دق مع طول.

<sup>(</sup>٢٤) القُرْط: ما يعلق في شحمة الأذن من الحلي.

<sup>(</sup>٢٥) يقول ابن حزم: (ربنو الأصبغ من بطون العُليص وهي بطون كنانـــة وهي مــــن بطون كلب بن ويّرة). جمهرة أنساب العرب: ٤٧٩.

إن قـــام أو قعد التفُّ (20)العفاة (٢٦) به كأنـــه منهمُ في عسكر لحِبِ (٢٧) لم على قدم موطوءة (3) العقب (٢٨) فوق الروايات:

- (1) ررب م: ازوره، ط د س: اردده»\*.
  - (2) (رب م: الزمان<sub>))</sub> \*.
- (3) ((ب م: موضوءة، وسقط البيت من ط د س) \*.

\* (0)

(قال أبو الوليد الحميري في البنفسج): ولأبي على إدريس بن اليماني فيه قطعة رفيعة الوصف بديعة الرصف وهي:

فُـــتق الثرى من نَوْره<sup>(۱)</sup> بكواكب دُعْــج<sup>(۱)</sup> النواظرِ والخدودِ عجائبِ فَـــادِرْ عـــلىَّ الكأس بيذختية<sup>(1)</sup> في دولـــة الــنجم الرفيع الثاقب طبـــــــع الربيع على بشاشته به طـــبع الشبيبة فوق ثدي الكاعب

شبه لونه بلون أطراف الثدي و هو من الاختراع السري وبيذختية منسوبة إلى بيذخت قرية بعينها.

<sup>(</sup>٢٦) العُفاة: جمع عاف: كل طالب فضل أو رزق.

<sup>(</sup>۲۷) لَحب: ذو الصوت المحتلط كالرعد.

<sup>(</sup>٢٨) العَقِبُ ككتف: مؤخر القدم.

<sup>(\*)</sup> البديع في وصف الربيع: ١١١ ~ ١١٢.

<sup>(</sup>١) النُّور: الزهر أو الزهر الأبيض.

 <sup>(</sup>٢) الدعج: حع دعجاء: والدُعْجة والدُّعْج: شدة سواد العين مع شدة بياض بياضها أو شدة السواد مع سعتها.

# فروق الروايات:

(1) في طبعة د. كردي، يضختية: وفي شرحه يضختية: منسوبة إلى يضخت.

#### \* (٦)

(قال أبو الوليد الحميري في الخِيري) وله أيضًا فيه تشبيه عجيب أنشدنيه وهو:

أهـــلاً بســـار طيبُه لا سارب<sup>(۱)</sup> أضـــحى هـــواه مضربًا بضرائب يـــا ناجمَ الخِيريِّ حادك كلُّ ذَي تغــر لجيــب اللحن<sup>(۱)</sup> فوقك حائب أعطيـــت أنفـــاس الحبيب معطرًا وخُلقــت من خيلان<sup>(۱)</sup> ثوب الكاتب

# \*\* (Y)

وقال (في الغزل):

كهواك من عَنَم<sup>(۱)</sup> ومن عنّاب تسثني عنانَ العتب بالإعتاب<sup>(٤)</sup> صــفـــراء تمديها<sup>(1)</sup> بنان صورت وغـــزال ستر<sup>(2)</sup> بل غزالة<sup>(۲)</sup> كِلَّة<sup>(۲)</sup>

- (\*) البديع في وصف الربيع: ١١٥-١١٦.
- (١) السارب: الذاهب في الأرض حيث شاء.
- (٢) الدُّجْن: ظل الغيم في اليوم المطير أو إلباس الغيم الأرض وأقطار السماء.
- (٣) الخيلان جمع حال: ثوب ناعم من ثياب اليمن أو ضرب من البرود أرضه حـــمراء وفيه خطوط سود.
  - (\*\*) الذَّحيرة: ٣ / ١/ ٣٣٩. مسالك الأبصار: ٢/١٧ (البيتان ١-٣).
- (١) الغَمَم: شحر لين الأغصَان لطيفها يُشبَّهُ به البَنانُ المحضوب، أو ضرب من الشحر له نُور أحمر.
  - (٢) الغزالة: أنثى الغزال، والشمس أو الشمس عند طلوعها.
  - (٣) الكلة: الستر الرقيق يتوقى به من البعوض يخاط كالبيت.
    - (٤) أعتبه: أعطاه العتبي ورجع إلى مسرّته.

أُخْـــني مراشـــفَها العذابَ وفي الحشا حُـــرَقٌ فأمـــزجُ رحمةً بعذابِ فروق الروايات:

- (1) ((ط د س: تبديها)» \*.
- (2) «ط دس: أنس ٠٠٠ قفرة»\*.

\* (A)

(قال أبو الوليد الحميري في السوسن) ولأبي على إدريس بن اليماني فيه أوصاف مستطرفة و تشبيهات مستظرفة منها قوله:

مُمهّى الحسنِ مشقوقُ الجيوب لــه وجــه البري<sup>(1)</sup> من الذنوب تفسرّج عــن مناكــه (۱) قميصٌ تفسرّج لوعــة الدنف (۱) الكيب و قــد عُلَّــت عمامــه بورس فقــام بــلا خطــاب كالخطيب عــلى أنسبوب كسافور يــراع تضــم بطــنه يُنْــبُوع طيـب المُمهّى: المرقق، يقال أمهيت السيف أمهيه إذا أرهفته وجلوته. وبنى القطعة كلها على وصف القائم وسط السوسنة (۱).

## فروق الروايات:

(1) في طبعة د. كردي: البريء.

<sup>(\*)</sup> البديع في وصف الربيع: ١٤٠.

<sup>(</sup>١) الَمْنَكِب: محتمع رأس الكتف والعصد أو ما بين الكتف والعنق.

<sup>(</sup>٢) الدنف: المريض المثقل من المرض.

<sup>(</sup>٣) الورس: نبات أصفر يصبغ به.

<sup>(</sup>٤) الشرح لأبي الوليد الحميري.

## \* (9)

(قال الحميدي): وأنشدني غيره له يعيب إنسانًا:

نوالُسكَ من مخ رأس الظليم (۱) وعقلُسكَ من ذنسب التعلسب وحظُسكَ من كسل معنى بديع كحسظ السنميري (۱) من زينب (۱) \*\*

(وقال في الغزل):

توشَّع بالظلماء و همو صباحُ فأمرضِت الألبابُ(١) وهي صحاحُ وظلل فوادي طائرًا عن حوانحي(١) ولسيس لمسه إلا الغرامَ جناحُ فضيب صباح في وشاح دُجنَّة (١) الاليستني تحت الوشاح وشاحُ

<sup>(\*)</sup> حذوة المقتبس: ١٦٠. بغية الملتمس: ٣٣٧.

<sup>(</sup>١) الظليم: الذكر من النعام.

<sup>(</sup>٢) النميري (ت نحو ٩٥) محمد بن عبد الله بن نمير التفغي شاعر أمري غزل، ولسد ونشساً وسات في الطائف كان كثير التشبيب بزينب أخت الحجاج وأرق شعره فيها، ولما قوي الحجاج طلبه ففر إلى اليمن، ثم قصد عبد الملك بن مروان واستحار به وتشفع به فعفا عنه الحجاج على ألا يعود لتشبيه بأخته، له ديوان شعر صغير. طبح في كتاب (شعراء أمويون) لنوري حمودي القيسي ١٩/٣، ١٣٤٥ أكر ذلك في معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نماية العصر الأمويين: ١٢٣. وكذلك في معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نماية العصر الأمويين: ١٠٩. وكذلك في معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى نماية العصر الأمويين: ١٠٩.

<sup>(\*\*)</sup> الذخيرة: ١١/٣ ٣٣٨.

<sup>(</sup>١) الألباب: جمع لُبّ: العقل.

<sup>(</sup>٢) الجوانح: جمع جانحة: الأضلاع التي تحت الترائب مما يلي الصدر.

<sup>(</sup>٣) الدُجُنّة: الظلمة.

ولا عجـــبّ أن أفســـدتني حفونـــه فكــل فســـاد في هواه صلاح (١١١)\*

وله من أخرى في إقبال الدولة بن مجاهد بدانية:

قـــد كنت لا أضحى (١) إذا حتُ الضحى . حتى دُفعتُ إلى (١)القتير (٢) الضاحي (٦)

(\*) ۱- جذوة المقتبس: ١٦٠ ( بيتان: ٧ - ٨).

٢- الذخيرة: ٣٤٣/١/٣٤٣ (القصيدة كلها)، ٦٩٢/٢/٢ (بيتان ٧-٨).

٣- بغية الملتمس: ٢٣٧ (بيتان: ٧ - ٨).

٤- المطرب: ١٣٠-١٩٧ (بيتان:٧-٨) مرتان.

٥- المغرب ١ / ٠٠٠ (بيتان: ٧ - ٨).

٦- عنوان المرقصات والمطربات: ٥٥ (بيتان ٧ - ٨).

٧- رايات المبرزين: ٢٣٠ ( بيتان ٧ - ٨).

۸ - رسالة الطيف : ۱٤٩ (بيتان ٧ - ٨).

٩- نماية الأرب: ١١٤/٤ (بيتان ٧ - ٨).

١٠ مسالك الأبصار: ١٧ / ٢٤ (بيتان ٧ - ٨).

۱۱- الوافي بالوفيات: ۸/۳۲۸ (بيتان ۷ – ۸).

۱۲- فوات الوفيات ۱ /۱۹۲ (بيتان ۷ – ۸). ۱۳- مختارات ابن عزيم: ۹۹ (بيتان ۷ – ۸).

١٤ خزانة الأدب (ط.شعبتو) // ٤٦٣ - (ط. دياب) ٩٨/٣ - (ط.

الهواري) ۱/۷۰۶ (بیتان ۷ – ۸).

ه ۱ – حلبة الكميت: ۸۸ (بيتان ۷-۸).

۱٦ - الكشكول ٢/ ٤٧ - ٣٢٦/٣ (بيتان ٧- ٨) مرتان.

١٧ - نفح الطيب: ٤/ ٧٥ ( بيتان ٧ - ٨). ١

۱۸ - سفينة الملك: ۲۰۷ (بيتان ۷ - ۸).

(١) لا أضحى: لا أصاب بحرّ الشمس وأذاها.

ووردت بعد الغمر (" في الضحضاح (" غُمِست جَناحي في غدير جُناح (" آسف لليسلي إذ عداه صباحي صَمِرت (" ) يدي من حليها الصيّاح هسيمان بين مهفهف (" ) ورَدَاح (" )

فانحسابَ عن أوضاحه (1) ذلك الدجى وصسدرتُ عن حبٌّ الشباب وطالما صساحَ الصساحُ بجانبي ليلي فلم لكسن أسفتُ على طُلَيّ (() وتراتب(١) مسنْ كسلٌ ناعمة بجولُ وشاحُها في وق المروايات:

(1) ((ب م: القمر، س: العتد<sub>))</sub>\*.

ومنها:

حسى إذا مُلِعَستُ بصرفِ الراحِ وكذا<sup>(2)</sup> الجسوم تطير<sup>(3)</sup> بالأرواح تُقُلَـــتْ زحاجـــاتُّ أتتـــنا فُـــرَّغُا خفَـــتْ فكادتْ (أن) تطير<sup>(أ)</sup>بما حوت **فروق الروايات**:

(1) في الجذوة والذحيرة٢٩٦/٢/٢، والبغية والمطرب وعنوان

<sup>(</sup>٢) القتير: المشيب أو أول ما يظهر.

<sup>(</sup>٣) الضاحي: البارز للشمس.

<sup>(</sup>٤) الأوضاح جمع وُضَح: بياض الصبح أو مطلق الضوء والبياض من كل شيء.

<sup>(</sup>٥) الغمر: الماء الكثير.

<sup>(</sup>٦) الضحضاح: الماء اليسير القريب القعر.

<sup>(</sup>٧) الجُناح بضم الجيم: الإثم والجناية.

<sup>(</sup>٨) الطُّلَى، بضم الطاء: الأعناقُ أو أصولها أو صفحات الأعناق.

<sup>(</sup>٩) الترائب: جمع تريبة: موضع القلائد من الصدر.

<sup>(</sup>۱۰) صَفَرَت يدي: خلت.

<sup>(</sup>١١) المُهُمُّهُفَة: الهيفاء الضامرة البطن الدقيقة الخصر من النساء.

<sup>(</sup>١٢) الرداح: الثقيلةُ الأوراك (جمع الورك)، التامةُ الخَلْق.

المرقصات والرايات والمغرب والمسالك: تستطير، وفي الكشكول: وكادت. وكذلك: «ط د س وكادت تستطير»\*.

- (2) في الجذوة والبغية والمغرب وعنوان المرقصات والوافي: إن الجسوم تخف.
- (3) في الذخيرة (۲۹۲/۲۲) والمطرب و الرايات ورسالة الطيف ولهاية الأرب والمسالك والفوات ومختارات ابن عزيم وخزانة الأدب وحلبة الكميت والكشكول والنفح وسفينة الملك: تخف.

#### ومنها:

بعسلي بسن بحساهد أوردئسه روض المديح و موسم المدّاح ألم المدّاح عصن بسراح إلى نسيم رياح فالسير (١) في عقد المُبال الولدى لوغى (١٥) ألم عصن بسياسة يقسف السزمان إزاءها خضل الحياء ملازم الإسحاح (١١) معفوف به يمكسارم وصسوارم تسني وتصرف غرب (١٧) كلّ جماح يا مَسن يُسلحنُ كلُّ خَلْقِ مدحَهُ حسى الحمام على ذرى الأدواح (١٨) مسيّاح السيّاح ال

<sup>(</sup>١٣) تُمهٰلان: حبل معروف.

<sup>(</sup>١٤) عقد الحُبًا: اشتمل بالثوب وجمع بين ساقيه وظهره وهي كناية عن الوقار.

<sup>(</sup>١٥) الوغى: الحرب لما فيها من صوت وجلبة.

<sup>(</sup>١٦) الإسحاح: العفو والإحسان.

<sup>(</sup>١٧) الغَرْب: التمادي في الأمر، وحدّه.

<sup>(</sup>١٨) الأدواح: جمع دوح: الشحر العظيم ذو الفروع الممتدة.

<sup>(</sup>١٩) السيّاحة: الجوّابة في الأرض.

م طمحت إلى لقياك كل طماح
 مُنتحست إلى مغنيطس الإحناح
 لا وعُسلاك تُحكُم لي بفوز قداحي
 ي ضدو الصباح غنى عن المصباح (٩)

غــراً('`) كطالعة الكواكب موهنًا('`) فأتــنْكَ جانحــةٌ('`) إلــيك و إنما فلكفـــك القِدْحُ المعلّى('`') في العلا ولـــتن بــك استغنيتُ عن كلٍ ففي في وق الروامات:

- (1) «ب م: فالبحر» \*.
  - (2) «د: هبت» \*.
- (3) ((ط د س: , عجدك) \*.
  - (4) «ب م: الإصباح» \*.

\* (11)

ولإدريس من قصيد فريد:

سَرَتُ في قميصِ الصبحِ<sup>(أ)</sup> وهو حسيدُ<sup>(۱)</sup> ولمــــا استمدَّ الأفقُ من نور وجهها

فأبلست قميصَ الليلِ وهو حديدُ تقاصَــرَ باغُ<sup>(۲)</sup> الليل و هو مديد

(٢٠) الفُرُر: جمع غُرَّة: البياض في الجبهة ومن الهلال طلعته وكل ما بدا لك من ضوء
 فقد بدت غرته.

- (٢١) الموهن: نحو نصف الليل أو بعد ساعة منه.
- (٢٢) جانحة: مائلة والإجناح: الإمالة.
- (٢٣) القدح المعلى: السابع من قداح الميسر له غنم سبعة أنصبة إن فاز.
  - (\*) الذخيرة: ٣١٠/١/٣-٣٥٩-٣٦٠.

مسالك الأبصار: ٢٠/٣٤-٤٤ (١١ بيتًا: ١-٢-٧-٨ - ٩- ١٠ - ١١ - ٢٤ - . . ٢٥- ٢٦- ٢٩).

- (١) الجسيد: صبغ أحمر أو أصفر.
- (٢) الباع: السعة وهو قدر مد اليدين وما بينهما من البدن.

بشسمس یکاد الوهم یُدهی ادیکها فلسسو یتائی وردها الا مرادها وابسن مسن المرتاد اعفر الله عنواله کله غسزال کسناس (۵ بسل غزالهٔ کله کسان جفسونی فوق عین من آجلها (۵ ملها مرن الهیف (۱۸ تستیمی السیم یا حری و تحسیم السیم یا حری و تحسیم السیم یا حری السیم یا دری و تحسیم السیم یا حری السیم یا دری السیم یا السیم یا السیم یا السیم یا السیم یا السیم یا دری السیم یا ال

لها الليلُ تاجٌ والنحومُ عقودُ تسلسلُ مسورودٌ وطابَ مُرُودُ نفسورٌ كنومِ العاشقين شرودُ تسينُ الحلى منها سوالفُ غيدُ(١) من الوحشو إلا مُقْلتانِ وحيدُ على أعطافها(١) فتميدُ(١) فيحفو(١١) على أعطافها(١) فتميدُ(١) فيحفو(١١) على صدر زهاهُ نُهود ويُحْرَمُ مشخوف الفؤاد عميد(١١) ويُحْرَمُ مشخوف الفؤاد عميد(١١) ويُحْرَمُ مشخوف الفؤاد عميد(١١) ويُخروك سلسالُ الرضاب برودُ(١١)

<sup>(</sup>٣) الورد: الماء، مكان الشرب والماء.

<sup>(</sup>٤) الأعفر من الظباء: الأبيض مطلقًا أو ليس بالشديد البياض أو الذي يعلو بياضه حمره.

<sup>(</sup>٥) الكناس للظبي: مستتره في الشحر ومكتنّه ومغارته.

<sup>(</sup>٦) الغيد جمع غيداء وهي الفتاة الناعمة المائلة اللينة الأعطاف.

<sup>(</sup>٧) الوحشي: كل ما لا يستأنس به ويستوحش عن الناس.

<sup>(</sup>٨) الهيف: جمع هيفاء: الفتاة الرقيقة الخصر الضامرة البطن.

<sup>(</sup>٩) العطف: المنكب والجانب.

<sup>(</sup>۱۰) تمید: تتثنی وتمیل وتتبختر.

<sup>(</sup>١١) يجفو: ينبو عنه ولا يطمئن إليه.

<sup>(</sup>١٢) العميد: الذي هده العشق وكسره.

<sup>(</sup>١٣) الصَّيد جمع أصيد، المائل العنق، والذي لا يتلفت يمينًا ولا شمالاً من كبر وزهو.

<sup>(</sup>١٤) البرود: البارد، للمبالغة.

فسإن لم أرد ذاك السلمي (١٥) العذب إني وإن صَـــديت (١٨) شوقًا إليك حوانحي فصلةً بم من عارضيك صُدودُ فَحسبيَ من شَهْديَّه ماءُ صارم فلسولُ ظــباهُ(١٩) لي بذاك شهودُ إذا سُلَّ في الهيجاء<sup>(٢٠)</sup> وهي دُجُنة<sup>(٢١)</sup> تسألق فسيها للصباح عمرود لهـــا رعـــدةٌ عند المزاج<sup>(3)</sup> عقودُ وكسأس كرقسراق السراب كأنما فتسنفي القذَى عن نفسها وتذودُ هـي العين عينُ الشمس تَأْبِي عن القَذَى يُديـــرُ رحـــيقًا(٢٢) عتَّقَـــته ثمودُ فبت نديمًا لابن عشر وأربع لوجــه الأمير الأرْيحيِّ<sup>(٢٢)</sup> حسودُ وما اصفر وجه الشمس إلا لأنه أياديهمُ فرقَ العُفاة(٢٤) عُقُودُ وأحلامهم فموق الجمناة برود كمـــا أشربت ماء الحياة<sup>(4)</sup> حدودُ مضّــوا ونحورُ النبل من صبغ طعنهمْ ولسيس بسناج مسن يديه طريد بســـاحة فاس منه مطّرد<sup>(۲۰)</sup> الندى

<sup>(</sup>١٥) اللمي: سمرة مستحسنة في الشفتين أو اللثة.

<sup>(</sup>١٦) المهج: جمع مهجة: الروح أو خالص النفس.

<sup>(</sup>١٧) الوِراد: جمع وَرُد: الأسد.

<sup>(</sup>۱۸) صدیت: اشتد عطشها.

<sup>(</sup>١٩) فلول ظباه: الكسر والثُّلْم في طرف السيف وحدُّه.

<sup>(</sup>۲۰) الهيجاء: الحرب.

<sup>(</sup>٢١) الدجنة: الظلمة.

<sup>(</sup>٢٢) الرحيق: الخمر أو أطيبها.

<sup>(</sup>٢٣) الأريحي: الواسع الخلق المنبسط للمعروف.

<sup>(</sup>٢٤) العفاة: جمع عاف: كل طالب فضل أو رزق.

<sup>﴿ (</sup>٢٥) المطرد: الذي يجري ويتبع بعضه بعضًا.

#### فروق الروايات:

- (1) (رب م: الليل: والتصويب عن المسالك) \*.
  - (2) في المسالك م: لأجلها.
    - (3) «ب: المراح» \*.
  - (4) كذا في الأصل ولعلها الحياء.

ومنها:

عليها السحاب الحمر وهي بنود (٢) لكسل صسيود في العجاج صيود ومسن لسبد (٢٨) الأسد الوراد لود (٢) يسروقك مسنها قسائد ومقسود عساب ولكسن ليس منه سدود ويتسنص الأبطسال وهي اسود ولسيس (1) لمسريد (٢٦) عليه مرود إذا لم يُطسق حسر الجلسلاد حليد

بحييث السبحار الخضر وهي كتائب خييولٌ كعقبان الدُّجُون وكلُها لها من ذُوابات الحسان مقاور (۱۳) تجسرر عسن ( ) المفر فما تني حباب ولكسن ليس يثنيه ذائد فستى يخرق الأغيال (۱۳) وهي اسنة فليس لمختال (۱۳) لديمه مخيلة بعيد المذي ماض يريك حكادة (۱۳)

<sup>(</sup>٢٦) البنود: جمع بَنْد: العَلَمُ الكبير ((فارسي معرب)).

<sup>(</sup>٢٧) المقاود: جمع مقود: الرسن وما يجر به ويقاد.

<sup>(</sup>٢٨) اللبد: جمعُ لبدة: شعر متراكب على زبرة الأسد متراكب بين كتفيه.

<sup>(</sup>٢٩) اللبود: جمع لِبد: وهو من البُسُط مصنوع من الصوف الملبد.

<sup>(</sup>٣٠) الأغيال جمع غيل: الشجر الكثير الملتف.

<sup>(</sup>٣١) مُخيلة: تكبر.

<sup>(</sup>٣٢) المريد: الشديد العتو.

<sup>(</sup>٣٣) الجَلادة: الصبر والصلابة والشدة والقوة.

يحسيدُ عسن القولِ الكريهِ سماعُهُ فأنستَ إذا اشسندتْ يدُ القهرِ ليَنْ فروق الروايات:

ولسيسَ عسن القرن الكريه يَحيدُ وأنستَ إذا لانَ الكَماةُ (٢٤) شديدُ

> (1) «ب م: لمرتد »\*. وفي النبه:

إذا اعتد ذو مال به لزمانه لعمسري لقد أنجبته لك مُشبها لعمسري لقد أنجبته لك مُشبها فعمسرته تُعدي سناك على الدجي قريسب تسراه (منك) لا متباعد فنرو(الله عني يساميك في العلا

فمالُك كسنز للعُفاة عتيد (٢٥) فدانساك مسنه مُستُلف ومُفسيدُ وراحستُه تُسبدي الستَّدى و تعيدُ وكسم من قريبٍ منك و هو بعيدُ فقسد يتسساري والسدِّ وولسيدُ

#### \*(11)

(قال ابن الأبار): وأما عبد العزيز فكنيته أبو المصعب وكان حوادًا ممدحًا وفيه يقول أبو علي إدريس بن البماني من قصيدة فريدة وكان إدريس هذا مقدمًا من فحول شعراء الأندلس:

فدى للسيّ لم يشن لين فؤادها عملى كبد جار الفراق فآدَها(١)

<sup>(</sup>٣٥) عتيد: حاضر مهيأ.

<sup>(</sup>٣٦) نوّه به: ارفع ذكره وعظمه.

<sup>(\*)</sup> الحلة السيراء: ٢ /١٨٤ - ١٨٥٠.

<sup>(</sup>١) آدها: أُثقلها وبلغ منها المجهود والمشقة.

مـــن البيضِ ريّا<sup>(٢)</sup> في رداءِ ذوائبٍ

يقول فيها:

تقــود بــلا رفتي خيول مدامعي تقــود بــلا رفتي خيول مدامعي ومنا أنصفتها حين ضنّت بجودها أنسدت غداة البين<sup>(۱)</sup> منها التماحة أعــيدي سقى مثواك ألعس<sup>(۱)</sup> أشنب<sup>(۱)</sup> يضــوع بواديك الأغنّ<sup>(۱)</sup> أغانيا إذا مــا أجادت كفه حول روضة

سقاها الصبا السلسالُ حتى أنادها (۲) الستورد هسيجاء الملام ورادها(٤) علسيها وحثّت بالطراد (۵) جيادَها شكرت صنيع البين بي إذ أفادها إذا مرضت (۹) أرض الأحبة حادَها مستى مسا يعدها لم تملّ معادَها حسبنا جَدي (۱۱) عبد العزيز أحادَها

يسباري سواد العين منها سوادها

ثم تصرف في المديح تصرفه في النسيب وأحسن وأبدع.

<sup>(</sup>٢) الريّا: مؤنث الريّان: المرتوية.

<sup>(</sup>٣) أنادها: أمالها.

<sup>(</sup>٤) الوراد: جمع وردد: وهي من الخيل بين الكميت والأشقر.

<sup>(</sup>٥) الطُّرِاد: العدو والتتابع.

<sup>(</sup>٦) البين: الفراق والبعد.

<sup>(</sup>٧) الألعس: ثغر ألعس سواد في حمرة مستحسن في اللثة والشفة.

<sup>(</sup>A) الأشنب: الشنب: ماء ورقة تجري على الثغر.

<sup>(</sup>٩) الأرض المريضة: الضعيفة الحال الفاسدة الهواء الشديدة الحر.

<sup>(</sup>١٠) الأغن: الملتف الأعشاب.

<sup>(</sup>١١) الجدا: العطية.

# \*(١٤)

(قال أبو الوليد الحميري في البنفسج) وأنشدني لنفسه أيضًا فيه بيتين أنيقي التشبيه وهما:

وأريضية (١٠ حساك الغمامُ بُرُوكه (١٠ وسَسقَى بسريقُ الغانيات برودُه (١٠) ضحاحكُ البنسسجُ فوقها فكأتما نشرت بسه خضرُ الحمام عقودُها شبهه بلون أطواق القماري وهي موضع العقود ممن يستعملها وهذا التمثيل مفضل له ومستحسن منه.

#### \*\* (10)

(قال الحميدي): ومما يستحسن له في صفة الدرق:

إلى (أ<sup>1</sup>موقحة (<sup>()</sup>) الأبشار من درق (<sup>†)</sup> يكساد منها صفا<sup>(†)</sup> الفولاذ ينفطر مؤنستات <sup>(2)</sup> ولكسن كلما قرعت تأنسث الرمح والصمصامة <sup>(4)</sup> الذكر فو ق الروايات:

(1) في المطرب: موشحة.

<sup>(\*)</sup> البديع في وصف الربيع: ١١٢.

<sup>(</sup>١) الأريض من الروض: الجيد اللين المخصب المعجب للعين.

<sup>(</sup>٢) البُرود: جمع بُرِّد: وهو الثوب المخطط أو يخص بالقصب والوشي.

<sup>(</sup>٣) البَرود: البارد للمبالغة.

<sup>(\*\*)</sup> حذوة المقتبس: ١٦٠، بغية الملتمس: ٢٣٧، المطرب:١٣٠.

<sup>(</sup>١) موقحة: صُلْبة.

<sup>(</sup>٢) الدَّرَقُ: بفتح الدال والراء: تُرُوسٌ من حلود بلا خَشَب ولا عَقَبٍ.

<sup>(</sup>٣) الصفا: الحجر الصلد الأملس الضخم.

<sup>(</sup>٤) الصمصامة: السيف لا ينثني في ضربته.

(2) في البغية: مرقنات.

# \* (17)

(قال الحميدي): واستحسن له أبو عامر بن شهيد في التشبيه قوله: فكان كل كمامة (١) من حولهم خلب (٢) وكل شقيقة نامور (٣) \*\* (۱۷)

#### وقال:

وكنت لا أعشق الصغارا فاستشمعرت نفسه حمدارا أضرم فسيه الحسماء نسادا

عُلِّقْتُ شيادنًا صيغيرًا(1) أعــــاري سُـــقْمَ ناظـــرَيْه يُسْفِر عسن وجمه مستنير (2) يسرُدُّ جُسنْحُ (١) الدجَسي نَهادا لم أرَ مـــن قـــبل ذاك مــاءً فروق الروايات:

- (1) ((ط د: غريرا) \*.
- (2) في النفح: مستنير وجه صيّر.

<sup>(\*)</sup> جذوة المقتبس: ١٦١.

<sup>(</sup>١) الكمامةُ: وعاء النُّور (الزهر) قبل أن يظهر.

<sup>(</sup>٢) الخُلب: الوشى.

<sup>(</sup>٣) النامور: الدم.

<sup>(\*\*)</sup> الذخـــيرة: ٣ / ١ / ٣٣٨) نفح الطيب: ٦٠١/٥ (وأنشد) ابن ليون (لأبي على إدريس بن اليماني). (الأبيات ١ -٣ -٤).

<sup>(</sup>١) جنح الليل: ظلامه أو طائفة منه.

صافي الأسرّة (٢) في العجاج الأكدر

أشفقن من زُجل<sup>(١)</sup> الجناح مصرصر<sup>(١)</sup>

وبـــبردتيه عُطـــاردٌ والمشتري<sup>(١)</sup> كــــالأيكة<sup>(٢)</sup> انقصفتْ بريح صَرْصر<sup>(٨)</sup>

ألفيت أذكي مَنْدل(١) في مجمر

لكسنها في الجسود خمســةُ أبحر

#### \* (١٨)

وله من أخرى (في المديح)

يلقسى الوغى(١) بأدم وجه ضاحك بطسلٌ تسرى الأبطالَ منه كالقطا في سسرجه زُحَسلٌ وبَهرامٌ(٥) ممًّا بأسّسا يخلّسي الخيلَ حين يخوشُها

وذكـــاء فهـــم كـــلما استخبرته في كـــلّ كـــفّ منه خمسُ أصابع

\*\* (۱۹)

(قسال أبسو الوليد الحميري في الياسمين) وأنشدني لنفسه فيه أبو علي إدريس بن اليماني قطعة حسنة التشبيه وهي:

<sup>(\*)</sup> الذخيرة: ١١/٣/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>١) الوغى: الحرب نفسها لما فيها من الصوت والجلبة.

<sup>(</sup>٢) الأسرّة جمع السرِّ، وهو خط الوجه.

<sup>(</sup>٣) زجل الجناح: مصوّت.

<sup>(</sup>٤) مصرصر: الصقر يصوّت وفي صوته امتداد وترجيع.

<sup>(</sup>٥) بَهْرام: اسم للمريخ.

<sup>(</sup>٦) زحل وعطارد والمشتري: كواكب معروفة.

<sup>(</sup>٧) الأيكة: الشحرة.

<sup>(</sup>٨) ريح صرصر: شديدة البرد أو الصوت.

<sup>(</sup>٩) المُنْدَل: العود الرطب يتبخر به أو أجوده.

<sup>(\*\*)</sup> البديع في وصف الربيع: ٩٧.

أمير النَّوْر(١) يأمرني بشرب فحـــذ كــأسَ السرور فسقّنيها(1) بحسوم مسن لحسين تحتلسيها تسزيد عسلى الأقاحى في ابتسام ويسنخفض الشهادا المسكر عنها

ولست أُطسيقُ عصيانَ الأمير عسلي ودّ الأميرعسلي السبرير سمساء زبير جد حضيل نضير كما زاد الكبير عملي الصغير كما انخفض الصغير عن (2) الكبر فروق الروايات:

- (1) في طبعة د. كردي: فاسقنيها وفيها ضرورة شعرية.
  - (2) في طبعة د. كردي: على.

### \* (٢٠)

قسال على بن ظافر وأحسب أن الذي هجاه به إدريس أفحش فيه قوله وقـــد كـــان وفد عليه بالمرية وامتدحه بقصيدة فلم يحفل به فأنفذ إليه عند خروجه منها يقول:

مسا بسال طسيري خلاف طيرك لم أهـــد أمـــالكها لغـــيرك ولم تمسيرها بفضيل مسيرك قسد يئسست من فلاح أ... ك ايسه (١) أبسا جعفر المسرجي فسلم تُمسرها(٢) ولم تمسرين فصار شعري لديك بكرًا

<sup>(</sup>١) النُّور: الزهر أو الأبيض منه.

<sup>(\*)</sup> بدائع البدائه: ١٨٤.

<sup>(</sup>١) إيه إيه: كلمة استزادة في حديث أو عمل.

<sup>(</sup>٢) مار، يمير: حلب الميرة أي الطعام.

#### \* (٢١)

(قــــال أبو الوليد الحميري في الخيري) وقال أبو علي إدريس بن اليماني يصفه بوصف متقدم الإحسان.وهو:

قوله: قبلته الشمس يعني أن لونه كلون من أثرت فيه الشمس، إلى هذا أشار وإماد (1) أو اد.

# فروق الروايات:

(1) في طبعتي د. عسيلان وبيرس: إليه.

### \*\* (٢٢)

يذكر ابن بسام أبياتًا لابن عائشة - أحد ولاة بلنسية في عهد المرابطين - ثم يقول وينظر هذا إلى قول إدريس من بعض الوجوه:

<sup>(\*)</sup> البديع في وصف الربيع: ١١٥.

<sup>(</sup>١) حوّ: جمع حُوّة: السمرة.

<sup>(</sup>٢) حُبِّس: وقف عليه.

<sup>(\*\*)</sup> الذخيرة: "/٨٨٧/٢/ – ٨٨٨، الوافي بالوفيات: ٨ / ٣٣٧، نماية الأرب ٢١ / ٢٧٠ (وقال شاعر أندلسي)، فوات الوفيات ١ / ١٦٢/، حلبة الكميت: ٢٤٢.

وإخسوان صدق<sup>(1)</sup> قد أناخوا بروضة ولسيس لهم إلا<sup>(2)</sup> النبات فراشُ فخاتُهم<sup>(3)</sup> والنور<sup>(4)</sup> يسقط فوقهم<sup>(5)</sup> مصسابيح تموي<sup>(6)</sup> نحوهن فراش

# فروق الروايات:

- (1) في السوافي ولهاية الأرب والفوات وحلبة الكميت: وفتيان صدق عرّسوا تحت دوحة.
- (2) في نحايــة الأرب: غير، وفي حلبة الكميت: وما لهم غير، وفي الكشف والتنبيه: الثبات، وفي «ط د: الثياب» \*.
  - (3) في سائر الأصول: كأنهم.
    - (4) في حلبة الكميت: الزهر.
    - (5) في الكشف والتنبيه: بينهم.
  - (6) في الكشف والتنبيه: يسري فوقهن، وفي حلبة الكميت: يهوي.(٣٣) \*

#### (قال في الغزل):

قبلةً كانت على دهش (۱) أذهبت ما بي من العطش ولحسا في القلسب متراسة لسو عدقسا السنفسُ لم تعشش طرقَسني والدجَسي لبسست (۱) خلعًا (۱) من جلدة الحنش (2) وكان السنجم حين بسدا درهسمٌ في كسفٌ مسرتعش

<sup>(\*)</sup> الذخيرة: ٣٣٧/١/٣، مسالك الأبصار ٤١/١٧ - ٤٢، نفح الطيب: ٧٥/٤.

<sup>(</sup>١) دَهِش: تَحُير وشُدة.

<sup>(</sup>٢) الخِلَعُ جمع الخِلعَة: وهي الثوب خلعته عنك، طرحته على آخر أو لم تطرحه.

#### فروق الروايات:

(1) في المسالك: لابس، (رب م ط د: لابس والتصويب عن النفح والمسالكي\*.

(2) في النفح: الحبش.

\* (٢٤)

وله من أخرى في باديس:

سَـــقيًا لواديك الأغنّ مريعُه(١) إن كـــان حــــدُّكَ فـــيه وردٌ يانعٌ

ومنها:

لحج زواخرُ أو عوارض (T) لُمَّ عُرُ<sup>(2)</sup> فكأنه فيها شهات يسطع صنهاجةً (٤) وهمُ (٦) النجومُ الطلُّعُ

قامت قلو كهم كما و الأذرعُ

إن الشبابَ به مريعٌ مُمْرعُ

فهواك في عسيين وقليي(1) أينعُر

القائدُ الجر دَ(٢) العتاقَ كأها مــتوقَّدٌ في الحادثــات إذا دجت عملة هم القمر المباهي طالعًا مُتَسـربلينَ لكـل حـرب مُرة بأسًا يقرع كل من لا يقرع فلب انهبم رفضوا الأسنة و القنا

(\*) الذحيرة: ٣ /١ / ٣٥٥، مسالك الأبصار ٢٧/١٧ (بيتان:٦-٧).

(١) المربع: الخصيب.

(٢) الجرد: جمع أجرد: وهو ما رق شعره وقصر من الخيل.

(٣) العوارض: جمع عارض: السحاب المعترض في الأفق.

(٤) صنهاجة: من قبائل البربر المشهورة في جنوبي المغرب الأقصى وقد عدها بعض النسابة العرب من حمير.

قلائد الجمان: ١٧٠ ، لهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: ٣١٧ ، القصد والأمم: ٣٦ .

#### فروق الروايات:

- (1) ((ط د: قلبي وعيي)» \*.
  - (2) (ط د: تلمع) \*.
  - (3) «د ط س: وهي» \*.

\* (٢0)

وقال (في النسيب):

مـــا زال في نزع<sup>(۱)</sup> بما ونزاع<sup>(۲)</sup> علـــقَ الهـــوَى قـــبلُ الهواء علاقةً

فكأنمــا سُــكنَ الهــوَى في قلبه ومنها في صفة الخيل:

ميد القضيب بعاصف (٢) زعزاع (٤) خسيلٌ يمسيدُ الدهــرُ عند هبوبها

فكأنْ<sup>(2)</sup> خطفًا<sup>(٥)</sup> من نتائج أعوج<sup>(١)</sup>

### فروق الروايات:

- (1) «ط د س: الروح» \*.
- (2) «ط د س:عقبان تخطف» \*.

(\*) الذخيرة ١/٣٩/١/٣٣.

(١) النزع: دخول المريض في السياق وطلوع الروح.

(٢) النزاع: شدة الحنين والشوق.

(٣) العاصف: الريح الشديدة الهبوب.

(٤) الزعزاع: الربح التي تزعزع الأشحار أي تحركها بشدة تكاد تقلعها.

(٥) الخُطْف: الفرس الضامر وخف لحم الجنب.

(٦) أعوج: عَلَم فرس سابق تنسب إليه الأعوجيات من الخيل.

من قبل سكني القلب(1) في الأضلاع

تسنقض مسن فرسانها بسباع

#### \* (٢٦)

(قـــال أبو الوليد الحميري في السوسن) ولأبي علي إدريس بن اليماني أيضًا قطعة بديعة النشبيه موافقة الوصف لكل ما فيه وهي:

الفـــلج الفرحة بين الأسنان. والروق طولها. والحفافان الجانبان. وعنى بالمرود القائم وسط السوسنة. والمندلق الآتي<sup>(1)</sup> المندفع.

### فروق الروايات:

(1) في طبعة د.كردي: الناتئ.

#### \*\* (۲۷)

وله من أخرى في ابن واجب:

(\*\*) الذخيرة: ٣ / / / ٣٤٤ – ٣٤٥، مسالك الأبصار ١٧: ٤٢ – ٤٣ (بيتان ٣ → ٤).

<sup>(\*)</sup> البديع في وصف الربيع: ١٤٠.

<sup>(</sup>١) الفُلَق: الصبح أو ما انفلق من عموده.

<sup>(</sup>٢) اليقق: الشديد البياض الناصع.

<sup>(</sup>٣) الوَرِق والوَرَق والوِرْق: الفضة.

وادي الأواكِ أطلت شكوى الشاكي بشميم كل بشامة (١) وأراكِ يقول فيها في وصف الحمامة، وأجاد ما أراد وزاد:

ورقا<sup>(7)</sup> مطوقة السوالف سندسًا لم يَحْسك صَنعتها حياكة حاك تَشْدُو على خُصْر الغصونِ بألسنٍ صَسبَغت (<sup>1)</sup> ملائمها بلا مسواك وكان أرجلها القواني (<sup>7)</sup> ألبست نعسلاً من المرحان دون شراك وكأنحا كُحِلَست بسنارِ حوانحي فسترى لأعيسنها لهيبَ حشاك

فروق الروايات:

(1) في المسالك: صيغت.

\* (۲۸)

وقال إدريس:

أكحـــلةَ الأحفانِ بالسحر الذي لولاه ما (أُرَوَت (١) البلابلُ<sup>٣)</sup> بابلُ<sup>٣)</sup> قـــد كـــان قلـــي غافلاً عما به أودى<sup>6)</sup> وقلـــبهُ (أخي) السلامة غافلُ

<sup>(</sup>١) البشامة: شجرة عطرة الرائحة يستاك بقضيبها.

<sup>(</sup>٢) الورقاء: الحمامة التي لونها كالرماد فيه سواد.

<sup>(</sup>٣) القواني: جمع قان: الأحمر.

<sup>(\*)</sup> الذخيرة: ٣ / ١/ ٣٥٦-٣٥٧، مسالك الأبصار١٧/ ٤٣ (بيتان ٩-١٠).

<sup>(</sup>۱) زوت: نخّت وصرفت

<sup>(</sup>٢) البلابل: شدة الهم والوسواس، والبرحاء في الصدر.

<sup>(</sup>٣) بابل: مدينة قديمة في العراق ينسب إليها السحر والخمر.

<sup>(</sup>٤) أودى به: ذهب به وأهلكه.

ما عِفْدُكِ الْمُهْى (٨) بجيدك دُرّةً كما عِفْد الله عَلَيْ الْمُهُى المُند فوق حَفُوهُا

كملـــت ســـيوفَ الهند فوق حفوهُ فر وق الروايات:

(1) «ب م ط د: درت» \*.

ومنها:

الخاطف\_ات أس\_افلاً و أعالـــيًا يَلْــوي القنا في نحرِ كلّ مدجَّجِ(١١)

بأسًا كما نزل القضاء يديره

ذرب (١) سناناه وطرف نابل (١) لكسن فسرند (١) في حسام حائلُ وطوالُ أهسداب الجفون حمائلُ

ليًّا كما فتل السوار الفاتلُ رأى كما صقل الحسامُ الصاقلُ

<sup>(</sup>٥) الرامح: ذو رمح طاعن به.

<sup>(</sup>٦) الذَّرب: الحاد.

<sup>(</sup>٧) النابل: ذو النبل حاذق في رميه.

<sup>(</sup>٨) الممهى: كل شيء صفا وأشبه المها أي البلور.

<sup>(</sup>٩) الفرند: ماء السيف وجوهره.

<sup>(</sup>١٠) اللجج: جمع لجة: وهي من الماء معظمه أو هي خاصة بالبحر.

<sup>(</sup>١١) الورق: جمع ورقاء: الحمامة التي لونما كالرماد فيه سواد.

<sup>(</sup>١٢) الضراغم: جمع ضرغام: الأسد الضاري.

<sup>(</sup>١٣) الأجادل: جمع أحدل: الصقر.

<sup>(</sup>١٤) المدجج في سلاحه: الذي لبسه تامًا وكأنه يتغطى به.

وإذا شرابُ القسوم كسان منية نَقَسَمُ السيوف الذُّ ما هو سامعً هملا ابنُ خاضبِ ذي الفقار (١١) بجانبي وبخيسبر والحسربُ بارقُ عارضٍ دفسع الرسسولُ إلسيه رايته وقد أربست (١٠) على الغاياتِ غايةُ بحيدهمُ تسزدانُ أقسلامٌ بحسم ومحابسر فكأتما المقدارُ مسن أشياعه وكأتما المقدارُ مسن أشياعه وكأتما المسريخُ مسن أنصاره تصبو إلسيك مشارقٌ و مغاربٌ

لم يسدنُ من تلك المدامة واغلُ<sup>(۱۵)</sup> ومسى السنفوس أقلُّ ما هو باذلُ وادي حُسنين والصفوف حوافلُ وبسناتُ أعسوبُ<sup>(۱۱)</sup> ما شحت<sup>(۱۱)</sup> زائلُ طمحست<sup>(۱۱)</sup> غيونٌ نحوه وأناملُ فسالوهمُ عسن إدراكها متضائلُ وتطسولُ أرمساخ<sup>(۱۱)</sup> عنه مناضلُ وكأنمسا البرحيسُ<sup>(۱۱)</sup> عنه مناضلُ وكأنمسا البرحيسُ<sup>(۱۱)</sup> فيه بحادل وحسافلُ وعسافلُ

<sup>(</sup>١٥) الوغل: الداخل على القوم في شرائهم من غير دعوة و لا إنفاق.

<sup>(</sup>١٦) ذو الفقار: سيف مشهور كان للعاص بن مُنتِّه قتل يوم بدر كافرًا فصار إلى النبى أشرى على بن أبي طالب كرم الله وجهه. شبهوا تلك الحزوز بالفقار أو لأنه كانت فيه حفر صغار حسان.

<sup>(</sup>۱۷) بنات أعوج: يقال للفرس هو من بنات أعوج وهو علم فرس سابق تنسب إليه الأعوجيات من الخيل.

<sup>(</sup>١٨) شحت الخيل: فتحت أفواهها.

<sup>(</sup>١٩) طمح ببصره: رمى به إلى الشيء وطمح بصرُه إلى الشيء: ارتفع.

<sup>(</sup>۲۰) أربت: زادت.

<sup>(</sup>٢١) أرماح ورماح: جمع رمح.

<sup>(</sup>٢٢) المناصل: السيوف.

<sup>(</sup>٢٣) الحَدَثَان: أحداث الدهر وحوادثه ونوائبه.

<sup>(</sup>٢٤) البِرْجِيْس: نجم قيل هو المشتري.

وتــودُّ ســابحةُ الكواكــبِ ألها لــك سابحات والدجونُ قساطل الله المحات والدجونُ قساطل الله المحسري بمــا مــنها تشاءُ كَأَمًا حــركاتــها فعلٌ و أنت الفاعلُ لــولا اضــطرام البأس فيك لدى الوغى لاحضــر وفي يــلك الوشيخ اللهلُ اللهلُ (٢٩) \*

(قال صلاح الدين الصفدي ومنه في المديح)

\*\* (٣٠)

وقال إدريس (في الغزل):

(٢٥) السابحات: الخيول تجري كألها تسبح بيديها في سيرها.

(٢٦) قساطل جمع قسطل: الغبار الساطع.

(٢٧) الوشيج: شجر الرماح.

(\*) الوافي بالوفيات: ٨ / ٣٢٧.

(١) استُنْزِلَ: طلب النزول إليه.

(٢) المَحْلُ: الأرض التي انقطع عنها المطر في حينه فلا مرعى بما ولا كلأ.

(٣) عجم فلائًا: رازه واختبره.

(٤) الحفيظة: الحمية والغضب لحرمة تنتهك أو عهد ينقض، أو الذبُّ عن المحارم.

(٥) الحطب الجزل: العظيم الغليظ منه والكثير من كل شيء.

(\*\*) المغرب في حلى المغرب ١ / ٤٠٠.

(\*\*\*) الذخيرة ٣/ ١/ ٣٣٩.

أَقْبَلَتْ عَسِرُ كَالْغُصِ بِ وَتَمشِي كَالْحِمامِيةُ ظبِية تحسيدُ عنسي ها وحدَّيها المدامِية (٣٢) \*

له في المأمون بن ذي النون من قصيدة أولها:

تبــيَّنَ مــن ســـرَّه مــا اكتــتمْ فــــلاحَ كــنارٍ بأعلى عَلَمْ(١) بقول فيها:

وإن بنستُ عسنه بنفسي قُسِمْ (۲)

يُشَسَبُ بمساء الشسباب الشّيمْ (۲)

شسربتُ سسلاف (۱) الهوی لم أنم

وأيسد أناملُها مسن عَسنْم (۲)

(أيطفسرن (۱) فسوق شسوسِ الظلمُ

فذانست لهسن مساحُ البُهَمَ (۲)

أمسا والهوى وهو أخلى قسم ومسا يجتسلى مسن أقاح ضحوك لقسد شربت شرب نومي فلو خسوية خلائلها مسن شسقيق ظلمن قلون الهوى مذ عكون ولمسا أقمسن رساح القسدود(2)

 <sup>(\*)</sup> الذخيرة: ٣ / / / ٢١ - ٣٤٢ - ٣٤٣، مسالك الأبصار ١٧/ ٤٢ (الأبيات)
 - ٥ - ٢ - ٧ - ٨ - ٢١).

<sup>(</sup>١) العَلَم: الجبل أو الطويل من الجبال.

<sup>(</sup>٢) قُسمٌ: قُدّر.

<sup>(</sup>٣) الشبم: البارد.

<sup>(</sup>٤) السلاف والسلافة: الخمر أول ما تعصر أو أخلصها وأفضلها.

 <sup>(</sup>٥) العنم: شحر لين الأغصان لطيفها له نور أحمر أو ثمر أحمر يشبه به البنان المخضوب.

<sup>(</sup>١) يطفرن: يثبن في ارتفاع.

<sup>(</sup>٧) البُّهُم: جمع بُهْمَة: الشحاع الفارس.

رفض الهسوى عسلماً خافقً المحير المسلبان بي المسلبات المسلبان في المسلبات في السسوكها ونبهت ألسبالي في المعدا ونبهت أسسوق الرّدَى في العدا طننت الشسباب يفي حين وافي تولسى وسيكا ولم أحسن منه وما العسيش إلا فواق (١٦) اغتنام وفي شسيم السناس مسا في العيون وما زال (٩) يقفو (١٦) زمانًا (مانٌ زمانًا (٥) ولكسنٌ هسذا السرمان استقام ولكسنٌ هسذا السرمان استقام وفي شما المستقام ولكسنٌ هسذا السرمان استقام فقسد سَكنت عين دهمانه (١٥)

فكان فوادي حيناح العلم و يلعب بي كل طرف أحم (١) و يلعب بي كل طرف أحم (١١) فقامت ولولا يبدي لم تقم سقيم يسحة إذا ما سقيم فسلم يبك إلا خيالاً ألَّم مسوى حُلم أو شبيه الحلم فمهما تفوقت له فاغتيم أو شبيه الحلم ومن ذلك المناس شتى الشيم فإسا بحمد و إمّا بيدنم ولولا ابين ذي النون لم يستقم ولا ابين ذي النون لم يستقم كما سكن الفيلم

<sup>(</sup>٨) حم الماء سخّنه، وحم التنورُ: سجره وأوقده وحمه الأمرُ: أهمّه.

<sup>(</sup>٩) الأحم: أسود المقلتين.

 <sup>(</sup>١٠) الصـــم: جمع أصم وهي من الفتن الشديدة العمياء لا تسكن لتناهيها في ذهابما،
 والأرض الغليظة.

<sup>(</sup>١١) الصَّمَم في الحجر: صلابته وفي الأمر شدته.

<sup>(</sup>۱۲) راعني: أفزعني.

<sup>(</sup>١٣) فواق: ما بين حلبتين من الوقت وتفوق فلان شرابه: شربه شيئًا بعد شيء.

<sup>(</sup>١٤) يقفو: يتبع.

<sup>(</sup>١٥) الدهماء: السواد الأعظم، وجماعة الناس وكثرتهم.

رعديةُ يحسيى حَمسامُ الحَسرَمُ
كأمسة أحمسة بسين الأمسمُ

رعايسا الملسوك قطا<sup>(۱۱)</sup> البيد لكن ملسوك ولكسنهم في الملسوك وطيسب حسى رضاب (۱۱) الثغور فروق الروايات:

- (1) في المسالك: يضفّرن.
  - (2) في المسالك: النهود.
- (3) «ط د س: غربي بضمي.\*
  - (4) (رط د س ب: يهفو) \*
  - (5) ((ط ب س م: زمان)) \*وفيها يقول إدريس:

أرى العسالمَ اعتدلست عالسه و حاله و كسانَ بحسالِ انستقاصِ فستمَّ همامُ له شيمةٌ (1) كالشمول (١٨) أبسا الحسن المكستي تنسسمتُ تعمسته بالنسناء يسدٌ تقسعٌ الهامُ (٢٠) تحت الحسامِ

فسلا ما يُعابُ ولا ما يُذَمُ ولكسنه بسابنِ ذي السنون تمُ تميستُ الهمسومَ وتحيي (2) الهُمَمُ بمسا هسو نعتُ لسه لا جَرَمُ (١٩) ونشرُ الثسناءِ نسسيمُ السنعم فصا والأقالسيمُ تحستَ القسلمُ

<sup>(</sup>١٦) القطا: طائر مشهور وهو ضرب من الحمام.

<sup>(</sup>١٧) الرُّضاب: الريق المرشوف، تقطعه في الفم وتحببه وكثرة ماء الأسنان.

<sup>(</sup>١٨) الشمول: الخمر أو الخمر الباردة الطيبة الطعم.

<sup>(</sup>١٩) لا جرم: لا بد أو لا محالة أو حقًا.

<sup>(</sup>٢٠) الهام: جمع هامة: رأس كل شيء من ذوات الروح أو أعلى الرأس وفيه الناصية.

عطساش إلى مسورد تسزدحم «ألمحسر غانسية أم تُلِسم (٢١)» سسلا عسن بذائعسه في هسرم طَسوى كسل ما حاك في المعتصم لطاعسة سسيده ملستزم عسام طسوائي أن أمستلم (٢١)

كان العيون ازدحاسًا عليه ويخذها بحسنها ويخذها بحسنها لسو اعترضَت لنزهير السديع ولسو عطرت بحبيب بن أوس (٢١) فيا كعيبة الحسن وافاك عيد حجيت و طفت أسابية لكن

# فروق الروايات:

- (1) ((س: همة)) \*.
- (2) «ط د س: مميت ... ومحيي» \*.
  - (3) «ط د س: تحن» \*.

#### \* (٣٣)

(وقال إدريس في) صديق له وعده بوعد فأبطأ به:

عسدات (١) الحسرِّ خيلٌ في رهان تُكحَّسل بالمُسنَى حدق الأمانِ وكانَستْ مسنكُ لي عسدةُ أطلَّتُ كما عَثَت (١) صبوح (١) في عنان

<sup>(</sup>٢١) البيت للأعشى الكبير وعجزه: أم الحبل واه بما منجذم – ديوانه: ٣٥.

<sup>(</sup>٢٢) حبيب بن أوس: أبو تمام الطائي.

<sup>(</sup>٢٣) استلم الحجر: تناوله باليذ أو بالقُبلة ومسحه بالكف.

<sup>(\*)</sup> حذوة المقتبس: ٧٦.

<sup>(</sup>١) العدات: جمع عدة: الوعد.

<sup>(</sup>٢) عن الفرس: حبسه بعنانه.

<sup>(</sup>٣) الصبوح: الناقة تحلب بالغداة.

من الإنحساز عسن ذاك الحران ولايك حسيد جودك جذع نخل وطسرفك ينسشني كالخسيزران \* (٣٤)

وقال من قصيدة في ابن بقنة وزير يحيى بن حمود أولها:

دعاه الهوى من ذي الأراك فلبّاه وغنناه أيكي الحمام فأبكاه قُدامسي جناح البرق منه قداماه<sup>(۳)</sup> وللـورد حدّاهُ وللآس صدغاه (°) وللبدر مَحْلاه وللمسنك ريّاهُ(١)

بينانًا دمياء العاشقين (1) ي نّاه(٧) فيا علو مرقاه و يا بعد مهواه

بــه ولكــل العاشــقين فــ اداه

وظـــلّ حـــناحُ القلــب منه كأنما

بـــذي لَعَـــس(١) للأقحوان تناياه وللسوسمن المريّان صفحةُ حدِّه

يريني إذا ردَّ السلامَ مخالسًا

كـــأن فؤادي كلما قام (2) قُرْطه فــريدُ جمـــال تمّ لي توأمُ الهوي

<sup>(</sup>٤) حرنت الدابة: وقفت لما اشتد بما الجرى و لم تنقد.

<sup>(\*)</sup> الذخيرة: ٣ / ١ / ٣٥٢ - ٣٥٣، مسالك الأبصار ١٧ / ٤٣ (بيتان: ١١ - ١٣).

<sup>(</sup>١) الأيك: الشحر الملتف الكثم.

<sup>(</sup>٢) الدعوى: الزعم حقًا كان أم باطلاً.

<sup>(</sup>٣) القُدَامي: أربع ريشات أو عشر في مقدم الجناح.

<sup>(</sup>٤) اللعس: سواد مستحسن في اللثة الشفة أو سواد في حمرة.

<sup>(</sup>٥) الصدغان: ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذن أو ما انحدر من الرأس إلى مركب اللّحيين. (٦) رياه: طيب رائحته.

<sup>(</sup>٧) اليرنأ والبرناء: الحناء.

تكامل فيه (3/است ل (4) حتى كأنه نسدى (4) اين أبي موسى إذا الشعر ناجاه له اين أبي موسى ففك معماه(٩) لقد كان معنى الجود عُمِّي فانبرى هصب تُ(١٠) به الدنيا فمالتُ , طبيةً على ميودًا(١١) تحت أوراق(٥) نعماه تمسنّى فأَفْضي للــذي قد تمنّاهُ فمن يك عن سائلاً فأنا الذي ولكن أياديه التي أضحكَت فاه وما ضحكَ النّوارُ من شق جيبه وميا فتحست أيسدي الحيا زهرةَ الربا كمسا فتحت روض القريض عطاماه تأمّلـــه وانظُـــرْ بين بُرْديه و اعتبرْ فما ضَمَّ الأقطارُ ما ضمَّ بُرداه حـــوى القلم الباري الأسنة سنّاه مضافًا إلى السيف الطويل بحاداه

### فروق الروايات:

- (1) «ط د س: محاسنًا، ب م: يرقاه، د: ترقاه، واليرنأ واليرناء: الحناء»\*.
  - (2) «ط د س: فاء» \*.
  - (3) «ب م: الحول» \*.
    - (4) «ط د: ید <sub>»</sub> \*.
- (5) ((ب م: علي سودا .... أورق، المسال: على متردى، وسقط البيت ن ط د »\*.

<sup>(</sup>٨) السول: السؤل: ما طلبته من شيء.

<sup>(</sup>٩) المعمى: المخفى الملبس.

<sup>(</sup>١٠) هصر الغصن: أخذ برأسه وثناه إليه من غير بينونة، أو حذبه به وأماله. `

<sup>(</sup>١١) الميود: الكثير الميد: الميل والتثني.

### ما يروى له ولغيره \*

أورد ابن بسام في ترجمة أحمد ابن الأبار (ت ٤٣٣ هـ) هذه الأبيات له: مــن الغرام ولا ما كبّدت كبدي يَسْــطعُه من غرق في الدمع مُتَّقد معط لاً جيده إلا من الغيد من ذلك الشنب المعسول بالبرد وصيرته يد الصهباء طوع يدى أردتُ توسيدَه حدى وقل له فقال كفَّك عندى أفضلُ الوسد وبـــــ طمآن لم أصدر و لم أرد والأفـــقُ محلولـــكُ الأرجاء من حسد

لم تَدْر ما خلّدَتْ عيناك في خلدي أفديك منن زائر رام الدنو فلم خـــافَ العيونَ فوافاني على عَجَل عاطيتُه الكأسَ فاستحيَتْ مدامتها حتم إذا غازلت أجفائه سنة فــبات في حــرم لا غدرَ يذعره بمدر الم و بمدر المتم ممستحق تحيير الليل فيه أين مطلعه أما درى الليل أن البدر في عضدي

ثم قال: (روقد رأيت من يروي هذه القطعة لإدريس بن اليماني وهو الأشبه بما له من الألفاظ والمعابي، وهي لمن كانت منهما رائقة، ومتأخرة سابقة في التزام العفاف مع السلاف، وما سمعتُ بأبدع منها لأحد من أهل هذا الأفقى..

وسلف أن قال ابن بسام عن بيت لابن دراج:

وقوله: «فيا ظلام نجوم الليل... البيت، من مليح المعاني وقد أخذه إدريس بن اليماني فقال من جملة أبيات هي ثابتة في موضعها من هذا المجموع» وذكر له البيتين الأخيرين (٨ - ٩) ولكن الأبيات ليست ثابتة في

<sup>(\*)</sup> الذخيرة ٢/١/ ١٣٦، الذخيرة ١٧/١/١ (بيتان ٧-٨) وفيه: ممحق.

ترجمة ابن اليمان بل هي في ترجمة أحمد ابن الأبار و قد علق عليها ابن بسام تعليقه السابق الذي رجح فيه ألها لابن اليمان.

غير أنه نسبها كل من صاحب مسالك الأبصار: ٣٠٥/١٧ (بيتان ٧-٨) وفيات الأعيان :١٤٢/١، والواثي بالوفيات: ١٣٧/٨ إلى ابن الأبار نقلاً عن الذخيرة.

### المصادر والمراجع

- ١- الإحاطة في أخبار غرناطة لسان الدين ابن الخطيب تح. محمد عبد الله عنان
   مكتبة الخانجي مصر ١٩٧٤.
- ٢- اختصار اقتباس الأنوار للرشاطي اختصره ابن الخرّاط تح. مولينا، بيلا معهد التعاون مع العالم العربي مدويد ١٩٩٠.
- ٣- الأعلام خير الدين الزركلي دار العلم للملايين بيروت ط٥ ١٩٨٠.
- ٤- أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام لسان الدين ابن
   الخطيب تح. ليفم بروفنسال دار المكشوف بيروت ط۲ ١٩٥٦.
- اقتباس الأنوار أبو محمد الرشاطي تح. مولينا، بيلا معهد التعاون مع العالم
   العربي مدريد ١٩٩٠.
- ٦- الإكمال في رفع الارتياب عن للؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب ابن ماكولا دار الكتب العلمية بيروت ط١ ١٩٩٠.
- ٧- الأنساب أبو سعيد السمعاني تح. عبد الله عمر البارودي دار الجنان بيروت ط١ ١٩٨٨.
- ٨- إيضاح المكنون من كشف الظنون إسماعيل البغدادي دار إحياء التراث
   العربي بيروت د.ت.
- ٩- بدائع البدائه ابن ظافر الأزدي تح. محمد أبو الفضل إبراهيم مكتبة الأنجلو
   مصرية القاهرة ١٩٧٠.

- ١٠ البداية والنهاية ابن كثير تح. محمد على معوض وزملاته دار الكتب العلمية - بيرون - ط١ - ١٩٩٤.
- ١١ البديع في فصل الربيع أبو الوليد الحميري تح. د. علي كردي دار سعد
   الدين دمشق ط۱ ١٩٩٧.
- ۱۲– البديع في وصف الربيع أبو الوليد الحميري تح. د. عبد الله عسيلان دار المدني – جدة – ط۱ – ۱۹۸۷.
- ١٣- بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس ابن عميرة الضب–ي دار الكاتب العربي – مصر – ١٩٦٧.
- £ 1 البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب حابن عماري المراكشي تح. كولان، بروفسال – دار الثقافة – بيروت – ١٩٦٧.
- ١٥ تاريخ الأدب الأنالسي عصر سيادة قرطبة د. إحسان عباس دار الثقافة
   بيروت ط٧ ١٩٨٥.
- ٦٦ تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين د. إحسان عباس دار
   الثقافة بيروت ط٧ ١٩٨٥.
- ١٧- تاريخ الأدب العربي د. عمر فروخ دار العلم للملايين بيروت ط٢ ١٩٨٤.
- ١٨ تاريخ الإسلام ووفيات للشاهير والأعلام شمس الدين الذهبي (٤٤١ ٥٥)
   تح. عبد السلام تدمري دار الكاتب العربي بيروت ط١ ١٩٩٤.
  - ١٩ تاريخ بغداد الخطيب البغدادي دار الفكر بيروت د.ت.
- ٢٠ تبصير المنتبه 'بتحرير المشتبه ابن حجر العسقلاني الدار العلمية دلهي الهند ط ٢- ١٩٨٢.
- ٢١- ترتيب الملىارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك القاضي عياض تتح. سعيد أحمد أعراب وزارة الثقافة والشؤون الإسلامية المغرب ١٩٨٣.
- ٢٢ توضيح للشتبه ابن ناصر الدين القيسي تح. محمد نعيم عرقسوسي –
   مؤسسة الرسالة بيروت ط۱- ۹۹۳.

- ٢٣ جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس الحميدي تح. محمد بن تاويت
   الطنجي مكتبة نشر الثقافة الإسلامية القاهرة ط۱ ١٩٥٢.
- ٢٤ حزر الأنلس للنسية د. عصام سالم سيسالم دار العلم للملايين بيروت
   ط ١٩٨٤ ١٩٨٤.
- ٢٥ حلبة الكميت شمس الدين النواجي دار الطباعة للصرية مصر ١٢٧٦هـ.
   ٢٦ الحلة السيراء ابن الأبار تح. د. حسين مؤنس دار للعارف القاهرة ط.
   ط.٢ ١٩٥٥.
- ٢٧- الحموديون سادة مالقة والجزيرة الخضراء لويس سيكو دي لوثينا ترجمة
   عدنان آل طعمة دار سعد الدين دمشة ط١ ١٩٩٢.
- ٢٨ الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس سعد عبد الله البشري مركز لللك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض ٩٩٣.
- ٢٩- دولة الإسلام في الأندلس الحلافة الأموية والدولة العامرية محمد عبد الله
   عنان مكتبة الخانجي القاهرة ط٣- ١٩٨٨.
- حولة الإسلام في الأندلس دول الطوائف منذ قيامه حتى الفتح المرابطي محمد عبد الله عنان مكتبة الخانجي القاهرة ط٣ ١٩٨٨.
- ٣٦- ديوان ابن دراج القسطلي تح. د. محمود علمي مكي للكتب الإسلامي دمشق – ط۲ – ١٣٨٩هـ
- ٣٣- ديوان ابن شهيد الأندلسي جمع شارل بلا دار المكشوف بيروت ط١– ١٩٦٣.
- ٣٣- ديوان ابن شهيد الأندلسي- جمع يعقوب زكي- دار الكاتب العربي- القاهرة د.ت.
- ٣٤– الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ابن بسّام الشنتريني تح. د. إحسان عباس دار الثقافة – بيروت – ط۲ – ١٩٧٩.
- ٣٥- الذيل والتكملة ابن عبد الله المراكشي ج-٦ تح. د. إحسان عباس دار الثقافة بيروت ١٩٧٣.

- ٣٦- رايات المبرزين وغايات المميزين ابن سعيد الأندلسي تح. د. محمد رضوان الداية - دار طلاس - دمشق - ط۱- ١٩٨٧.
- ٣٧-الروض المعطار في خبر الأقطار محمد عبد المنعم الحميري تح د.إحسان عباس - مكتبة لبنان- بيروت - ١٩٧٥.
- ٣٨– سمط اللآلئ في شرح أمالي القالي أبو عبيد البكري تح. عبد العزيز الميمني – مطبعة لجنة التأليف والترجمة – القاهرة – ٩٣٦ ١.
- ٣٩– سير أعلام النبلاء شمس الدين الذهب–ي تح. بحموعة مؤسسة الرسالة بيروت – ط.١ – ١٩٨٥.
- ٤- شعر ابن شخيص الأندلسي جميع وتحقيق د. أحمد عبد القادر صلاحية دار
   ابن القيم دمشق ٩٩٢ .
- 13- شعر ابن هذيل القرطي الأندلسي جمع وتحقيق د. أحمد عبد القادر صلاحية
   دار شراع دمشق ٢٠٠٥.
- ٤٢- شروح سقط الزند التبريزي البطليوسي الحنوارزمي مطبعة دار الكتب المصرية – القاهرة – ١٩٤٧.
- ٤٣ صاعد البغدادي حياته وآثاره د. عبد الوهاب التازي سعود وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – المغرب – ١٩٩٣.
  - ٤٤ الصلة ابن بشكوال الدار المصرية للتأليف والترجمة القاهرة ١٩٦٦.
- ٥٤ عنوان المرقصات والمطربات ابن سعيد الأندلسي جمعية المعارف مصر –
   ٢٨٦ هـ
- ٤٦- فهرست ابن عطية تح. محمد أبو الأجفان محمد الزاهي دار الغرب الإسلامي – بيروت – ط۲– ١٩٨٣.
- 42 فهرسة ما رواه عن شيوخه ابن خير الإشبيلي المكتب التجاري مكتبة
   المثنى مؤسسة الخانجي القاهرة ط۲ ۱۹۹۳.
- 44 فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات عبد الحي
   الكتاني دار الغرب الإسلامي بيروت ط۲ ۱۹۸۲.

- 9 ٤ فوات الوفيات ابن شاكر الكتب-ي تح. د. إحسان عباس دار صادر - بيروت - د.ت.
- ٥٠ الكامل في التاريخ ابن الأثير دار الكاتب العربي بيروت ط٦ ١٩٨٦.
- ٥- الكشف و التنبيه على الوصف و التشبيه -صلاح الدين الصفدي تح د.
   هلال ناجى و وليد الحسين الزبيري ليلز إنجلترا ط١ ١٩٩٩.
- ٥٢ اللباب في تمذيب الأنساب ابن الأثير الجزري مكتبة المثنى بغداد د.ت.
- مختارات ابن عزيم الغرناطي الأندلسي تح. عبد الحميد الهرامة الدار العربية
   للكتاب طرابلس ليبيا ١٩٩٣.
- ٥٤ المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا البناهي دار الآفاق الجديدة بيروت – طه - ١٩٨٣.
- مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ابن فضل الله العمري (شعراء القسم الغربي) معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية - فرانكفورت - ألمانيا - ١٩٨٨.
- ٥- المشتبه في الرحال أسمائهم وأنسائهم شمس الدين الذهب-ي تح. على محمد
   البحاوي دار إحياء الكتب العربية مصر د.ت.
- 07- للطرب من أشعار أهل للغرب ابن دحية تح. إبراهيم الأبياري، د. حامد عبد المجيد - د. أحمد بدوي - للطبعة الأميرية - القاهرة - ١٩٥٤.
- 04- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأنللس ابن خاقان تح. محمد علي شوابكة - دار عمّار – مؤسسة الرسالة - بيروت - ط1 - ١٩٨٣.
- ٥٩ المعجب في تلخيص أخبار المغرب عبد الواحد بن علي المراكشي تح. محمد
   سعيد العريان، محمد العربي العلمي مطبعة الاستقامة القاهرة ط١ ٩٤٩.
- . ٦- معجم الأدباء ياقوت الحموي تح د.إحسان عباس دار الغرب الإسلامي – بيروت – ١٩٩٣.
- ٦١- معجم البلدان ياقوت الحموي تح فريد عبد العزيز الجندي دار الكتب العلمية بيروت ١٩٩٠.

- ٦٢- معجم الحضارة الأندلسية د. يوسف عيد، د. يوسف فرحات دار الفكر العربي - بيروت - ط١- ٢٠٠٠.
- ٦٣- معجم الشعراء الأندلسيين وللغاربة د. عفيف عبد الرحمن المجمع الثقافي أبو ظبى ٢٠٠٣.
- ٦٤- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع أبو عبيد البكري تح. مصطفى
   السقا عالم الكتب بيروت ١٩٤٥.
- ٦٥- المغرب في حلى المغرب ابن سعيد الأنالسي تح. د. شوقي ضيف دار
   المعارف مصر ط٣ ١٩٧٨.
- ٣٦- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب أحمد بن محمد المُقَّري تح. د. إحسان عبلس – دار صادر – بيروت – ١٩٦٨.
- ١٧- هدية العارفين وأسماء لملولفين والمصنفين إسماعيل البغدادي دار إحياء التراث العربي بيروت د.ت.
- ٦٨- الوافي بالوفيات صلاح الدين الصفدي تح. محمد يوسف نجم فيسبادن
   ألمانا ١٩٧١.
- ٦٩- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ابن خلكان تح. د. إحسان عباس دار صادر – بيروت – د.ت.
- ٧٠- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر أبو منصور الثعالبي، تح. محمد محيي الدين عبد الحميد – دار الفكر – بيروت – د.ت.

### الشعر في بلاط النعمان بن المنذر

د. نزهة بوعياد

### إمارة الحيرة في العصر الجاهلي:

كانت إمارة الحيرة في العصر الجاهلي أقوى الإمارات العربية، وأطولها عمرًا، وأكثرها استقرارًا وأبلغها تأثيرًا في عرب الجاهلية سواء في مستواها الاحتماعي أو السياسي أوالاقتصادي أو العمراني. وهي مستويات تداخلت فأدت إلى نهضة أدبية كان لعرب الحيرة ولأمرائها فيها أبلغ تأثير في إذكاء قرائح الأدباء والشعراء على وجه الخصوص. وهي نهضة أدبية ارتكزت على عوامل متعددة يمكن حصرها في: الازدهار الاقتصادي والعمراني، ثم الصراع السياسي.

# أولاً– الازدهار الاقتصادي والعمراني:

كانت رقة هواء مدينة الحيرة، وصفاء حوها، وعذوبة مائها، وحصوبة تربتها، إضافة إلى وقوعها على نمر كافر، وقربما من نمر الفرات، أهم ثروة كانت رقة طبيعية حبا الله بما هذه المدينة، فخولت الأهلها الاشتغال بالرعي والزراعة والصناعة والتحارة. فجمعوا بين البداوة والاستقرار، واهتموا بزراعة النخيل خاصة، والبساتين والجنان.

ونشأت عندهم صناعات بلغت درجة كبيرة من الإتقان والرقي، كان من أهمها، صناعة النسيج<sup>(۱)</sup>، نسج الحرير والكتان والصوف. وعرفت هذه المدينة صناعة الأسلحة من سهام وسيوف ورماح، وعرفت صناعة التحف للصنوعة من العاج، والتحف المعذية، والأواني الفخارية، والحُلِّي للرصع بالجواهر<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ الدولة العربية ص ٢١٧، عبد العزيز سالم.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه.

وقد كان لموقع الحيرة الاستراتيجي الدور الفعال في نشاط تجارتها، إذ تعامل تجارتها مع الهند والصين والبحرين وعدن، كما تعاملوا مع الفرس ونقلوا موادهم التجارية إلى الحجاز وتدمر وحوران. ولما كان أهل الحيرة تابعين للفرس ومرتحلين إلى ديارهم في أعمالهم وتجارتهم، فقد اطلعوا على أشياء كثيرة من مظاهر الحضارة والمدنية، فأثر ذلك في حياقم وتفكيرهم: «وكانوا هم الصلة بين الفرس وعرب الجزيرة، يحملون إليهم التجارة الفارسية ويبيعونها في أسواقهم ويشرون بالفرس ومدنيتهم »(٣)

وهو ازدهار اقتصادي تدفقت في نتيجته الأموال الطائلة على أهل الحيرة، فعاشوا في رفاهية وعظمة دفعت بمم إلى منافسة أكاسرة الفرس وقياصرة الروم.

وكان من نتيجة هذا الاحتكاك بالفرس، وهذا الرخاء والترف والثروة أن شكل أهل الحيرة أصول فن المعمار والبناء على شاكلة الفرس، ثم تفننوا فيه<sup>(1)</sup>، وجعلوه فنًا يحمل طابعهم الخاص، فأقاموا القصور والأديرة والكنائس فمن القصور: الخورنق والسدير وسنداد<sup>(0)</sup> ... ومن الأديرة والكنائس: دير هند الكبرى (<sup>(1)</sup> ودير مارت مريم<sup>(1)</sup>وغيرها.

فسح هذا الازدهار الاقتصادي والعمراني مجال القول للأدباء والشعراء، فالصناعة جعلتهم يتغنون مما تضمه قصورهم من نساج وقين، كقول عمرو بن

<sup>(</sup>٣) فحر الاسلام ص ١٧، أحمد أمين.

<sup>(</sup>٤) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج ٣/ ٣٠٣، جواد على.

<sup>(</sup>٥) معجم البلدان ٢٠١/٢ - ٢٠١/٣ ، ٢٦٦.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه ٢/٢٥٤٢/٢ والديارات للشابستي ١٥٧.

<sup>(</sup>٨) المصدر نفسه ٢/٣٠٥.

<sup>(</sup>٩) المصدر نفسه ٢/٣١٥.

کلثوم<sup>(۱۰)</sup>:

إِذْ لاَكْرَجِّي سُلْيْمَى أَنْ يَكُونَ لَهَا مَنْ بِالْخَوْرَتُقِ مِنْ قَينِ وَنَسَّاجِ
وبما تضمه دورهم من أوان فضية وذهبية، وفرش أسرة حرب ُذلك في
مثل قول عدى بن زيد(١١):

تَانَيَاتٌ فَطَافِفَ الحَزِّ وَالدِّيـ بِبَاجٍ فَوقَ الخُدُورِ وَالأَمْاطِ مُووَرَاتٌ مَنَ اللَّحُومِ وَفِيهَا لُطُفُنٌ فِي البَنانِ وَالأَوْساطِ والتحارة جعلتهم أكثر اختكاكاً بالفرس وبالثقافات الأخرى، فقد خولت لهم نقل الكثير من أفكارهم وثقافتهم، فأثرت في خيالهم وقصصهم (١٦٠)، وتشبيهاهم، فهذا المرقش الأكبر يشبه البقر الوحشي وهو يرعى متمهلاً مختالاً برجال من الفرس يمشون مزدهين في قلانسهم وذلك حين يقول (٢٠١٠).

أَمْسَتُ خَلاَةً بَعدَ سُكَّالهَا مُمُقْرَةً مَا إِنْ هَا مَنْ إِرَمْ إِلَّا مِنَ الْحِينِ تَرَعَّى هَا كَالْفَارِسِيِّينَ مَشَوّا فِي الكُمَّمْ ومكنتهم التحارة أيضًا من الاطلاع على أهم الأسواق التحارية، كسوق عكاظ التي لم تعد حكرًا على التحارة، بل عرفت أيضًا بأهميتها الاجتماعية والأديبة، وصارت معرضًا من معارض الأدب والشعر، فقدمها الأدباء والشعراء من كل مكان وأنشلوا فيها قصائدهم، ونقلوا ألفاظهم ومعانيهم، وفاضلوا بين مزايا وعيوب شعرائهم، ونشروا صيت قبائلهم وإماراتهم.

أما العمران، فقد كان لبناء القصور والأديرة أثر كبير في الأدب والشعر،

<sup>(</sup>۱۰) ديوانه ص ٤٩.

<sup>(</sup>۱۱) دیوانه ص ۱۳۸.

<sup>(</sup>١٢) فجر الاسلام ص ٦٧.

<sup>(</sup>١٣) المفضليات ص ٢٢٩.

إذ ذكرت هذه الأبنية، وضربت بها الأمثال في الشموخ والعظمة، فأجاد الأدباء والشعراء في وصفهم وتفننوا: قال الأسود بن يعفر يذكر الخورنق والسدير وبارقًا وسنداد<sup>(۱۱)</sup>:

أَهْــلَ الْخَوَرَنْــقِ وَالسَّديرِ وَبَارِقِ وَالْقَصْــرِ ذِي الشُّرُفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ وقال المنحل يذكر الخورنق والسدير<sup>(٥١)</sup>:

فَ إِذَا انتَشَ مِن وَ السَّ الْنِي رَبُّ الخُورِ فَ السَّ الدِي وَإِلسَّ الدِي وَإِلسَّ الدِي وَإِلْهَ المَّ وَإِلْهَ وَ السَّعِيرِ وَإِذَا صَلَ المُّ وَيَّهَ وَ الْسَّعِيرِ وَإِلَّا المَّادِي (١٠):

وَتُسَامُّلُ رَبُّ الْنَحُورُاتِ إِذْ أَشْبِ صِرَفَ يَوْمُسا وَلِلْهُسدَى تَفْكِيرُ سَسرَّهُ مُنالُسهُ وَكَسْفُرَةُ مَا يَمْلِ صِلْكُ وَالْسَبْحُرُ مُعْوضًا وَالسَّدِيرُ

كما حيكت الأقاصيص حول سنمار باين الخورنق، وضربت به الأمثال، وذلك في مثل قول عبد العزى بن امرئ القيس الكليم<sup>(۱۷)</sup>:

حَسزَانِي حَسزَاهُ اللهُ مُشَسِرٌ حَزَائِهِ حَسزَاءَ سِسِنْمارِ وَمَا كَانَ ذَا ذَنبِ سِسوَى رَصِّهِ النَّيَانَ عِشْرِينَ حِجَّةً يُمُسالِي عَلَسْهِ بِالْقَرَامِيدِ وَالسَّكْبِ وَالسَّلْبِ فَي الرَّدِيرَةُ قُولُ النُّرُوانِ فِي ديرمارت مرع(١٨٠).

بِمَارَتَ مُسريَّمَ الْكُسرَى وَظِلَا لِلْمُوسِيَّا الْمُولِي عَلَى النَّحَفِ فَصِيدِ الْمُولِي عَلَى النَّحَفِ فَصِيدِ الْمُولِي عَلَى النَّحَفِ النَّحَلِي النَّلِي النَّلِيْ النَّحَلِي النَّهِ النَّمَ النَّحَلِي النِّلِي الْمُولِي النَّلِي النَّلِي النَّكِلِي النَّلِي النِّلِي النَّلِي النَّلِي النِّلْمُ النَّلِي النِّلْمِ النَّلِي النِّلْمِ النَّلِي النِّلِي النِّلْمِ النَّلِي النِّلْمِ النَّلِي النِّلْمِ النَّلِي النِّلْمِ النَّلِي الْمُنْتِ النَّلِي الْمُعْلِي النِّلْمِ النِّلِي الْمُنْتِ النَّلِي الْمُنْتِ النَّلِي الْمُنْتِ الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِ الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِ النِّلِي الْمُنْتِيلِي النَّامِ النَّلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُلْمِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمِنْتِيلِي الْمِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْمُنْتِيلِي الْ

<sup>(</sup>١٤) معجم البلدان ج٣ /٢٦٦.

<sup>(</sup>١٥) الأصمعيات ص ٥٨ – ٢٠.

<sup>(</sup>۱۶) دیوانه ص ۸۹.

<sup>(</sup>۱۷) معجم ما استعجم ۲/۲۱٥.

<sup>(</sup>١٨) معجم البلدان ٢/١٣٥، معجم ما استعجم ٢/٥٥.

فَأَكُ اللهِ الْمُعَورَدُ تِي وَالسَّ سَلِيرِ مَلاَعِ السَّلَفِ السَّلَفِ وَقُولُه فَي دير ابن مزعوق (١٩٠٠):

قُلْسَتُ لَسَهُ وَالسَّنْحُومُ طَالِعَسَةٌ فِسِي لَسَيْلَةِ الفِصْسِحِ أَوْلَ السَّحَرِ هَلِ لَسَيْدِ مَنْحُونَ عَيْرِ مُخْتَصَرِ الْسِنِ مَزْعُوقٍ غَيْرٍ مُخْتَصَرٍ مُحْتَصَرٍ

تلك هي أهم الأسباب التي وقفت وراء ازدهار الأدب والشعر، أضف . إليها عوامل متمثلة في الاطلاع والاحتكاك بثقافات الأمم الأخرى كالفرس والروم واليونان، ومتحلية أيضًا في العامل الديني الذي أدى إلى ظهور نغمة دينية جديدة، نلمسها في بعض أشعار شاعر الحيرة عدي بن زيد العبادي.

ولا ننسى ما كان في هذا المجال للشاعر من أثر في الازدهار الأدبي والشعري، فمكانته ومترلته في القبيلة والإمارة العربية في العصر الجاهلي كانت رفيعة وسامية: «كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهناتها بذلك، وصنعت الأطعمة واحتمعت النساء يلعبن بالمزاهر، كما يصنعن في الأعراس، وتباشر الرجال والولدان، لأنه حماية لأعراضهم، وذب عن أحساهم، وتحليد لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا لا يُهنتون إلا بغلام يولد، أو فرس تنتج، أو شاعر ينبغ فيهم»(٢٠٠). وكان دوره أشبه بجهاز إعلامي، ينشر عبره مفاحره بقبيلته، وهجاءه لأعمائها، ورثاءه لموتاها، وتغنيه بمناقبها وبطولالقا، ودفاعه عن مصالحها، وذوده عن أعراضها، وتعداده لمآثرها، ومدحه لساداتها، ودخله على الأحذ بالنار، والدعوة إلى السلام.

<sup>(</sup>١٩) الديارات للشابستي ١٤٨، ١٩٩ ((الثرواني هذا كوفي من المطبوعين في الشعر والمنهمكين في البطالات، وللتطرحين في الحانات، والمدمنين لشرب الحدر، وللغرقين في اتباع المرد، لايعرف شيئاً غير ذلك ... وكان آخر أمره أن أصيب في حانة خمار بين زقي خمر وهو ميت ».

<sup>(</sup>٢٠) العمدة ١/٣٥١.

وكان دوره إلى حانب ذلك، دور سفير وشفيع ومستعطف عند الملوك. وكلها أدوار كان يقوم بما قصد الرفع من مكانة قبيلته وتثبيت أقدامها، وفرض احترامها، وإهابة جانبها بين القبائل والإمارات، مقابل حمايته ورعايته وحفظ حقوقه، ومقابل حياة رغدة تعرف الترف والثروة والمال والشهرة، وأبلغ نموذج على هذا، النابغة الذبياني الذي كان شعره صحيفة قبيلته وصحيفة إمارتي المناذرة والغساسنة.

أضف إلى هذه الأسباب في ازدهار الأدب والشعر، ما كان للملوك من جب وميل لهذا الفن، وما كان للشعر من أثر في نصرة ملوك الحيرة وفي تثبيت حكمهم القائم على مهمي الترهيب والترغيب، لذلك فتحوا بلاطهم للأدباء والشعراء، فعجَّت قصورهم بحم، فتنافسوا والقوا مدائحهم أمامهم مما جعل هؤلاء الملوك يتبارون بدورهم في إغداق الأموال والعطايا: (روكان أمراء الحيرة مقصدًا لشعراء عرب الجزيرة ينفحونهم بالمال الكثير ليبشروا بحم بين البدو في أنحاء الجزيرة»(٢٠).

فلا عجب أن تكون الحيرة في عهد ملوكها اللخميين، خاصة منهم الذين عرفوا بحب الشعر والأدب، كعمرو بن هند، وأخويه النعمان وقابوس ابني المند، موثل مشاهير الشعراء الذين حضروا اليها من كل مكان، وتحافتوا على ملوكها، فأنشدوهم شعرهم ونالوا جوائرهم، وكانت لهم معهم أخبار وقصص (٢٦) دفعتهم في أحيان كثيرة إلى هجائهم، والاعتذار إليهم واستعطافهم ومندحهم... وكانت بحالسهم لا تخلو من منافسة للشعراء، ومن نقد بعضهم

<sup>(</sup>٢١) فجر الإسلام ص ١٨.

<sup>(</sup>۲۲) الأغاني ۱۱ / ۷۷– ۶۹، ۲۱/ ۲–۸، ۲۳ (۴۰ – ۶۹۰)، ما كان لطرفة والمتلمس وعمرو بن كلثوم من قصص مشهورة مع عمرو بن هند، وأشهرها قصته مع عمرو بن كلثوم، وما كان من قصة المنحل والمتجردة زوج النعمان.

لبعض، كما كانت تعج بأدباء وخطباء العرب أمثال: أكثم بن صيفي وحاجب ابن زرارة التميميين، والحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكريين، وخالد بن جعفر، والحارث بن ظالم للري(<sup>TT)</sup>.

وقد رأى الأخباريون أن النعمان بن المنفر كان خير خطباء زمانه، وفي هذا الصدد قال ابن عبد ربه: «قال ابن الكلبي: «قدم النعمان بن المنذر على كسرى وعنده وفود الروم والهند والصين، فذكروا من ملوكهم وبلادهم، فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم، لا يستثني فارس ولا غيرها».

فعدد كسرى، وقد أخذته عزة الملوك، فضائل كل الأمم ونقص من شأن العرب، فقال النعمان: «أما أمتك أيها الملك فليست تنازع في الفضل، لموضعها التي هي به من عقولها وأحلامها، وبسط عملها، وبجبوحة عزها، وما أكرمها الله به من ولاية آبائك وولايتك، وأما الأمم التي ذكرت، فأي أمة تقركما بالعرب إلا فضلتها، قال كسرى: مماذا؟ قال النعمان: بعزها ومنعتها وحسن وجوهها وأنسائها وأحسائها وسخائها وحكمة ألسنتها وشدة عقولها وأنشها ووفائها ...»(٢٤).

فلما قدم النعمان الحيرة، أرسل في طلب أدباء وخطباء العرب أمثال أكتم بن صيفي، وحاجب بن زرارة التميميين، وإلى الحارث بن عباد وقيس بن مسعود البكريين، وإلى خالد بن جعفر، وعلقمة بن معد يكرب الزبيدي، والحارث بن ظالم المري، فلما قدموا عليه في الخورنق، اقتص عليهم ما قاله كسرى وما رده عليه، وأخبرهم بتخوفه مما قد يفعله كسرى بجم كفعله بملوك الأمم الجاورة له، الذين يؤدون الحزاج، ثم دعا لهم في حزائته من طرائف حلل

<sup>(</sup>٢٣) العقد الفريد ١ / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢٤) العقد الفريد ١ /٢٧٦- ٢٧٩.

الملوك، لكل رجل منهم حلة، وعممه عمامة، وختمه بياقوتة، وأمر لكل منهم بنجيبة مهرية وفرس نجيبة، وكتب لهم كتابًا وبعثهم إلى كسرى. فلما قدموا مجلسه، خطب كل منهم خطبة بحت لها كسرى وأعجب ببلاغتها وفصاحتها(۲۰). فكانوا خيرة من عرف بالخطابة وحسن الكلام وبلاغته وقتئد.

### ثانيا - الصراع السياسي:

كان التنافس والصراع أهم لبنة ارتكز عليها المناذرة في علاقتهم بالقبائل والإمارات العربية المجاورة.

فبالرغم من المواقف المتعددة التي حاولت أن تنهجها هذه الإمارة تجاه القبائل العربية، قصد حماية مصالحها، التي تكمن في موقف الوسيط، وموقف المدافع عن ممتلكاته، فقد كانت تنتهي كلها بصراعات وحروب، نذكر منها ما حصل بين بكر وتغلب لما احتكما في أمرهما إلى عمرو بن هند(٢٦)، ونذكر أيضًا بوم طخفة، ويوم أوارة الثاني. وكلها أيام بين المناذرة والقبائل العربية، تنوعت أسباكما بين تَخلُّ عن عهد وتقليد كما في طخفة(٢٢)، ونقض عهد وحقد بين القبائل كما في يوم أوارة الثاني (٢٨)، وبين حروج عن طاعة كما

<sup>(</sup>۲۰) نفسه ۱/ ۲۷۹، ۲۸۰.

<sup>(</sup>٢٦) الأغاني ٢١/٣٧، ٣٨، ٤٣.

<sup>(</sup>٢٧) الكامل في التاريخ ١ /٣٩٦، لما أراد الملك اللخمي نقض عهده بسحب الردافة من بنى يربوع ليجعلها في بين تميم كان هذا اليوم الذي انتهى بمزيمة المناذرة.

<sup>(</sup>۲۸) الأغاني ۲۲/ ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۱، الكامل في التاريخ ۱/ ۳۳۰، حين حرضت تميم لللك عمرو بن هند على طيء، سبب هذا في إخلاف الملك عهده الأمان لطيء، وسبب في حقد طيء على تميم، مما حعل الفيلة الأولى توغر صدر لللك على تميم، فكانت الشيجة أن غزا عمرو بن هند بني دارم من تميم وقبل منهم نفرًا كثيرًا في هذا اليوم.

في يوم أوارة الأول<sup>(٢٦)</sup>. ونذكر أيضا يوم العذيب<sup>(٢٦)</sup>، الذي هو صراع حول ماء للمنافرة أيام النعمان بن المنذر، ويوم السلان<sup>(٢٦)</sup>، وهي إغارة على لطيمة للنعمان بن المنذر، ويوم الشقيقة<sup>(٢٦)</sup>، وهي إغارة على إبل النعمان.

حروب وأيام لا تكاد تمدأ حتى تشتعل من حديد، وقد عرف فيها المناذرة غلبة كما عرفوا فيها إخفاقًا.

وكان من الطبيعي أن تحدث مثل هذه الحروب، لأن الدفاع عن الممتلكات والدفاع عن المصالح الخاصة هو إثبات للذات وللوجود.

وقد تجاوز هجوم القبائل العربية ممتلكات المناذرة إلى ممتلكات الفرس والإغارة على تجارتهم، مما حر عليهم أيامًا كيوم الصفقة(<sup>۲۳)</sup>.

و لم يكن هذا الصراع والتنافس يقتصر على علاقة المناذرة بالقبائل العربية المجاورة فقط، بل تعداه إلى علاقتهم بالإمارات المجاورة لهم ككندة والغساسنة، فلا ننسى ما فعله المنذر بن ماء السماء بإمارة كندة يوم جفر الأملاك (<sup>۳۵</sup>)، وكذا أشهر وأخطر حرب دارت بين المناذرة والغساسنة في عين

<sup>(</sup>٩٩) الكامل في التاريخ ١ / ٣٣٤، لما خرجت بكر عن طاعة المنفر بن ماء السماء قتلهم شر تقتيل على جيل أوارة.

<sup>(</sup>٣٠) المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ٣ /٢٧٨، بعث النعمان بن المنذر الى رئيس اليمن ينكر عليه بلوغ أفراد له (العذيب ) ، فكانت النتيجة الحرب التي لقيت فيها اليمانية هزيمة.

<sup>(</sup>٣١) الكامل في التاريخ ١ / ٣٩١.

<sup>(</sup>٣٢) الأغاني ١١ / ٤٣.

<sup>(</sup>٣٣) الكامل في التاريخ ١ / ٣٧٨، حين أغارت تميم على تجارة كسرى، فرد الفرس إغارةم وأوقعوا لمجم.

<sup>(</sup>٣٤) المصدر نفسه ١ / ٢٥٦، حيث أسر المتذر العديد من أسرة الحارث الكندي، وذبحهم في حفر الأملاك.

أباغ، ومرج حليمة التي لم تمدًا حتى قتل فيها المنذر بن ماء السماء، وانتصرت فيها الشام على العراق، فكانت بذلك انتصارًا للروم على الفرس، لأن ما كان بين هاتين الإمارتين من اضطرابات لم يكن في العمق إلا تعبيرًا عمًا كان بين الدولتين العظميين، الفرس والروم، من صراع وتنافس.

وهكذا ارتكز العامل السياسي لإمارة الحيرة على مبدأ الصراع والتنافس، الذي أدى إلى نشوب حروب خلفت ما خلفته من خسارة وحزن وفخر ومباهاة وإعجاب واعتزاز و ضغن ونقمة. حروب إذا كان لها من المساوئ ما لها، فقد أثرت بليغ الأثر في إذكاء القرائح، وفي تحضة وازدهار الشعر والأدب. وعلى اختلاف وتعدد هذه المعارك والأيام اختلف الشعر وكثر، وتنوعت أغراضه، فكان خير ديوان لحياة العربي في الجاهلية عامة، وحياة ملوك الحيرة خاصة.

ويكفي من هذه الأيام أن ظفر الشعر الجاهلي بمعلقتين من خير القصائد الشعرية وهما: معلقتا الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم، فكانتا ملحمتين خالدتين، قيلتا في سبيل الدفاع عن قبيلتين كبيرتين هما بكر وتغلب، بعد أن احتكمتا في أمرهما إلى الملك عمرو بن هند، فحدثت ملاحاة في مجلسه انبرى لها كل من الشاعرين بحجته، فكان أن فضل الملك فيها، في نحاية المطاف، بكرًا على تغلب، وكان لهذا الحكم أثره العميق في خلق الأضغان التي تَرَبَّب عليها رعلى غيرها مصرع عمرو بن هند على يد عمرو بن كلثوم.

هذا وقد اقتضت الحروب بين الإمارات تقريب الشعراء لمدحهم والإشادة بعظمائهم بين قبائل العرب في البادية، كما اقتضت تنافس الشعراء في إلقاء مدائحهم أمام ملوك الإمارات، فأصبح لكل إمارة شعراؤها، يدافعون عنها ويمدحونما ويفتخرون بطولاتما وشجاعتها، ويسجلون أيامها ومعاركها. فازهر الشعر، وذكرت الأيام في العديد من الأشعار، ونذكرعلي سبيل المثال ما قاله الأعشى في يوم أوارة الأول(٢٥):

سَـبَايَا بَـني شَـيْبَانَ يَوْمَ أُوَارَة

وما قاله في يوم الصفقة (٢٦):

لَمَّا أَتُسوهُ أَسَارَى كُلُّهُمْ ضُرَعا سائلْ تَمـيمًا بـه أَيَّامَ صَفْقَتهم

وما قاله الحارث بن حلزة في يوم الشقيقة (٣٧): ووا جَمسيعًا لكُلِّ حَمِّ لِسواءً آيَــةٌ شَـــارقُ الشَّــقيقَة إذْ جَــا

قَرَضِ \_\_ يِّ كَأَنَّ \_\_ هُ عَ \_\_ بُلاَءُ حَـــوْلَ قَـــيْس مُسْـــتَلْثمينَ بكَبْش فَحَبَهْــنَاهُمْ بضَــرْب كَمَا يَخــُـ ـــرُجُ مـن خُـرْبَة الْمَزَاد الْمَاءُ

وقال امرؤ القيس في حفر الأملاك(٢٨): يُسَــاقونَ العَشـــيَّةَ يُقُــتَلُونَا

مُلُوكًـــا مِـــنَّ بَنِي حُجْر بْن عَمْرِو فَلَوْ في يَوْم مَعْرَكَة أُصِيبوا وَلَكِنْ فِي دِيسار بَسني مُرينًا فَلَهُمْ تُغْسَل جَمَاجِمُهُمْ بِغَسْل وَلَكِهِنْ بِاللَّمِهِاء مُرَمَّلِهِهِا تَظَـلُ الطَّـيْرُ عَاكفـةً عَلَـيْهِمْ

وقال النابغة في يوم حليمة وعين أباغ(٣٩):

يَوْمُا حَلْمُهُ كَانَا مِنْ قُدِيمُهُمُ

وتنستزغ الحواحب والعسيونا

عَلَمى السُّار اذْ تُحْلَمى لَهُ فَتَيَاتُهَا

<sup>(</sup>۳۵) ديوانه ص ۷۹.

<sup>(</sup>٣٦) ديوانه ص ٢٢٩.

<sup>(</sup>۳۷) ديوانه ص ٤٩، ٥٠.

<sup>(</sup>۳۸) دیوانه ص ۲۰۰.

<sup>(</sup>۳۹) دیوانه ص ۲۰۶.

وَعَــيْنُ بَاغ، فَكَانَ الأَمْرُ مَا ائْتَمَرَا

وكما أدت الحروب إلى ازدهار الشعر، فقد ساهمت في ازدهار الأمثال، ونذكر منها «ما يوم حليمة بسِرّ »<sup>(۴3)</sup>، و«أفتك من عمرو بن كلثوم<sub>»</sub><sup>(۴3)</sup>…

إضافة إلى الأمثال ظهرت القصص وازدهرت، واتخذت موضوعًا للسمر والسهر، وكانت تدور حول الحروب بين القبائل العربية فيما بينها، وبينها وبين الإمارات، وبينها وبين الأمم الأحرى<sup>(٢١)</sup>.

كما أدت هذه الحروب إلى العناية بالحكم والمواعظ التي كانت وليدة حوادث الدهر، وحثت الجاهلي على تعظيم القوة وتحقير الضعف، كما حثته على فضائل إنسانية مثل العفة والحلم والأمانة.

ومن هذه الحكم والمواعظ ما نجده في شعر النابغة وشعر عدي بن زيد وغيرهما .

\* \* \*

<sup>(</sup>٤٠) بحمع الأمثال للميداني ٢ /٢٧٢.

<sup>(</sup>٤١) المصدر نفسه ٢ / ٨٩.

<sup>(</sup>٤٢) فحر الاسلام ص ٦٦، ٦٧.

# شعرالمدح في الحيرة معانيه وأهدافه (مدح النعمان بن المنذر نموذجًا)

#### شعر المدح:

لقد ارتأينا الاهتمام بغرض المدح في الشعر الذي قيل في الحيرة، وذلك لما لم من أهمية قصوى، ولكونه يسجل أحداثًا تاريخية وسياسية واقتصادية وفكرية ونفسية لملوك المناذرة وللشعراء الذين عايشوهم ووقفوا إما معهم أو عليهم. هذا فضلاً عن أن هذا الغرض هو من أبرز الفنون الشعرية، إذ ارتبط بالتطورات التي عرفها العرب عبر العصور، فرافق الشعر منذ بدايته إلى اليوم، ولم يغب لحظة عن مسرحه.

لم يكثر الشعراء في مختلف العصور في فن من الفنون، قدر ما أكثروا في الملاح وتنافسوا فيه، ووقفوا عقرياقم على صناعته، حتى احتلت قصائد الملايح الصدارة، وامتلأت بذلك الدواوين الشعرية، وأصبح النقاد أنفسهم يضعون مصنفات أخذت بأيدي الشعراء للضرب على الوتر الذي يهز كيان المدوح فيرضى عن المادح، وحددوا لذلك قيمًا يمكن حصرها في: العقل والعفة والعدل والشجاعة (عنا المديح معها إكبارًا للمروءة وتمحيدًا للشجاعة، وإعجابًا بالفضيلة. وهي صفات جميلة، كُوُّنت الدافع الطبيعي للمدح في مراحله الأولى من العصر الجاهلي عند الشعراء، فوقفوا عندها موقف الإعجاب، فقامت قصائدهم على الثناء الجحرد، إلى أن تطورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فتداخلت الغايات والمنافع، و لم يعد الإعجاب الدافع الوحيد وراء فن المدح، بل أضيف إليه الشكر والاعتذار والاستعطاف والتهديد والتحريض ...، وبرزت هذه الدوافع أغراضًا مواكبة

<sup>(</sup>٤٣) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص ٩٦.

للمدح، حتى أضحى معها المدح توطئة لها بعد أن كان مستقلاً بذاته.

واعتمادًا على هذه الأهمية الشعرية لغرض المدح، سنقف عند:

### مدح النعمان بن المنذر:

(النابغة الذيباني – عدي بن زيد - الأعشى ميمون – المثقب العبدي – لبيد بن ربيعة)

لا يختلف اثنان حول ما احتله النعمان بن المنذر من شهرة كبرى في
عصره، سواء على مستوى ازدهار إمارته، أو من أحاط به من الشعراء، أو ما
قيل فيه من شعر.

وأن يزدهر الشعر في عهد ملك من الملوك، معناه ازدهار على جميع الأصعدة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. وهذه حال إمارة الحيرة في عهد النعمان، فقد وصلت إلى أوج ازدهارها، مما خول لملكها إغداق الهبات على الشعراء، وجلهم حتى يكونوا اللسان الناطق والسحل الموثق لعظمته وعظمة إمارته، فضلاً عن تذوقه للأدب والشعر خاصة، مما حعل شخصيته تجمع بين الإنسان العاشق للملك والموطد له، وبين الحب للشعر الذي تمافت عليه الشعراء من كل البقاع. لذلك استمتع بجلسات الشعراء وبشعرهم، ونالوا من جوائزه وعطاياه، فمدحوه واعتذروا إليه وقالوا في مرضه، وحرضوه واستعطفوه واستعطفوه واستعلقوا به على ملماقهم.

#### أ- المدح والاعتذار:

لقد كثر الشعراء في بلاط هذا الملك، واحتلوا مراتب متفاوتة، وكان النابغة الذبياني شمسهم الساطعة، التي أراد الحساد حجبها وأفولها.

احتلت قصائد المدح والاعتذار التي قبلت في النعمان بن المنذر في ديوان النابغة الصدارة بـــــ(٩٦ بيتًا)، توزعت على خمس قصائد هي: الدالية والعنية و البائية واللامية ثم النونية.

ولنبدأ بالقصيدة الدالية<sup>(11)</sup> التي استهلها الشاعر بقوله :

يادارَمُـــــَّة بالعلــــياء فالسَّــــنَد أقـــوَتْ وطال عليها سالفُ الأمد ثم انتقل إلى الاعتذار فقال:

فَسَلَكُ تُسلِلُغِي السَنَّعْمانَ، إنَّ لهُ فَضْسلاً عَلَى النَّاسِ فِي الْأَثْنَى وَفِي الْبَعَلِهِ
فَلْفضل هذا الملك على كل الناس، امتظى الشاعر ناقته وهمَّ بالرحيل إليه
للتقرب منه ونيل رضاه، معتملًا الملاح والاعتذار سلاحًا يفرض به وجوده
وذاته، لذلك نعتهُ بأحسن المعاني: بالسماحة والعطف، والرفعة والسمو. وسأله
بعدها في رفق بأن يكافئ الذي أطاعه، وينفعه بطاعته ويرشده لغايته، ويعاقب
من عصاه عقابًا لا هوادة فيه حتى يرتدع غيره من الحارجين عن حدوده. كما
سأله بأن يشدد غضبه على القريين منه في العظمة والقوة والملك، وأن يهب
عفوه وسماحته وكرمه لمن هم دونه مترلة وشأنًا.

وبعد أن لطف النابغة من حدة الجو وحرارته بمدحه للنعمان، باشر الاعتذار مقسمًا بالكعبة وبدماء القرايين المهداة للأنصاب والتماثيل، بأنه بريء مما نسبه إليه الوشاة - الذين قالوا مقالة شقي بما الشاعر وجرت عليه الهم والغم والناس والقنوط - فهو مع براءته يستترل شتى اللعنات والمصائب على نفسه إن كان كاذبًا فيما حُدِّث به النعمان.

ويتابع النابغة في تمويل الخطب، ويعظم من شأن النعمان، ويهون من قدر نفسه بقوله: ما إنَّ علمت بتهديدك ونفسي حائفة غير مستقرة، وغير مطمئنة لما يمكن أن تحدثه بي. لذلك أرجوك أن تترفق بي وأن لا تستعجل في أمري. وكذا أطلب منك التريّث والحكمة في اتخاذ القرار، وألاّ ترميني بما لا أطيقه منك، فالناس جميعًا فذاء لك، كما أفديك بنفسي وولدي ومالي.

<sup>(</sup>٤٤) ديوانه ص ١٤ - ٢٨ . م

ويقف الشاعر مرة أخرى ليتأمل مثلاً يعظم به النعمان، ويعزز به ما قاله سابقًا، فلم يجد خيرًا من الفرات وسيلة لمقارنته بالملك في العظمة والكرم والقوة والشدة.

وينتهي الشاعر إلى البيتين الأحيرين، فيعلن أن المعاني التي تحملها القصيدة، ما هي إلا ثناء للنعمان يبغي من ورائها الإقرار بالفضل والمعذرة، وتبرئة نفسه ورد كيد الوشاة، فإن نفعت فهو المراد، وإن أخفقت واستحال الطلب، فسيكون من أسوأ الناس حظًا، وأنكدهم عيشًا، وأباسهم وأشقاهم حياة.

هذه هي الدالية التي اعتمدناها سبيلاً إلى غرض المدح والاعتذار. أما القصائد التي سنستنطقها قصد الاقتراب من غرض الاعتذار والمدح فهي: العينية والباتية واللامية والنونية .

ويقف الشاعر في قصيدته العينية، [التي استهل اعتذارياته فيها بقوله (\*\*):

وَقَـــدُ حَـــالَ هَمُّ دُونَ ذَلِكَ شَاعلٌ مَكَــانَ الشَّــقاف تَبْتَغِيه الأَصَابِعُ
وَعـــيدُ أَبِـــي قَابُوسَ فِي غَيْرِ كُنْهِ أَتــانِي وَدُونِي رَاكِسٌ فَالصَّواجِعُ]
عند الهم الذي انتابه نتيجة وعيد النعمان له. ومع أن النابغة لا ذنب له، فقد تسبب له هذا الوعيد في الرهبة والفزع، اللذين دفعا به إلى القسم وتبرئة نفسه مما نسبه إليه الوشاة، كما دفعا به إلى تفنيد قول خصومه من بين قرنيم، وقد الهموه بقول باطل لاصحة له، ونسجوا حوله أحاديثهم الخادعة، معتمدين المقموه بقول باللها للمحاء، فهو لم يكن التورير والكذب والبهتان، التي لا يستحقون عليها إلا الهجاء، فهو لم يكن ليقرلها ولو كان مجنونًا مكبل الأيدي. وكيف يقولها ويأثم في حق الذي يدين له ليخرخل في طاعته ؟

وبرغم محاولات الشاعر العديدة في تبرئة نفسه وإظهار ظلامته، بدا متخوفًا من تشكك النعمان به وعدم تصديقه إياه، وتمديده له. لذلك تملقه

<sup>(</sup>٤٥) ديوانه ص ٣٠- ٣٩.

بتعظيم سلطانه وعدله في تساؤله الآتي: كيف بك أيها الملك مع ما تجمله من قوة وسيطرة وكرم وعدل ووفاء ومعروف تتهدد عبدًا أمينًا طائعًا، وتترك آخر ظالًا حائدًا عن الحق ومذنبًا ؟.

ولئن كان الشاعر لا ينتظرعن سواله جوابًا، فإنه في نماية القصيدة وهو يدعو للنعمان بالمزيد من النعيم والخير والكرم، يؤكد الغاية المنشودة منه الكامنة في الرضا والغفران.

وبنفس القلق والحزن السابقين، نتيجة تمديد النعمان للنابغة ووعيده له، وبنفس الرغبة في تكذيب الوشاة يفتتح الشاعر قصيدته البائية بقوله<sup>(٤١</sup>):

أتُسانِي - أَبَيْتَ اللَّعْنَ - أَنَّكَ لُمثَّتِي وَتِلْسكَ الَّسِّي أَهْتَمُ مِنْهَا وَأَنْصِبُ

ويقسم فيها مرة أحرى بأن ما جاء به الوشاة ما هو إلا افتراء باطل لا ذنب له فيه. لكن إن كان ذنبه هو علاقته بالفساسنة وتودده لهم، فما ذاك إلا اعتراف بجميل أسلفوا إليه فيه، فقد حل بجم وبالغوا في إكرامه حتى حكموه في أموالهم، فشكر لهم صنيعهم بمدحهم، شأنه في ذلك شأن ما يفعله النعمان مع الذين يؤثرهم على غيرهم، ولا يرى ذنبًا في شكرهم له.

ويستجدي النابغة عفوالملك عنه وغفرانه له فيخاطبه بقوله:أي الرجال معصوم من العيوب والهفوات؟ فإن أردنا الاقتصار على المعصومين، فلن نبقي لأنفسنا لا أخًا ولا صديقًا، فالأفضل ترميم ما صدع بالعفو والمغفرة. أما عن نفسي فإن ظلمتني فما ظلمت إلا عبدًا مطيعًا متقبلًا لظلم سيده، وإن عفوت عنى وسامحين فليس غريًا على مثلك أن يعفو ويصفح ويسامح.

ويؤكد النابغة في لاميته [التي استهلها في اعتذارياته ومدحه بقوله(٢٠):

<sup>(</sup>٤٦) ديوانه ٧٢ –٧٤.

<sup>(</sup>٤٧) ديوانه ص ١٤٩ - ١٥٢.

فَ لَمَ اللهُ الْمُسْرِئُ سَسَارَتْ إِلَسِيهِ بِعِلْمُرَّوْ رَبُّهُمَا عَمَّسِي وَخَسَالِي وَمَسْنُ يَغْسَرِفُ مِنَ التُعْمَانِ سَحْلاً فَلَسْيْسَ كَمَسْنُ يُتَيَّهُ فِي الطَّلاَلِ] الرغبة الأكيدة في تقبل النعمان لمعذرته، والرغبة في نيل رضاه وكذا الرغبة في ألا يعجل عليه بالسخط والغضب.

كما يؤكد أيضًا عبر قسمه عدم إغفاله يومًا لشكره وطاعته، وذلك لأن حل ماله من عطائه، فكيف يتجرأ على خيانة أمانته، ويتحدى قوته، ويتنكر لسخائه؟.

ونصل إلى القصيدة النونية التي استهل فيها اعتذارياته ومدحه بقوله (۴۸): 

حَــانٌ الْهُـــمُ لَــيْسَ يُرِيدُ غَيْرِي وَلَــوْ أَمْسَــى بِهَــا شَتَّى هُدُونُ 
وَقَـــالَ الشّــامِتُونَ هَــوَى زِيَــادٌ لِكِــلِ مَنِـــيّةُ سَـــبَبٌ مُـــينُ 
فَدَالَ السَّــامِتُونَ هَــوَى زِيَــادٌ لِكِــلِ مَنِــــيّةً سَـــبَبٌ مُـــينُ 
فَدَالِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فنجد النابغة يكرر المعاناة السابقة نفسها نتيجة دسائس الشامتين به عند النعمان، كما نجد القسم نفسه بالمقدسات وبقطع يمينه.

ويتابع الشاعر، فيركز على ما خلفته ملامة النعمان في نفسه من خوف وحرج ولعنة وسهاد. حتى إنه ليخوفه لم يفكر في ملاذ يلوذ به، أوحصن يحصنه، إلا اللجوء إلى النعمان حتى لايشك في أمره، ويظن به الظنون، خاصة وأن أمله كبير في نيل العفو والصفح والمغفرة من الملك، الذي هو خير الناس ملكًا وأعزهم جارًا، بعث على الأرض إمامًا والناس رعية، فبحياته يحيون، وبسخطه يشقون.

ويواصل النابغة اعتذارياته في القصيدة الرائية التي ندرجها ضمن المدح والقول في المرض، ويقدمها بقوله<sup>(۴۵)</sup>:

<sup>(</sup>٤٨) ديوانه ص ٢٦٢ - ٢٦ .

<sup>(</sup>٤٩) ديوانه ص ۲۷ -۷۱.

كُنَّمْ تُكَ لَـ يُلاً بِالْجَمُومَيْنِ سَاهِرا وَهَمَّـيْنِ هَمَّـا مُسْتَكِنًّا وَظَاهِرًا في اشتداد المرض على فيشكو هين أنتاباه، حدد أولهما بظاهر متمثل في اشتداد المرض على النعمان. وحدد الثاني في باطن مستكن سبق أن أفصح عنه في قصائده السابقة، وهو متعلق بدسائس الأعداء ووعيد النعمان وتربصه به، مما جعل المسابقة، وهو متعلق بدسائس الأعداء ووعيد النعمان وتربصه به، كما جعل الشاعر يقسم مرة أخرى على المرافعة أمام الملك قصد حلب براءته، لأنه لا يبغي حارًا سواه. لذلك مدحه وأثنى عليه، ودعا له بالظفر وأراد فداءه بأهله وماله وإن كان في مكان بهيد عن الملك فيه عزة ومنعة.

ويرق النابغة لحال النعمان، وهو على فراش المرض، فيقتصر على المدح والقول في المرض في أبيات أربعة له قال في مقدمتها<sup>(٥٠)</sup>:

أَلْ مُ أُوْسِمُ عَلَى لِكَ لَنَحْ بَرُنِّي أَمَحْمُ ولُّ عَلَى النَّعْشِ الْهُمامُ يلوم فيها حاجب الملك على عدم إخباره حقيقة مرض النعمان، كما يصف فاجعة الناس إذا ما أدى هذا المرض إلى هلاكه، يصف بؤسهم وتمديد أمنهم، وشدة عيشهم ...

وهكذا ما إنْ نصل إلى نماية القصائد المدحية الاعتذارية للنابغة،حتى نجد أنفسنا أمام ملاحظات يمكن تحديدها فيما هو آت:

 النابغة كان معتزًا بنفسه: فهو وإن كان غرضه الدفاع لرد ما نسب إليه من قول زور عند الملك، لم يستهل قصيدته ( الدالية ) بالاعتذار، بل إنه مدح ثم اعتذر، أي أنه جعل الاعتذار متفرعًا عن المدح، لا غرضًا مستقلاً بذاته يفقد معه الشاعر هيته ووقاره.

 هذه القصائد المدحية الاعتذارية، لو أعدنا ترتيبها ضمن قصيدة واحدة، مع دمج معانيها المتكررة، لحصلنا على قصيدة تستهل بمدح وتتطرق

<sup>(</sup>٥٠) ديوانه ص ١٠٦، ١٠٦.

لل اعتذار وتختم بمدح، وتكون النتيجة سيطرة المدح على الاعتذار. وهو تأكيد هذه العزة بالنفس.

– هذه القصائد تتوزع بين المدح والاعتذار، سواء تقدم أحدهما أو تأخر.

وإذا نظرنا في المعاني العامة لهذه القصائد، وإلى حالة الشاعر النفسية وأرقه وهمومه، نخلص إلى سيطرة الاعتذار على المدح وخدمة هذا الأخير له. خصوصًا أننا نعلم أهمية استهلال الاعتذاريات بالمدح لأنه يُهيَّعُ نفسية السامع، ويغسل دواخل نفس الممدوح لاستقبال عهد جديد، يصفح خلاله عن الماضي المثقل بزلاته . كما نعلم قيمة المدح في الحائقة، وما له من الأثر في تزكية للوضوع الرئيسي، وإزالة شبح الحقد من نفسية الممدوح.

ونستشف أن النابغة لم يكن اعتباطيًا أو عشوائيًّا في نظمه لأبياته الاعتذارية، إذ رسم خطة محكمة ومتقنة، تركت وقعًا في النفس سواء لدى النعمان أو المتلقّي عامة، وكان من أهم خصائصها الدفاع عن قضية مصيرية، شغلت اهتمام الشاعر وجعلته لا يرى غيرها، فنظر إليها بعين قلقة أنسته كل شغلت اهتمام الشاعر وجعلته لا يرى غيرها، فنظر إليها بعين قلقة أنسته كل اعتمال فعاش حالة نفسية متأزمة، حاول أن يوفق بينها وبين اعتذارياته التي اعتمد فيها الملاح والقسم والحجة، وضرب الأمثال والحكم واستقراء التاريخ، وهي وسائل حاول التقرب كما إلى النعمان وكسب نقته ونيل رضاه. كما اعتمد الرهبة والرغبة سبيلاً للخلاص من محنته، فنطقت قصائده بكل إحساساته، واقترنت الاعتذاريات باسمه، وأصبحت فنًا مبتكرًا له سماته ومميزاته، عرف نضجه عند النابغة وأحذ استواءه على يده. وكيف لا وهو شاعر بلاط وسياسة، ينظر منه تقلم قرابين الشعر تمجيدًا وتعظيمًا.

فلا أحد من الشعراء نال حظه في الحياة، ولا تنافست فيه الملوك وتملقته بالألطاف واسترادته بالتألق في الحباء. وهو مع ذلك سفير عشيرته لدى الملوك، وشفيعهم عند النوائب، وزعيمهم يفتي في أمورهم فيسمعونه ويطيعونه.

وهكذا بدا أن عوامل كثيرة أسهمت في غرض المدح عند النابغة نذكر أهمها:

 العامل السياسي، المتمثل فيما كان من صراع بين إمارتي المناذرة والغساسنة الذي كوَّن تربة خصبة لشعر هذا الغرض وأنواعه عند شاعرنا .

العامل الاقتصادي والفكري، المتجلي في صراع الشعراء مع النابغة وحسدهم وكيدهم له عند النعمان قصد إبعاده عنه، خوفًا على منافعهم المادية والأدبية الشعرية، قال حسان بن ثابت: (وفحسدته على ثلاث لا أدري على أيتهن كنت له أشد حسدًا: على إدناء النعمان له بعد المباعدة، ومسامرته له وإصغائه إليه، أم جودة شعره، أم على مئة بعير من عصافيره أمر له بحالى (°°).

## ب- المدح والاستعطاف:

وننتقل من مدح النابخة الذبياني للنعمان واعتذارياته له إلى مدح عدي بن زيد العبادي والأعشى ميمون والمثقب العبدي للملك نفسه واستعطافهم له، ويمكن من البداية أن نقرر حقيقة وهي: أنه لاوجود لمدح خالص في النعمان عند هؤلاء الشعراء، بل كل ما عثرنا عليه هو: مدحّ مواكب للاستعطاف.

والاستعطاف على العموم هو أقرب الألوان إلى الاعتذار، قال عنه صاحب المنهاج: «فملاك الأمر فيها التلطف والإثلاج إلى كل معتذر إليه أو معاتب أو مستعظّف من الطريق الذي يعلم من سجيته أو يقدر تأثره لذلك»<sup>(٢٥)</sup>.

وهذا الاستعطاف إن كان يأتي أحيانًا في صورة الاعتذار، ويعتمد النهج نفسه،فهو في الفهم يختلف عنه، لأنه لا يكون إلا من صغير نحو كبير، في حين

<sup>(</sup>٥١) الأغاني ١١/ ٢٥ .

<sup>(</sup>٥٢) منهاج البلغاء للقرطاجين ص ٣٥٢.

أن الخطاب في الاعتذار قد يكون من صغير إلى كبير، أو من كبير إلى صغير، أو بين شخصين متساوين في القدر والمترلة.

انطلاقًا من هذا المفهوم نعتبر الاستعطاف نوعًا من أنواع غرض المدح، مستقلاً بذاته غير تابع للاعتذار. وهو لون سنقوم بمعالجة ما قيل فيه من شعر في النعمان اعتمادًا على التساؤلات الآتية: كيف وظف الشعراء المدح لمصلحته؟ وما هي الغاية منه ؟وهل أعطى أكله وثماره؟ بمعنى هل حَقَّق الملك لهؤلاء الشعراء الأمر الذي من أجله مدحوه ثم استعطفوه؟

ولنبدأ بقصيدتين لعدي بن زيد العبادي من هذا النوع المدحي،اشتركتا تقريبًا في مجمل عدد الأبيات، واختلفتا من حيث عدد ما خصص للأبيات المدحية والاستعطافية التي تقدر في القصيدة الأولى بــــ( ٣٧) بيبًا من بجمـــوع (١٥) بيتًا، وفي الثانية بــــ(١١) بيتًا من مجموع (٥٠) بيبًا.

وهما قصيدتان استهلتا معًا بوصف الشاعر لحسرته على الذي مضى من نعيم، وما آل إليه من حزن وهو في السحن، وقد كاد له الحساد وظلمه الحبيب. والشاعر وهو يباشر الموضوع الرئيسي في قصيدته الأولى بقوله(٥٣):

مُسنْ مُبِلغُ الصَّعْبَ عَنْ عَانِ يَودُّ لَهُ طُسولَ الْحَسياةِ وَفِيما رَامَ إِظْهارًا طلب من يبلغ النعمان رسالته، التي ضمنها استعطافه وتمنيه له بطول العمر مع النصر، بالرغم من رميه له في السحن.وكذا ضمنها سروره وهو يسمع عنه أخبارًا غير مشوبة بفضائح هلاكه، التي ما هي إلا فوع للناس وتشتت للعرش ...كما ضمنها حمده لله على أنه لم يكن السبب في تشتيت الكلمة والشمل، بل كان المثبت للملك الحافظ له، المادح له بالرفعة والعدل والعطاء الجزيل.

<sup>(</sup>۵۳) ديوانه ص ٥٠- ٥٥.

وبذلك حاول عدي أن يسلك بأسلوبه التلطف والإثلاج في هذا الموضوع، فخاطب صاحبه مؤثرًا في نفسيته ووجدانه. إذ عظم من شأنه، وأظهر مدى حبه له ورغبته في تفوقه، وإن لم يجن هو من وراء ذلك سوى السجن والهلاك.

وتضخيمًا لهذا الاستعطاف يتحاوز الشاعر ذاته فيدعو الرعية إلى شكر الله، الذي خص هذا الملك دون غيره بمحكمهم، ثم يصفه بأحسن الصفات، بالقوة والشجاعة وحفظ الجوار، وتوحيد المملكة، وحلاوة الشمائل والفعال، وكثرة النعم والعطايا. وكلها قيم مدحية اعتمدها الشاعر وترًا حساسًا ضرب عليه لإثارة عطف النعمان.

ويزيد الشاعر من حدة للدح والاستعطاف، فيقسم باليمين والأصنام، أنه لو مات الملك، لزالت دعائم الاستقرار وحل العار، وفقد العدل. كما يؤكد أن كل رغبة في تغييره هي شك بالله الذي يخضع الأرض لمن شاء.

ولم ينس الشاعر، وهو بصدد مدح واستعطاف النعمان في قصيدته الثانية (٢٠٠٠):

٤٠- أنست ممًّا لأقيت يُنظِرُك الأغــ حسرابُ بِالطَّيْسِ مُعْجَبٌ مَحْبُورُ الْع لله اللّلك ويعذره في الآن نفسه على انسياقه وراء دسائس الأعداء، التي لم يجن منها الشاعر إلا السحن وصرف النعمة عنه إلى غير أهلها. ومع ما يتحمله عدي من سخط وظلم النعمان له، يمدحه قائلاً: وعلى الرغم من فعلنك بي، فإنك لو لم تندارك العراق لساء حاله. فالله خصك بهذا الملك وارتضاه لك، لأنك ملك عادل أمين عالم بالذي تريد، عفيف، طائع ومتدين.

وهكذا ينهج عدي بن زيد المزج بين المدح والاستعطاف سبيلًا، لعله يغسل ما بدواخل النعمان من حقد، يطلق على إثره سراحه. وهذا الاستعطاف

<sup>(</sup>٤٥) ديوانه ص ٩٠ - ٩٢.

والمدح نفسه هو الذي سلكه الأعشى ميمون في قصيدته التي مطلعها(°°): أتُسـرْحَلْ مِسـنْ لَــــْيْلَى، وَلَمَّا تَرَوَّدِ \_ وَكُنْــَــَتَ كَمَنْ قَضَّى اللَّبانة مَنْ دَدِ وكذا المثقب العبدى في قصيدته التي استهلها بقوله(°°):

أَلاَ إِنَّ هِـــنَدًا أَفْــسِ رَكَّ جَلِيدُها ۚ وَضَـــنَّتُ، وَمَا كَانَ الْمَتَاعُ يَؤُودُهَا وَلَا إِنَّ هِـــنَدًا أَنِهُ وَهُمَا كان كل من الشاعرين يريد تحقيق هدف عند الملك، اعتمدا في مدحيهما على وجه التقريب المعاني الشعرية نفسها، المستمدة من القيم والمضامين التي لهل منها عدي بن زيد. فقد مدحاه بالنسب الصالح والأصل الكريم والقوة والدهاء في الحروب، والحزم في الرأي، والحكمة في سياسة الأمور وتسيرها، والجود في العطاء.

وقد مهد كل من الشاعرين نمذه المعاني المدخية للاستعطاف الذي كوَّن في حقيقة الأمر الدافع إلى القول، والذي على أهميته لم يهيمن هيمنة مطلقة على القصيدتين، وإنما احتل منهما الأبيات الأخيرة فقط، على عكس ما لمسناه في قصيدة عدي بن زيد التي بدا فيها الاستعطاف مسيطرًا، وبدا لنا المدح خادمًا له، وما ذلك إلا لأن عدي بن زيد ألهب السجن قلبه، وفجر آثات الألم والشكوى في خفايا نفسه التي هوت بعد صعود، وتجرعت غصص المذلة والبوس، بعد العز والرفعة والنعيم.

ولتن كان السبب في المدح والاستعطاف عند عدي بن زيد هو الذات الفردية العاجزة بسبب فقدان الحرية، فإن الدافع عند الأعشى هو الذات العاجزة أيضًا، لكنها عاجزة بسبب فقدان البصر، وهذا ما أظهره في البيتين

<sup>(</sup>٥٥) ديوانه ص ٩٤.

<sup>(</sup>۵٦) ديوانه ص ۸۳ .

الأحيرين من قصيدته (٥٠)، حين أشهد الله والحاضرين على اعترافه بجميل النعمان وفضله عليه، مفصحًا عن هدفه من مدحه في استعطافه للملك، وشكواه عَمَاه، وحاجته إلى أنيس يخفف عنه عبء وحدته.

ويتحاوز المثقب العبدي هذا الدافع الفردي إلى آخر جماعي مرتبط بالظروف العامة لقبيلته، التي كانت عاجزة عن فك أسرى لها كانوا بين يدي النعمان .

وهي غاية أبان عنها الشاعر في آخر أبيات قصيدته<sup>(٩٥)</sup>، حين استعطف الملك في أمرهم .

وييدو. أن تحقيق رغبة كل من الأعشى والمثقب، وإن كانت إحداهما مرتبطة بالذات الفردية والأخرى بالذات الجماعية، هو شيء وفعل قد يحققه الملك، وحتى إذا لم يحققه، فلن يزج بالشاعرين في السحن ولن يقتلهما .

على عكس ما نجده عند عدي بن زيد الذي تدخل الوشاة في علاقته بالنعمان، وعملوا على تحطيمها، وأوغروا صدر الملك عليه حتى أودى به إلى السحن، فعاش ذل العزيز، بعد أن ترعرع في القصور واعتاد خفض العيش وغضارة النعيم، ثم غدا بعد ذلك يتمنى بلهفة المكروب من يحمل شكواه إلى الملك، الذي كان أقرب الناس إليه، والذي لم يكن ليستتب له أمر الملك لولا شاعرنا، إلا أن وشاية الوشاة جعلته يجحد فضل عدي وينكر جميله، ويرمي به في غياهب السحون، ويتركه في عذابه يتأوه الحسرة تلو الحسرة، دون أن يرق له قلبه أو ينصت لشكواه. لقد أصم أذنيه عن آهاته وعن مدحه واستعطافه، بل جعل مصيره الموت المتعمد.

يكون بذلك عدي بن زيد، الشاعر الوحيد الذي عجز عن تحقيق هدفه

<sup>(</sup>۵۷) دیوانه ص ۱۰۰.

<sup>(</sup>۵۸) ديوانه ص ۱۱٦.

(نيل حريته)، وإن مدح واستعطف، في حين استطاع حل الشعراء نيل مرادهم إما بمدحهم واعتذارهم، أو مدحهم واستعطافهم، أو مدحهم وتحريضهم كما هو الشأن عند لبيد بن ربيعة العامري.

لم يكن المدح عند لبيد إلا لإثارة نخوة الملك فينصت إلى قوله، كما لم يكن التحريض إلا وسيلة لصد وجه النعمان عن خصمه. وهي غايات قصد إليها الشاعر قصداً بعدما هَرَى الربيع بن زياد العبسي (٥٩) بقوم الشاعر وسخر منهم، وهم بمجلس النعمان أتوه في أسرى من بني عامر يشتروهم منه ومعهم ناس من بني حعفر (٢٦)، فغاظهم ما فعله الربيع هم، فرجعوا بحال سيئة استفسر عن سببها لبيد - وهو غلام صغير خلفوه في رحالهم بعد أن دخلوا على النعمان بن المنذر - فقرر مرافقتهم عند الملك للأخذ بثار قومه من الربيع. ودخل لبيد وقومه على النعمان في بحلسه، فألفوه يأكل طعامًا مع الربيع، فاستأذنه في المكلام، فأذن له (٢١)، وأنشده قصيدته في المدح والتحريض، التي قدم لها بقوله (٢٢).

لاَ تَرْجُسِرِ الْفِتْسَيَانَ عَنْ سُوءِ الرِّعَةُ يَسارُبُّ هَسِيْجا هِيَ خَيْرٌ منْ دَعَةُ

حيث استهلها بنعت النعمان بابن أهل الكبرياء والزهو،كما افتخر بنفسه وقبيلته، ومدح بعدها الملك بأفضل المعاني، بالأصل العريق والعطاء الواسع والقوة والحق، منتقلاً من مدحه إلى تحديد هدف زيارته الكامن في قضاء أرب لهم عنده.

ولما اعترض الربيع بن زياد على كلام لبيد، انبرى له في القصيدة نفسها

<sup>(</sup>٩٥) ديوان لبيد ص ٣٤٠، الأغاني ١٥ /٢٩٣، ٢٩٤، ١٢ / ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣٠) الأغاني ١٧ /١٢٠، ١٢١، ١٥ / ٣٩٣، ٢٩٤ .

<sup>(</sup>۲۱) الأغاني ۲۹ ،۲۹۳، ۱۲۱، ۱۲۱، ۲۹۳،۲۹٤ .

<sup>(</sup>٦٢) ديوانه ص ٣٤٠ - ٣٤٣.

بأبيات هجاه فيها، حذر فيها النعمان من الأكل معه، وحرضه حتى أفسد قلبه عليه. فأرسل إليه: ((نلك لست صانعًا بانتفائك مما قال لبيد شيعًا، ولا قادرًا على ما زلت به الألسن فالحق بأهلك(<sup>(١٦)</sup>.

وبذلك يبعد لبيد الربيع بن زياد عن النعمان، فيخلو له بحال القول ويقضي الملك حوائج الجعفريين ويصرفهم (٢١٥). ويحقق بذلك الشاعر غايته الفردية والجماعية معًا. غاية الانتقام والأحذ بالثأر، وغاية قضاء المآرب والحاجات عند الملك.

وبمدح كل الشعراء السابق ذكرهم النعمان بن المنذر، وتتعدد بواعثهم المدحية، وتبتعد عن الإعجاب والشكر باعتبارهما دافعين أصليين لم نعثر عليهما إلا في مدح الحارث بن حلزة للنعمان، حيث بدا دافع الإعجاب واضحًا في أبيات الحارث بن حجر الى قال في مقدمتها (١٥٠٠):

سَــمِعْتُ بِفِعْلِ الْفَاعِلِينَ فَلَمْ أَجِدْ كَمِــْثْلِ أَبِـــي قَابُوسَ حَرْمًا وَتَااِلاً

وقد بدت من بديع ما نظم في هذا الملك، لألها بجردة من أية غاية نفعية إلا غاية التغني بالجمال وحب الفضائل، والإشادة بالسجايا الحميدة، التي أظهرها الشاعر في معاني الكرم والشجاعة والتقوى والحزم. والتي بما يرى أن الله فضل هذا الملك على كل الناس، وجعله أعز الملوك وأجَلَّ من أن تمدحه الرعية، وساق إليه خير كل بلدة وجَحَلَهُ تحت أمره وتدبيره، ففاضت لذلك خيراته وعطاياه على كل من حل به وارتحل إليه .

ولما كان هذا الإعجاب هو الباعث الأصلي للمدح عند شاعرنا، ارتأينا

<sup>(</sup>٦٣) الأغاني ١٧ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٦٤) نفسه ۱۵ / ۲۹٤ .

<sup>(</sup>٦٥) ديوان الحماسة ٢ /٢٩٤ .

تصنيف أبياته ضمن للدح الخالص، وأضفنا إليه فيما بعد، أبيات الحارث بن حلزة التي يقول في أولها<sup>(٢١)</sup>:

لَمَّــا جَفَــانِي أَخِلاْتِي وَأَسْلَمَنِي دَهْرِي وَلَحْمُ عِظَامِي الْيُوْمَ يُعْتَرَقُ

وهي ثناء على الممدوح غايته الشكر، ذلك أن الشكر عامة، والمدح بمعنى الشكر، لا يكون الا على فضلٍ قدَّمه المشكور، والشاعر لا يستطيع أداء حقه إلا بالشكر إعظامًا له.

ويتين هذا الباعث للمدح عند الحارث بن حلزة، لما أخذ النعمان بيده وساعده بعد أن جفاه الأصدقاء، وتخلوا عنه كما تخلى عنه الدهر من كبر. فلم يجد الشاعر وسيلة لرد هذا الجميل للنعمان إلا بمدحه وشكره على سنحاته وكرمه وشجاعته ومده له ولأمثاله من المجتاجين والمعوزين يد المعونة .

ونستخلص من هذه الرؤية الموضوعية للقصائد السابقة في مدح النعمان ابن المنذر، أن المعاني التي أضفاها الشعراء على هذا الملك في قصائدهم، ليست مجرد شعارات رفعها الشعراء مجاملة قصد تحقيق هدف من الأهداف، وإنحا هي نتيجة أفعال حميدة لهذا الملك، نال عليها الإعجاب والشكر اللذين هما في حقيقة الأمر نعمة عظيمة يسعد بحا الممدوح، وتدل على رفعة خلقه ونبل نفسه وعلو مقامه. وهي سحايا خلقية كان يعلمها كل الناس وفيهم الشعراء، لذلك ضربوا على وترها الحساس في استهلالهم واختتامهم لكل أشعارهم المدحية المتبوعة، مؤكدين ومضخمين من قيمتها حسب كل غاية وهدف.

<sup>(</sup>٦٦) ديوانه ص ٥٨ .

#### فهرست المصادر

الأصمعيات، لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك (-٢١٦ه).
 تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، الطبعة الخامسة بيروت لبنان .

٢- الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني ( - ٣٥٦ هـ)، تح وإشراف لجنة من الأدباء،
 طبعة دار الثقافة بيروت.

– الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني، شرحه وكتب هوامشه عبد العلي مهنا وسمير جابر، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤٠٧ هـ، ١٩٨٦ م.

٣- الديارات، لأبي الحسن على بن محمد المعروف بالشابستي (- ٣٨٨ هـ)، عني بتحقيقه ونشره كوركيس عواد، مطبعة المعارف بغداد.

٤ - ديوان الأعشى الكبير ( ميمون بن قيس )، قدم له وشرحه وضبطه أحمد
 قاسم، الطبعة الأولى ١٤١٥ هـ، ١٩٩٤ م.

 ديوان الحارث بن حلزة، إعداد طلال حرب، الدار العالمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى ١٤١٣ ه. ١٩٩٣ م.

٦– ديوان الحماسة، وهو ما اختاره أبو تمام حبيب بن أوس الطائي من أشعار العرب، شرح التبريزي، دار القلم بيروت لبنان.

٧- ديوان عدي بن زيد العبادي، حققه وجمعه محمد جبار للعبيد، طبعة ١٩٦٥ م.
 ٨- ديوان عمرو بن كاشره، إعداد طلال حرب، الدار العالمية بيروت لبنان .

٩- ديوان المثقب العبدي، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه حسن كامل
 الصيرف ١٣٩١هـ ١٣٩١م.

١ - ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار المعارف./ - ديوان النابغة الذبياني، صنعة ابن السكيت، تحقيق: د. شكري فيصل.
 ١ - ديوان امرئ القيس، تح محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الخامسة، دار المعارف.
 ٢ - شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، حققه وقدم له إحسان عباس، مطبعة حكومة الكويت ١٩٨٤م.

العمدة في محاسن الشعر وآدابه، لأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني
 ١٣-٥ هي، تحقيق محمد قرقزان، دار المعرفة بيروت، الطبعة الأولى ١٩٨٨م.

١٤ - الكامل في التاريخ، لأبي الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن
 الأثير الجزري الملقب بعز الدين (٦٣٠هـ)، دار الفكر بيروت ١٣٩٨ هـ، ١٩٧٨ .

١٥ - نقد الشعر، لأي الفرج قدامة بن جعفر (-٣٣٧ه)، تحقيق محمد عبد المنعم
 خفاجي، دار الكتب العلمية بيروت .

١٦ بحمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد بن أحمد بن ابراهيم النيسابوري
 الميداني (- ١٦٨ هـ)، حققه محمد بحيي الدين عبد الحميد، طبعة ١٣٧٤ هـ.

١٧ – معجم البلدان، للإمام شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبد الله الحموي
 الرومى البغدادي، طبعة دار صادر بيروت.

١٨ - معجم ما استعجم في أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبيد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (- ٤٨٧ﻫ)، تحقيق مصطفى السقا، طبعة ١٩٣٦،هـ ١٩٧٤م .

٩١ - المفضليات، للمفضل بن محمد بن يعلى الضيي، تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، الطبعة السادسة بيروت لبنان.

٦٠ منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لأبي الحسن حازم القرطاجين (-٣٦٨٤هـ)،
 تقلعم وتحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، الطبعة الثالثة ١٩٨٦م، دار الغرب
 الاسلامي بروت لبنان.

#### المراجمع

 ٢١ فحر الإسلام، لأحمد أمين، دار الكتب بيروت، الطبعة الحادية عشرة ١٩٧٥م.

 ٢٢ - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، لجواد علي، طبعة دار العلم للملايين بيروت.

٣٣– تاريخ الدولة العربية، لعبد العزيز سالم، طبعة دار النهضة العربية بيروت ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .

# منهجية البحث في الدرس النحوي (دراسة معرفية في التفكير اللغوي العربي)

د.سمير أحمد معلوف

#### اللغــة:

كان أول ما واجهه اللغويون العرب ألهم مطالبون بأمرين جليلين أولهما تفسير النص القرآني، وثانيهما قراءة هذا النص قراءة صحيحة تستند إلى معارف لغوية، وكألهم وطنوا أنفسهم على أن يكونوا قائمين على أمر اللغة العربية يبحثون فيها ويكشفون عن قواعدها وأصولها حدمة للقرآن الكريم الذي نزل بحذه اللغة مشرّةً إياها على سائر اللغات.

وكان من أوائل عملهم دراسة موضوع بحثهم وتحديده، فقد عرف العرب (اللغة) على أنها اللسان، ووردت هكذا في القرآن الكريم في مواضع متعددة منها قوله تعالى: ﴿لِسَانُ الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٍّ وَهَذَا لِسَانُ عَرَبِيٍّ مُبِينٌ ﴾(١) أما كلمة (اللغة)، فلم يعرفها العرب بمعناها الذي يتداوله الدارسون في عصرنا(١)، ولذلك لم ترد في القرآن الكريم بهذا المعنى، وقد أورد الخليل في معجم العين تفسيرًا لما جاء في الحديث الشريف (من قال في الجمعة والإمام يخطب: صه فقد لغا)، فقال: أي تكلم. والحقيقة أن ما أتى

<sup>(</sup>١) سورة النحل، الآية: ١٠٣، وانظر كذلك: سورة إبراهيم الآية ٤.

<sup>(</sup>٢) ذهب إلى ذلك د. إبراهيم أنيس في قوله: (ويظهر أن العرب القدماء في العصور الجاهلية وصدر الإسلام لم يكونوا يعبرون عما نسميه نحن باللغة إلا بكلمة اللسان، تلك الكلمة المشتركة اللفظ والمعنى في معظم اللفات السامية شقيقات اللغة العربية )، في اللهجات العربية د. إبراهيم أنيس، ص.٧٧.

به الخليل في العين من تفسير لهذه المادة لا يخرج عن هذا المعني(١).

وقد ذكر الحليل في مفتتح تفسير هذه المادة اللغوية ما يأتي: (اللغة واللغات واللغون: اختلاف الكلام في معنى واحد) (١)، وهذا التفسير يشير إلى علاقة بين معنى اللغة واللهجة، ونجد فيما أورده ابن منظور عن التهذيب للأزهري ما يوضح هذه العلاقة فقد قال: (التهذيب: لغا فلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال عنه، قال ابن الأعرابي: واللغة أخذت من هذا، لأن العرب القدامى قد حصروا بحثهم في اللغة العربية فإن مفهوم نص الأزهري يقودنا إلى هذه اللغة لا سواها، فيكون الميل عن لغة الآعرين دالاً على ميلهم عن لهجتهم، ويعني ذلك أن العلاقة بين لغة وأعرى في هذا النص هي علاقة بين لمحات لغة واحدة، وليس بين لغات متعددة. ويزيد الأمر تأكيدًا أن سيويه استيويه استعمل في كتابه كلمة اللغة يممنى اللهجة حيث قال: (هذا ما أجري جمرى ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله) (١٤).

ثم دخل الدراسات اللغوية العربية مصطلح جديد هو (العربية)، وهذا المصطلح طارئ، لم يكن معروفًا قبل تدوين اللغة، ويبين ذلك خبرٌ عن أبي عمرو بن العلاء جاء فيه: (قال ابن نوفل: سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما سَمَّيت عربية أيدخل فيه كلام العرب كله أبقلك: لا . فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب، وهم حجة فقال:

<sup>(</sup>١)كتاب العين للخليل، مادة (لغو)، ٤ / ٤٤٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) اللسان: لغو، ١٥٢/١٥.

<sup>(</sup>٤) الكتاب: ١/٧٥

أحمل على الأكثر، وأسمي ما خالفني لغات)<sup>(١)</sup>.

وقد أصبحت دراسة العربية بمذا المعنى سائدة لدى اللغويين العرب، فهذا سيبويه (٨٨٠) يبحث في كتابه أصول ماسماه (العربية) فتتكرّر في رسالة الكتاب هذه الكلمة في رؤوس أبوابه مشيرًا بما إلى اللغة. نجد ذلك في:

(هذا باب علم ما الكلم من العربية)<sup>(٢)</sup>

(هذا باب محاري أواخر الكلم من العربية) (٦)

وما لبثت كلمة اللغة أن حلّ محل كلمة (العربية) هذه، فاتجه الدارسون إلى استعمالها، والبحث في خصائصها على ألها دالّة على ما تدلّ عليه كلمة اللغة في عصرنا، ولم يبتعد ابن حتى (٣٩٢٦) عن تعريفات المعاصرين حين حدَّ اللغة في كتابه (الخصائص) بقوله: (أما حدُّها فإنّها أصوات يُعبّر بها كلُّ قوم عن أغراضهم)، وقد جمع في هذا التعريف بين أمرين هما بناء اللغة، فذكر ألها أصوات، ودلالة اللغة، وذلك حين ذكر ألها للتعبير عن الأغراض. وأضاف ابن جني إلى ذلك الحدَّ دراسة لصيغة الكلمة لكي يؤكد ألها عربية أصيلة لا أعجمية دخيلة، فقال: (وأما تصريفها ومعرفة حروفها فإلها فُعلَّة من: لَغَوْتُ أي تكلّمت؛ وأصلها لمُؤةً ككرة، وقُلةٍ وثَنْه، كلها لامائها واوات)(1).

كان الانتقال من اللهجة إلى العُربية أول القَطْر، فكانت هذه الخطوة تعبيرًا عن وعي اللغويين بأن دراستهم يجب أن تكون شاملة تدرس اللغة على ألها منظومة لها معاييرها، وقواعدها، ومقاييسها التي تنتظم تحتها القواعد الجزئية التي تنظّم الخطاب والعلاقة بين المخاطب والمخاطب. ولم

<sup>(</sup>١) طبقات النحويين واللغويين للزبيدي، ص:٣٩.

<sup>(</sup>۲)کتا*ب* سیبویه، ج ۱ ص: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ص: ١٣.

<sup>(</sup>٤) الخصائص لابن جني ج١، ص: ٣٣.

يكن مصطلح العربية الذي اهتدى إليه الدارسون إلا مرحلة للوصول إلى مصطلح يعبر عن موضوع الدراسة التي يقومون بما ألا وهو (اللغة). استنباط الكلمات:

تنازعت دراسة اللغة عدّة اتجاهات، ولكل واحد منها مسوغات بحثه، وتاريخ نشأته، فكان لدينا من هذه الاتجاهات اتجاة (يتوخي وجوه الاستعمال المختلفة) (أ) في الكلام فيتببّعها، من غير أن يغفل عن المقايس العامة المطردة، وقد سُلك في هذا الاتجاه أبو عمرو بن العلاء (١٥٤ه) الذي كانت تشغله معرفة لغات العرب وغريبها، لكنه لم يكن بعيدًا عن الاتجاه العام الذي كان يسير فيه غيره من النحاة أمثال عبد الله بن أبي إسحق (١١٧ه)، وعيسى بن عمر (١٤٤ه) (أ)، واتجاه يدرس اللغة من حيث مقايسها وعللها، مقيمًا عمله على أن اللغة أمر واقع يُدرس بالاستقراء، فوضع أصحاب هذا الاتجاه على أن اللغة أمر واقع يُدرس بالاستقراء، فوضع أصحاب هذا الاتجاه لأنفسهم منهجية خاصة توصلهم إلى تصور بناء اللغة على نحو كلي (٢٠، تؤلف

<sup>(</sup>١) القياس . د. مني إلياس، ص: ١٣.

<sup>(</sup>٢) المدارس النحوية، د. شوقى ضيف، ص: ٢٧ – ٢٨.

<sup>(</sup>٣) يمكن تحديد مفهوم الكلي بأنه هو المنسوب إلى الكل: ويرادفه العام. ونقول: العلم الكلي أي العلم الشامل لكل الأفراد الداخلين في صنف معين. وهو المفهوم الذي لا يمنع من أن يشترك في معناه كثيرون. يقول ابن سينا: (اللفظ المفرد الكلي هو المفهوم الذي بدلل على كثيرين يمعين واحد متفق، إما كثيرين في الوجود كالإنسان، أو كثيرين في جواز التوقم كالشمس. وبالجملة الكلي هو اللفظ الذي لايمنع مفهومه أن يشترك في معناه كثيرون، فإن منع من ذلك شيء، فهو غير مفهومه ((النحاة صن ٨)». انظر معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، جلال الدين سعيد، صن ٣٠٥. وحد في وجاء في الكليات للكفوي ع.٤، ص: ٨٦، وقد يطلق (الكلي) على الأمر الموجود في ضمن طابقته. لكثيرين وجوده في ضمن كل من حزياته بواسطة تكرر الوجود في ضمن المؤتبات.

العناصر الجزئية بنيانه فتؤخذ هذه العناصر ويُضامُّ بعضها إلى بعض للوصول إلى الكلّي الذي يسعى الدارس للوصول إليه، فكأنه يريد قبل البدء بدراسة اللغة البحث عن تصوَّر شاملٍ لها، وحين يصل إلى هذا التصور فإنه يستطيع فهم طريقة عمل هذه اللغة، وما يمكن للمتكلم أن يصطنعه من حركة داخل هذا البنيان الكلي الشامل الذي تقوم عليه هذه اللغة، وقد عبر الفارابي عن ذلك حين أشار إلى المراحل التي تقطعها دراسة اللغة والنظر فيها حتى تصل لى الكليات أو القوانين الكلية فيقول: (فتؤخذ ألفاظهم المفردة أولاً إلى أن يُوتى عليها، الغريب والمشهور منها، فيُحفَّظُ أو يُكثبُ، ثم ألفاظهم المرجد، ثم من بعد ذلك يحدث للناظر فيها تأمّل ما كان منها متشاهًا في المفردة منها وعند التركيب، تُوخذ أصناف المتشابحات منها وعاذا تتشابه في صنف منها وما الذي يلحق كلّ صنف منها. فيحدث لها عند ذلك في النفس كليات وقوانين كلية (۱).

لقد كان هم هؤلاء الدارسين الوصول إلى القواعد العامة أو الأصول العامة، وهي القواعد التي يقوم عليها بنيان التفكير اللغوي العربي، فوصلوا بذلك إلى مجموعة من المقاييس الكلية.

كان اهتمام التفكير اللغوي العربي بالبحث عن الكليات التي تجمع الجزئيات الكثيرة المتفرقة من القواعد، ساعيًا وراء بناء لغوي متماسك له توجهاته ومعاييره . نجد ذلك في طبيعة المنهج اللغوي الذي اصطنعه النحاة واللغويون أصحاب هذا الاتجاه في دراساتهم،فقد استنبطوا من كلام العرب مجموعة من القواعد الكلية أو القوانين أو الأصول العامة من أجل حمل الجزئيات عليها. بدأ ذلك عند متقدمي النحاة وكان على رأسهم (عبد الله

<sup>(</sup>١)كتاب الحروف للفارابي، ص:١٣٥.

ابن أبي إسحاق الحضرمي - ۱۱۷ هر)، وفيه يقول ابن سلام: (كان أوّل مَنْ بَعَجَ النّحو ومد القياس وشرح العلل) (١٠٠ كما يذكر: (أن ابن أبي إسحاق كان أشد تجريدًا للقياس، وكان أبو عمرو (ابن العلاء) أوسع علمًا بكلام العرب ولغاتها وغريبها) (١٠٠ (وقول ابن سلام: (أول من بعج النحو) يفيد أن النحو قبله كأنه كان مستغلقًا على من تقدَّمه فلا يقعون فيه إلا على ظواهر لا ينفذون منها إلى حقائقه، حتى كان هو الذي تسيى له أن ينفذ إلى ما وراء هذه الظواهر، فعلى حين كان أبو عمرو أوسع معرفة من عبد الله بجزئيات كلام العرب، كان عبد الله أقدر على أن يستخلص مما وقع إليه من كلامهم القوانين التي على هديها يتصرفون في الكلام) (١٠٠ وقد سار على هديه السحاق، وترسم خطاه الحليل بن أحمد القراهيدي (- ١٩١٠هـ)، وتلميذه سيبويه (- ١٨١هـ)، ومن أحذ عنهما من النحاة اللاحقين واهتدى هديهما كابن السراج (- ٢١٦هـ)، وأبو على الفارسي (- ٣٧٧هـ) وسعيد بن سعيد الفارقي (- ٣٧١هـ) وعلى بن عثمان بن جني (- ٣٧٧هـ).

قواعد البحث اللغوي في التركيب:

كان عمل هؤلاء اللغويين الأصل الذي بُنى عليه التفكير اللغوي العربي، ومنه نحمت قواعدهم العامة أو كليات التفكير اللغوي، وقد تمدّوا في عملهم هذا بمجموعة من القواعد ألزموا أنفسهم كها، وهي أصول عملهم، وأساس تفكيرهم اللغوي. ويمكن أن نجملها فيما يأتي:

<sup>(</sup>١) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ص: ١٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) القياس، د. من إلياس، ص: ١٢ وانظر كذلك كتاب الأصول للدكتور: تمام حسان، ص: ٩٦ ومابعدها ففيه أفكار وآراء حول تفسير كلام ابن سلام لا يختلف في جوهره عمًا جاء في كلام الذكتورة من إلياس.

## ١ - اللغـة نظام متكامل:

اعتمد هؤلاء اللغويون هذا الأصل، في عملهم، فكان موضوع عملهم اللغة بمعناها الشامل. استخرجوا منها قواعدهم وبنوا عليها أصول مسائلهم، فاستقرؤوا اللغة من حيث ألفاظها وتراكيبها، واستنبطوا منها قواعد عامة توجه الدرس اللغوي، وهم في عملهم هذا يحملون اللفظ المفرد على المركب، كما يحملون المركب على المفرد. ولهذا السبب لم يكن دارس النحو في معزل عن دراسة الصرف، بل كان نحويًا وصرفيًا في آن معًا، كما كان مشتغلًا بن أحمد وابن جنى وغيرهما.

بل إن هذه النظرة لديهم قد تتعدّى قياس الفرد على المركب أو العكس، إلى النظر إلى اللغة كلها بعلومها المختلفة على ألها بناء واحد يتساند بعضه إلى بعض، ويفسر بعضُه بعضه الآخر، نجد مصداق ذلك فيما نقله ابن حي عن أبي على الفارسي حيث قال: وأخيري (أبو علي) أيضًا قال: سائلٌ قديمًا، فقال: هل يجوزُ الحَرْمُ في أوَّل أَجْزاء مُتَفاعلُنْ من الكامل؟ قال: ولم أكُنْ حينقذ أعرف مذهب العروضيين فيه، فَعَلَدُت به إلى طريق الإعراب، فقلت: لا يجوز فقلت: لأن التاء التي بعد الميم قد يدركها السكون في بعض الأحوال، فَيكُره الابتداء بحرف قد يكون في بعض أحواله ساكنًا في مثل ذلك المثال بعينه، كما كرِهَت العرب الابتداء بله بالمعرن المختفقة، لأنما قد قربت من الساكن، أفلا ترى إلى تناسب هذا العلم، واشتراك أجزائه، حتى إنه ليُجاب عن بعضه بجواب غيره ('').

وقد أوغل بعض اللغويين في النظر إلى كلية البناء اللغوي فقاسوا على أمور تبدو للناظر متباعدة، ولا يجمع فيما بينها حامع، وعلّلوا لبعض القضايا

<sup>(</sup>١) سر صناعة الإعراب، ص ٦٣.

بتعليلات توحي بهذه النظرة الكائبة التي نظروا بما إلى اللغة. وهذا ابن جين يعلل لقلب العرب لام فَعْلى – إذا كانت اسمًا، وكانت لامها ياء أو واوًا، بأغم عوضوا الواو من غَلبة الياء عليها في أكثر المواضع، بأن قلبوها في نحو النّوى والتَّذى واوًا ليكون ذلك ضربًا من التعويض والتَّكافؤ بينهما (١٠). لقد رأى ابن حين أن اللغة بنيان كلي لا يجوز أن ننظر إليه نظرة جزئية، ولهذا فإنه اعتمد هذه النظرة الكلية، فرأى أن أكثر الكلمات حين يدخلها إعلال تقلب الفها ياء، ولكي يُعوَّض عن هذه الكثرة قُلبت لام البَقْوى، والتَّنوى واوًا و لم تقلب ياء، ليكون في اللغة تعويض عن الكثرة، وتكافّو بين الكلمات.

كان سيبويه بتوجيه من الخليل بن أحمد من أوائل من اتجه في هذا الاتجاه، فكان يستنبط القواعد من الألفاظ المفردة والتراكيب معًا، ويطرد القاعدة بعد أن يقيس المركب على المفرد أو المفرد على المركب، باحثًا عن الأشباه والنظائر في المفردات والتراكيب. حاء في باب (هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض) ما يأتي: (اعلم ألهم تمّا يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك، ويحذفون ويعوِّضون، ويستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطًا. وسترى ذلك إن شاء الله. فممّا حُذف وأصله في الكلام غير ذلك. لم يك والأأثر، وأشباه ذلك. وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء فإنهم يقولون: يَدعُ، والا يقولون: وَدَعَ، استغنوا عنها حذفوا المباه ذلك كثير. والعوضُ قولهم: زَنادقةٌ وزنادينُ، وَفُرازِنَةٌ وَفُرازِنُهُ وَفُرازِنُهُ وَفُرازِنُهُ وَمُوازِنُهُ وَفُرازِنُهُ وَمُوازِنُهُ وَلَمَا من خهاب حركة العين من أَفْقَلَ. وقولهم اللهمَّ، حذفوا (ديا)، وأَلْحَقوا الميمَ عوضًا من ذهاب حركة العين من أَفْقَلَ. وقولهم اللهمَّ، حذفوا المين عوضًا من ذهاب حركة العين من أَفْقَلَ. وقولهم اللهمَّ، حذفوا (ديا)، وألْحَقوا الميمَ عوضًا من ذهاب حركة العين من أَفْقَلَ. وقولهم اللهمَّ، حذفوا

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، ج١، ص: ١٠٤–١٠٤.

<sup>(</sup>۲)کتاب سیبویه، ج ۱ ص: ۲۱– ۲۰.

ويذكر في سياق آحر، في أثناء كلامه على تأنيث الفعل مع الفاعل قاعدة عامة يطبق عليها جواز استخدام العبارة (قال فلانة)، وهذه القاعدة هي أنه (إذا طال الكلام كان الحذف أجمل) فيحمل في أثناء التطبيق المركب على المفرد فيقول: (وقال بعض العرب: (قال فلانةُ)، وكلّما طال الكلام فهو أحسنُ، نحو قولك: حَضَرَ القاضيَ امرأةً؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أخمَل، وكأنه شيءٌ يصيرُ بَدَلاً من شَيْء، كالمعاقبة نحو قولك: رَنادقةٌ وزَناديقُ، فَتَحذفُ الياء لمكان الهاء، وكما قالوا في مُعْتَلِمٍ: مُغَيِّلمٌ من ومُغَيِّلمٌ، وكأن الياء صارت بدلاً ثمّا حذفولُ(١).

والحقيقة أنهم لم يكتفوا بحمل المفرد على المركب والعكس، بل إنهم هلوا طريقة التعبير عن المعنى على معنى الإعراب في بعض الصيغ فقاسوا التشبيه المقلوب على صيغة لغوية. جاء في (باب من غلبة الفروع على الأصول) من الخصائص، قول ابن جني: (هذا فصل من فصول العربية طريف؛ تجده في معاني العرب، كما تجده في معاني الإعراب. ولا تكاد تجد شيئًا من ذلك إلا والغرض فيه المبالغة. فممّا جاء فيه ذلك للعرب قول ذي الرامة:

وَرَمْسِلِ كَأُوْرِاكِ العَدَارِى قَطَعْتُهُ إِذَا أَلْبَسَسَةُ الْظَلِمَسَاتُ الْخَادِسُ أفلا ترى ذا الرّمة كيف جعل الأصل فرعًا والفرع أصلًا. وذلك أن العادة والعرف في نحو هذا أن تُشبّه أعجاز النساء بكتبان الأنفاع<sup>(٢)</sup>. ثم أتى بأمثلة عديدة على المسألة وانتقل بعد ذلك إلى الصيغة اللغوية التي حمل التشبيه المقلوب عليها، فقال: (وهذا المعنى عينه قد استعمله النحويون في صناعتهم، فشبّهوا الأصل بالفرع في المعنى الذي أفاده ذلك الفرع من ذلك الأصل؛ ألا ترى أن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، ج٢، ص: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الخصائص لابن حنى ج١، ص: ٣٣.

سيبويه أحاز في قولك: هذا الحسنُ الوجه أن يكون الجرَّ في الوجه في موضعين، أحدهما الإضافة، والآخر تشبيهه بالضاربُ الرجلِ الذي إنما حاز فيه الجر تشبيهًا له بالحسنِ الوجه<sup>(۱)</sup>؛ على ما تقدّم في البابُ قبل هذا،<sup>(۱)</sup>.

## ٢ - اللغة نظام يجد تَحَقَّقَه في الكلام:

كان مصطلح أبي عمرو بن العلاء (- ١٥٤ه)، (العربية) أول مصطلح يعبر عن اللغة بوصفها نظامًا كليًا يجمع تحته جزئيات كثيرة، فيضم إليه اللهجات القبلية العديدة. مصداق ذلك الحبر الذي ذكره ابن نوفل وجاء فيه: (قال ابن نوفل: سمعت أبي يقول لأبي عمرو بن العلاء: أخبرني عما وضعت مما سُميت عربية أيدخل فيه كلام العرب كله؟ فقال: لا. فقلت كيف تصنع فيما خالفتك فيه العرب، وهم حجة؟ فقال: أحمل على الأكثر، وأسمى ما خالفني لغات) ". إن اللغة وفق هذا المعيار الذي اصطنعه أبو عمرو بن العلاء

<sup>(</sup>١) هذه المسألة من مسائل سبيريه، وقد وردت في باب: ( هذا بابٌ صار الفاعل فيه بمتولة الذي فَعَلَ في المعنى و الفاعل فيه بمتولة الرّخلي، شبّهوه الحُسَنِ الوَحْدَى، وإن كان ليسَ مئله في المعنى ولا في أحواله إلا أله اسبّ، وقد يَشَّبهوه بالحُسَنِ الوَحْدى، وإن كان ليسَ مئله في المعنى ولا في أحواله إلا أله اسبّ، وقد يَشَّبهاه والمعنى ولا في أحواله إلا أله اسبّ، وقد يُشَّبهه أن تقول: (هو الحسنُ الرَحْد، على أحراد مبيويه، أن تقول: (هو الحسنُ الرَحْد، على قوله: هو الضاربُ الرَّحل، فالجُرُ في هذا الباب من وجهين: من الباب الذي هوله وهو الإضافة، ومن إعمال الفعل ثم يُستَخفُ فيضاف) انظر الكتاب ١/ ٢٠١ وقال المرّد في المشتضب غ/ ١٦: (ومن قال: الضاربُ الرَّحلِ يقول تشبيها بالحَسَنِ الوحه). وانظر: تفسير المسائل المشكلة في أول المقتضب، للفارقي، ص: ١١٧ وما يليها، وابن يعبش ١٣٧٢ فنيه مناقشة للمسألة وأسباب عدم إجازتما، وانظر كذلك المغني ١٨٨/٢، وشرح الرضي للكافية: ١٨٨/٢،

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ج١: ص: ٢٠٣-٤٠٢.

<sup>(</sup>٣) طبقات النحويين واللغويين للزبيدي، ص:٣٩.

لا تخرج عمّا قرَّره الخليل بن أحمد الفراهيدي حين فَسَر اللغة في كتاب العين بقوله (اللّغَةُ واللّغاتُ واللّغونُ: احتلاف الكلام في معنى واحد)(١). تحمل هذه العبارة الموجزة معاني كثيرة، ذلك أن احتلاف الكلام لا يعني إلا تَغْيَر طريقة نطق الكلام بين إنسان و آخر من متكلّمي اللغة الواحدة، أو تغيَّر المفردات المعبرة عن معنى واحد، أو الاختلاف في صيغة ما من الصيغ الكلامية على أن يؤول هذا الكلام كله إلى معنى واحد، لقد أقام الخليل تعريف اللغة على مسائل متعدة بمكن النظر إليها كما يأتي:

- للغة صلة بالكلام؛ لأن اللغة تعني اختلاف الكلام وبقاء دلالته، ويدل ذلك على استخدامات متباينة لمستويات اللغة فقد يكون الاختلاف صوتيًا مثل الكشكشة، وغيرها، وقد يكون على مستوى البناء الصرفي، كما في وسادة وإسادة، أو استخدام مفردة بدل أخرى، كما في القدر والبُرْمة، كما قد يكون على مستوى التركيب كما في (ما) الحجازية، والتميمية وهذا الاختلاف الذي نلاحظه على مستويات اللغة المختلفة إلما ينصرف إلى بنية اللغة من غير أن يمسرق دلالتها.

- اللّغة غير الكلام، وكان اللغة أصل والكلام فرع، فاختلاف الناس في طرائق التعيير عن المعنى على مختلف مستويات اللغة هو الكلام، أما اللغة فهي بجموعة هذه الاختلافات، أي إن اللغة بناء كلي، أما الكلام فحزء من هذا البناء الكلي وبجموع كلام الأفراد يحدد اللغة. لأن الكلام على ما. يظهر استخدامٌ للغة بطرائق يختلف فيها المتُكلمون، والخليل لم يذكر في تفسير اللّغة ألها الكلام ولكنه أشار إلى أن اللغة تعني اختلاف الكلام وبقاء المعنى، فمتكلّمو اللغة يعبّرون عن مقاصدهم لها، وكل واحد منهم ينحو في استخدامها منحيً

<sup>(</sup>١)كتاب العين ٤ / ٤٤٩ . مادة ل . غ . و.

يختلف به عن منحى الآخر من حيث الصورة والشكل، لكنهم جميعًا يؤولون إلى المعنى المشترك الذي تدل عليه اللغة وكأن المعنى هو الجامع والمقياس الذي يحدد انتماء المتكلم للغة ما، أو خروجه عنها إلى لغة أخرى وإن أتّحه في طريقة تعبيره عن المعاني أتّحاهًا مباينًا من حيث الصورة لآخرين من مستعملي اللغة.

اللغة بناء ومعنى يُفهم من تفسير الخليل أن اللغة لا تنفصل عن المعنى،
 وأن لها وجهين هما المبنى والمعنى، فالمعنى أصل تؤول إليه كل صورة لفظية منطوقة وهو عُرْضة للتَبْدل والنقير، أما المعنى فيجب أن يبقى ثابتًا لا يتغير،
 وإن تبدّلت صورته اللفظية.

إنَّ هذه الأفكار التي استنبطناها من تفسير الخليل نجد ما يؤكدها في دراسات اللغويين القدامي، لأنها أفكار كانت على ما يبدو قد استقرَّت في أذهانم، فصدروا عنها في دراساتهم وأبحاثهم. وكان سيبويه أول من عبر عن هذه الأفكار في كتابه، لأنه صنع الكتاب على عين الخليل، فكان لابد من أن تُتُسق أفكاره مع أفكار شيخه.

أسس سيبويه كتابه على طريقة أثّرت فيمن جاء بعده من الدارسين، وأرست قواعد منهجية في دراسة اللغة والكلام، قام منهج سيبويه على النمييز بين مصطلحين هما (العربية) و(الكلام)، وأورد في مفتتح كتابه - وهو رسالة الكتاب - بحموعة من المقاييس العامة وضعها لما سمّاه العربية، وكأنه كان بذلك يضع معايير عامة للغة العربية من أجل أن ينظر بعد ذلك في تحقّق هذه المعايير في الصيغة الكلامية التي يستعملها المتكلمون، فيستنبط قواعد كلامهم وعدولهم عن هذه القواعد على هدي من المقاييس الكلية للغة العربية التي ابتدأ بحموعة من القواعد الكلية تعطي صورة لنظام اللغة كما قرره الخليل وسيبويه معًا، ويقوم هذا النظام على تعطي صورة لنظام اللغة كما قرره الخليل وسيبويه معًا، ويقوم هذا النظام على

وضع قواعد اللغة على ألها مفردات تنتظم في تركيب يؤدي معين، وهذه القواعد اشتملت على كليات بناء المفردة وأنواعها، وكليات بناء التركيب اللغوي، وكليات الأصوات اللغوية، ويمكن أن نجمل هذه الكليات فيما يأتي:

### نظـام اللغـة:

## - الكلمة أصغر جزء له معنى في التركيب:

بدأ سيبويه دراسة مقاييس العربية بتصنيف الكلمات في اللغة العربية في باب سماه (هذا باب علم ما الكلم من العربية) معن ذكر أقسام الكلم في العربية فقال: (فالكلم: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولاقعل) أثم بدأ بشرح هذه الفكرة بالأمثلة الموضحة، فقال: (فالاسم: رجل، وفرس، وحائط. وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنيت لما مضى، ولم يكون و لم يقمى وما هو كائن لم يقطع.فأمّا بناء ما مضى فذهب وسميع ومكن وحُدد. أما بناء ما لم يقع فإنه قولك آمرًا: اذهب واقتُل واضرب، ومُحمرًا: يَمَثَلُ وَيُذْهَب، ويَضْرب. وكذلك بناء ما لم يقطع وهو كائن إذا أحبرت) أحبر الأسماء) فقال: (والأحداث نحو أحداث الأسماء) فقال: (والأحداث نحو

<sup>(</sup>١) الكتاب ج١ - ص: ١٦ شرح السيرافي كلام سيبويه بقوله: (وقوله: ما الكلم، لم يقل الكلام لأنه الكثير. والكلم: جمع كلمه. و لم يقل الكلمات لأن الكلم أحف، ولأن الكلم اسم الذات والكلام المصدر. وأدخل (من) لوجهين: أحدهما تبيين الجنس. والثاني أنه قصد إلى الاسم والفعل والحرف وليس هوكل العربية، ولذلك قال: هذا باب، و لم يقل: هذا كتاب) انظر كتاب سيبويه، ط عبد السلام هارون، ج: ١، ص: ١٢، م: ١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه.

الضَّرب والحمد والقتل)<sup>(۱)</sup>. ثم انتقل إلى الحرف فقال فيه:(وأما ما حاء لمعيًّ وليس باسم ولا فعل فنحو: ثم، وسوف،وواو القسم، ولام الإضافة، ونحوها/<sup>(۲)</sup>.

وضع سيبويه في هذا المفتتح من كتابه بداية التفكير التحليلي للغة، وقد بسدأ بتحليل التركيب إلى عناصره الأولية، وأصل هذه العناصر الكلمات المفردة، فدرسها من حيث دلالاتها، وصلة بعضها ببعض، وقد اختار في هذا التقسيم أن يضع ما له صلة بتركيب الكلام، فجعل القسمة تقوم على الاسم والفعل والحرف، وقد علل الزجاجي هذه القسمة، وربطها بموضوع الكلام السني جعضه بما يم اليعبر به العباد. عما هجس في نفوسهم، وخاطب به بعضه بما بما في ضمائرهم، (فإذا كان هذا معقولاً ظاهرًا غير مدفوع فيبين أن المخاطب والمنتبر عنه والمخبَّر به أجسام وأعراض تنوب في العسبارة عنها أسماؤها؛ أو ما يعتوره معنى يدخله تحت هذا القسم من أمر أو ما أشبه ذلك ثما تختص به الأسماء، لأن الأمر والتهي إنما يقعان على الاسم النائب عن المستى؛ فالخبر إذا هو غير المُخبَّر والمُخبَر عنه، وهما داخل تحت قسم الاسم؛ والخبر هو الفعل وما اشتنَّ منه أو تضمّن معناه، وهو الحديث الذي ذكرناه ولا بد من رباط بينهما، وهو الحرف؛ ولن يوجد إلى معنى رابع سبيل فيكون للكلام قسم رابع).".

كان سيبويه واعيًا وهو يضع أقسام الكلم أن التركيب اللغوي لابد له من أن يصاغ من هذه الكلمات، فلا يستطيع متكلم اللغة أن يعبر خارج هذه

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) الإيضاح في علل النحو، ص: ٤٢.

القسمة، ولهذا فإن المرد صاغ عبارة سيبويه على نحو مغاير فاستخدم الكلام بدلاً من الكلم، وعنى بذلك أن متكلم اللغة لابد من أن يصوغ كلامه على صورة تراكيب لا تخلو من هذه الأنواع الثلاثة، فقال: (فالكلام كله: اسم وفعل وحرف حاء لمعنى، لا يخلو الكلام عربيًا كان أو أعجميًا من هذه الثلاثة). أما ابن السراج (- ٣٦٦هـ) فقد عبر عن هذه المسألة بوضوح حين قال: (الكلام يأتلف من ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف). وتابع ابن فارس (- ٣٩٥هـ)، على الطريق ذاته فقال: (أجمع أهل العلم أن الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف).

وقد اكتسبت الكلمة أهمية عند النحاة المتأخرين، وذلك ألهم وجدوا سيبويه يضعها في مفتتح كلامه على التركيب النحوي، ومن هؤلاء النحاة الزغشري (- ١٤٤٨) في المفصل في النحو، وابن يعيش (- ١٤٤٨) في شرح المفصل، فقد عرّف الزغشري في مفتتح كتابه الكلمة فقال (الكلمة هي اللفظة الدّالة على معنى مفرد بالوضع، وهي حنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف). وهذا التعريف لا يعدو أن يكون إيضاحًا وتحديدًا لما حاء به سيبويه الذي وصف الكلمة وأنواعها، ومثل لها، أما ابن يعيش فأخذ كلام الزغشري وفصًل فيه كثيرًا(دًا).

أما بناء الكلمة المفردة فلم يدرسه سيبويه في رسالة الكتاب، بل أرجأه إلى مكان لاحق لأنه لم يشأ أن يبحث فيما له صلة بالعناصر الأخرى للكلمة

<sup>(</sup>١) المقتضب للمبرد، ج١، ص: ٣.

<sup>(</sup>٢) الأصول لابن السراج، مرجع سابق، ج١، ص: ٣٦.

 <sup>(</sup>٣) الصاحبي، ابن فارس، ج١ ص: ٩٩، وقارن هذا الكلام بما ورد في العسكريات للفارسي، ص: ٣٣ وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصّل، ابن يعيش، ج١، ص: ١٨، وما بعدها.

المفردة، كالجانب الصرفي أو الصوتي في هذا المقام؛ فقد كان على وعي من أن ذلك ليس مكانه، فهو يبحث في التركيب اللغوي الذي يقوم على نستى لغوي من الكلمات المفردة الدّالة، وهذا النسق اللغوي يقوم على الكلام كما أخبرنا بذلك الزّحاجي، فكل كلام يتواصل به الناس أو يعبرون به عن هواحسهم لا بد له من أن يتألف من عناصره الأساسية، وهي الاسم والفعل والحرف، أما بناء هذه العناصر، وأنواعها، فمسائل يتفرع إليها هذا الأصل، ولذلك فإن سيبويه أرجأ دراستها إلى مكان يلي الرسالة، فدرس بناء الكلمة المفردة، ووضع لها قواعدها الكلية الناظمة لها، حاممًا الأشباه إلى أشباهها والنظائر بعضها إلى بعض، من ذلك ما جاء في باب (هذا بناء الأفعال التي هي أعمال تعمل للمناك إلى غيرك وتوقعها به ومصادرها)، حيث ذكر أبنية الأفعال من الثلاثي المتعمل وفعَل يَقْعل بي فعل ويكون من هذا على ثلاثة أبنية: على فعَل يَقْعلُ.

وفي هذا الباب حاول سيبويه أن يجمع الجزئيات بعضها إلى بعض من أجل الحزوج بالقواعد الكلية، التي تنتظم داخلها هذه الجزئيات، معتملًا على فكرة القياس من أجل القاعدة الكلية، وهكذا فإنه بعد أن قرّر أبنية الفعل الثلاثي المتعدي، وأتى بالأمثلة الدالة عليها، انتقل إلى القول: إن بعض ما ذكره من هذه الأبنية جاء على فُعول، مَثْلها في ذلك مثل الأفعال اللازمة. (وذلك نَزِمةُ يُلْوَمّهُ رُومًا، ونَهِكةُ يُنْهَكَةُ نُهوكًا، ووردت ورودًا، وحَحَدَثهُ جُحودًا، شَبْهوه بِجَلَسَ، جُلوسًا، وقَعَدَ يُقَعَدُهُ فُعُودًا، وركنَ يَرْكُنُ رُكُورًا، لأنَ بناء الفعل واحد، (٣). وكما جاءت المصادر التي ذكرها على فُعول، فإن

<sup>(</sup>١)كتاب سيبويه، ٤/ ه.

 <sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ٤/ ٥ -٦.

بعضها حاء على غير هذه الصيغة<sup>(١)</sup>. وكان يعرض في هذا المقام مشكلة المصادر الثلاثية، وألها لا تأتى على القياس غالبًا (وقالوا الفَعلَةُ نحوالهُ حمةُ واللَّقية. ونظيرها خلُّتُهُ خَيْلَةً. وقالوا نَصَحَ نَصاحةً، وقالوا: غَلَبَه غَلَبَةً كما قالوا: نَهَمةٌ، وقالوا: الغَلَبُ كما قالوا: السَّرَقُ. وقالوا: ضَرَبَها الفحل ضرابًا كالنِّكاح، والقياس، ضرَّبًا، ولايقولونه كما لا يقولون نكْحًا وهو القياس)(٢). وإن كانت أحيانًا تراعيه (وقد جاء بعض مصادر ما ذكرنا على فعْلان، وذلك نحو: حرَمَهُ يَحْرِمُهُ حِرْمانًا، ووجَدَ الشيء يَجدُهُ وِجْدانًا. ومثله أَتَيْتُهُ آتيه إثْيانًا، وقد قالوا: أتيًّا على القياس)(٢). وقد حاول سيبويه أن يجمع جزئيات هذا الموضوع في كليات بسبب انشعابه وعدم اتساقه في قواعد مستقرّة، ووحد أن الجامع الذي يمكن أن يؤلّف بين هذه المتباعدات هو المعنى فاعتمده طريقة لصياغة كليات المصادر الثلاثية، وغيرها في بعض الأحيان. مثل (السُّكات)، قاسه على (العُطاس)، لأنه داء، (فهذه الأشياء لا تكون حتى تُريدُ الدّاء، جُعلَ كالنُّحاز والسُّهام، وهما داءان، وأشباههما)(٤). وكذلك قاس الأشباه بعضها على بعض في مثل هذا المقام، فقاس (الوكالة) و(الوصاية) و(الجرايَةَ)، ونحوهنَّ على(الولايَة)، (لأنَّ معناهنَّ القيام بالشيء)(٥). ولاحظ أن العرب تأتي بما تقاربت معانيه على مثال واحد، نحو: (الفرار والشِّراد والشِّماس والنَّفار والطِّماح، لأن هذا كلَّه مباعَدَةٌ ١٧. وتابع هذه المسألة في

<sup>(</sup>١)المرجع السابق نفسه ٤/ ٦و ٧ و ٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه ٤/ ٨-٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه ٤ / ٨.

<sup>(</sup>٤) الكِتاب ٤ / ١٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، ٤/ ١١.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، ١٢/٤.

أبواب أعرى من كتابه، مثال ذلك (هذا باب ما جاء من الأدواء على مثال وَحِمَ يَوْجَعُ وَجَعَاً وهو وَحِمَّ لِتقارب المعاني، وذلك: حَبِطَ يَسْبَطُ حَبَطًا وهو حَبِعً (١٠). وكذلك: حَبِطً يَسْبَطُ حَبَطًا وهو حَبِعً (١٠). وكذلك ما جاء في باب (هذا باب فَعُلان ومصدره وفعله، أما ما كان من الجوع والعطش فإنه أكثر ما يُبنى في الأسماء على فَعْلان، ويكون للصدر الفَعَل، لا ويكون الفِعْل على فَعِل يَشْعَلُ. غو: ظَمِئ يُظْمَلُ وهو ظَمَالُ (١٠). وحرى على القاعدة ذاتها فذكر الأفعال الدالة على الألوان ومصادرها، فدرس أبنية هذه الأفعال من الثلاثي وغيره (١٠).

ومن بناء الكلمة المفردة ما له صلة بعدد أحرفها، فقد لاحظ سيبويه أن عدد أحرف الكلمات العربية يتفاوت وفقًا لطبيعة الكلمة ونوعها. نجد ذلك في باب (هذا باب عدة ما يكون عليه الكلم)، درس فيه الحرف والاسم والفعل من حيث عدد الأحرف وبدأ فيه بالكلمات التي تكون على حرف واحد، فذكر بعض الأدوات التي يؤتى بما قبل الكلمات، وتكون على صورة سابقة تدخل على الكلمات كواو العطف التي يُعاء بما (لتضم الآخر إلى الأولى)، والفاء، (وهي تضم الشيء إلى الشيء كما فعلت الواو، غير ألها بحمل متسقًا بعضه في إثر بعض) واو القسم، وكاف الجر ولام الإضافة، ثم انتقل إلى الاسم فلاحظ أنه لا يكون اسم مُظهر على حرف واحد أبدًا، (لأنّ المُظهر يُسكَتُ عنده وليس قبله شيءٌ ولا يُلحَقُ به شيء، ولا يُوصَلُ إلى ذلك بحرف، و لم يكونوا ليُحْحفوا بالاسم فيحعلوه بمنزلة ما ليس باسم ولا فِعْل، وإنم أيميء من ليس باسم ولا فِعْل، وإنما نجيء لمعنى). كما لاحظ أنه لا يكون شيء من

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، ٤/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ٢١/٤.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ٢٠/٤، وانظر في مثل هذا الانجاه المرجع السابق نفسه، ٢٨/٤ وما بعدها.

الفعل على حرف واحد، (ولا يكون شيء من الفعل على حرف واحد لأن منه ما يضارع الاسم، وهو يتَصَرَّف ويُبْنى أبنيةً، وهو الذي يلي الاسم، فلمّا قَرُّبَ هذا القُرْبَ لم يُجْحَف به، إلا أن تُدْرك الفعل عِلَّة مطردة في كلامهم في موضع واحد فيصير على حرف (١٦).

وانتقل من بعد ذلك إلى ما يكون على حرفين من هذه الأنواع، ذلك أن (الذي يلي ما يكون على حرف ما يكون على حرفين، وقد تكون عليها الأسماء المُظهرة المُتمكِّنة والأفعال المُتصرِّفة. وذلك قليل؛ لأنه إحلال عندهم بحنَّ، لأنه حذف من أقلِّ الحروف عددًا/ (7).

ثم درس ما يكون على ثلاثة أحرف، فقال: (وأما ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهما، مزيدًا فيه وغير مزيد فيه، وذلك لأنه كأنه هو الأول فمن ثم تَمكَنَّ في الكلام)<sup>77</sup>.

وتابع بعد ذلك دراسته لما كان على أربعة أحرف، ثم بنات الحمسة؛ فالخمسة أقصى الغاية في الكثرة<sup>(٤)</sup>. ودرس سيبويه بناء الكلمة المفردة، وميَّز بين الحروف الأصلية والحروف الزائدة فيها، فدرس حروف الزوائد، في باب (هذا باب علم حروف الزوائد)، عدَّدها وذكر أماكن زيادتما في الكلمة<sup>(٥)</sup>.

– الأصوات اللغوية أصغر جزء في بناء الكلمة:

تنبَّه الخليل إلى البناء الصوتي للكلمة، وميَّز بين المقطع الصوتي والصوت اللغوي والحرف، ونقل إلى تلاميذه هذه الأفكار بالتدريب العملي، فقد ورد

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه، ج٤، ص: ۲۱٦، ۲۱۹.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ٤ / ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ٤/ ٢٢٩-٢٣٠.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والموضع ذاته.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه ٤ / ٢٣٥ - ٢٣٧.

في كتاب سيبويه في باب (هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد)، ما يشير إلى هذه المسائل، قال سيبويه: (قال الخليل يومًا وسأل أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تَلفظوا بالكاف التي في لُكُ والكاف التي في مالك، والباء التي في ضَرَبَ؟) ومن الواضح أن السؤال في هذا الموضع يتَّصل بالمقطع الصوتي الذي يتألُّف من الحرف الساكن والحركة. وقد التبس الأمر على التلاميذ لأنهم يخلطون بين الصوت والحركة والمقطع الصوتي واسم الحرف، ولذلك فإن ردّهم كان على النحو الآتي:(فقيل له: نقول باءْ كافْ)، لذلك صَحّح الخليل هذا الخلط حين ميَّز بين الصُّوت واسم الحرف، حيث قال: (إنَّما جنتم بالاسم ولم تَلْفظوا بالحرف. وقال: أقول: كُهْ وبَهُ). وحين سُئل عن السبب علل ذلك بقوله: (رأيتُهم قالوا: عهْ فألحقوا هاءً حتى صَيَّروها يُسْتَطاعُ الكلام كِمَا، لأنَّه لا يُلفظ بُحَرف، فإن وصَلْتَ قلتَ كَ وبَ فاعلم يافتي، كما قالوا: ع يا فتى. فهذه طريقة كلِّ حرف كان متَحرَّكًا، وقد يجوز أن يكون الألف هنا بمنزلة الهاء، لقُربَما منها وشبهها بما، فتقول: با وكا، كما تقول: أنا)(١). فإذا كان هذا شأن المقطع الصوتي فإن الصوت اللغوي المفرد أو الساكن دُرس بالطريقة ذاتمًا، وكان موضع اهتمام الخليل، فقد أورد سيبويه في كتابه أنه قال: (كيف تَلفظون بالحرف الساكن نحو ياء غُلامي وباء اضْربْ ودال قَدْ؟ فأحابوا بنحو تما أجابوا في المرَّة الأولى فقال: أقول إبُّ وإي وإدْ، فألحقُ أَلفًا موصولة. قال كذاك أراهم صنعوا بالساكن، ألا تراهم قالوا: ابن واسْمٌ حيث أُسكنوا الباء والسين، وأنت لا تستطيع أن تَكُلُّم بساكن في أول اسمٌ كما لاتصلُ إلى اللفظ بهذه السُّواكن، فأَلحقْتَ أَلفاً حتَّى وصلتَ إلى اللفظ بها، فكذلك تُلحقُ هذه الألفات حتى تَصل إلى اللفظ بما كما أَلحَقتَ المُسكَّنَ

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ٣ / ٣٢٠.

الأوَّل في الاسم)(١).

وكما بين سيبويه في كتابه طريقة لفظ الصوت المفرد والصوت المتصل بالحركة (المقطع الصوتي)، فإنه درس مخارج الأصوات وذلك في باب (هذا باب الإدغام، هذا باب عدد الحروف العربية، ومخارجها، ومهموسها واجعلافها)(١٦)، وقد تحدّث في هذا الباب - كما أوضح - عن عدد حروف العربية وهو تسعة وعشرون حرفًا، وزيادة عددها إلى خمسة وثلاثين حرفًا أو اثنين وأربعين حرفًا بحروف هن فروع، وهي في الواقع تصرفات المتكلم بالأصوات اللغوية، كما تحدّث عن صفات هذه الحروف من حيث مخارجها، ومجهورها، ومهموسها، وشديدها في ورخوها، ومنحرفها، ومُكرَّرها إلى غير ذلك من الصفات التي نجدها في مواضعها في الكتاب ١٣).

## - الإعراب في اللغــة:

تنتهي الكلمات العربية داخل التركيب بحركات أو سكون، أو تتعرّض أله الماقة المتغيير. ولما كانت هذه الظاهرة مما يميز العربية عن غيرها اهتم مما اللغويون القدماء اهتمامًا كبيرًا، وعدّوها واحدة من الكليات التي تقرم عليها العربية، وقد عرضها سيبويه في كتابه في باب (هذا باب بحاري أواخر الكلم من العربية)، ودرس هذه الظاهرة على ألها ظاهرة تتعلق باللغة لا بالكلام، ولذلك جعل الباب يشير إلى اللغة بقوله: (أواخر الكلم من العربية).

قسم سيبويه هذه المحاري ثمانية مجارٍ ليميّز ما بين المعرب والمبني، فقال عن

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، ٣/ ٣٢١، وانظر المقتضب: ١/ ٣٢.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ج٤، ص: ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ٤ /٤٣١-٤٣٦.

هذه المجاري (وهي تجري على ثمانية بحار: على النصب والجرِّ والرَّفع والجزم، والفتح والضمَّ والكسر والوقف. وهذه الجَّاري الثمانية يُحمَّعُهُنَّ في اللفظ أربعة أَصرب: فالنَّعْبُ والفتح في اللفظ ضربُّ واحد، وكذلك الرَّفع والضمُّ، والجزم والوقف). ثمَّ علَّل هذا التقسيم بقوله: (وإنَّما ذكرتُ لك ثمانية بحار لأفرق بين ما يدخُله ضرْبُّ من هذه الأربعة لِما يُحدُثُ فيه العامل – وليس شيَّ منها إلا وهو يزول عنه – وبين ما يُتني عليه الحرفُ بناءً لا يزول عنه لي لي الحرفُ بناءً لا يزول عنه لغير شيء أحدثَ ذلك فيه من العوامل، التي لكلَّ عامل منها ضرْبٌ من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف الإعراب)(١).

يفيدنا هذا النص في استخلاص بجموعة من المسائل التي دار عليها عمل النحاة الذين أعقبوا سيبويه، وبحثوا في هذه الظاهرة التي تحدَّث عنها، فقد فرّق بين الإعراب والبناء: وذلك أن الإعراب - كما تصوره - ظاهرة تدخل على الكلمة، يُحدثها العامل، وهي ظاهرة عارضة، فقد ذكر أن المجاري التي يتحدث عنها تفرّق بين ما يدخله ضرب منها، أي إن هذه المجاري ليست أصيلة في الكلمة، بل إلها تدخل عليها من خارجها. وظهرت بلك مسألة من مسائل فلسفة اللغة، عبر عنها الزجاجي (- ٣٣٧ه) حين ناقش مسألة العلاقة بين الحركة والكلام في باب (باب القول في الإعراب والكلام. أيهما أسبق؟)، فقرّر أن الكلام (سبيله أن يكون سابقًا للإعراب)، ومثّل ذلك بأننا (قد نرى الكلام في حال غير معرب، ولا يختل معناه، ونرى الإعراب يدخل عليه ويخرج، ومعناه في ذاته غير معدوم). ومثّل لذلك بأمثلة الإعراب عدو زيد ومحمد وجعفر وما أشبه ذلك، معربًا كنان أو غير معرب، لا يزول عنه معنى الاسمية. وكذلك الفعل المضارع غو

<sup>(</sup>١) كتاب سيبويه، ج١، ص: ١٣ - ه١.

يقوم ويذهب ويركب، معربًا كان أو غير معرب، لا يسقط عنه معنى الفعلية. وإنما يدخل الإعراب لمعان تعتور هذه الأشياء). ثم يخلص بعد ذلك إلى نتيجة مفادها (أن الإعراب عُرُضٌ داخل في الكلام لمعنى يوجده ويدلً عليه، والكلام إذًا سابقه في المرتبة، والإعراب تابع من توابعه)(1).

وليس معنى السبق في المرتبة أن أحدهما وُجد قبل الآخر، فقولنا: إن الكلام كان أولاً لا يعني (أن العرب كانت نطقت به زمانًا غير معرب ثم أدخلت عليه الإعراب)، بل (إنها هكذا نطقت به في أول وهلة، ولم تنطق به زمانًا غير معرب ثم أعربته)، وبذلك يمكن أن نقول: (إن الإعراب في الاستحقاق داخل على الكلام لما توجبه مرتبة كل واحد منهما في المعقول، وإن كانا لم يوجدا مفترقين)<sup>(۱)</sup>.

وقد درس النحاة المتأخرون هذه الظاهرة، وأبانوا أن الإعراب – كما نُقل عن عبد القاهر الجرجاني (- ٤٧٢هـ) – اختلاف الآخر (٢٠) فقال ابن الحاجب (- ٢٤٦هـ) كما ذكر الأستراباذي (- ٢٨٦هـ): (الإعراب ما اختلف آخره) لأن الاختلاف أمر لا يتحقق ثبوته في الآخر حتى يسمى إعرابًا(١٠)، وقد فسر الاستراباذي ذلك بقوله: (والحق أن معين: يختلف الآخر أي: يتصف بصفة لم يكن عليهاقبل؛ فإنّ (زيد) مثلاً في حال الإفراد لم يستحقَّ شيئًا من الحركات، فلما ضمت الدال بعد التركيب في حالة الرَّفع، فقد اختلف أي: انتقلت من حال السكون، إلى هذه الحركة للمُعينة(١٠). وبذلك نظروا إلى الكلمة مفردةً لم

<sup>(</sup>١) الإيضاح، ص: ٦٧.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ص: ٦٧ – ٦٨.

<sup>(</sup>٣) شرح الرضي على الكافية، ١/ ١٨.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، ج١، ص: ١٨-٩١.

يدخلها شيء من الحركات؛ فهي ساكنة، ثم لاحظوا أنما تغيّرت في التركيب، وهذا التغيُّر ستَّوه الاختلاف، وقال عنه الأستراباذي: (إن معنى الاختلاف - كما ذكرنا - انتقال الآخر من السكون إلى الحركة)^^.

إن التوفيق بين ما أورده الزَّجاجي والأستراباذي لا يمكن أن يتمَّ ما لم ننظر إلى المسألة على ألها تصوُّرٌ، لا يقوم على واقع، ذلك أن الكلمة المفردة التي لم تدخل في التركيب ليس لها أن تُنطق عوَّكة الإخر لألها كلمة وقعت خارج التأثير الذي يُحدِّثه العامل، مثلُها في ذلك مثلُ الصوت اللغوي كما قرَّر الخليل، فهذا الصوت إذا حرّدناه من الكلمة فإنه يُلفظُ ساكنًا، ويُتُوصَّل إلى النطق به بحمرة الوصل أو الألف المملودة أو الهاء الساكنة، فهو صوت مفتر ض في العقل لأنه لم يتصل بالحركات التي تَجْعَلُ منه ما يُسمّى مقطعًا صوبيًا، فكما يمكن أن نسمي هذا الصوت الأصل الخالص في أصوات الكلمة، كذلك يمكن أن نسمي الكلمة التي لم تدخل التركيب الكلمة الخالصة، (لأن الواضع لم يَضع الأسماء إلا التستعمل في الكلام مركبة فاستعمالها مفردةً مخالفٌ تنظر الواضع لم يَضع

والواضح أن اللغويين العرب نظروا إلى الاسم على أنه الأول في النفس والرّتبة، ولذلك قاسوا الكلمات الأخرى كلها سواء أكانت أفعالاً أم حروفًا حاءت لمعنى عليه، وفي مسألة الإعراب نجد هذه الظاهرة واضحة، فحين تكون الكلمة اسمًا فإن لها طبيعة خاصة في الإعراب، تقاس إليها بقية الكلمات، والظاهر أن الاسم تجلّت طبيعته الحاصة لأنه ألصق بالنفس وأكثر تمكّنًا فيها من غيره، ومسألة التمكّن كانت مسألةً مهمة ثبنى عليها كثير من قواعد اللغة.

ومن الكلام المهم الذي تعرض له سيبويه وهو في صدد وضع القوانين

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، ١/ ١٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ٢٢/١.

الكلية التي تنظم اللغة العربية ما ذكره عن أوليّة الكلمات في اللغة العربية وثقل بعض الكلمات وخفة الأخرى وفقًا لقانون الأولية، وكذلك تمكنها في النفس بسبب أوّليتها وعدم ثقلها، فقال: (واعلم أنَّ بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقلُ من الأسماء لأنَّ الأسماء هي الأولى، وهي أشدُّ مَكنًا، فمن ثمَّ لم يلُحقها تنوينٌ ولحِقها الجزم والسكون، وإنَّما هي من الأسماء. ألا ترى أنَّ الفعل لا بدُّ له من الاسم وإلاَّ لم يكن كلامًا، والاسم قد يستغني عن الفعل، تقول: الله إلهنا، وعبد الله أخونا)(١).

وتتضح صورة أوّلية الأسماء لتمكنها بمقابلتها بالأفعال، فالأفعال كما قال: أثقل من الأسماء وذلك لأن الأسماء هي الأولى، وكونما هي الأولى فهي أشد تمكنًا من الأفعال، وكذلك فإن (ما ضارع الفعل المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء أجري لفظه مُجرى ما يستثقلون ومنعوه ما يكون لما يستخفّون، وذلك نحو أبيض وأسود وأحمر وأصفر، فهذا بناء أذهب وأعلم، فيكون في موضع الجرِّ مفتوحًا، استثقلوه حين قارب في الكلام ووافق في البناء(٢٠). ذلك أنه ابتعد من الاسمية وصار أدخل في الفعلية.

وجعل سيبويه الخفة التي تنتج عن الأولية والتمكُّن درجات، فذكر أن النكرة أول، ثم يدخل النكرة أخف عليهم من المعرفة، وهي أشد تمكنًا؛ لأن النكرة أوّل، ثم يدخل عليها ما تُعَرَّف به، ثم إن الواحد أشد تمكنًا من الجميع، لأن الواحد الأول،والمذكر أحف عليهم من المؤنث لأن المذكر أوّل، وهو أشد تمكنًا، وإنما يخرج التأنيث من التذكير<sup>(7)</sup>.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ج١، ص: ٢٠- ٢١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج١، ص: ٢١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ج١، ص: ٢٢.

وقد فسَّر أبو على الفارسي (- ٣٧٧ هـ)، كما حكى عنه ابن جني (- ٣٩٢هـ) كلام سيبويه، وحعَّل الأوَّلية للتمكن في النفس لا للسبق الزمير، فقال: (اعلم أنَّ أبا على - رحمه الله - كان يذهب إلى أنَّ هذه اللغة - أعنى ما سبق منها ثمُّ لحق به بعدها - إنَّما وقع كلُّ صَدْر منها في زمان واحد، وإن كان تقدُّم شيء منها على صاحبه فليس بواجب أن يكون المتقدِّم على الفعل الاسم، ولا أن يكون المتقدِّم على الحرف الفعل؛ وإن كانت رتبة الاسم في النفس من حصَّة القوة والضَّعف أن يكون قبل الفعل؛ والفعل قبل الحرف.وإنما يعني القوم بقولهم: إن الاسم أسبق من الفعل أنه أقوى في النفس، وأسبق في الاعتقاد من الفعل، لا في الزمان. فأما الزمان فيجوز أن يكونوا عند التواضع قدّموا الاسم قبل الفعل. ويجوز أن يكونوا قدّموا الفعل في الوضع قبل الاسم، وكذلك الحرف. وذلك ألهم وزنوا حينئذ أحوالهم ومصائر أمورهم، فعلموا ألهم محتاجون إلى العبارات عن المعاني، وأنما لابدُّ لها من الأسماء والأفعال والحروف، فلا عليهم بأيُّها بدؤوا، أ بالاسم أم بالفعل أم بالحرف؛ لأنهم قد أوجبوا على أنفسهم أن يأتوا بمنّ جُمُعَ؛ والمعاني لا تستغني عن واحد منهن. هذا مذهب أبي على وبه كان يأخذ ويفتي)(١).

ولهذا فإن ابن السرّاج (~ ٣١٦ه) حدَّ الإعراب بقوله: (الإعراب الذي يلحَق الاسم المفرد السالم المتمكِّن)، ثم شرح معنى التمكُّن في الاسم بقوله: (وأعني بالتمكُّن ما لم يُشبه الحرف قبل التثنية والجمع الذي على حدِّ التثنية)(٢). ويعني ذلك أن الاسم كان لديهم الأصلُ الذي يُبنى عليه الكلام، ومعيار تمكُن الكلمة في النفس مدى اقترالها من الاسم أو ابتعادها عنه، أو

<sup>(</sup>١) الخصائص، ابن جني، مرجع سابق، ج٢، ص: ٣٠.

<sup>(</sup>٢) الأصول، ابن السراج، ج١، ص: ٥٥.

بُعدها عن الاسمية واقترابها منها. ولذلك فإن الكلمات تُعرب أو تُبنى وفق علاقتها بالاسم اقترابًا منه أو ابتعادًا عنه (١٠). وقد ذهب البصريون هذا المذهب، ويتضح ذلك من خلافهم مع الكوفيين في مسألة بناء فعل الأمر فقد قالوا: إنما قلنا: إنه مبنيًّ على السكون؛ لأن الأصل في الأفعال أن تكون مبنية، والأصل في البناء أن يكون على السكون، وإنما أعرب ما أعرب من الأفعال أو بُني منها على الفتحة لمشابحة مَّا بالأسماء (١٠).

ويُفهم من كلام سببويه حول هذه المسألة أنه يذهب هذا المذهب أيضًا، فهو حين تحدَّث عن حروف الإعراب قال: (وحروف الإعراب للأسماء التُمَكَّنة، وللأفعال المضارعة لأسماء الفاعلين التي في أوائلها الزوائد الأربع: الهمزة، والتاء، والياء، والنون) في فجعل إعراب المضارع لمُشابحته الاسم، أما البناء فقد حعله للأسماء غير المتمكنة التي تشبه الحرف، وللأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة، وكذلك للحروف<sup>(4)</sup>.

ويتَّضح رأيه في أثناء تعليله لحركات البناء، فهو يقيس في هذا الموضع على الاسم وما يضارعه من الأفعال، فيجعل بناء الكلمة أو إعرابها تابعًا لمدى علاقتها بالاسم أو ما يضارعه، يقول في ذلك: (والفتح في الأفعال التي لم تَمخرِ مجرى المضارعة، قولهم: ضرب، وكذلك كل بناء من الفعل كان معناه فَعَلَ.

<sup>(</sup>١) من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين مسألة بناء الأفعال أوإعرابها، فقد ذهب البصريون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء فرح في الأفعال؛ فإن الأصل في الفعل البناء، وذهب البصريون إلى أن الإعراب أصل في الأسماء وفي الأفعال. انظر شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، ج١/ ص: ٤٦.

 <sup>(</sup>٢) الإنصاف في مسائل الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، لأبي البركات الأنباري،
 ج٢، ص٩٣٥.

<sup>(</sup>٣) كتاب سيبويه، ج١ / ص: ١٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، ج١، ص: ١٥.

ولم يُسكّنوا آخر فَعَلَ؛ لأن فيها بعض ما في المضارعة، تقول: هذا رجل ضَرَبّنا، فتصف بما النكرة، وتكون في موضع ضارب إذا قلت: هذا رجل ضارب. وتقول إن فَعلَ فَعَلَتُ، فيكون في معنى إن يفعلَّ أفعَل، فهي فعل كما أن المضارع فعلً، وقد وقعت موقعها في إنْ، ووقعت موقع الأسماء في الوصف، فلم يُسكّنوها كما لم يُسكنوا من الأسماء ماضارع المتمكّن، ولا ما صُيِّر من المتمكن في موضع بمتزلة غير المتمكن) (1.

وأوضح ابن جتى هذه المسألة، في كتابه (الخصائص)، وهو في صدد الحديث عن أصل اللغة بين التوقيف والاصطلاح، وأحاب عن تساؤل بعض الدارسين حول ما ورد في الآية الكريمة ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾(٢) حيث ذكر أنه قد يقال: (فاللغة فيها أسماء، وأفعال، وحروف؛ وليس يجوز أن يكون المُعلَّمُ من ذلك الأسماء دون غيرها؛ مما ليس بأسماء، فكيف خص الأسماء المُعلَّمُ من ذلك الأسماء دون غيرها؛ مما ليس بأسماء، فكيف خص الأسماء لكل كلام مفيد من الاسم، وقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف والفعل، فلما كانت الأسماء من القوة والأولية في النفس والرئية، على ما الحرف والفعل، فلما كانت الأسماء من القوة والأولية في النفس والرئية، على ما الحرف به جاز أن يُكنفى بها مما هو تال لها، وعمول في الحاجة إليه عليها) (٣).

وكانت للاسم هذه الميزةُ؛ لأنه يدلُّ حسب رأي أبي الحسن الأخفش (- ٢١٥هـ) على الشيء بعينه أما الأفعال فهي أدلة، (وليست الأدلة بالشيء الذي يدلُّ عليه، وأما زيدٌ وعمروٌ وأشباه ذلك فهو الشيء بعينه،(٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق، ج١ / ص: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة البفرة الآية: ٣١.

<sup>(</sup>٣) الخصائص، ج١ ص: ٤١-٢٤.

<sup>(</sup>٤) كتاب سيبويه، ج١، ص: ١٥، ح: ٤.

يبين ما أوردناه أن موضوع مستويات اللغة كان واضحًا في ذهن سيبويه وضوحًا تامًّا إلا أنه كانت له طريقته في عرض هذه المستويات. وقد أقاد من طريقة سيبويه في النظر إلى اللغة وفق هذه المستويات دارسون آخرون منهم أبو نصر الفارابي (- ٣٣٩ه) في كتابه إحصاء العلوم (١)، وكذلك بعض اللغويين المتأخرين، فأقاموا دراساتهم على مستويات اللغة بدَّءًا بالصوت وانتهاء بالدلالة. نجد ذلك عند السكاكي (- ٣٢٦ه)، صاحب مفتاح العلوم، الذي أقام دراسة اللغة على تقسيم علومها أقسامًا هي:

- القسم الأول: في علم الصرف: درس في أصوات اللغة ومخارجها.
  - القسم الثاني: في علم النحو: درس فيه التركيب اللغوي.
- القسم الثالث: في علمي المعاني والبيان: درس فيه دلالة التركيب،
   والصورة الفنية.

وكان ذلك وعيًا منه أن اللغة تُدرس وفق مستوياتما المتدرَّجة، نوهي المستوى الصوتي، والصرفي، والنحوي، والدلالي<sup>(٢)</sup>.

#### الإسسناد في اللغسة:

وضع سيبويه في رسالة كتابه نظام الإسناد في اللغة العربية وعدَّه من الضروريات التي لا يستغني عنها المتكلم حين يُنشيئ كلامه، كما بيَّنَ أنَّ المسند والمسند إليه هما العنصران اللذان لا يتْفَكُّ أحدهما عن الآخر، فهما اللذان بحما يقوم أي كلام. قال سيبويه: (هذا باب المسند والمسند إليه، وهما ما لايُغنى واحدٌ منهما عن الآخر، ولا يَحدُ الْتَكَلَّمُ منه بُدَّال.

وقسم بعد ذلك أنواع الإسناد نوعين، ويُفهم من هذه القسمَة أن سيبويه

<sup>(</sup>١) إحصاء العلوم، أبو نصر الفارابي، ص: ٥-٨.

<sup>(</sup>٢) انظر مفتاح العلوم للسكاكي، ص: ٣٩.

يريد أن يضع قاعدتين في آن معًا الأولى منهما: قاعدة التركيب العربي الذي لا يتحصّل إلا بوجود عنصري الإسناد فيه، والثانية: قاعدة أنواع الجملة العربية، وهي التي تُقسم نوعين: الجملة الاسميّة، والجملة الفعلية، وجاءت هذه القسمة في الأمثلة التي بيَّن بها سيبويه مراده، حيث قال: (فمن ذلك الاسمُ المُبْتَداُ والمبينُ عليه وهو قولك: عبدُ الله أعتوك، وهذا أخوك. ومثلُ ذلك: يَذْهبُ عبدُ الله فلا بدُّ للفعلِ من الاسم كما لم يَكُن للاسم الأوَّل بدُّ من الآخر في الابتداء). ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يُلحق بالجملتين الفعلية والاسمية، فذكر ما يكون بمترلة الابتداء فولك: كان عبدُ الله منطلقًا، ولَيت زَيدًا فقال: (ومما يكون بمترلة الابتداء قولك: كان عبدُ الله منطلقًا، ولَيت زَيدًا

حعل سيبويه الاسم المتمكن أصلاً في صياغة التركيب، فهو بعد أن قرر أنواع الجملة، وقسمها قسمين عاد إلى الاسم ليجعله أصل التركيب اللغوي، فكأنه يرى الجملة الاسمية أساسًا لتركيب الجمل، ذلك أن الاسم حين يُلفظ به فإنه يكون مبتدأ، والمبتدأ حال من العوامل اللفظية، إذ يُقال في تعريفه: (المبتدأ ما جرَّدته من عوامل الأسماء، ومن الأفعال والحروف، وكان القصد فيه أن تجعله أولاً لثانٍ مبتدأ به دون الفعل، يكون ثانيه خيره ولا يستغني واحد منهما عن صاحبه. وهو معرَّضٌ لما يعمل في الأسماء)(٢).

ولذلك خصَّ الجملة الاسمية بكلامَ خاص، فقال: (واعلم أن الاسم أولُ أحواله الابتداء، وإنما يَدخُلُ الناصب والرافع سوى الابتداء والجارُّ على المبتدأ. ألا ترى أن ما كان مبتدًا قد تُدعل عليه هذه الأشياء حتى يكون غير

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه، ۱ / ۲۳.

<sup>(</sup>٢) الأصول لابن السراج، ج١، ص:٥٨.

مبتدأ، ولا تصل إلى الابتداء ما دام مع ما ذكرت لك إلا أن تدعه. وذلك ألَّك إذا قلت: عبد الله منطلقٌ إن شئت أدخلت رأيتُ عليه، فقلت: رأيتُ عبد الله منطلقًا، أو مررتُ بعبد الله منطلقًا، فالمبتدأ أول حزء كما كان الواحد أول العدد، والنكرة قبل المعرفة)\!\

يدلُّ كلام سيبويه على أنه يجمل المبتدأ أول أحوال الاسم، ثم تدخل العوامل على هذا الاسم فتغيِّر فيه، وكأن الجملة الاسمية أول الجمل، فكما أن الصوت أساس الكلمة التي هي أساس تكوين الجملة، فكذلك نفهم من الكلام أن الجملة الاسمية أساس التركيب اللغوي، ويمكن القول: إن لدينا ما نسفيه الصوت الخالص، والكلمة الخالصة، والجملة الخالصة.

تُوكِّدُ أبواب الكتاب هذا التُوجُّه لدى سيبويه، فقد اعتمد في صنع أبواب الكتاب على الاسم الذي يُعدُّ الأول بين الكلمات، ولأنه أشدُّ تمكُّنا من غيره في النفس فإن الكلام كله يُهين عليه. ولذلك وردت في الكتاب الأبه اب الآتية:

- باب الفاعل
- هذا باب الفاعل الذي لم يَتَعَدَّه فعله إلى مفعول<sup>(٢)</sup>
  - هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول (T)
- وبعد أن ينتهي من أبواب الفاعل ينتقل إلى أبواب المفعول:

هذا باب المفعول الذي يتعداه فعله إلى مفعولين، وليس لك أن تقتصر على أحدهما دون الآخر<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) کتاب سیبویه، ۱/ ۲۳-۲۴.

<sup>(</sup>٢) المرجع نفسه، البابان في ج١، ص: ٣٣.

 <sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ١ / ٣٤، وبقية أبواب الفاعل في الصفحات التالية ٣٩ / ٣٩ / ٤١.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، ج١/ ٤٣، وبقية الأبواب الخاصة بالمفعول في الصفحات: ٤٤ /٥٥.

ثم ينتقل إلى أبواب أخرى لها صلة بالاسم الذي هو عمدة التركيب، وتدلُّ الأبواب كلها على اعتماد الاسم الذي هو في الأصل مبتداً أصلاً يبنى عليه الكلام، فيكوّن به الجملة، ثم يُدخل عليه العوامل من فعل أو نواسخ أو غير ذلك. – قواعد الكلام العربي:

لقد كانت هذه المعايير التي قام عليها التركيب العربي الأصل الذي اعتمده

اللغويون العرب في تحليل الكلام العربي واستنباط قواعده، فهم بعد أن تُبتوا قواعد ما سمُّوه (العربي) اتجهوا إلى رصد ظواهر الكلام العربي، ودخلوا في مسائل الأبواب التي صاغوها على صورة كليات تشتمل على الجزئيات البي يُسمح للمتكلم أن يتخذها طريقًا للتعبير يتميز به عن غيره من مستعملي اللغة. كانت أول ظواهر القواعد العامة للكلام العربي أن للألفاظ العربية سمات خاصة تتجلى في كلام العربي، ويفترق أحدهما عن الآخر في كلامه وفق طريقة تعبيره عن المعاني بالألفاظ ذات الصفات الخاصة، وهذه المفردات بصفاتما يُبنى عليها التركيب اللغوي ولا تَعنى الخروج عن قواعد اللغة لكنها جزء من طبيعة العربية، فالعربية تدلُّ فيها كلُّ لفظة على معني من المعاني، ولذلك تُختَلفُ الألفاظ باختلاف المعاني، وقد تأتي في اللغة كلمات مترادفة، يستعمل بعضها أحدهم، ويستعمل آخر غيرها للتعبير عن المعني، وقد تُتَّفق اللفظتان في المبنى وتختلفان في المعنى، واستعمال هذه الألفاظ وفق تغيُّر معانيها جزء من باب استعمال اللفظ للتعبير عن المعاني. وقد أوضح سيبويه صفات المفردات العربية وبيَّنَ علاقتها بالمعاني حيث قال في باب(هذا باب اللفظ للمعابى): (اعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعنى واحد، واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين، وسترى ذلك إن شاء الله تعالى. فاختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين هو نحو: جلسَ وذهبَ.

واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو: ذهب وانطلق. وأثفاق اللفظين والمعنى عنتلف قولك: وَجَدُّانُ الطَّبَالَةِ. مختلف قولك: وَجَدُّتُ عليه من المُوْجِدَةِ، ووَجَدُّتُ إذا أردتَ وِجَّدانُ الطَّبَالَةِ. وأشباه هذا كثير)<sup>(1)</sup>.

أما الأمرُ الثاني الذي أشار إليه سيبويه نما له صلة بالكلام فهو ما ورد في باب (هذا باب ما يكون في اللفظ من الأعراض)، فذكر ما ينشأ في كلام العربي من ظواهر حاءت على خلاف الأصل، فالعرب قد يتصرّفون في كلامهم مخالفين في ذلك الأصل الذي درجوا على اتباعه، ويمكن للدارس أن يجمع هذه التصرفات في قواعد كليه تضمّها، وقد نصَّ سيبويه في هذا الباب على بحموعة من هذه القراعد، وهي أن العرب:

مَمَّا يَحَدَّفُونَ الكُلم، وإن كَانَ أُصِّلُهُ فِي الكَلامِ غير ذَلك.(مثل: لم يَكُ ولا أَدْرٍ)

يَحذفون، ويُعَوِّضون. (مثل: زَنادقَةٌ، وزَناديقُ، وفَرازِنَةٌ وفَرازِينُ) يستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يُستَعمَلَ حتى يصير ساقطً. (مثل: يَدعُ، فإلَّهم يقولونَ يَدَعُ ولا يقولون وَدعَ)<sup>(17</sup>.

وأشار سيبويه في باب آخر إلى مسألة تتصل بصياغة الكلام للتعبير عن المعنى، فذكر أن الكلام يتصف بصفات مختلفة وفق استقامة قواعده اللغوية، وتعبيره الصحيح عن المعنى، وهو باب قصد منه سيبويه تأكيد فكرة قدرة المتكلم على صياغة التعابير المقبولة نحويًا ودلاليًا، وكذلك قدرته على الحروج على معيار الصُّحة اللغوية والمعنوية فذكر أن من الكلام المستقيم الحسن مثل أتيَّنك أمس، وسآتيك عُدًا. ومنه الحالٌ، وهو أن تَنقض كلامك

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، ١ / ٢٤.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ١ / ٢٤ - ٢٥.

بآخِرِه فتقول:أتيتُك غَدًا وسآتيك أمس، ومنه المستقيم الكذب، مثل: حملت الحُبَر، وشربتُ ماء البحر، ومنه المستقيم القبيح وهو أن تضع اللفظ في غير موضعه، مثل: قد زيدًا رأيت. ومنه المُحال الكَذِب كأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس<sup>(۱)</sup>.

وقد أفرد سيبويه بأبا عاصاً لتصرف الشعراء في الكلام وبين التحوزات التي يُسمح لهم بالقيام بما بسبب أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من أمور عدَّدها، والشعر وإن كان كلامًا لكنه كلام حاص ولذلك فإن الشاعر يستطيع أن بتصرف في قواعد الكلام أكثر من غيره. وقد سمى الباب الذي درس فيه هذه المسائل (هذا باب ما يحتمل الشعر)، ذكر فيه مسائل صرف ما لا ينصرف، ومد وزن مفاعل، ليصبح على مفاعيل مثل: مساجد تصبح مساحيد، وغير ذلك من التحورات الحاصة بالشعر<sup>(7)</sup>

كانت عناوين أبواب الكتاب طريقة من الطرق التي لجأ إليها سيبويه من أحل وضع قواعد كلية للكلام، فقد صاغ هذه العناوين بطريقة تُلُخُص أهم صفات التركيب العربية الذي يتحدَّث عنه، وبذلك فإنه قسم التراكيب العربية أنواعًا، وجعل كما مرّ معنا معيار النظر إلى التركيب عدّة أمور هي: أن الصيغة تقوم على الإسناد، وهذه الصيغة تحتمل أن تكون جملة اسمية أو فعلية، وأن ممين الجملة على الاسم الذي أول أحواله الابتداء، ولاريب أن الصيغة اللغوية لابد من أن تُبنى على الكلمات التي تدخل التركيب فيلحقها الإعراب. وهذه المسائل كلها تُلخِص قواعد اللغة التي يقوم عليها الكلام في حين تُلخِص عناوين الأبواب قواعد الكلام التي استُقرئت من كلام العرب.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، ١ / ٢٥ – ٢٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ١ / ٢٥ - ٢٦ وما بعدها.

إن تَأَمُّلُ أبواب الكتاب واحدًا بعد آخر يوصلنا إلى هذه الفكرة، وحينها تُدرك أن سيبويه اصطنع منهجه القائم على وصف الجملة العربية بأنواعها المختلفة، وفق طريقته الخاصة، ومن هذه الأبواب التي تتَحَدَّثُ عنها: (باب الفاعل/ هذا باب الفاعل الذي لم يتَعَدَّه فعلُه إلى مفعول/ هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعول/ هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين وليس لك أن تقتصر على أحد المفعولين دون الآخر). لقد جعل سيبويه الاسم مبتدأ الجملة وأضاف إليه العوامل، سواء أكانت فعلاً أم غيره، لقد كان همه أن يصف التركيب العربي، وفق منهج علمي موضوعي.

نظر تابعو سيبويه إلى منهجه هذا وجزّؤوه بطرائقهم الخاصة، ولكنهم لم يبرحوا ساحته، فهذا ابن السراج يبتدئ كتابه من حيث وصل سيبويه إلى موضوع الكلام، فيتحدث عن بنية الكلام وممَّ يتألف، ثم يشرح عناصره واحدًا واحدًا لينتقل إلى الإعراب والبناء، والعوامل، ثم يصل إلى الأسماء المرتفعة فيبتدئ بذكر المبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، إن هذا المنهج الذبهج أن يكون منهج سيبويه وقد أعيد ترتيه (1).

أما الطريقة الثانية التي أتبعها سيبويه فكانت القواعد التي جمع بما أصول اللغة والكلام العربين، وقد تكررت هذه القواعد في الكتاب، وجمعت تحنها كثيرًا من حزئيات قواعد اللغة والكلام، ويمكن تقسيمها قسمين؛ قواعد اللغة، وقواعد الكلام،

كألهم إنما يُقدِّمون الذي بيانه أهم لهم، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا
 جميعًا يُهمَّانهم ويَعْنيانهم (٢).

<sup>(</sup>١) الأصول، ابن السراج، ج١ / ص:٣٦، وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ١/ ٣٤.

العرب يستخفُّون فَيُخلفون التنوين والنون، ولا يتَغيُّرُ من المعنى المعنى

فإذا ما تناولت هذه القواعد الكلية اللغة لا الكلام كانت أعمَّ ومُلزمة للمتكلمين، ومن هذه القواعد: (لا يجوز أن تُضمر فعلاً لا يَصلُ إلا بحرْف جَرِّ، لأنَّ حرف الحرِّ لا يُضمَّرُ<sup>(٢)</sup>، ومنها: (ليسَ في العربية شيء يَعْمَلُ في حرف فَيمَّتَنعَ أن يُشْرَكَ بينه وبين مثله) مثال ذلك: هذا ضارِبُ زَيْد وعَمْرو إذا أشرَّكَ بين الآخر والأوَّل في الجارِّ<sup>(7)</sup>.

عَلَّلَ سيبويه أسباب تصَرُّف المتكلَّم بقواعد الكلام، وأرجع ذلك إلى عدَّة أسباب، منها:

الاتساع والاحتصار: والاحتصار هو ما يُطلق عليه المعاصرون:
 الاقتصاد اللغوي، قال في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَروا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِما لاَ يَسْمَمُ إلاَّ دُعَاءً وَلِناءً ﴾ (أنما يريدُ: أهل القرية، فاختصرَ، وعَملَ الفعلُ في القرية كما كان عاملاً في الأهل لو كان هاهنا) (\*).

الاستخفاف: من ذلك استخفافهم حذف التنوين والنون من غير أن يتغير المعنى، من ذلك قوله تعالى ﴿كُلُّ نَفْسِ ذائقةُ المُوتِ﴾ (١)، فقد حذف التنوين مُستَخفًا من غير أن يتغير شيء من المعنى (١).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، ١ / ١٦٥ - ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، ١ / ٩٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ١ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة الآية: ١٧١.

<sup>(</sup>٥) كتاب سيبويه، ١ / ٢١٢.

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران، الآية: ١٨٥٠.

<sup>(</sup>Y) نفسه، ۱ / ۱۲۰ – ۱۲۱.

التثنيية: فقد ذكر أن العرب يكثر في كلامهم تشبيه الشيء بالشيء وإن لم يكن مثله في جميع أحواله، فقال: (وقد يُشَبَّهون الشيء بالشيء وليس مثله في جميع أحواله، وسترى ذلك في كلامهم كثيرًا. وقال المرَّار الأسدي: أنسا أبْسِنُ الستَّارِكُ البَكْرِيِّ بِشْرِ عَلَسْهِ الطَّسْيرُ تُرْفُسُهُ وُقُوعًا معناه ممَّن يَرويه عن العرب، وأُجْرى بِشْرًا على بحرى المجرور، الأنه حعله بمنزلة ما يُكفَّ منه التنوين، (أ. وقال ابن يعيش في المفصل: (فإن الشاهد فيه أنه أضاف (التارك) إلى (البكريًّ) على حدِّ (الضَّارِب الرَّحلِ) تشبيهًا بالحسن الوجه وخفض بشرًا عطف بيان على البكري وأجراه عليه جري الطَّفة على الموصوف. هذا مذهب سيبويه ولوكان بدلاً لم يجز: التَّارِك بشر، الأن حكم البدل أن يُقدَّر في موضع الأولى (أ).

طول الكلام: ذكر ذلك في أثناء تحليل قول عمرو بن امرئ القيس
 الحزرجي:

الحسافظو عَسوْرَةَ العَشسيرةِ لا يَأْتسيهِم مَسن وَرَائِسنا نَطَسفُ فقال: (لم يَحذف النون للإضافة، ولا ليُعاقبَ الاسم الْمُنَوَّن، ولكن حذفوها كما حذفوها من اللَّذينِ والَّذين حيث طال الكلام وكان الاسم الأوّل منتهاه الاسم الآخري<sup>(7)</sup>.

 إرادة المتكلم: (ومن ذلك قولُ العرب: مِنْ لَدُ شُولًا فَإِلَى إِتْلائِها نَصَبَ لانه أراد زمائًا. والشُولُ لا يكون زمانًا ولا مكانًا فيمجوز فيها الحرُّ كقولك من لَدُ صَلاةِ العَصر إلى وقتِ كذا، وكقولك: من لَدُ الحائط

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، ١ / ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) ابن يعيش، ٣ / ٧٣، وراجع هذه المسألة في: شرح الرضي للكافية: ١/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، ١ / ١٨٥ - ١٨٦.

إلى مكان كذا، فلمَّا أراد الزمان حَمَلَ الشَّولَ على شيء يَحسُنُ أن يكون زمانًا إذا عَملَ في الشَّوْل، و لم يَحسُنُ إلا ذا، كما لم يَخْسُنُ ابتداءُ الأسماء ` بعد إن حتى أضْمرتَ ما يَحْسُنُ أن يكون بعدها عاملًا في الأسماء. فكذلك هذا، كأنك قلت: من لَذُ أَنْ كانَتْ شَوْلًا فَإِلى إِثْلاتِها)(١).

خاتمــــة: توجه اللغويون العرب منذ بداية عملهم إلى تجريد قواعد كلية، تُستنبَطُ من اللغة على أنها نظام له بنيانه، وهو النظام الذي لا يجوز للمتكلمين الحروج عليه، وكذلك تجريد قواعد للكلام العربي، وهو الصيغ اللغوية التي طبّن بما المتكلم قواعد اللغة، وقد استطاع هؤلاء المتكلمون أن يصطنعوا لأنفسهم بحموعة من التراكيب والصيغ التي يمكن للدارس أن يُحرِّد منها بحموعة من القواعد، هي في الحقيقة قواعد الكلام التي تستند إلى قواعد اللغة. وكان الحليل بن أحمد الفراهيدي وتلميذه سيبويه على رأس أولئك الدارسين أرسوا دعائم الدرس النحوي، وفق رؤية معرفية تصوغ للغة بنيالها المذين أرسوا دعائم الدرس النحوي، وفق رؤية معرفية تصوغ للغة بنيالها المنهجي الذي يمكن أن نستمده من كتاب سيبويه سفر العربية الأول.

### المصادر والمراجع

الياس، منى، القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات
 لأبي علي الفارسي، دار الفكر، دمشق، ط١، ١٩٨٥ م

٢- الأنباري، أبو البركات، الإنصاف في مسائل الحلاف بين النحويين البصريين
 والكوفيين، ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف، تحقيق محمد محيي الدين
 عبد الحميد، مطبعة السعادة، ط٤، ١٩٦١م

٣- أنيس، إبراهيم، في اللهجات العربية، القاهرة، ط٢، ٩٦٥م.

٤- الحمحي، محمد بن سلام، طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمد أحمد شاكر،

<sup>(</sup>۱) نفسه، ۱ / ۲۲۶ – ۲۲۵.

دار المعارف للطباعة والنشر، ذخائر العرب، ( ٧ )، ١٩٥٢م.

ابن الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، الكافية في التحو، شرح
 رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي، دار الكتب العلمية، بهروت.

٦- حسان، تمام، الأصول، دار الثقافة، الدار البيضاء،ط١، ١٩٨١م

إبراهيم، دار المعارف، مصر ١٩٧٣.

٧- ابن حنى، أبو الفتح عثمان بن حنى، الخصائص، تحقيق: ٩٨٨ على النجار،
 دار الهدى للطباعة والنشر، بيروت.

٨- سر صناعة الإعراب، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، وأحمد رشدي شحاتة
 عامر، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠ م.
 ٩- الزبيدي، أبو بكر، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد أبو الفضل

 ١٠ الزجاجي، أبو القاسم، الإيضاح في علل النحو، تحقيق مازن المبارك، دار النفائس، بيروت، ط٣، ١٩٧٩م.

١١- ابن السراج، محمد بن سهل، الأصول، تحقيق د. محمد الحسين الفتلي،
 مؤسسة الرسالة، بيروت ط١، ١٩٨٥م.

 ١٢ سعيد، حلال الدين، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب للنشر، تونس، ١٩٩٤ م

۱۳ – السكاكي، أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي، مفتاح العلوم، تحقيق: د. عبد الحميد هنداوي، منشورات: محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٠ م.

 ١٤ - سيبويه، عمرو بن عثمان بن قنبر، كتاب سيبويه، تحقيق عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب، بيروت.

١٥ - ضيف، شوقي، المدارس النحوية، نسخة مصورة عن طبعة دار المعارف بمصر.

١٦ ابن عقيل، شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك، وعليه أضواء على الشرح،
 تأليف: عاصم محمت البيطار، وعبد الفتاح الغندور، وحسن عبده الريس،

- وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، ط٢، ٤٠٤هـ.
- الفارابي، أبو نصر، كتاب الحروف، تحقيق : محسن مهدي، دار المشرق،
   بيروت، ١٩٧٠.
- احصاء العلوم، صححه، ووقف على طبعه،عثمان محمد أمين، مطبعة دار
   السعادة، مصر، ١٩٣١ م.
- ١٩ ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، الصاحبي، تحقيق السيد
   أحمد صقر، طبع عيسى البابي الحليي، القاهرة.
- ۲- الفارسي، أبو علي، العسكريات، تحقيق: إسماعيل أحمد عمايرة، منشورات
   الجامعة الأردنية، ١٩٨١.
- ٢١ الفارقي، أبو القاسم سعيد بن سعيد، للسائل المشكلة في أول المقتضب للمبرد،
   تحقيق د. سمير أحمد معلوف، معهد المخطوطات العربية بالقاهرة، ٩٩٣٣
- ۲۲ الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق: مهدي المخزومي،
   وإبراهيم السامرائي، منشورات: وزارة الإعلام العراقية، بغداد، ١٩٨٤.
  - ۲۳ الكڤوي، أيوب بن موسى الحسيني، الكليات، تحقيق: د. عدنان درويش،
     ومحمد المصري، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق، ١٩٨٢.
  - ٢٤ المبرد، محمد بن يزيد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم
     الكتب بيروت.
  - ابن هشام، جمال الدين، مغني اللبيب، حققه وشرحه: الدكتور مازن المبارك،
     ومحمد علي حمد الله، وراجعه: سعيد الأفغان، دار الفكر دمشق.
  - ٢٦ ابن منظور، أبوالفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي
     المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط: ١٩٩٢.
  - ۲۷ ابن یعیش، موفق الدین یعیش بن علی بن یعیش، شرح المفصل، عالم الکتب، بیروث.

# بلاغة الحجاز المرسل عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان الأندلسي

#### د. خلدون صبح

وهو أحد أنواع الجحاز اللغوي، وقد أشار القدماء إلى هذا النوع من المجاز فابن قتية يقول: «العرب تستعير الكلمة فنضعها مكان الكلمة إذا كان المسمى بما بسبب من الآخر أو مجاورًا لها أو مشاكلاً» (١٠).

وعرُّفه القزوييني بقوله: «هو ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسة غير التشبيه»<sup>(۱)</sup>. وبذلك أخرج القزوييني المجاز المرسل من باب التشبيه.

وسُمِّي هذا النوع مرسادً، لأنَّ الإرسال في اللغة الإطلاق، والمجاز الاستعاري مقيَّد بادّعاء أنَّ المشبه من جنس المشبه به، والمرسل مطلق ومحرر من هذا القيد. وقيل: إنما سُمِّي مرسلاً لإرساله عن التقييد بعلاقة عنصوص، بل ردد بين علاقات بخلاف المجاز الاستعاري، فإنه بعلاقة واحدة وهي المشابحة".

وذكر السيوطي<sup>(٤)</sup> هذا النوع من المجاز تحت عنوان (المجاز في المفرد) بعد أن عدَّ (المجاز العقلي) بحارًا في التركيب، وذكر أنواعه.

## الجاز المرسل عند المفسرين الأندلسيين:

تناول المفسرون الأندلسيون المجاز المرسل بالتحليل والدراسة للوصول إلى المقتضى البلاغي لهذا النوع أو ذاك فمن أنواع المجاز التي ذكروها في تفاسيرهم:

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن، ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) الإيضاح ٣٩٧/٢؛ والتلخيص، ص ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) حاشية الدسوقي ٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) الإتقان ٢/٢٥٧ وما يليها.

## ١ – إطلاق اسم الكل على الجزء:

نحو قوله تعالى: ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ ﴾ (١). ولم يشر القرطي (١) في تفسيره إلى معنى الأنامل، فالمراد من الأصابع، وهي الكل، الجزء، فعيّر الله عزّ وحلَّ بالكل عن الجزء، مبالغة بالفرار والهروب النابع من المنافقين، والإصرار على على عدم استماعهم إلى القرآن أو الإسلام. وهذا المعنى ذكره ابن جزي فقال: رفإن قيل: لم قال أصابعهم ولَمْ يقل أناملهم، والأنامل هي التي تجعل في الآذان؟ فالجواب أنَّ ذكر الأصابع أبلغ لأنما أعظم من الأنامل ولذلك جمعها، مع أنَّ الذي يجعل في الآذان السبابة خاصة (١).

ومما يلاحظ في كلام ابن حُري السابق أنه لم يشر إلى علاقة الجزء بالكل، أو الكل بالجزء، باصطلاح الألفاظ نفسها، وهذا ما تميّز به أبو حيان حينما فسَّر الآية السابقة فقال: «... وأراد بالأصابع بعضها لأنّ الأصبع كلها لا تجعل في الأذن، إنما تجعل فيها الأنملة، لكن هذا من الاتساع وهو إطلاق كل على بعض. ولأنّ هؤلاء، لفرط ما يهولهم من إزعاج الصواعق، كأهم لا يكتفون بالأنملة، بل لو أمكنهم السد بالأصبع كلها لفعلوا، وعدل عن الاسم الحام، وهو الأصبع، لما في ترك لفظ السبابة من حسن أدب القرآن، وكون الكنايات فيه تكون بأحسن لفظ. لذلك ما عدل عن لفظ السبابة، إلى المُسبَّحة والمُهلَّلة، وغيرها من الألفاظ المستحسنة، ولم يلفظ المسبحة وغوها، لألها ألفاظ مستحدثة لم يتعارفها الناس في ذلك العهد، وإنما أحدثت بعد، (أ).

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الجامع ١/٠٢١.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٣٩/١.

<sup>(</sup>٤) البحر ١/٨٦.

وأبو حيان في تفسيره السابق استعمل (العام) و(الخاص) وهي ألفاظ تفرَّد بما إضافةً إلى ما اصطلح عليه من علاقة الجزء بالكل، والكل بالجزء، بل إنه أطلق تسميات على الأصابع كالمهللة والمسبحة، وبرر عدم استعمالها، معتمدًا العلم الاستدلالي، بكونها لم تكن معروفة في وقتها.

ومن إطلاق الكل على الجزء قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ أَحْسَامُهُمْ وَإِنْ يُقُولُوا تَسْمَعْ لَقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَنُونَ كُلِّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ هُمْ الْمُنْدُونُ فَاخْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمْ اللَّهُ أَتَى يُؤْفَكُونَ ﴾ (١٠).

قال السيوطي في تفسير الآية:أحسامهم أي وحوههم، لأنه لم ير جملتهم(١).

أما القرطبي فلم يذكر معنى الوجه، وإنما ذكر المنظر العام أو الهيئة. و لم يصرِّح بإطلاق الكل على الجزء <sup>(17)</sup>.

واقتصر ابن حزي على ذكر حسن الصور من غير أن يفصل أو يفرق بين صورة الوجه أم الجسم<sup>(١)</sup>.

وقال أبو حيان في ذلك: ﴿ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْمِيُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾ الخطاب للرسول الله أو للسامع، أي لحسنها ونضارها، وجهارة أصوالهم، فكان منظرهم يروق ومنطقهم يجلن (°).

ونلاحظ في هذا الموضع أنَّ المفسرين الثلاثة لم يصطلحُوا على إطلاق الكل بمعنى الجزء، وإنما قد نستدل من كلامهم على معنى ملاحة الوجوه.

<sup>(</sup>١) سورة المنافقون: ٤/٦٣.

<sup>(</sup>٢) الإتقان ٢/٥٥٧.

<sup>(</sup>٣) الجامع ١١٥/١٨.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٥) البحر ٢٧٢/٨.

ومن الممكن أن تعكس هذه العلاقة اللغوية المجازية، فيطلق اسم الجزء على الكل.

#### ٢ - إطلاق اسم الجزء على الكل:

نحو قوله تعالى: ﴿ ﴿ رَبِيْقَى وَحَهُ رَبِّكَ ﴾ (١). فصل القرطي القول في الآية السابقة، وفسَّر ((وحه) بمعنى الذات الإلهية فقال: (﴿ ﴿ وَبَيْقَى وَحَهُ رَبِّكَ ﴾ أي المنابقة، فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه، وهذا الذي ارتضاه المفقون من علماتنا: ابن فورك، وأبو المعالى، وغيرهم. وقال ابن عباس: الوجه عبارة عنه كما قال: ﴿ وَيَنَقَى وَحَهُ رَبِّكَ ذُو الْحَكَالِ وَالإِكْرَامِ ﴾ (١). وقال أبو المعالى: وأما الوجه فالمراد به عند معظم أئمتنا وجود الباري تعالى، وهو الذي ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَنَقَى وَحَهُ رَبِّكَ ﴾. والموصوف بالبقاء عند تعرض الحلق للفناء وجود الباري تعالى. وقد مضى في (المقرة) القول في هذا عند قوله تعالى: ﴿ وَقَلْهَمُ الْوَلُوا فَنْمٌ وَحَهُ اللّهِ ﴾ (١) وقد دخرناه في (الكتاب الأسين) مستوفى.

قال القشيري: قال قوم هو صفة زائدة على الذات لا تُكيَّف، يحصل بما الإقبال على من أراد الرب تخصيصه بالإكرام. والصحيح أنْ يقال: وجهه وجدوه وذاته، يقال: هذا وجه الأمر، ووجه الصواب وعين الصواب. وقيل: أي يبقى الظاهر بأدلته كظهور الإنسان بوجهه. وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرب بما إلى الله الله الأهرائ.

فالقرطبي يستشهد بالشعر لإثبات فناء كل شيء في الآخرة إلا ذات الله

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن ٥٥/٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الرحمن ٥٥/٢٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢/١١٥.

<sup>(</sup>٤) الجامع ١٧/١٥٠-١٥١.

ووجوده ويقيس الآية على آية أخرى في سورة البقرة، فإطلاق الجزء وهو (الوجه) أراد به الكل وهو (ذات الله).

وابن حزي يصرِّح بهذا الوجه والمعنى فيقول: «الوجه هنا عبارة عن الذات»<sup>(۱)</sup>.

ويقيس أبو حيان الآية على كلام العرب مشيرًا إلى علاقة الجزء بالكل، فيقول: «... والوجه يعبر به عن حقيقة الشيء والجارحة منتفية عن الله تعالى ونحو كل شيء هالك إلا وجهه، وتقول صعاليك مكة: أين وجه عربي كريم يجود عليًّ".(<sup>7)</sup>.

فالمـــراد مـــن قول الصعاليك (وجه عربي) رجل عربي. فأطلقوا الجزء على الكل.

٣ - إطلاق المسبّب على السبب:

نحو قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾".

وكلمة (رزقًا) هي محل المحاز: ((فالسماء لا تمطر رزقًا، وإنما تمطر مطرًا يتسبب عنه الرزق. فالرزق نتيجة للسبب الذي هو المطر. والعلاقة المانعة عن إرادة معنى الرزق الحقيقي تُسمَّى المسببية)<sup>(1)</sup>.

وهذا التحليل الدقيق للآية لم نجمه بالتفصيل في تفاسير الأندلسيين، بل إن القرطبي فسَّر الرزق، أي فسَّر الشيء بالشيء نفسه، من غير أن يشير إلى مسببه وهو المطر، فقال في قوله تعالى: ﴿وَيُنزَّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾: جمع بين إظهار الآديان، وبالرزق قوام الأبدان، وهذه الآيات وإنزال الرزق؛ لأنَّ بالآيات قوام الأديان، وبالرزق قوام الأبدان، وهذه

<sup>(</sup>١) التسهيل ٤/٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ١٩٢/٨.

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: ١٣/٤٠.

<sup>(</sup>٤) صناعة الكتابة، ص ٢٠٠.

الآيات هي السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما من الشمس والقمر· والنحوم والرياح والسحاب والبحار والألهار والعيون والجبال والأشحار وآثار قوم هلكوله''<sup>(۱)</sup>. واقتصر ابن حز*ي ع*لى تفسير الرزق بالمطر فقط<sup>(۱)</sup>.

وتميز أبو حيان في تحليله للمجاز المرسل في هذه الآية، إذا ما قورن بالقرطي، وابن جزي، إذ أشار إلى أنَّ المطر سبب قوام البدن، أي الرزق، فقال في قوله تعالى: ﴿ وَيُنْزِلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا ﴾: وهو المطر الذي هو سبب قوام بنية البدن، فتلك الآيات للأديان، كهذا الرزق للأبدان، ".

ومن إطلاق المسبَّب على السبب قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَتَمْفِ الَّذِينَ لاَ يَعِدُونَ نَكَاحًا حَتَّى يُغْيَيُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلُه وَالَّذِينَ يَيْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلكَتْ الْمَاكُمْ فَكَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلاَ أَيْمَاكُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتُكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِنَيْتُفُوا عَرَضَ الْحَيَّةِ اللَّمْلَيَا وَمَنْ يُكْرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ مِنْ اللَّهَ اللَّهِ اللَّمْلَيَا وَمَنْ يُكُرِهُوا فَتَيَاتَكُمْ مِنْ بَعْد إِكْرَاهِيقٌ غَفُولًا رَحِيمٌ ﴾ (أ).

قال القرطي: « ﴿ لاَ يَجدُونَ نِكَاحًا ﴾ أي طَوْل نكاح، فحذف المضاف. وقيل: النكاح ها هنا ما تُتكح به المرأة من المهر والنفقة، كاللَّحاف اسم لما يُلتحف به، واللباس اسم لما يلبس، فعلى هذا لا حذف في الآية، قاله جماعة من المفسرين؛ وحملهم على هذا قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يُفْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلُه ﴾ فظنوا أنَّ المأمور بالاستعفاف إنما هو عدم المالَ الذي يتزوج به. وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف وذلك ضعيف، بل الأمر بالاستعفاف متوجّه لكل من

<sup>(</sup>١) الجامع ٥١/٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ٢/٤.

<sup>(</sup>٣) البحر ٧/٤٥٤.

<sup>(</sup>٤) سورة النور: ٣٣/٢٤.

تعذَّر عليه النكاح بأيُّ وجه تعذُّر، كما قدمناه، والله تعالى أعلم<sub>، (1)</sub>.

فالمال والمؤونة يتسبب عنه النكاح، والنكاح نتيجة للسبب الذي هو المال، والعلاقة المانعة من إرادة معنى المال الحقيقي تسمّى المسببية: وأشار ابن حري إلى هذا المعنى المجازي من غير أن يسميه أيضًا فقال: ((﴿رُرُيُسْتَعْفَفُ اللّهُ مِنْ فَضْلِهُ ﴾ أمر بالاستعقاف وهو اللّه يك يُحدُونَ نكاحًا حتَّى يُغْنِيهُمُ اللّهُ مِنْ فَضْلِه ﴾ أمر بالاستعقاف وهو الاجتهاد في طلب العفة من الحرام، لمن لا يقدر على التزوج، فقوله: ﴿لاَ يَجدُونَ نكَاحًا ﴾. معناه لا يجدون استطاعة على التزوج، بأي وجه تعذر التزوج، وقيل معناه: لا يجدون صداقًا للنكاح، والمعنى الأول أعم، والثاني الموله حتى يغنيهم الله من فضله، (٢٠).

فابن حزي رجح القول الثاني، وهو اعتماد المال كسبب لعدم القدرة على الزواج معتمدًا على تتمة الآية، ويقال: إنَّ أرفع مستويات التفسير القرآني هو تفسير القرآن بالقرآن، وكذلك فعل ابن حزي، حينما صرَّح بأنَّ معنى المؤونة أليق من المعنى الأول، فناقش ورجح القول الآخر..

أما أبو حيان ففسر قوله تعالى ﴿لاَ يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ بقوله: قيل النكاح هنا اسم ما يمهر وينفق في الزواج، كاللحاف واللباس لما يلتحف به ويلبس، ويؤيده قوله : ﴿حَتَّى يُعْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلُهُ﴾ فالمأمور بالاستعفاف هو مَن عدم المال الذي يتزوج به، ويقوم بمصالح الزوجية، ألاً.

ولم يصرح أبو حيان بالمجاز المرسل، وإنما فسَّر المعنى القرآني، كما فعل القرطيي، وابن جزي.

<sup>(</sup>١) الجامع ٢١/٥٢٢.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ٦٦/٣.

<sup>(</sup>٣) البحر ٦/١٥٤.

والبلاغة الكامنة في هذه العلاقة أنَّ السبب والنتيجة يندبجان حتى يكادا أن يكوَّنا شيئًا واحدًا نستطيع أن نعبر عنه بإحدى الطريقتين، إما السبب أو النتيجة، فيصبح أحدهما رمزًا للآخر يشير إليه ويصرِّح به.

وإذا عكسنا العلاقة السابقة يصبح إطلاق السبب مجازًا ليدل على المسبب.

#### ٤ - إطلاق السبب على المسبَّب:

نحو قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعُ) (١). أي القبول والعمل به، لأنه مسبَّب عن السمع(١).

ذكر القرطي، وهو يفسر الآية السابقة، هذا المعنى فقال: ((ويجوز أن تكون) ﴿ مَا ﴾ نافية لا موضع لها؛ إذ الكلام قد تم قبلها، والوقف على العذاب كاف؛ والمعنى: ما كان يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعًا ينتفعون به؛ ولا أن يصمروا إبصار مهتد. قال الفراء: كانوا يستطيعون السمع، لأنَّ الله أضلَّهم في الملوح المحفوظ. وقال الزجاج: لبغضهم النبي فل وعداوتهم له لا يستطيعون أن يسمعوا منه ولا يفقهوا عنه. قال النحاس: وهذا معروف في كلام العرب؛ يقال: فلان لا يستطيم أن ينظر إلى فلان إذا كان ذلك ثقيلاً عليه. (م).

فعدم السمع لا يضاعف العذاب، وإنما هو سبب في النتيجة أو المسبّب، وهو عدم الإيمان. والعلاقة المانعة من إرادة معنى الرزق الحقيقي تُسمّى السببية، والقرطبي أشار إلى المعنى المجاز معتمدًا على معنى (ما) النافية، وأكّد رأيه بكلام الفراء، والنجاج، والنحاس.

وقال ابن جزي عند تفسير الآية (مَا كَانُوا يَسْتَطيعُونَ السُّمْعَ) (مَا) .

<sup>(</sup>۱) سورة هود: ۲۰/۱۱.

<sup>(</sup>٢) الإتقان ٢/٧٥٧.

<sup>(</sup>٣) صناغة الكتابة، ص ٩٤.

نافية، والضمير الكفار، والمعنى وصفهم بألهم لا يسمعون ولا يبصرون كقوله: (حَمَّمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمُ الآية، وقيل غير ذلك، وهر بعيد» (١).

ومما قاله أبو حيان في هذه الآية: ﴿مَا كَانُوا يُسْتَطِيعُونَ السَّمَعَ﴾: إخبار عن حالهم في الدنيا على سبيل المبالغة، يعني السمع للقرآن، ولما جاء به الرسولﷺ<sup>،")</sup>.

وبالتدقيق في قول أبي حيان (السمع للقرآن) نفهم معنى الإيمان، ولكنه لا يشير إلى المجاز المرسل، بل لا يذكر نوعه، وإنما صرَّح باللون البلاغي الكامن وراء هذا النوع من الإخبار، وهو المبالغة في الكفر.

ومن علاقات المحاز المرسل تسمية الشيء باسم ما كان عليه.

- تسمية الشيء باسم ما كان عليه:

نحو قوله تعالى: ﴿وَآثُوا الْبَتَامَى أَمُوالَهُمْ﴾ ٢٠، أي الذين كانوا يتامى، إذ لا يُثْمَ بعد البلوغ<sup>(4)</sup>.

وهذا النوع من المجاز المرسل يطلق عليه أيضًا الماضوية (<sup>(°)</sup>، أي: ما كان عليه الشيء في الماضي، فيسمونه باسم ما كان عليه. والمجاز في هذه العلاقة ألهم يستعملون اللفظ للدلالة على ما كان عليه الشيء في الماضي، ويريدون ما هو عليه في الحاضر، ويجرون بذلك على أنَّ دلالة الصفة على الحاضر حقيقة، وعلى ما عداه بجاز..

قال القرطبي في تفسير الآية السابقة: ﴿ وَآثُوا الْيَتَامَى أَمُواللَّهُم ﴾: وأراد

<sup>(</sup>١) التسهيل ١٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) البحر ٢١٢/٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٢/٤.

<sup>(</sup>٤) الإتقان ٢/٧٥٧.

<sup>(</sup>٥) على، أسعد: صناعة الكتابة، ص ١٩٤.

بالبتامى الذي كانوا أيتامًا؛ كقوله: ﴿ فَٱلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ ﴾ (ا). ولا سحر مع السجود، فكذلك لا يُتم مع البلوغ. وكان يقال للنبي ﷺ: (يتيم أبي طالب) استصحابًا لما كان.

﴿ وَآثُوا ﴾ أي أعطوا، والإيتاء الإعطاء. ولفلان أثَّوْ، أي عطاء. أبو زيد: أتُوْتُ الرحل آنوه إتاوةً، وهي الرَّشوة. واليتيم من لم يبلغ الحلم، وقد تقدَّم في (البقرة) مستوفى. وهذه الآية خطاب للأولياء والأوصياع»(").

إنَّ هذا المجاز يخرج عنه حكم فقهي، ولا بدَّ من حمله على معنى الماضوية لأنَّ عدم حمله على معنى الماضوية لأنَّ عدم حمله على معنى ما كان يجعل المدلول متضمنًا أن نعطي القاصر ماله، وإعطاء القاصر ماله وهو لم يبلغ سن الرشد بعد ينبىء بضياع المال لأنه لا يجيد التصرف به. ولذلك لا بدَّ من علاقة الماضوية، أي إعطاء المال لمن كان يتبمًا، ثم أصبح راشدًا، فالبلاغة القرآنية مرتبطة بالمعاني الفقهية للتشريع الإسلامي، والقرطبي صرَّح هذا المعنى وقاسه على آية آخرى، وفسَّر الجحاز القرآني بالمجاز. القرآني، إلا أننا كما عهدناه، لا يذكر اسم العلاقة أو نوع المجاز.

أما ابن جزي فأورد عدة معان للآية، ثم صرَّح في أحد الأوجه بمعنى الأوجه السابقة، وهذا ما تميز به عن القرطبي فقال: ﴿ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمُوالُهُمُ ﴾ خطاب للأوصياء، وقبل للعرب الذين لا يورثون الصغير مع الكبير، أمروا أن يورثو، وعلى القول بأنَّ الخطاب للأوصياء، فالمراد أن يؤتوا اليتامى من أموالهم ما يأكلون ويلبسون في حال صغرهم، فيكون اليتيم على هذا محلى هذا محلى أليتيم على هذا مجاز، لأنَّ اليتيم قد كبري ٣٠.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ١٢٠/٧.

<sup>(</sup>٢) الجامع ٥/٥.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ١٢٩/١.

وتفرَّد أبو حيان عن سابقيَّه بتسمية المجاز باعتبار ما كان، وأكد وجود المجاز في الآية السابقة فقال: «... والنّتم في بني آدم فقد الأب، وهو جمع يشمل الذكور والإناث، وينقطع هذا الاسم شرعًا بالبلوغ، فلا بد من بحاز في اليتامى، لإطلاقه على البالغين اعتبارًا، وتسمية بما كانوا عليه شرعًا قبل البلوغ من اسم اليتم، فيكون الأولياء قد أمروا بأن لا توخر الأموال عن حد البلوغ، ولايمطلوا إن أونسَ منهم الرشد. وإما أن يكون الجاز في (آلوا) ويكون معنى إيتائهم الأموال: الإنفاق عليهم منها شيئًا فشيئًا، وألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء، ويكفوا عنها أيديهم الخاطئة، وعلى كلا المعنين الخطاب لمن له وضع اليد على مال اليتيم شرعًا» (1).

إنَّ أبا حيان البَفت - في حين لم يلتفت القرطبي وابن حزي- إلى وجه المحاز، وذكر نوعين أحدهما يعود إلى المحاز المرسل، وأطلق عليه ا<sup>م</sup>مًا هو اعتبار ما كان أي الماضوية.وقد تعكس هذه العلاقة المجازية فيُسمَّى الاسم باسم ما يؤول إليه.

## ٦ - تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه:

نحو قوله تعالى: ﴿إِنِّي أُوانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ (أ)، أي عنبًا يؤول إلى الخمرية (أ).
ويقصد البلاغيون بالمستقبلة النسبة إلى المستقبل، أي ما سيكون عليه
الشيء في المستقبل، فيسمونه باسم ما سيكون عليه.والمجاز في هذه العلاقة ألهم
يستعملون اللفظ للدلالة على ما سيكون عليه الشيء في المستقبل، متحاوزين ما

هو عليه في الحاض (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) البحر ١٦٥/٣.

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۳٦/۱۲.

<sup>(</sup>٣) السيوطي: الإتقان ٢/٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) صناعة الكتابة، ص ١٩٥.

والقرطبي حين يفسر الآية لا يشير إلى معين المستقبلية في تفسيره. وإنما يعدها اسمًا من أسماء العنب، حسب ما وردت في لهجات العرب، أو على حذف مضاف هو (عنب)، أي (أعصر عنب همر). وفي ذلك يقول: ﴿إِلِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ أي عنبًا، بلغة عمان، قاله الضحاك. وقرأ ابن مسعود: ﴿إِلَّي أَرَانِي أَعْصِرُ عنبًا﴾. وقال الأصمعي: أخبرني المعتمر بن سليمان أنه لقي أعرابيًا ومعه عنب فقال له: ما معك؟ قال: همر، وقيل معين ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا﴾ أي: عنب هم، فخذف المضاف. ويقال: همرة وخمْر وهمور، مثل تمرة وقمْ وتمور (أ.

أما ابن حزي فذكر نوع المجاز وسماه بـــ (ما يؤول إليه) فقال في ﴿أَعْصِرُ حَمْرًا﴾: قيل فيه سُمِّي العنب خمرًا بما يؤول إليه، وقيل هي لغته، (٢).

وصرَّح أيضًا أبو حيان فقال: «وسمي الخمر حمْرًا باعتبار ما يؤول إليه، وقيل الخمر بلغة غسان اسم العنب، وقيل في لغة أزد عمان، وقال المعتمر لقيت أعرابيًا يحمل عنبًا في وعاء، فقلت ما تحمل قال حمرًا أراد العنب...،(٢٣).

٧ - إطلاق اسم الحال على المحل:

والمحاز في هذه العلاقة أنهم يستعملون اللفظ الدال على (الحال)، وهم يريدون غيره، فتتجاوزه إرادتمم إلى (المحل) الذي يترل أو يقيم فيه <sup>(1)</sup>.

وقد ورد هذا اللون من المجاز في قوله تعالى: ﴿فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾(°).

وصرَّح القرطي بمذا المعنى لكنه لم يشر كعادته إلى علاقة المحلية، فقال:

<sup>(</sup>١) الجامع ١٦٦/٩.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ١١٩/٢.

<sup>(</sup>٣) البحر ٥/٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) صناعة الكتابة، ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران: ١٠٧/٣.

﴿ فَغَي رَحْمَة اللَّهِ هُمْ فَيهَا خَالِدُونَ﴾. أي في جنته ودار كرامته خالدون باقون. جعلنا الله منهم وجنبنا طرق البدع والضلالات، ووفقنا لطريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمين<sup>(۱)</sup>.

أما ابن حزي فتحاوز هذا الجزء من الآية و لم يفسره(٢).

ونص أبو حيان على معنى الجنة فقال: «ولما أخير تعلى ألهم مستقرون في رحمة الله، بيَّن أنَّ ذلك الاستقرار هو على سبيل الحلود، لا زوال منه ولا انتقال، وأشار بلفظ الرحمة إلى سابق عنايته لهم، وأنَّ العبدَ وإنَّ كثرت طاعته لا يدخل الجنة إلا برحمة الله تعالى.

وقال ابن عباس: المراد بالرحمة هنا الجنة وذكر الخلود للمؤمن و لم يذكر ذلك للكافر إشعارًا بأنَّ حانب الرحمة أغلب....<sup>(17)</sup>.

وتما يلاحظ هنا أنَّ المفسرين الثلاثة لم ينصوا على علاقة المحلية باللفظ وإنما صرحوا بالمعنى من غير أن يذكروا علاقة المحلية.

ومن إطلاق اسم الحال على المحل قوله تعالى: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ﴾(¹). أي في عينك. على قول الحسن البصري(°).

قال القرطي عند تفسير الآية السابقة: «رآهم النبي ﷺ في منامه قليلاً، فقصٌ ذلك على أصحابه، فتبتهم الله بذلك. وقيل: عنى بالمنام محل النوم وهو العين؛ أي في موضع منامك، فحذف، عن الحسن. قال الزجاج: وهذا مذهب

<sup>(</sup>١) الجامع ١٦٠/٤.

<sup>(</sup>٢) التسهيل ١١٥/١.

<sup>(</sup>٣) البحر ٢٦/٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ٤٣/٨.

<sup>(</sup>٥) الإتقان ٢/٨٥٧.

حسن، ولكن الأولى أسوغ في العربية؛ لأنه قد جاء ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيَّتُمْ. فِي أَعْيِنكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيِنهِمْ﴾ (١). فدلًّ على أنَّ هذه رؤية الالتقاء، وأنَّ تلك رؤية النوم»(٢).

(ذكر القرطبي الوجه الأول وهو قول الجمهور أنَّ الرؤية هي رؤية منام، ثم انتقل إلى قول الحسن البصري وهي رؤية العين. وذكر علاقة المحلية في قوله (محل النوم). وذكر قول الزجاج باستحسانه هذا القول، لكنه عاد ورجع قول الجمهور، عندما فرَّق بين رؤية المنام، ورؤية العين، بأنْ أورد الآية التي تليها والمتضمنة معنى الرؤية العينية الحقيقية.

و لم يورد ابن حزي إلا رأي الجمهور؛ فقال: ﴿﴿ إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ ﴾ الآية: كان رسول الله ﷺ قد رأى الكفار في نومه قليلاً فأحبر بذلك أصحابه فقويت أنفسه، ٣٠٠.

وفسر أبو حيان الآية فقال: ﴿إِذْ يُرِيكُهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِلَاتَ الْكَهُمْ كَثِيرًا لَفَسَلْتُمْ وَكَتَنَازَعُتُمْ فِي الأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِلَاتِ الصَّلَّورِ ﴾ الخطاب للرسول ﴿ قُلَهُ وقطاهرت الروايات ألها رؤيا منام، رأى الرسول ﴿ فَهُ فَيهَا الكفار قليلاً فاخبر لها أصحابه فقويت نفوسهم وشجعت على أعدائهم وقال النبي ﴿ لأصحابه حين انتبه (أبشروا لقد نظرت إلى مصارع القوم). والمراد بالقلة هنا قلة القدر واليأس والنحدة، وألهم مهزومون مصروعون. ولا يحمل على قلة العدد لأنه ﴿ رؤياه حق، وقد كان علم ألهم ما بين تسعمتة إلى ألف فلا يمكن حمل ذلك على قلة العدد، وروي عن الحسن

<sup>(</sup>١) سورة الأنفال ٨/٤٤.

<sup>(</sup>٢) الجامع ٣٨١/٧.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٢/٢٦.

أنَّ معنى في منامك في عينك، لأنما مكان النوم كما قيل للقطيفة المنامة، لأنه ينام فيها فتكون الرؤية في اليقظة وعلى هذا فسَّر النقاش وذكره عن المازين وما روى عن الحسن ضعيف\\).

وهكذا فإنَّ أبا حيان يرجح كما رجح القرطبي وابن حزي الرؤيا في المنام لكنه يذكر الرأي الآخر المعوَّل على المجاز أي إطلاق اسم الحال وهو المنام على المحل وهو (عينك) وقاسها على قولنا للقطيفة، وهي الحال، الدثار المحمَّل: مَثَامَة لأنّها مكان النوم، لكنه في النهاية يضعف قول الحسن.

وإذا ما عكسنا العلاقة الجحازية اللغوية المرسلة يُصبح المحل يدل على اسم الحال.

## ٨ – إطلاق المحل على اسم الحال:

ويقصد البلاغيون النسبة إلى المحل، أي المكان. والمجاز في هذه العلاقة ألهم يستعملون اللفظ الدال على المكان وهم يريدون غير المكان، فنتجاوز إرادهم المكان إلى من فيه أو ما فيه<sup>(1)</sup>.

ومن الآيات القرآنية التي تضمنت هذه العلاقة المجازية قولسه تعالى: ﴿وَاسَأَلِ
﴿فَلَيْدُعُ نَادِيهِ﴾ ((). أي أهل ناديه، أي بحلسه (). ومنها قوله تعالى: ﴿وَاسَأَلِ
الْقُرْيَةَ﴾ ((). أي: اسأل أهل القرية. ومن بلاغة هذه الآية أنَّ للكان والمكين سيشهدان على إنحوة يوسف مبالغة وتوكيدًا منهم على أثمم صادقون حتى طلبوا سوال المكان لإخراج ما في نفسهم من صدق فحلووا للكان وأهله شاهدين.

<sup>(</sup>١) البحر ١/٤ ٥٠٠.

<sup>(</sup>٢) صناعة الكتابة، ص ٣٣٤.

<sup>(</sup>٣) سورة العلق: ١٧/٩٦.

<sup>(</sup>٤) الإتقان ٢/٨٥٧.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف: ١٢/ ٨٢.

قال القرطبي عند تفسير الآية السابقة: «قوله تعالى: ﴿ وَاسْأَلَ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ ﴾. حققوا بما شهادتهم عنده ورفعوا التهمة عن أنفسهم لتلا يتهمهم. فقوضُم: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةُ﴾ أي أهلها، فحذف؛ ويريدون بالقرية مصر وقيل: قرية من قراها نزلوا بما وامتاروا منها. وقيل المعن: ﴿ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ وإن كانت جمادًا، فأنت نبي الله، وهو ينطق الجماد لك؛ وعلى هذا فلا حاجة إلى إضمار؛ قال سيبويه: ولا يجوز كلم هندًا وأنت تريد غلام هند؛ لأنَّ هذا يُشْكُلِ. والقول في العرب كالقول في القرية سواء. ﴿ وَإِلَّا لَصَادِقُونَ ﴾ في قولنا، (١).

إنَّ إيراد القرطبي رأي سيبويه في هذا الموضع غير مناسب لهذا المقام فقولنا: (كلم هندًا) يتضمن لفزًا وإلهامًا غير مقبولين في الفصاحة العربية. أما قوله تعالى: ﴿وَاسَأَلِ الْقَرَيَةَ﴾. فلا يمكن أن نسأل عقليًا الجماد وإن صرَّح القرطبي بذلك لأنَّ أَهُل القرية كانوا قد خيروهم وشاهدوهم أي: واسأل أهل القرية. وأما أن نقيس جملة من كلام العرب، لا توافق معنى القرآن الكريم على آية منه، فهذا لا يُقبل، وإن صرَّح به سيبويه واستشهد به القرطبي.

وأشار المفسرون الأندلسيون إلى علاقة المجاز من غير أن يصرحوا بالمجاز، ولكنهم حللوا المعنى بأنهم فسروا إطلاق المحلى على اسم الحال، فالقرطبي توسع في تفسير الآية وبيَّن أنَّ المراد بـ (النادي) (أهل النادي)، ثم أكد كلامه بأمثلة شعرية ورد فيها النادي بمعنى أهل النادي أو المجلس، فقال<sup>(۱۲)</sup>: «.... والنادي في كلام العرب: المجلس الذي ينتدي فيه القوم، أي يجتمعون، والمراد أهل النادي، كما قال جرير (۱۲):

سواسسية أحسرارها وعبسيدُها

لهم بحلس صُهبُ السَّبالِ أَذَلَةٌ

<sup>(</sup>١) الجامع ٢١٤/٩.

<sup>(</sup>٢) الجامع ٢٠/١١٣.

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١٢٣٥/٢، ونسب خطأ لجرير.

قال زهير<sup>(۱)</sup>:

وأنديسة ينستابها القسولُ والفِعْسلُ

وفيهم مقاميات حِسَانٌ وجُوهُها وقال آخر [المهله] (٢):

واســـتبَّ بعـــدك يا كليب الجحلسُ

[نبئـــت أنَّ النَّار بعدك أوقدت]

وقد نادیت الرجل أنادیه إذا حالسته. قال زهیر<sup>(۳)</sup>:

وحــــار البيــــت والرجل المنادي أمــــام الحــــي عقدُهـــــا سَـــواءُ وفسَّر ابن جزي الآية على هذا المعنى، فقال في قوله تعالى: ﴿وَلَلَيْدُعُ لَادِيهِ﴾: النادي والندى المجلس الذي يجتمع فيه الناس وكان أبو جهل قد قال: أيتوعدني محمد فوالله ما بالوادي أعظم ناديًا مني فترلت الآية تمديدًا وتعجيزًا له، والمعنى: فليدع أهل ناديه لنصرته إن قدروا على ذلك(<sup>1)</sup>.

وأكد أبو حيان كلام سابقيه، فقال: ﴿فَلَيْدُ عُ نَادِيَهِ ﴾ إشارة إلى قول أبي حهل وما بالوادي أكبر ناديًا مني، والمراد أهل النادي. وقال جرير:

لهم بحلس صهبُ السّبال أذلة

أي أهل مجلس ولذلك وصف بقوله (صهب السبال أذلة) وهو أمر تعجي أي لا يقدره الله على ذلك لو دعا ناديه لأخذته الملائكة عيائًا<sup>ه)</sup>.

وهكذا نجد أنَّ العلاقة المجازية في الآية هي المحلية، حيث ذُكر المكان

<sup>(</sup>۱) شرح شعر زهیر، ص ۹۳.

<sup>(</sup>۲) نوادر أبي زيد الأنصاري، ص ۲۹؛ وبحالس ثعلب، ص ٤٦، ٢٥٦، وأمالي ابن الشحري ٥٢،١٨٤،٣٢٤/١.

<sup>(</sup>٣) شعر زهير بن أبي سلمي، ص ١٤٢٠.

<sup>(</sup>٤) التسهيل ٢٠٩/٤.

<sup>(</sup>٥) البحر ١٩٥/٨.

وتُعوِّز المكان إلى من فيه. لكننا كما رأينا، لم يُسمّوا هذا النوع من الجحاز، وإنما اكتفوا بتفسيره على الإضمار، وقاسوا الآية على الشعر العربي للاستدلال على الإضمار. ومن الجحاز المرسل قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنّا فِيهَا وَالْعِيرَ النِّي أَقْبُلُنا فِيهَا وَإِلَّا لَصَادِقُونَ ﴾(١).

. ونلاحظ أنَّ القرطبي أورد معنى المجاز وهو المكانية فذكر المحل (القرية) وأراد الحال (ساكنيها).

ومن الجدير بالذكر أن ننص في هذا المقام على المعنى الفقهي الذي أعرجه القرطبي من الآية السابقة في قوله: «في هذه من الفقه أنَّ كل من كان على حق، وعلم أنَّه قد يُظن به أنه على خلاف ما هو عليه أو يتوهَّم، [عليه] أن يرفع النهمة وكل ربية عن نفسه، ويصرِّح بالحق الذي هو عليه، حتى لا يتم لأحد مُتَكلَّم» (٢٠). لذلك على كل إنسان ردَّ النهمة عنه إن كان بريتًا وهذا واجب مستنبط من الآية وهنا نلاحظ شدة ارتباط البلاغة المربية في القرآن الكريم باستنباط الأحكام الفقهية في بعض المواضع من القرآن الكريم.

أما ابن حزي فنراه يتفرد عن القرطبي بذكر لفظ المجاز فهو يصطلح على وجود المجاز في الآية الكريمة في لفظ (الفَرْيَة)، (وَالْعِيمُ). فيقول: ﴿وَاسْأَلِ الْفَرْيَةُ) تَقْدِيره: واسْأَلُ أَهُلُ القرية، وكذلك أهل العير: يعنون الرفقة، هذا هو قول الجمهور وقيل المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد أن تخيره الجمادت لأنه نيي، والأول أظهر وأشهر على أنه بجاز؛ والقرية هنا هي مصر؟

وتبرز شخصية ابن جزي المناقشة والمتعمقة في وجوه التأويل، ويؤيد

<sup>(</sup>۱) سورة يوسف: ۸۲/۱۲.

<sup>(</sup>٢) الجامع ٢١٤/٩-٢١٥.

<sup>(</sup>٣) التسهيل ٢/٢٦.

رأي الجمهور ويرجحه على أنه مجاز، ويصرح بذلك بقوله: (والأول أظهر) ويقصد بالأول تفسير الآية على تقدير محذوف رأها / القرية.

وحمل أبو حيان الآية على الإضمار فقال عند تفسير الآية: «والظاهر أن ذلك على إضمار أهل، كأنه قيل: وَسَلِ القرية وأهل العير، إلا أنه أريد (بالعير) القافلة فلا إضمار في قوله: والعيري<sup>(۱)</sup>.

وفي هذا القول نلاحظ أنَّ أبا حيان رجح الإضمار في قوله و(اسأل القربة) ونفاه في قوله تعالى (والعبر) ولم يذكر نوع المجاز ولا علاقته، وهو بحاز مرسل علاقته المحلية، ذكر المحل وهو القرية وأراد الحال وهم أهلها.

ومن المجاز اللغوي نجد تسمية الشيء باسم آلته حيث يتحد الفعل باسم آلته حتى يصل اسم الآلة إلى درجة من الإبلاغ يُعبر عن الفعل.

### ٩- تسمية الشيء باسم آلته:

ويقصدون بمذه العلاقة كون الشيء واسطة في التأثير، عليه يتوقف التأثير والتأثر، إذ به يعالج المؤثّر، ومثاله أن يذكر اسم ويراد به الأثر الذي ينتج عنه، وبذلك يستعمل اللفظ الدال على آلة الشيء مكان الشيء نفسه<sup>77</sup>.

ومن أمثلته قوله تعالى: ﴿وَاجْعُلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الآخِرِينَ﴾<sup>(٣)</sup>. أي ثناء حسنًا، لأنَّ اللسان آلته<sup>(٤)</sup>.

وقد عدَّ القرطبي هذا اللون البلاغي من باب الاستعارة ويبدو ألهم كانوا يخلطون أحيانًا بين أنواع البلاغة أو أنه أراد استعارة اللسان للقول أو الثناء. ومردّ

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٣٣٧/٥.

<sup>(</sup>٢) صناعة الكتابة، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء: ٨٤/٢٦.

<sup>(</sup>٤) الإتقان ٢/٩٥٧.

ذلك إلى عدم اصطلاح المفسرين الأندلسيين على كل نوع من أنواع البلاغة وتسميته، فكانوا يعتمدون على كلمات بعينها كالمجاز والتشبيه والاستعارة والكناية، ونراه يتابع فيستعمل الكناية للتعبير عن هذه العلاقة فقال(1): «والمراد باللسان القول، وأصله جارحة الكلام. قال القتبى: وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة، وقد تكنى العرب بها عن الكلمة. قال الأعشى [باهلة](1):

إِن أَتَـــتْنِي لســــانٌ لا أُسَــرُّ بحـــا ﴿ مـــن عَلْوٌ لا عحَبٌ منها ولا سخرُ

أما ابن جزي فاكتفى بأن فسر (لسان صدق) بالثناء الجميل (٢) ولم يفصل. واعتمد أبو حيان رأي ابن عطية، ولم يصرَّح بلفظ المجاز أو الاستعارة أو الكناية كما أوردها القرطبي فقال في قوله تعالى (لسان صدق): قال ابن عطية هو الثناء وتخليد المكانة بإجماع من المفسرين. وكذلك أجاب الله دعوته فكل ملة تتمسك به وتعظمه وهو على الحنيفية التي جاء بها محمد أللى، وقال مكي: وقيل معنى سؤاله أن يكون من ذريته في آخر الزمان من يقوم بالحق، فأحيبت الدعوة في محمد الله، وهذا معنى حسن إلا أنَّ لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ انتهى (٤).

وهكذا نرى تفرّد القرطي في تحليله للمجاز، وإن لم يصطلح على النوع المجازي، ولكنه أشار إلى الآلة بمعنى الجارحة، وذكر لفظ الاستعارة، وأيّد رأيه ببيت من الشعر للأعشى، فالمجاز الموجود في الآية هو مجاز مرسل، علاقته الآلية، باعتبار أنَّ اللسان آلة للذكر، فذُكر وأريد به الذَّكر بحازًا بعلاقة الآلية.

<sup>(</sup>۱) الجامع ۱۰۶/۱۳.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل لابن يعيش ١٩٠/٤ وخوانة الأدب ١٩١/١، ١٥٦/٤، ١١٥٦/٥. (٣) التسهيل ٨٧/٣.

<sup>(</sup>۱) البحر ۲٦/۷. (٤) البحر ۲٦/۷.

ومن الجحاز اللغوي:

#### ١٠ - تسمية الشيء باسم ضده:

ونعني بمذه العلاقة استعمال كلمة في معناها المعاكس لها، وهذا المعنى يجب أن يفهم من سياق الكلام وغرض هذه العلاقة، إما المدح والاستحسان أو الدم والسخرية نحو قوله تعالى: ﴿فَيَشَرِّهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠٠٤. والبشارة حقيقة في الحير السار ٢٠٠.

وفي سورة البقرة يفسِّر القرطبي قوله تعالى: ﴿وَيَشْرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ حَثَّات تَحْرِي مِنْ تَحْبِهَا الأَنْهَارُ كُلْمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةً رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقَنًا مِنْ قَبَلُ وَأَنُّوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَالدُونَ﴾ ٣٠.

فيقول: لما ذكر الله عزَّ وجل حزاء الكافرين ذكر حزاء المؤمنين أيضًا. والتبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشرة – وهي ظاهر الجلد – لتغيّرها بأول خبر يرد عليك؛ ثم الغالب أن يُستعمل في السرور مقيَّدًا بالحبر المُبشَّر به، وغير مقيَّدً أيضًا. ولا يُستعمل في الغم والشر إلا مُقيَّدًا منصوصًا على الشر المُبشَّر به. قال الله تعالى: ﴿فَبَشَرْهُمُ بِعَلَابُ إِلَيْهِ وَالشَّرِ إِلا مُقيَّدًا منصوصًا حلى الشر المُبشَّر به. والمُنشَرَّ فم بُعدًا الله عُلَيْدً وتباشير الشيء: أوله (أنهُ اللهُ الل

والقارىء لكلام القرطبي حول الآية السابقة يجده يشير إلى معنى التضاد، فقد نصَّ في تفسيره على أنَّ البشارة تستعمل في السرور، أما استعمالها في سورة آل عمران فحاءت على سبيل التضاد، فهو يقارن بين آية البقرة التي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: ٢١/٣.

<sup>(</sup>٢) السيوطي: الإتقان ٢/٩٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٤) الجامع ٢٢٧/١.

حاءت فيها البشارة مستعملة في حالتها الغالبة، وبين آية آل عمران التي جاءت فيها البشارة على سبيل التضاد.

وأبو حيان أشار إلى معنى التضاد في الآية من غير أن يسمي نوع المجاز المرسل ولكنه تفرَّد بذكر الغرض البلاغي لهذا الأسلوب فخرَّجه على سبيل التهكم والاستهزاء بالكافرين. قال: «... وتقلَّم أنَّ البشارة هي أول خبر سار فإذا استعملت مع ما ليس بسار فقيل: ذلك هو على سبيل التهكم والاستهزاء»(1).

وهكذا فإنَّ المجاز في الآية الكريمة هو بحاز مرسل علاقته التضاد، وبلاغة الصياغة في الآية أتت مبتدئة بلفظ البشارة حيث تنفرج النفوس وتُفرج بالخبر السار ثم ما تلبث أن تنقبض وتُصعق بلفظ العذاب حتى تضيق الأنفس فتنقَّلت الآية بين إقبال مطمع، وهو البشارة ثم مُنْع مُقمع وهو العذاب.

إن دراسة المفسرين الأندلسيين للمتحاز المرسل وعلاقاته لم تقم على أساس إطلاق المسميات على هذه العلاقات، و لم يصطلحوا على تسمية المجاز بالجاز المرسل، وإنما كان حلَّ اهتمامهم منصبًا على إخراج المعنى الموجود في كل آية، وهذا لا يعني أنَّ تقصيهم للمجاز المرسل لم يترافق في بعض الأحيان مع إطلاق التسميات على هذه العلاقات، فنراهم حينًا يطلقون على الماضوية (اعتبار ما كان) وعلى الجزئية والكلية (العام والخاص) وتقرَّد أبو حيان في ذلك عن القرطي وابن جزي.

والمتقصي في تفاسير الأندلسيين يجد ألهم يطلقون اسم (المجاز) من غير أن يحددوا العلاقة أو يصرِّحوا بألها استعارة في بعض المواضع. وعلى هذا فإن همهم الأول والأخير تفسير معاني القرآن.

ولعلُّ استعمالهم لفظ (الاستعارة) يدل على عمق نظرتهم إلى المجاز في

<sup>(</sup>١) البحر ٢/٤١٤.

ولا ننسى أن نذكر الأحكام الشرعية التي استكنهوها في بعض الآيات، من المجاز الموجود فيها، فالقرطبي أشار إلى بعض القضايا الفقهية معتمدًا على المجاز.

ومن المجاز أيضًا الكناية: وهي كلام يحتمل معنيين، أحدهما قريب، والآخر بعيد. وهذا النوع المجازي بحث فيه المفسرون الأندلسيون، حيث يتفارق المحنى الحقيقي والمعنى المجازي، ويلتحمان في الوقت نفسه في جملة واحدة. والكناية تظهر بلاغتها من التلويح والتلميح، والإشارة والتطويح، دون التصريح والمباشرة والتقرير.

### المصادر والمراجسع

۱ –الإنقان في علوم القرآن : السيوطي، تقديم: مصطفى البغا، دار ابن كثير، دمشق، ١٩٩٣ ٢–الأمالي : ابن الشحري، دار المعرفة، بيروت، د.ت.

٣-الإيضاح في علوم البلاغة : القزويني، شرح : محمد عبد المنعم خفاجي، بيروت، طبعة ٣، ١٩٨٩.

البحر المحيط : أبو حيان الأندلسي، دار إحياء التراث، بيروت، طبعة ٢، ١٩٩٠.
 التسهيل لعلوم التتريل: ابن حزي، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة ٤، ١٩٨٣.

٦- تأويل مشكل القرأن: ابن قتيبة، تحقيق: السيد صقر، دار التراث، القاهرة، طبعة ٢،

#### ۱۳۹۳ه.

- ٧-التلخيص في علوم البلاغة: القزويني، شرح: عبد الرحمن البرقوقي، مصر، طبعة ٢، ١٩٣٢م.
- ٨-الجامع لأحكام القرآن: القرطبي، راجعه: صلقي جميل، خرج حديثه: عرفان العشا،
   دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣.
- ٩-حاشية النسوقي على شرح السعد النفتازاني لتلخيص للفتاح ضمن كتاب شروح التلخيص: محمد بن أحمد الدسوقي، القاهرة، ٩٣٧ .
- المخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب: البغدادي، تحقيق: عبد السلام هارون، الهيئة
   للصرية العامة للكتاب، مكتبه الخانجي، ١٩٨٦.
- ١١ ديوان ذي الرمة: شرح أبي نصر أحمد ابن حاتم الباهلي، رواية ثعلب، ت: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، طبعة ١، ١٩٨٢.
- ١٢ شرح شعر زهير: صنعه أبو العباس تعلب، ت : فنحر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، طبعة ١، ١٩٨٢.
  - ١٣ صناعة الكتابة: أسعد علي، فيكتور الكك، بيروت، طبعة ٣، ١٩٧٧.
- ١٤ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل: الزعشري،
   منشورات البلاغة، مطبعة القلس، طبعة ٢، د.ت.
- الكامل: المبرد محمد بن يزيد، ت: محمد أحمد الداني، مؤسسة الرسالة، بيروت، طبعة ١، ١٩٨٦.
- الكتاب: سيبويه، ت: عبد السلام هارون، عالم الكتب، بيروت من عام ١٩٦٦ إلى عام ١٩٧٥م.
  - السان العرب: ابن منظور أبو الفضل محمد بن مكرم، دار صادر، بيروت.
- ۱۸ جالس ثعلب: ثعلب، أبو العباس، ت: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف،
   القاهرة، طبعة ۲، ۱۹٤۸.
  - ١٩ مفتاح العلوم: السكاكي، محمد بن على، المكتبة العلمية الجديدة، بيروت، د.ت.
- ۲۰ نوادر أبي زيد الأنصاري: أبو زيد الأنصاري، ت: الشرتوتي، دار الكتاب العربي،
   بيروت، ١٩٦٩.
- ٢١ نضرة الإغريض في نصرة القريض: العلوي، للظفر بن الفضل، ت: نمي عارف الحسن، دار صادر، بيروت، ط٢، ١٩٥٥.

# معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير في كتاب القانون لابن سينا (القسم السادس و العشرون)(٥)

د . وفاء تقى الدين

#### باب الحاء

#### حابس

حابس، حابسة، حابسات، حوابس ١: ٢٨٤/ ٢: ٣٠٤، ٤٣٧، ٤٣٥، ٥٤٥، YY7: "/ £ \ £ \ £ \ X . £ \ Y . E \ Y

> 1: 501/7: 403 حوابس القيء

> > حابس للعرق

حابس للدم، حابسة للدم، حوابس ١: ٢١٧، ٢٣٥، ٢٣٩/ ٢: ٢٠٨، ٢٠٨، 177 (170 (171 : 7/17)

139:1

الدم

 <sup>(</sup>٥) نُشه ت الأقسام الخمسة والعشرون السابقة في مجلة المجمع (مج٦٨: ص٤٧، ٤٢٨) و (مج ۲۹: ص ۳۶۱، ۲۰۵) و (مج ۷۰: ص ۷۰، ۳۰۳) و (مج ۲۱: ص ۳۰۹، ۲۰۳) و (مج ٧٢: ص ١١٧، ٣٢٣، ٧٤٧) و (مج٧٣: ص ١١٧) و (مج ٧٠: ص ١٥٣) و (مج ٢٠: ص ١٣٥، ١١١) و (مج ٧٧: ص٥٢٥) و (معج ٧٩: ص٧١، ٣٣٣ ، ١٦٥، ٨٣٧) و (مع ٨٠: ۱۲۱، ۳۹۱، ۲۲۱، ۸۸۹) و (مج ۸۱: ۱۳۹).

تكرر هذا المصطلح في القانون وصفًا لبعض الأدوية، لكن ابن سينا لم يذكره في خواص الأدوية وصفاتها كما فعل في القاشر والجالي والجاذب وغير ذلك حيث ذكر لكل منها حدَّه الطبي.

والظاهر من استعمال ابن سينا لهنذا المصطلح أنه يريد به مايمنع سيلان أي مادة تخرج من الجسم، فقد يكون الدواء حابسًا للدم أو العرق أو القيء أو غير ذلك، فهو يقابل الدرِّ. وليس في هذا الاستعمال خروج على المعنى اللغوي: حبسه يحسد حبسًا منعه وأمسكه عن وجهه. وهوضد التخلية.

#### حاج°

حاح [الإهمال تصحيف]<sup>(۱)</sup>
أصل الشوكة التي هي الحاح
۲: ۲۲ عصارة ورق الحاح
۲: ۲۶

لم يذكر ابن سينا هذا النبات في مفردات القانون، لكنه ورد عرضًا في أثناء الكلام على معالجة البواسير وغيرها.

والحاج مما ذكرته كتب المفردات وكتب النبات واللغة. قال أبو حنيفة في كتابه: ١ حاج: قال أبو زياد من الأغلاث، وهو الذي يسميه أهل العراق العاقول، وله شوكة حادة. لا أعرف له ثمرة ولا زهرة ولا ورقًا، وهو أحب إلى الماشية من

ه كتاب النبات ٢٠ ، ١٣٠، والحاوي ٢٠: ٣١٣/ ٢٢: ٢٢، والصيدنة ١٤٦، وشرح أسماء العقار ٢٠ (١٦٦)، ومفردات ابن البيطار: ٢: ٣، والشامل ٢١٢، ومالايسع ٢١٠، وتذكرة الأنطاكي ١٠ ، ١٠٨، ٢٥٠ (عاقول)، وقاموس الأطباء ١: ٨٤، ومعجم أسماء البات ٨ (١٧)، ومعجم الألفاظ الزراعية ٢٦، ولسان العرب وتاج العروس (حيج)، ومعيط الخيط ٢٠٩، والمعجم الوسيط ١: ٢١٠.

<sup>(</sup>١) كذا وردت بالإهمال في طبعة بولاق والمصورة. وهي بالمعجمة في آخرها في طبعة رومة.

الينبوت.... والحاج عندنا مما تدوم خضرته، وتذهب عروقه في الأرض مذهبًا بعيداً، ويتداوى بطبيخها، وله ورق دقاق طوال كأنه مساو للشوك في الكثرة وشوكه طوال مستوية حادة... وجعل الرازي هذا الاسم واقعًا على ماسماه ديسقوريدس ارتقى وهو الخلنج فخطأه ابن البيطار وابن الكتبي، لأن الحاج شوكة معروفة تدعى في الشام ومصر وغيرهما بالعاقول، وهي التي يقع عليها الترنين بخراسان، وذكر البيروني من أسمائها السترخار المعربة من الفارسية. الاسم العلمي لشحر الحاج Alhagi manniferum جنبة شائكة من القرنيات تفرز منًا.

صحف هذا الاسم في القانون بإهمال الحرف الأخير، وهو في معجمات اللغة بالجيم المعجمة ومن الاسم العربي أخذت التسمية العلمية.

### حَادٌ.

. 2 . 2 . 2 7 7 1

دواء حاد، أدوية حادة، أحدّ

حِدُّه (في الدواء)

ه مفيد العلوم ٤٧، ومعجمات اللغة (حدد).

\( \text{NT} \) (\( \text{PT} \) (\( \text{PT} \) (\( \text{PT} \) \\ \text{VT} \) \( \text{NT} \) \( \text{NT

الحدة صفة تكررت في القانون كثيرًا، ووصفت بها الأخلاط والأمراض والأعراض والأدوية قد يطلق الوصف بها فيقال دواء حاد، وقد يقيد فيقال حاد الطعم أو حاد المذاق..الخ.

جاء في مفيد العلوم الذي يشرح ألفاظ المنصوري للرازي أن والدواء الحاد هو الأكال للحم، ولم أجد هذا الحد في القانون أو في سائر المراجع لكن سياق الكلام غالبًا مايوحي بهذا المعنى، ومشال ذلك من القانون قول ابن سينا وفي مداواة القروح.. ماكان منها عفنًا استعملت فيه الأدوية الحادة الأكالة مثل القلقطار والزاج والزرنيخ والنورة.. (١) وقوله: وأما أفعال الأدوية فيجب أن نعد المشهورات.. منها عدًا ثم تتبعها بالرسوم والشروح لأسمائها فيقال دواء مسخن ملطف محلًل حاد مُخشَّن مُفتَح مُرح.. (١) لكنه لم يشرح بعد ذلك المراد

الحِدَّة في معجمات اللغة هي النزق والغضب والطيش. وفي المعجم الوسيط لمجمع القاهرة. «الحدة: القوة. يقال: أخذته حدة الغضب، وهو معروف بمحدة التفكير أي عمقه». وعلى كل فمعنى الدواء الحاد معنى منقول من المعنى اللغوي الأصلي.

<sup>(</sup>١) القانون ١: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) القانون ١: ٢٣٢.

### حاسيس

#### **۳۲۱** : ۱

هو من مفردات القانون قال فيه ابن سينا: «حاسيس. الماهية: هو دواء أرمني ويقال أيضًا فارسي. قالت الخوز هو أقوى من الأوفربيون، وإذا زادت شربته على الدرهم قتل. الطبع: حار يابس في الرابعة. الجواص: محرق مسيخ الطعم. أعضاء الغذاء: محرق للمعدة مقىء»

فما قاله ابن سينا يبدو مماثلاً لما نقله الرازي في الحاوي دون أن يحدد مرجعه، ثم كررت سائر المراجع المعلومات نفسها، وزاد عليها ابن جزلة طرق معالجة من تجاوز المقدار المحدد من هذا العقار، ثم زاد مؤلف الشامل أنه نبات، حيث قال: «حاشيش: هذا نبات فارسي...» لكنه لم يصفه هو أو غيره، وحاول ابن الكتبي أن يتوسع قليلاً في تحديد ماهيته فقال: حاسيس: دواء فارسي وقيل إنه أرمني جامد كالشمع، وقيل هو نبات مسيخ الطعم فيه حلاوة ما حار حاد محرق أتوى من الفريون مقيعً..» ثم ذكر فعله وأعرض الانسمام به وطرق معالجته.

ورد الاسم في القانون المطبوع ببولاق بسينين مهملتين، وكذلك في منهاج البيان ومفردات ابن البيطار، لكنه كتب بمعجمتين في بعض نسخ القانون المخطوطة (١) وفي المطبوع برومة وفي الشامل أيضًا، وهو في الحاوي حائس بلا ياء بين المعجمتين، وفي تذكرة داود حاماسيس. فمن الصعب أن يجزم الباحث بضبط اسم لم يُعفق أصلاً على مدلوله. لكنبي أرجَّح أن الصواب هو الإعجام.

ه الحاوي ٢٠: ٣٣٣ (حائسش)، ومنهاج البيان ٧٩ بو ممفردات ابن البيطار ٢: ٣، والشامل ٢٢ (حائبش)، ومالايسع ٥٩ ١، وتذكرة الأنطاكي ١: ١٠٨ (حاماسيس). (١) الخطوطة رقد ٥٤ ٥) و الصورة.

|              | حاثماه                        |
|--------------|-------------------------------|
| حاشا         | 1: 701, 771, 0.7, 777, 107,   |
|              | 317, 7A7 7: P1, 77,, 10, 3F.  |
|              | PV، ۸۸، P۸، ۷۷۱، ۲۲۲، ۱۳۲.    |
|              | XTY, 507, 907, 737, .XT, P.3. |
|              | ۱۲٤، ۲۲۲، ۵۲۵، ۲۹۵، ۳۲۳/۳:    |
|              | V3, 0V1, FA1, 777, 377, 377,  |
|              | 777, 737, 737, 67, 777, 777,  |
|              | ٤١٤                           |
| أصول الحاشا  | ۲: ۲۷۳                        |
| حب الحاشا    | 071: 370                      |
| زهر الحاشا   | ۲۱ - ۲۱                       |
| شراب الحاشا  | 1:017, 727, 9.3/7: ٧٧٣        |
| طبيخ الحاشا  | 7: ٨٨                         |
| أقماع الحاشا | ۳٤۸ :۳                        |
| ماء الحاشا   | 7:037                         |
|              |                               |

ذكره ابن سينا في مفردات القانون فنقل تحليته عن ديسقوريدس حيث قال: «الماهية: قال ديسقوريدس هو نبات يعرفه جلّ الناس، وهو شجرة شوكية

۵ کتباب دیسقوریدس ۲۰۹ (فومس)، ۳۹۶ (الشراب الذي پتخذ بالحاشا)، والحاوي ۲۲: ۲۳، ومفید ۲۲: ۲۳، ومفید ۲۲: ۲۳، ومفید ۱۲: ۲۳، ومفید انعازه ۲۰ (۱۳۰۰) والمعید انعازه ۲۰ (۱۳۰۰) ومفید انعازه ۲۰ (۱۳۰۰)، وشرح أسماء العقار ۱۵ (۱۰۷) حاضی، ومفردات این البیطار ۲: ۳، والمحتمد ۷۹ (۱۳۲ (۱۳۹)، وتذکرة والمحتمد ۷۱، والمعناط ۱۲۲)، وتذکرة ۱۲۲)، ومدخم ألافاط الزراعید ۱۳۲۱)، وتذکرة ۱۲۲)، ومعجم الألفاط الزراعید ۱۳۲۱).

صغيرة، في مقدار مايصلح أن يُهياً من أغصانه فتل القناديل إذا لُفَ عليه القطن، حواليها ورق صغار دقاق، وعلى أطرافها رؤوس صغار من الزهر<sup>(۱)</sup> فرفيرية، وأكثر ماتنبت في مواضع صخرية، ومواضع رفيعة (۱)، لها زهر أبيض إلى الحمرة وقضب رقاق تشبه قصب الإذخر وزهرها مستدير، ثم ذكر خواص هذا النبات وفوائده الطبية. ومنها تقوية الأعصاب والبصر والهضم والإدرار..

في المراجع وصف للحاشا يشبه ماجاء في القانون ويبين أنه نوع من أنواع الصعتر، قال أبو عمران في شرح أسماء العقار: «حاشى هو نوع من الصعتر، واسمها باليوناني ثومرون (٢) وبعجمية الأندلس طميلة، على حين قال ابن البيطار: ويعرفه شبجارو الأندلس وعامتها بصعتر الحمير وهو كثير بأرض المقدس وماوالاها..، وبين ابن العباس المجوسي في الملكي أن أفضله ماجلب من نواحي الشمام. ومن أسمائه المشهورة أيضًا الصعتر البري. واسمه -rymus ca الشمام وهو جنس نبات من الفصيلة الشفوية يستعمل تابلاً. وكان يصنع منه شراب ذكر ابن سينا نسخة له في أقرباذين القانون.

كلمة حاشا كلمة آرامية. قاله الثسهايي في معجمه: لم ترد هذه اللفظة في معجمات اللغة العربية وجاءت في كتب المفردات حاشا كما في القانون أو حاشي كما في بعض المراجع الأخرى.

### حافر°

#### الحوافر ٣: ٢٣٩

<sup>(</sup>١) في القانون «عليها زهر» والأصح مانقلته من كتاب ديسقوريدس.

<sup>(</sup>٢) إلى هنا ينتهي كلام ديسقوريدس.

<sup>(</sup>٣) كذا في المطبوع الذي اعتمدته، والصواب ثوموس كما في القانون.

ه منهاج البيان ۷۹ب، والمعتمد ۸۰، والفسامل ۲۱۲، وتذكرة الأنطاكي ۱: ۱۰۹. ومعجم الألفاظ الزراعية ۵۷۸، ومعجمات اللغة (حقر).

حافر الحمار انظر (حمار) حافر الفرس انظر (فرس)

من الأدوية الحيوانية التي استخدست في الطب القديم حوافر الحيوانات، وقد ذكر منها ابن سينا في معالجاته حافر الحمار وحافر الفرس يحرق كل منهما ويسحق فيدخل في تركيب بعض الأدوية، وقد فهرست كلاً منهما مع اسم الحيوان نفسه.

الحافر واحد حوافر الدابة، الخيل والبغال والحمير. وحدَّه الأنطاكي في التذكرة بقوله: (حافر هو غير المشقوق في ذوات الأربع وهو عوض القرن في ذوات الأظلاف، ولم يجتمع القرن والحافر في حيوان إلا الكركدن المعروف بعمار الهند... هذا عند الأطباء. أما التعريف العلمي الحديث له فيهو كما جاء في معجم الشهابي: Sabot (Ungula) حافر. جمع حوافر، ظفر الخيليات يغطي آخر سُلامي الأصابع، وهو مركب من الأجزاء الآتية: نَسْر -Fourch وحاميان أو حاميان أو حاميان أو حاميات المستعالية في معجم الشهابي و مستعال عليه وهو المستعالية و المستعالية و الشهابي وهو المستعالية و الشهابي وهو المستعالية و الشهابية و المستعالية و الشهابية و المستعالية و الشهابية و المستعالية و المستعالية و الشهابية و المستعالية و المستع

حافر اسم فاعل من حفر لأنه يحفر الأرض يجمع على حوافر.

# حَالِبِي"

الحالبي ۱: ۳۲۱، ۲٦۲

اتخذ ابن سينا هذا الاسم مدخلاً في أدويته المفردة فقال: والحالبي. الماهية: نبات محلّل. يشفي الورم العارض في الحالب، فلم يصف هذا النبات ربما لأنه

ه الحاوي ۲۰: ۲۲، ۲۲٪ ومنهاج البيان ۷۷ب، والختارات ۲:۲، والمفردات ۲: ۳، والشامل ۲۱۲ و مالايسع ۲۰۹، والتذكرة ۱: ۵٪، ومعجم أسسماء النيات ۲۰ (۱۰) وانظر (اطراطيقوس) في باب الهمزة.

كان قد ذكره رأس مادة في الأدوية المفردة أيضًا باسم اطراطيقوس (١)، لكنه لم يصفه في ذلك الموضع أيضًا واكتفى بذكر فائدته كما فعل هنا.

وهو كما جاء في كتاب ديسقوريدس: «نبات له ساق على طرفه زهر أصفر شبيه بزهر البابونج وبعضه مايضرب لونه إلى الفرفيرية، وله رؤوس مشققة، وورق شبيه في شكله بالكواكب. وأما الورق الذي على الساق فإنه إلى الطول ماهو وعمليه زغب، وورق هذا النبات ينفع من التهاب المعدة والأورام.. وزعم قوم أن زهر هذا النبات ... وافق الأورام الحارة العارضة للأُرْسَة (٢)، وزعموا أن من عرض في أربيته ورم إن تناول هذا الزهر وهو يابس بيده اليسري وشده على الورم سكن الضرَبان العارض منه». والاسم العلمي لهذا النبات هو -Aster tri polium وهو جنس زهر من المركبات الاسطرية.

بين ابر. سينا أن اسم الحالبي منسوب إلى الحالب وهو مجرى البول من الكلية إلى المثانة، والمراد هنا موضع الحالب من أسفل البطن.

## حاناقيس ا

TTE:1

حاناقياس حاناقس

TTE:1

ورد هذا الاسم في كتاب القانون أثناء الكلام على أصناف اليتّوع الذي جاءً فيه ١٠. وقالوا أيضًا إن اليتوع سبعة أصناف، أحد الجميع اليتوع الذي يقال له الذكر واسمه حاناقياس..»

<sup>(</sup>١) في كتاب ديسقوريدس ٣٥٢ (اسطيراطيقوس) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٢) الأربيَّة هي منثني الفخذ على أسفل البطن.

ه كتاب ديسقوريدس ٣٦١ (يتوع)، ومفردات ابن البيطار ٤: ٢٠٤ (يتوع). وانظر مادة

كذا وردت اللفظة في كتاب القانون المطبوع بالنون، وهمي في كتاب ديسقوريدس وعند ابن البيطار حاراقياس بالراء. وانظر مادة (يتوع) في معجمنا هذا.

#### ر و حب

حبّ، حبة، حبوب (طبيعية)

(17) : 4 / 27 2 . 2 2 7 . 2 2 2 . 2 . 7

(171, .77) 3 97, 4 97, 9 97, 9 70)

٨٣٥، ٩٣٥، ٣٤٥، ٨٠٦/ ٣: ٣٥١

حبة، حبوب، حبتان، حبوبات (صنعية)

1: ٧٩١، ٨٩١، ١٠٢، ٣٢٢، ٢١٣،

(107 (11 ) 27) 27) 27) 107

777, 177, 777, 007, 507, 7.7,

077, 137, 737, 907, 790, 997.

٨٠٤، ٩٠٤، ٢٣٤، ٨٤٤، ٩٥٤، ٠٢٤،

173, 173, 173, 174, 170, 170,

710, 710, 310, 710, 717/7: 37, 97, 13, 50, 131, 717, 197,

. 271, . P71, 1 P71, 7 P71, 0 P71, 1 P71, 1

ه اقرباذين القلانسي ٥٥، والشامل ١٧٩، ومالايسع الطبيب جهله ١٦٠، وتذكرة الأنطاكي ١: ١٠، ١٠، ومعجمات البلغة (حبب)، والكليات للكفوي ٢: ٢٥١، ومحيط اغيط ١٤١.

| حبوب باردة                         | 7: 43                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| حب صغار، حبوب صغار                 | 7: 473 / 7: 777, 777                     |
| حبوب كبار                          | 79: 7                                    |
| حبوب لينة منضجة                    | 7: 777                                   |
| حُبِّبُ الدواءُ، يُحبَّب           | 1: PFT, F73 \ 7: A01, 7P1, 177,          |
|                                    | 177, 577, 777, 007, 507, 577,            |
|                                    | ۲۶٤,۳۸٤/۳: ۲۶، ۲۷، ۸٤، ۲۵،               |
|                                    | ۷۷، ۱۹۱، ۱۹۳، ۲۹۳، ۱۹۳، ۱۹۳۰             |
|                                    | ۲ <b>۳</b> ۳، ۲۲۰، ۳۹۲                   |
| و رو<br>محبب                       | ۲: ۲ - ۱ / ۳ : ۳۹۳                       |
| حبّ (للاستسقاء)                    | 7: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| حب (لتدبير المزاج البارد في الكبد) | 7: <b>Po7</b>                            |
| حب (لتسكين القيء)                  | 7: 137                                   |
| حب (لتنقية المعدة)                 | <b>٣•٣</b> :٢                            |
| حب (للخوانيق)                      | Y: <b>£ :</b> Y                          |
| حب (لعسر النَفَس)                  | 7: 373                                   |
| حب (للقولنج)                       | 1: <b>7</b> 7\$                          |
| حب (للمانيا)                       | ۲؛ <b>۱۶</b> (نسختان)                    |
| حب مسهل للصفراء                    | 1: 481                                   |
| حب مسهل للسوداء                    | 1: 481                                   |
| حب هندي                            | 21 • <b>277</b> 3 • 13                   |
| حب يمسك تحت اللسان                 | <b>1 YY :</b> Y                          |
| أحساء متخذة من الحبوب              | ۱: ۲۰۱/ ۲: ۸۳۰                           |

حليب الحبوب الباردة ٢: ٢٣٢ ل ٢٣٢ ل الحموب ٢ ٢٣٢

وفيما يلي الحبوب المفهرسة باسم نباتها والمحالة على الموضع الذي يقتضيه الاسم المضاف إليه: حب الأترج، حب الآس، حب اسطوخودس، حب الأشقيل، حب الاصطمحيقون، حب الأفاويه، حب الأفتيمون، حب الأفسنتين حب الأفيون، حب الأمير باريس، حب الأنجدان، حب الأنجرة، حب الأوفر بهون (انظر فربيون)، حب الإيارج، حب البابونج، حب باذاورد، حب البان، حب البرنج (برنك)، حب البزور (بزر)، حب البطيخ، حب البلسان، حب البنج، حب البوزندان، حب التربد، حب ثمرة البلسان، حب الجاورس، حب الجاوشير، حب الجرجير، حب الحاشا، حب الحرمل، حب الحصرم، حب الحنظل، حب الخبازي. حب الخيز ، حب الخربق، حب الخردل، حب الخروع، حب الخشمخشاش، حب الخطمي، حب الخيار، حب الدادي، حب الدبق، حب الدند، حب الدهمست، حب الديمست (دهمست)، حب الرازيانج، حب الرواند، حب الرشاد، حب رعى الحمام، حب الرمان، حب الزبيب، حب الزربناد، حب الزيتون، حب السرو، حب السفر جل، حب السقمونيا، حب السكبينج، حب السندروس. حب السورنجان، حب الشاهترج، حب الشبث، حب الشبرم، حب شعج ة زوفرا (زوفرا)، حب الشيطرج، حبوب صبرية (صبر)، حب الصنوير، حب البطرفاء، حب العرعر، حب العنب، حب عود الصليب، حب الغار، حب الفاريقون، حب الغافت، حب الفاشرا، حب الفاوانيا، حب الفجل، حب الفربيون، حب الفلفل، حب الفوفل، حب الفيلزهرج، حب القاقلّي، حب القُريْص، حب القرطم، حب القثاء، حب القرع، حب القرنفل، حب القطن، حب القند، حب القوقايا، حب الكاكنج، حب الكبر، حب الكراويا، حب الكرسنة، حب الكرفس، حب الكرم، حب الكرمدانة، حب الكلكلانج، حب كما دريوس، حب الكمشرى، حب اللازورد، حب اللبلاب، حب اللبنى، حب المازريون، حب الماهنودانه (ماهودانة)، حب المحلب، حب المصطكى، حب المقل، حب الملح، حب الماهودانة، حب الخيارشنبر، حب المرو، حب المقل، حب الميسم، حب الميعة، حب النشاء، حب النيلوفر، حب الهرطمان، حب ورق الغرب (غرب)، حب البيروح، حب اليتوع.

في لفظ الحبّ اصطلاحان: أولهما الحب الذي يراد به بذور النباتات عامة وقد يخص به بعضها وهو ماتذكره عادة معجمات اللغة. قال الكفوي في الكليات: «الحب بالفتح جنس الحنطة والشعير والأرز وغيرها من أجناس الحبوبات..» وهذا الاصطلاح تكرر بوجه خاص في كتاب الأدوية المفردة وأثناء الكلام على التغذية. وماورد في القانون من حبوب النبات على اختلاف أصنافه أحقت كلاً باسم نباته إلا ماكان اشتهر في كتب المفردات مقروناً باسم الحب علماً علماً عدم مدخلاً قائماً بذاته في الموضع الذي يقتضيه ترتيب حروفه.

والاصطلاح الثاني هو ماضع من الأدوية المركبة على هيئة الحبوب. قال القلانسي في أقرباذينه والحب ماحب على هيئة الحبات أي جعل على هيئتها وجمعه حبوب، والحبوب ضروب منها للإسهال ومنها للسعال ومنها. وجميعها يعمل مثل الحبوب مدورة ومطولة صغاراً وكباراً» وفي محيط المحيط: والحب عند الأطباء ما يعمل من الأدوية المجبولة كتلاً مستديرة بقدر الحمص فإن كانت أعظم من ذلك يقل لها البنادق». وهذا الاصطلاح يتكرر غالبًا في القراباذين والمعالجات وسأذكر كلاً من هذه الحبوب بالترتيب الذي يقتضيه لفظها أيضًا متداخلة مع الحبوب الأولى. وقد سبق أن ذكرت مانسب منها إلى العقار الأساسي في تركيبه محالاً على اسم ذلك العقار.

## حب ابن الحارث

5 1 1 2 T 4 2 : T

حب ابن الحارث

ذكر ابن سينا بيانه في أقرباذين القانون وقال إنه يزيل البهق الفاحش في ثلاثة أيام، وينفع من الحمى وأوجاع المفاصل.. ومن أخلاطه الهليلجات والصبر وشحم الحنظل والصعتر الفارسي .. الخ. وجاء مثل هذا أيضًا في أقرباذين القلانسي.

## حب ابن هبيرة

11 . **395** : ٣

حب ابن هبيرة

ذكره ابن سينا أيضًا في الموضعين اللذين ذكر فيهما الحب السابق وبين فوائده وتركيبه فقال إنه المجمع عليه الظاهر النفع في الرياح والصفراء ورياح البواسير . . وبيَّن أخلاطه ومنها الهليلجات أيضًا وجوزبوا والصبر وغيرها.

## حب أفلاطون

Y 1 Y : Y

حب أفلاطون

هو من الجبوب المركبة التي صنعها أفلاطون فنسبت إليه ولم يذكر ابن سينا تفصيل مفرداته، لكنه ورد عرضًا في بعض المعالجات ولاشك أنه كان معروفًا في عهده مشهورًا يستعمل في ذلك الموضع. ومع ذلك أوضح ابن سينا أنه حب يصنع من الميعة فقال: حب أفلاطون وهو حب الميعة.

## حب البرمكي ٥٠

T: 777, A.3, 113

حب البرمكي

£17:T

حب دواء البرمكي

ه أقرباذين القلانسي ١٢٦.

ه ۾ أقرباذين القلانسي ١٢٦.

هو حب مركب ذكر ابن سينا بيانه في أقرباذين القانون وقال إنه ينفع من الأورام، ومن أبرز العقاقير الداخلة في تركيبه الصبر وشحم الحنظل وبعض الأفاويه. ونجد النسخة نفسها في أقرباذين القلانسي.

#### حب بهرام

790 : Y حب بهرام

ذكره ابن سينا في جملة أدوية مركبة تنفع من الاستسقاء، لكنه لم يبين تركيبه. ولم أجده بهذا الاسم في المراجع.

### حب بيمارستاني

الحب البيمار ستاني 97:7

ذكر ابن سينا هذا الحب فيما يستعمل للاستفراغ علاجًا للفالج، ولم يبين ماتركيبه، والظاهر أنه حب معروف كان يستعمل في البيمارستان.

#### حب الجاثلة.

**\*\*\*** : \*\*

حب الجاثليق

هو حب مركب مسهل ذكر ابن سينا تفصيله في أقر باذين القانون، ونقله منه ابن الكتبي في تركيب مالايسع الطبيب جهله فقال: «حب الجاثليق من القانون وهو حب مسهل...» فأتى بما جاء في القانون ثم ذكر نسختين أخريين لهذا الحب نفسه.

## الحب الجامع لابن جهم٠٠

بيان الحب الجامع لابن جهم **44 : 4** 

ه تركيب مالايسع الطبيب جهله ٣٠ أحب الجاثليق من القانون، حب الجاثليق آخر.

ه ه تركيب مالايسع الطبيب جهله ٣٠ أحب آخر ويسمى الجامع.

ذكر ابن سينا بيانه مفصلاً في القانون وقال إنه ينفع الرأس والمدة والكبد. الخوفي تركيب مالايسع الطبيب جهله حبِّ قال ابن الكتبي إنه يدعى الجامع ولم ينسبه لابن الجهم ولم يقل إنه نقله من ابن سينا مع أنه مطابق لما في القانون.

## حب الخمسة

حب الخمسة ٢٠٥٩

ذكره ابن سينا أثناء تعداده للأدوية النافعة من الاستسقاء ولم يبين ماهي مفرداته الخمسة. ووجدت في أقراباذين القلانسي حبًا مؤلفًا من خمسة أخلاط قال إنه يخرج الديدان الطوال، وفي مالايسع الطبيب جهله أنواع من الحبوب النافعة للاستسقاء أحدها ذو خمسة أخلاط، ولكن أيًا من المؤلفين لم يسم مركبة

#### حب خوري

الحب الخوري ١٥٦:١

ورد هذا الاسم في القانون في جملة أدوية مفردة يُصنع منها دواء لتنويم الأطفال. فكتب في طبعة بولاق (الخوري) بالراء، وفي طبعة رومة (الجوزي) بالجيم والزاي، وكذلك هو أيضاً في مخطوطتين من مخطوطات القانون، وهو في المصورة ومخطوطة ثالثة (الخوزي) بالخاء والزاي وهذا الوجه هو ما أرجَّحه نسبة إلى الخوز، وهم شعب معروف يسكن منطقة الأهواز المعروفة باسم خوزستان.

# حب الدوري<sup>٠</sup>

بيان حب الدوري من كتاب القَهلمان (١) ٣٠ : ٣٩٣

هو حب مركُّب مما ورد بيانه في كتـاب الأدوية المركبة في القانون، وقال إنه يطيب النكهة ويجلو البصر، ويشهى الطعام .. وأخلاطه قرفة وقرنوة وفوّة وكزبرة وهيل بوا وغيرها. وجدت مثيل هذا الحب استطبابًا وتركيبًا في تركيب مالايسع الطبيب جهله لكنه لم يسمه باسم معين ولانسبه إلى طبيب أو كتاب.

#### حب الذهب٠٠

209 (128:4

حب الذهب

هو حب مركب ورد ذكره مرتين في كتاب القانون دون بيان تركيبه. الأولى في علاج بعض أمراض البصر، والأخرى في علاج القولنج. نسبه داود الأنطاكي في تذكرته إلى ابن سينا فقال: ٥حبُّ الذهب وهو الموسوم بحب الصبر وهو من تراكيب رئيس الفضلاء ابن سينا» وذكر له فوائد كثيرة جداً حتى قال: «وبالجملة فملازمته تغني عن الأدوية». لكنني وجدت هذا الحب في الكتاب الملكي الذي ألفه على بن العباس المجموسي قبل ابن سينا بنحو نصف قرن وفيه: «صفة حب الذهب النافع من أوجاع الرأس ويجلو البصر وينقى البدن: يؤخذ صبر اسقوطري عشرون درهما، هليلج أصفر عشرة دراهم، مصطكى وكثيراء وسقمونيا وزعفران من كل واحد ثلاثة دراهم، ورد أحمر منزوع الأقماع خمسة دراهم. يدق الجميع ناعمًا، وينخل بحريرة، ويعجن بماء، ويحبِّب كبارًا، ويجفف

ه تركيب مالايسع الطبيب جهله ٣٠ أ

<sup>(</sup>١) وردت اللفظة في المطبوع المعتمد بالفاء والصواب ما أثبته، القلبهمان هو أحد الأطباء القدامي ممن عاصروا الاسكندرانيين. انظر عيون الأنباء ١: ٩ - ١ - ٩ - ١

ه ه الكتاب الملكي ٢: ٥٥٦، ومنهاج البيان ٨٣ب، وأقرباذين القلانسي ١١٣، وتركيب مالايسع الطبيب جهله ٣٠ب، وتذكرة أولى الألباب ١١٠٠١.

في الظل. والشربة من درهمين إلى درهمين ونصف، وهو في المراجع الأخرى بنفس التركيب تمامًا ولم ينسب المجوسي هذا الحب إلى نفسه أو إلى غيره، وأظنه من الحبوب المعروفة منذ القديم، واشتهر بهذا الاسم بسبب لونه.

## حب الربو

حب الربو ١: ٢٢٣ : ٢٢٣

حب مركب ذكر في القانون مرتين الأولى في كتاب الأدوية المفردة في أثناء كلام ابن سبنا على الزرنيخ حيث قال إنه قد يدخل في تركيب حب الربو. والأخرى في كلامه على علاجات ضيق النفس حيث قال: «ومن الأدوية القوية الزرنيخ بالراتينج يتَّخذ منه حب للربو» لكنه لم يين طريقة صناعة هذا الحب. وفي القراباذينات كثير من الحبوب النافعة من الربو لكنني لم أعثر فيها على حب يدخل الزرنيخ في تركيبه.

## حب الرشكاد.

حب الرشاد ۱: ۱۹۹/ ۲: ۲۲۱، ۵۱، ۵۹، ۳۲۰/ ۲۱۳، ما

۳: ۳۲۳، ۳۳۳، ۸۵۳، ۳۶۳

حب الرشاد الأبيض ٣: ٣٥٣

حب الرشاد المقلو ٣٠٩ : ٣٥٩

دهن الرشاد ۳: ۲۰۸ ، ۲۱

هو أحد العقاقير المفردة، لم يذكره ابن سينا بهذا الاسم مادة من مفرداته لا في فصل الحاء ولا الراء، لكنه تكرر في أثناء المعالجات.

كتاب النبات ۱: ۸۲، والملكي ۱: ۱۵، ومنهاج البيان ۱۲۳، والهتارات ۲: ۸۹ ومنهاج البيان ۱۳۳، والهتارات ۲: ۸۹ ومنيد العلوم ۲۲، ومفردات ابن البيطار ۲: ۵، وتذكرة أولي الألباب ۱: ۲۱، ومعجم أسماء النبات ۲۲ (۱). وانظر (حرف).

وحب الرشاد هو الاسم المعروف عند العامة للحرف، الذي ذكرته المراجع باسم رشاد وباسم حب الرشاد. قال أبو حنيفة في كتاب النبات: والنُفّاء هو الحرف الذي تسميه العامة حب الرشاد، وقد جاء فيه خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي مفيد العلوم: ورضاد هو النبات المعروف بالحرف..، وراجع مادة (حرف) التي ستلى في هذا الباب.

# حب الزَّلَم

حب الزلم ١: ٣٧١ /: ٥٤١ ٥٣٥، ٥٤١، ٣٧٤.

هو عقار ذكره ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة في القانون فقال: «الماهية: 
هي حبة طيبة الطعم جلًا، وينبت بشهر زور.. مسمَّن..» وجاء في المراجع الأخرى 
أنه يعرف بمصر بحب العزيز لأنه كان يحبه، وبالأندلس بفلفل السودان .. وقال ابن 
المشاء في مفيد العلوم «هي أصول نبات يشبه السعد»، وفصل ابن البيطار في صفة 
نباته فقال: «هو نبات كالقصب الرقيق والديس لابزر له ولا زهر، له عروق كثيرة 
تحت الأرض، فيها حب مفرطح في طعمه حلاوة، يؤكل، ويسمى حب الزلم، وهو 
المعروف عندنا بالأندلس وبالمغرب أيضًا فلفل السودان. يُزرع عندنا زرعًا كثيرًا. 
وأكثر نباته بالزابات من أعمال إفريقية، وهو بري عندهم... ووصف حبه نقلاً عن 
ابن وافد فقال: «هو حب دسم مفرطح أكبر من الحمص قليلاً أصفر الظاهر، أيض 
الباطن، طيب الطعم، لذيذ المذاق، ويُجلب من بلاد البربر.. والذي في المراجع 
القديمة الأخرى لا يخرج عما ورد في كتاب ابن البيطار.

ه الحاوي ۲۰: ۳۳۲، والملكي ۲: ۱۱۶، والصيدنة ۲۰، ومنهاج البيان ۸۱ب، والختارات ۲: ۹۰، ومنهاج البيان ۸۱ب، والختارات ۲: ۹۰، وشرح أسماء العقار ۱۹ (۲۱۱)، ومغيد العلوم ۷۷ (زُلُم)، ومفردات ابن البيطار ۲: ۱، ۱۲۰ (زلم)، والشامل ۸۱۰، والمحمد ۸۰، ومالايسع ۲۰، وحديقة الأزهار ۲۰، (۲۷)، وتاموس الأطباء ۲: ۱۰، وتذكرة الأنطاكي ۱: ۱۰، وصعجم أسماء البات ۲۲ (۲)، ومعجم السهايي ۲، ۲، ومحيط الهيط ۷۲۷.

الاسم العلمي لهذا النبات هو Cyperus esculentus من الفصيلة السعدية من وحيدات الفلقة تتخلل جذورَه درناتٌ سمر صغار في جوفها شحمة بيضاء دقيقية حلوة تؤكل. كذا في معجم الألفاظ الزراعية.

ضبطت الزلم في معجمات اللغة بالتحريك وكصرد.

#### حب السعال

| حب السعال، حبوب السعال | ۳۲ :۳/۲۳۰ :۲ |
|------------------------|--------------|
| حب السعال المعروف      | 737 : 177    |
| حب للسعال              | £ 4 A : T    |
| حبوب السعال البارد     | 777 : 777    |
| حبوب السعال الحار      | ۲۳۱ : ۲      |
| حب بنفع کا سعال        | 7. AY 2      |

هو حب مركب ذو نسخ عدة يتداوى بها من السعال، ذكر ابن سينا بعضها في أقرباذين القانون. وفي غيره من المراجع نسخ بعضها منقول من القانون. وبدخل في تركيب هذا النوع من الحبوب عدد من المسكنات والمنومات كالخشخاش والأفيون، وعدد من الصموغ كالكثيراء والميعة، والحبوب الدسمة كالخشخاش والأفيون، وعدد من الصموغ كالكثيراء والميعة، والحبوب الدسمة كالموز والبندق، تضاف إليها أفاوية، ثم تُجمع بالعسل.

#### حب السمنة ٥٠

حب السمنة ١: ١٥٦، ٣٠٤، ٢/٣٢٢ : ٣٠٩، ٣٠٣

ه الملكي ٢: ٥٦١، ٥٦٦، ومنهاج البيان ٨٨ب، وأقرباذين القىلانسي ١٦٠، ١٢٦، ١٢٨، والذكرة ١: ١٨.

ه ۱۰ الحاوي ۲۰: ۳۳۱ / ۲۰:۳۳ و اللكي ۲: ۱۱۵ و الصيدنة ۱۱۵ ، ۱۳۳۸ و ۲۳۳ و و ۱۲۳۰ و المهاج البيان ۸۱ أ، والمختارات ۲: ۹۱ و مغيد العلوم ۳۵ ، ومفردات ابن البيطار ۲: ٤ ، والمعتمد ۸۰ ، ومالايسع الطبيب جهله ۲۱ ، وقاموس الأطباء ۲: ۲۲ ، ومعجم أسماء النبات ۲۸ (۷).

ثمرة حب السمنة ٢: ٣٢٢

عقّار نباتي، ذكره ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة فقال: «الماهية: شجرة قفرية على قدر الذراع أبيض الورق ليس بشديد البياض، ثمرته كالفلفل، دهني النبي، قال بعضهم هو بزر صامريوما.. يسمن ويحسن .. يبطؤ في المعدة..ه.وقد نقل البيروني وابن البيطار وصف هذا العقار عن ابن جريج وهو: «شجرة تنبت في القفار على قدر ذراع، ورقها أبيض ليس بشديد البياض، يحمل ثمرة على قدر الففار، لهنا لبن، ولحبها زهره. وعن حبيش أنه قد يسمى شهدانج البر، وعن صاحب الكافي أنها هي صامريوما. وأفاد ابن الحشاء أن نبات حب السمنة غير صاحب الكافي أنها هي صامريوما. وأفاد ابن الحشاء أن نبات حب السمنة غير فدر الفلفل، هو حب شجر مصري على قدر الذراع، ورقه إلى البياض، وهو حار رطب دهن، يبطىء في المعدة، وإذا انهضم غذى كثيرًا، ويسمى هذا النبات هو الحب شهداغ البر، ومثله أيضًا في قاموس الأطباء. الاسم العلمي لهذا النبات هو ... ( Cannabis sativa ...

#### حب الشبيار<sup>•</sup>

حب الشبيار، حبوب الشبيار ٢: ٢٢، ٥٩، ٢٤، ١٥٣، ١٥٣

هي حبوب مركبة معروفة لم يبين ابن سينا تركيبها لكنها مفصلة في المراجع. وأساسها الصبر، وهي تنفع من أوجاع المعدة وتسهل إسهالاً خفيفًا.

كلمة شبيار معرّبة من الفارسية يقابلها بالعربية الصبر. قال القلانسي في أقرباذينه دحب الشهيار هو حب الصبر لأن الشبيار بالفارسية هو الصبر. كذا

ه منهاج البیان ۷۹ب، وآفرباذین القلانسی ۵۱، ومنهاج الدکنان ۹۲، وترکیب مالایسع ۳۰ب، ۸۳ب، وتذکرة الأنطاکی ۱: ۱۱۱، ویرمان قاطع ۳: ۱۲۶۸ (شب یار).

أورده الأستاذ أبو الفرج بن هندو(١) في كتابه المسمى بمفتاح الطب، وجاء في منهاج الدكان لأبي المنى الإسرائيلي: «حب الشبيار معناه بالفارسية رفيق الليل، يستعمل بالليل وينام عليه فيفعل فعله بلا أذى..» والذي وجدته في المعجمات الفارسية: شب يار تعني الصبر بالعربية، ومعروف أيضاً أن شب بالفارسية معناها الليل ويار الصديق.

#### حب الشعثا

T90:Y

عرض هذا الاسم في القانون في ضمن أدوية مركبة تنفع من الاستسقاء الزقي. ولم يبين تركيبه.

# حبُّ الضُّرَاطِ ٠

77 - 7

حب الضراط

حب الشعثا

ذكره ابن سينا في جملة أدوية مسهلة حيث قال: ٥وجميع اليتّـوعات تحل ألبانها القولنج مثل اللاعية ومثل الشبرم ونحوه ويعرف حيه بحب الضراط...٥

وجدت في منهاج البيان والمختارات وتذكرة داود الأنطاكي أن المازريون هو حب الضراط، وعلى كل حال فالمازريون والشبرم كلاهما من اليتوعات ذات الألمان.

<sup>(</sup>١) هو على بن الحسين بن هندو حكيم طبيب شاعر (ت ٤٢٠) أنسهر كتبه مفتاح الطب وهو مقالة في عشسرة أبواب. عيون الأنباء ( ٢٣٣١) = (٤٢٩)، وتاريخ حكساء الإسلام ٩٣. وفوات الوفيات ٢: ٤٥، ومعجم المؤلفين ٧: ٨٢.

منهاج البيان ٧٩ب، والمختارات ٢: ٩٨ وتذكرة أولي الألباب ١: ١١٠.

# حبّ العَرُوسِ ·

۳۷۵ ۰۱

حب العروس

في كتاب الأدوية المفردة تكلم ابن سينا على النيلوفر فقال: هو كرنب الماء، ويسمى حب العروس فيما يقال. وفيه خلاف...

تابعه ابن جزلة في المنهاج دون أن يشير إلى الخلاف. أما ابن البيطار فقال في مفرداته: «حب العروس هو الكبابة» وتابعه القوصوني في قاموس الأطباء، واعتمده الأمير مصطفى الشمهايي في معجم الألفاظ الزراعية. وذكرت سائر المراجع الوجهين معًا. قال ابن الكتبي: «حب العروس هو الكبابة، وقيل حب النيلوفر». وفي تذكرة الأنطاكي: حب العروس اللينوفر الهندي أو الكبابة. وفي معجم أسماء النبات للدكتور أحمد عيسى ذُكر هذا المصطلح في ترجمة عدد من العقور منها النيلوفر.

### حبُّ الفَقْد • •

حب الفقد

.7.7 ( £91 : ٢

بزر الفقد

تكرر ذكره في القانون في أثناء المعالجات، لكنه لم يرد في كتاب الأدوية

ه منهاج البيان ٨١س، والمختارات ٢: ٩٧ ومفردات ابن البيطار ٢: ٥، ومالايسع ٢٠٦٠. وقاموس الأطباء ١: ٢١٦، وتذكرة الأنطاكي ١: ١٠٠، ومحجم أسنماء النبات ١ (٢)، ٧٠ (٢٠)، ١٧٥ (١٥) العروس، ١٤١ (٢)، ١٩٥ (لأنفاظ الزراعية ٥٣٥ وانظر (كببابة) و (نيلوفر).

ه ه منهاج البيان ۸۸٪ ومفيد العلوم ۲۳، والختارات ۲: ۹۳ ومفردات ابن البيطار ۳: ۱۹۵۰ والفسامل ۱۸۰، والمعتسد ۸۲، ومالايسع ۱۹۲، ومعجم أسماء النبات ۱۹۰ (۱)، والقاموس واللسان والتاج ونقدي.

المفردة. وعرَّف في كتب المفردات بأنه حب البنجنكشت. قال ابن البيطار ك وسمي بذلك لأنه يفقد النسل فيما زعموا. قال أبو حنيفة إنه يلقى في شراب العسل فيشده..» وذكرت المراجع الأخرى من أسمائه أيضًا الفليفلة، وفلفل الصقالية، وحب الطاهرة، وبزر سبسبان، وغيرها. اسمه العلمي هو -Vitex ag. nus castus.

ضبط ابن البيطار هذا الاسم بقوله: وحب الفقد بفتح الفاء والقاف.. وهكذا ضبط أيضًا في لسان العرب ضبط قلم. ثم خطاً الفيروزابادي هذا الضبط إذ قال في القاموس: ووالفَقْد ولايحرك، ووهم الأزهري، نبات وشراب من زبيب أو عسل،، الخ، وهذا الضبط هو ما اختاره الدكتور أحمد عيسى ومحققو كتب المفردات المحدثين.

#### حب فنقدس°

عصارة الحب المنسوب إلى جزيرة فنقدس ٢: ١٤٧ [الصواب قنيدُس]

عرض هذا الاسم في جملة عقاقير تدخل في تركيب دواء ينفع من الماء في العين. وكتب اسم الجزيرة فنقدس بالفاء ثم القاف في القانون بطبعتيه، وفي المصورة فيقيدس.

مما جاء في مفردات ابن البيطار قوله: قحبة فندية (١): هو حبة المتنان (٢)، منسوبة إلى جزيرة فنيدس، وهي الكرمدانة وسنذكرها مع المتنان في الميم، الاسم العلمي لهذا الحب كما في معجم الدكتور أحمد عيسى هو Coccus cnidios

ه کتاب دیسقوریدس ٥٦٥ (ثومالا)، ومفردات ابن البیطار ۲: ٥، ومعجم أسماء النبات ٦٨ (٥).

<sup>(</sup>١) كذا، والصواب قندية.

<sup>(</sup>٢) في المرجع ميتان.

ومن أسمائه في هذا المعجم المثنان والكرمدانة وحب السمنة وقوقص قنيدس... وقد ذكر ابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء(١)جزيرة اسمها قنيدس هي إحدى ثلات جزائر قال القدماء إن الطب ظهر فيها. ولفظ قنيدس هو الصواب في اسم هذه الجزيرة ولذلك يسمى الحب الذي ينسب إليها حبة قندية.

## حب فيلغريوس

حب فيلغريوس **490:4** 

هو حب مركب منسوب إلى فيلغريوس الطبيب اليوناني الذي تكرر ذكره في القانون عشرين مرة، وعده ابن أبي أصيبعة (٢) في طبقات الأطباء الذي كانوا منذ زمان جالينوس وقريبًا منه. أمّا هذا الحب المنسوب إليه فقد أورد ابن سينا نسخته كاملة مفصلة فقال: ﴿ يَوْخَذُ تُوبَالُ النَّحَاسُ وَوَرَقَ الْمَازِرِيُونَ وَبَرْرُ أَنيسُونَ من كل واحد جزء، ويتخذ منه حبٌّ، ويسقى القوى منها مثقالاً والضعيف درهمًا، لعلاج الاستسقاء.

# حبّ القلقا.

|                  | •,,,                    |
|------------------|-------------------------|
| حيب القلقل       | 1: 777 7: 270) 130) 330 |
| حب القلقل أبيض   | ۳۲۲ : ۱                 |
| حب القلقل الصغير | <b>TTT:</b> 1           |
| حب القلقل المقلي | <b>477:1</b>            |

 <sup>(</sup>١) عيون الأنباء (١: ٥) = (١٢).

<sup>(</sup>٢) عيون الأنباء في طبقات الأطباء (١: ٣٠١) = ١٥٠.

ه الحاوي ٢٠: ٣٣١/ ٢١: ٣٠٧، ومنهاج البيان ٨٦أ، والمختارات ٢: ٩٦ ومفردات ابن البيطار ٤: ٢٨، والمعتمد ٨٢، وتذكرة الأنطاكي ١: ٢٥٠، ومعجم أسماء النبات ٤٣ (١)، ومعجم

الألفاظ الزراعية ١٢٨، ٢٠٠، ومعجمات اللغة (قلل).

ذكره ابن سينا في فصل الحاء من كتاب الأدوية المفردة فقال الماهية: الأبيض منه أكبر من القرطم، ليس بخالص الاستدارة، ينكسر عن لب دهني طيب الطعم. قال بعضهم هو بزر الرمان البري. قال هذا القائل: وأصله المغاث فيما يظن..، ذكر من أفعاله أنه يقوي الأبدان المسترخية، ويسخن لكنه مصدع، والإكتار منه يتخم..، والصغير شديد اللذع للمعدة.

القلقل مما ذكرته معجمات اللغة وكتب النبات، فنقلت وصف أي حنيفة له وهو: الشجرة خضراء تنهض على ساق، ونباتها الآكام دون الرياض، ولها حب كحب اللوبيا حلو طبب يؤكل، والسائمة حريصة على أكله. ومنابته الغليظ والجلد من الأرض. وحب القلقل مهيج على النكاح يأكله الناس لذلك، ويقال القلقل وقلقلان وقلاقل». ونقل ابن البيطار عن أي عمران أن «القلقلان أحمر بطون الورق أحمر ظهورها(۱)، والقلقل من النبات الذي إذاجف ثم هبت عليه الربح كان له جرس وزجل، ترجم اسم هذا النبات بالاسم العلمي Cassia tora بالاميح كان له جرس وزجل، ترجم اسم هذا النبات بالاسم العلمي معجم الدكتور أحمد عيسى، ومعجم الأمير الشهابي (۲)، لكن مايرهوف رجَع أن يكون القلقل نوعًا من جنس Crotalaria ومعناه اليوناني في الصنعية إشارة إلى صوت الحبات في السنفة اليابسة عندما تجف، نقله الشهابي في معجمه (۱۳)، ويؤيده ماجاء في لسان العرب: وقيل: القلقل ينبت في الجلد وغلظ السبهل، ولا يكاد ينبت في الجبال، وله سنف أفيطح ينبت في حبات كأنهن العدس، فإذا يس فانفخ وهبت به الربح، سمعت تقلقله كأنه جرس..، ثم نقل العدس، فإذا يس فانفخ وهبت به الربح، سمعت تقلقله كأنه جرس..، ثم نقل كلام أبي حنيفة، وأنمه بقوله: وأنشد:

<sup>(</sup>١) لعل إحدى الصفتين هي أخضر بدلاً من أحمر.

<sup>(</sup>٢) معجم الألفاظ الزراعية ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه ٢٠٠.

كأن صوتَ حُلْيها إذا انْجُفلْ حزرياح قلق الأنّا قد ذبيل

ضبط القلقل في القاموس كزبرج أي بكسر القافين، أما قبلقلان وقلاقل فبضمهما قال: والعامة تقول الفلفل بالفاء، وهو خطأ.

## حبٌّ قوقايا ٠

حب القوقايا ٢: ٢٠، ٣٨، ١٤٤، ١٦٨، ١٧٦، ٥٣٥،

. ٢٥٦ / ٣: ٨٢٢، ٢٢٢.

حب القوقاي ٪ ۲ / ۳ ٪ ۱۳۹

قوقایا ۲: ۲۲، ۷۵، ۲۰۶، ۸۵۲

معجون جالينوس المنسوب إلى قوقا ٢: ٢٦٨

هو حب مركب تكرر ذكره في معالجات القانون، وبخاصة في معالجة أمراض الرأس لكنه لم يرد في أقرباذين القانون، ولم يشرح ابن سينا تركيبه ربما لشمهرته في عالم الطب. وهو يعرف باسم آنحر هو حب جالينوس نسبة إلى الطبيب اليوناني الذي ركبه.

ذكرت القراباذينات هذا الحب باسميه المعروفين، حب القوقايا، وحب جالينوس، ومنهم من فصل طريقة صنعه كابن جزلة الذي قال في المنهاج: «حب القوقايا، وهو حب جالينوس ينفع من أوجاع الرأس البلغمية ويجلو البصر ويخرج الفضلات الرديئة من البدن. وصنعته: صبر اسقوطري وعصارة الأفسنتين وورقه ومصطكى من كل واحد جزء، سقمونيا وشحم حنظل من كل واحد نصف جزء. يعجن بعد دقه و نخله، كماء أو بماء الكرفس المُعْلى، ويحبَّب والشربة منه مثقال».

ه منهاج اليبان ۹۳پ، وأقرباذين القلانسي ۱۱۵، ۵۲۰، ومفيد العلوم ۱۱۲، وَتَركيب مالايسيع ۳۰ب، والتذكرة ۱: ۱۱۱

اسم هذا الحب معرب كما هو واضح. قال القلانسي(١): «قوقايا: حب معروف أكثر عمله في تنقية الرأس، ولهذا سمي بهذا الاسم لأن قوقايا بالسريانية هو الرأس».

# حب قيرس •

حب قیرس ۲: ۳۹۷

ذكر هذا الحب في القانون مرة واحدة حيث نقل ابن سينا ما قاله جالينوس في علاج مُستَسقى حار الاستسقاء: ١... وضمدت كبده بالباردة وبحب قيرس وبالمازريون المنقع بالخل...»

جاء في كتاب ديسقوريدس قوله: «قيروس هو الموم. أجوده ما كان علكا طيب الرائحة..» ثم بين طرق تكريره وتبييضه وصنعه أقراصاً وحبوباً. وقال ابن سينا في القانون إن الموم هو الشمع، وفي مفردات ابن البيطار «قيرس هو الشمع باليونانية. وأهل المغرب يسمون الشمع قيرا..» وقلما يستعمل الأطباء هذا الاسم المعرب للشمع، وقد يرد في كلام ينقلونه عن اليونانيين كما مر في القانون.

فحبٌّ قيرس إذًا معناه حب الشمع وهو معرب من اليونانية.

# الحبّ الماهاني٠٠

۳۹۱:۳

الحب الماهاني

في المقالة التاسعة من اقرباذين القانون أورد ابن سينا بعض الحبوب المركبة ومنها الحب المنتن الذي يَبنَّه على عدة نسخ. أولـها ماسماه حب المنتن الأكبر قال

<sup>(</sup>١) الأقرباذين ٥٢٠.

ه كتاب ديسقوريدس ١٧٣، ومفردات ابن البيطار ٤: ٢٢.

ه ه انظر مراجع (حب منتن).

في بيان نسخته «وهو ينفض الأخلاط الغليظة ويفتح السدد، وينفع من وجع المفاصل والخاصرة والبرص والبهق والجذام وداء الفيل. وهو الحب المعروف بالماهاني..» ثم ذكر أخلاطه.

وجدت في المراجع عدة نسخ للحب المنتن الأكبر وغيره، ولكن أيًّا منها لم يذكره باسم الحب الماهاني. والماهاني نسبة إلى ماهان وهي مدينة بكرمان ولعل هذا الحب نسب الربعض أهلها.

#### حب الملوك

حب الملوك ١: ٣٦٩ ٢: ١٦٩

جاء في كتاب الأدوية المفردة قول ابن سينا: «ماهودانه. الماهية: هو الذي يقال له حب الملوك. وشجرته تسمى في بلادنا السيسبان»

وفي المراجع مشل الذي في القانون. فهذا النبات إذا هو مايعرف علمياً باسم Euphorbia lathyris. وقد يطلق هذا الاسم على نباتات أخرى لم يُردها ابن سينا حيث استخدم هذا الاسم في القانون. كما يطلق اسم حب الملوك على دواء مركب بينه ابن الكنبي في تركيب مالايسم الطبيب جهله.

#### حب المنتن٠٠

حب المنتن ٢: ٩٣، ٣٣٥، ٤٤٩، ٢٠١، ٦٠١،

ه الصيدنة ۱۶۸، ومختارات اين هبل ۲: ۹۶، والشاسل ۱۸۰، والمتمد ۸۱، ومالايسع الطبيب جهله ۲۰، وتركيب مالايسع ۳۳ب، وتذكرة الأنطاكي ۱: ۱۱۰، ومعجم أسماء النبات. ۲۰ (۹۱)، ۷۹ (۲۱)، ۱۸۱۱،

ه الكتاب الملكي ٢: ٥٥٧ (نسختان)، ومنهاج البيان فيما يستعمله الإنسان ٤ ٨أ، ومفيد
 العلوم ٣٨، وتركيب مالايسع الطبيب جهله ٣١ أ (نسختان).

#### ۲۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۱۲، ۲۲/ ۲: ۳۰,

٩٨٢

حب المنتن الأصغر ٣: ٣٩١

حب المنتن الأكبر ٣٩١ : ٣٩١

حب المنتن الأكبر النافع من القولنج ٣: ٣٩١

حب المنتن للكندي ٣١: ٣٩١

ذكره ابن سينا في اقرباذين القانون ضمن المقالة التاسعة في السلاقات والحبوب، حيث أورد ثلاث نسخ منه. سمى الأولى حب المنتن الأكبر، والثانية حب المنتن الأصغر، والثانية وبدخل في تركيبها الجاوشير والسكينج وشحم الحنظل وبعض الصموغ وغيرها. نقلت المراجع نسختي الأصغر والأكبر، وتفرّد ابن سينا بنقل نسخة الكندي. وما يسمى عادة في كتب الأدوية المركبة دواء أصغر يكون نسخة مختصرة عن الأكبر، أي حذف منها بعض المفردات الداخلة في الأكبر.

### حب الميسم

في القانون، كتاب الأدوية المفردة، مدخلان أحدهما باسم حب الميسم، والآخر باسم ميسم، وعند التحقيق يتبين أن المراد بهما عقار واحد، وقع في وصفه وتحديد ماهيته تداخل واضطراب، وسيناقش في مادة (ميسم) فاطلبها في باب الميم من هذا المعجم.

# سسليمان البسستايي مترجمًا وناقسدًا مقارِنـــًا

د. ممدوح أبو الوي

#### مقدمــة:

اليوم ودائمًا كانت هناك دعوات للمثاقفة وحوار الحضارات، ولعل الترجمة من أهم سبل التواصل بين الشعوب، وهي ضرورية لكل الآداب، الغنية والتي هي أقل غنيّ، وما تقوقع أدبٌ على ذاته إلا أصابه الضعف.

ولقد تأثرت كل الآداب بعضها ببعض، فلقد تأثر الأدب الروسي على سبيل المثال بالأدب العربي، وهذا ما أثبته الدكتورة مكارم الغمري في كتاها (رمؤثرات عربية وإسلامية في الأدب الروسي)، فلقد قدمت الأدلة الكافية على تأثر عمالقة الأدب الروسي بالأدب العربي، مثل بوشكين، ليرمنتوف، تولسنوي، بونين، وغيرهم.

والترجمة هي أهم وسيلة من وسائل النهضة والتقدم، فنهضت الأمة العربية في عهد محمد على الذي اهتم كثيرًا بالترجمة والمترجمين، وأحدث قلمًا للترجمة عام ١٨٥٥، وكذلك الأمر في القرن العشرين. وفي عصر ازدهار الأدب العربي في العصر العباسي أحدث الخليفة المأمون دار الحكمة، وهو معهد علمي كان يهتم بالترجمة، وهذا شأن الآداب الأجنبية العالمية، فما نحض الأدب الروسي إلا بفضل الترجمة، وكذلك حال الأدب الألماني ولقد أشار إلى هذا النقطة الدكتور عبده عبود في كتابه «هجرة التصوص».

يهتم بالترجمة للختصون بالأدب المقارن، كما يهتم بها المختصون بالترجمة باعتبارها علمًا وفئًا قائمين بنفسهما، فهى حقل من حقول المعرفة يدرسه الأدب المقارن، لأنها وسيلة من وسائل تأثر الآداب العالمية بعضها بمعضها الآخر، لا بل إلها أهم وسيلة. لأنّ من مستلزمات الباحث في الأدب المقارن، الآخر، لا بل إلها أهم وسيلة. لأنّ من مستلزمات الباحث في الأدب المقارن، مقارنة بين نص من أدب قوميّ، ونص من أدب قوميّ آخر قد يحتاج للعودة إلى النص المترجم بلغته الأصلية، وذلك لعدم دقة الترجمة أحيانًا، ولا سيما إذا كانت الترجمة من لغة وسيطة أيّ ترجمة الترجمة، مثلاً ترجمة رواية لتولستوي، كتبت أصلاً باللغة الروسيّة ولكنّها ترجمت إلى اللغة العربيّة عن طريق اللغة الفرسيّة وطريق اللغة العربيّة عن طريق اللغة الفرسيّة وصدرت عن وزارة الثقافة بدمشق، بترجمة صيّاح الجهيم.

عرض الموضوع: الترجمة باب من أبواب الأدب المقارن.

يقول الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه الشهير «الأدب المقارن» عن الموضوع المذكور: «وتستلزم دراسة الأدب المقارن أن يستطيع الدارس قراءة النصوص المختلفة بلغاتها الأصلية، أمّا الاعتماد على الترجمة فما هو إلا طريقة ناقصة، لا يصح أن يلجأ إليها إذا أريد تقويم التأثير والتأثر الأدبيين على وجههما الصحيح. إذ إنّ لكلّ لغة خصائص وروحًا لا تفهم إلا فيها ولا تتذوق إلا بقراءة نصوصها (١٠).

وبذلك فإنّ الدكتور هلال يضع شرطًا لمن يدرس الأدب المقارن أن يتقن على الأقل لغة أجنبيّة واحدة، لكي يستطيع أن يقارن نصًّا بنص آخر. ولكن لا بّد من الاستعانة بترجمة الآخرين، لأنّ الباحث قد يتقن لغة أجنبيّة أو اثنتين ولكنّه لا يستطيع إتقان كلّ اللغات الأجنبيّة، فهو في هذه الحالة سيستعين بالترجمات المتوفرة في لغته عن اللغات الأجنبيّة، ولكنّ هذا لا يعفيه من إتقان لغة أجنبية واحدة على الأقل. وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد غيمي هلال. وهو من الرواد في ميدان البحث في الأدب المقارن، وهو أكثرهم شهرة.

وكتابه المذكور كان الكتاب المقرر في كلية الآداب بجامعة البعث في مديّنة حمص مدةً طويلة.

ويؤكّد الدكتور حسام الخطيب في الجزء الأول من كتابه «الأدب المقارن» الذي صدر بعد مرور نحو ثلاثين عامًا على كتاب الدكتور محمد غنيمي هلال على النقطة ذاتما وذلك في فصل بعنوان «عدة الباحث في الأدب المقارات» يقول الدكتور حسام الخطيب: «وتعتبر معرفة اللغات المعنية من أبرز مستلزمات البحث المقارن، إذ كلما استطاع الباحث أن يتصل بالنصوص من خلال لغاتما الأصلية وأن يعرف خباياها وإيحاءاتها، كان أقدر على تحديد نقاط التركيز في بحثه وأسرع توصلاً إلى النتائج الصحيحة، أمّا الاعتماد على النصوص المترجمة فإنّه يعتبر عملاً علميًا من الدرجة الثانية لأنّ الترجمات، فضلاً عن قصورها الطبيعي في بحال اللغة الأدبية، تكون عادة عرضة للخطأ أو النقص أو التشويه».".

وبذلك فإنّ الدكتور حسام الخطيب برى ضرورة معرفة الباحث في الأدب المقارن للغات الأجنبيّة، وإذا درس الباحث ترجمة معينة فذلك لكي يقارلها بالأصل، ويسمح عادة في مؤتمرات الأدب المقارن التحدث بأكثر من لغة دون ترجمة فورية لألهم يفترضون معرفة المشاركين بعدد من اللغات الحية. ويقوم الأدب المقارن عند الدكتور محمد غنيمي هلال أصلاً على الترجمة، فهو يرى أنّ دراسة الأجناس الأدبية باب من أبواب الأدب المقارن، وهو يعتمد مفهوم الملدسة الفرنسيّة للأدب المقارن الذي يعتمد أساسًا على التأثير والتأثر، ولن يكون هناك تأثير وتأثر إلا عن طريق الترجمة أو معرفة لغات أجنبيّة أو عن طرق أخرى لها صلة غير مباشرة بالأدب، في حين أن للترجمة الأدبية صلة مباشرة بالأدب المقارن.

فإذا ما استعرضنا تعريف الأدب المقارن عند د. محمد غنيمي هلال نحد أنّ الأدب المقارن يقوم على الترجمة الأدبية بالدرجة الأولى، فهو يعرف الأدب المقارن بما يلي: «دراسة مواطن التلاقي بين الآداب في لغالها المختلفة، وصلاتها الكثيرة المعقدة، في حاضرها أو في ماضيها، وما لهذه الصلات التاريخية من تأثير أو التأثر، سواء تعلقت بالأصول الفنية العامة للأحناس والمذاهب الأدبية أو الستيارات الفكريّة، أو اتصلت بطبيعة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي تعالج أو تحاكي في الأدبي، "أ.

وجعل الباحثون في الأدب المقارن دراسة الترجمة الأدبية بابًا من أبواب الأدب المقارن، هذا ما أشار إليه الدكتور محمد غنيمي هلال عندما تحدث عن ترجمة ابن المقفع لكتاب «كليلة ودمنة» عن اللغة الفارسية، وخصص الدكتور حسام الخطيب فصلاً في كتابه المذكور آنفًا بعنوان «الترجمة والأدب المقارن» قسمه إلى قسمين، يتحدث في القسم الأول عن علاقة الأدب المقارن بالترجمة الادبية، وأما الثاني فهو مترجم عن اللغة الإنكليزية وجاء العنوان باللغة العربية العديمة في التحصر «التحربة العربية القديمة في الترجمة» ويتحدث فيه عن الترجمة في العصر الحباسيّ، وبوجه خاص في عصر الحليفة المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد، في العربية القرن التاسع الميلادي، إذ ازدهرت الترجمة في ذلك الوقت ولا سيما عن اللغين اليونانية والفارسيّة.

## ١ - تجربة سليمان البستايي:

تعريف بسليمان البستاني: ولد في لبنان عام ١٨٥٦، حصل على الشهادة الثانوية في المدرسة الوطنية بيبروت، وعاش في العراق ثمانية أعوام (في بغداد والبصرة) ثم انتقل إلى مصر والآستانة، وانتخب نائبًا عن بيروت في مجلس النواب العثماني، وتوفي في مدينة نيويورك عام ١٩٢٥.

### تعريف بملحمتي الإلياذة والأوديسة:

(الإلياذة) و(الأوديسة) اتخذتا شكلهما النهائي في القرن التاسع ق.م. (الإلياذة) تتألف من نحو ستة عشر ألف بيت، وبالتحديد من ١٥٥٣٧ بيتًا وتقص حانبًا من حكاية طروادة، اختلفت الإلهات الثلاث: هيرا – زوجة زفس، وإلهة الزواج؛ وأثينا إلهة الحكمة؛ وفينوس إلهة الجمال: أيهن أوفر جمالاً؟ وقرر كبير الألهة جوبيتر أن يكون باريس بن بريام ملك طروادة حكمًا بينهن، فحكم لفينوس بتاج الجمال، فردت عليه جميله بأن جعلت هيلانة زوجة معكم إليانات علاقات تجارية، وفي إحدى المرات، عندما زار باريس إسبارطة، وبين اليونان علاقات تجارية، وفي إحدى المرات، عندما زار باريس إسبارطة، وهين اليونان علاقات بماريس علاقة مع زوجة ملك إسبارطة الفائنة هيلانة وهرب بها.. ثما أثار ثائرة ملك إسبارطة وأهلها وأبطالها فهبوا لمحو العار، وعلى رأسهم أغائمون، أخو الملك فاتجهوا إلى طروادة فتصدى لهم حيشها بقيادة هيكور الأخ الأكبر لباريس.

تتدخل الآلهة في المعركة، فينوس لمصلحة باريس أما أثينا وهيرا فلمصلحة اليونان. ترجمت الإلياذة إلى أغلب لغات العالم، وأشار إليها ابن خلدون (١٣٣٧- ١٤٠٦) في مقدمته في باب: أشعار العرب وأهل الأمصار. ترجمها إلى ألعربية شعرًا سليمان البستاني (١٨٥٦-١٩٢٥) في القاهرة عام ١٩٠٣، ولم يعرف العرب جنس الملحمة.

نظمها هوميروس، وكلمة هوميروس تعني الأعمى، ورأى بعض النقاد ألها تعني الرهينة لوقوع هوميروس في الأسر أثناء إحدى الحروب، ولكن ميرودوتس أبا التاريخ يرى أن هوميروس لقب يعني كفيف البصر، لأنه فقد بصره وهو في ريعان الشباب. ولد هوميروس وحيدًا لأمه ولأبيه في إزمير. وبعد ذلك فقد والديه مُبكّرًا، وفقد بصره في أثناء عودته من إسبانيا إلى اليونان، إذ أصيب بمرض الرَّمد، الذي اشتد إلى أن قضى على بصره نحاتيًّا. عاش هوميروس في القرن التاسع قبل الميلاد. ووقعت حرب طروادة في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، أي قبل ميلاد هوميروس بنحو أربعة قرون.

«والإلياذة» - نسبة إلى إليون عاصمة الطرواد، التي حاصرها اليونان مدة عشر سنوات. وتصور «الإلياذة» مدة -٥٦ يومًا من هذا الحصار، في حين تقع حوادث الأوديسة في مدة أربعين يومًا. والأولى أكبر من الثانية وكل منهما يتألف من (٢٤) نشيدًا وهو عدد الأحرف اليونانية.

حاربت المسيحية في البدء الإلياذة والأوديسة وبعد ذلك سمحت بهما وكللك كان شأن الإسلام معهما.

موضوع الإلياذة واحد: كيد أخيل- أحد أبطال اليونان.

موضوع الأوديسة واحد: رحلة أوديس.

### أبطال الإلياذة من الجانب اليونابي:

١- مينالاوس- ملك إسبارطة الذي هربت زوجته هيلانة مع باريس ملك
 الطواد.

٢- أغاممنون- أخو الملك.

٣- أخيل- بطل اليونان. أصابه باريس بسهم قاتل في نماية المعارك.

٤- نسطور- خطيب اليونان.

٥- أوديس- بطل اليونان.

٦- فطرقل- بطل اليونان قتل في اليوم الثامن والعشرين من بدء المعارك
 على يد هيكتور.

٧- إياس- أحد أبطال اليونان.

٨- هيرا- إلهة الزواج، تقف إلى حانب الإغريق.

٩ - أثينا- إلهة الحكمة، تقف إلى جانب الإغريق.

#### من جانب الطرواد:

١- باريس- ملك الطرواد. وتقف إلى جانبه فينوس ربة الجمال، قتله ابن
 أخيل.

٧- هيكتور- أخو باريس قتله أخيل في اليوم الثاني والعشرين.

٣- بريام- والدهما. قتله ابن أخيل، وقتل باريس.

٤-يقف زفس- زوج الربَّة هيرا إلى حانب الطرواد.

٥-كاسندرا بنة بريام.

٦- أندروماك زوجة هيكتور.

٧- إياب- أم هيكتور.

حُفظت الإليادة مثلها مثل الأوديسة عن طريق الحُفَّاظ العميان، وكان منهم في كل أمة حتى في الأمة العربية والروسية وكذلك لدى اليونان. ولدى هوميروس مؤلفات أخرى لم تصلنا، كما لم تصلنا ملاحم لغيره من الشعراء. وبدأ هوميروس الإنشاد في أحد الحوانيت بسبب الحاجة المادية، وهكذا شق طريقه. وكما قلنا تتألف «الإليادة» من أربعة وعشرين نشيدًا، وهذا ملخص للأناشيد:

### I) النشيد الأول: خصام أخيل وأغاممنون:

لما اكتسح الإغريق بلاد الطرواد، عاثوا في ملخم وسَبُوْا نساءهم وحاصروا إليون عاصمتهم مدة عشر سنوات، وكان في جملة السبايا فتاتان فاتنتان تدعى الأولى خريسا والأخرى بريسا، أجمع زعماء الجيش على تمليك الأولى منهما لأغاممنون والثانية لأخيل. وكانت الأولى بنت كاهن طلب إرجاع ابنته فرفض أغاثمنون فاستغاث الكاهن الإلة أفلون فأغاثه وضرب اليونان بوباء، فقال العراف لليونان: لوقف الوباء يجب إعادة خريسا لأبيها.

ووافق أغاممنون على أن تعاد له سَبِيَّة أخرى وهي بريسا، سبية أخيل. غضب أخيل لرأي أغاممنون، وكاد يفتك به لولا تدخل أثينا - إلهة الحكمة. وتوسط نسطور الحكيم بينهما فاعتزل أخيل القتال. مما أضعف الجانب اليوناني. تستغرق أحداث هذا النشيد -٢٢- يومًا.

وهكذا نرى أن النساء سبب الحرب، فهرب هيلانة مع باريس كان سبب بداية الحرب. وكانت السبية خريسا سبب الوباء في الجيش اليوناني. كما كانت بريسا التي أخذها أغانمنون من أخيل سبب انقسام الجيش اليوناني وضعفه.

كانت السبية بريسا تفضل البقاء مع أسيل على الذهاب إلى أغاممنون لأن الأول أكثر شبابًا، ولأنما أحيته وكان أخيل يجبها حتى إنه بكي حين فقَدها.

في أثناء الوباء قدم اليونان للآلهة الضحايا. وهو طقس معروف لدى أغلب الشعوب في تلك الحقبة!. وعرف العرب هذا الطقس.

لجأ الإغريق إلى خدعة لفتح إليون وهي بناء حصان خشيي يوجد فيه جنود، يدخله الطرواد<sup>(۱)</sup> وفي الليل يخرج الجند ويفتحون الأبواب، ومن جملة من كان في الحصان أوديسيوس (يوليسيز). وقتلوا الطرواد، ولم ينج منهم إلا نفر قليل. قتل أخيل بسهم باريس وحصل على سلاحه أوديس ونازعه عليه إياس، فلما لم يحصل على سلاح أخيل انتحر كيدًا. غدرت بأغانمنون زوجته

 <sup>(</sup>١) [تذكر كتب التاريخ أن الحصان كان فيه جنود من الإغريق، وأنه أدخل بخدعة إلى بلاد الطروادا/ (الحلة)].

وهشيقها. رجع مينلاوس بزوجته هيلانة ومات، أما هيلانة فقد شنقتها إحدى أرامل الأبطال، الذين هلكوا بحصار طروادة. أما أوديس فقد بنيت حول حياته الأوديسة. عاش نسطور الحكيم بسلام. أما بريام فقتله ابن أعيل. وقتل باريس. وكان أوفرهم حظًا إيناس الذي تمكن من الفرار وأسس دولة عظيمة.

تعد فلسفة الشاعر هوميروس تقدمية بالنسبة لزمنه. فدعا إلى معاملة الأسرى والنساء معاملة جيدة. وكان واسع الاطلاع على علوم الجغرافيا والتاريخ والفلك والطب والسياسة والحرب، وهناك من يرى أن طروادة كانت غنية فطمع بما الإغريق وهاجموها لنهب ثرواتما.

هناك بحموعة من الشخصيات التي تستحق التوقف عندها منها شخصية كاسندرا بريام التي فاض قلبها بالأسى وهي ترى سفينة أخيها باريس تمضي بعيدًا عن الوطن ووفعت ذراعيها إلى السماء وصاحت: «الويل الويل لطروادة العظمى ولنا جميعًا! إنني أرى إليون المقدسة تلتهمها ألسنة النيران، وأرى أبناء إليون وقد تساقطوا حثنًا مضرحة بالدماء وأرى الأغراب يسوقون نساء طروادة وبناًم عبدًا».

### ٥- الأوديسة:

بعد تدمير طروادة رفض أوديسيوس (يوليسيز) العودة مع الجيش اليوناني، وفضّل أن يشق طريقه بنفسه، فأخطأ السبيل في عرض البحر، وتنقل من حزيرة الأخرى، في حين كانت زوجته (بينيلوب) وابنه (تلماكس) ينتظرانه على أحرَّ من الجمر، يبحث تلماكس عن أبيه أكثر من عشر سنوات، وتنتظر بينلوب زوجها.

يعاني أوديسيوس (يوليسيز) مع عروس البحر وتتدخل الآلهة لإنقاذه، ويكشف سر حصان طروادة، الذي بفضله دخل اليونان المدينة. وتتحدث الملحمة عن مغامرات أوديسيوس مع إله البحر (نبتون)، وابنه ذي العين الواحدة (سيكلوب) ومع الساحرة، وعن عودته إلى بيته بعد بحزرة دامية مع أعدائه، الذين تنكروا له. تعد «الأوديسة» أقل شهرة وحجمًا من «الإلياذة» وتقع مثلها مثل «الإلياذة» في أربعة وعشرين نشيدًا وهو عدد الأحرف في اللغة اليونانية. وإذا كانت الإلياذة تتحدث عن الحروب فإن الأوديسة تتحدث عن المغامرات. ولا سيما مغامرات أوديسيوس (يوليسيز) وتصور مماطلة بنيلوب لخاطبيها بحجة نسجها ثوبًا لأبي زوجها، كانت تحيكه لهارًا وتنكته ليلاً لكي تتخلص من خُطًاها وتنتظر زوجها، الذي ظن أقرباؤه أنه ضاع في عرض البحر ولن يعود.

يقول د.طه حسين (١٨٨٩–١٩٧٣) عن «الأوديسة» لهوميروس في عام ١٩٢٣ في مقال له بعنوان «بينيلوب»:

«رلست أدري أقرأت «الأوديسة» أم لم تقرأ، وأنا أسمح لنفسي بهذا الشك، لأنني أعلم علم يقين وتجربة أن الأدب اليوناني سيِّئ الحظ في مصر، وأن سوء حظه قد بلغ من الشدة إلى حيث لا نستطيع تقديره أو تقدير عواقبه السيئة. نجهل الأدب اليوناني، لا أقول جهلاً تامًا، بل أقول جهلاً فاحشًا غزيًا، لا يليق بقوم يحبون الحياة أو يطمعون فيها... ومع ذلك فقد كانت الأوديسة والإلياذة، وما زالتا، وستظلان، دائمًا ينبوع الحياة للأدب والفن: تبلّ والنحت والتصوير، والتمثيل والموسيقا... بَليّتِ القرون، ولم تبل والإلياذة» و«الأوديسة» فنيّت الأمة اليونانية، واختلفت العصور والظروف على أوروبا في العصر المتوسط، وفي العصر الحديث، وستفنى أمم، وتختلف عصور وظروف، وتظل آيات «الإلياذة» و«الأوديسة» جديدة، خالدة، عنظة بقوةًا وبمائها، ورونقها على وجه الدهر وتعاقب الأحداث» (").

ورأى المختصون في الأدب المقارن ضرورة دراسة المقدمات النقديّة البتى يضعها المترجمون أنفسهم أحيانًا أو نقاد آخرون أجيانًا أخرى، فإذًا دراسة الترجمة ضرورية لمن يهتم بالأدب المقارن وكذلك دراسة المقدمات النقديّة، ولا أبالغ إذا قلت إنَّ سليمان البستاني (١٨٥٦-١٩٢٥) الذي نقل «الإلياذة» شعرًا لهوميروس من أهم المترجمين العرب في نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ويَعُدُّ الدكتور حسام الخطيب مقدمته لهذه الترجمة من الأعمال الأولى في الأدب المقارن، فلقد فهم البستاني ضرورة ترجمة هذا العمل الهام في تاريخ الأدب العالميّ، وفهم ضرورة وضع مقدمة هامة تقع في مئيّ صفحة للترجمة وقام بالترجمة شعرًا. وهو بلا أدبى شك من أصعب أنواع الترجمة على الإطلاق، وصدق الجاحظ حين قال: ((الشعر لا يستطاع أن يترجم، أو لا يجوز عليه النقل، ومنى حُوّل تقطع نظمه، وبَطَلَ وزنه، وذهب حُسْنه، وسقط موضع التعجب، لا كالكلام المنثون (١). وذكر الجاحظ الفكرة المذكورة آنفًا في الجزء الأول من كتابه «الحيوان» وأوردها الدكتور حسام الخطيب في كتابه «الأدب المقارن» ولعل ترجمة النثر أسهل من ترجمة الشعر، وترجمة النصوص العلمية أقل تعقيدًا من ترجمة النصوص الأدبية.

يدا البستاني مقدمة الترجمة بالعبارة التالية: «هذه إلياذة هوميروس أزفّها إلى قرّاء العربية شعرًا عربيًا» ( الله ويستعمل كلمة أزفها، لأنها كانت ثمرة تعب عمر، وهو يعلم أنّ هذا العمل سيخلده، وهذا ما حدث في الآداب العالمية الأخرى، فمن يقدم على ترجمة «الإلياذة» أو «الأوديسة» سيخلد اسمه، أذكر على سبيل المثال الشاعر الروسيّ الرومانسيّ حوكوفسكي (١٧٨٣–١٨٥٢). فلقد نقل «الأدويسة» إلى اللغة الروسيّة، ولترجمته للأدويسة الفضل في خلوده أكثر من قصائده التي نظمها بنفسه. وعلى أيّة حال فالمترجم المتميز حدير

بالخلود، أليس الدكتور سامي الدروبي (١٩٢١– ١٩٧٦) معروفًا في الوطن العربي أكثر بكثير من بعض المبدعين وذلك بفضل ترجماته لأدب دوستويفسكي (١٩٢١–١٩٨١) وتولستوي (١٨٢٨–١٩١١) وبوشكين (١٨٣٩–١٨٣١) ولأدباء آخرين، مع أنّ معظم ترجماته كانت عن لغة وسيطة وهي اللغة الفرنسيّة، وجرى بعضها مباشرةً مثل ترجمة مؤلفات الكاتب الجزائريّ مولود ياسين والمفكر الإفريقيّ ماشرة.

يتابع سليمان البستاني فيقول (روانتقلت إلى المقارنة بين الإلياذة والشعر العربي) (أ) وعلى هذا فالمقدمة باعترافه وباعتراف علماء الأدب المقارن العرب وفي طليعتهم الدكتور حسام الخطيب هي من صميم الأدب المقارن، ويتابع فيقول: (روأفردت بابًا للملاحم أو منظومات الشعر القصصيّ مما يماثل الإلياذة، فأشرت إلى ضروب الشعر عند الإفرنج وقابلت بين ملاحم الأعاجم والملاحم العربية، من الشعر الجاهلي، وجهرة أشعار العرب. واستطردت من ذلك إلى إلقاء نظرة على الجاهليتين، حاهلية العرب وجاهلية اليونان ... وذيلت المقدمة بخاتمة في الشعر واللغة وعارضت فيها بين العربية واليونانية وروها القديمة، (1)

ويتحدث البستاني في مقدمته عن مولف(الإلياذة)، هوميروس وأسرته وشعره ومرضه ووفاته، وقد عرف سيرة هوميروس بفضل اطلاعه على كتابات المؤرخ هيرودوتس، ويرى البستاني أنّ هناك مصادر كثيرة تتحدث عن سيرة حياة هوميروس ولكنّ أقربها إلى الحقيقة هو ما كتبه هيرودوتس.

وكان سليمان البستاني يتقن اليونانيّة والإنكليزيّة والألمانيّة والفرنسيّة والإيطاليّة وتوفي في نيويورك عام ١٩٢٥. ترجم ((الإلياذة) مستندًا إلى اللغات الخمس المذكورة آنفًا. وعمل بترجمتها ثمانية أعوام، من عام ١٨٨٧-١٨٩٥ ثم شرحها وعلق عليها وكتب المقدمة خلال سبعة أعوام أخرى، أي من عام ١٨٩٥- ١٩٠٢، وصدرت عام ١٩٠٤، عن دار الهلال بالقاهرة. وتقع المقدمة في مئين صفحة، ويجري فيها سليمان البستاني مقارنة بين الأدبين العربي واليونائي، ولا سيما بين (رحليقة الشعر) لابن الرومي التي تقع في أكثر من مئتي بيت، وبين الإلياذة.

(رفلا سبيل إذن للزعم بوجود ملاحم للعرب في الجاهلية على نحو ما يريد منها بعرف الإفرنج، ولكن للجاهليين نوعًا آخر من الشعر القصصيّ مما يعز وجوده في سائر اللغات، وذلك في الملاحم القصيرة، المقولة في حوادث قصيرة، فحميع شعراء الجاهلية، وبعض المخضرمين، قد سلكوا هذا المسلك، وأجادوا فيه ... (۱۰).

ميزات مقدمة سليمان البستان: وهي ميزات أشار إلى بعضها الدكتور حسام الخطيب في كتابه المشار إليه، وكذلك الدكتور عبد النبي اصطيف في الجزء الأول من كتابه «في النقد الأدبي العربي الحديث»(١١):

 ١- أجرى مقارنة بين الأدب اليوناني القلم والشعر العربي الجاهلي وبذلك عرَّف القارئ العربي بالأدب اليوناني، و لم يكتف بالترجمة ووجد تشاهًا بين الأدبين.

٧- حاول سليمان البستاني إرجاع هذا التشابه إلى وجود خصائص مشتركة في مراحل التطور لدى المجتمعين العربي الجاهليّ واليونانيّ القديم، ولكنّه لم يوح أبدًا بوجود أيّ تبادل أو تأثر أو تأثير بينهما، وبذلك اجتنب الدخول في أحكام متعسفة. ٣- يتحمس البستاني للشعر العربي القديم، ويعلن استبشاره بالنهضة العربية
 الشاملة، وينتقد مرحلة الجمود التي مر بما الأدب العربي.

٤- عندما كتب مقدمة للإلياذة قرأ معظم دواوين الشعراء العرب لكي يجري مقارنة بين الإلياذة وبين الشعر العربي، وبرى أن الشعر العربي مرّ بالمراحل الثلاث التالية: الأولى - النهضة الجاهلية: بدأت قبل الهجرة بتسعين عامًا أيّ في عام ٣٣٥ ميلادية، وهو زمن نبوغ امرئ القيس. وإذا اعتبرنا أنّ بداية الأدب الجاهلي هي عام ٤٧٢ فيكون عمره ١٥٠ عامًا، ويذكر أمثلة من شعر العرب مثل شعر الحكمة لزهير بن أبي سلمي:

رأيت المنايا خيط عشواء من تصب تمسته ومسن تخطسئ يعمر فيهرم والمرحلة الثانية : وهي مرحلة الشعراء المخضرمين: بدأت هذه المرحلة بالهجرة وانتهت بقيام الدولة العباسية. والمرحلة الثالثة وهي مرحلة الدولة العباسية التي قامت عام ٧٥٠ ميلادية.

- يقارن بين بعض القصائد العربية و «الإلياذة» مثل قصيدة الفرزدق التي
 مدح بما زين العابدين علي بن الحسين والتي يقول فيها:

هـــذا الذي تعرف البطحاء وطأنه والبيــت يعـــرفه والحـــل والحرم ويرى أنَّ هذه القصيدة تنميز ببلاغة في المعنى، «ومتانة في التعبير، وإحكام في التركيب مع ميل إلى الرقة، وتلك هي مزايا الإلياذة فإنَّ بلاغة الأصل لا تفوقها بلاغة في الكلام اليوناني»(١٣)

٣- كان مدح معظم الشعراء في العصر العباسيّ في سبيل الاسترزاق، فجعل بعضهم الشعر صناعة للتكسب، «أما إلياذة هوميروس فهي على ما وصلت إلينا نقية من تلك المغامر»<sup>(۱۱)</sup> أيّ إنه لم بمدح أحدًا طممًا بالعطايا والمال والمكاسب.

٧- يقارن بين قصيدة ابن الروميّ المسماة (رحديقة الشعر) وتقع في مثني بيت وبين ((الإلياذة))، وكأني بابن الروميّ وفيه لمحة من كنيته تحمله على تحديّ هومبروس في كثير من أساليبه ومعانيه وتشبيهاته)(١١).

۸- يقارن أخيل بطل الإليادة بعنترة فيقول: «وإذا نظرت إلى الأشخاص دهشت لما يبدو لك من الشبه في الأحوال والأقوال، فمن بطل كعنترة، ترتجف لصوته القبائل ارتجافها لصوت أخيل، يغاظ مثله، فيعنزل القتال، فينكل العدو بقومه حتى يهب من عزلته، فيفعل فعل أخيل في عودته»(\*١٥.

9 ويتابع قوله «فالمعلقات إذًا رأس الملاحم العربية، وأقرئهن إلى منظومات الشعر القصصيّ . . . على ما يماثل تفني هوميروس في الإلياذة» (١١٠).

 ١٠ يرى سليمان البستاني أنَّ المعري (٩٧٣-١٠٥م) في ««سالة الغفران» سبق الشاعر الإيطالي دانتي والشاعر الإنكليزي جون ميلتون<sup>(١١٦)</sup> في وصف العالم الآخر.

١١- وصف الحصان عند امرئ القيس يشبه وصف الحصان في الإليادة،
 ويقول امرؤ القيس:

مكــرٌ مفــرٌ مقــبلٍ مدبــرٍ معًا كحـــلمود صخرٍ حطَّه السيل من عَلِ ويقول هوميروس:

كجملمود صحر قمد انستزعا في الشمم سميل بمه اندفعما

١٢ - يجري مقارنة بين تطور اللغة العربيّة وتطور اللغة اليونانية، فيرى أن الأولى حافظت على قواعدها، في حين أنّ لغة هوميروس تحتاج إلى ترجمة إلى اللغة اليونانية الحديثة.

١٣- وصف حال اليونان حين حلت بمم مصيبة كوصف المتنبي للحمى:

أبنــت الدهــر عــندي كلّ بنت فكــيف وصلت أنت من الزحام حرحــت مجــرحًا لم يــبق فــيه مكــان للســيوف ولا الســـهام ١٤ - يجري مقارنة ثانيةً بين وضع أخيل وحاجة قومه إليه، وحاجة قوم عنترة العبسى إليه وكذلك أبي فراس الحمداني. قال عنترة:

سيذكرين قومي إذا الخيل أصبحت تجــول بهـــا الفرسان بين المضارب وقال أبو فراس الحمداني:

سيذكري قومي إذا حد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر 10 ويقارن طقوس التضحية القائمة عند كثير من الشعوب، فكان الطقس موجودًا عند الفينيقيين وعند اليونان وعند العرب، وكان الفينيقيون يقدمون أبناءهم ضحية للآلهة، وحتى العرب قبل الإسلام كانوا يفعلون ذلك، ويرى أنّ عبد المطلب جد الرسول العربي الكريم نذر أحد أبنائه إذا رُزق عشرة أبناء ووقعت القرعة على عبد الله إلا أنّه استبدل بالضحية مئة من الإبل.

ويأخذ سليمان البستاني على الأدب العباسي بعض المآخذ منها:

١-- اختصار الوصف الشعري.

٢- اتخذ بعض الشعراء من الشعر صنعة للتكسب.

٣- ابتذال الغزل.

٤- تجاوزهم في الجحون.

ويقارن هذه المرحلة في الأدب العربيّ «بالإلياذة» فيقول: «أمّا إلياذة هوميروس فهي على ما وصلت إلينا نقيّة من المغامر، لا يؤاخذ صاحبها على شيء من هذه الحلال الأربع، أمّا الحلة الأولى فلأنّ الشاعر جاهليّ وحيثما تصفحت شعره رأيته أبدع في الوصف ورسم الحقائق. وأمّا الثانية والثالثة فلأتهما مخالفتان لطبعه، وذلك باد في كلّ منظومه. وأمّا الرابعة فلقد تحاشاها

الشاعر لسمو في أدبه ...»(١٨)

يشبه الشاعر هوميروس جمال عيون المرأة بعيون المها يقول:

رمقسته بطسرف عسين مهساة ثم قالست: ومسا السذي تسرويه وهو تشبيه وارد في الشعر العربي يقول على بن الجهم:

عيون المها بين الرصافة والحسر حلين الهرى من حيث أدري ولا أدري<sup>(١)</sup> ١٦ - ويقارن البستاني بين الإلياذة والأدب العربي في هوامشه وحواشيه الموجودة في كل صفحة من صفحات ترجمته.

فيحد سليمان البستاني في النشيد الرابع من «الإلياذة» أبياتًا تتضمن معنى أبيات زهير بن أبي سلمى في معلقته، يقول هوميروس:

كسأني بسنوفس غسيظ وأنسا م ثم همساج السبلا ورَجَ الجُسسَا أما زهير بن أبي سلمي فيقول:

فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما يكتم الله يعلم يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب أو يعجل فينقم (٢٠) ويجد سليمان البستاني في النشيد الرابع أبياتًا يشبه مضمومًا مضمون البيتين التالين للشاعر العربي:

ورثــنا المحــد عــن آبـــاء صدق أســـانا في ديـــــارهم الصـــنيعا إذا الحســـب الرفـــيعُ تواكلـــته بــناةُ السوء أوشكَ أن يضيعا<sup>(٢١)</sup> ويجد البستاني أبياتًا في وصف الليل لهوميروس تشبه الوصف التالي لامرئ الليل:

وليل كموج البحر أرخى سدوله عمليًّ بمأنواع الهمسوم ليبتملي فقلمت له لما تمطي بصله وأردف إعجمازًا ونماء بكلكسل

ألا أيها الليل الطويل ألا الْحَلِ بصبح وما الإصباح منك بأمثل(٢٦) وكذلك يجد البستاني في النشيد السادس من الإلياذة أبياتًا تشبه في مضمونها مضمون أبيات المعري (٩٧٣-١٠٠٧):

خفف السوطء ما أظن أديم الس أرض إلا مسن هده الأحسساد وقبسيح بسنا وإن قدم المهسسس د هسوان الآبساء والأحسداد (٢٣) ويفتحر أحد أبطال الإلياذة بنسبه ويقول:

فُــذا نســـبٌ فــيه يعــتز مثلي وهــذا إذا شئت أصلي وفصلي (<sup>۲۱)</sup> ويذكّرنا هذا البيت ببيت الفرزدق:

أولسنك آبساتي فحسنتني بمنسلهم إذا جمعنسنا يسا حريسر الجوامعُ ولكنّ هناك أبياتًا لها مضمون آخر تشبه مضمون البيت التالي:

لا تقـــل أصـــلى وفصـــلى أبـــدًا إنمـــا أصـــلُ الفــــى ما قد حصل ويقارن سليمان البستاني علاقة أبرام بابنه باريس في النشيد السابع، بعلاقة والد حساس بجساس، الذي طعن كليكا في ملحمة «الزير سالم» وسبَّب بذلك لقومه المآسى، ويردد بطل الإليادة أخيل في النشيد التاسع أقوالاً تشبه أبيات المتنى (٩١٦-٩٦٦م) التالية:

أيّ عسل التقليم أيّ عظيم القيل وكل التقليم القيل وكل من القيل وكل من القيل وكل من القيل وكل التقار في المن التقار في التقار ف

وهناك أقوال تشبه أقوال كثير من الشعراء مثل تأبط شرًا الذي يقول: حمّـــــال ألويـــــة، شــــــــــــــة قــــــــقال محكمــــــة، حوّال أفاق(٢٠) و بُحد أحيانًا فلسفة تشبه فلسفة أبي العلاء المعري في العفة وعدم الإنحاب(٢٧).

ويعود البستاني ويذكر في هوامش النشيد الثالث والعشرين أبياتًا للمعرى يشيد فيها بحرق حثمان الميت عند الهنو، علمًا بأنّ العرب بوجه عام لا يؤيدون هذه الفكرة التي ذكرها أبو العلاء، ويشير البستاني إلى فلسفة أبي العلاء المعرى إن مكان آخر إذ يقول المعرى:

تعب كلّها الحباة فما أعب إنَّ حيزنًا في سياعة الموت أضعا ف سيرور في سياعة الميلاد(٢٨) و يكثر البستاني من ذكر أبيات من معلقة عنترة العبسى مثل:

فسإذا سكرت فسإتني مستهلك

حسب إلا مسن راغب في ازدياد

مالي وعرضي وافسر لم يكلم أغشي الوغسي وأعف عند المغنم

وإذا صحوت فلا أقصّر عن ندى وكما علمت شمائلي وتكرُّمي هـــلاً ســـألت الحيَّ يا ابنة مالك إن كنــت حاهلــة بمـــا لم تعلمي يخسبرك مسن شسهد الوقيعة آتني لما رأيستُ القسوم أقبل جمعهم يستذامرون كسررتُ غسيرَ مذمم

ولا عجب أن نجد تشاهًا بين أبيات عنترة وبين أ بيات يكررها بطل الإلياذة «أخيل» لأنّ العملين الأدبيين «الإلياذة» ومعلقة عنترة يتضمنان موضوع الفروسية والحُّب والبطل الأسطوريّ الشعبيّ، ويشبه وضع عنترة إلى حد ما الوضع الذي وقع فيه أخيل، ولا سيما بعد أن انتزع منه أغاممنون حبيبته، فغضب واعتزل القتال وأخذ الإغريق يرجونه للمشاركة في ساحة الوغي، فيشارك أخيرًا، بعد أن أحس أنّ شعبه بحاجته، ونجد مقارنة مسهبة بين البطلين في هوامش أكثر من نشيد، ولا سيما في النشيد الثامن عشر، وفي النشيد الرابع والعشرين وهو النشيد الأحير. ونجد في هوامش النشيد التاسع عشر تشبيهًا استنتحه البستاني، إذ كان حزن أخيل لفقدانه أحد أصدقائه الذي كان أخيل يتمنى لو أنه مات معه أو قبله، فيشبه حَزن البحتري الذي يقول:

ويجد البستاني في النشيد العشرين أبياتًا تشبه مبالغة ابن هاني في مدحه للخليفة المعز لدين الله:

ما شئت لا ما شاءت الأقدار فسافعل فأنست الواحـــدُ القّهارُ فكانّمــــا أنســتِ الـــنبيّ محمـــدٌ وكانّمـــا أنصـــارُكَ الأنصــــارُ<sup>(٣)</sup>

ويذكر في هوامش النشيد الأعير وهو النشيد الرابع والعشرين بعض الأبيات التي رثت بمما الحنساء أخاها صخرًا، لوجود أبيات تشبهها من حيث المضمون في النشيد المذكور.

ونعود إلى مقدمة الإلياذة حيث يتحدث البستاني عن أصول التعريب. ١٧- أصول التعريب:

ويتحدث البستاني في مقدمته عن أصول التعريب فينتقد المترجمين الذين يضيفون من عندهم شيئًا ما إلى النص الأول، أو الذين يحلفون منه شيئًا، ويشير إلى أنَّ بعض المترجمين ينقلون كتبًا أحنبيةً أو بعضها ويعرضونها على الناس تأليفًا من قريحتهم، ويسمّي هؤلاء الدجّالين واللصوص، ويحمد الله لوجود مترجمين يتوخّون الصدق الأمانة، ويذكر طريقتين من طرائق الترجمة التي استخدمها المترجمون القدماء في العصر العباسيّ، الطريق الأولى وهي طريقة يوحنا بن البطريق، وهي ترجمة الكلمة بكلمة أخرى ترادفها، ويرى أنّها طريقة ردية، لعدم وجود كلمة مرادفة في اللغة المترجم إليها، أمّا الطريقة الثانية وهي طريقة حين بن إسحق وهي ترجمة جملة بجملة مرادفة، وهذه الطريقة الثانية وهي طريقة حين بن إسحق وهي ترجمة جملة بجملة مرادفة، وهذه الطريقة أجود والذلك

يقول البستاني بأنّه اتبع الطريقة الثانية ويقول عنها: «فإذا قرأ المطالع كتابًا معرّبًا فإنّما هو يقرؤه عربيًّا و لا يقرؤه أعجميًّا، كما يحصل في الطريق الأولى، ...»<sup>(٢١)</sup>

وترجم البستاني ترجمة أمينة فترجم البيت ببيت آخر، لا بأكثر و لا بأقل، وذلل الصعوبات كلّها مثل تعريب الأعلام فاتبع الأسماء الإغريقية للآلهة و لم يسحل الأسماء اللاتينية كما فعل بعض للترجمين، وأضاف حرف الهاء إلى الأسماء المبتدئة بحرف علم الآثا، فجاءت إيلانة عنده هيلانة، وجاء أوميروس عنده هوميروس، ويشير البستاني إلى تجربة ابن خلدون (١٣٣٧- ١٤٠٦) في تعريب الأسماء وفي التصرف في الحروف والحركات، فهناك حروف في اللغة الإغريقية لا مثيل لها في اللغة العربية والعكس صحيح، وهذه حال اللغات كلّها، كما يشير إلى تجربة الشيخ إبراهيم اليازجي في إيجاد بديل للأحرف الأجنبية التي لا مثيل لها في اللغة العربية، وأشار إلى الكلمات المربة عن اليونانية مثل كلمة أسطول وكلمة ميناء، وأشار إلى بعض الكلمات التي يعتقد بأن أصلها يوناني، ويتحدث عن الشعر العربي والشعر اليوناني، فالأول مقفى والثاني غير مقفى، ويتحدث عن عن الشعر العربي والشعر اليوناني، فالأول مقفى والثاني غير مقفى، ويتحدث عن صوق عكاظ، ويرى أن لها دورًا في توحيد اللغة العربية في ذلك الوقت.

ولقد قَدم سليمان البستاني (١٨٥٦-١٩٢٥) عمادً عظيمًا فمقدمة تر جمة (الإلياذة» التي تقع في مئتي صفحة هي في ذاتما عمل كبير رائد في الأدب المقارن، تدل على ثقافة واسعة جدًا بالأدب العربي القدم والحديث، وكذلك الهوامش التي لو جمعت لشكلت كتابًا آحر يقع في أكثر من مئتي صفحة، إضافةً إلى معرفة البستاني بعدد من اللغات الأجنبية التي ساعدته على الترجمة الأمينة، وكذلك موهبته الشعرية التي بفضلها نقل إلينا الإلياذة شعرًا تقليدًا ينقسم فيه كلّ بيت إلى

<sup>(</sup>١) [هذه الأسماء مبدوءة في العربية بممزة، أما حرف ﴿(العلة)) فهو في الإغريقية/ (المجلة)].

شطرين وهناك قافية، كلُّ هذا جعل من عمل البستاني عملاً كبيرًا بحق.

ولكن مما يؤسف له أنّ هذا العمل الكبير يكاد لا يقرأ، لأسباب كثيرة، يأتي في طليعتها أنّ لغة البستاني ليست سهلة، فهو متأثر بلغة الشعراء العرب في العصر الجاهليّ، ويستخدم ألفاظهم التي تحتاج اليوم إلى شرح، لعدم استعمالها في حياتنا اليوميّة. ثم إنّ الحجم الكبير لهذا العمل جعل من الصعوبة بمكان قراءته على أكثرية الناس، فلو سألنا من قرأ الإلياذة بترجمة سليمان البستاني من الغلاف إلى الغلاف وقرأ كل كلمة فيها، لجاءنا الجواب سلبيًا في معظم الحلات، إن لم يكن في كلها. ولذا فالترجمة لم تكن شعبيةً بقدر ما كانت للمختصين ولخدمة الأدب والنقد.

### ١٨ – الترجمات الأخرى للإلياذة:

توجه بعض المترجمين إلى اختصار «الإلياذة» اختصارًا شديدًا، وإلى ترجمتها نثرًا لكي تسهل قراءتمًا. نذكر من هذه الترجمات الترجمة التي قامت بما عدير سلام الحالدي وصدرت الطبعة الأولى عام ١٩٧٤ بتقديم الدكتور طه حسين (١٨٨٩ -١٩٧٣) الذي على ما يبدو كتبها قبل وفاته بقليل، لأنه توفي عام ١٩٧٣.

وصدرت منها عن دار العلم للملايين ست طبعات تحلال أقل من أحد عشر عامًا، فاطلعنا على الطبعة السادسة التي صدرت عام ١٩٨٥، ويشير الدكتور طه حسين في مقدمته للترجمة المذكورة إلى ترجمة سليمان البستاني مقصورة النفع على المتقفين المازين، لا تتجاوزهم إلى أصحاب الثقافة المتوسطة، (٢٦). وجاءت الترجمة عن اللغة الإنكليزية. ولا عجب أن يضع الدكتور طه حسين مقدمة لترجمة الإلياذة لأنه هو نفسه قام بترجمة معظم مشرحيات سوفوكليس (٤٩٦-٤٠٤ق.م) عن اللغة الفرنسية، وكتب مقالاً

عن ملحمة «الأوديسة» لهوميروس واهتم كثيرًا بالأدب الإغريقيّ.

قامت المترجمة عنبر سلام الحالدي بوضع مقدمة لترجمتها، تتحدث فيها عن التاريخ الإغريقي، وعن الإليادة، فهي من الأعمال الأدبية التاريخية، وتقول المترجمة في مقدمتها: «إن الإليادة في الأصل ملحمة شعرية، ولكن الترجمة التي أمامكم الآن هي نثر مختصر بعض الشيء. وقد تُرجمت الإليادة إلى العربية شعرًا ... ترجمها العلامة سليمان البستاني. وعلى كل عبًّ للشعر العربي أن يطالعها ... بن ترجمها العلامة في أكثر من ثلاثمة صفحة وتنضمن أهم أحداث الإليادة وشخصياتها وأفكارها.

وجدنا إضافةً إلى هاتين الترجمين ترجمات أخرى، وأعتقد أن الإلياذة ترجمها من سبعة مترجمين، ولكننا نستطيع أن نقول إلها تلخيص وليست ترجمات. فلقد حاءت ترجمة سليمان البستايي في أكثر من ألف وثلاثمة صفحة من القطع الكبير، في حين أن ترجمة من إعداد أنطوان عبد الله، التي صدرت عن دار الأنوار تقع في أقل من ثمانين صفحة، أو على الأدق حاءت في أربعين صفحة، لأن الأربعين الثانية هي الأصل الإنكليزي، وعلى هذا فلا بحال للمقارنة بين مثل هذه الترجمة التي يمكن أن تنجز خلال أقل من أسبوع، وترجمة سليمان البستاني (١٩٥٦-١٩٥٠) المستندة إلى ثقافة موسوعية وإلى تعب عمر وسنوات هي أكثر من خمس عشرة سنة.

وهناك ترجمة رابعة لأمين سلامة، صدرت بالقاهرة، وبلا تاريخ، ولكنها أيضًا تلخيص، ولا علاقة لها بالترجمة، علمًا بأن أمين سلامة يقول في مقدمته إنّه ترجمها عن اليونانية. يبدو أنه وجد ملخصها باليونانية وترجمها.

أمّا الترجمة الحامسة والجادة فهي التي قام بها ممدوح عدوان، والتي تقع في أكثر من ثمانمئة صفحة، وصدرت عن المجمع الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعتقد أنها ترجمة تكاد تضاهي الترجمة التي قام بما البستاني، توجد مقدمة، ولغنها قريبة من اللغة العربية المعاصرة. مثلاً نقرأ في الفصل الثالث وصفًا لرغبة مينلاوس في القتال:

> (روحالما وقع عليه نظر مينلاوس المتحرق للحرب وهو يتقدم نحو الجيش ببخطًا واسعة فرح مثل أسد يصادف جثة كبيرة، وهو يتضور جوعًا، أو جثة إيِّل طويل القرون أو عترة بريّة فيلتهمها بتلهف، ...»(٢٤) ويصف في الفصل الثامن المعركة:

«وحين بلغ تقدمه موقعًا معينًا، والتقى الطرفان،

تصادمت التروس واشتبكت الرماح،

وتصادمت قوة الرجال المدرعين بالبرونز، وكثرت التروس في الوسط التي يصطدم أحدها بالآخر، وارتفعت جلبة القتال.

واختلطت صرخات الألم بصيحات الظفر

من رجال يقتلون ويُقتلون، وسالت الدماء على الأرضى(٥٦٠)

وهناك ترجمة سادسة، وهي ترجمة دريني خشبة، صدرت عن دار العودة، وهي بلا تاريخ، وأقرب ما تكون إلى تلخيص بتصرف، أي هناك إضافات وحذف، فننتهي بكلام كاسندرا بنت بريام الطروادي، التي تتصف بقدرتما على النبوءة إذ تقول: «رئيس حظ هؤلاء الغزاة المنتصرين بأفضل من حظ أبطالنا ... هاأنذا أقرأ ألواح القضاء ... انظري هاهو مصرع أغاممنون بيد زوجته كليتمنيسترا العاشقة ... إنها ستقتله، ستذبحه بيديها ... حينما تطأ فدماه أرض الوطني(٣٦)

وهناك ترجمة للإلياذة قام بها على ملكي، وهي ليست ترجمة وإنما اختصار شديد للإلياذة جاءت بعنوان «حصار طروادة»، وصدرت ببيروت عن دار صوت الشوف، وهو نص لا يخالف مضمون الإلياذة ويتصف بلغة عربيّة مُشترقة، مثلاً يكتب في الصفحة الأخيرة: «فلما أرخى الليل سدوله القاتم، ولف الكون في عباءة دكتاء ...»(٣٠) فهو يقتبس الشطر الأول من بيت وصف به امرؤ القيس الليل:

ولسيل كموج البحر أرخى سدوله عسليّ بسانواع الهمسوم ليبتسلي عندما ندرس الترجمات السابقة للإلياذة نتعرض لمُشككلتين: الأولى أنَّ الإلياذة ملحمة شعرية، ومهما كانت هذه الترجمة جيدة فلن تفي بالغرض، فالشعر إذا نقل نثرًا باللغة نفسها فقد يفقد الكثير من جمالياته، ومن أهمها الإيقاع الموسيقي، ولقد أشار إلى هذه النقطة سيّد قطب في كتابه «النقد الأدبي، أصوله ومناهجه». حيث يقول إننا إذا نتر نا بينًا مشهورًا للمحترى مثا:

أتــــاك الربيع الطلق يختال ضاحكًا مـــن الخُســـنِ حتى كاد أن يتكلما فإذا كتبنا هذا البيت نثرًا: جاء الربيع الطلق يختال من الحسن ويضحك حتى أوشك أن يتكلم. فإن هذا التعبير لا يفي بتصوير الحالة الشعورية التي مر بما الشاعر، لأنه يفتقر إلى الإيقاع الموسيقي، وقد نقضي على روح الشاعر في نثرنا للبيت.

المشكلة النانية في ترجمة الإلياذة تتلخص في أنها جاءت مترجمة عن لفة وسيطة، فلقد اعتمد العلامة سليمان البستاني (١٨٥٦-١٩٢٥) في ترجمته على أكثر من لغة وجاء بعده ممدوح عدوان فترجمها عن الإنكليزية، والترجمة هنا حصلت عن لغة وسيطة، ولهذا النمط من الترجمات مشكلات كثيرة، ولكنها ضرورية أحيانًا.

ولقد مارس كبار الأدباء العرب هذا النوع من الترجمة، فلقد ترجم أحمد حسن الزيات (١٨٨٥-١٩٦٨) رواية «آلام فارتر» للأديب الألماني غوته حسن الزيات (١٨٨٥-١٨٣٩) وكتب المقدمة لهذه الترجمة الدكتور طه حسين، وكذلك قام الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي بترجمة مسرحيات سوفو كليس 17-2-5 ق.م عن اللغة الفرنسية أي عن لغة وسيطة و لم يترجمها مباشرة عن اللغة اليونائية لأنه لا يعرفها.

أما المنفلوطي فلقد أقدم على تجربة تكاد تكون فريدة، إذ أقدم على الترجة من اللغة الفرنسية، وهو لا يعرف الفرنسية. ترجم مصطفى لطفي المنفلوطي المنافرات (١٩٧٦-١٩٧٤) ((جحلولين أو تحت ظلال الزيزفون) للكاتب الفرنسي الفونس كار، ولم يكتب أنه ترجها لأنه لم يترجمها وإنما لخصها. ونقل ((الفضيلة) للكاتب الفرنسي برناردين سان بيير، و ((في سييل التاج)) للكاتب الفرنسي فرانسوا كوبيه عام ١٩٢٠، وأهداها لسعد زغلول، وترجم ((الشاعر)) للشاعر الفرنسي أدمون روستيان عام ١٩٢١، وأهدى هذا الكتاب للشعراء بوجه عام، وما قام به المنفلوطي ليس ترجمةً وإنما اقتباس.

من ضروريات الترجمة عن لغة وسيطة، أننا قد لا نجد مترجمًا من لغة معينة، مثل اللغة الفنلندية، فلا بد إذًا من نقل نص من اللغة الفنلندية، ولم بد إذًا من نقل نص من اللغة الفنلندية، ومنها إلى العربية والعكس صحيح. أي إننا نحتاج في هذه الحالة إلى مترجمين اثبين.

ومها ازداد عدد المترجمين وتوسع وشمل لغات قليلة الانتشار، فلا بد من اللحوء أحيانًا إلى الترجمة عن لغة وسيطة. وتؤدي دور اللغة الوسيطة اللغة التي هي أكثر انتشارًا مثل الإنكليزية أو الفرنسية، فلقد نقلت بعض الآثار الأدبية من الأدب الصيني واليوناني والإسباني ومعظم آداب العالم إلى اللغة العربية عن

إحدى هاتين اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية، أي إننا نستقبل آدابًا عظيمةً مترجمةً عن الترجمة، وهذا العمل ضروري، لعدم وحود مترجمين عن هذه اللغات، وله مخاطره، لأن هذه الترجمة عادة لا تفي بالغرض المطلوب منها، ولكن كما يقول المثل الرمد خير من العمى، ولكننا لا نرى ضرورة في الوقت الحاضر لترجمة الأدب الروسي والألماني والإسباني عن لغة وسيطة، وذلك لوفرة عدد المختصين، بحذه اللغات، والذين يستطيعون نقل آدابها مباشرة إلى اللغة العربية.

وقد تُرجمت أعمال هامة في العصر العباسي عن لغة وسيطة، مثل ترجمة «كليلة ودمنة»، عن اللغة الهندية القديمة. «كليلة ودمنة»، عن اللغة الفارسُية، وهي بالأصل مكتوبة باللغة الهندية القديمة. قام بترجمتها عبد الله بن المقفع. عام ٢٥٠، في زمن الخليفة أبي جعفر المنصور لكي يثنيه عن ظلم العباد والبلاد، ولكنه نفسه لم ينجُ من الظلم، فقتله الخليفة، وكان الفيلسوف الهندي بيدبا قد ألف هذا الكتاب في زمن ملك الهند دبشليم لكي يثنيه عن الاستبداد.

وكما أسلفنا، إن الترجمة عن لغة وسيطة ضرورية أحيانًا، ولكن يحق لنا أن نسأل: لماذا نترجم أحيانًا الأدب الإنكليزي عن لغة وسيطة، مثل اللغة الفرنسية؟ ألم يترجم الشاعر خليل مطران (١٨٧١-١٩٤٩) شكسبير عن اللغة الفرنسية؟ من حيث المبدأ فإن الترجمة عن لغة وسيطة أدني مستوى من الترجمة المباشرة. منها ولكن هناك حالات فاقت فيها الترجمة عن لغة وسيطة الترجمة المباشرة. منها ترجمة الدكتور سامي الدروبي (١٩٢١-١٩٧٦) لمؤلفات دوستويفسكي ترجمة الدكتور سامي ألدروبي (١٩٢١-١٩٧٦) لمؤلفات دوستويفسكي ليرمنتوف (١٨١٤-١٩١١)، وقسم من مؤلفات تولستوي (١٨٣٧-١٩٩١)، وميخائيل ليرمنتوف (١٨١٤-١٨٤١) وألكسندر بوشكين (١٩٩٩-١٨٣٧) وغيرهم.

إبراهيم حبرا، وكلاهما ترجم مأساة «ماكبث» (١٦٠٦) لشكسبير.

ماكبث هو ابن خالة دنكن – ملك اسكتلندا، وجاءت بمذا الشكل ترجمة خلئًا أنّ ترجمة خليل مطران عن الفرنسية، أما جبرا إبراهيم جبرا فترجم ظائًا أنّ ماكبث هو ابن عم دنكن، لأنّ الكلمة واحدة في اللغة الإنكليزيّة، ولكننا في النص نلاحظ ألهما ابنا أحتين.

#### خاتمـــة:

بمذا نكون قد قدمنا نموذجًا لعلاقة الأدب المقارن بالترجمة، وبالتحديد بترجمة ملحمة الإلياذة وهي من أقدم الأعمال الأدبية في العالم، وحنس الملحمة من أقدم الأجناس الأدبية، ولا بأس من الإشارة إلى أن روحي الخالدي أصدر كتابه الشهير «تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور هيجو» عام ١٩٠٣، أيّ بعد مرور عام واحد على إصدار الإلياذة بترجمة البستاني، ويعده الدكتور حسام الخطيب «الرائد الأول للأدب العربي المقارن»(٣٠٨).

أما إذا تحدثنا عن أجناس أحرى مثل المسرح، فله علاقة وثيقة بالأدب المقارن، لأنّ المسرح حاءنا من الغرب. يقول الدكتور محمد نجم في كتابه «المسرحية في الأدب العربيّ الحديث»: «المسرح بمعناه الاصطلاحي الدقيق، فن حديد، ولج باب حضارتنا في النهضة الحديثة التي أعقبت الحملة الفرنسيّة على مصري(٢٠٠).

ويرى أن مارون النقاش (١٨١٧- ١٨٥٥) قدم مسرحية «البخيل» عام (١٨٤٧) مقتبسة عن مسرحية موليير، ويصرح مارون النقاش إنه تَعَرَّف بالفن المسرحي أثناء وحوده في البلاد الأوربيّة. وهذا الوضع قد ينطبق على الرواية والقصة القصيرة والأجناس الأخرى.

#### المصادر والإحالات

- ١ الدكتور محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، بيروت، دار العودة، ط ٥، ص ٩٠
- ٢ الدكتور حسام الخطيب، الأدب المقارن، الجزء الأول، جامعة دمشق، ١٩٨٢.
   ص ١٣٨.
  - ٣ الدكتور محمد غنيمي هلال، الأدب المقارن، ص ٩.
- ٤- د.عماد حاتم، أساطير اليونان، بيروت، دار الشرق العربي، الطبعة الثانية ١٩٩٤، ص. ٣٩٩.
- د.طه حسین، المجموعة الكاملة، المجلد ۱۲، بیروت، دار الكتاب اللبنانی، ط۲،
   ۱۹۸۳، ص ۳۱.
- ٦ الجاحظ، كتاب الحيوان، ج ١، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، القاهرة، ط
   ٢ ص ٢٤-٧٥
  - ٧ الإلياذة، الجزء الأول، بيروت، دار العودة، ص ٥.
    - ٨ المصدر السابق، ص ٥.
    - ٩ المصدر السابق، ص ٥.
    - ١٠ المصدر السابق، ص ٧-٧.
- ١١ الدكتور عبد النبي اصطيف في النقد الأدبي العربي الحديث، جامعة دمشق،
   ١٩٩١، ص. ١٤٩٠.
  - ١٢ مقدمة سليمان البستاني للإلياذة، مصدر سابق، ص ١٣٦.
    - ١٣ المصدر السابق، ص ١٤٩.
    - ١٤ المصدر السابق، ص ١٥٥.
    - ١٥ المصدر السابق، ص ١٦٩.
    - ١٦ المصدر السابق، ص ١٧٣ ١٧٤.
      - ١٧ إ- المصدر السابق، ص ١٧٥.
      - ١٨ المصدر السابق، ص ١٤٩.

١٩ - المصدر السابق، ص ٢٤٣.

۲۰ - المصدر السابق، ص ۳۶۰.

٢١ - المصدر السابق، ص ٣٧٣.

٢٢ - المصدر السابق، ص ٣٧٦.

٢٣ - المصدر السابق، ص ٤٤٨.

٢٤ - المصدر السابق، ص ٤٥٤.

٢٥ - المصدر السابق، ص ٥٧٣.

٢٦ - المصدر السابق، ص ٥٧٦.

٢٧ - المصدر السابق، ص ٥٧٩.

٢٨ - المصدر السابق، ص ٩٦ ٥.

٢٩ - المصدر السابق، المحلد الثاني، ص ١٥٥.

٣٠ - المصدر السابق، الجلد الثاني، ص ٩٦٠.

٣١ – مقدمة الإلياذة، الجحلد الأول، ص ٧٦.

٣٢ -- مقدمة الدكتور طه حسين لترجمة عنبر سلام الخالدي للإلياذة، بيروت، دار العلم للملايين، ط، ١٩٨٥، ص ٦.

٣٣ - عنبر سلام الخالدي، مقدمة ترجمة الإلياذة، ص ٢٣.

٣٤ - هوميروس الإلياذة، ترجمة ممدوح عدوان، أبو ظبي، ص ١٠١-١٠٢.

٣٥ - المصدر السابق، ص ٢٤٧.

٣٦ - هوميروس، ترجمة دريني خشبة، دار العودة، انظر ص (٢٥) ص ٢٠٦.

٣٧ ~ هوميروس، الإلياذة، ترجمة علي ملكي، بيروت، صوت الشوف، ص ١٢٧.

٣٨ - روحي الخالدي، تاريخ علم الأدب، مقدمة الدكتور حسام الخطيب، ط؛، دمشق ١٩٨٤، ص ١٠.

٣٩ - الدكتور محمد نجم، المسرحية في الأدب العربي الحديث، بيروت، دار الثقافة، ١٩٥١، ص ٣١.

# نظرات في مسائل لغوية كتبها الأستاذ الدكتور محمد مكي الحسني الجزائري تحت عنوان

«نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية»

أ. خير الله الشريف

عالج الأستاذ الدكتور محمد مكي الحسيني الجزائري<sup>(١)</sup> عضو مجمع اللغة العربية بدهشق منة واثنتين وخمسين **مسألة لفوية** نشرت في سبع عشرة حلقة<sup>(١)</sup>

(١) ولد الدكتور الحسين سنة ١٩٣٧ بدمشق لأسرة علم وفضل؛ جدها الأمير المجاهد عبد القصادر الحسيني الجزائري رحمه الله (١٨٠٧ -١٨٨٣)، حاز إجزازة العلوم الفيزيائية الرياضية من الجامعة السورية سنة ١٩٥٤، والدكتوراه من جامعة موسكو المحكومية سنة ١٩٦٥ بتخصص: (التفاعلات النووية عند الطاقات المنتخفضة)، بدأ عمله التعليمي معيداً في قسم الفيزياء في كلية العلوم بجامعة دمشق سنة ١٩٥٥، وألهاه أستاذاً فيه سنة ١٩٩٨ وكان إلى ذلك شغل في هيئة الطاقة المذرية ومركز البحوث والدراسات وظائف علمية عسدة، وأتقن من اللغات: الروسية والإنكليزية والفرنسية، وهو عضو مجمع اللغة العربية منذ سنة ١٠٠١. بدأ إصداراته سنة ١٩٦٨ وأجم ترجمة كتاب «فيزياء عالم الصغائر» الذي نشر في موسكو سنة ١٩٦٣، ثم نشرت له جامعة دمشق سنة ١٩٧٤ («القياسات الفيزيائية عن موسكو سنة ١٩٣٣، وبلغت إصداراته (١٢) أنني عشر كتاباً، آخرها ترجمة كتاب «البحث عن اللاتحاية: حل أسرار الكون» الذي نشرته دار طلاس بدمشق سنة كتاب دارية على العالموماتية الني بلغت زهاء ثلائرين كتاباً، ووراد مجلة: «النقافة المعلوماتية» الى صدر منها (١٩) تسعة عشر عدماً حين الأن.

(٢) استغرقت الحلقات لواذ (٢٤٥) مثتين و خمس وأربعين صفحة تُنجَّمت تسع سنين (من ١٩٥٨ إلى ٢٠٠٦م) على سنة عشر عدداً من جلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية، كما نشــرت في مجلة جامعة دمشق للعلوم الوساسية، ومجلة جامعة دمشق للعلوم الأساسية، ومجلة الثقافة المعلوماتية، وما زالت تنشر فيها.

في بحلات علمية متخصصة، وكان قد ثقف الكتابة العلمية العربية تأليفاً
 وترجمة، ورغب إلى زملائه وتلامذته أن يحذوا حذوه، فتناول تصحيح ألفاظ
 وأساليب حانبها الصواب، حرت على أقلام الكثيرين أساتذة وطلاباً، فنبه عليها؛ لتبرأ منها كتابالهم، ويصفو الأحذ عنهم.

مهد الدكتور الحسني في الحلقة الأولى بين يدي مسائله بكلمة تناولت أهمية اللغة للأمة وضرورة الاعتزاز بما والدفاع عنها، وتمثل قول الدكتور مازن المبارك في كتابه (غو وعي لغوي): «السخف المأثور في أن الحطأ المشهور خير من الصواب المهجور» (٣)، وكشف أن وراء التسبب والإباحية اللغوية التي يعانيها الناس في المختمع العربي المعاصر عقدة الشعور بالدونية إزاء الغرب، وعزا تدني مستوى الأداء بالعربية إلى هبوط مستوى المناهج والمعلمين، وإلى إعلاميين غير مستوى الأداء بالعربية إلى هبوط مستوى المناهج والمعلمين، وإلى إعلاميين غير مريض يستخف بالعربية والحظأ اللغوي في وسائل الإعلام، وإلى محيط لغوي مريض يستخف بالعربية ويتقبل العامية والأغلاط اللغوية، فقال: «إن الخطأ مريض يستخف بالعربية ويتقبل العامية والأغلاط اللغوية، فقال: «إن الخطأ الشائع ليس ضرباً من التطور، وإن شيوعه لا يعطيه حق البقاء، فليس من التطوير، وإن شيوعه لا يعطيه حق البقاء، فليس من التطوير في شيء كسر الأصول أو هدم القواعد التي سارت عليها العربية ومازالت تسير حتى اليوم» (٤).

لعلَّ الدكتور الحسني قد وضع يده على جرحٍ لغوي أثخن أذواق الناس عامة، والبعيدين عن اللغة العربية خاصة فأخطؤوا كتابة ونطقاً، ووجد علاج ذلك بالتدرج في إتقان العربية السليمة ثم الفصيحة ثم الفصحى، ورأى لأجله سبلاً إذا سلكها المرء بلغت به الغاية في التمكن من العربية، أولاها أخذَه من قول ابن خلدون في مقدمته: «إن حصول ملكة اللسان العربي إنحا هو بكثرة

<sup>(</sup>٣) نحو وعي لغوي ص ١٨١.

<sup>(</sup>٤) في الحلقة الثانية ص٥٩ بتصرف يسير.

الحفظ من كلام العرب، حتى يرتسم في خياله المنوالُ الذي نسجوا عليه تراكيبهم، فينسج هو عليه...» (°).

ولما كان توجه في حلقاته اللغوية بالحطاب إلى مختصين بالعلوم الأساسية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء اقترح لحصولهم على تلك الملكة مخالطة طائفة من أيسر الكتب برزت فيها الأساليب العربية المشرقة، ولم يذكر القرآن الكريم وكتب الحديث النبوي لشهرتما، وضرب مثلاً على كتب نثرية وشعرية، فذكر منها كتب الرافعي وطه حسين والمنفلوطي والطنطاوي من الأواخر، والحاحظ وابن المقفع من الأوائل، ودواوين شعراء قدامي ومحدثين كأحمد شوقي والفرزدق وحرير.

وثانية تلك السبل الرجوع الدائم إلى معجمات لغوية قديمة وحديثة، من مثل المعجم الوسيط لإبراهيم أنيس ورفاقه الذي أصدره بحمع القاهرة، ومعجم متن اللغة لأحمد رضا من المعجمات الحديثة، والقاموس المحيط للفيروزابادي، ولسان العرب لابن منظور من معجمات المتقدمين.

وثالثة سبل التمكن عنده الاستعانة بكتاب جيد في قواعد العربية، فذكر جملة كتب منها (جامع الدروس العربية) لمصطفى الغلابيني، وهو من الكتب النحوية المشهورة في عصرنا، ويحبط إجمالاً بقواعد العربية التي لا يستغني عنها كاتب أو قارئ، و(الكفاف) ليوسف الصيداوي.

ورابعة تلك السبل التي ذكرها الدكتور الحسيني للتمكن من العربية الاطلاع على بعض معجمات الأخطاء الشائعة، وقدّم لذلك كتباً منها: (معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة) لمحمد العدناني.

 <sup>(</sup>٥) مقدمة ابن خلدون ج٢/ ص ٣٨٦، الفصل الحادي والخمسون في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربية ومستغنية عنها في التعليم.

والأغلاط اللغوية موضوع درج اللغويون العرب قدامى ومحدثين على توجيه عنايتهم إليه، فييّنوا الأساليب اللغوية الصحيحة من الخطأ، وأفردوا كتباً مهمة في هذا المجال<sup>(٢)</sup>.

بدأ الدكتور الحسين في الحلقة الثانية بذكر مسائل البحث التي جمعها من قراءاته في كتب كلية المعلوماتية ومجلة الثقافة المعلوماتية وكتب علمية أحرى، وبدا له فيها خطأ أو لحن أو أسلوب بعيد عن المنهج السوي للعربية، فالنقطها ودرسها في رحاب الكتب التي اقترح نماذج منها، فكان يضع لكل مسألة عنواناً يلخص محتواها، ثم يأتي بنقول معجمية أو نحوية أو أساليب أدبية، أو من معجمات الأغلاط معلقاً عليها، ومستشهداً بالقرآن الكريم والحديث الشريف والشعر والمثل وأقوال الأدباء، ويسوق عبارات لكتّاب حانبها الصواب مشفوعة بتصحيحها.

وتشتمل هذه العبارات على أشيع الأخطاء لدى الكتاب، وعلتها استعمال الكلمة في غير ما وضعت لسه، فيورد الدكتور الحسيني السياق الذي يصح استعمال الكلمة فيه، ثم يأتي بالتراكيب الخطأ، ثم التراكيب السليمة البديلة منها، ولعل هذا الأسلوب الذي اتبعه في معالجة الأخطاء الشائعة هو أبرز مايميز عمله مما سبقه من أعمال تحدثت عن الخطأ والصواب.

وقد تأتي بحوثه خالية من أمثلة الخطأ والصواب تعويلًا على أنه أراد لها أن تكون تذكرة للكتاب وزاداً لهم عندما تكون المسألة المبحوثة ذات أوجه في

<sup>(</sup>٦) فعن كتب القدامى: «إصلاح المنطق» لابن السكيت، و«تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» لابن مكي الصقلي، و«درة الغواص في أوهام الخواص» للحريري، و«تصحيح التصحيف وتحرير التحريف» للصفدي. ومن كتب المحدثين: «عثرات اللسان» لعبد القادر المغربي، و«أغلاط الكتاب» لكمال إبراهيم، و«محاضرات عن الأحطاء اللغوية الشائعة» لحمد علي النجار، وغيرها.

الاستعمال، فيكتفي بإطلاعهم على هذه الأوجه.

درس الدكتور الحسني في حلقاته (۱۵۰) مئةً وخمسين مسألة، وجاءت مسائله على ضرين: ضرب تناوله قبله الذين سبق لهم رصد الخطأ اللغوي الشائع أو الحديث عن الاستعمالات ذات الأوجه، ولكنه عالجه معالجة تختلفة وأكثر جدوى، وضرب تفرّد بجمعه والحديث عنه، فمن الأول (() كلامه على: (إذن وإذاً) و(حوالي) و(أحصائي) و(آنف الذكر) و(سوف لن أذهب) و(أحسن إليك بينما أسأت أنت إليه و (راسافر بطريق الجو) و(حطئ وأخطأ و(مدراء) و(مُعنّ في الأمر) و(وفر)، وغير ذلك. ومن الآخر حديثه عن: (مبروك) و(بالتالي) و(حليوي) و(كيلو واط ساعي) و(سوية) و(بشكل عام) و(طاقوي) و(معكوف) و(ونشرة) و(لنفرض) و(مائة) و(إن هكذا أشياء) وغير ذلك.

وفي نظرة استقرائية في هذه البحوث يتبدى لنا تصنيف مسائلها أنواعاً ثلاثة نذكرها ثم نردفها بمثال لكل نوع:

أولاً – مسائل لغوية تتناول أخطاء الأساليب اللغوية المستعملة، وقد نالت الحانب الأوفى من هذه البحوث، فمنها:

۱- كلمات أتى الخطأ فيها من استبدال معنى لغوي معجمي بآخر مثل: (يتواجد) من الوَجْد، ويقصد بما يوجد من الوجود بشرط أن يكون هذا الوجود عاماً مطلقاً، و(مبروك) من البَرْك، ويقصد بما مبارك من البركة، و(نفذ) من الإنفاذ وهو الإمضاء ويقصد بما نفد من النفاد وهو الانتهاء، و(فترة) من الفتار ويقصد بما مدة، و(وُفْر) معنى كثير ويقصد بما التوفير، و(حد كبير)

<sup>(</sup>٧) انظر المسائل المذكورة في (معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة طبعة سنة ١٩٨٦) لمحمد. العدناني في الصفحات: ٩٠، ١٩١، ٩٧، ٤٠٩، ٤٤٤، ٤٤٤، ٩٦٤، ٧٣٤، ٧٣٤. ورنحو وعي لغري طبعة سنة ١٩٨٥) لمازن المبارك في الصفحات: ١٨٨ وما يعدها.

ويقصد بها بعيد، و(ناهيك عن) ويقصد بها بَأَهُ، و(شُكُل) ويقصد بها وَجْه، و(توفير إمكان) ويقصد بها إتاحة، و(تعذيب الماء) ويقصد بها إعذاب، و(إملاء الفراغ) يمعنى كتابة، ويقصد بها مَلَّ الفراغ، و(تفنيد) يمعنى تكذيب، ويقصد بها تبين، و(الأبعاد ويقصد بها المظاهر أو الوجوه)، و(معكوف أي محبوس ويقصد بها معقوف أي معطوف)، و(تأمين من الأمن ويقصد بها توفير)، و(سوية يمعنى معتدلة ويقصد بها مستوى)، و(على الرغم أي إكراهاً ويقصد بها مع أن، و(لحة ويقصد بها نبذة)، و(بالنسبة إلى ويقصد بها فيما يتعلق)، و(يُعتبر ويقصد بها يُعدَى، و(منذ ويقصد بها قبل).

وسنمثل لهذا النوع بالمسألة رقم (٢٧)، قال الدكتور الحسني (في مجملة حامعة دمشق للعلوم الأساسية: مج ١٨ / ح٣/ ع١/ ص١٥٤):

[27 – الفَتْرة:

حاء في المعجم الوسيط: «فَنَر يَفْتُر فُثُوراً: لانَ بعد شدة، أو سَكَنَ بعد حِدَّة ونشاط». وفي التنزيل العزيز: ﴿يُسَبِّحُون الليل والنهار لا يَفَتُرُون﴾ [الأَنبياء:٢٠]. أي لا يَضعُفون عن مداومة التسبيح.

وجاء في الوسيط أيضاً: «الفترة: الضعف والانكسار. والفترة: المدة تقع بين زمنين أو نبيين».

وفي التنزيل العزيز: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يُبيِّن لكم على فَتْرَة من الرُّسُلِ﴾ [المائدة:١٩] أي انقطاع من الرسل. وجاء في «معجم ألفاظً القرآن الكريم» وهو من إعداد مجمع اللغة العربية بالقاهرة:

«فَتْرة: مُضِيُّ مدةٍ بين رسولين»

وجاء في أساس البلاغة للزمخشري: «ف ت ر – أجد في نفسي فَتْرَةً وَتُتُوراً إذا سكّن عن حِلْتُه ولان بعد شدته. وتقول: فلانٌ عَلَثُهُ كَبْرَه، وعَرَثُهُ فَتْرَه»

أي: ضَعْف.

وفي الوسيط: «فترةُ الحُمّى: زمن سكونها بين نوبتين».

فالفترة إذن مُدة تتميز بالفتور وانقطاع الجد أو النشاط فيها. وكل حال للسكون أو الانقطاع تتوسط بين حالين من الحِدَّة أو الجدّ أو الاجتهاد فهي فترة، طالت أم قَصُرَت. وكل حال من الشدة اعقبتها حال من الضعف أو اللين فقد آلت إلى فترة.

#### ومن الخطأ حسبان الفترة زماناً كأيّ زمان من الأزمنة!

- قال ابن مسعود: «كونوا جُدَد القلوب». وشرح هذا القول الإمام ابن قُدامة فقال: «كناية عن عدم الفترة في العبادة». ونقل ابن قدامة قول بعضم: «كنت إذا اعترثني فترةً في العبادة، نظرت إلى وجه محمد بن واسع وإلى اجتهاده».
- وقال الشيخ علي الطنطاوي: «... كان الشابان يتحادثان وهما يمشيان...
   وتكون فتوة يصمتان فيها فلا يُسمع إلا وَقُمْ أقدامهما».
- وقال مصطفى صادق الرافعي في «كتاب المساكين، ص146»: «ثم لتعلمنَّ أنه إن كانت للقدر فترة عن رجل من الناس، فقيراً أو غنياً أو بين ذلك، فما هي غَفْلة ولا مَعْجَزَة، ولعلّ الرجل إنما يُملدُّ له في الغيّ ملداً طويلاً…».
  - ولنا أن نقول: كانت السنوات مابين الحريين العالميتين فترةً للمتحاربين.
  - وكان عقد الثلاثينيات المنصرم فترةً للاقتصاد الغالمي، أصابه فيها رُكود.
    - أمضى فلانٌ على شاطئ البحر فترة استراح فيها من عناء العمل.
- تتضمن السنة الإنتاجية في معظم الشركات فتوة مخصصة لاستحمام العاملين.

توقفت السفينة في المرفأ فترةً للتزود بالوقود والأغذية الطازجة.

وقد شاع استعمال (الفترة)، في غير ما وُضعت له، شيوعاً واسعاً؛ فيقولون، مثلاً:

 ١- سيُعقد المؤتمر، / يستقبل المعرض زواره / تجري مقابلة المرشحين في الفترة من 99/6/5-1 أقول: سيعقد المؤتمر، إلخ .. في المدة من 1-99/6/5.

 ٣- يجب مراقبة ذلك في فترة إزهار النبات. أقول: مراقبة ذلك في طَور إزهار النبات. [من معاني «الطور: النارة، أي: المدة والحين].

 ٣- لا تسطع النحوم إلا لفترة محدودة. أقول: لا تسطع النحوم إلا حقية /برهة/ مدة محدودة (تكون خلالها في حالة ثُورَان لا فتورا).

 الطاقة التي تُشعّها النحوم في أحسن فعرات وحودها تأتي من تفاعلات اندماج نوى الهدروجين. أقول: الطاقة التي تُشيّعها النحوم في أحسن أوقات/ أطوار/ مراحل وجودها.

 والجزء الآخر من غاز المجرّات تحوّل بشكل (كذا) كثيف إلى نجوم في فعرة قصيرة. أقول: والجزء الآخر من غاز المجرّات تحوّل متكاثفاً بشدة إلى نجوم في مدة / زمن قصير.

٦- على الطلاب بذل الجهد أثناء فتوة الدراسة (1) وإبلاء الفترات التدريبية عناية خاصة. أقول: على الطلاب بذل الجهد أثناء الدراسة/ مدة الدراسة، وإيلاء الأوقات التدريبية/ أوقات التدريب...

٧- حدث من فترة أن اكتشف أحد الباحثين. أقول: لا معنى لــ (حدث من فترة/ أو من مدة...) لأن بحرد استعمال الفعل الماضي يعني أن الحدث حرى قبل زمن التكلم. فإذا أراد المتكلم/ الكاتب مزيداً من التحديد، وجب عليه تعيين

الزمن المنصرم بعد الحلث (حدث قبل ٣ أيام مثلاً..) أو إضافة كلمة مُعبَّرة: حرى قديمًا/ حديثًا/ قريبًا/ قبل أيام قليلة/ قبل مدة قصيرة، إلح...

٨- زاري منذ فترة قصيرة... أقول: زاري قبل مدة قصيرة ... زاري
 حديثاً/ قريباً...

٩- يجب العناية بذلك في فترة الشباب على الأقل!

أقول: أتتميز موحلة الشباب بالفتور أم بالحيوية والنشاط؟ [الشباب مرحلة من العمر تلي الطفولة وتسبق الرجولة. والشبّان والشُّوابُّ (الشابّات) هم الذين يعيشون مرحلة الشباب]. ويُجمع الشاب على شباب أيضاً.

ولعل من المفيد أن أورد شيئاً مما جاء في مقال الدكتور البدراوي زهران (مجلة مجمع القاهرة، العدد 27 لعام 1993): «... بل لهذا وُجدت للأوقات كلمات مختلفة على حُسَب الطول والقصر في المدة:

فالمدة شاملة لجميع المقادير من امتداد الزمن، وتنطوي فيها اللحظة أو اللمحة للوقت الطويل، والفترة للمدة الملحقة الموقت القصير، والبرهة والركة للمئين، والعهد للزمن المعهود المقين، والعهد للزمن المعهود المقين، والعهد للزمن المعهود المقين، والدهو للمدة المحيطة بمناسباته، والزمن للدلالة على جنس الوقت كيفما كان، واللمو للمدة المحيطة بجميع الأزمنة والعهود والأحيان».

\* أقول: حاء في المعجم الوسيط: «البرهة: المدة من الزمان»: (لم يَصِفْها بالطول!) وجاء في المعجم الكبير (الذي أصدره مجمع القاهرة):

«البَرْهة: المدة الطويلة من الزمان، أو هي أعمّ.

البُرْهة: البَرْهة. يقال: أقمتُ عنده بُرْهةً من الدهر».

وجاء فيه أيضاً: «الحِقْبة من الدهر: المدة لا وقت لها. أو السنة. (ج) حِقَبٌ

وحُقُوبٌ.

وجاء فيه أيضاً: «الحُقْبُ والحُقُبُ: المدة الطويلة من الدهر (80 سنة أو أكثر). (ج) حقاب/ أحقاب/.

وجاء فيه أيضاً: «المَرْحلة: المسافة يقطعها المسافر في نحو يوم، أو ما بين المُنْرِكَيْنِ».

وتستعمل المرحلة الآن بمعنى «قَدْرٍ محدَّد من الشيء» وعلى الخصوص «قدْرٍ من الزمان».

يقال: مرحلة الطفولة، مرحلة الشباب، مرحلة الرجولة، مرحلة الكهولة، مرحلة الشيخوخة...

ويقال: مرحلة الدراسة الابتدائية / الإعدادية / الثانوية / الجامعية...

وجاء في معجم «متن اللغة»: «السُّبَّة من الدهر: كالبرهة والحقبة، وهي السُّنَّة».

وحاء في الوسيط: «الأوانُ: الحيْنُ. يقال: جاء أوانُ البرد. والجمع آوِنَة».}

7- ومنها استعمالات أقحمت فيها كلمات أو حروف يستغنى عنها مثل: (سوف لن) وصوابها (لن)، لأن سوف لاتدخل إلا على مثبت. و(كلما) مكررة في جملة واحدة، و(من خلال البدء) وصوابها بدءًا، و(عبارة عن) وصوابها في موضعها أن تحذف أحيانًا، و(عدا عن) وصوابها عدا، و(فيما إذا) وصوابها أذا و(لأول مرة) وصوابها أول مرة.

ثانياً - مسائل تتناول الأخطاء النحوية أو الصرفية أو الإملائية.

#### فمنها في النحو:

۱ – تعدية الفعل بحرف جر بدلاً من آخر، مثل: (تأكّد منه) وصوالها (تأكد له)، و(تحسّب منه) وصوالها (له).  ۲ تعدیة الفعل بحرف جر وهو یتعدی بنفسه، مثل: (آکد علیه) وصوابها (آکده)، و(تعرّف علیه) وصوابها (تعرّفه).

٣- إضافة اسم إلى فعل، مثل: (في حالة تضاعَفَتُ) وصوابحا (في حالة تضاعُف).

 ٤ استبدال فعل بلام التعليل وأنّ المصدرية المشبهة بالفعل، مثل: (ستنجح طالما تسهر وصوالها ستنجح لأنك تسهر).

۳- حذف یاء الاسم المنقوص حال النصب، مثل: (أكتب حواش)
 وصوالها (حواشي).

#### ومنها في الصرف:

۱- استبدال اشتقاق بآخر لایوافق السیاق، أو پخالف القاعدة، مثل: (ئشر مؤخراً) وصوالها (ئشر أخیراً)، وهو استبدال اسم مفعول بصفة مشبهة، و(مهبر) وصوالها (باهر)، و (ملفت) وصوالها (لافت)، و(مدیرون)، و(مرابیط) وصوالها مربوطون، و(حکایا) وصوالها (حکایات)، وهو استبدال جمع بجمع السلامة، و(مُوكَل علی) من وکّل، وصوالها (موكول الی)، ولكن یصح (مُوكِل علی) من وكّل، وهو استبدال اسم مفعول من ثلاثی بجرد، و(أقنیة) وصوالها (قنوات) وهو استبدال الجمع علی أفعلة بالجمع علی فعلات، و(فحوصات) وصوالها (فحوصات) وصوالها (فحوصات) وصوالها (فحوصات)

٧- أخطاء في مراحل العملية الصرفية، مثل: (مباع) وصوابما (مبيع)، وهو

اسم مفعول من ثلاثي معتل جوفه ياء، و(طاقويّ) وصوابحا (طاقيّ)، وهي نسبة إلى خلية، و(الطائرة إلى طاقة، و(خليوي) وصوابحا (خَلُويّ) وهي نسبة إلى خلية، و(الطائرة الأسرع) وصوابحا (السرعي)، وهو وصف باسم تفضيل للمؤنث، و(نستفاد) وصوابحا (نستفيد)، وهو إبدال الياء ألفاً.

وسنمثل لهذا النوع بالمسألة رقم (١٤٤)، قال الدكتور الحسني (في مجملة حامعة دمشق للعلوم الهندسية: مج ٢١/ ح١٠/ ع١/ ص٢٥٥):

(144 – هذه خامس معركة (لا: خامسة معركة!) أو: هذا آخِرُ خَمْسِ معارك.

#### تعقيب على قولين: للرافعي والعدنايي

1- عالجت الفقرة 106 الأعداد الترتيبية، وهي أسماء يوصف بما؛ وتصاغ من الأعداد المفردة (من اثنين إلى عشرة) على وزن (فاعل) للمذكر، و(فاعلة) للمؤنث. أما العدد (واحد) فيقابله الوصف (أوَّل) للمذكر، و(أُوَّل) للمؤنث. والعدد الترتيبي يصف ما قَبله ليدلّ على ترتيبه، وهو يطابق موصوفه من حيث التذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، فيقال مثلاً: فصلٌ رابعٌ، قناةٌ ثانية؛ الباب الطبعة الخامسة.

2- جاء في «معجم الأخطاء الشائعة» لمحمد العدناني (ص86):

«ويقولون: هذه خامس معركة انتصر فيها حيشنا. والصواب: هذه خامسة معركة؛ لأن العدد الترتيبي يطابق المعدود في التذكير والتأنيث، سواء أكان صفة، أم مضافاً إلى للعدود.»

اعتراض العدناني هو إذن على تذكير كلمة (خامس) المضافة إلى المعدود . المفرد المؤنث النكرة: معركة. لكنه لم يُورد شاهداً على كلامه، ولم يذكر مرجعاً يؤيده. وسنبيّن أن كلامه جانبّ الصواب. صحيح أنه يقال، مثلاً: «استمعتم إلى ثانية النشرات الإخبارية»، لكن (ثانية) هنا مضافة إلى معدود مؤنث جَمْع معرفة!

ومِثْله قول العرب: «رَمَاه بِثَالَثة الأَثَافِي» (جمع الأَثْفِيَّة): أي رماه بداهية كالجبَل!

3- وكان مصطفى صادق الرافعي (توفي سنة 1937) قال قبل العدناني بزمن طويل (وحي القلم //114): «قلت: يا أبا محمد، هذا آخرُ أربع مرات (1) تقضب عليك غضب الطلاق.» وقال في حاشية الصفحة المذكورة: (1) هذا هو التعبير الصحيح لمثل قول الناس (هذه رابع مرة). ولم يذكر الرافعي أيضاً مرجعاً يؤيد كلامه. وربما تأثر في قوله هذا بما جاء في «لسان العرب» و«القاموس المحيط» و«تاج العروس»: «يقال: أتيتُك آخرَ مرتين وآخرةً مرتين: المرقين».

وربما اطّلع كذلك على كلام الصحابي الشهير أبي هريرة، الذي قال لمن أتاه ثلاث مرات في ثلاث لَيالٍ، وهو يَعِدُ في كل مرة أنه لن يعود ثم يعود... قال له:

«هذا آخِر ثلاث مرات إنك تزعم لا تُعُود ثم تعود...» [انظر الحديث 2311 في صحيح البخاري بشرح القسطلاني.]

فما الرأي في حاشية الرافعي وكلام العدناني؟

 4- لم أحد فيما لديّ من كتب النحو شرحاً مفصّلاً لأحكام «إضافة الصفة إلى موصوفها».

وقد تَطَوَّل عليَّ الأستاذ الفاضل محمد علي حمد الله فساعَفَني بِطَلِبَتِي بأنْ زوّدنِ بالحُكم العام.

وقبل أن أُورِد ما ذكره لي أقول: حاء في الكلام الفصيح إضافة الوصف المذكر إلى الموصوف المؤنث. ففي التنزيل العزيز: (قل يُحْيِيْها الذي أنشأها أوَّل مرة) [يس٧٩] . وقال عنترة: [ديوانه ط مولوي ص٢٠٧]

حادث لـــه كفّى بعاجِلِ طعنةً ورَشَاشِ نافذةٍ كَلُوْن العَنْدم (العَنْد، نبات أحمر).

قال الأستاذ الكريم: [(الطعنة) اسم مؤنث، فلماذا لم يقل (عاجلة) بتاء التأنيث؟ الجواب: الأصل أن يأتي النعت (الوصف/ الصفة) بعد منْعُوته (موصوفه). هكذا: بطعنة عاجلة. ولكن لما جيء بالوصف قبل موصوفه سقطت التُعيَّة النحوية، وسقط معها واجب التَّبَعيَّة للموصوف جنساً وعدداً ومحلاً؟ وبسقوطها اللفظي سقطت المطابقة الجنسية، فعاد اللفظ إلى التذكير، لأنه الأصل في الأسماء، والتأنيث عارض.

ومثل هذا يقع لاسم التفضيل، وهو وصفٌ مشتق أيضاً، عندما يضاف إلى نكرة، نحو: حادث له كغّي بأعجل طعنة.

ومن الأدلة على أن التذكير أصلٌ والتأنيث فرعٌ، قولنا: (سَرَّنِي ما عندك من حِكْمة). ولا نقول: سَرَّتْنِي، مع أن الحكمة هي المقصودة هنا، ثم جيءً ب- (مِن التَّبِيْنَيْة لتبيِّن (أو لتُميِّز) اسمَ الموصول المَّهُم، وهو هنا (ما) الصالحة لمذكر ومؤنث.

هذا كُلُه إذا كان ال**مضاف إليه مفرداً نكرة؛** فإن جاء **مفرداً معرفة** صَحَّ أيضاً، نحو: واثق الخطوة، قوِيُّ العزيمة، مَدَّارُ النَّبَرة. ا هـ.

5- أقول: الكلام السابق هو على إضافة الوصف بوجه عام. فإذا كان الوصف المضاف عدداً ترتيبياً (ثان، ثالث، رابع...) فإنه يضاف مذكراً إلى مفود نكوة (نحو: هذا خامس زلزال، وهذه خامس معركة، ولا يقال: هذه خامسة معركة)؛ ولا يقال: هذا خامسة معركة)؛ ولا يضاف إلى مفود معوفة، أي لا يقال: هذا خامس

الإعصار، وهذه خامس المعركة.

وإذا أضيف إلى جمع معوفة وَجَبَتِ المطابقة الجنسية (أي من حيث التذكير والتأنيث) وخرج عن كونه صفةً للمضاف إليه مُقَدَّمةً عليه. يقال: هذا ثاني الفائزين. وهذه خامسة المعارك.

6- أما العدد الترتيبي (أوَّل) فتنطبق عليه أحكام اسم التفضيل لأن وزنه (أفَعَل). فإذا أضيف إلى نكوة (مذكر / مؤنث/ مفرد/ مثنى / جمع) وجب إفراده وتذكيره في كل الأحوال. يقال:

هذا أول قرار؛ هذه أول مرة (ولا يقال: أُوْلي مرة! بل المرة الأولي).

هما/ هم أول طالبّين / طلاّب من اليمن. هما/ هُنَّ أول طالبتين / طالبات من اليمن.

وإذا أضيف إلى معوفة خرج عن كونه صفةً للمضاف إليه مُقدَّمةً عليه. ونُميِّز هنا حالتين:

أ– المعرفة مفردة، نحو: أول الشهر / الفصل؛ أول السنة / الدراسة. فكلمة (أول) هنا لا تفيد الترتيب لأن المعنى هو: بداية الشهر / الفصل / السنة / الدراسة...

ب- المعرفة جمع، نحو: هو أول التلاميذ؛ هي أول/ أولى الطالبات؛ ونحو:
 هم أول/ أوائل الطلاب؛ هُنَّ أول/ أولكات الطالبات.

أي يجوز هنا إفراد المضاف وتذكيره، ويجوز مطابقته لما قَبْله.

ملاحظة: (الآخر) نقيض المتقدّم. وتستعمل كلمة (آخِر) للإشارة إلى مايكون ترتيبه في النهاية، فتضاف إلى المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. يقال:

هذا آخِر امتحان. هذا آخِرِ المدعُوِّين، تلك آخِرِ مرة رأيته فيها. هذه العبارة هي آخر كلمات خطبته... وإليك أقوالاً مقتبسة من كلام بعض أثمة القرون الهجرية السابع
 والتاسع والثاني عشر والثالث عشر.

- جاء في «صبيح الأعشى في صناعة الإنشا» (3/23) للقلقشندي (توفي 821 هـ):
   قال ابن عبد السّلام (ت 660 هـ): ومِساحة رأس السّين من أول سِنِّ منها
   إلى ثالث سِنِّ كتائبي ألف. (من المعلوم أن السَّرَّ مؤنثة).
  - وجاء فيه (493/3): ثم وَلَيْها عنه أبو منصور ثالث موة في السنة المذكورة.
- وجاء في «فتح الباري» (27/3): فقد صرّح البخاري في خامس ترجمة من
   أبواب التهجد بخلافه...
- وجاء فيه (319/3): وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة فصارت أُمُّه لبونًا بوضع الحمل...
- وجاء في «لسان الميزان» (242/5): لابن حجر العسقلاني: وهو في رابع
   سنة.
- وجاء في «تمذيب التهذيب» (115/3): وحكى البارودي أنه أسلم سادس سنة.
- وجاء في «شرح الزرقاني» (463/2) للإمام الزرقاني (ت 1122): ولو لم يَدَعْ
   لهم ثالث مسألة ما سألوه.
- وحاء في «نيل الأوطار» (466/4) للإمام الشوكاني (ت 1255 هـ): «الثامن والثلاثون: أول ليلة أو تاسع ليلة أو سابع عشرة أو إحدى وعشرين أو آخر ليلة».
- وجاء في «التبيان» شرح بديعة البيان» لابن ناصر الدين (وهو من رجال

القرن التاسع الهجري) وهو يترجم للإمام البرزالي: «وفي خامس حِجَّة حَجَّها مُثْهِماً مات. (متهماً: أي قاصداً الطريق السهلة البحرية ليهامة.) 8- الخلاصة: يستبين بما سبة, صحة التراكيب الشائعة الإستعمال الآتية:

لكَ منّى عاطرُ التحية / خالص المودّة / عميق المحبة...

لمستُ منه صادق الهمّة / عظيم المُسَرَّة / طيّب النيّة ...

تَقَبُّلُ اللهُ صالحَ الأعمال (دُعاء!). }.

#### ومنها في الإملاء:

ا - أخطاء من التصحيف، مثل: (مدبب) وصوابحا (مذبب)، و(على حده)
 بالهاء وصوابحا (حدة).

۲- أخطاء من التحريف، مثل: (حدا) و(حدى) وصوابحا (حدة)، و(عامود) وصوابحا (عمود)، و(بناءا على) وصوابحا (بناء على)، و(مائة) -تلفظ ماءة- وهو خطأ جرٌ إليه الرسم، وصواب لفظها (مئة) من دون ألف.

ثالثاً- أساليب واستعمالات غير عربية جاءت بما الترجمة الحرفية، مثل:

وصواهما: إن أشياء كهذه، أو: إن مثل هذه الأشياء.

۲ (يلعب دوراً): جاءت من مثل قولهم في الفرنسية: il joue un rôle dans
 وصوائما: يؤدي دوراً أو يقوم بدور، لأن فعل (لعب) لازم!

 "- (ثاني أكبر): جاءت من مثل قولهم في الإنكليزية: second largest وصوالها: الثانية كبراً.

وسنمثل لهذا النوع بالمسألة رقم (٥١)، قال الدكتور الحسني (في مجملة الثقافة المعلوماتية: ح٥/ ع.١/ ص١٣٣): (51- لـ.، لأنَّ، من أجْل، لأجْل؛ بسبب كذا، بسبب من كذا؛ كي؛ بُثِيَّة كذا، إذْ...

أ- من معاني (اللام) التعليل؛ يقال: اشكر المحسن لإحسانه؛ العمل ضروري لدفع الفاقة؛ أُحبُّه لأنه كريم الأخلاق / لكرّم أخلاقه...

وهناك حروف أحرى تستعمل للتعليل:

الباء: كلُّ يكافأ بعمله، ويعاقُب بتقصيره.

من: نام من شدة التعب. قال الإمام البوصيري: [ديوان البوصيري ص١٩٧] قـــد تُـــنكِر العينُ ضوءَ الشمس من رمّد ويـــنكِرُ الفـــمُ طعـــمَ المـــاء من سَقَمٍ في: اشتهر هذا المحامى في قضية خطيرة رأي عظيمة الشأن.

عن: لم أحْضر إلا عن طلب منك.

على: أشكر المحسن على إحسانه...

 ب- جاء في المعجم الوسيط: «أحثل: يقال: فعلتُ ذلك أحتلكَ ومن أخلك: بسببك».

وحاء في المعجم الكبير (إعداد مجمع القاهرة)، «أحَّل: كلمة تُدخل على سبب الشيء وعلَّته. يقال: فعلتُ ذلك من أحُّل كذا، ولأحُّل كذا. ويقال: أجُّل كذا».

وفي التنزيل العزيز: (من أحل ذلك كُنبنا على بني إسرائيل...) [المائدة٣]. وإذا قيل: «وقف الطلاب إجلالاً للمعلّم» كان إعراب المُصنَّدر «إجلالاً» مفعولاً لأجله (أو من أجله). أي إن هذا المصدر هو علَّة حصول الفعل، بحيث يصحُّ أن يقع جواباً لقولك: «لمَ وقفوا؟» – لأجل إجلال المعلم.

ويصحُّ الشيءُ نفسُه في قولنا: فلانٌ يَدْرُس حُبَّا للعِلم. لِمَ يدرس؟ – لأحْل حُبُّ العلم.

يقال على الصواب:

- قامت حرب البسوس بين بكر وتغلب في الجاهلية أربعين سنة من أجل ناقة (أي بسبب ناقة).
  - قامت حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان من أجل فرس!
- كانت هذه الدولة أول دولة في التاريخ تعلن الحرب من أجل انتزاع
   حقوق الفقراء عند الأغنياء، وكان الخليفة أبو بكر الصَّدِّيق أول من
   حارب من أجل هذا!

ويستعمل بعض المترجمين اليوم «من أحل» مقابل الكلمة الإنكليزية for pour.

صحيحٌ أنه يمكن أحياناً ترجمة هاتين الكلمتين بــــ «من أحل»، ولكن لهما معان كثيرة أحرى، من أهمها «في حال». فإذا كان لدينا التابع y=2x مثلاً، قالوا:

y=0 من أجل (x=3 (pour, for) ؛ و y=10 من أجل (pour, for) . x=5 (pour, for) والأصح أن يقال: y=6 إن حال / إذا كان x=2

و: y=10 في حال/ إذا كان y=10

لنتأمل العبارات العلمية الآتية:

- تعطي صيغة (بور) سلسلة (بالمر) «من أجل!» n=2 «for» ، وسلسلة (باشن) «من أجل» n=3 «for» أليس الأحسن أن يقال: في حال n=2 وفي حال n=2?
- يكون التناسب «من أجل]» الطاقات الأدني (كذا!) كما يلي: ...
   الأحسن أن يقال: يكون التناسب في حالة الطاقات الدنيا رأو «التي هي أدن» بحسب المعنى المراد) كما يلي:...
- يقاس المقطع العَرْضيّ بالبارن، وله قيمة محددة من أجل (!) مادة معينة

وتفاعل معين. والصواب: يقاس المقطع العُرْضيّ بالبارن، وله قيمة محدّدة لمادة معينة وتفاعل معين.

ج- ومما يستعمل للتعليل أو لبيان الدافع، الكلمات الآتية أيضاً: بسبب كذا، بسبب من كذا، كي، بغية كذا، إذْ ... جاء في المعجم الوسنيط: «البُغية: مائيتغي. ابتغي الشيءَ: أراده وطلبه». يقال على الصواب:

- الطريق مغلق (مغلقة) بسبب تراكم الثلوج.
- ولغة الشعر يُتسامح فيها بسبب من كولها حاصة في أوزالها وقوافيها وبناء حُملها، من حيث التقليم والتأخير (د. إبراهيم السامرائي: الفعل، زمانه وأبنيته، ص 215).
- فلان يتفان في خدمة رئيسه بُغْيَة نَيْل رضاه / ابتغاء مَرْضاته / كي ينال
   رضاه...

#### فأصبحوا قـــد أعـــاد الله نِعْمـــتهم إذْ هـــم قـــريش، وإذْ ما مِثْلُهُم بَشَرُ [ديوان (الفرزدق) ١/ ١٨٥]

سبق أن الباحث استقى مادته مما وقع بين يديه من نصوص علمية ومقالات متنوعة، وهذا موضع الإفادة في ما كتب، فقلما يأتي تصحيح من أصحاب الكتابات العلمية أنفسهم. ومما يحمد في البحوث المحاولات الاجتهادية التي ترد في ثناياها، منها رأيه أن الاستعمال الشائع لكلمة (مُدَبِّب) بمعنى المؤتف خطأ نشأ عن تصحيف كلمة (مُذَبِّب)، ومنها اشتقاق فعـل (استمثل) من (م ث ل) بمعنى جعل الشيء أمثل أي أفضل، ومنها التنبيه على خطأ استعمالات أحازها بحمع القاهرة مثل: (تراوحت درجة الحرارة بين ٣٥و٥٤)، و(حضر حوالي عشرين شخصاً)، و(حوالي) للمكان، و(انعكس ذلك على حالة الإنتاج)، و(انعكس ذلك على حالة الإنتاج)، و(انعكس ذلك

وهناك استعمالات أخرى تكلم فيها على وجه ثم بدا لـــه فيها وجه آخر، مثل: (مثابة) بمعنى (متزلة)، وصوابحا ألها بمعنى الموضع الذي يُئاب إليه أي يُرجَع اليه مرة بعد مرة، فأوردها أولاً على الصواب، ثم تحياً لـــه من نصوص لعلماء أتوا بعد عصر الاحتجاج ذكرتما بمعنى متزلة، مثل الجرجاني وأبي حيّان النحويّ وابن عطاء الله السكندري، فأعاد ذكرها مع إقرار المعنى الجديد.

وتوجيعت عناية هذه البحوث أولاً إلى مختصين بالعلوم النظرية والتطبيقية، فكان يحمد أن تأتي مقتصرة على بيان الخطأ والصواب مشفوعاً بأمثلة واضحة وإحالات دقيقة من دون تفصيلات نحوية أو صرفية أو إكثار من شواهد الاحتحاج وأدلته، وخلت إلا قليلاً من تخريج الشواهد القرآنية والحديثية والنصوص الأخرى قديمها وحديثها، ومن توثيق لطبعات الكتب المعتمدة، فلم يخرج من أصل (۱۹۸) ثمانية وتسعين ومئة نص قــرآتي ســوى (٩٤) تسعة وأربعين، وتولل تخريج هذه النصوص وإغفاله (۱۲) اثنتي عشرة مرة، وأتت الحواشي تارات في وسط الكلام وأخرى في أسفل الصفحة، مرة، وأتت الحواشي تارات في وسط الكلام وأعرى في أسفل الصفحة، وذكرت أسماء مصادر البحوث ومراجعها فقط في نماية البحوث ذوات الأرقام ومعجمات حديثة لا تخالف في مضمونها القديمة، ووقعت في أثناء هذه البحوث معموات نشير إلى بعضها فيما يأتي:

- قوله في الحلقة الثالثة، ١٩٨:

[واستعملت (أثناء) جمع (نِي) استعمال الاسم، ولكنها جاءت ظرفًا في قول الشاعر الجاهلي عمر بن ماجد:

### يسنام عسن الستقوى ويوقظه الخنا فيخسبط أثسسناءَالظلام فُسُسول]

قلت: قال في الأغاني (ط الشعب) ج١٦/ ص٥٦٨٩:

قال الحزين الدُّوليّ يهجو عمرو بن عمرو بن الزبير:

ينام... وفي ص٥٦٧١ من المصدر ذاته: الحزين ... من شعراء الدولة الأموية، حجازي مطبوع.

- قوله في الحلقة السادسة، ص ١٧٣:

[«لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره فيم أفناه، وعن عمله فيم فعل...»] قلت؛ حاء في الحديث رقم (٢٤١٧) من «الجامع الصحيح» للترمذي (ط شاكر): «... علمه فيم فعل...».

وقوله في الصفحة نفسها:

[«... فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذلُ من واليت...»]. قلت: جاء في الحديث رقم (١٧١٨) من مسند الإمام أحمد (ط الرسالة): «.. إنه لا يذل ..» من دون واو قبل (إنه).

- قوله في الحلقة السابعة، ص ١٥١:

[وجاء في (المفهم) للإمام القرطبي]

قلت: الإمام القرطبي هنا أبو العباس أحمد بن عمر المتوفى سنة ٢٥٦هـ..، وهو صاحب (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)، وليس أبا عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري المتوفى سنة ١٧٦ ه، وصاحب تفسير (الجامع لأحكام القرآن)، فكان يحسن توضيح الأمر خروجاً من اللبس. وقولـــه في الصفحة التالية: [وقال المكوُّك عليُّ بن جَبُلةً] قلت: هو المعكوَّك، بفتح العين

والكاف والواو المشددة، انظر مقدمة ديوانه بتحقيق الدكتور حسين عطوان طبعة دار المعارف بالقاهرة سنة ١٩٧٢.

- قوله في الحلقة السابعة، ص ١٦٠، جملة القسم وجملة حوابه:

[الـــئن ســـاءي أن بلـــئني بمســاءة لقــد سـرين أبي خطرت ببالكاا]

قلت: البيت في ديوان عبد الصمد بن المعذَّل ص ١٥٢ بخطاب المؤنث:

لئن ساعي أن نلسني بمساءة لقسد سري أي الخطرت بسالك

- وقوله في الحلقة التاسعة، ص ٢١٠، في الاستثناء والحصر بالأداة (إلا): [ج- الكلام قبل إلا تام ومسبوق بنهي، نحو: ﴿ولا يلتفت منكُم احدٌ إلا المرأتك﴾ [هود ٨١]، ويصح في غير القرآن: امرأتك بدل من أحدً]. قلت: بل هو في القرآن صحيح بقراءة ابن كثير وأبي عمرو، انظر: السبعة لابن مجاهد ص ٣٣٨، والتيسير للداني ص ١٢٥.

- قوله في الحلقة العاشرة، ٢٣٨:

[(وإذا سألك عبادي عني فإني سميع قريب)] قلت: الصواب: ﴿فَوَانِي قريب﴾ من دون كلمة سميع، في الآية ١٨٦ من سورة البقرة.

قولـــه في الصفحة السابقة ذاتها، في اقتران جواب إن أو إذا الشرطيتين
 بالفاء إذا كان جملة اسمية:

[«إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة» (حديث شريف) حوف الجر (على) دخل على ضمير (اسم)[]

قلت: تعليل الاسمية في جملة حواب الشرط هو بجيء (عليكم) اسم فعل أمر بمعنى (الزموا)، ولذلك اقتضى اقترانه بالفاء.

- قوله في الصفحة السابقة ذاتما:

[هَإِنَ أَحسنتُم أَحسنتُم لأَنفسكُم وإِن أَسأتُم فَلَها﴾ (الضمير «ها» اسم)] قلت: تعليل الاسمية في جملة حواب الشرط هو أن الجار والجموور متعلقان بخبر تقديره كائنة، والمبتدأ محذوف تقديره: الإساءة.

قوله في الحلقة العاشرة، ص ٢٤٠:

[(فإن توليتم فما سألتكم عليه من أحر)]

قلت: الصواب: ﴿فِمَا سَأَلتَكُمْ مِنْ أُجرَكُ فِي الآيَةَ ٧٧ مِنْ سُورِةَ يُونس.

- قوله في الحلقة الحادية عشرة، ص٧٠٧:

[قولـــه: ففي قوله تعالى: ﴿هَذَا يَوْمَ يَنْفُعُ الصَّادَقَيْنَ صَدَقَهُمُ ﴾ يجوز في كلمة (يوم) الرفع والنصب، والرفع أولي].

قلت: هي الآية ١١٩ من سورة المائدة، فالرفع قراءة الجمهور، والنصب قراءة نافع، والقراءتان متواترتان.

(انظر السبعة لابن محاهد ص ٢٥٠، والتيسير للدايي ص١٠١).

- قوله في الحلقة الحادية عشرة، ص ٢١١:

[قال الإمام ابن الجزري:

واكســـره حـــال الكســـر والفتح وفي الأسمـــاء حفير اللام- كسرُها، وفي]

قلت: الصواب: (.. الاَسماء ..) بتسهيل الهمز، ونقل حركته سوهي الفتحة لل اللام قبله، وهي الرواية الصحيحة المتصلة السند إلى ابن الجزري. [انظر «المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه» لابن الجزري، تحقيق: د. أمن سويد، البيت رقم (١٠٠١).

#### المصادر والمراجع

#### الكستب:

- الأغاني/ الأصفهاني، تحقيق: إبراهيم الأبياري القاهرة: دار الشعب، ١٩٦٩ ٢١ ج.
- التيسير/ الداني، تصحيح: أوتوبرنزل ط٢ بيروت: دار الكتاب العربي،
   ١٩٨٤.
- ٣. الجامع الصحيح/ الترمذي؛ تحقيق: أحمد شاكر وآخرين بيروت: دار إحياء التراث العربي، ١٩٨٠ - ٥مج.
- دليل الأخطاء الشائعة في الكتابة والنطق/ مروان البواب، إسماعيل مروة دمشق:
   دار الرضا، ٢٠٠٠.
  - ديوان العكوّك/ تحقيق: د. حسين عطوان القاهرة: دار المعارف، ١٩٧٢.
- السبعة/ ابن مجاهد؛ تحقيق: د. شوقي ضيف ط٢ القاهرة: دار المعارف،
   ١٩٨٠.
- بنعر عبد الصمد بن للعذّل/ تحقيق: زهير زاهد النجف: مطبعة النعمان، ۱۹۷۰.
  - ٨. القاموس المحيط/ الفيروز ابادي ط١- بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٦.
- ٩. مسئد الإمام أحمد/ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرين بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٩٣-٢٠٠١ - ٥٠مج.
- معجم الأغلاط اللغوية المعاصرة/ محمد العدناني- بيروت: مكتبة لبنان،
   ١٩٨٦.
- ١١. مقدمة ابن خلدون/ حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله محمد
   الدرويش ط۱- دمشق: دار يعرب، ٢٠٠٤ج.

١٢. منظومة المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه/ ابن الجزري، تحقيق:

د. أيمن سويد – ط٣ – حدة: دار نور المكتبات، ٢٠٠١.

١٣. نحو وعي لغوي/ د. مازن المبارك – بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٩٨٥.

الدوريات:

جلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية:

بــــديًّا بالعدد الثاني من المجلد الرابع عشر لعام ١٩٩٨م، وانتهاء بالعدد الأول من المجلد الثاني والعشرين لعام ٢٠٠٦م.

# التقرير السنوي عن أعمال المجمع في دورة عام ٥٠٠٧م

أعده بإشراف أمين المجمع أ. محمود الحسسن

شــهد الجمــع خلال عام ( ٢٠٠٥) باكورة نشاط واسع في أغلب بحـــالات عملــه، لاســـيما في مجالات النشر ووضع المصطلحات وتنظيم اللقـــاءات العلمــية. وفيما يلمي عرض لأهم ما قام به مجلس المجمع ومكتبه ولجانه ومديرياته من أعمال.

#### أعمال مجلس الجمع

عقـــد بحلس المجمع، خلال عام ٢٠٠٥، تسع عشرة جلسة، بحث فيها شؤون المجمع، وعمل لجانه، وانتهى إلى جملة من الأعمال والقرارات أهمها :

١- إقرار ما حاء في التقرير السنوي عن أعمال المجمع في عام ٢٠٠٤، الذي أعدّه الأستاذ عدنان عبد ربه، بإشراف الأستاذ الدكتور واثق شهيد، أمين المجمع.

٢- إعادة انتخاب الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيساً للمجمع لمدة أربع سنوات حديدة بدءً من /٤/١ من ٢٠٠٥. وانتخاب الأستاذ الدكتور مروان الحاسني نائبًا لرئيس المجمع خلفًا للأستاذ الدكتور إحسان النص، الذي انتهى تعيينه في هذا المنصب في ٢٠٠٥/٦/٤. وإعادة انتخاب الأستاذ حورج صدقني عضوًا في مكتب المجمع، بعد انتهاء عضويته السابقة في ٢٢/ حررج.

٣- التعاقد مع عدد من الأساتذة الخبراء في مجال الكيمياء بدءًا من
 ١١ / ٢٠٠٥ / ١٢ للعمل في مشروع توحيد مصطلحات الكيمياء بين
 الجامعات السورية. وهم الأساتذة السادة :

الدكتور وفائي حقي، والدكتور عبد الحليم منصور، والدكتور أحمد حـــاج ســــعيد، والدكتورة هيفاء العظمة، من كلية العلوم، والدكتور محيي الدين جمعة، من كلية الصيدلة.

٤- إيفاد الأستاذ الدكتور شاكر الفحام، والأستاذ الدكتور إحسان النص، إلى القاهرة للمشاركة في احتماع لجنة إعداد المعجم التاريخي، الذي أقامه اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية في المدة من ٥- ٧ / ٤ / ٥٠٠٥. وإيفاد الأستاذ الدكتور شاكر الفحام إلى القاهرة أيضًا للمشاركة في الاجتماع الذي أقامه اتحاد المجامع في المدة من ٢٦- ٩ / ٩ / ٩ / ٥٠٠٥.

 استضافة الأستاذ الدكتور «هوبير حولي»، الأمين العام للمحلس الدولي للغة الفرنسية، والدكتور عبد اللطيف عبيد، الأستاذ في معهد اللغات بتونس، للتداول في مشروع تعريب معجم الأكاديمية الوطنية للطب في فرنسا.

وانتهـــت المداولات إلى عقد اتفاق مع المجلس الدولي للغة الفرنسية، يــنص عــلى السماح للمجمع بتعريب المعجم المذكور، وإضافة ما يخص الـــتراث الطبي العربي إلى مادة المعجم. وقد وقع الاتفاق باسم المجمع الأستاذ الدكــتور شـــاكر الفحــام، رئيس المجمع، وعن الجانب الفرنسي الاستاذ الدكور هوبير جولي، الأمين العام للمجلس الدولي للغة الفرنسية.

٦- دعوة الأستاذة ((اليزابيت غورسكا) من جامعة (رياغللون) في بولونيا، في أثناء زيارتما لسورية، لإلقاء محاضرة بعنوان ((العالم العربي في الأدب البولوني).

٧- ترشيح الدكتور خضر الأحمد لنيل حائزة الملك فيصل العالمية في الرياضيات، وترشيح الدكتور عبد السلام المسدي لنيل هذه الجائزة في مجال اللغة العربية والأدب.

٨- مناقشة الاقتراحات التي تقدَّم بما الأستاذ الدكتور مروان المحاسين، بشأن ضرورة الاشتراك في مؤسسة «آنا ليند للحوار بين الحضارات». وإيفاد الدكتور المحاسيني إلى برشلونة لتمثيل الجمنع في المتاعات المؤسسة في المدة من ٢٤- ٨٠ / ١١ / ٢٠٠٥.

٩- مناقشة مذكرة الدكتور محمد عزيز شكري، التي تضمنت بعض المآخذ القانونية على مشروع النظام الأساسي لهيئة المعجم التاريخي للغة العبلة، تعلق بالمناصب الإدارية للهيئة، والموارد والنفقات، وغموض تصورات مراحل إنجاز المشروع، وتكاليف كل مرحلة، ومقدار الميزانية، وإقرار المجلس ما جاء في المذكرة.

١٠ - إيفاد الأستاذ الدكتور شاكر الفحام، والأستاذ الدكتور إحسان النص، إلى القاهرة، للمشاركة في المؤتمر الذي أقامه مجمع القاهرة، في دورته الحادية والسبعين مدة أسبوعين بدءًا من ٢١ / ٣ / ٢٠٠٠. والموافقة على إيفادهما إلى القاهرة أيضًا، للمشاركة في مؤتمر مجمعها، في دورته الثانية والسبعين، الذي سينعقد في المدة من ٢٠ / ٣ حتى ٣ /٤ /٢٠٠٦.

 ١١ - البدء بالتنسيق مع المجمع التونسي (بيت الحكمة)، لتنظيم لقاء سوري تونسي، بعنوان : «رثقافة العلم عند العرب قديمًا وحاضرًا ».

١٢ - الموافقة على اقتراح لجنة النشاط الثقافي، المنضمن إقامة محاضرات في كلَّ فصول السنة، وعدم الاكتفاء بالموسم الثقافي، الذي يكون عادة في فصل الربيع. ١٣- الشروع بنشر أعداد مجلة المجمع على أقراص حاسوبية، لتوزيعها في أنحاء العالم، والاستعانة بالأستاذ الدكتور موفق دعبول، للاستفادة من حبرات الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية ، في هذا الشأن.

١٤ - تأليف لجنة لدراسة إنشاء موقع على الشابكة ((الإنترنت)) باسم
 محمع اللغة العربية.

١٥ - إقرار الموازنتين الجارية والاستثمارية للمجمع للعام ٢٠٠٦.
 وإقرار الخطة الخمسية العاشرة للأعوام ٢٠٠٦ - ٢٠١٠.

١٦ – إعادة تأليف لجان المحمع، وفق ما هو مبيَّن في الجدول التالى :

| بين پورت              | لجنة المخطوطات وإحياء  | لجنة مصطلحات                             |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------|
| لجنة المعجمات اللغوية | التواث                 | العلوم الطبيعية وتقاناتما                |
| أ. د. محمد إحسان النص | أ. د. شاكر الفحام      | أ.د. محمد مروان محاسني                   |
| أ. د. محمد مكي الحسني | أ. د. محمد زهير البابا | <ol> <li>د. عبد الحليم سويدان</li> </ol> |
| أ. شحادة الخوري       | أ. شحادة الخوري        | أ. د. محمد زهير البابا                   |

# أ. د. شاكر الفحام أ. د. عبد الله واثق شهيد أ. د. عمد عبد الرزاق قلورة أ. د. عمد إحسان النص أ. د. عمد زهير البابا أ. حورج صدقي أ. د. ليلي الصباغ

أ. د. محمود السيد أ. د. محمد مكي الحسين

لجنة المجلة والمطبوعات

| لجنة النشاط الثقافي                                                                                                     | لجنة المكتبة                                                                        | لجنة اللغة العربية<br>وأصول النحو                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| اً. د. محمد مروان محاسني                                                                                                | اً. د. عبد الله واثق شهيد                                                           | أ. د. شاكر الفحام                                                                         |
| أ. حورج صدقني                                                                                                           | أ. د. عبد الكريم اليافي                                                             | أ. د. محمد إحسان النص                                                                     |
| أ. د. ليلى الصباغ                                                                                                       | أ. حورج صدقني                                                                       | أ. د. محمود السيد                                                                         |
| أ. د.محمود السيد                                                                                                        | أ. د. ليلى الصباغ                                                                   |                                                                                           |
| أ. شحادة الخوري                                                                                                         | أ. د. محمد مكي الحسني                                                               |                                                                                           |
| أ. د. موفق دعبول                                                                                                        | <ol> <li>ا. د. محمد عزیز شکري</li> </ol>                                            |                                                                                           |
| ا. د. محمد عزيز شکري                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                           |
|                                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                           |
| لجنة مصطلحات                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                           |
| لجنة مصطلحات<br>العلوم الرياضية                                                                                         | لجنة مصطلحات                                                                        | لجنة تنسيق المصطلحات                                                                      |
| العلوم الرياضية<br>والمعلوماتية والفيزيائية                                                                             | لجنة مصطلحات<br>ألفاظ الحضارة                                                       | لجنة تنسيق المصطلحات<br>وتوحيدها                                                          |
| العلوم الرياضية                                                                                                         |                                                                                     |                                                                                           |
| العلوم الرياضية<br>والمعلوماتية والفيزيائية                                                                             |                                                                                     |                                                                                           |
| العلوم الرياضية<br>والمعلوماتية والفيزيائية<br>والكيميائية                                                              | ألفاظ الحضارة                                                                       | وتوحيدها                                                                                  |
| العلوم الرياضية<br>والمعلوماتية والفيزيائية<br>والكيميائية<br>أ. د. عبد الله وائق شهيد                                  | ألفاظ الحضارة<br>أ. د. محمد مروان محاسني                                            | وتوحیدها<br>أ. د. محمد مروان محاسني                                                       |
| العلوم الرياضية<br>والمعلوماتية والفيزيائية<br>والكيميائية<br>أ. د. عبد الله وانق شهيد<br>أ. د. عمد عبد الرزاق          | ألفاظ الحضارة<br>أ. د. محمد مروان محاسني<br>أ. د. عبد الكريم الياني                 | وتوحيدها<br>أ. د. محمد مروان محاسني<br>أ. د. عبد الله واثق شهيد                           |
| العلوم الرياضية<br>والمعلوماتية والفيزيائية<br>والكيميائية<br>أ. د. عبد الله واثن شهيد<br>أ. د. عمد عبد الرزاق<br>قدورة | ألفاظ الحضارة<br>أ. د. محمد مروان محاسين<br>أ. د. عبد الكرم اليافي<br>أ. جورج صدقين | وتوحيدها<br>أ. د. محمد مروان محاسين<br>أ. د. عبد الله واثق شهيد<br>أ. د. عبد الكرم اليابي |

#### أعمال مكتب المجمع

عقد مكتب المجمع خلال عام ٢٠٠٥ سبعًا وعشرين حلسة، بحث فيها شؤون المجمع، ودار الكتب الظاهرية. وانتهى إلى جملة من الأعمال والقرارات أهمها :

 ١- متابعة أعمال ترميم المدرسة العادلية، التي سينتهي العمل فيها مطلع العام ٢٠٠٦.

٢- توسيع مرأب المجمع وتأهيله، وإنشاء عدد من المكاتب فيه، وتجهيز
 تلك المكاتب بما تحتاج إليه من أثاث ولوازم.

٣- تعيين ثلاثة أعضاء في الهيئة الفنية، قائمين بالأعمال، من حملة دبلوم الدراسات العليا، بعد نجاحهم في امتحان المسابقة التي أعلنها المجمع في عام ٢٠٠٤ هم السادة : محمود الحسن وسعد الدين المصطفى، في اللغة العربية، وبسيم برهوم في المعلوماتية. وتعيين عامل، من الفئة الأولى، من حملة الدبلوم اللغوي في المغذ العربية، بعد نجاحه في امتحان المسابقة، هو السيد حسين السود.

٤- الاشتراك في معرض الكتاب الدولي الحادي والعشرين، الذي أقيم في مكتبة الأسد في الملدة من ٢٠٠٥ محتى ٤ / ٩ / ٢٠٠٥، والاشتراك في مكتبة الأسد في المكتاب في المدة من ٢٠/ ١١ حتى ٢ / ١٢ / ٢٠٠٥، رفي معرض الشارقة للكتاب في المدة من ٢ - ١٦ / ٢١ من هذا العام.

التعاقد مع الأستاذة سكينة الشهابي على تحقيق المجلدين ٦٨ و
 ٢٩ من كتاب تاريخ مدينة دمشق، لابن عساكر.

٦- إبرام عقد بالتراضي مع الدكتور المهندس موفق دغمان، مدير وحدة دمشق للعمارة والتراث، لإعداد الدراسة اللازمة لترميم المدرسة الظاهرية، والتعاقد بالتراضي مع المهندس مسلم السقا أميني لتدقيق دراسة الترميم.

٧- النظر في مشروع الموازنتين الجارية والاستثمارية للمجمع للعام

٢٠٠٦م، ومشروع الخطة الخمسية العاشرة للمجمع للأعوام ٢٠٠٦ –
 ٢٠١٠، وإحالتهما على المجلس لإقرارهما.

#### لجسان الجمسع

#### ١ – لجنة المجلة والمطبوعات :

أصدرت اللجنة المجلد التاسع والسبعين لعام ٢٠٠٤ من المجلة كاملاً، وأعدَّت الجزء الأول من المجلد الثمانين ودفعته إلى مطبعة دار البعث.

أما الكتب التي وافقت اللجنة على نشرها فمنها ما أُنجز طبعُه ونشرُه وهي :

أ- المجلدان (٦٥) و (٦٦) من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر،
 تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي.

ب -كتاب قواعد الإملاء الذي وضعته لجنة اللغة العربية وأصول النحو، ووُزعت نسخ منه على وزارتي التربية والإعلام، واتحاد الكتاب العرب.

ومنها ما هو في الطبع في مطبعة ذار البعث وهي:

 أ - المحلد (٦٧) من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي.

ب - كتاب (الأنواء) لأبي إسحاق الرَّحاج، تحقيق الدكتور عزة حسن.
 د - كتاب (الدَّر النثير والعذب النمير في شرح كتاب النيسير)
 للمالقي، تحقيق الدكتور محمد حسان طيّان.

ومن أعمال اللجنة في هذا العام:

الإنسسراف عسلى تنضيد كتاب (الأنواء) للزّجاج، وتكليف الأستاذ
 محمود الحسن تصحيح النماذج المنطّبة.

• الموافقة على طلب الدكتور محمد الدالي، المتضمن إعادة طبع كتاب

- تكلسيف الأسستاذ الدكستور محمد مكي الحسني الجزائري مهمة التصسحيح الأخسير، لأعداد المجلة، والكتب التي تضم بحوث المؤتمرات التي يعقدها المجمع، ومنحه لقاء ذلك تعويض المراجعة العلمية واللغوية، المنصوص عليه في قرار رئيس مجلس الوزراء ذي الوقم ١٠١٥ لعام ٢٠٠٤.
  - اقتراح الخطة العلمية لعمل اللحنة لعام ٢٠٠٦.

#### ٣- لجنة المخطوطات وإحياء التواث:

كان من أهم ما قامت به اللحنة :

١- تدقيق كتاب الأنواء، لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق الدكتور عزة
 حسن، ودفعه إلى الطبع.

 ٢- مسراجعة كستاب ((السدّر البنير والعذب النمير في شرح كتاب التيسسير) لعبد الواحد بن محمد المالقي، تحقيق الدكتور محمد حسان طيان، والموافقة على طبعه.

٣- دراسة ديوان ابن سنان الخفاجي، تحقيق الدكتور مختار الأحمدي
 نويوات، والدكتور نسيب نشاوي، والموافقة على طبعه.

#### ٣- لجنة المكتية:

كان أهم ما قامت به:

١- العمل على استكمال تزويد المكتبة بمؤلفات السادة أعضاء المجمع.

٢- إدخال الأعمال التي أنجزتما لجان تصنيف المكتبة وفهرستها إلى الحاسوب.

٣- دراســــة الأساليب المتاحة لتحميل مكتبتي المجمع والظاهرية على.أقراص

حاســوبية، بعـــد الموافقة على القيام بهذا العمل. وشراء جهاز تصوير («سوني» لإحـــراء عملـــية التّحميل المقترحة، وشراء البرنامج الحاسوبي ذي الدقة العالية لاستنطاق النصوص المحمّلة على الأقراص.

٤- إنماء العمل في حرد مكتبة المجمع، وإعادة ترتيبها.

٥- اقتراح الخطة العلمية لعمل اللحنة لعام ٢٠٠٦.

# ٤ - لجسنسة مصطلحات العلسوم الرياضيسة والمعلوماتيسة والفيزيائيسة والكيميائيسة:

عقدت اللجنة خلال عام ٢٠٠٥ ثماني جلسات، وأهم أعمالها :

١ – إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توحيد مصطلحات الفيزياء، بين الجامعات السورية، وإصدار معجم يتضمن مصطلحات الفيزياء باللغتين المربية والإنكليزية، وتوزيعه على أساتذة الجامعات للنظر فيه وإرسال ملاحظاة م واقتراحاتهم إلى اللجنة لمناقشتها مع ممثلين للجامعات، لاعتماد الصورة النهائية للمصطلحات في الربع الأول من عام ٢٠٠٦.

٢ – السبدء بإضافة مصطلحات الفيزياء بالفرنسية، وإضافة الأصل اليوناني
 واللاتيني، إن وُجد، وذلك للوصول إلى معجم عربي إنكليزي فرنسي لمصطلحات
 الفيزياء، قبل هَاية الربم الأول من عام ٢٠٠٦.

٣– اختـــيار عدد من الخبراء في بمحال الكيمياء، للعمل في مشروع توحيد مصطلحات الكيمياء بين الجامعات السورية. (يُنظر في أعمال المحلس وقراراته).

#### جنة النشاط الثقاف:

أقامست اللحسنة موسمًا ثقافيًا ألقى فيه الأستاذ الدكتور محمد عزيز شكري محاضرة بعنوان (ررأي القانون الدولي في تشييد إسرائيل حدارَ الفصل العنصري على الأراضي الفلسطينية المجتلة»، والأستاذ الدكتور موفق دعبول محاضرة بعسنوان «اللغسة العربية وبمتمع المعرفة "، وقداسة البطريرك مار أغناطسيوس زكسا الأول عيواص محاضرة بعنوان «الإسلام والسريان تاريخ مشسترك». واقترحست اللحسنة موضوعًا للمؤتمر الرابع هو «اللغة العربية والمجسنم»، كمسا اقترحت موعد انعقاده في المدة من ١٤حتى ١٦ تشرين الثاني ٢٠٠٥، وتولت متابعة إقامته وتقويم بحوثه.

#### ٦ – لجنة اللغة العربية وأصول النحو:

ناقشت اللجنة في حلساتها الدراسة التي تقدَّم بما الأستاذ الدكتور إحسان السـنص، مقـــرر اللجنة، بعنوان (أخطاء شائعة)، وسوف ترفع اللجنة إلى المجلس اقتراحها بالموافقة على الطبع ، بعد الانتهاء من التدقيق والمناقشة.

#### ٧ - لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية وتقاناها :

درست اللحسنة سير العمل في لجائما الفرعية، وأقرت أسلوب تجميع المصطلحات مسن الكتب الجامعية المعنية للعمل على توحيدها. كما شرعت تدخسل محتويات هذه الكتب من المصطلحات إلى الحاسوب وهي خطوة أولى في الحنطة.

وقد حرى العمل في اللجان الفرعية على النحو الآتي :

# أ- لجنة مصطلحات علوم الأحياء الحيوانية:

#### · - خنة مصطلحات علوم الأحياء النباتية :

عقدت اللحنة خلال عام ٢٠٠٥ ست حلسات، وأهم أعمالها :

• إدخال مصطلحات الكتب الجامعية المختصة بعلم النبات إلى الحاسوب،

ووضع خطة لتسهيل عمل الخبراء في دراسة هذه المصطلحات.

 توزيع المصطلحات على الخبراء بحسب اختصاص كل منهم، لدراستها وشرحها. ولا يزال العمل جاريًا على هذا النحو.

ج- لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية:

تابعـــت اللحنة اجتماعاتها الدورية خلال عام ٢٠٠٥، وانتهت من إدخـــال المصطلحات الجيولوجية إلى الحاسوب. وتعكف الآن على دراسة تلك المصطلحات ومناقشتها، لاعتماد المناسب منها.

د- جنة مصطلحات العلوم الزراعية:

كان من أهم أعمالها:

مراسلة الجامعات السورية للحصول على كتب العلوم الزراعية،
 للبدء بتوحيد مصطلحاتها.

 الشــروع بإدخـــال المصــطلحات الزراعية، الموجودة في الكتب الزراعية التي وصلت إلى الجمع، إلى الحاسوب.

#### ٨ - لجنة ألفاظ الحضارة وتنسيق المصطلحات وتوحيدها :

انقسمت هما اللحمانة بقرار من المحلس، في جلسته السابعة التي العقمات في ٢٠ / ٤ /٢٠٠٥ إلى اللجنتين الأساسيتين الوارد ذكرهما في اللائحة الداخلية وهما:

أ- لجنة مصطلحات ألفاظ الحضارة:

#### مهمتها:

 ١- مستابعة مسا يُنشر في الصحف والمحلات من ألفاظ ومصطلحات أحسية، والبحسث عن مقابلات عربية لها، ورصد الاستعمالات الحاطئة للألفاظ العربية المتداولة في تلك الصحف وتقويمها. ٢ - استكمال إعداد معجم ألفاظ الحضارة المعاصرة.

#### وأهم أعمال اللجنة:

- تأليف لجنتين مؤقتتين لدراسة المصطلحات، هما : لجنة مصطلحات العلــوم الإنسانية، التي تختص باللغة والأدب وعلم النفس والمنطق والفلسفة والأخلاق والفنون، ولجنة مصطلحات العلوم الاحتماعية، وتختص بالتاريخ والجغرافية وعلم الاجتماع وعلم السكان والتربية وعلم الأحناس.
- وضع مقابلات عربية لبعض الألفاظ الأجنبية، التي وردت في عدد
   من الصحف المحلية.
- إعـــادة السنظر في آلية إعداد معجم ألفاظ الحضارة، وتوزيع فصوله
   على الخبراء، لإنجازه في أسرع وقت.
- العمل عملى تحقسيق التوازن بين الأبواب، في عدد المصطلحات،
   ليكون عددها نحو مثة وخمسين في كل باب.

#### ب- لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها:

مهمستها تنسسيق أعمسال لجسان المصطلحات، التي تسعى لتوحيد المصسطلحات في الجامعات ومراكز البحوث والوزارات والهيثات العلمية في سورية.

وقد عقدت هذه اللجنة عشر جلسات، جرى خلالها البدء بالتنسيق بسين المصطلحات العربية، التي اعتمدتها لجان توحيد المصطلحات في مجمع اللغة العربية بدمشق.

#### مكتبة المجمسع

تم إغــناء مكتبة المجمع هذا العام بـــ ( ٦٦٤ ) كتابًا، منها (٣٧٦) كــتابًا إهداءً، و (٢٨٨) شراء. وبذا يصبح عدد الكتب في المكتبة العربية ( ٢٨٨٢ ) كتابًا.

كمـــا زودت المكتـــة الأحنبية بـــ (٥٠) كتابًا، منها (١٠) كتب [هداءً، والباقى شراءً، إضافة إلى (٢٠٠) مجلة أحنبية متنوعة.

#### مؤتسمر الجمسع

برعاية كريمة من سيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية الســـورية عقد المجمع مؤتمره الرابع بعنوان «اللغة العربية والمجتمع» وذلك في المدة من ١٤ - ١٦ تشرين الثاني لعام ٢٠٠٥ في قاعة محاضراته. وقد شارك في المؤتمر العديد من الباحثين العرب والأجانب.

أقسيم حفل افتتاح الموتمر في قاعة المحاضرات بمكتبة الأسد في الساعة الحاديث عشرة من صباح يوم الاثنين ١٢٠١٥/١/١٤ وحضره عدد من السادة السوزراء، والسفراء العرب، ورئيس المجمع وأعضاؤه، وأساتذة المحامسات، وجمهور من الباحثين والمثقفين. وألقيت في الحفل كلمات كلّ مسن الأستاذ الدكتور هاني مرتضى، وزير التعليم العالي، ممثل السيد رئيس المجمهوريسة راعسي المؤتمر، والأستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس المجمع، والأستاذ الدكتور عبد السلام المسدى، ممثل الباحثين المشاركين في المؤتمر.

والقى الأستاذ الدكتور مروان المحاسي، نائب رئيس المحمع، المحاضرة الافتتاحية بعنوان «قضايا اللغة والمجتمع».

وقد توزّعت محاور المؤتمر على أربع حلسات هي

#### • الجلسة الأولى : تدلّي مستوى اللغة العربية في المجتمع.

ترأســها الأستاذ الدكتور شاكر الفحام، وافتتحها الأستاذ الدكتور مكـــي الحسني الجزائري، وأُلقيت فيها محاضرات الأساتذة : الدكتور كمال بشـــر، والدكتور إبراهيم بن مراد، والدكتورة وفاء كامل فايد، والدكتور حسين جمعة، والدكتور عبد النبي اصطيف.

• الجلسة الثانية : سبل الارتقاء بمستوى اللغة العربية في المجتمع.

ترأســها الأســتاذ الدكــتور عبد الكريم الأشتر، وافتتحها الأستاذ الدكــتور محمد مطلوب، الدكــتور أحمد مطلوب، والدكتور أحمد حسن حامد، والدكتور حسين نصار، والدكتور عمد حسان الطيان.

• الجلسة الثالثة : مخاطر عزوف المجتمع عن لغته القومية.

ترأسسها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، وافتتحها الأستاذ الدكتور عبد السلام الدكتور عبد السلام المسدي، والدكتور عبد اللطيف عبيد، والدكتور عبد الكريم الأشتر، والدكتور أحمد الضبيب، والدكتور محمد مراياتي.

الجلســة الــرابعة : أساليب نشر اللغة العربية وتنميتها بألفاظ
 الحضارة.

ترأسسها الأسستاذ الدكتور عبد السلام المسدي، وافتتحها الأستاذ شحادة الخوري، وشارك فيها الأساتذة : الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، والدكستور عسلي القاسمي، والدكتور محمود الفاعوري، والدكتور هوبير حولي، والدكتور عبد الإله نبهان، والدكتور قاسم سارة.

وعُقَـــدت الجلسَّة الحتامية مساء الأربعاء ١٦ / ١١ / ٢٠٠٥، قُرِثت فـــها مجموعة التوصيات التي حرج بما المشاركون، كما ألقى فيها الأستاذ

الدكتور شاكر الفحام كلمةَ الختام.

وستنشر قرارات المؤتمر وتوصياته في مجلة المجمع كما ستنشر مع بحوثه في كتاب مستقل.

## دار الكتب الظاهرية

دخل الدار في هذه الدورة (٣٣٢) كتابًا باللغة العربية، منها (١٥٩) إهــداء، و (٥٧٣) شــراء. وورد إلى الدار (١٣) كتابًا باللغة الإنكليزية، وكــتابان باللغــة الفرنسية. وبذلك بصبح مجموع كتب الدار (٧٧٥٤١) سبعة وسبعين ألفًا وخمسمتة وواحدًا وأربعين كتابًا.

أمــــا الجحـــــلات فقد دخل الدار في هذه الدورة /۱۷۸/مجلة عربية، و /١٩٦/ دوريــــة أجنبية، وبذلك يصبح عددها في الدار (٤٠٢٠٠) أربعين ألفًا ومئين مجلة ودورية.

بلف مجموع المشتركين في الدار ،حتى نهاية عام ٢٠٠٥ ، (١٢٥) خمسة آلاف ومئة وعشرين مشتركًا. وبلغ عدد رواد المكتبة في اليوم الواحد نحسو (٥٠) مشتركًا، إضافة إلى القراء الذين يرتادون المكتبة من المحافظات السسورية والأقطار العربية ، والسائحين الراغبين في الاطلاع على معالمها التاريخية، وآثارها العمرانية.

ويجسري الآن التحضير لنقل محتويات المكتبة الظاهرية إلى المدرسة العادلية، للبدء بترميم الظاهرية، كما هو مقرر.

#### الحفسلات

أقــــام المجمعُ حفل تأيين للفقيد المرحوم الأستاذ عاصم البيطار رحمه الله تعــــالى، في قاعــــة المحاضرات في ١٨ / ٨ / ١٤٢٦هـ، الموافق لـــ ٢١ / ٩ / ٢٠٠٥م. وقد ألقيست في الحفل كلمات كل من : الدكتور شاكر الفحام، والدكتور أي الشواء والدكتور عبد الكريم الأشتر، والدكتور أيمن الشواء وابسنة الفقسيد المهندسة ندى البيطار. فتحدّثوا عن مناقب الفقيد، وسيرته العطرة، وجهوده العلمية، وإخلاصه في العلم والعمل، وحبّه لطلابه، وفضله العظرة في خدمة اللغة العربية، وإعلاء شألها.

ويُذكس أن الفقيد أمضى حياته في تدريس اللغة العربية في ثانويات دمشق، ثم في جامعتها. وانتُخب عضوًا عاملًا في مجمع اللغة العربية يوم الاثنين ٣٠ /٤ / ٢٠٠٤ الم المؤلفة لـ ٢٠٠٤ / ٢٠ / ٢٠٠٥.

## موازنة المجمــع

تشمل موازنة المجمع مجموع الموازنتين الجارية والاستثمارية، وهما:

#### الموازنة الجارية :

## الموازنـــة الاستثمارية :

بلسغ الاعستماد الكسلي، لسلموازنسة الاستثمارية في عسام ٢٠٠٥، (١٨,٠٠,٠٠٠) ل.س. وبلسغ بحمسوع مسا أنفق منها (١٧,٩٧١,٨١٢). وبلغت نسبة الإنفاق (٩٩,٨٥./).

وبلغت نسبة الإنفاق العام (٩, ٩٨٪). وهذه النسبة تدل على أن العمل، في المجمع، قد سار في هذا العام سيرًا جيدًا.

#### الكتب والجلات المهداة

إلى مكتبة بجمع اللغة العربية في الربع الأول من عام ٢٠٠٦م أ – الكتب العربية

#### أ. خبر الله الشريف

- آفاق جديدة للعلوم الإنسانية: علم النفس والإيثولوجيا/ د. فايز نايف
   قنطار الكويت: مجلس النشر العلمي، ٢٠٠٥ (سلسلة حوليات الآداب
   والعلوم الاجتماعية، الرسالة ٢٣٤، الحولية ٢٢).
  - أزمة التعريب/ د. محمود فوزي المناوي القاهرة: مركز الأهرام، ٢٠٠٣.
- أصول اللغة العربية: أبجدية النشأة/ أحمد زرقة دمشق: دار الحصاد،
   ١٩٨٩.
- أصول اللغة العربية: أسوار الحروف/ أحمد زرقة دمشق: دار الحصاد،
   ١٩٩٣.
- أصول اللغة العربية: حروف المعجم/ أحمد زرقة -- دمشق: دار علاء الدين، ١٩٩٧.
- أضواء على مفاهيم... د. سعيد محمد الحفار دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٣ (1).
- الاغتداء البشري ومشكلاته/ د. سعيد محمد الحفار دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٢ - (2).
- الاهتمامات اللغوية في آثار أبي العلاء/ د. يوسف عثماني ط١- تونس:
   كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ٢٠٠٥- ٢ ج- (السلسلة 8، المحلد 12).

- \_ إيضاح الاشتباه في أسماء الرواة/ تحقيق: تامر كاظم عبد الحفاجي قم:
   مكتبة الموعشي النجفي، ٢٠٠٣.
- البواهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة/ شريعتمدار قم:
   مؤسسة بوستان كتاب، ٢٠٠٥.
- الاهتمامات اللغوية في آثار أبي العلاء/ د. يوسف عثماني ط١- تونس: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ٢٠٠٥- ٢ ج - (السلسلة 8، المجلد 12).
- تاریخ الأدب الفارسي المعاصر/ د. محمد جعفر یاحقي، ترجمة: د. ندی
   حسون دمشق: وزارة الثقافة، ٢٠٠٥ (سلسلة تاریخ الأدب١).
- التخطيط الحضري/ د. صفوح خير، راجعه وقدم له: د. محمد عزيز شكري- دمشق: هيئة للوسوعة العربية، ٢٠٠٥.
- توبية الأجبال وتنشئة الأطفال/ د. عبد الله الجبرين، إعداد: د.طارق الخويطر ط۱ الرياض: دار كنوز إشبيلية، ٢٠٠٥.
- التربية البيئية/ د. سعيد محمد الحفار دمشق: هيئة الموسوعة العربية،
   ٢٠٠٢ (٩).
- التصحيف والتحريف: دراسة في التغير الدلالي/ د. فاطمة إبراهيم آل
   خليفة الكويت: بمحلس النشر العلمي، ٢٠٠٥ (سلسلة حوليات الآداب
   والعلوم الاجتماعية، الرسالة ٢٣٣، الحولية ٢٦).
- التعليم التقني والمهني العالي والمتوسط/ د. سعيد محمد الحفار دمشق.
   هيئة للموسوعة العربية، ٢٠٠٤ (١٦).
- تغير الأغاط السكنية في مدينة الدرعية.../د. بدر بن عادل الفقير الرياض:
   دارة الملك عبد العزيز، ٢٠٠٥ (سلسلة إصدارات الدارة ١٤٣٣).
- التقانات الحيوية/ د. سعيد محمد الحفار -- دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٣ - (7).

- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .../ اللحنة الاقتصادية والاجتماعية
   لغربي آسيا نيويورك: الأمم المتحدة، ٢٠٠٥.
- التوضيح والأنوار.../ خضر الرازي، تحقيق: مهدي الرجائي قم:
   مكتبة المرعشى النجفى، ٢٠٠٣.
- التوقعات والتنبؤات العالمية لمنطقة الإسكوا../ اللجنة الاقتصادية
   والاجتماعية لغربي آسيا- نيويورك: الأمم المتحدة، ٢٠٠٥- العددان ١و٢.
- تيسير فقه المعاملات/ د. عبد الله الجبرين، إعداد: د. طارق الخويط –ط١
   الرياض: دار كنوز إشبيلية، ٢٠٠٤.
- الجزيرة العربية: بحوث ودراسات من وثائق الأرشيف العثماني والمصادر
   التركية/ د. سهيل صابان الرياض: مكتبة لللك فهد، ٢٠٠٥.
- جوانب من الحوار النحوي على حاشية كتاب سيبويه/ د. أسيدة بشير شهبندر – ط۱ – دمشق: شراع للدراسات والنشر والتوزيع، ٢٠٠٦.
- خطوط توجيهية للجهات المعنية../ د. سعيد محمد الحفار دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٤ - (٥).
- دارة عزة: الذاكرة والرؤى/ محمد جمعة حمادة ط٢ حلب: دار عبد
   المنعم، ٢٠٠٦.
- دراسة في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي مع تحقيق قطعة منه. / إعداد:
   هلا محمد الضحاك دمشق: جامعة دمشق، ٢٠٠٥.
- دليل ملخصات وسائل الماجستير والدكتوراه/ حامعة الملك فهد للبترول والمعادن – الظهران: عمادة شؤون المكتبات في الجامعة، ٢٠٠١ – الإضافة السادسة ٩٩٨ - ٢٠٠٠.
- دور الكتب في ماضي المغرب / محمد بن عبد الهادي المنوني، تقديم: أحمد

- شوقي بنبين ط١ الرباط: الخزانة الحسينية، ٢٠٠٥.
- ديوان ابن مطروح/ تحقيق: د. حسين نصار القاهرة: دار الكتب والوثائق القومية، ٢٠٠٤.
  - رياض الجنة/ محمد حسن الحسيني قم: مكتبة المرعشي النجفي، ٢٠٠٥.
- سلطان نجد والحجاز.../ اختيار: عبد المحسن بن صالح اليوسف الرياض:
   للؤلف.
- سياسة الملك عبد العزيز تجاه فلسطين.../ د. عبد اللطيف بن محمد الحميد
   الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ٢٠٠٥ (سلسلة إصدارات الدارة ١٧٧٠).
- سيرة العلامة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط/ محمود عبد القادر الأرناؤوط،
   تقديم: سعدى أبو حيب ط۱- دمشق: دار البلخي، ۲۰۰۵.
- شرح الإشارات والتنبيهات/ نصير الدين الطوسي، تحقيق: حسن زاده
   آملي قم: مؤسسة بوستان كتاب، ٢٠٠٥.
- شرح فصوص الحكم/ داود القيصري، تحقيق: حسن زاده آملي قم:
   مؤسسة بوستان كتاب، ٢٠٠٥.
- الشيخوخة/ د. سعيد محمد الحفار دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٢- (5).
- صفحات من تاريخ التراث الطبي العوبي الإسلامي/ د. عبد الكريم شحادة – بيروت: أكاديميا، منظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٥.
- الصلات الحضارية بين تونس والحجاز.../ د. نورة بنت معجب بن سعيد
   الحامد الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ٢٠٠٥ (سلسلة إصدارات
   الدارة ٤٥١، الرسائل الجامعية ١٠).
- صناعة المعلومات في المملكة العوبية السعودية/ د. سالم بن محمد السالم —

- الرياض: مكتبة الملك فهد، ٢٠٠٥.
- صور الحوف في اعتداريات النابغة الدبياني د. سلامة عبد الله السويدي
   الكويت: بحلس النشر العلمي، ٢٠٠٥- (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة ٢٣٥).
- طب الشيخوخة/ د. سعيد محمد الحفار دمشق: هيئة الموسوعة العربية،
   ۲۰۰۲ (6).
- طب المجتمع/ نخبة من أساتذة الجامعات -- بيروت: أكاديميا، منظمة الصحة العالمية، ٢٠٠٥.
- الطبيعة والنفس البشوية/ د. سعيد محمد الحفار -- دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٢- (3).
- عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب/ جمال الدين الحسيني، تحقيق:
   مهدي الرحائي- قم: مكتبة المرعشي النجفي، ٢٠٠٤.
- فضل العلم ووجوب احترام العلماء/ إعداد: د. طارق الخويطر، تقديم: د.
   عبد الله الجبرين، د. صالح الفوزان ط۱ الرياض: دار كنوز إشبيلية،
   ۲۰۰۰.
- الفكر المسيحي الكاثوليكي في مواجهة الحداثة.../ د.حسن بن خميس
   القرواشي- تونس: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ٢٠٠٥- (السلسلة 8) المجلد (1).
- فنولوجيا الجزيئات: مقاربة جديدة لبعض الظواهر في صوتيات العربية/
   د. يجي علي أحمد الكويت: مجلس النشر العلمي، ٢٠٠٥ (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة ٢٣٢، الحولية ٢٦).
- فهرست مصنفات البقاعي/ د. عمد أجمل أيوب الإصلاحي الرياض:
   مكتبة الملك فهد الوطنية (السلسلة الثالثة ٥٥).

- فهرس مخطوطات مكتبة الأحقاف بمحافظة حضرموت/ إعداد: عبد الله
   العيدروس، عبد القادر بن شهاب قم: مكتبة المرعشى النجفى، ٢٠٠٤.
- فهرس مخطوطات مكتبة مزار الإمام يحيى بن حسين/ إعداد: عبد الله
   العزي قم: مكتبة المرعشي النجفي، ٢٠٠٤.
- فهرس المخطوطات اليمنية لدار المخطوطات والمكتبة العربية بالجامع الكبير صنعاء/ إعداد: أحمد عيسوي وآخرين، قم: مكتبة المرعشي النحفي، ٢٠٠٥- ٢ج.
- فوائد من تفسير الجلالين/ إعداد د. طارق الخويطر، تقديم: د. عبد الله الجبرين ورفيقيه الرياض: دار كنوز إشبيلية، ٢٠٠٤- (سلسلة الفوائد).
- في أرض البخور واللبان/ عبد الله بن محمد الشايع الرياض: دارة الملك
   عبد العزيز، ٢٠٠٥ (سلسلة إصدارات الدارة ٢٥٠٠).
  - في أصول النحو/ د. صالح بلعيد الجزائر: دار هومة، ٢٠٠٥.
- في التعويب والتغريب/ د. محمود فوزي المناوي القاهرة: مركز الأهرام، ٢٠٠٥.
- في المناهج اللغوية وإعداد الأبحاث/ د. صالح بلعيد الجزائر: دار هومة،
   ٢٠٠٥.
- القانون والاستنساخ البشري/ د. فواز صالح، قدم له: د. محمد عزيز
   شكري دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٥ (12).
- قراءة في دراسات عن إمارة آل رشيد/ د. عبد الله الصالح العثيمين ط١
   الرياض: المؤلف، ٢٠٠١.
- القیم إلی أین/ إشراف: حیروم بندي، ترجمة: زهیدة درویش حبور —
   بیروت: دار النهار للنشر، ۲۰۰۵.

- اللسانيات وتعليم اللغة العربية وتعلمها/ إعداد: عبد العزيز العماري مكناس: جامعة المولى إسماعيل، ٢٠٠٧ (سلسلة الندوات 14).
  - لغة الكتابة/ أحمد زرقة.
- لمع الشهاب في سيرة محمد بن عبد الوهاب/ الريكي، درسه وحققه وعلق
   عليه: د. عبد الله الصالح العثيمين- الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ٢٠٠٥
   (سلسلة مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة ٤).
- المخيط بلغات القرآن/ أبو جعفر المقرئ البيهقي قم: مكتبة المرعشي النجفي، ٢٠٠٤.
- مصادر الضغوط المهنية في المكتبات الأكاديمية/ د. نجاح القبلان الرياض: مكتبة الملك فهد، ٢٠٠٤.
- المصحف والسيف: مجموعة من خطابات.../ إعداد محيى الدين القابسي –
   الرياض: دار الصحراء، وزارة الإعلام، ١٤١٩ه.
- مصطلحات إدارة المستشفيات/ منظمة الصحة العالمية الإسكندرية:
   النظمة، ١٩٨٩.
  - مقاربات منهاجیة/ د. صالح بلعید الجزائر: دار هومة، ۲۰۰٤.
- مقالات عن الهم العربي/ د. عبد الله الصالح العثيمين ط١ دمشق: دار الرائي، ٢٠٠٥.
- معجم الصيدلة الموحد: إنكليزي عربي/ منظمة الصحة العالمية ط١
   بيروت: مكتبة لبنان ناشرون، المنظمة، ٢٠٠٤.
- معجم العين وأمراضها/ إعداد: د. صادق الهلالي، د. محمد حكمت وليد
   الإسكندرية: منظمة الصحة العالمية، ٩٩٣ ١.
- معجم مصطلحات المخطوط العربي: قاموس كوديكولوجي/ أحمد شوقى

- بنبين، مصطفى طوبي ط١- مراكش: المطبعة والوراقة الوطنية، ٢٠٠٣.
- معجم المصطلحات المستخدمة في سلسلة الصحة للجميع: المجلدات ١ ٨/ منظمة الصحة العالمية- حنيف: المنظمة، ١٩٨٤.
- معجم الوبائيات/ حون. م. لاست ط۳ الإسكندرية: منظمة الصحة العلمية، ٢٠٠٠.
- من أعمال محمد سويسي/ بيت الحكمة تونس: المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون، ٢٠٠٥.
- منتخبات من نوادر المخطوطات/ محمد بن عبد الهادي المنوني، تقديم: أحمد
   شوقي بنبين ط١- الرباط: الحزانة الحسينية، ٢٠٠٤.
- من يشتري الموت بماله وبإرادته.../ د. سعيد محمد الحفار دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٤ – (8).
- مواد لتاريخ الوهابيين/ جوهان لودفيج بوركهارت، ترجمة: د. عبد الله
   الصالح العثيمين ط۲ ۲۰۰۳.
- موجز لتاريخ الوهابيين/ هارفر (دحونز بريدجز، ترجمة: د. عويضة بن
   متيريك الجهني ط۱- الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ٢٠٠٥- (الإصدار ١٥٥).
  - ميزان الألف العربية/ أحمد زرقة دمشق: ١٩٩٠.
- النبت والحيوان والغذاء المحورة وراثيًا../ د. سعيد محمد الحفار، د. أسامة
   عارف العوا دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٤ (١٥).
- نقوش نبطية في الجوف، العلا، تيماء.../ سليمان بن عبد الرحمن الذبيب
   الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠٠٥.

# الكتب والمحلات المهداة ب- المجلات العربية

| أ.ماجد الفندي |             |                                |                          |  |
|---------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|--|
| المصدر        | سنة الإصدار | العدد                          | اسم الجلة                |  |
| سورية         | 7           | الأعداد (۲۸۲، ۱۸۳،             | ١ – الأسبوع الأدبي       |  |
|               |             | <b>ያ</b> ለዖ، <b>ባለ</b> ዖ، ፖሊዖ) |                          |  |
| سورية         | 70          | الأعداد (۹۹، ۱۰۰)              | ٢ - التراث العربي        |  |
| سورية         | 7           | الأعداد (٥١)، ٢٥٤، ٣٥٤)        | ٣- صوت فلسطين            |  |
| سورية         |             | الأعداد (۸۰۸، ۰۰۹).            | ٤ – المعرفة              |  |
| سورية         | 77          | <u> عداد (۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹)</u>   | ٥- الموقف الأدبي ال      |  |
| سورية         | 7           | العدد (۳)                      | ٦- النشرة الاقتصادية     |  |
| سورية         | 7           | العدد (۳۷)                     | ٧- نضال الفلاحين         |  |
| الأردن        | ۲۰۰۰        | ) العدد(١) من السنة(٣٢)        | ۸- دراسات (شریعة وقانون  |  |
| السعودية      | ۲۰۰۰        | العدد (۲۷۹)                    | ٩- الأمن والحياة         |  |
| السعودية      | ۲۰۰۰        | عداد (۲۶۲، ۲۶۵)                | ١٠ – المحلة العربية الا  |  |
| الكويت        | 77          | عداد (۲۲۱، ۲۲۷، ۲۲۸)           | – البيان الا             |  |
| الكويت        | 7           | الأعداد (٥، ٢، ٧، ٨، ٩)        | ١١- بحلة العلوم          |  |
| لبنان         | 77          | العدد (٥٦)                     | ١٢- الدراسات الفلسطينية  |  |
| مصر           | 77          | العدد (۳۷)                     | ١٣- مجلة كلية دار العلوم |  |

# فهرس الجزء الثاني من المجلد الحادي والثمانين

## (المقالات)

| 777              | د. أحمد صلاحية    | شعر إدريس بن اليمان (القسم الثاني)                 |  |  |
|------------------|-------------------|----------------------------------------------------|--|--|
| 777              | د. نزهة بو عياد   | الشعر في بلاط النعمان بن المنذر                    |  |  |
| 797              | د.سمير معلوف      | منهجية البحث في الدرس النحوي                       |  |  |
| ٣٣٧              | د. خلدون صبح      | بلاغة المحاز المرسل عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان |  |  |
| 771              | د. وفاء تقي الدين | معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق ٢٦)              |  |  |
| (التعريف والنقد) |                   |                                                    |  |  |

سليمان البستاني – مترجمًا وناقدًا مقارِئًا . . محمد مكي الحسني الجزائري نظرات في مسائل لغوية كتبها أ. د. محمد مكي الحسني الجزائري . ٢٩٦

#### (آراء وأنباء)

التقرير السنوي لعام ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ الكتب والمحلات للهداة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٥ هـ ٢٦٣ فهرس الجنوء مجالة مجري المجالي المجالية مري كالمجالية المجالية المجالية المجالية المجالة المجالة



جمادی الآخرة ۱٤۲۷ه تموز ۲۰۰٦م



#### ص.ب ۳۲۷

البريد الإلكتروني: E-mail: mla@net.sy أنشئت سنة ١٣٣٩ هـ الموافقة لسنة ١٩٢١ تصدر أربعة أجزاء في السنة

۱۲۰ ليرة سورية في الجمهورية العربية السورية م ۱۵ دولاراً أمريكياً في البلدان العربية ۱۸ دولاراً أمريكياً في البلدان الأجنبية قيمة الاشتراك السنوي بدءًمن مطلع العام 1997م

ترسل الجحلة إلى المشترك خارج القطر بالبريد الجوي المسجّل

#### (تدفع قيمة الاشتراك عند طلبه)

#### (خطة المجلة)

- - المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها.
    - ترتیب المقالات یخضع لاعتبارات فنیة.
- ينسبغي أن تكسون المقالات المرسلة إلى المجلة مطبوعة على الآلة الراقنة، أو على
  الحاسسوب، ويفضل في هذه الحالة أن تشفع المقالة بقرص مرن (ديسك فلوبي)
   مسحلة عليه، أو مرسلة بالبريد الإلكترون.
  - المقالات التي لا تنشر لا ترد إلى أصحابها.
- برسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في الجلة، مع مقالته، موجزاً بسيرته العلمية وآثاره وعنوانه.





جمادی الآخرة ۱٤۲۷هـ تموز ۲۰۰٦م

## لجنة الهجلة

الدكتور شاكر الفحام الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة الدكتور محمد إحسان النص الدكتور عبد الله واثق شهيد الدكتور محمد زهير البابا الأستاذ جورج صدّقني الدكتورة ليلى الصباغ الدكتور محمود السيد الدكتور محمود السيد الدكتور محمد مكى الحسني الجزائري

<u>أمين المجلة</u> السيد ساهر الياهاتي

## المجامسع

#### د.عبد الله واثق شهيد

إن كلمة ((بحمع) مصطلح حديث هو ترجة الكلمة الفرنسية الالاتينية التي كثيراً ما ترد معرَّبةً: أكاديمية. ولها أصل في كل من اللغنين اللاتينية والمينائية، هو في الأولى Akademia ووهو في الثانية؛ أي اليونانية Akademia انسبة إلى دوحة أكاديوس Academia القريبة من أثينا، التي كان يلقي فيها أفلاطون محاضراته. لذا أطلق الأقدمون لفظة أكادمية على عصبة تلامذة أفلاطون، كما أطلقوا لفظ مدرسة الأكادمية على المدرسة التي أسسها هذا الفيلسوف، ثم اتسع مدلول تلك اللفظة فصار يدل على مجتمعات الآداب والعلوم والفنون؛ مثل: أكادمية البطالسة في الاسكندرية»(١٦). في تلك الدوحة أسس أفلاطون في عام ٣٨٧ قبل الميلاد مدرسة حملت فيما بعد اسمه، كان المحاضرون فيها والخطباء رجال سياسة شديدي الاختلاف في ميولهم، من المحاضرون فيها والخطباء رجال سياسة شديدي الاختلاف في ميولهم، من

 <sup>(</sup>١) ينظر كلمة académie في قاموس لاروس ذي المجلدات الحمسة ، طبعة سنة ١٩٨٨، الجزء الأول، الصفحة ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر الأمير مصطفى الشهابي: المجامع العلمية واللغوية، المقتطف، المجلد ٨٣ (١٩٣٣) الصفحة ٣٣ وفي نفس الصفحة يذكر أن دوحة أكادعموس: «أراض تسودها أدواح بواسق من الدلب ذاع صبتها في تلك الأيام. وكان في الأكادمية هيكل للإلهة أتنة Athéné عاط باثنتي عشرة زيتونة مقدسة ومذابح لآلهة آخرين منها واحد لآلهة الشعر، شادة ألفيلسوف أفلاطون».

<sup>(</sup>٣) ينظر كلمة académie في الموسوعة الشاملة: Encyclopaedia Universalis طبعة عام ١٩٧٠، الصفحة ٢٤.

الأكاديميون أو المجمعيون الأوائل.

كان من مظاهر بدايات عصر النهضة في أوربا عامة، وفي إيطاليا خاصة، عودة المثقفين ورجال الفكر إلى الحضارة اليونانية، التي استهواهم تراثها، فنشأت منهم حلقات يجمعهم فيها الشغف بالمعرفة وحرية التعبير، ويتدارس رجال كل حلقة منها مواضيع تقع في مجال واحد، قد يضيق في بعضها ويتسع في غيرها. ومن أوجه التشابه بين هذه الحُلقات وروادها، وأكاديمية أفلاطون ومحميها الأوائل، وتقديراً للتراث الفكري اليوناني الذي استحد إعجابهم به، عاد اسم المجمع (أو الأكاديمية) إلى الظهور.

مما سبق يمكن استخلاص تعريف المجمع بأنه جمعية علماء يجمعهم تعلقهم بالمختلفة، بالمختصاص واحد يميز المجمع، ويُقبِل أعضاؤها فيه، يميولهم و بمشارهم المختلفة، على تداول شؤون ذلك الاختصاص بحرّية واندفاع، في اجتماعاتهم التي يعقدونها في مكان معين هو مقرّ المجمع (۱). لذلك كانت المجامع على أنواع عديدة تختلف باختلاف الاختصاص، فكان منها مجمع اللغة، ومجمع الموسيقي، ومجمع الفنون الجميلة، ومجمع الزراعة، ومجمع الرقص،... وكان منها أيضاً حتى مجمع البلياردو وهو المكان الذي يرتاده لاعبون محتكون ليمارسوا فيه هذه العبد. ولا تزال تطلق هذه الكلمة أحياناً على مدرسة يمارسُ فيها أحد الأنشطة ومن المدلولات الأخرى لهذه الكلمة في فرنسا، كل «مقاطعة» في التقسيم ومن المدلولات الأخرى لهذه الكلمة في فرنسا، كل «مقاطعة» في التقسيم والإدارى في مجالات التعليم (۱).

<sup>(</sup>١) ينظر كلمة académie في قاموس لاروس، مرجع سابق.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق.

كما يتضح من تعريف المجمع وما رافقة من شروح وأمثلة، يمكن عد مدارس الكوفة والبصرة في كلً من اللغة والفقه، وجماعة إخوان الصفا ودار الحكمة في بغداد التي أسست لنقل العلوم، بل وعكاظ والمربد بعضاً من ضروب المجامع الأدبية (أ). ويُذكر أن الخلفاء الأمويين في إسبانيا أنشؤوا عدة عامع (أ) كان أشهرها مجمع طليطلة الذي كان يجتمع فيه أربعون عالماً ثلاثة أشهر في السبنة (أ). إلا أن كثيراً من مجامع تلك الأيام أخذ أيضاً المعنى العام لمدرسة عليا كمجمع البطالسة في الإسكندرية، وامتد استعمال كلمة مجمع بهذا المعنى زمناً طويلاً في أوربا، فقد كان الكلفنيون في فرنسا وسويسرا وهولندا، المحنى زمناً طويلاً في أوربا، فقد كان الكلفنيون في فرنسا وسويسرا وهولندا، عنى زمناً من مؤسسات التعليم العالي مجامع، كما لاتزال تستعمل كلمة مجمع ينشئون من مؤسسات التعليم العالي مجامع، كما لاتزال تستعمل كلمة مجمع بخال المحنى في كثير من بالمان الإتحاد السوفييتي سابقاً، وفي بعض المجالات الحاصة كالمجالين البحري والعسكري.

ترجع بدايات العودة إلى إنشاء المجامع إلى أواخر القرون الوسطى وبدايات عصر النهضة في أوربا. فقد ظهر استعمال كلمة أكاديمة (مجمع) في إيطاليا في منتصف القرن الخامس عشر، إذ أُسِّس مجمع فلورنسا الأول في عام ١٤٤٢ (<sup>14)</sup>، ثم ظهر استعمالها في فرنسا في أوائل القرن السادس عشر. ومع تتابع ازدهار

 <sup>(</sup>١) ينظر محمد كرد على: أعمال المجمع العلمي العربي بدمشق عن سنواته الثلاث،
 التقرير الأول سنة ١٩٢٢، الصفحة رقم ١.

<sup>(</sup>٢) ينظر الموسوعة البريطانية، طبعة عامي ١٩٧٣ --١٩٧٤ كلمة academy ص ٤٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر كرد علي: التقرير الأول، مرجع سابق الصفحتان ١و٢. ُ

<sup>(</sup>٤) ينظر الموسوعة البريطانية مرجع سابق، صفحة ٤٤.

عصر النهضة، توالى في إيطاليا، إنشاء المجامع التي كثيراً ما أخذ يمثل المجمع في منطقته على الأقل، الطليعة الفلسفية والأدبية واللغوية. وتتابع إنشاء المجامع في أوربا عامة وفي فرنسا خاصة، منذ أن أقام باييف (J.A.Baïf) أول مجامعها في عام ١٥٧٠.

أمام هذا الإقبال الشديد على إنشاء الجامع، كان التسابق في تطويرها متوقعاً، فأخذت تطرأ على بني المجامع منذ نهاية الثلث الأول من القرن السادس عشر(١) تطورات عديدة متتالية، كثيراً ما عرفت الأهميتها بالحركة الجمعية، وجاءت في إطار التنوير في عصر النهضة وما رافقه من توسع في آفاق المعرفة الفكرية وازدياد تنوعها. فمن بين زهاء خمسمئة مجمع أنشئ في إيطاليا لم يبق إلا مجامع معدودة على غرار مجمع فلورنسا الأول. كان مجمعيو تلك الجحامع مثقفين ذوي مشارب موسوعية، وكانت احتماعاتما بسيطة وديّة أو حرة غير منتظمة، ولم يكن عملها ينتظم في هيكلية أو تشريع، فبقيت هويتها مبهمة تكاد لا ترتبط بمجامع ما بعد الحركة المجمعية بأكثر من الاسم.أما الأغلبية الساحقة من الجحامع التي كانت منشأة في إيطاليا قبل الحركة المجمعية، فقد عكف كل منها على اختصاص واحد من الاختصاصات التي استحدثت في سياق تطور عصر النهضة؛ كالمسرح، واللغة الإيطالية، واللغات التقليدية، والموسيقي، واللاهوت ، والقانون، والطب... وربما كان مجمع كروسكا (Crusca)، الذي أنشئ في عام ١٥٨٧ (أو ١٥٨٤) في فلورنسا، أوسع تلك المحامع الجديدة شهرةً في القرن السادس عشر وبعض القرن التالي، وقد اختص بدراسة اللغة

<sup>(</sup>١) ينظر الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، الصفحتان ٦٥و٢٦.

الإيطالية واتخذ من تنقيتها من الدسميل ومن وضع معجم لها ونشره هدفاً (۱).
قبل أن نتحاوز هذه المرحلة من مسيرة الحركة المجمعية، لابد أن نلفت
النظر إلى أن تركيز الاهتمام في أغراض تلك المجامع وأهدافها البعيدة على
اللغات عامةً وعلى اللغة الوطنية أو القومية خاصةً – على غرار ما جاء في
أغراض بجمع كروسكا – دليل ساطع على يقظة الشعور القومي وغوه والزهو

بالقومية وشدة تأثيرها في فكر عصر النهضة ومدى تلوينها تنويرُه...

أخضعت الحركة المجمعية في تطورها المستمر المجامع الجديدة لنظم دقيقة، فكان على رأس كل منها أمير يرعاها وبمولها، يساعده مراقبون، واتخذ كلَّ منها شعاراً يرمز إلى أهدافه، وكان عليها أن تجتمع بانتظام في مواعيد ثابتة وأن تعمل على تحقيق أهدافها. إلا أن النصيب الأوفر من التطوير الذي أصابته المجامع، جاء بعد قرن من بداية الحركة المجمعية، جاء مع وضع ريشيليو أسس سياسة رعاية الإبداع والفكر في جميع فروع العلوم والفنون وتوجيهها ومراقبتها. وتابع مازاران ما قام به ريشيليو، وتلاه كولير الذي استعمل في إنشاء الأكاديميات (المجامع) وتنظيمها المنهجية العلمية، وطبق ما استحدثه من تنظيم على مجامع الآداب والعلوم والموسيقي والعمارة ما بين عامي ١٦٦٣ و١٦٧١. ولاقت منهجية إنشاء المجامع الفرنسية وأنظمتها استحساناً كبيراً، فنسجت دول كثيرة أنظمة مجامعها على منوال أنظمة تلك المجامع؛ كإسبانيا والبرتغال وروسيا وألمانيا والسويد، وهي التي يمنح مجمعها العلمي في استوكهو لم حائزة نوبل في كلِّ من الفيزياء والكيمياء، والمجمع السويدي الذي أنشئ ونظم على غرار المجمع الفيزياء والكيمياء، والمجمع السويدي الذي أنشئ ونظم على غرار المجمع

 <sup>(</sup>١) الموسوعة الشاملة، مرجع سابق، الصفحة ٦٦، والموسوعة البريطانية، مرجع سابق، الصفحة ٤٤.

الفرنسي وهو الذي يمنح أيضاً جائزة نوبل للآداب منذ عام ١٩٠١. وأنشئ أكثر المجامع العربية على غرار الجمع الفرنسي كمجمعي دمشق والقاهرة...

متعت المجامع، بتطبيقها أحكام نظم المنهجية الجديدة، بالدعم المعنوي والمادي، وأصبحت في عصر النهضة حاضنات الأفكار الجديدة، وعرفت كيف تغير وتتحول وتظلّ متسقة مع البيئة الحيطة بها... لقد أصبحت المجامع في عصر التنوير، في فلورنسا، بل في إيطاليا كلها، وفي فرنسا خاصة، هيئات مكينةً في المحتمعات الأوربية، تخطب السلطة ودها فتحتضنها وترعاها، وقد تنقلب، ولو المحتمعات الأوربية، تخطب السلطة الملكية أو التقليدية(۱)، وكثيراً ماقاسمتها النفوذ والسيطرة المتصاعدين حتى أواخر القرن الثامن عشر. وفي أواخر ذلك القرن، المحت الثورة الفرنسية في فرنسا المجامع بسبب ما عرف عن ارتباطها بالسلطة الملكية، إلا ألها ما لبثت أن أعادت مضطرة تأسيسها من جديد، لتملأ الفراغ الملكية، إلا ألها ما لبثت أن أعادت مضطرة تأسيسها من جديد، لتملأ الفراغ الذي أحدثه العاؤها، وتؤدي في المجتمع دورها الذي رسمه عصر النهضة.

لقد أصبح لمعظم البلدان الغربية في القرن العشرين مجامع متخصصة متنوعة، في العلوم، والآداب، والفنون الجميلة وفي غيرها... وقد لا تسمى في بعضها مجمعاً (أكاديميةً): كما هو حال الجمعيات الملكية في المملكة المتحدة. وضم كثير من المجامع أعلاماً من بلدان أخرى، فانتخب المجمع الفرنسي عضواً فيه كلاً من (<sup>(7)</sup> جوليان غرين (J.Green) الأميركي الجنسية في عام ١٩٧١،

<sup>(</sup>١) كأن تخدم الملوك في هندسة قصورهم وتربينها بالرسوم والتصاوير والسجّاد وفي تخطيط الحدائق وتزبينها، وتأليف ما يناسب من الموسيقى دار الأوبرا وصالات القصور وحدائقها في الحفلات، وكل ما يضغى على الملك العظمة والتمحيد. وفي الموسوعة الشاملة أمثلة متنوعة لما يمكن أن تقدمه المجامع ورجالها للبلاط.

<sup>(</sup>٢) قاموس لاروس، مرجع سابق، الجزء الأول، ص١٣.

وليوبولد سيدار سنغور(L.S.Senghor) السنغالي في عام ١٩٨٣، ومرغريت يورسنار (M.Yourcenar) البلحيكية في عام ١٩٨٠، وبالأمس دخلت السيدة أسيا حبار (فاطمة الزهراء) مجمع الخالدين الفرنسي وكانت قد انتخبت عضواً فيه في ١٦ حزيران من عام ٢٠٠٥، فكانت أول سيدة مسلمة من المغرب العربي (الجوائر) تدخل المجمع الفرنسي، الذي يكون بذلك قد ضم في عضويته أحانب وسيدات.

ولا تزال المجامع تحتفظ بكثير من هيتها ونفوذها وجاذبيتها التي بلغت الأوج في القرن الثامن عشر، ولا تزال عضويتها أمنية رحال الفكر والفن، ولا يتصدر سدتها إلا القلة من صفوتهم في بلدائها. ولا تزال بين أهم المراجع العلمية المختصة في الدولة، إن لم تكن أهمها جميعاً. إليها تحتكم الدولة في شؤون العلم، المختصة في الدولة، إن لم تكن أهمها جميعاً. إليها تحتكم الدولة في شؤون العلم، وتستشرا في قضاياه الكبرى، وتعد بحلائها السحل المؤتن للمشتى على المستوين الوطني والدولي. إلا ألها ليست مراكز البحوث التي يمكن أن تستهوي الشباب وتستحب لمطالبهم في معظم بلدان العالم. أما في بعض منها فقد طورت المجامع أنظمتها بما يلبي أغراضها المحديدة التي أصبح من أهمها العناية بتنمية العلم وتطوير مؤمساته وإغناء عطائها، كأكاديمية العلوم ببرلين التي قامت بدور هام في تطوير وتنمية العلم الألماني حتى أواحر الحرب ببرلين التي قامت بدور هام في توسيا الاتحادية وأكاديميات بلدان الاتحاد السوفييتي سابقًا، التي جعلت أهم أغراضها تنسيق البحث العلمي والإشراف على تنفيذ خططه ومتابعة تطويره، وربما تكون المجامع قد ازدادت في هذه البلدان هيبة ونفوذًا وجاذبية.

Lemonde, Edition Proche Orient Sélection Hebdo madaire-Vendredi 24 juin 2005 p.p 1,23.

هذا التباين الكبير في مهام المحامع وأهدافها يوجب أن تكون أساليب عملها ومسؤولياتها شديدة الاختلاف. يمتد اختلافها من مجامع تعتمد في مزاولة نشاطها على عمل أعضاء المجمع، كأفراد في إطار اختصاص قد يضيق كثيراً وقلَّما يجمعهم فيه مشروعٌ، إلى أخرى يتعاون فيها الأفراد مع خبراء في اختصاص ضيق أو عريض... فإلى مجامع آفاق تطلعاتما عريضة، تُعدّ خطط البحث السنوية والبعيدة المدى لجميع فعاليات البحث والتطوير والتنمية البشرية في الدولة كلها، وتصنع القرار الذي تعتمده الدولة بشأن استراتيجياتما وسياساتها العلمية والتعليمية والتقانية، وتتابع تنفيذ الخطط وتحاسب الجهات المنفذة، من مراكز بحث وجامعات وشركات ومصانع، فتغدق التمويل على المجدّ الناجح في تنفيذ خططه، وتقتّر على المتعثر منها...، ونلاحظ في هذا الطيف العريض من المجامع أن اختصاص المجمع كما جاء في تعريفه في بداية هذه الدراسة، يكاد يفقد معناه. ومما تجدر ملاحظته أيضاً أن المجامع اللغوية تقع عادة في الطرف المتواضع في أساليبه من المحامع، بينما تصطف المحامع العلمية بالقرب من الطرف الآخر الغنيّ بأساليبه المتنوعة الفعّالة، إنما غالبًا مجامع ذات اختصاص عريض يشمل العلوم الأساسية، وقد يشمل معها العلوم التطبيقية أو بعضها. أما المجامع التي تقوم بتنسيق البحث العلمي والإشراف على تنفيذه فهي تلك التي تدخل ضمن طيف المجامع العلمية العريض في الطرف الأبعد في الأساليب عن الجحامع اللغوية، وذلك لأنها تشمل التقانة، كما تشمل غالبًا العلوم الإنسانية بجميع فروعها...ولذلك أيضًا وجب التنبيه على أن المجامع العلمية العربية هي في واقعها اليوم، مجامع لغوية قبل كل شيء، وقد لا تمت بصلة إلى المحامع العلمية غير صلة دراسة المصطلحات العلمية، التي يعكف عليها أعضاء المجمع وخبراؤه من مختلف الاختصاصات العلمية ويشاركهم فيها زملاء لغويون. وقد درجت المحامع العلمية العربية الحقّة على اعتماد كلمة «أكاديمية» في تسميتها، فكألهم خصصوا كلمة مجمع للمجامع اللغوية فقط، فكان في مصر مثلاً: مجمع اللغة العربية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ثم إن المجامع قد تتعاون في معالجة بعض أغراضها المشتركة، كالتعاون في معالجة بعض أغراضها المشتركة، كالتعاون في المحتمى، وكشف ما غيّه منها حدثان الدهر هو من مهامها جميعًا. وعلى سبيل المثال، فإن هذا التعاون هو الجزء الأهم من مهام الاتحاد الدولي للأكاديمات في المثال، فإن هذا التعاون هو الجزء الأهم من مهام الاتحاد الدولي للأكاديمات في بحوثها. وهناك نمط آخر من التعاون هو تعاون مجامع اللغة الواحدة في دراسة قضايا تلك اللغة، ومثاله تعاون المجامع العلمية اللغوية العربية في اتحادها بالقاهرة، على القيام بتحقيق أغراض هذه المجامع في شؤون اللغة العربية وتوحيد الجهود والقرارات، دفعاً لتعدد قرارات المجامع وتضاربها، وما يمكن أن تحدثه قرارات متضاربة في اللغة من اضطراب وبلبلة وضباع للغة وشؤونها. وقد درجت بعض اللبلدان المشتركة في اللغة على التفويض إلى إحداها اتخاذ مختلف القرارات الحاصة بشؤون اللغة على التفويض إلى إحداها أتخاذ مختلف القرارات المستركة في اللغة على التفويض إلى إحداها أتخاذ مختلف القرارات المسبنية ما يتخذه مجمع اللغة الإسبانية من قرارات، واتباع كبيك في كندا ما يتخذه المجمع الفرنسي في شؤون اللغة من قرارات، وقد يدفع للأخذ بمذا التوحه، منح العضوية لمستحقيها من غير أبناء بلد المجمع.

وتصنّف المجامع اللغوية بحسب جنسية أعضائها في ثلاثة أصناف: مجامع تقتصر عضويتها على مواطني بلد المجمع، كمجمع دمشق ومعظم المجامع اللغوية العربية؛ والجحامع اللغوية القومية وهي التي تضم في عضويتها أعضاء من قومية واحدة، كمجمع القاهرة الذي يضم في عضويته عددًا من غير المصريين حُدد في قانونه (الصادر في عام ١٩٨٢)، إلا ألهم منذ صدور ذلك القانون كانوا في التطبيق عرباً فقط، وكالمجمع الفرنسي إذا حافظ الأعضاء الأجانب فيه الذير. أتينا على ذكرهم على جنسياهم الأصلية إلى جانب الجنسيّة الفرنسية المكتسبة، (ذلك لأن قانون المجمع الفرنسي قصر عضويته على الفرنسيين)(١)؛ أما الصنف الثالث فهو صنف المجامع اللغوية الدولية أو العالمية وهي التي لا تشترط على عضويتها شرط الجنسية، كمجمع القاهرة في المرحلة الأولى من حياته، وهو لا يزال في قانونه الجديد في عدادها أيضاً، إذ يجوز وفقه أن يكون غير المصريين من أعضائه، كلهم أو بعضهم، من غير العرب. ويدخل في هذا الصنف على سبيل المثال من غير المجامع اللغوية، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن، وأكاديمية المملكة المغربية التي يتمتع أعضاؤها المشاركون وهم أجانب، بحقوق الأعضاء المقيمين، ويشاركونهم في أعمال المؤتمر السنوي، شأنهم في ذلك شأن الأعضاء غير المصريين في مجمع القاهرة الذين يشاركون زملاءهم المصريين في مداولات المؤتمر السنوى فقط.

قبل الانتقال إلى الحديث عن المجامع في بلادنا، نذكر بأن كلمة بمحمع مصطلح حديث نشأ على مشارف عصر النهضة الأوربية، وأتينا على تعريفه إثان نشأته ووقفنا على تطور ذلك التعريف مع تطور تنظيم المجامع في أثناء الحركة المجمعية، وما انتهت إليه بمنهجية كوليير وإبداع ريشيليو من قبله. أما

 <sup>(</sup>١) ينظر إبراهيم مدكور: المجمع في ثلاثين عاماً (الناشر بحمع اللغة العربية بالقاهرة، ١٩٦٤) الصفحة ٧.

مهامها فهي ما جئنا على وصف تطورها والإشارة إلى تنوعها قبل قليل.نتقل من هذا التذكير إلى رسم ملامح صورة ما يكافئ تلك المحامع في الحضارة العربية الإسلامية على امتداد العصر العباسي. فقد قامت على امتداده هيئآت وجمعيات ومجمّعات علمية - أشرنا إلى بعضها من قبل - بدور المجامع التي طورتما الحركة المجمعية في أوربا،كان كثير منها يذكّر من حيث التنظيم والمهام بالمحامع الأوربية في القرن السادس عشر وبعض السابع عشر إن لم يكن كله، وفي العديد من المحالات العلمية إن لم يكن فيها جميعاً. وفي موسوعة تاريخ العلوم العربية وصف شائق لحيوية النشاط العلمي المجمعي الذي ساد المراكز العلمية المتناثرة في الإمبراطورية العباسية من أدناها إلى أقصاها، والذي تشهد عليه المحادلات الكتابية بين العلماء وتحكيم ما كان يقوم فيها مقام المحامع العلمية فيما اختلفوا فيه. وقد أشار البيروني، في كتابه «مقاليد علم الهيئة» إلى المناقشات التي دارت في ذلك الوقت (نماية القرن العاشر) ضمن المجمع العلمي الصغير لمدينة ري حول إحدى المبرهنات (١) التي سماها الخجندي «قانون الفلك» واختصم إليه، مدعياً السبق إلى اكتشافها على أبي الوفاء البوزجاني، وقدم دعماً لما ادّعاه، كتابه حول رصد الكواكب الذي أثبت في بدايته تلك المبرهنة واستحدمها بعد ذلك في مختلف أقسام الكتاب. وكان في ري الفلكي ابن لبّان الذي كان قد اقتبس في أحد أعماله ما كتبه الخجندي عن تلك المبرهنة وعدله وسمّى المبرهنة «الشكل المغني»، وقد عرفت به فيما بعد. ولكنّ البيروني رأى أن برهان الخجندي الطويل يختلف اختلافًا بيّنًا عما قدّمه أبو الوفاء...، وهو حكم

 <sup>(</sup>١) ينظر رشدي راشد (إشراف)، موسوعة تاريخ العلوم العربية (مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ١٩٩٧) الجزء الثاني، الصفحات ٦٣٦-٦٣٩.

واضع فيما حكم فيه. ونقرأ في تلك الموسوعة أيضاً أن مرصد مراغه كان يضمّ علماء حاؤوا من مختلف البلاد الممتدة من آسيا الصغرى إلى الصين، أي إنه كان يؤمه العلماء كما يؤمون اليوم مراكز بحوث البلدان المتقدمة. لقد كان مرصد مراغة في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر، كما تقول فرانسواز ميشو الأستاذة في جامعة باريس «بفضل فريقه العلمي المهم ومكتبته الواسعة، مؤسسة بحث فلكي، وفي الوقت نفسه «أكاديمية» تعقد فيها الاتصالات (اللقاءات) العلمية ومركزاً للتعليم» (أ).

إذًا فقد كان في كل من ريّ ومراغة (بمحمع) علمي فلكي، وغيره في غيرهما، تعقد فيه اللقاءات العلمية ويُحكّم فيه العلماء في المواضيع العلمية المطروحة من علماء كابن عراق والبوزجاني والخنجندي، حاؤوا إلى ريّ من بلدان بعيدة كنحوارزم وبغداد يحملون وثائقهم من مؤلفات وأعمال تطبيقية (حداول وأزياج)، تمامًا كما يجري اليوم في ندوات المجامع النشيطة ومؤتمراتما وينشر في مجلاتما العلمية.

وكانت تلقى تلك «المجامع»، كما كانت تلقى بجامع أوربا في عصر النهضة، رعاية وعناية خاصة من الملوك والأمراء كرعاية السلطان البويهي فخر الدولة بحمع ري ورعاية هولاكو بجمع مراغة ومرصدها. وأفادت هذه المؤسسات العلمية من ربع الأوقاف قبل مثيلاتها في أوربا، وكان مجمع مراغة أول مؤسسة علمية غير خيرية (كالمشافي) أفادت من ربع الأوقاف فلم تتأثر بعرب مؤسسها ولم تندثر باندثاره. كان ذلك يجري في الإمبرطورية العباسية حتى أواخر العصر العباسي وبداية عصر الانحطاط (النصف الأول من القرن

<sup>(</sup>١) ينظر موسوعة تاريخ العلوم العربية، مرجع سابق، الجزء الثالث، الصفحة ١٢٧٨.

الرابع عشر). وفي عصر الانحطاط خمد العطاء العلمي وخبا نوره في بلادنا وتراجع الطابع العربي للثقافة وتوقف تطور اللغة ونموها ودخلت حيوية المجتمع العربي في حالة من السبات لم يخرجه منها إلا يقظة الشعور القومي الذي أدخله عصر النهضة العربية الحديثة.

رافقت تطورات النهوض باللغة تطورات النهضة العربية الحديثة التي تميزت بيقظة الشعور القومي وتعاظم مكنته، فكانت في تطورها شبيهة إلى حد بعد بما رافق عصر النهضة والتنوير في أوربا، الذي كانت العناية باللغة من أهم مظاهر يقظة الشعور القومي فيه. فقد أريد للغة في أوربا منذ بدايات عصر النهضة أن تؤدي دورًا هامًا في السعى الحثيث إلى توحيد مختلف مقاطعات وإمارات البلاد الأوربية وفق لغاتمًا، كإيطاليا وألمانيا وفرنسا... ألم يتخذ ريشيليو من النهوض باللغة الفرنسية وتعزيز مكانتها في الدولة والمحتمع ركنًا من أركان سياسته لتوحيد البلاد ووسيلةً فعالة لتحقيقه، فجعل استعمالها إحبارياً في جميع الصكوك الإدارية(١)، ومنح حمايته لمحموعة من الأدباء سموا مجموعتهم الأكاديمية الفرنسية، ثم تولى تنظيمها ورفع مكانتها في الدولة. وفي وطننا العربي ألم يدع إبراهيم باشا إلى استقلال الشعب العربي في مختلف بقاع الوطن العربي، وفضًّا, عامداً استعمال اللغة العربية عوضاً عن اللغة التركية لتكون دافعاً للسعى إلى الاستقلال ووسيلة لتحقيقه؛ ونفذ خلفه إسماعيل نيّاته بإصدار قانونين في عاميم ١٨٦٥ و ١٨٦٨، قضى أولهما بتعريب الأوامر الرسمية التي صدرت في عهد محمد على، وأمر في الثاني أن تحرر باللغة العربية جميع المراسلات الجارية بين الإدارات

<sup>(</sup>١) ينظر الموسوعة الشاملة مرجع سابق ص ٦٧.

والمصالح الميرية (١)...لقد كان الاهتمام باللغة مدعاة إلى إحياء دور جمعيات اللغة وأنديتها، والطموح إلى إنشاء بحامعها والتوسع في تنريع تخصص المحامم لتشمل شتى بحالات العلوم واللغة. ولا شك أن تطور إنشاء المجامع في الوطن العربي قد تأثر كثيراً بما حرى من تطوير لمجامع أوربا التي سبقته في ذلك أكثر من قرنين.

كانت أقطار الوطن العربي إتبان عصر نهضتها تحت وطأة احتلال أجنبي أخرج اللغة العربية من التعليم والإدارة، وكاد يقضى عليها في الثقافة. فقد كانت وطأة الاحتلال، وما يرافقه من أساليب قمع الحريات وتطبيع الاستكانة، تعمل على طمس اللغة وطمس دورها في الحياة الاحتماعية وإضعافها فإضاعتها، أي سلب الشعب هويته وشخصيته. لذلك كان صون اللغة وإحياء دورها هدفاً أساسياً لنضال الشعب كلّه، بجماهيره ومثقفيه وأحزابه السياسية، اتسقت حوله مطالب الأحزاب وآراء المفكرين والقادة. فكان جمال الدين الأفغان يرى أن الاتحاد - هو حكماً - اتحاد في اللغة أو وحدة فيها، ويرى محمد عبده أن تحديث اللغة والمحافظة عليها وتوحيدها عنصر أساسي في الوفاق بين العرب، وفي تحقيق الوحدة الإسلامية، وأشار كل من الكواكبي ورشيد رضا أيضاً إلى أهمية اللغة العربية في جمع شمل الأمة والتأليف بين قلوب أبنائها وإبراز شخصيتها. وطالبت المؤتمرات الإسلامية والعربية في القدس وباريس بجعل اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة في الأقطار العربية، وباعتمادها في البرلمان. ولذلك كان يرى عبد الله النديم أن الاحتلال البريطاني في مصر أشد خطراً من الاستبداد العثماني لأنه يهدد التراث برمته ويصيب الثقافة في

<sup>(</sup>١) ينظر: محمد رشاد الحمزاوي، أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الغرب الإسلامي ١٩٨٦ ص ٣٢..

صميمها، ويهدف إلى القضاء على شخصية الأمة بإخراج اللغة من التعليم والإدارة. ولذلك أيضاً طالب سعد زغلول رئيس حزب الأمة في مصر باستعمال اللغة العربية دون غيرها في التعليم.

وسرعان ما أنشت النوادي والجمعيات في مصر والشام والعراق ثم انتشرت في أرجاء الوطن العربي، وكانت سرّية في معظمها في البداية، وتدعو للذود عن الحريات والتمسك باللغة وصونها وإحياء دورها في النهوض بالوطن والأمة؛ كما حشّت على إنشاء الصحف لتتولى نشر الدعوة والدفاع عنها. ففي الشام «سعى بعض مشاهير لبنان بعقد أول جمعية أدبية في بيروت في عام ١٨٤٧، ثم أنشت الجمعية الشرقية في عام ١٨٥٧، ثم أنشت أعضائها حبيب اليازجي، فالجمعية السورية في عام ١٨٥٧ التي ضمت نخبة من رجال العلم والأدب منهم الشيخ ناصيف اليازجي وحسين بيهم وبطرس الساتاني... وقد نالت من الدولة الرخصة بنشر أبحائها، وصدرت أعمالها في كل شهر بنظام»(۱). وظهر في بلاد الشام «بعض الجمعيات لخدمة الأدب واللغة، كمحمعية الدهضة السورية وكالرابطة الأدبية بدمشق، وأنشئ في تونس جمعية تسمى الجمعية الخلدونية لها مدرسة ودار كتب»(١٠)...

وأدت الصحافة دوراً مرموقاً في الدعوة إلى إحياء اللغة العربية وإنشاء المحامع والمزيد من الجمعيات والأندية للذود عنها ودراسة مشكلاتها وتطويرها. كما أصبح من مسوّغات السماح بإنشاء صحيفة أو دار نشر أن تتبتّى كلِّ منها

 <sup>(</sup>١) ينظر الأب لويس شيخو: تاريخ الآداب العربية، دار الشرق - بيروت، الطبعة الثالثة ٩٩١، الصفحة ٧٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر الأمير مصطفى الشهابي: الجمامع العلمية واللغوية، المقتطف ١٩٣٣، الصفحة ٤٠.

عرض مشكلات اللغة ومقترحات تطويرها، وكان ذلك التبنّي يلقى أيضاً هوى في نفوس القراء. ولمثل هذه الأسباب نرى الشامي سليم تقلا يتقدم إلى الحكومة المصرية بطلب لإنشاء مطبعة وجريدة في الإسكندرية، سماهما الأهرام، وجعل من أغراض جريدة الأهرام نشر «بعضٌ ما يتعلق بالصرف والنحو واللغة والطب والرياضيات...»(١).

كان أحمد فارس الشدياق أول من دعا في جريدته الجوائب منذ عام ١٨٧٠، إلى إنشاء بحمع يعالج مشكلات اللغة العربية (٢٠) وأنشئ أول بحمع في عصر النهضة في وطننا العربي، في عام ١٨٨٧، باسم المجمع العلمي الشرقي بيروت ٢٠٠٠ وكان من مؤسسيه فارس نم عضو بجمع اللغة العربية بالقاهرة بعد نصف قرن ويذكر الأمير شكيب أرسلان أن جمعية علمية سبقته، (رتأسست قبل ذلك بنحو من عشرين سنة، كان رئيسها الأمير محمد الأمين أرسلان، قبل ذلك بنحو من عشرين سنة، كان رئيسها الأمير محمد الأمين أرسلان، ناصيف اليازجي والمعلم بطرس البستاني (١٠٠٠ من أعضائها الشيخ يوسف الأسير والشيخ إبراهيم الأحدب والشيخ في مصر، في سنة ١٨٨٨ في جريدته التمكيت والتبكيت إلى إنشاء بجمع، وتتالت إلى ذلك دعوات عبد الله فكري باشا في سنة ١٨٨٨ والنديم مرةً أخرى في جريدته الأستاذ في عام ١٩٩٧، وبادر توفيق البكري نقيب أخرى في مصر في السنة نفسها إلى إنشاء بحمع لغوي، استمرت اجتماعات الأشراف في مصر في السنة نفسها إلى إنشاء بحمع لغوي، استمرت اجتماعات

<sup>(</sup>١) ينظر إبراهيم عبده: تطوير الصحافة المصرية الصفحة ٧٠ (الطبعة الثالثة ١٩٥١).

<sup>(</sup>٢) ينظر كنز الجوائب، الجزء الأول، الصفحة ٢٠٢.

 <sup>(</sup>٣) ينظر جرجي زيدان: تاريخ الآداب العربية، الجزء الرابع، الصفحة ٧١، القاهرة ١٩٣٦
 (٤) ينظر الأمير شكيب أرسلان: نهضة العرب العلمية، مجلة بجمع اللغة العربية بدمشق،
 المجلد ١٥ الصفحة ٤٣٣٤.

أعضائه في دار البكري تارة، وفي دار أحد الأعضاء تارة أخرى، حتى شباط من عام ١٨٩٣، ثم قامت جمعية ترقية اللغة العربية التي رعاها الأمير فؤاد بمصر وكان أعضاؤها أدباء من مصر وسورية، منهم إبراهيم اليازجي وحرجي زيدان والشيخ محمد عبده. وفي عام ١٩١٧ أنشأ خريجو دار العلوم نادي دار العلوم لترجمة الكلمات الأعجمية، وأنشأ فتحي زغلول ناديًا لهذا الغرض. ثم أنشأ أحمد حشمت باشاء أحد كبار موظفي وزارة المعارف لجنة للمصطلحات العلمية أعضاؤها من موظفي الوزارة ومن علماء من خارجها، وكان من أغراضها وضع أسماء عربية صحيحة للخرائط الجغرافية، ثم أنشئ مجمعٌ ترأسه شيخ الأزهر سليم البشري في سنة ١٩١٧ كان يجتمع في دار الكتب المصرية، وكان من أهم أغراضه وضع معجم عربي يواكب حاجات العصر، ولكنه توقف أيضاً لما اشتد كفاح مصر الاحتلالَ في عام ١٩١٩، ثم أنشئ بحمع في عام ١٩٢١ كان من أهدافه وضع معجم علمي عصري واندثر في أواخر عام ١٩٢٥ بسبب حاجته إلى سند حكومي كسابقيه(١). وفي شرقي الأردن أصدر الأمير عبد الله في سنة ١٩٢٤ أمراً بتأسيس مجمع علمي(٢)... كما قامت بعد الحرب العالمية الأولى مجامع في بيروت وبغداد (٢)، إلا أنما اندرُ ت جميعها.

انقرضت جميع تلك المحامع والنوادي والجمعيات لأن ديمومتها مشروطة بابحتراف السلطات بما وبدعمها ماديًا ومعنويًا على الأقل، فسلكت في تطورها

<sup>(</sup>١) ينظر الحمزاوي، مرجع سابق، الصفحات ٣٧-٠٤.

 <sup>(</sup>٢) مجمع علمي في شرق الأردن، مجلة المجمع العلمي العربي (مجمع اللغة العربية)
 بدمشق، المجلد ٤ (١٩٢٤)، الصفحة ٤٦.

 <sup>(</sup>٣) ينظر محمد كرد علي: أعمال المجمع العلمي العربي بنمشق عن سنواته الثلاث:
 الصفحة ٤٤، والصفحة ٨٤.

الطريق نفسه الذي سلكته من قبل المجامع والجمعيات والنوادي الإيطالية الأولى التي أنشتت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر وبعض من السابع عشر، والتي كانت تنشأ وتندثر مع مؤسسيها.

لا شك أن محاولات تأسيس مجمع في أي قطر عربي كان يرافقه زهو الساعين لتأسيسه وتعصبهم له، وحماستهم لتحقيق أهدافه. ولم ينجز إنشاء أيَّ من تلك المجامع إلا بدعم الدولة وتبنيها تحقيق المشروع، وتعهد رعايته معنويًا وماديًا. وهكذا أسس الملك فيصل مجمع دمشق في عام ١٩١٩ مُ أنشأ الملك فؤاد بحمع القاهرة في عام ١٩١٩.

حظيت المجامع العربية لدى الدولة بالمكانة التي حظيت بما المجامع الغربية أو 
ببعض تلك المكانة على الأقل، فبها يزين الحكام بعض أعمالهم ويحاكون بما 
بعض أعمال أقرائهم ويضاهونها، ويدفعون بإنشائها بعض السخط الذي تسببه 
بعض بوادرهم. فلقد كان إنشاء المجمعين في القطرين العربيين كسباً سياسياً 
كبراً للسلطة فيهما، فهو تأكيد لتجاوبها مع مطالب شعبيهما؛ وكان إنشاء 
بحمع في مصر، بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى كسب تعاطف الأزهر ومريديه 
مع السلطة في أوقات جعلتها تلوذ بالأقلية البرلمانية وتحتمي أو تحادن المحتل 
البريطاني بعد الثورة، كما كان الجمع أبضاً مطية في سباق إلى الحلافة الإسلامية 
ين الهاشيين في العراق والأسرة الحديوية في مصر (۱).

فواقع المجامع في الأقطار العربية شبيه بما كان عليه في بلدان أوربا، تمنح السلطة ما ينشأ من المجامع رعايتها و تنشئ منها ما تراه،وتنظم عملها وتراقبها وتسعى لتسخيرها. ألا نجد في إنشاء «المجمع العلمي للشرق العربي» في عمّان

<sup>(</sup>١) ينظر محمد رشاد الحمزاوي مرجع سابق، الخلفية السياسية، الصفحات ٤١-٤٥.

مثالاً آخر على تأدية المجامع العربية هذا الدور! فالمجمع الأردين، الذي كنا أشرنا إليه، هو في وثيقة تأسيسه مجمع علمي للشرق العربي، ويشوف أيضاً -كمجمع دمشق - على إدارة مصلحة الآثار، وعليه أن ينشئ بحلة باسم (ربحلة المجمع العلمي في الشرق العربي»، وتدعو الحكومة الأردنية نائب رئيس مجمع دمشق الشيخ سعيد الكرمي فيعتزل وظيفته في مجمعها ليؤسس، بعد مدّة قصيرة من تسميته وكيل الأمور الشرعية في عمان، مجمعًا علميًا عربيًا فيها. وبتاريخ ۱۹۲۳/۷/۱۷ تلقى رئيس الوزراء الأردبي كتابًا من رئيس الديوان الأميري يعلمه فيه أن إرادة صاحب السمو الملكي صدرت «بتأسيس مجمع علمي بحماية سموه العالي، يكون رئيساً له سماحة الأستاذ وكيل الأمور الشرعية الشيخ سعيد الكرمي... كما أن الأعضاء العاملين يكونون في الوقت نفسه هيئة إدارية لمصلحة الآثار، وقد أمر سموه أيده الله بإنشاء بحلة باسم بحلة المجمع العلمي في الشرق العربي على أن يقوم بشؤولها أعضاؤه العاملون (١٠)... والشيخ سعيد الكرمي من مؤسسي مجمع دمشق ونائب رئيسه وركن من أركان تحرير مجلته التي بقى يشارك في تحريرها إلى نماية شهر نيسان سنة ١٩٢٢، يوم قبل دعوة حكومة الشرق العربي فغادر دمشق إلى عمان معتزلاً وظيفته في المجمع العلمي العربي بدمشق فأصبح عضواً مراسلاً فيه. وتظهر الرغبة واضحة في تأسيس مجمع علمي للشرق العربي يكون نظيراً لجمع دمشق، كما صدرت إرادة صاحب السمو الملكي بتأسيسه لتكون الإمارة مناظرة سورية في هذا المضمار... «ورغم أن هذا المجمع العلمي بدأ أعماله وعقد أعضاؤه العاملون برياسة الشيخ سعيد الكرمي عدداً من الجلسات قرر فيها جملةً من المقررات

 <sup>(</sup>١) ينظر الدكتور عدنان الخطيب: مجمع اللغة العربية بدمشق، القسم الأول - الأعضاء المؤسسون، مطبعة الترقى بدمشق ١٩٦٩، الصفحتان ٢٦-٦٧.

المتعلقة باللغة والمصطلحات الإدارية، إلا أن عوامل عديدة أدت بعد مدّة من الزمن إلى توقف أعماله ثم إلى إلغائه،\"\.

امتدت المرحلة التحضيرية لإنشاء المحامع في الوطن العربي على أكثر من قرن من الزمن، فقد بدأت مع بدايات عصر النهضة العربية التي تعود على الأقل إلى عهد محمد على في مصر، وانتهت في عام ١٩١٩ بإنشاء أول مجمع عربي في دمشق متمتع بشروط ديمومة الحياة التي كنا أشرنا إليها. وإذا قصرنا المرحلة التحضيرية على الفترة الممتدة من تاريخ إحداث أول مجمع عربي أنشأته مجموعة أو جمعية من دعاة العربية وعشاقها، وهو تاريخ إنشاء المجمع العلمي الشرقي بييروت في عام ١٨٨٢، حتى تاريخ إنشاء مجمع دمشق في عام ١٩١٩ تنخفض المدة إلى أكثر من ثلث قرن بقليل. إلا أن مرحلة إنشاء المجامع العربية، التي بدأت بإنشاء مجمع دمشق، لم تنته بعد وقد قاربت أن تبلغ قرناً كاملاً، إذ لا يزال لبنان وتونس وموريتانيا وأقطار الجزيرة العربية كلها في حالة تأهب أو تردد. ومن يدري فقد تبلغ الرغبة في إنشاء المحامع أقطار القرن الأفريقي أيضاً، بل حزر القمر والبلاد الإسلامية أو بعضها، ألم تنشئ الجامعة الإسلامية في أليغار بالهند «المجمع الإسلامي الهندي»<sup>(۲۲</sup>؟، الذي جعل من أهم أغراضه إشاعة اللغة العربية في الهند وتنشيط الدراسات التي تعني بالحضارة العربية. وسيكون لهذه المحامع إذا انتشرت في بقاع الوطن العربي فالإسلامي آثار عميقة حيَّرة على نمضة اللغة العربية، إذا ما أحسن تنظيم عملها وإعداد برابحه واختيار أساليبه،

<sup>(</sup>١) ينظر: عدنان الخطيب، مرجع سابق، الصفحة ٦٧.

<sup>(</sup>Y) ينظر في الموسوعة الإسلامية طبعة ١٩٨٦، المجلد الخامس، الصفحة ١٠٩٦ وما بعدها: المجمع الهندي. . Encyclopedie de L' Islam TomeV, Paris, G - P. بعدها: المجمع الهندي. .Maisonneuve et la Rose S.A.

واتسق مع البيئة العلمية والاجتماعية في كل قطر، وقام تعاون جاد بينها وبين اتحاد مجامع اللغة العربية، الذي يوجب توليه هذه المهام، إعادةً النظر في قانونه ونظامه الداخلي، وتطويرهما على الوجه الذي يمكنه من توجيه العمل ووضع خططه ومتابعة تنفيذها في مختلف المجامع والتنسيق بينها.

نشأت أغلب المجامع اللغوية العربية على نسق واحد مستقى من نموذج المجمع الفرنسي، وروعيت في كلِّ منها شروط البيئة التي أنشئ فيها المجمع وأحاطت به، وأهمها البيئة العربية والطابع العربي الذي طبع المحتمع وثقافته. لذلك كانت أغراض مجامع اللغة العربية وأهدافها متشابمة. تعمل جميعها على المحافظة على سلامة اللغة العربية وتنقيتها، وجعلها وافيةً بمطالب الآداب والعلوم والفنون وملائمة لحاجات العصر، وعلى وضع المصطلحات العلمية والمعاجم اللغوية والمختصة، وعلى تيسير تعلم اللغة العربية وتعليمها ، نحوها وصرفها وإملائها، وعلى تحقيق التراث العربي الإسلامي العلمي واللغوي والأدبي. وهي إن اختلفت في الأغراض فإنما تختلف غالبًا في صياغتها وفيما يصيب بعضها من تفصيل. وللمجامع العربية استقلالها الإداري والمالي ويرتبط أكثرها بوزير (وزير التعليم العالي أو التربية ...) وبعضها بوزارة وقليل منها بالملك أو برئاسة الحمهورية. أما وسائل عمل المجامع العربية وأساليبه لتحقيق أغراضها والقيام بمهامها فمتشابهة أيضاً: لكل منها مجلس ومكتب ولجان ورئيس ونائب ينوب عنه إذا غاب ويساعده فيما يشاء من مهامه، وأمين عام يقوم في بعضها مقام الرئيس ويكون عندئذ أميناً عاماً مدى الحياة، وتحارّ اللجنة الإدارية في بعضها محل المكتب في التسمية والاختصاص. وقد يكون لوضع المصطلحات أكبر الأثر في الدفع الاجتماعي لإحداث المجامع، ويلاحظ ذلك من قيام كثير منها بدور لجنة للمصطلحات قبل إحداثها، وهذا هو ما نقرؤه في تاريخ مجامع دمشق والقاهرة وبغداد وعمان على الأقل. بل إن وضع المصطلحات وتنقية اللغة غرض مشترك من أغراض مجامع البلدان الآخذه في التطور، بلدان العالم الثالث. فلقد أدركت هذه الأمم أن تطورها يتوقف على تطوير طاقات لغالما لتكون قادرة على الوفاء بمطالب العلوم والفنون وملائمة لحاجات العصر من جهة، وعلى الحفاظ على كيالها القومي واستشرت همويتها الثقافية من جهة أخرى، في عصر تصاعد فيه المد القومي واستشرت جمية أشكال القهر والتسلط التي واكبت عصر النهضة العربية.

ونرى ذلك واضحاً أيضاً في أغراض المجامع المجاورة الأخرى كمجمعي جارتينا الإسلاميتين تركيا وإيران. نرى أن تنقية اللغة التركية مما دخلها من اللغتين العربية والفارسية، ووضع معجم لغوي تركي وقواعد للغة التركية، كانت من أهم أغراض المجمع التركي اللغوي الذي كان أتاتورك يتابع أعماله بعناية. ونرى في المجمع اللغوي الإيراني، أن موضوع تنقية اللغة الفارسية مما دخلها من اللغة العربية، كان الموضوع الذي شاركت المجمع في نقاشه الجامعات والصحافة، وطال الجدل فيه بين متشددين قد يذهب هم تشددهم إلى إفقاد اللغة بعض طاقتها على ملاءمة حاجات المجتمع، التي تأصلت فيه بطابع عربي إسلامي، ومعتدلين يرون في التعنّت إضراراً باللغة الفارسية وتشدداً غير ميرر(1).

إن التشدد في صون اللغة والحفاظ عليها أصبح اليوم سمةً من سمات العصر، يزداد عزم الأمم تصميماً على صدّ أخطار الغزو الثقافي صوناً لها،

 <sup>(</sup>١) ينظر في الموسوعة الإسلامية، مرجع سابق، المجلد الخامس، الصفحة ١٠٩٥ وما
 بعدها عن المجمع التركي، والصفحة ١٩١١ وما بعدها عن المجمع الإيران.

ويزداد طموحها إلى التميّز تشبثاً بما. وأصبح الحفاظ على التنوع الثقافيّ في عصرنا هذا الذي سمي عصر العولمة، ظاهرةً تسطع فيه تعبيرًا عن تآزر الأمم في الدفاع عن تنوع اللغات وحمايتها من عدوان اللغة الأمريكية الإنكليزية التي هي أيضاً أحد رموز العولمة. ولقد أثير في منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (اليونسكو) موضوع اندثار لغات عديدة سنوياً بفعل الوَقْع القوي للثقافة الأمريكية المحمولة على اقتصاد مهيمن، والمنقولة بلغتها في التلفزة والسينما والإذاعات والمواقع المتكاثرة على الإنترنت والصحافة المرئية والمقروءة والمكتوبة، ومحاولة فرضها في التعليم والاقتصاد وفي جميع المناشط الدولية والأنشطة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. إنه وقُمّ قوي ينهك اللغات الأخرى، ولاسيما غير العريقة التي يندثر العديد منها سنوياً. ولقد وقفت أمم الأرض قاطبة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، في المنظمة الدولية (اليونسكو) تدافع عن ضرورة تنوع اللغات والثقافات ليثري تنوعها الحضارةَ الإنسانية بما تحمله ثقافاتها من خصائص أمم الأرض والشعوب، واتخذت المنظمة قرارات متنالية في اجتماعاتما ومؤتمراتما في السنوات الثلاث السابقة، كان من أهمها قرار إحداث برنامج حفظ الإرث الثقافي، وكان آخرها القرار الحاسم بحماية التنوع الثقافي، الذي اتخذته في مؤتمرها السنوي العام في خريف عام ٢٠٠٥، بإجماع – استثني منه إسرائيل - ضد تعنّت الولايات المتحدة الأمريكية.

والمجامع اللغوية معنية بالدفاع عن اللغة كغيرها من الهيئات حكومية كانت أو غير حكومية، وربما تكون معنية أكثر من غيرها لألها أنشئت خصيصاً لهذه الغاية. وعليها أن تمتلك كل الوسائل وتستخدم جميع الأساليب التي تحتاج إليها للنجاح في مهمتها. وسنحاول فيما يلي من الصفحات تناول أعمال مجمع دمشق بالدراسة، دراسةً يكون مرجعنا فيها الوسائل والأساليب التي اتبعها لتحقيق أغراضه في إطار القوانين والأنظمة التي رسمت له، والبيئة الاجتماعية التي احتضنته وأحاطت به.

للبحث صلة

# وَمَضات شعرية<sup>(١)</sup>

#### سليمان العيسى

١ - الشِّعرُ دُواء «ولا أُنشِدُ الأشعارَ إلاّ تَداويا» قيس بن الملوَّح سَبعينَ عامًا... تَداوَيْنا بقافية صَخّابة تارةً.. هَفْهافة حينا وما تَزاَّلُ الرَّزايا السُّودُ تُمَطِّرُنا وما يَزالُ السَّرابُ الْمُوْ

٧- وردة بيضاء

يَعصفُ الحَ فُ.. أُدَوِّي غَضبًا و أنا الهَدَّأَةُ

في ضُوضاءِ عُمْري والسُّكونْ..

وَرْدَةٌ بيضاءُ في كَفِّي..

وفيها أجتَلي الدُّنيا

وفي كُوخَي.. يَعيشُ الحالمونْ

٣- نصيحة عُصَفور

لصديقه الشاعر..

<sup>(</sup>١) من بحموعة «هَمَسات ريشة متعَبة» المخطوطة.

ٱكْــتُبْ بِسَفْسَقتي قصيدَةْ ستكونُ رائعةً جَديدَةْ

لُغَةٌ منَ النَّغَم المُصَفَّى

في رُوائعكمْ فَرِيدَةْ

دَعْ عنكَ أَعباءَ البَيَانِ وصَوْلَةَ اللُّغَة العنيدة

خُذْ ما أُغَنِّي .. مثلَ

هَيْنَمةِ النُّسَيْماتِ الشريدَةُ

أنًا شاعِرُ الدنيا..

بلا لُغَة..

خُذُوا مني القَصِيِّدَةُ

4 بُكَاء

((ولقد بَكَيْتُ على الشَّبَابِ.. وَلِمَّتِي

رئىسى مُسْوَدَّةٌ.. ولِمَاءِ وَجْهِي رَوْلَقُ» المتنبى

لم أَبْكِ وَمُضًا مَرَّ بي..

يا شاعرِي! في كُلَّ خَالِحة .. جَديدٌ يَخْفَقُ

٥– ذروةُ التعب ۗ

ُسْنَظُلُّ لُغْزًا فِي الوجودِ بلوغُ شاطيهِ مُحَالُ ونَظَلُّ نسألُ..

دونَ جَدْوَى..

ذُروةُ التَّعَب السؤالُ

٦- هاتف من باريس

إلى الصديق خالد الرويشان

على غيمة بيضاءً..

مَدَّ حناحَةُ

وطارت بهِ عَبْرَ التُّنحوم تُخُومُ

وَيَهْتِفُ لِيَ.. أَنَّى أَناخَ رِكابَهُ

وتُوجِزُنا - أَلَى نكونُ - هُمومُ

أَنِّي هَدأْتُ بِعُشْبةٍ

من الشام.. ظلَّ شاعرٌ وحميمُ وأكتُبُ..

حَتَّى يَلْهَتَ الحرفُ في يَدِي

خنينٌ.. لِصَيْدِ المُستحيلِ قَديمُ

٧- غَزَل

- أَلَمْ تَقُلْ غَزِلاً، أستاذ؟

ئى كى أحلى حكايات شغري وَهْوَ يسألني وأستفيقُ على نَهْرٍ قَلْفْتُ به

يومًا شراعي.. ومَا بِالَّيْتُ.. يُغْرِقُني قَصيدةٌ لِالنِّهامِ الأَفْقِ ظامِئَةٌ مازلتُ أَكْتُبُها عُمْرِي.. وتكثبني..

كان يُلقى رأسه عليها..

هَبيني تَسلَّقْتُ النحومَ

إلى مصابيحُ السماء عنانُّها

سأرجع مُشتاقًا لدفء حَشيّة

وَأَنتَ بِقُربِي.ّ. أُستظلُّ حَنانَها

٩- من القمر الإنسانية

قادمٌ أنتَ..

من سماواتكَ الْحُضْر،

نقيًّا، من النحوم البعاد

«سِرْ إِن اسْطَعْتَ فِي الْهُواء رُوَيدًا لا أُختيالاً على رُفَات العبَاد(١١)»

<sup>(</sup>١) البيت لأبي العلاء.

# مفهوم الحجاج في القرآن الكريم دراسة مصطلحية

د. لمهابة محفوظ ميارة

#### دلالة الحجاج في اللغة والاصطلاح:

أولاً - الدلالة المعجمية اللغوية للفظ الحجاج:

إذا رجعنا إلى ابن فارس وجدناه يحصر مادة (حجج) في أربعة معان كبرى؛ قال: «الحاء والجيم أصول أربعة:

القصدُ، وكل قصد حج.. ثم المختصَّ بمذا الاسم القصدُ إلى البيت الحرام للنسك.

قال: ومن الباب: المَحَمَّةُ، وهي حادَّةُ الطريق.. ومُمْكنَّ أن تكون الحُمَّةُ مشتقة من هذا؛ لأنما تُقصَدُ، أو لها يُقصَدُ الحقُّ المطلوب. يقال: حاججت فلائًا فحَحَمَّتُه أي غلبتُه بالحجة، وذلك الظَّفَرُ يكون عند الخصومة، والجمع حُجَّج، والمصدرُ الحجَاجُ.

ومن الباب حجمتُ الشَّحَّةُ (١)، وذلك إذا سَبُرَتُها بالمِيلِ، لأنك قصدت معرفة قَدُرها.

٢ - والأصل الآخر: الحيحةُ وهي السّنة، وقد بمكن أن يجمع هذا إلى
 الأصل الأول؛ لأن الحج في السنة لا يكون إلا مرة واحدة، فكأن العام سُمي
 بما فيه من الحج ححةة.

 <sup>(</sup>١) الشَّحَةُ كسرٌ في الرأس، يقال: شحجت رأسه أشُجُه شَجًّا. انظر المقاييس ٣/
 ١٧٨، والقاموس المحيط/ شجَّ.

<sup>ُ</sup> الحُرح: سَبْرُهُ وقياسُه بالمحْحاج أي بالمسْبار ليُعرَف غورُه. انظر اللسان/ حجج.

٣- والأصل الثالث: الحَجاجُ، وهو العظم المستدير حول العين.

٤- والأصل الرابع: الحَمْحَجَة: النُّكوص، يقال حملوا علينا ثم حجحجوا...(¹).
 ولعله من الممكن أن يستخلص المتأمل في نص ابن فارس الدلالات الآتية:

الدلالة الأولى التي عليها المدار هي القصد الذي هو من معاني مادة ((الحج))، وهو أكثر الأصول ارتباطًا بموضوع البحث. ثم إن بعضًا من أصول الملحة المتبقية – التي أشار إليها ابن فارس وغيره – ترجع إلى هذا الأصل، وإن تفاوت مستويات ذلك. قال ابن فارس في الأصل الثاني: ((الحبيَّةُ وهي السَّنة، وقد يمكن أن يجمع هذا إلى الأصل الأول؛ لأن الحج في السنة لا يكون إلا مرة واحدة، فكأن العام سُمي بما فيه من الحج حجةً». ومن الجلي أن هذا المعنى المعنى عنى ما يقع فيه، ومن زاوية جعل المتجدات الواقعة معيارًا، له سلطة التأريخ للأزمان.

وليس هذا التأويل بعيدًا عن معنى القصد هنا الذي هو الاعتماد والأمُّ، فهو يتحاوز الدلالة المقيدة بالفعل فهو يتحاوز الدلالة المحصورة في النية والإرادة نظريًا، إلى الدلالة المقيدة بالفعل قدومًا وسيرًا، إلى المقصود العملي. ومن هنا نجد أن «الراغب الأصفهاني» لم يتوقف عند ذكر «القصد»، بل جعله مقيدًا بالزيارة فقال: «أصل الحج القصد للزيارة، قال الشاعر: «يَحُحُونَ بَيْتَ الزَّبْرقَان المُعَمِنْمُرًا».

قال في اللسان: «أي يقصدونه ويزورُونهُ».(٣).

هذا هو الأصل في الحج، ثم تعورف استعماله في القصد إلى مكة للنسك والحج إلى البيت خاصة. والحج قصد التوجه إلى البيت بالأعمال

<sup>(</sup>١) المقاييس ٢/ ٢٩– ٣١.

 <sup>(</sup>٢) المفردات/ حج، والشاعر هو المخبل السعدي وتمام البيت كما في اللسان:
 وأشهد من عوف حلولاً كثيرة يحدن بيت الزيرقان المزعفرا.

<sup>(</sup>٣) اللسان/ حجج.

المشروعة فرضًا وسنة، والحجُّ بالكسر الاسمُ(١).

ويمكن أن تعتبر «الحجة» احتمالاً مشتقة من «الْمَحَجَّ»، وهي جادة الطريق، قال: «لأنما تُقْصَدُ أو بما يُقصَدُ الحقُّ المطلوب»<sup>(۱۲)</sup>، وفي الحجة تفصيل يأتِ إن شاء الله تعالى في باب المشتقات.

الدلالة الثانية: المخاصمة والمغالبة قصد الظفر؛ حيث يأتي «الحجاج» و«التَّحاج») بمعنى الخصومة؛ وذلك باعتبار ما في هذا المصطلح من المغالبة وقصد الظفر، يقال: «حاججت فلانا فحجَجَتُه أي غلبتُه بالحجة، وذلك الظَّهُرُ يكون عند الخصومة»(٣).

قال في اللسان: ((والتَّحاجُ: التخاصم)(٤). ومن أجل هذا المعنى قيل في معنى الحُجَّة: (رما دوفعَ به الحَصْمُ) بغض النظر عن تحقق معنى البرهان فيها أو عدمه، على أن الأصل هو التحقق. وقد أخرج البخاري عن أمَّ سَلَمَةً رَضي الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((إلَّمَا أَنَا بَشُرٌ وَإِنَّكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيُّ وَلَعَلَّ بَمْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَرَ بَحُجَّه مِنْ بَعْضِ وَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مَنْ عَضَيْتُ لَهُ مَلْ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مَنْ قَصَيْتُ لَهُ قَطْمَةً مَنَ النَّانِ)(٥).

وأصل الخصومة المنازعة، وهي لا تستلزم عداوة ولا مقاتلة، بل مدارها

<sup>(</sup>١) انظر المفردات/ حج، واللسان/ حجج.

 <sup>(</sup>٢) أصل هذا الكلام عند الأزهري في قوله: ﴿إِنَّا سَمِيت حجة لأَلْهَا تُحَجُّ أَي تقصد لأن القصد لها وإليها وكذلك محجة الطريق هي المقصد والمسلك).. اللسان/ حجج.

 <sup>(</sup>٣) قوله (روذلك الظفر يكون عند الخصومة) كأنه منقول عن الأزهري في قوله:
 (رالحجة الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة)) اللسان/ حجج.

<sup>(</sup>٤) اللسان/ حجج.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري واللفظ له في كتاب الحيل، بَاب: إِذَا غَصَبَ جَارِيَةٌ فَرْعَمُ أَلَّهَا مَاتَتْ. حديث رقم: ٦٤٥٢.

أساسًا على التَّحَاقُ والاختلاف في دعوى تملك الحق، مع الاجتهاد في تحقيق الغلبة في طلب ذلك. وربما يكون من هذا الباب قولهم: «رأسٌ أحجُّ أي صلُّبٌ، واحتجَّ الشيءُ صَلَّبَ» (1).

ولا ريب أن ظروف المنازعة ودواعي الصراع تقتضي تصلبًا في الرأي وتمسكًا به، واحتجاجًا بما يملكُ من الدلائل القطعية أو الظنية التي يراها حاسمة في الخصومة.

الدلالة الثالثة: الإحاطة والصلابة ويدل عليها قوله: «الحَجَاعُ هو العظم المستدير حول العين»، ونستطيع أن نضيف هذا المدلول إلى الأصل الأول؛ وذلك لما فيه من معاني الإحاطة و الصلابة؛ وهما أمران مطلوبان ومقصودان في المنازعة؛ لأن كل واحد من طرفي الصراع يريد إحاطة منازعه بالحجيج المدالة الدامغة، والبراهين الفاصلة الدافعة إلى المضايق، وقد يكون من هذا الباب قولهم: «حَجَاجُ الشمس» أي حاجبها وهو قرهًا، وقولهم: «حَجَاجًا الجبل» أي حابها وهو قرهًا، وقولهم.

الدلالة الرابعة: وهي التي تشير إليها معاني النكوص والكف والتوقف والارتداع ويدل عليها لفظ «الحجحجة» وهو ما قصده الفيروزابادي فيما ذكره من معاني الحج بأنه الكُفُ<sup>(۱۲)</sup>، وكما قال ابن منظور: «حجحج عن الشيء كفَّ عنه» قال: «والججحجة التوقف عن الشيء والارتداع»<sup>(1)</sup>.

وقال أيضًا: «حجحج الرجل إذا أراد أن يقول ما في نفسه ثم أمسك»(°).

<sup>(</sup>١) اللسان/ حجج.

<sup>(</sup>٢) اللسان /حجج.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط/ حجج.

<sup>(</sup>٤) اللسان/ حجج.

<sup>(</sup>٥) اللسان/حجج.

وهذا كله قد يمكن جمعه إلى الأصل الأول أيضًا؛ لكون وقوع الارتداع في أحد المتنازعين مقصودًا عند الآخر، ولذلك يقال: «حاججت فلائا فحَجَمَّتُه أي غلبتُه بالحجة»(١٠). «وفلان خصمه مَحْجُوجٌ»(١٠).

#### الخلاصية:

إذا انطلقنا من أصل هذه المادة، الذي استفاضت في شرحه وتوضيحه أمهات المعاجم اللغوية والقرآنية، وما تفرع عنه من دلالات، تؤول إلى الأصل المعتبر معنى واشتقاقًا، واستنار استنطاقنا للمادة بما مُورِسَ و اعتُمدَ من نظرات تأويلية في ضمَّ تلك المعاني إلى أصلها الأول، فإنه يمكن التصريح بالنبيحة التالية: وهي أن الأصل في مادة «حجج» موزَّع بين ثلاثة فروع: الأول المُحَاجُ الحجيجُ: وهو صاحب الغلبة في الحجاج، والثاني المُحَاجُ المحجج وهو المغلوبُ، والثاني المُحَاجُ التحجوج وهو المغلوبُ، والثالث الحُحَجُ التي تدور على ألسنة كل من المتناظرين.

ومن ها هنا نقول: حاجَّهُ فحجَّهُ فهو حَمييٌّ والآخر مَحْجُوجٌ؛ ولكن كل المدارات لها مآل جامع تئوب إليه – من جهة ما – ألا وهو القصد. ثانيًا– المدلالة الاصطلاحية العامة للفظ الحجاج:

لا تكاد تخلو كتب التراث العربي الإسلامي من تداول مصطلح الحجاج أو الاحتجاج أو الاحتجاج أو الاحتجاج أو الاحتجاج أو الاحتجاج أو الخاجة في عدة بحالات، وفي عدة علوم، وخصوصًا في المسائل ذات الطابع الفكري والفلسفي التي كثيرًا ما يعتريها الخلاف في وجهات النظر والتأويل؛ وهكذا نجده مستعملاً في علوم كُثر نحوًا ولغةً، وقراءةً وحديثًا، وفقهًا وأصولاً، ومنطقًا وعلم كلام...

إن هذا المصطلح، مثله كمثل مصطلح «الجدل»، مستعمل عندما تختلف وجهات النظر بين أولي العلم في الدلالات والمقاصد المحددة لتلك المباحث؛

<sup>(</sup>١) المقاييس: ٢/ ٣٠، واللسان/ حجج.

<sup>(</sup>٢) الأساس في البلاغة، ص: ٧٦.

فهو مستعمل عندهم في الانتصار لآرائهم ومذاهبهم. وقد رأينا في نص سابق لابن خلدون أنه استعمل مصطلحات «الجدل» و«المناظرة» و«الاحتجاج» بما يدل على تقارها إن لم نقل على ترادفها. وإذ كانت المعاجم الاصطلاحية لا تشفى الغليل في هذا الباب، ولا تسعف الباحثين بتعريفات وافية لمصطلح الحجاج فقد يجوز لنا أن نستعبر تعريفاقم للجدل في تقريب معنى الحجاج في الاصطلاح العام، وإن كنا ندرك أن أي مصطلح قرآني مهما شأبه غيره أوقاربه في دلالته ووظائفه يظل قائمًا بذاته له خصائصه المميزة له عن غيره باعتباره كائنًا لفظيًّا ومفهوميًّا له قيوميته الفردية وكينونته الاصطلاحية التي بجعله كالتواثم التي بقدر ما تشتبه بقدر ما تختلف؛ قال ابن سينا: «إما المجادلة فهي مخالفة تبغي إلزام الخصم بطريق مقبول محمود بين الجمهوري(١٠).

وقال الجرحاني: «الجدل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها»<sup>(٣</sup>. وقال أبو البقاء في كتاب الكليات:«الجدل هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله لحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره<sup>(٣)</sup>.

وقال نجم الدين الطوفي: «وموضوعه - أي الجدل- هو الأدلة من جهة ما يبحث فيه عن كيفية نظمها وترتيبها على وجه يوصل إلى إظهار الدعوى وانقطاع الخصم، وغايته ردّ الخصم عن رأيه ببيان بطلانه»<sup>(4)</sup>.

وقال صاحب المصباح المنير، بعد أن ذكر المعنى اللغوي للحدل: «إذا خاصم بما يشغل عن ظهور الحق، ووضوح الصواب، هذا أصله، ثم استعمل

<sup>(</sup>١) الشفاء: كتاب الجدل: ٢٣/١.

<sup>(</sup>٢) التعريفات، ص: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) الكليات، ص ٦٦.

<sup>(</sup>٤) عُلُم الجذل في علم الجدل، ص: ٤

على لسان حكمة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها الله. (١).

ويتضح أن خلاصة المعنى اللغوي للجدل هي اللدد في الخصومة والقدرة عليها وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام.

وأما في الاصطلاح فهو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة لإلزام الخصم كما نص على ذلك ابن سينا في كتاب الجدل، ولا شك أن المفهوم القرآني للحجاج والجدل يختلف احتلافا بينًا عما هو عليه عند الفلاسفة والفقهاء والمتكلمين، وسنفصل القول في ذلك في الفصول القادمة إن شاء الله تعالى ولعل هذا الوعي المصطلحي الدقيق بين طبيعة الأسلوب القرآني والمصطلحات المحدثة، هو ما أشار إليه الإمام السيوطي في قوله: «لم ينزل القرآن والسنة إلا على مصطلح العرب ومذاهبهم في المحاورة والتخاطب والاحتجاج والاستدلال، لا على مصطلح اليونان، ولكل قوم لغة واصطلح، وقد قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنًا مِن رَسُولِ إِلاَّ بلسانِ قَوْمِه لِيُبِيِّنَ لَهُمْ﴾ (٢) فمن عَدَل عن لسان الشرع إلى لسان غيره، وحرَّج الوارد من نصوص الشرع عليه، حمل وضلٌ ولم يصب القصد (٢).

وإذ كان المصطلح الأم الذي عليه مدار السبر والتوصيف والتكشيف هو الحجاج لا الجدل، فسنتساءل الآن عن مفهوم الحجاج وحياته وسياقاته في القرآن الكريم؛ وبذلك تتضح الفروق المصطلحية، ويقف الباحث على الدلالات الأصلية للمفهوم، ويرى الفرق الكبير بين المعاني الفلسفية والكلامية التي حرَّفت الكلم عن مواضعه، وبين دلالة الوحي التي هي المرجعية النصية التأسيسية للحجاج لغة واصطلاحًا.

<sup>(</sup>١) المصباح المنير، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم: ٤.

<sup>(</sup>٣) صون المنطق والكلام، ص: ١٦.

#### ثالثًا– دلالة الحجاج في القرآن الكريم:

#### ١-المستوى الإحصائي والتصنيفي:

إذا أنعمنا نظرنا وأمعنًا فكرنا في مادة (ح-ج-ج) ومشتقاتها في القرآن الكريم فسنحدها مذكورة في ثلاثة وثلاثين موضعًا.

غير أن عنوان المفهوم المدروس الذي يخصص بحاله الدلالي في دائرة خاصة يدفعنا إلى فرز جملة من المشتقات التي تدخل في تلك الدائرة دون غيرها من المشتقات الدالة على مفاهيم أخرى في مجال آخر، ونعني بالذات مشتق «الحج» الدال على الشعيرة المعروفة، سواء ما ورد منه مصدرًا كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مَن شَعَالِ اللهَ فَمَنْ حَجَّ البَيْتِ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنّاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا) (أ)، أو فعلاً كما في قوله على: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَتَهُمَ وَلَمْ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَا) (أ)، أو اسم فاعل كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَتَهُمَ اللهَ وَاللهِ وَلَمْ اللهِ وَاللهِ و

ونعني كذلك مشتق «الحبج» أي السنوات، كما في قوله تعالى:﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنكِحُكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرُنِي ثَمَانِي حِجَجٍ﴾''

فهذه المشتقات لم تدخل في الإحصاء باعتبار تباينها المفهومي الكبير مع مشتقات الجذر المفهومي للحجاج.

وبناء عليه يمكن استجماع صورة عن مواضع المفهوم المقصود في الجدول التالي الذي ذيلناه بمجموعة من النتائج والتعليقات من خلال عدد من المطالب حتى يتبين حجم الورود وطبيعته ودلالاته.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٩.

<sup>(</sup>٤) القصص: ٢٧.

| مدنية    | مكية     | رقمها    | السورة   | رقمها | الآيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                     |
|----------|----------|----------|----------|-------|------------------------------------------|---------------------|
| مدىيە    | محيه     | رقمها    | السورة   | رسها  |                                          |                     |
| ٢        |          | ۲        | البقرة   | ۲۰۸   | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَآجً        |                     |
|          |          | <u> </u> |          |       | إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ﴾                |                     |
|          |          | ٣        | آل عمران | ۱ ۲۱  | ﴿ فَمَنْ حَآجُّكَ فِيهِ مِن              |                     |
| ۲        |          | '        | ان عمران | • • • | بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ         | من الفعل            |
|          |          |          | 17       | ۲.    | ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ                 | الماضي              |
| ۲        |          | ٣        | آل عمران | ١.    | أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ﴾             | (حَاجٌ)             |
|          |          |          |          |       | ﴿ هَاأَنتُمْ هَؤُلاء حَاجَتُمْ           |                     |
| ٢        |          | ٣        | آل عمران | ٦٦    | فيمًا لَكُم به عِلمٌ ﴾                   |                     |
|          | 실        | ٦        | الأنعام  | ٨٠    | ﴿وَحَآجُّهُ قُومُهُ﴾                     |                     |
| _        |          | ۲        | البقرة   | ٧٦    | (ليحَآجُو كُم به عندَ رَبُّكُمْ)         |                     |
| ,        |          | ۲        | البقرة   | 189   | ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ ﴾    |                     |
| <u> </u> | -        |          | 7.       | 70    | ﴿ إِيَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَمَ           |                     |
| ١        |          | ٣        | آل عمران |       | تُحَاجُونَ في إِبْرَاهِيمَ﴾              | من الفعل            |
|          | -        | -        |          |       | ﴿ فَلَمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ        | المضارع             |
| ۲        |          | ٣        | آل عمران | ٦٦    | لَكُمَ به علْمٌ﴾                         | (يُحاجُ             |
| -        |          | ٣        | آل عمران | ٧٣    | ﴿ أُو أَيْحَا جُوكُمْ عندَ رَبُّكُمْ ﴾   |                     |
| ٩        | -        |          |          |       | 1                                        |                     |
|          | ك        | ٦        | الأنعام  | ۸٠    | ﴿ قَالَ أَتُحَاجُونِي فِي اللَّهِ ﴾      |                     |
|          | 실        | ٤٢       | الشورى   | ١٦    | ﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ ﴾  |                     |
|          | 실        | ٤٠       | غافر     | ٤٧    | 4.5                                      | من الفعل            |
|          |          |          |          |       | ﴿ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ ﴾     | المضارع<br>(يتحاجُ) |
|          | $\vdash$ |          |          |       | ﴿ لِئَلاً يَكُونَ لِلنَّاسِ              | الاسم               |
| ٢        |          | ۲        | البقرة   | 10.   | عَلَيْكُمْ حُمَّةٌ)                      | ,                   |

| ٢ |   | ٤  | النساء  | ١٦٥   | ﴿لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهُ صُحَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ اللَّه حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ |
|---|---|----|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 4 | ٦  | الأنعام | ۸۳    | ﴿ وَتُلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا<br>إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ ﴾                                  |
|   | ك | ٦  | الأنعام | 1 2 9 | ﴿ قُلُ فَلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾                                                            |
|   | ك | ٤٢ | الشورى  | 10    | ﴿لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ                                                                  |
|   | 의 | ٤٢ | الشورى  | ١٦    | (حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةَ عِندَ<br>رَبُّهِمَ)                                                          |
|   | ك | ٤٥ | الجاثية | 70    | ﴿مَّا كَانَ خُمَّتَهُمْ إِلاَّ أَن<br>قَالُوا﴾                                                      |

#### ٢- في مستوى حجم الورود:

أ) تبين أن مجموع المواضع التي ورد بها مفهومنا المدروس بمختلف صوره ومشتقاته بلغ عشرين موضعًا. وهنا نرى أن نقف عند إحصاء سابق للإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم المعروف بابن الحنبلي في كتابه: «استخراج الجدال من القرآن الكريم» حيث يقول: «اعلم أن الله سبحانه ذكر لفظة الجدل وما تصرف منها في سبعة وعشرين موضعًا ولفظة الحجة وما تصرف منها في سبعة وعشرين موضعًا»(").

والذي يعنينا في هذا المقام بالذات، هو العدد المتعلق بلفظة "الحيجة"؛ فهو عدد غريب، إذا ما نظر إليه في ضوء الجدول المعروض، إذ إن اثني عشر موضعًا من مجموع مواضع مادة (ح. ج. ج)، هي في معني "الحج" الذي هو الشعيرة المعروفة، وموضع واحد في معني السنوات، فإذا نقصنا اثني عشر

.

<sup>(</sup>١) استخراج الجدال من القرآن الكريم، ص ٥١.

بالنسبة إلى المعنى الأول، وواحدًا بالنسبة إلى المعنى الثاني، بقي عشرون موضعًا، علمًا أن مجموع مواضع المادة كلها، هو ثلاثة وثلاثون موضعًا، كما سبقت الإشارة إليه.

وعليه يمكن أن نرجِّح بأن لفظة ((سبعة)) مقحمة على لفظ ((عشرين))، وألها من أخطاء النساخ؛ إذ من المستبعد جدًا، أن يقع هذا من ابن الحنبلي في إحصاء هذه المواضع القليلة، وتحدث له هذه الزيادة بنسبة تزيد على النلث. وقد كان الرحل واعيًا بالمفهوم المقصود، ومُميَّرًا له عن المعاني والمفاهيم الأخرى، التي اشتقت من أصل المادة فهو يقول: ((ولفظة الحجة وما تصرف منها..)!!. وما تصرف منها في القرآن الكريم لا يتعدى العشرين قطعًا.

ب) إن حجم الورود بالنسبة إلى هذا المفهوم - وإن كان يبدو قليلاً بالمقارنة بمفاهيم أخرى في القرآن الكريم، مثل مفاهيم العلم والإبمان، والكفر والشرك والعبادة والذكر، والطاعة والتقوى، والبعث والصلاة، وغيرها- فإنه وعلى الخصوص بالنسبة إلى مشتق «الحجة» منه قوي في دلالته، غني في معانيه، واسع في مظاهره وآفاقه؛ ولذلك صح إسناده إلى الله تعالى في قوله: ﴿ قُلُ فَلِلّهِ النَّهُ تَعَالَى فِي قوله: ﴿ قُلُ فَلِلّهُ اللّهِ اللّهُ تَعَالَى فِي قوله: ﴿ قُلُ فَلِلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

ولا شُك أن القرآن الكريم، بجميع دلائله وآياته التي توجه بما نحو الإنسان وغيره، بقصد البيان، هو مندرج ضمن هذه الضميمة العظيمة: «حجة الله البالغة». وهذا هو الذي دفعنا إلى محاولة الكشف عن بعض مظاهر الحجاج القرآني، لكونه مبنيًّا على الاحتجاج بالحجة البالغة القاطعة، وذلك مقابل المحاجة الملامومة، التي اعتمدها المعاندون للرسالات، والجاحدون بما أنول من الآيات.

### ٧- في مستوى زمن الورود:

نقصد بزمن الورود ما كان من نصوص المتن مكيَّ الترول، أو ما كان منه مدنيًّا، وما لذلك من دلالات ؛ فيلاحظ من الجدول: أ) أن المواضع التي ورد بحا المفهوم، باعتبار هذا التصنيف، متقاربة، إن لم تكن متساوية؛ فالمكية تسعة، والمدنية أحد عشر ولعل منطق هذا التصنيف، بحده النسبة في التوزيع، يصرح بدلالة ناطقة بالوضع الفكري والمقدي، تشير إلى أن مفاهيم الحجاج والجدل، وما ينجر عنها من صراعات وخلافات، قد رافقت تترل القرآن ورسالة الإسلام، في أغلب المراحل؛ لأن الحجاج معير بصيغه الفعلية، عن سلوك متمكن في نفوس هؤلاء، ونزعة طاغية عليهم، مستولية على عقولهم وقلوهم، ألا وهي الجدل المذموم والشقاق، ومشاهد مستولية على عقولهم وقلوهم، ألا وهي الجدل المذموم والشقاق، ومشاهد ذلك وأضحة في القرآن! فقد استمرت فلول المشركين والملحدين وطوائف اليهود والنصارى في عناد وشقاق وخصومات لا تكاد تنطفئ نارها، مع دعوة الإسلام، عقدية ورسالة وشريعة.

وليس غربيًا أن يكون القرآن الكريم، قد فصَّل القول، وحسم الأمر، في وقت مبكر حدًّا، وذلك حين حمى الوحي وتتابع، برهائًا يظهر كل مستور، وبيئًا يطرد كل ريب واشتباه، ومنطقًا عقليًّا وفطريًّا، يجيب على كل التساؤلات، ويكشف عن كل المغيبات، سواء كانت في أغوار الماضي، أو في ظلمات المستقبل، أو في خبايا النفوس..! وتُوَّجت تلك المراحل هذا البيان القرآني المدوي في أسماع الكون، والمستوعب لكل التطورات والاحتمالات، والمهيمن بمنطقه الرباني، على كل حجة وبرهان، أو شقاق وجدل: ﴿ قُلْ فَللهِ المُحيّةُ البَالغَةُ !! ﴾. وقد جاء هذا البيان من خلال سورة الأنعام المكية التي يقال إله السورة الوحيدة التي نزلت جملة واحدة!

قال القرطبي: «وفي البخاري عن ابن عباس قال: إذا سرّك أن تعلم حهل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين ومئة من سورة الأنعام ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ تَتُلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرٍ عِلْمِ﴾ إلى قوله:﴿وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ﴾. قال العلماء: هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور، وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة؛ لأنها في معنى واحد من الحجة، وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة، وعليها بنى المتكلمون أصول الدين؛ لأن فيها آيات بينات ترد على القدرية دون السور التي تذكر والمذكورات»(1).

ثم إن القرطبي نقل عن ابن العربي في موضع آخر قال: «وهذا الذي قاله – أي ابن عباس – كلام صحيح، فإنما – يعني العرب – تصرفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلال والحرام سفاهة بغير معرفة ولا عدل، والذي تصرفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهة أعظم جهلاً وأكبر جرمًا، فإن الاعتداء على الله تعالى أعظم من الاعتداء على الله تعالى أصفاته من الاعتداء على المخلوقات، والدليل في أن الله واحد في ذاته واحد في صفاته واحد في علموقاته أبين وأوضح من الدليل على أن هذا حلال وهذا حرام. وقد روي أن رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولكم و وفور أحلامكم عبدتم الحجر. فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. فهذا الذي أحلامكم عبدتم الحجر. فقال عمرو: تلك عقول كادها باريها. فهذا الذي أخر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمر أذهبه الإسلام وأبطله الله ببعثه الرسول عليه السلام فكان من الظاهر لنا أن نميته حتى لا يظهر، ونساه حتى لا يذكر؛ إلا أن ربنا تبارك وتعالى ذكرة بنصه وأورده بشرحه كما ذكر الكافرين به وكانت الحكمة في ذلك والله أعلم أن قضاءه قد سبق وحكمه قد نفذ بأن

والقرآن الكريم كله مليء بالحجج والبراهين في مختلف المجالات، وتسمية مقاطعه بالآبات لكه نما علامات على الحقائة.

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن: ٦/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن: ٧/ ٩٠.

ونود أن نشير هنا إلى أن التقابل الضدي بين المنطق الحجاجي في القرآن، وما ومحاجة أهل الشقاق والعناد، قد ظلت حلقاته متصلة ردحًا من الزمن، وما انفك الخطاب القرآني يعرض حجج الفريقين مفصلة، ويسجل لكل فريق حجته بلسانه، إلى أن عمّت حجة الله البالغة، فيهرت كل عقل، وأسكتت كل صوت، وأفحمت كل مكابر، وألجمت كل المعاندين بلجام الهزيمة... فأكمل الله دينه، وأتم نعمته، ومكّن للإسلام في النفوس والحياة، وأدخل عباده في دينه أفواجًا. وهذا تكون حجة الله تعالى البالغة قد قامت على العباد بما أنزل من البراهين القاطعة والآيات البينة، ثم بما ترجمه الواقع وصدقه الحال من إقامة النظام الإسلامي في شتى شعب الحياة والإنسان، من خلال النماذج البشرية والخضارية الفريدة، التي صارت واقعا معيشًا، بعد تنزل القرآن.

ب) أن سورة الأنعام من بين السور المكية الواردة في الجدول هي أكثرها ورودًا (أربع مرات)، وأن سورة آل عمران من بين السور المدنية الواردة فيه أيضًا هي أكثرها ورودًا (ست مرات)، ثم تليها سورة البقرة (أربع مرات)، وهذه السور الثلاثة، وهي من السبع الطوال، قد استوعبت مقالات جميع الطوائف المخالفة حينتذ، وهم المشركون والنصارى واليهود. وفي المسألة أمثلة تأت في موضعها إن شاء الله تعالى.

## ٣- في مستوى شكل الورود:

ونقصد به الصيغ التي ورد بما المفهوم في القرآن الكريم. ثم الأحوال والقرائن التي حفت بتلك الصيغ، وما تدل عليه من الدلالات. .

# أولاً: في مستوى الصيغ الصرفية:

فيلاحظ من الجدول السابق أن هذه الصيغ منحصرة في ما يلي:

الفعل الماضي: «حَاجُّ، في خمسة مواضع، وجاءت مسندة إلى ضمير

المفرد والجماعة. (حاجُّ- حَاجُّك - حَاجُّهُ- حاجُّوكَ - حاجَجْتُمْ).

 للفضارع: «يُعاجُّ» في خمسة مواضع، وجاءت فيها جميعًا بضمير الجماعة. (يحاجُّوكم (مرتين)- تُحَاجُونَ - أتحاجُّونِ- أتُحَاجُّونَا)، وفي الأخيرتين: الرابعة والحامسة بصيغة الاستفهام الإنكاري.

الفعل المضارع: «يتحاجُّ» على وزن يتفاعل في موضع واحد:
 (يَتَحَاجُّونَ) وجاء بضمير الجماعة.

الاسم: «حُجُّة» في سبعة مواضع، وفي أحوال ورودها تفصيل يأتي
 في حينه في فصل المشتقات.

فيلاحظ أن الصيغ الفعلية هي أكثر الصيغ ورودًا، وأن الزمنين الماضي والمضارع متساويان في حجم الورود، وأن الفعل («يتحاجُّ») الدال على التفاعل بين طرفين ورد مرة واحدة. ثم إنه لم يذكر من الأسماء المشتقة من مادة (حجج) إلا («الحُجَّة»)، فلم يذكر اسم الفاعل: («المحاج أو الحجيج») ولا اسم الفعول: («المحجوج»).

وإذا تأملنا في صيغة الفعل الماضي: (رحاجٌ)، من فاعَلَ، وصيغة الفعل المضارع: (ريُحاجُّ)، من يُفاعلُ فإنا سنجدهما دالتين على المشاركة؛ لكن دلاتيهما ليستا في قوة دلالة صيغة (رَبَّتحاجُّ)، من (ريتفاعل)، الدالة على المشاركة وتبادل الحاجة بوضوح.

ولعل السر في ذلك – والله تعالى أعلم- أن «حاجً» دالة على المحاجة، وهو معنى مذموم لأنه مبني على العناد، ولذلك لم يسند إلا إلى الأشخاص والطوائف المنحرفة المصرة على التكذيب والمخالفة. ولما كان الأمر كذلك، وكان الطرف الآخر يمثله الأنبياء والمؤمنون، فإنحم وإن كانوا طرفًا مشاركًا، لم يسند إليهم فعل المحاجة؛ وذلك لكي ينحصر ما فيه من معنى العناد في المنحرفين. وهذا يعني

أن محاجة هؤلاء واردة بعد استيفاء البيان من قبل الأنبياء، واستمرارهم في تفصيل الأدلة وتصريفها وتكرارها، وعرضهم للمعجزات؛ ولذلك فقد ناسب أن يوصف فعلهم بالبيان والبينات لا بالاحتجاج كما هو مؤكد في القرآن الكريم في عدة مواضع كقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أُرْسَلْنًا رُسُلْنًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَلزَلْنًا مَعْهُمُ الْكَرْبَمُ وَالْمَيْنَاتِ وَأَلزَلْنًا مَعْهُمُ الْكَرْبَمُ وَالْمَيْزَانُ ﴾('').

ولعل هذا هو السر أيضا في ورود لفظة «الحُجَّة» وهي المشتق الوحيد الذي استثني من المعنى المذموم وذلك في قوله تعالى: ﴿قُلُ فِلْلِهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴾(٢) تنبيهًا على أنها بلغت النهاية حلاءً وقوةً وقطهًا.

وبناء عليه يمكن القول: إن الأنبياء عليهم السلام إنما يحتجون بمعنى يعرضون حجة الله تعالى على العباد، ولا يحاجون، بمعنى ألهم لا يعاندون أقوامهم ولا يهجمون عليهم بالكلام الكثير، ولا يدخلون بمم في المتاهات الفكرية والفلسفية الفارغة التي لا يكون الهدف منها الوصول إلى الحق، وإنما يكون الغرض منها هو العناذ واتباع الهوى.

والقصد هو أن المفاعلة المضمنة في المحاجة لا تعني بالضرورة مشاركة الأنبياء وأتباعهم في مفهومها؛ بل هي خاصة بأولئك المعاندين محصورة فيهم. ولذلك ورد فعل «التحاج» الدال على المشاركة الصريحة مسندًا إلى أهل النار في النَّارِ. تبيهًا على أن أهل النار يدخلون في النَّارِ. تبيهًا على أن أهل النار يدخلون في متاهات كلامية فارغة لا طائل من ورائها؛ وذلك لأن عقولهم قاصرة عن إدراك المقاصد الحقيقية من الكلام؛ فهم يتحاجون حبًّا للمُحاجّة ذاهًا، وتلذذًا بالمخالفة لا قصد فوق ذلك ولا هدف يمكنهم الوصول إليه.

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ٩٤١.

ثانيًا: في مستوى القرائن السياقية:

ونحن نتلمسها من خلال كل موضع فموضع بحسب السياق وما احتواه: الموضع الأول: (حَاجَّى:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجً إِبْرَاهِيمَ فِي رِبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْسِسَى وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْسِمَ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبَهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِي

١) فالفعل ورد هنا ماضيًا مسئلًا إلى مبهم، لكن أشير في اللاحق إلى أنه الملك الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام، بدلالة قوله بعد: (أنْ آتَاهُ الله الملك الذي كان في عهد إبراهيم عليه السلام، بدلالة قوله بعد: (أنْ آتَاهُ الله المُلك) الما يدل على أن إهامه لقصد متعلق بشخصية هذا المُحكًاجٌ ونفسيته! قال السيوطي: «والمراد نمرود لشهرة ذلك؛ لأنه المرسل إليه. قبل: وقد ذكر الله فرعون في القرآن باسمه و لم يسم نمرود لأن فرعون كان أذكى منه كما يؤخذ من أجوبته لموسى، ونمرود كان بليدًا ولهذا قال: (أنّا أُحْيي وأُميتُ)، وفعل ما فعل من أجوبته لموسى، ونمرود كان بليدًا ولهذا قال: (أنّا أُحْيي وأُميتُ)، وفعل ما فعل من عن اخر، وذلك غاية البلادة!!)

فهذه مقدمة وطِّئ بما للمفهوم للتنبيه على ذمه وانحطاط مرتبته.

۲) قوله: ((أَلَمْ تُرَّ)؟! وهو استفهام للتنبيه كما قال الزركشي. وقال النحاس: «وهذه ألف النوقيف. وفي الكلام معنى التعجب: أي اعجبوا له»<sup>(۱)</sup>. علمًا أن المخاطب بهذا التنبيه والتعجيب هم سائر العقلاء وذوي الفطر السليمة وعلى رأسهم رسول الله ﷺ الذي أنزل عليه القرآن، ولا شك أن هذا .

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) الإتقان: ٢/ ٢٨٣- ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن: ١/ ٢٧٥- ٢٧٦.

تحكيم لهم فيه، وعَزْلٌ له من سائر الخلق في زاوية الشذوذ والتمرد والضلال والانحراف. وعلى هذا يتأسس المفهوم المسند إليه بعد ذلك أنه في غاية الذم و بحانبة الصواب.

٣) قوله ﴿حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ.. ﴾، صرَّح باسم إبراهيم عليه السلام، وهو النبي الأب المعروف عند سائر الناس على مدى التاريخ؛ وفي ذلك إشارة إلى تطاول ذلك المعاند على مقام النبوة العظيم الذي ليس فوقه بين الناس مقام. ثم ازدادت شناعة حاله بأن جعل مجال محاجته في «الربّ» سبحانه وتعالى بل في منازعته بعض صفاته جل وعز. وهذه جرأة منه عظيمة لا يمكن أن يقدم عليها إلا طائش بليد متهور لا وزن له ولا اعتبار!.

وفي هذا النص معان ودلالات تأتي في مواضع قادمة من البحث إن شاء الله تعالى، نقتصر منها هناً على أن وقائع هذه المحاجة حصرت بين أسطر قليلة دلالة على انقطاع نَفُسِ ذلك المعاند وعدم قدرته على مواصلة المقارعة والحوار، وهي قرينة أسلوبية قادحة في مفهوم المحاجة الصادرة عادة عن ضعفاء العقول. الموضع الثاني والثالث: (حَاجَّةُ)، (أتُحَاجُوني):

﴿ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتَحَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَان وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ به إلاَّ أَن يُشَاءَ رَبِّي شَيْغًا وَسَعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءً علمًا أَفَلاَ تَتَذَكّرُونَ﴾(١).

أ) سياق النص يبدأ من قوله تعالى: (وَكَلَلَكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوفِينَ) ويَتَدَ إِلَى قوله تعالى: (وَتِلْكَ خُخِتُنَا آئِينَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّن تَشاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
 وهذه الآية تنضمن لفظ ((حجة) بصيغة الأسم، والكلام فيه ملحق بالكلام في هذا المشتق عمومًا في فصل خاص به.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٨٠.

والسياق يقابل بين طريقتين في النظر والاستدلال، إحداهما لإبراهيم عليه السلام ولها قواعد وضوابط، والأخرى طريقة قومه المخالفين المعاندين وليس لها أي أساس سوى المحاجة وكفى.

Y) اكتفى السياق بالإشارة إلى أن قومه حاجوه، ولم يبين هنا كلامهم في هذه المحاجة، إعراضًا عنه بسبب هزاله وسقامته، ولذلك جاء بعده: «أَلَّتُحَاجُّونِي فِي اللهِ...) فوصف كلامهم بالمحاجة وصاغها باستفهام إنكاري تشنيعًا عليهم، وليبين لهم ألهم يحاجون في أمر هو أعظم وأشرف من أن تطوله عقولهم الهزيلة بالتشكيك أو غيره، وهذا كما في موضع آخر من القرآن الكريم: ﴿وَاللَّهُ مَا لَكُ فَاطر السَّمَاوَات وَالأَرْضِ﴾(١.

وقد عبر القرآن عن محاجتهم بالفعل المضارع الدال على التجدد والاستمرار؛ ليتحلى بذلك أن مجادلتهم لأهداف القرآن متجددة ومستمرة لا تنقطع، بحكم ألهم من أهل الشقاق والتكذيب، وهذا الحجاج الذي وُصفوا به، هو يمعنى الجدل المذموم والخصومة والتنازع، وليس حجاجًا برهائيًّا قائمًا على الدلائل والبيَّنات الساطعة.

### الموضع الرابع: (حاجُّكَ):

﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عندَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن ثُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ {٥٥} أَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ، فَمَنْ حَآجَكُ فِيه مِن بَعْد مَا جَاءِكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالُواْ نَدُعُ أَتَبَاعَلُ وَأَثْبَاءَكُمْ وَنِسَاءًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وأَنفَسَكُمْ ثُمَّ نَتَّهِلْ فَتَحْمُل لَّمِنَةُ الله عَلَى الْكَاذِينَ، إِنَّ هَسَـٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَّ إِلاَّ اللهُ وَإِنَّ اللّهَ لَهُو الْمَدِيرُ الْحَكِيمُ، فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنْ اللّهَ عَلِيمْ بِالْمُفْسِدينَ) (").

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٥٩ - ٦٣.

١) الواقع أن السياق بسباقه ولحاقه أوسع بكثير مما أوردناه هنا في هذا النص، وهو يبدأ في أقل تقدير من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاك وَطَهَرُك وَاصْطَفَاك عَلَى نساء الْمَالَمِينَ﴾. وهو ينتهي إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَمْ يَنْتُنَا وَيَئِنْكُمْ أَلا تَعْبُدُ وَلِهُ لَنَّهُ وَلَا يَنْتُنَا وَيَئِنْكُمْ أَلا تَعْبُدُ إِلّا اللّهَ وَلا نَشْرُكَ بِهِ شَيْعًا وَلاَ يَتْجَدُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوْلُواْ فَقُولُواْ الشَهَدُولُ الشَهَدُولُ اللهُ مَالِكُ اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِن اللهِ فَإِنْ اللهِ فَلِهُ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَلَهُ اللهِ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَإِنْ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ فَاللهِ اللهِ فَاللهِ فَاللهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهُ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ اللّهِ فَاللّهُ فَاللّهُ الللللهُ الللهِ فَاللّهُ الللهِ فَاللّهِ الللللهِ فَاللّهُ اللللللهُ الللّهُ اللللللللّهُ اللللللّ

ولا شك أن قراءة المفهوم في ضوء هذا السياق الكبير يفضي إلى إدراك أعمق لمعانيه؛ فقوله تعالى مثلاً: ﴿ وَمِن بَعْد مَا جَاءِكَ مِن الْعِلْمِ ﴾ يشير إلى ما ذكر في السياق من خلاصة قصة عيسى عليه السلام على وَجه التفصيل والتدقيق الدال على العلم اليقين. وقد تخلل القصة إخبار بمحاورات بين الملك وبين مربم عليها السلام، لا يمكن أن يخبر عنها بعد تطاول الأزمان إلا عليم مهيمن، وهو الله سبحانه وتعالى الذي أنول ذلك غضًا طربًا كأنما يحدث والناس ينظرون، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ هَـلُمْ الْهُمَهُمُ الْحَقُ ﴾!!.

لا قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَاجُكَ فِيهِ ﴾، وإن كان في نصارى نجران الذين
 حاؤوا إلى النبي ﷺ، يكلمونه في شأن عيسى عليه السلام، إلا أنه مصوغ بصيغة
 تعم كل مُحاجٌ في عيسى عليه السلام بمن كانوا في عهده ﷺ.

وقوله (فيه) يحتمل عوده على عيسى عليه السلام ويحتمل عوده على الحق؛ وهو احتمال يومئ إلى التداخل بين الحق كما أخبر به الله تعالى وبين حقيقة عيسى عليه السلام. ولذلك قال الله تعالى: ((إِنَّ هَــــذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ ﴾!!.

# الموضع الخامس: (حاجُّوك):

﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ الَّبَعَنِ وَقُل لَّلَّذِينَ أَوْثُواْ

الْكِتَابَ وَالْأُمَّيِّينَ ٱلسَّلَمَتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَكَاعُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بالْعَبَاد﴾(١).

أ) سياق النص يبدأ من قوله تعالى: ﴿ شَهدَ الله الله الله الله الله هُوَ﴾ وينتهى عند قوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حَمَعْنَاهُمْ آيُومٍ لاَّ رَبْبَ فِيه وَوُقْيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ﴾. وهو في تقرير الدين الحق وبيان السبب الحقيقي في اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم وخلافهم مع غيرهم من المسلمين، وأنه مبنى أساسًا على العناد وإيثار المخالفة واتباع الأهواء، وإلا فما جاء من العلم من الله تعلى كاف في تبين الهدى والحق لمن كان راغبًا فيه باحثًا عنه. وعليه تكون محاجتهم إصرارًا وعنادًا عن قبول الحق. فلم يبق بعد ذلك إلا إعلان المبدأ على المبدئ. ﴾.

٢) وقوله تعالى في هذا الموضع ﴿فَإِنْ حَاجُّولَـــ) وَفِي الموضع السابق ﴿فَمَنْ
 حَاجُلَـــ) وقع متحقق وإنباء باعتمادهم على المحاجة التي بدرت منها بوادر ثم
 هم ماضون فيها مصرون عليها. وهو معنى متحلٍ في مواضع أخرى أيضًا.

الموضع السادس والسابع والثامن: (حَاجَبَتُهُمْ)، ورَّتُحَاجُوْنَ) (مِرتِينَ):
﴿ يَا أَهْلَ الْكَتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِيْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ النَّورَاةُ وَالإِنجِيلُ إِلاَّ مِن بَعْدِهِ أَفَالاَ تَعْقُلُونَ ۚ ﴿٦٥} هَاأَتُشَمَّ مُؤَلًاءَ حَاجَتُهُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عَلَمْ فَلَمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عَلَمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَلْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ﴾ (٣٠).

أ سياق النص ينتهي إلى قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكَثَّمُونَ الْحَقّ وَأَنشُم تَعْلَمُونَ ﴾. غير أن قوله تعالى ﴿ هَاأَنشُم هُؤُلاء حَاجَتُشُمْ هُؤلاء حَاجَتُهُمْ فَيمًا لَكُمْ به علم ﴾ متعلق بما قبل من الكلام عن عيسى عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲۰.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ٦٥-٦٦.

قال الشوكاني: «والمراد بما لهم به علم هو ما كان في التوراة وإن خالفوا مقتضاه وحادلوا فيه بالباطل، والذي لا علم لهم به هو زعمهم أن إبراهيم كان على دينهم لجهلهم بالزمن الذي كان فيه»<sup>(۱)</sup>.

٧) جمعنا هنا بين ثلاثة مواضع تبعًا لورودها كلها في الآية وارتباط بعضها ببعض. وقد جمع بينها في الآية للتنبيه لتأكيد اختلاط منهجهم واضطراب عقولهم. ولذلك عُبِّر بقوله تعالى: ﴿هَاأَلَتُمْ هَوُلاءٍ﴾ قال الشوكاني: ﴿«الأصل في ﴿هَا أَلْتُمْ ﴾ أأنتم أبدلت الهمزة الأولى هاء لأنها أختها كذا قال أبو عمرو بن العلاء والأخفش، قال النحاس: وهذا قولٌ حسن. وقبل الهاء للتنبيه دخلت على الجملة التي بعدها أي ها أنتم هؤلاء الرجال الحمقى حاججتم»(").

وقد تكرر قوله ﴿لِمَ تُحَاجُّونَ﴾ تشنيعًا وإنكارًا عليهم.

الموضع التاسع:

﴿ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْد مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبُّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَلِنَابٌ شَدِيدٌ ﴾ ٣٠.

ا) بداية السياق من قوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدَّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالدِّي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّتِنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدَّينَ وَلا تَتَفَرَّوا فِيهِ ﴾، وهو في المقابلة بين صنفين من الناس أحدهما سلك نهج الاستقامة واعتمد الليل فآمن وأناب، والآخر آثر الانحراف والاعوجاج بدون أي دليل؛ بل الذي هو واضع عليهم ألهم يتخبطون في الشك والاعتلاف ويتبعون الأهواء.

وقد ورد ضمن هذا النص في سياقه الأوسع ذكر لفظ (رحجة)، في موضعين، والكلام فيهما ملحق أيضًا بفصل خاص بمذا المشبق كما سبقت الإشارة.

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ١/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>۳) الشورى: ۱٦.

٢) قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ يُحَاجُونَ فِي الله.. ﴾ جيء به فعلاً مضارعًا دالاً على استمرار وجود المعاندين في كل زمان، كما أنه صيغ بصيغة العموم ليدخل فيه كل من سلك هذا السبيل فيصدق عليه الحكم المذكور بعده في قوله تعالى: ﴿ حُجَّتُهُمْ دَاحِصَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴾.

### الموضع العاشر (ليحاجوكم):

﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنًا وَإِذَا حَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَىَ بَعْضِ قَالُواْ أَتُحَدِّنُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبَّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ، أَولا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَئُونَ﴾ (آ).

١) السياق الأوسع يبدأ من قوله تعالى: ﴿إِنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نَعْمَتِيَ اللّهِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوقُواْ بِعَقْدِي أُوفِ بِعَهْدْكُمْ وَإِيَّايَ فَارْمَبُونِ﴾ ثم هو يمتد إلى آيات كثيرة في سورة البقرة، كله في قصة بني إسرائيل وبيان أحوالهم ووصف أخلاقهم وفضح بواطنهم وتحذير المسلمين من شرورهم. والآيتان: (٧٧ - ٧٧) كاشفتان عن بعض من ذلك، إذ تعرضان حالة يختلط فيها التخبط والجهل والوهم عند هؤلاء. فطائفة منهم إذا واحهوا المؤمنين لا يملكون – من ضعف أنفسهم واهتزاز عقائدهم - إلا أن يتفوهوا بلفظ الإيمان نفاقًا، فإذا خلا الذين لم ينافقوا منهم بالمنافقين قالوا لهم عاتين عليهم: ﴿(أَتَحَدَّمُونَهُمْ مِما فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي حُكمَ بالمنافقين قالوا لهم عاتين عليهم: ﴿(أَتَحَدَّمُونَهُمْ مِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي حُكمَ بالمنافقين قالوا لهم عاتين عليهم: ﴿(أَتَحَدَّمُونَهُمْ مِمَا فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمْ﴾ أي حُكمَ بالمنافقين من العذاب؛ وذلك أن ناسًا من اليهود أسلموا ثم نافقوا فكانوا يحدثون عليهم من العذاب؛ وذلك أن ناسًا من اليهود أسلموا ثم نافقوا فكانوا يحدثون المومين من العرب بما عذب به آباؤهم. وقيل إن المراد ما فتح الله عليهم في

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٦- ٧٧.

التوراة من صفة محمد»(١).

٣) لفظ «المحاجة» هنا وارد على لسان اليهود في وصف للمؤمنين متوقع منهم يوم القيامة إحساسًا من اليهود بألهم لابد واقفون بين يدي الله تعالى الميحكم بينهم وبين المؤمنين؛ ومن ثم ليس من مصلحتهم أن يمدوا المؤمنين بما ينقلب عليهم هناك ويصير حجة عليهم. وهو تصور بليد وساذج؛ فإن الحجة قائمة عليهم سواء أظهروها أم أخفوها عن العالمين، وذلك لسبب واحد واضح هو أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. فليس الإشكال في الإخفاء أو الإعلان، وإنا هو في وجود الحجة وقيامها، فإن هم أظهروها ولم يؤمنوا بما قامت عليهم، وإن هم كتموها قامت عليهم أيضًا وازدادوا إلمًا يما كانوا يكتمون.

ثم إن وصف المؤمنين بالمحاجة لم يرد في القرآن الكريم إلا في هذا الموضع، وهو كما ترى ورد على لسان اليهود؛ ولعل ذلك من باب أن الإناء يرشح بما فيه، فهم الذين ألفوا المحاجة وذابت أوقاقم فيها على مدى التاريخ وأفوا فيها أعمارهم بدل النهوض بأمر الله وإقامة شرعه ونصرة دينه؛ فهم يتصورون أن ساحة القيامة أيضًا ستكون امتدادًا مماثلاً لما في هذه الدنيا من اللحن والتحليل والتخفي، فيستعدون لها من الآن وينمقون الصورة التي يودون عرضها على علام الغيوب.

وقد يكون المعنى أيضًا أنه لما كان الوقوف بين يدي رب العالمين للفصل بين العباد والحكم فيهم، وكثيرٌ منهم متخاصمون ومختلفون، والموقف يومئذ موقف حزاء ومصير، فقد ناسب أن يسند فعل المحاجة إلى المؤمنين في ذلك الموقف لأنه أشد وقعًا وإيلامًا على المحجوجين.

فثمرها النفسية هناك متحققة؛ إذ هي بمثابة الكلمة القاطعة لألسنتهم

<sup>(</sup>١) فتح القدير: ١٠٢/١.

وصرخة الحق المدوية التي تصحبهم إلى الححيم.

وأما في الدنيا فإن المؤمنين ليس لديهم وقت يندرونه في ما لا طائل وراءه من الكلام الفارغ الذي لا لهاية له ولا عمل يرجى منه. فلذلك كان التوجيه القرآني الكريم في قطع الطريق على من يريد إقحام المؤمنين في هذه التوجيه القرآني الكريم في قوله تعالى: ﴿ فُلْ يَجْمُعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَقْتُعُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاسْتَقِمْ وَقُلْ آلمَانًا وَلَا تَتَعِيمُ اللّهُ رَبُّنَا اللّهُ مِن كتاب وأُمرْتُ لأَعْدَلُ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبُّنَا وَرَابُكُمْ لَنَا وَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةً بَيْنَنَا وَبَيْتَكُمُ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِللّهِ اللّهُ مِنْ كتاب وأُمرْتُ لأَعْدَلُ بَيْنَكُمُ اللّهُ رَبَّنَا وَلِللّهِ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِللّهِ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَبُلِيهِ اللّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَلِللّهِ اللّهُ اللّهُ يَجْمَعُ اللّهُ يَجْمَعُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### الموضع الحادي عشر:

﴿ وَلاَ تُؤْمِنُواْ إِلاَّ لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤَنِّى أَحَدُّ مُثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُبِحَآجُوكُمْ عِندَ رَبَّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيدِ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِمٌ عَليمٌ﴾ (٣٠).

١) السياق القريب يبدأ من قوله تعالى في الآية التي قبل هذه: ﴿ وَقَالَتَ طَاتُفَةٌ مِّنْ أَهُلِ الْكَتَابِ آمنُواْ بِالدِّي أَنزِلَ عَلَى اللَّذِينَ آمنُواْ وَجُهُ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَكَابُ مَعْدَ قَبْلِ ذلك بعدة آيات؛ لأن الكلام كله في أهل الكتاب وتفصيل أحوالهم وبيان طوائفهم. فالآية المتضمنة للمفهوم تسوق لفظه على لسالهم، ليتأكد أنه مفهوم لم يجئ من ضمن الخطاب الإلهى في إسناده إلى المؤمنين. يقول ابن كثير: «وقوله من ضمن الخطاب الإلهى في إسناده إلى المؤمنين. يقول ابن كثير: «وقوله»

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۲٦.

<sup>(</sup>٢) الشورى: ١٥.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٧٣.

﴿أَن يُوتَى أَحَدٌ مِنْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُوكُمْ عِندَ رَبَّكُمْ ﴾ يقولون لا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين فبتعلموه منكم ويساووكم فيه ويمتازوا به عليكم لشدة الإيمان به، أو يحاجوكم به عند ربكم أي يتخذونه حجة عليكم بما في أيديكم فتقوم به عليكم الدلالة وترتكب الحجة في الدنيا والآخرة»(١).

Y) وهذا الموضع في هذه الآية يشبه الموضع السابق، غير أنه هنا حاء معطوفًا على ما ينبئ عن خلق قبيح عند اليهود، وهو المتمثل في احتكارهم للعلم، وكتمان الحقيقة ليتميزوا بها عن الحلق! وهو عكس وظيفة العلم تمامًا، وخصوصًا في العلم الشرعي الذي يكون فيه التبليغ عن الله تعالى؛ فالعالم مكلف بنشره وبيانه إلى الحلق. لكن اليهود بعنادهم لا يجبون أن يطلع المؤمنون على ما عندهم من العلم خوفًا من أن ينافسوهم في ميدالهم ويقيموا عليهم الحجة هنا في الدنيا أمام الناس. فكأن في الآية عطفًا لما يكون في الآخرة على ما يكون في الدنيا. وأما بالنسبة إلى الموضع السابق فهو خاص بالآخرة.

الموضع الثاني عشر: (أتحاجُّوننا):

﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلَصُونَ﴾ (٢).

١) سياق النص من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتَ فَٱنَّمَهُنَّ ﴾ ويمتد إلى قوله تعالى: ﴿ وَلَمْكُ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهُا مَا كُسَبَتْ وَلَكُمَ مَا كُسبَتْمُ وَلاَ تُسْلُونَ عَمَّا كَلْفِ الدِينِ افتروا الكذب على اليهود الذين افتروا الكذب على النهي الكريم إبراهيم وعلى غيره من الأنبياء، وقد جاء الرد بالتأريخ الصحيح لقصة

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير: ٣٧٤/١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٣٩.

إبراهيم عليه السلام وذكر بعض من أحواله ومقاماته مع ربه عز وجل، وهذا من أقوى الردود وأحسمها؛ لأنه مبني على كشف الحق الذي ليس وراءه إلا الباطل والضلال. ولذلك جاءت الآية المتضمنة لمفهوم المحاجة ختمًا لهاتيًا للمحاورة الدائرة بين المؤمنين وبين بين إسرائيل، بعدما تبين أن هؤلاء ليس لديهم أي استعداد لقبول الحق، وبعدما تطور الأمر إلى المحاجة في الله حل حلاله، فكان أمارة على تجرؤهم وفساد قلوهم، فلم تبق فائدة في محاورهم، ومن هنا كشف الله سبحانه وتعالى عن السبب الحقيقي الذي يكمن وراء موقف هؤلاء للماندين، ألا وهو الظلم: ﴿ وَلَمْ النَّمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ وَمَنْ أَطْلَمُ مِمَّن كَتُمَ شَهَادَةً الله وَمَا الله بَعَافل عمًا تَقْمَلُونَ ﴾.

٣) وردت المحاجَّة في هذا الموضع فعلاً مضارعًا دالاً على الجمع، وبأسلوب الاستفهام الإنكاري تشنيعًا على البهود والنصارى في مجادلاتهم بالباطل للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، في أمر الإيمان بالله وصدق كتبه المنسزلة. وقد عبر القرآن عن محاجتهم بالفعل المضارع الدال على التحدد والاستمرار ليتحلى بذلك أن مجادلتهم للرسول بالباطل متحددة ومستمرة لا تنقطع بحكم ألهم من أهل الشقاق والتكذيب.

الموضع الثالث عشر (يتحاجون):

﴿وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الصُّنْفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكَبْرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَّ أَنْتُم مُثْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ﴾(''.

 ا سياق النص يمتد قبل هذه الآية إلى آيات كثيرة في قصة مومن آل فرعون ومحاورته لفرعون وقومه، وتمتد بعدها إلى قوله تعالى: ﴿يَرْمٌ لا يَنفَحُ الظَّلْمِينَ مَغْدِرتُهُمْ وَلَهُمْ اللَّعَنَّةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾، دعاهم إلى الله وإلى طريق

<sup>(</sup>١) غافر: ٤٧.

الجنة وحذرهم من الإعراض وطريق الجحيم فحاق بهم سوء العذاب لما استنكفوا عن طريق الهدى والحق فإذا هم في دركات الجحيم، والآية المتضمنة للمفهوم تصور حال هؤلاء الظلمين،وفيهم فرعون ومن كان على شاكلته، وهم في النار يحاج بعضهم بعضا، ويقسمهم إلى طرفين أحدهما يشمل الضعفاء والآخر يشمل الذين استكبروا.

٣) صيغ المفهومُ هنا بصيغة المفاعلة، الدالة على صدور المحاجة من الطرفين؛ ومن العجيب أن يبادر الضعفاء إلى محاجة المستكبرين، وقد كانوا في الدنيا أذلة تابعين، لا يجرؤون على أسيادهم أولئك؛ لكن العجب يزول حين نعلم أن وصفي الضعف والاستكبار هما مما كان في الدنيا، أما في النار فالكل ضعيف، والكل ذليل، فلا غرابة أن يصرخ الذين كانوا ضعفاء تابعين في وجوه الذين كانوا مستكبرين، وذلك لما يرون من سوء حالهم، وما انتهوا إليه من الذل والمهانة.

وقد كان رد المستكبرين في غاية الضعة والإقرار بالهزيمة، ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبُرُوا إِنَّا كُلِّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعَبَادِ﴾، فالعباد عباد كلهم سواء في عَرَصات القيامة، يمكم فيهم ربحم، ويقضي فيهم قضاءه الحق، الذي ينطق بالحكمة والعدل، ولا سبيل إلى تغييره أو الطعن فيه.

ويلاحظ أن هذا هو الموضع الوحيد الذي وردت فيه صيغة التحاج الدالة على التفاعل بين طرفين، وقد أسند إلى أهل النار، إشارة إلى أهم ينخرطون في كلام لا طائل من ورائه، وهو من باب العذاب النفسي والمهانة والحسة، ومتى كان الكلام، المجرد عن الصدق والواقع والدليل، يشفع لأصحابه عند أهل الدنيا، القاصرة عقولهم؟ فكيف يكون ذلك عند الله عزَّ وجاً؟

#### مواضع أخرى:

ونقصد بما المواضع التي ورد فيها لفظ (رحجة)، ولأنه مشتق من جذر

المفهوم، فقد أفردناه بمبحث خاص، تبعًا لمنهج الدراسة المصطلحية، الذي يجعل من أهم مراحله وأركانه، دراسة مشتقات المفهوم المدروس.

### ٤ - مستوى الفروق الدلالية في حد الحجاج:

لقد أسفرت الدراسة المعجمية عن أن أصل المادة موزَّع بين ثلاثة أطراف: الأول المُحَاجُّ الحَجيجُ أي الغالبُ، والثاني هو المُحَاجُ المَحجرِجُ أي المغلوبُ، والثالث هو الحُجَجُ التي لكل واحد منهما، ومن هاهنا قولهم: حاجَّةُ فحجَّةُ فهو حَجيجٌ والآخر مَحْجُوجٌ، ولكنها كلها مرتبطة – من جهة ما – بمعنى القصد.

## بين الحجاج والمحاجة:

والواقع أن لفظ ((الحجاج)، - وإن كان يُرِدُ عند بعض المعجميين جنبًا إلى جنب، مع لفظ ((المحاجة)، وكلاهما مصدر - إلا أن الصيغة الواردة في القرآن الكريم، هي ((المُحَاجَّة)، من حاجَّه يُحاجَّه محاجة، فهو ((فعل جاء على زنة المفاعلة). (1).

وهذا هو الذي ذكره الراغب الأصفهاني في المفردات، وهذه الصيغة أَذَلُ على المنازعة والمنعصمة بسبب ما فيها من معنى التفاعل، وما فيها أيضًا من دلالة الشدِّ؛ فإن الفعل المجرد: (رحجَّه) والمزيد: (رحاجَّه) كلاهما مشدد. ومثلُ المحاجةِ من جهة التفاعلِ والشدةِ: ((التَّحاجُّ))، قال في اللسان: ((والتحاجُّ) التخاصيم)).

والقصد من التمييز بين ((المحاجة)) و((الحجاج)) هنا - وإن كانا من مادة واحدة- هو التنبيه على الفرق الكبير بين الدلالة الاصطلاحية التاريخية التي

<sup>(</sup>١) التحرير والتنوير: ٣٢/٣.

<sup>(</sup>٢) اللسان/ حجج.

ارتبطت بصيغة ((الحجاج))، وبين الدلالة القرآنية المرتبطة بصيغة ((المحاجة)).

فإن تتبع المواضع القرآنية التي ورد فيها اللفظ تدل دلالة قوية على أنه مشحون بالمعاني المذمومة، وأنه يأتي في أجواء من المراوغة والكبر والصراخ، ويكاد يكون في جميع المواضع مسندًا إلى الكفار.

فالمحاجة في استعمال القرآن الكريم تدل على المخالفة الناشئة عن الخصومة بقصد العناد، وهذا المعنى واضح من إسنادها في أغلب المواضع إلى الكفار كما سيأتي بيانه.

وأما الحجاج فهو في القرآن الكريم مفهوم معيَّر عنه بأشكال من العبارات والأساليب، التي تروم الحوار وتهدف إلى الإقناع بالبراهين والأدلة العقلية والكونية والفطرية؛ وقد جمع القرآن الكريم كل تلك الدلالات في ضميمة جامعة هي: «الحجمة البالغة»! بيد أن الأمر يصبح أكثرًا وضوحًا عندما نتساءل عن وجوه التمايز والتداخل والتشابه بين الحجاج ومفردات أسرته المفهومية.

# رابعًا – علاقة الحجاج بمجاله المفهومي:

تنتمي إلى المجال المفهومي المدروس عدة مفردات مستعملة في القرآن الكريم، وهي مفردات يمكن أن تُكوِّن منظومة من المفاهيم التي تجمعها علاقات الترادف أو التقابل مطلقًا أو من وجه من الوجوه.

ولعل بحموع ما أمكن رصده من تلك المفردات ما يلي:

 الجدل (الجدال، المجادلة): وهو يكاد يرادف الحجاج، ثم إنه وارد في القرآن الكريم ورودًا لا يبعد كثيرًا عن الحجاج في حجم الورود، إذ ورد في تسعة وعشرين موضعًا.

لمخاصمة (التخاصم، الخصام)،وهو قليل الورود في القرآن الكريم.
 المواء: وهو يكاد يرادف الحجاج والجدل أيضًا، غير أنه قليل

الورود في القرآن الكريم.

 التحاور (المحاورة، الحوار): وهو من أهم الألفاظ المستعملة في هذا المحال وأشهرها وخصوصًا في العصر الحديث، وهو قليل الورود في القرآن الكريم.

 ه) المنازعة (الززاع): وهي لا تقل في قوتما الفهومية عن المصطلحات السابقة، بل إنحا في لفظها تُعَدُّ عنصرًا محوريًا في تعريف الجدل والحجاج،
 حتى قال أبو البقاء في تعريف الجدل: «وهو لا يكون إلا بمنازعة»(١٠). وهذا اللفظ قليل الورود في القرآن الكرع.

 ٦) الخلاف (الاختلاف): وهو أيضًا من أهم المصطلحات المتداولة في هذا المجال، ولذلك يذكر علم الخلاف إلى جانب علم الجدل. وأما مادته في القرآن فكثيرة وتحتاج إلى دراسة مستقلة.

وفيما يلي نبذة مِن شرح هذه الألفاظ كل على حدة مع التركيز على لفظ الجدل نظرًا لقربه من لفظ الحجاج من حيث حجم الورود ومن حيث الدلالة.

الجسدل

١ - مدلول الجدل في اللغة:

لقد تباينت أقوال فقهاء اللغة في تتبع أصل «الجدل» على أقوال:

القول الأول:

وهو قول ابن فارس الذي جعل مادة (ج.د.ل) أصلاً واحدًا، وهو عنده (رمن باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه، وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام))<sup>(۱)</sup>. ثم اجتهد في إرجاع جميع تصاريف المادة إلى ذلك الأصل. فمن ذلك: «الجُدُول: نمر صغير، وهو ممتدًّ، وماؤه أقوى في اجتماع

<sup>(</sup>١) الكليات، ص٦٦.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة، مادة: حدل.

أجزائه من المنبطح السائح. ورَحُلٌ مُحْدُولٌ إذا كان قضيف الحلقة من غير هُرال... والدَّرعُ المجدولة: المُحكَمة العَمَل. ويقال: حَدَلَ الحَبُّ في سنبله: قوِيَ. والأجدَلُ: الصقرُ؛ سُمِّي بذلك لقوّته... ومن الباب: الجَدالة وهي الأرض، وهي صُلْبة...الخي<sup>(۱)</sup>.

غير أن المقارنة بين واقع دلالات هذه التصاريف وبين الأصل المذكور، يدفعنا إلى التساؤل عن بعض الألفاظ الواردة في تحديده لذلك الأصل، ونقصد بالذات لفظي الاسترسال والامتداد؛ ولعل معناهما واحدٌ هنا.

فالتصاريف المذكورة قبلُ، وغير المذكورة مما تجاوزناه استصارًا، يتأكد فيها جميعًا معنى القوة والاستحكام؛ على حين لا يظهر معنى الاسترسال والامتداد بجلاء إلا في «الجدول» حيث قال فيه: هو «هُم صغير، وهو ممتدٌ، وماؤه أقوى في احتماع أحزائه من المنبطح السائح»؛ فَحَمَع القوة إلى الامتداد في هذا المثال دون غيره. ثم إنه عندما ذكر «الجدالة» وهي الأرض قال: «وهي صلبة»؛ فأشار إلى دلالة القوة والاستحكام دون الامتداد؛ مع أن الامتداد ظاهر في الأرض كما قال تعالى: ﴿ وَالارْضَ مَادَدُنَاهاً ﴾ (أ).

والظاهر أن الذي استَجرَّه إلى معنى الاسترسال والامتداد هو ما يكون بين المتجادليّن من وصال الكلام واعتداد كل واحد برأيه ورغبته في ظهوره؛ ولذلك قال ابن فارس في تحديده للأصل: هو «من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه، وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام». فعَطَفَ الفرعَ على الأصل؛ وهو عطف فيه نظرٌ؛ إذ الكلام هنا في أصل المادة الذي هو الاصحاحام في استرسال. وأما «امتداد الخصومة ومراجعة الكلام» فهو من

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة، مادة: حدل.

<sup>(</sup>٢) الحجر: ١٩.

معنى ((الجَلَدَل) الذي هو تصريفٌ متفرَّعٌ عن ذلك الأصل. علْمًا أن المُراد من البحث في الأصل هو معرفة مدار اللفظ بمنحتلف تصاريفه، فَهو نَواتُه التي لا التحلف في أي منها. فليس المقصود بالأساس هنا معرفة معنى ((الجَلَدَل))، وإنما هو معرفة وجود ذلك المدار في لفظ ((الجَلَدَل)) كما سيتبيّن بعد.

# القول الثابى:

وهو قول الراغب الأصفهاني الذي جعل المادة أيضا أصلاً واحلًا، وهو «الإحكام»، وما يدل عليه من المعاني في اللغة، وهو تحصيل ما ذكره من أمثلة، حيث قال: «وأصله من جدّلتُ الحبلُ أي أحكمت فنله، ومنه الجديل، وجنّلتُ البناء أحكمتُه، ودرعٌ مجدولة، والأجدل الصقر المُحكمُ البنية، والمحبَّدُل القصر المحكم البناء». ثم قال الراغب: «ومنه الجدالُ؛ فكأن المُتجادلَين يَفتلُ كلُ واحد الآخرَ عن رأيه». ثم قال: «وقيل: الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبَه على الجدالة وهي الأرض الصُّلبة».

فأنت ترى كيف استطاع أن يحرر الأصل أولاً، ثم بني عليه الفرع الذي هو الجدال، مُلاحِظًا معنى الإحكام فيه، وهو مضمَّنٌ في لفظ الفتل؛ يقال: «رناقة فتلاء الذراعين: محكمة» (١٠). وقد قال في مطلع الكلام في معنى حدلت الحبل رزاى أحكمت فتله».

وأما ما حكاه من أن الأصل في الجدال الصراع..الخ، فهو مُؤخَّرٌ ومَسُوقٌ بصيغة البناء للمجهول، فدل على أن القول الأول هو المعتمد عنده.

القول الثالث:

وهو قول نجم الدين الطوفي، الذي احتمل في ﴿الجَدَلُ﴾ عدة معان تبعًا لعدة أصول فقال: ﴿يمكن اشتقاق الجَدَلُ من الجَدْلُ بسكون الدال وهو: ۗ

<sup>(</sup>١) المفردات/ فتل.

المعنى الأول: الشُّدُ والإحكام يقال جَائلتُ الحبل أجدله جدَّلاً كتصريف فتلته أفتله فتلاً إذا فتلته فتلاً شديدًا حكمًا. ومنه جارية مُجلُولَةُ الحلق: أي عكمة البنية، والأُجْدَلُ الصقر لاشتداد خلقته وقوته في نفسه (١٠)، قال: ((ولا شك أن في الجَدَلِ معنى الشُّدُّ والإحكام؛ لأن كلاً من الخصمين يشتد على صاحبه ويضايقه بالحجة التي احتهد في إحكامها (٢٠).

المعنى الثاني: للحدل وهو اشتقاقه من الجدالة وهي الأرض «كأن كل واحد من الحصمين يقصد غلبة صاحبه وصرعه في مقام النطق كما يجدل الفارس قرنه أي يرميه بالجدالة، يقال جَدْلُهُ وَالْجَدَلُ هو إذا سقط، ٣٠٠.

المعنى الثالث: وهو: «اشتقاقه من المجدّل وهو القصر وجمعه مُجَادل؛ لأن كل واحد من المتحادلين يتحصن من صاحبه بالحبحة تحصن صاحب القصر به»<sup>(4)</sup>.

المعنى الرابع: وهو: «اشتقاقه من الحُدُول، وهو النهر الصغير لتفتُّل الماء فيه فكأن كل واحد منهما يقصد قتُّل صاحبه عن رأيه فتل الماء في النهر» <sup>(ه)</sup>.

المعنى الحامس: «ويمكن اشتفاقه من الأجدّل وهو الصقر. كأن كل واحد منهما يسطو بالحُجَّة على صاحبه سطوة الأجدّل على الطير ويشتد عليه اشتداده عليه»<sup>(۲)</sup>. والواقع أن هذا تفصيل وتدقيق من الطوفي لمعنى الجدل، وتقليب له من أوجه مختلفة: فوجة متعلق بذات المفهوم وهو الشد

<sup>(</sup>١) علم الحذل في علم الجدل، ص ٢ - ٣.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق، ص ٢ - ٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق، ص: ٢ – ٣.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق، ص: ٢ - ٣.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص: ٢ - ٣.

<sup>(</sup>١) علم الحذل في علم الحُدَل.

والإحكام، ومثاله الحبل المحدول، ووجه متعلق بلوازمه وهو القوة؛ إذ الإحكامُ في الشيء منبئٌ عن قوة فيه؛ ومثاله الأجدل أي الصقر. وقد ورد لفظ القوة فيما سبق من كلام ابن فارس في أكثر من موضم.

ووجهٌ متعلق بمن قام به المفهوم، وله طرفان؛ أحدهما: متعلق بالمُجادل الغالب، ومثاله: الصقرُ الذي بسبب قوته يسطو على فريسته ويتحكم فيهًا. والآخر متعلق بالجَادَل المغلوب الذي كأنه ملقىً على الجدالة وهي الأرض.

ووجة متعلق بمادة المفهوم، وهي الحجة المحكمة التي يتحقق بما الامتناع، ومثاله المجدّل أي القصر.

وقد كان الطوفي قاصدًا إلى ذلك التدقيق لينتهي إلى كلام حامع يقول فيه:
«وكأن مادة (ج.د.ل) ترجع في جميع تصاريفها إلى معنى القوة والامتناع والشد
والإحكام. فيكون الجُدَلُ مشتقًا من هذا المعنى الجامع الكلي، ومن كل واحد من
جزئياته باعتبار ما يشتركان فيه من ذلك للعنى (<sup>(1)</sup>.

وبناء على ما سبق يمكن القول: إن الجدل أو الجدال هو مراجعة الكلام بإحكام على سبيل المنازعة والمغالبة.

# ٧- مدلول الجدل في الاصطلاح:

وبحال الاصطلاح هنا هو العلم الذي صار فيه الجدل عَلَمًا عليه فيقال: (رعلم الجدل»<sup>(۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ٢ -٣.

<sup>(</sup>٢) يقول القنوجي: (رجلم الجدل هو علم باحث عن الطرق التي يقتدر بما على إبرام أي وضع أريد ونقض أي وضع كان. وهو من فروع علم النظر ومبنى لعلم الخلاف، مأخوذ من الجدل الذي هو أحد أجزاء مباحث المنطق لكنه خص بالعلوم الدينية ومبادئه، بعضها أمور مبينة في علم النظر وبعضها خطابية وبعضها أمور عادية. وله استمداد من علم المناظرة المشهور بآداب البحث، وموضوعه تملك

قال ابن سينا: ﴿أَمَا الْجَادَلَةُ فَهِي مُخَالَفَةً تَبْغِي إلزَامُ الْحُنْصُمُ بَطْرِيقَ مُقْبُولُ محمود بين الجمهور﴾(١).

وقال الفيومي بعد أن ذكر المعنى اللغوي: «ثم استعمل على لسان حكمة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها» (الشريخ)

الطرق. والغرض منه تحصيل ملكة النقض والإبرام والهدم والإحكام. وفائدته كثيرة في الأحكام العملية والعلمية من جهة الإلزام على المحالفين ودفع شكوكهم كذا في مفتاح السعادة. ولا يبعد أن يقال: إن علم الجدل هو علم المناظرة لأن المآل منهما واحد إلا أن الجدل أخص منه؛ ويؤيده كلام ابن خلدون في المقدمة حيث قال: هو معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم؛ فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعًا وكل واحد من المناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج ومنه ما يكون صوابًا ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج الأثمة إلى أن يضعوا آدابًا وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والجيب وحيث يسوغ له أن يكون مستدلاً، وكيف يكون مخصوصًا منقطعًا وعلى اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت ولخصمه الكلام والاستدلال. ولذلك قيل فيه إنه معرفة بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال التي يتوصل بما إلى حفظ رأي وهدمه، كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره وهي طريقتان: طريقة البزدوي وهي حاصة بالأدلة الشرعية من النص والإجماع والاستدلال، وطريقة العميدي وهي عامة في كل دليل يستدل به من أي علم كان وأكثره استدلال وهو من المناحي الحسنة والمغالطات فيه في نفس الأمر كثيرة. وإذا اعتبرنا النظر المنطقي كان في الغالب أشبه بالقياس المغالطي– والسوفسطائي إلا أن صور الأدلة والأقيسة فيه محفوظة مراعاة تتحرى فيها طرق الاستدلال كما ينبغي . أبجد العلوم: ٢٠٨/٢-٢٠٩.

<sup>(</sup>١) الشفاء: كتاب الجدل: ٢٣/١.

<sup>. (</sup>٢) المصباح المنير ص١٢٨.

وقال الجرجاني: «الجدل عبارة عن مراء يتعلق بإظهار للذاهب وتقريرها»<sup>(١)</sup>. وقال أبو البقاء: «الجدل هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله لحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره»<sup>(1)</sup>.

وقال الطوفي في تعريف الجدل: «وموضوعه -أعني الجدل- هو الأدلة من جهة ما يبحث فيه عن كيفية نظمها وترتيبها على وجه يوصل إلى إظهار الدعوى وانقطاع الخصم، وغايته ردّ الخصم عن رأيه بيبان بطلاته»<sup>M</sup>.

٣- الجدل بين الدلالة الاصطلاحية والدلالة القرآنية:

أولا: مفهوم الجدل في الاصطلاح:

إذا كان موضوع الجدل في اللغة، هو كما قال ابن فارس: «استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام»<sup>(4)</sup> فما هو الجدل في الاصطلاح؟

يختار الطوفي تعريفًا يطمئن إليه وهو التعريف الذي يحدد الجدل بأنه «قانون صناعي يعرف أحوال المباحث من الخطأ والصواب على وجه يدفع عن نفس الناظر والمُناظر الشك والارتياب».

ويعلق على هذا التعريف الذي لم يذكر قائله بقوله: «قلت: ذلك أن تقول فيه: إنه رد الخصم عن رأيه إلى غيره بالحجة أو يقال: علم أو آلة يتوصل كما إلى فتل الحصم عن رأيه إلى غيره بالليلي».

<sup>(</sup>١) التعريفات، ص: ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) الكليات، ص٦٦.

<sup>(</sup>٣) علم الجذل في علم الجدل، ص: ٦.

<sup>(</sup>٤) مقايس اللغة: ٢/٣٣/١.

<sup>(</sup>٥) علم الجذل في علم الجدل، ص: ٢ - ٣.

ويعرف الغزالي الجدل بقوله: «الجدل منازعة بين متفاوضين لتحقيق الحق وإبطال الباطل»<sup>(۱)</sup>.

كما نجد نجم الدين الطوفي يعرف تعريفًا فلسفيًا يقوم على المسلمات المنطقية أكثر مما يقوم على واقع الجدل فيقول: «هو ملكة صناعية يتمكن بما صاحبها من تركيب الحجة من مقدمات مشهورة أو مسلمة لإنتاج نتيجة ظنية» (<sup>77</sup>.

فالجدل هنا عند الغزالي، وإن اختلف التعريفان، هو لإحقاق الحق وإبطال الباطل، وهو هنا عند الطوفي جدل منطقي يخضع للتسليم العقلي ويؤدي إلى نتائج ظنية.

وواضح أن هذه التعريفات السابقة أقرب إلى المنطق الفلسفي منها إلى الجدل القرآني القائم على الأدلة الفطرية والمشاهدات الكونية في خلق الطبيعة والإنسان وقوانين الحياة، ولا شك أن الطرفي وغيره من مفكري الإسلام قد أدركوا أن المجادلة بالتي هي أحسن، وسيلة مهمة، لا تقلُ أهميتها عن غيرها، من الطرق التي عينها القرآن للدعاة ورسم منهجها الرسول الكريم يلى في دعوة بالحكمة والنظر في أحوال المخاطبين وإمكاناتهم المعقلية والنفسية وبالموعظة الحسنة والرفق واللين، لا بالزجر والتأنيب حتى لا يشعر المخاطب المحالف بأن مجادله متحامل عليه، بل يود إشعاره بأنه لا يهدف إلى الخلية في الجدل ولكن الإقناع والوصول إلى الحق والوصول إلى الحق. والوصول إلى الحق، والموسول إلى الحق، عنه عنه الإبالوق، حتى لا تشعر بالهزيمة، وسرعان ما على الرأي الذي تدافع عنه إلا بالرفق، حتى لا تشعر بالهزيمة، وسرعان ما

<sup>(</sup>١) رسالة أيها الولد، ص: ٧.

<sup>(</sup>٢) علم الجذل في علم الجدل، ص: ٤.

تختلط على النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس، فنعتبر التنازل عن الرأي تنازلاً عن الرأي تنازلاً عن الرأي تنازلاً عن هيبتها واحترامها وكيانها. والجدل بالحسين هو الذي يطامن من هذه الكبرياء الحساسة، ويشعر المجادل أن ذاته مصونة وقيمته كريمة، وأن الداعي لا يقصد إلا كشف الحقيقة في ذاتها، والاهتداء إليها في سبيل الله لا في سبيل ذاته ونصرة رأيه وهزيمة الرأي الآخري(1).

وهذا التعريف الذي اعتمد فيه سيد قطب على الطبيعة القرآنية لا بمنع أن يكون الجدل مقابلة الحجة بالحجة بالآداب المعروفة للوصول إلى الحق ولو على لسان الخصم، وهو الهدف الأسمى للمحادلة. ومن هنا فقد يدخل فيه ما يسمى بالمناظرة وغيرها من المصطلحات التي وضعها علماء الصناعة لتدل بصورة أو أخرى على المجادلة، علمًا أن من الجدل ما هو مذموم لا يقصد به إلا المنازعة والمكابرة والمعاندة والشقاق.

ونجد الجرجاني يعرف الجدل تعريفًا مستمدًا من مقولات الفلسفة معتمدًا فيه على العناصر السلبية للجدل، وهو تعريف يدخل الجدل في باب الباطل، ويهمل الجدل المهتدي الذي يقصد منه الوصول إلى الحق حيث يقول: «الجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. وهو القياس المؤلف من المشهورات والمسلمات والغرض منه إلزام الخصم وإفحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. وهو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة أو يقصد به تصحيح كلامه وهو الخصومة في الحقيقة»(٢).

ولعل هذا المعنى الذي عبر عنه الجرحاني بالتعريفات السابقة هو ما أشار إليه عبد الرحمن حسن حبنكه الميداني عندما قال: (ريراد من المجادلة: المنازعة

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن، مجلد: ٢٢٠٢/١٤.

<sup>(</sup>٢) التعريفات، ص: ١٠١-١٠٢.

لا لأجل إظهار الحق بل لأحل الانتصار على الخصم بالزامه إن استطاع إفحامه وهي ممنوعة شرعًا»<sup>(۱)</sup>. ثم يستعرض رأي العلماء في تقسيم المجادلة إلى قسمين:

القسسم الأول: المحادلة لإظهار الحق وهي المناظرة العلمية المستحبة، وهي المحادلة المطلوبة في قوله تعالى: ﴿وَجَادِلُهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [٦].

والمعنية في قوله تعالى: ﴿وَلاَ تُتَحَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَرُ﴾٣.

ونود أن نعرض جملة من آراء علماء الأمة في العصور المحتلفة مما يدل على أن الجدل بآدابه وشروطه حاجة فكرية وعلمية لتقرير مبادئ الدين وأصوله، ولدرء التعارض بين النقل والعقل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وفكل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه، ولا وفي عموجب العلم والإيمان، ولا حصل لكلامه شفاء الصدور وطمأنينة النفوس، ولا أفاد كلامه العلم والسيقين) (4). وواضح من كلام ابن تيمية أن الجدال أداة حوهرية لدفع شبهات أهل الملل والنحل ولتقرير أصول العلم والإيمان واليقين. وقد نحا نحوه في هذا الرأي الإمام الرازي الذي اعتبر هذا النمط من الجدال وظيفة الأنبياء وحرفتهم في تعليقه الرازي الذي اعتبر هذا النمط من الجدال وظيفة الأنبياء وحرفتهم في تعليقه على قوله تعالى: (مَا يُحدُولُ في آيات الله إلا الذين كَثَرُوا فَلا يَعْرُولُ في

<sup>(</sup>١) ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) درء تعارض العقل والنقل، ص٣٥٧.

تَقَلُّبُهُمْ فِي أَلْبِلادِ)(١).

حيث قال: «الجدال نوعان: حدال في تقرير الحق، وحدال في تقرير الماطل. أما الجدال في تقرير الحق فهو حرفة الأنبياء عليهم السلام». قال تعالى محمد ﴿وَجَادِلُهُم بِالنِّي هِيَ أَحْسَنُ﴾(٢).

وفي الحكاية عن الكفار ألهم قالوا لنوح عليه السلام: ﴿إِيَّا نُوحُ قَدْ جَاذَلْتَنَا فَأَكْثَرْتُ حَدَالُنَا﴾ ٢٦.

القسم الثاني: الجدال في تقرير الباطل وهو مذموم، وهو المراد بهذه الآية حيث قال تعالى: (مَا يُحَادلُ في آيات الله إِلاَّ الَّذِينَ كَفَرُوا) (أ) قال تعالى: (مَا ضَرَّبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بُل مُمْ قَرْمٌ خَصَمُونَ (أَنَّ) ثم قال: (رواعلم أن لفظ الجدال في الشيء مشعر بالجدال بالباطل. ولفظ الجدال عن الشيء مشعر بالجدال لأجل تقرير الحق والذب عنه، (أ)، وهذا المعنى ينطبق أيضًا على لفظ المحاجة.

ونجد ابن حزم يشدد النكير على هؤلاء المعارضين لمنهج الجدل القرآتي ويسفه أحلامهم وآراءهم ويرد عليهم بجرأة وقوة: «وبالجملة فلا أضعف ممن يروم إبطال الجدال بالجدال ويريد هدم جميع الاحتماج بالاحتماج ويتكلف فساد المناظرة بالمناظرة، لأنه مُقر على نفسه أنه يأتي بالباطل لأن حمته هي

<sup>(</sup>١) غافر: ٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) هود: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) غافر: ٤.

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٥٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير الفخر الرازي: ٢٢٢/٢٧.

بعض الحجج التي يراد إبطال جملتها، وهذه طريق لا يركبها إلا جاهل ضعيف أو معاند سخيف، والجدال الذي ندعو إليه هو طلب الحق وتبينه»<sup>(١)</sup>.

وفي معرض الدفاع عن المسائل الجلدلية يستشهد صاحب شرح المكوكب المنير بنص لأبي محمد بن الجوزي يقول فيه: (رزان معرفة هذا العلم لا يستغني عنه إلا قاصر ولا يتمشى من دونه كلام مناظر؛ لأن به يستبين صحة الدليل من فساده تحريرًا وتقريرًا، وتصح به الأسئلة الواردة من المردودة إجمالاً وتفصيلاً. ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة، وإنما المراسم الجدلية تُفصّل الحق والباطل، وتبين المستقيم من السقيم، فمن لم يحِط لما كان في مناظراته كحاطب لولي (٢٠).

وقال الإمام ابن القيم في قصة وفد نجران وما اشتملت عليه من الفوائد ما نصه: «ومنها جواز بحادلة أهل الكتاب ومناظرتهم بل استحباب ذلك - - بل وجوبه - إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم، وإقامة الحجة عليهم ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة فليولٌ ذلك إلى أهله وليخلٌ بين المطي وحاديها، والقوس وباريها». (أ).

ويمكن أن نستخلص أنه لا تعارض بين النصوص الواردة في النهي عن المجدل والنصوص الواردة في الأمر به؛ لأننا نعلم يقينًا أن الجدل الذي أمر به القرآن غير الجدل الذي في عنه، فنحمل نصوص النهي عن الجدال بالباطل ونصوص الأمر على الجدال بالحق فيزول الإشكال. وهذا ما اتضح من خلال عرضنا لأقوال بعض أهل الاختصاص، حيث تبين لنا بيانًا لا لبُسرَ فيه

<sup>(</sup>١) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: ٢٧/١.

<sup>(</sup>٢) شرح الكوكب المنير، ص ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد في هدى خير العباد: ٣/٣.

أن الجدل تارةً يكون بالحق وتارةً يكون بالباطل، وأن الجمع بين النصوص الواردة في القرآن يكون بحملها على ما يناسبها من دلالات الجدال بالحق أو حالات الجدال بالباطل، وهذا هو المنهج الصحيح الذي يؤيده العقل والنقل وقرائن الإسناد.

ثانيًا: مدار الجدل في القرآن:

لعله من المسلمات البدهية أن العقل البشري يتطلع دائمًا إلى قوة الإقناع عن طريق الحججة والبرهان والعلم، وهذا المنطق هو ما جعل القرآن الكريم يحاج العقل الإنساني في أرقى ما وصل إليه من العلم ويتحداه إلى الأبد. وما إن دعا القرآن البشر إلى عقيدة التوحيد حتى وقف الناس منه مواقف متباينة، فكان يسلك معهم مسالك التوجيه والإرشاد، ويعامل خصومه بما يتناسب وأحواهم العلمية والعَمَّيَّة، فيحادل المشركين جدل هداية ودلالة، على حين يجادل أهل الكتاب حدل تخطئة والزام لأنهم على علم.

ويأتي شديدًا وقاسيًا، بل مصحوبًا بالتهديد والوعيد عند حداله للمنافقين؛ وما ذلك إلا لأنحم كانوا أعرف الناس بلغة العرب، وبما حاء به الرسول الكريم 議 من السمو البياني والإعجاز القرآني، ولكنهم تظاهروا بالإسلام وأبطنوا النفاق، فكانوا أكثر الأقوام وزرًا، وألزمهم حجة، وأحقهم بالتهديد والتقريم.

وجدل القرآن الكريم هو براهينه وأدانه (۱) التي اشتمل عليها وساقها لهداية الكافرين وإلزام المعاندين في جميع ما قصد إليه من تبيان الحقائق وترسيخها في أذهان الناس، وقد ورد الجدل القرآني على ثلاثة أوجه، هي:

١- ما رد به على الخصوم من الحجج والبراهين وما ساقه من الأدلة

<sup>(</sup>١) مناهج الجدل في القرآن الكريم، د. زاهر عواض الألمعي، ص: ٢٥.

لتنبيت العقائد وتقرير الشرائع وكشف النقاب عن قواعد الملة، مما جاء على ألسنة رسله وأنبيائه، وما ألهم به عباده الصالحين من قول الحق ودفع الباطل.

وهذا جدل الحق، بل هو أمر ضروري لتبليغ رسالة الله إلى أهل الأرض ودفع ما يعتورها من شبهات، وإزالة ما يقف في طريقها من عقبات، وكشف ما يحاك عليها من مؤامرات، وما يدير لها من كيد وضلال.

وهذا النوع من الجدل القرآني وإن كان فيه معنى الإلزام والإفحام، قد اشتمل على التوجيه والإرشاد إلى طريق الحق والصواب.

وهذا جدال الملائكة وجدال خولة بنت ثعلبة التي حكى القرآن قصتها في سورة المجادلة ونحو ذلك نما يرجع إلى هذا المعنى.

٢-ما ورد في القرآن بطريق الجواز، والقصد منه الاسترشاد وحب الاستطلاع والنظر للعظة والاعتبار والترجي والدعاء. ومن هذا القبيل حدل إبراهيم عليه السلام مع ربه حين قال: ﴿(رَبُّ أَرْنِي كَيْفَ تُحْسِي الْمَوْتَى قَالَ بَلَى وَلَسَكَن لَيْظُمْتَقٌ قَلْي)(١).

٣- ما يأتي على ألسنة الكفار من الاعتراضات والدعاوى الباطلة التي حكاها
 القرآن الكريم ويَشَّ بطلائها وما تنطوي عليه من مفاسد. وهو يدخل تحت عنوان
 الجدل بالباطل كما قال تعالى: ﴿وَجَادُلُوا بِالْبَاطِلِ لَيُدْحَثُوا بِهِ الْحَتَّىُ"

و إذا كان المعرزة الحالمة والكريم كتاب دعوةً وهداًية، وكان المعجزة الخالدة الموحمة للأفكار والمبادئ والمعتقدات القائمة على الحجج والبراهين، فلا غرابة أن نرى وفرة هذه الأساليب الجدلية في كتاب الله، ناطقة بالحجج الصحيحة والبراهين الواضحة.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) غافر:٥.

#### المخاصمــة:

يقول الراغب: «الخصم مصدر خصعته أي نازعته خصمًا، يقال خاصمته وخصمته مخاصمة وخصامًا»... قال: «راصل المخاصمة أن يتعلق كل واحد بحُصم الآخر، أي جانبه وأن بجذب كل واحد محُصم الجوالق من جانب»(١).

وقد ورد لفظ الخصام في القرآن الكريم في ثمانية عشر موضعًا؛ ومما يدل على تقاربه الدلالي مع مفهوم الجدل قوله تعالى: ﴿وَمَالُوا ٱللهِنْتَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَّبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصمُونَ﴾(٢).

ولما كان الخصم هو المنحنص بالخصومة، كان الغالب على معناه في القرآن الكريم أنه مذعوم؛ إلا أنه ورد في عدة مواضع بمعنى أعم يقترب من مفهوم الاختلاف كما في قوله تعالى: ﴿هَلَمَانِ خَصْمَانِ اخْتَصْمُوا فِي رَبُّهِمُ﴾ ٣. وقوله تعالى: ﴿هَلَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبُّهِمُ﴾ ٣. وقوله تعالى: ﴿ثَمَّ يَعْضَامُونُ﴾ (٩.

#### المنازعـة:

يقول الراغب: «التنازع والمنازعة المجاذبة، ويعبر بمما عن المنحاصمة والمجادلة»<sup>(\*)</sup>.
وقد ورد هذا اللفظ بمذا المعنى في القرآن الكريم في سنة مواضع، أغلبها
إن لم تكن كلها، واردة على حهة الذم، كما في قوله تعالى: (حَتَّى إِذَا فَشْلُتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ)(\*). وقوله

<sup>(</sup>١) المفردات/ خصم.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٥٨.

<sup>(</sup>٣) الحج: ١٩.

<sup>(</sup>٤) الزمر: ٣١.

<sup>(</sup>٥) المفردات/ نزع.

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ١٥٢.

تعالى: ﴿وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ﴾(١).

### التحساور والحسوار:

قال الراغب: «والمحاورة والحوار: المُرادَة في الكلام، ومنه التحاور»<sup>(۲)</sup>. والحور الجواب: يقال كلمته فما رد إلي حورًا أو حويرًا<sup>(۲)</sup> واستحار الرجل: أي استنطقه، ويقال: كلمته فما رد إلي حورًا: أي جوابا، وهم يتحاورون أي يتراجعون الكلام، والمحاورة مراجعة المنطق في المخاطبة<sup>(4)</sup>.

ولمادة (رحور) في اللغة معان مختلفة، وذلك نظرًا لطبيعة التغييرات التي تجري على بنيتها الصرفية حسب استعمالاتما فقد ورد أن الحور هو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء، يقال حار إلى الشيء وعنه حورًا ومحارًا ومحارة رجع عنه وإليه<sup>(٥)</sup>.

وتأتي بمعنى التغير من حال إلى حال، فالفعل حار يأتي بمعنى تغير وتحول قال لبيد:

ومـــا المرء إلا كالشهاب وضوئه يحـــور رمادًا بعد إذ هو ساطع(<sup>٢)</sup>
والمحاورة: المحاوبة من فعل حاور الدال على المشاركة، والتحاور
التحاوب، تقول أحرت له حوابًا وما أحار بكلمة<sup>7)</sup>.

<sup>(</sup>١) الأنفال: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) المفردات/ حور.

<sup>(</sup>٣) تاج العروس / حور، ٢/٦ ٣١ – ٣١٧.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب/ حور: ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب/ حور: ٢١٧/٤ والقاموس المحيط، ص: ٣٨١.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب/ حور: ٢١٧/٤.

<sup>(</sup>٧) لسان العرب: ٢١٨/٤ – تاج العروس: مادة حور، ٣١٦/٦ – ٣١٧.

والحوار من أهم الألفاظ المستعملة في هذا المحال وأشهرها، وخصوصاً في العصر الحديث، ذلك أن الحوار بين العقول والشعوب من أسباب التفاهم والتواصل والتعايش والتقارب بين التيارات والمدارس الفكرية المختلفة «فالإسلام يريد للإنسان أن يحصل على القناعة الذاتية المرتكزة على الحجة والبرهان، في إطار الحوار الهادئ العميق، سواء في ذلك قضايا العقيدة، وقضايا الحساب والمسؤولية، فلكل سؤال جواب، ولكل علامة استفهام، تواجه الإنسان في الطريق، علامات في كل منعطف تشير إلى سواء السبيل، (۱)؛ إلا أن المصطلح قليل الورود في القرآن الكريم، فقد ورد ثلاث مرات (۱).

وقد استعمل في القرآن الكريم باعتباره أداة في إدارة الكلام، و لم يقترن به ما يدل على مدحه أو ذمه، كما هو ظاهر في قوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثُرُ مِنْكُ مَالاً وَأَعَنُ نَقْرًا﴾ (قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكُورُكُ أَنَّ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْقُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُ مُولِكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَّالْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ ع

الماراة:

قال الراغب: «الامتراء والمماراة: المحاجة فيما فيه مرْيةٌ». قال: «والمرية

<sup>(</sup>١) الحوار في القرآن: قواعده، أساليبه، معطياته، محمد حسين فضل الله، ص: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) انظر فصل المحاورة أسلوبًا للحجاج من هذه الدراسة.

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٣٧.

التردد في الأمر وهو أخص من الشك<sub>)</sub>(١).

وهذا اللفظ قليل الورود في القرآن الكريم بالمقارنة بلفظ المحاجة والجدل، إذ ورد في موضعين:

أ– ورد فعلاً مضارعًا في صيغة الجمع وصفًا للقوم المجرمين الذين يريدون اللواط بديلاً عن الزواج، وفي سياق الرد عليهم والتثبيت لنبي الله لوط قال تعالى: ﴿قَالُواْ بُلِ جَنْنَاكَ بِمَا كَاتُواْ فِيهُ يَمْتُرُونَ﴾ ٣٠.

ب- وورد كذلك فعلاً مضارعًا في صيغة الجمع وصفًا للنصارى الذين طعنوا في الأخبار القرآنية التي سيقت بشأن عيسى عليه السلام قال تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيه يَمْتُرُونَ﴾٣.

#### الاختلاف:

قال الراغب: «الاختلاف والمخالفة أن يأخذ كل واحد طريقًا غير طريق الآخر في حاله أو قوله».

والحلاف أعم من الضد؛ لأن كل ضدين مختلفان وليس كل مختلفين ضدين. ولما كان الاختلاف بين الناس في العقول قد يفضي إلى التنازع، استُعير ذلك للمنازعة والمحادلة قال تعالى: فَاخْتَلَفَ ﴿ الْأَحْرَابُ مِن بَيْنِهِمْ ﴾ (أ) وقال تعالى: ﴿ إِنْ رَبُّكَ يَقْضَي بَيْنَهُمْ يُومُ الْقَيَامَةُ تعالى: ﴿ إِنْ رَبُّكَ يَقْضَي يَنْنَهُمْ يُومُ الْقَيَامَة

<sup>(</sup>١) المفردات/ (م ر ي).

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) مريم: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٣٧.

<sup>(</sup>٥) هود: ۱۱۸.

فيمًا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلْفُونَ﴾(١)، ولهذا يمكن القول: إن ﴿الحلاف والاختلاف﴾ يراد به مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف.

وأما ما يُعرف عند أهل الاختصاص «بعلم الحلاف»: «فهو علم يمكن من حفظ الأشياء التي استنبطها إمام من الأثمة، وهدم ما خالفها دون الاستناد إلى دليل مخصوص، إذ لو استند إلى الدليل واستدل به لأصبح مجتهدًا أصوليًا. والمفروض في الحلافي أن لا يكون باحثًا عن أحوال أدلة الفقه بل حسبه أن يكون متمسكًا بقول إمامه لوجود مقتضيات الحكم – إجمالاً – عند إمامه كما يظن هو، وهذا يكفي عنده لإثبات الحكم كما يكون قول إمامه حمة لديه لنفي المخالف لما توصل إليه إمامه كذلك»(٣).

ولعل الخلاف بمذا المعنى يكون شبيهًا في دلالته بالجدل والحجاج. فإذا اشتد اعتداد أحد المخالفين أو كليهما بما هو عليه من قول أو رأي أو موقف وحاول الدفاع عنه وإقناع الآخرين به أو حملهم عليه، سميت تلك المحاولة بالجدل أو الحجاج، إذ الجدل في اللغة كما سبق هو «المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، مأخوذ من «حدلت الحبل» إذا فتلته وأحكمت فتله، فإن كل واحد من المتحادلين يحاول أن يقتل صاحبه ويجدله بقوة وإحكام على رأيه الذي يراهي".

وبالنظر إلى هذه الألفاظ وغيرها وما تشترك فيه من الدلالة على مفهوم الحجاج، فإن المنهج الذي نسير عليه في الحديث عن موضوع الحجاج هو اعتبار كل محاورة فكرية تحدِّث عنها القرآن الكريم، داخلة في حجاج القرآن،

<sup>(</sup>۱) يونس: ۹۳.

<sup>(</sup>٢) أدب الاختلاف في الإسلام، د. طه جابر العلواني، ص٢١.

<sup>(</sup>٣) المفردات /حدل.

لأنها وإن لم تكن بلفظ الحجاج، فهي تصب في معناه كما يدل عليه الوضع اللغوي، وهو المحجة التي جرى عليها أسلوب القرآن الكريم.

وكما أشار إلى ذلك ابن فارس: «الجيم والدال واللام أصل واحد وهو من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلامي<sup>(١)</sup>.

وجماع القول: إن الحجاج القرآني هو الحوار الذي يراد به الإبانة والإبلاغ والإقناع، وذلك باستخدام الدلائل العقلية والعلمية و اللغوية والفطرية والواقعية، والبينات القرآنية والكونية في الأنفس والآفاق، إثباثًا لحقيقة الإسلام والإيمان بالله ولقائه ورسله وجزائه، وقضايا الآخرة بعثًا وحشرًا ونشرًا وغرضًا وحسابًا ومصيرًا.

إنه استعمال المناهج الجدلية والبراهين القرآنية في الدعوة إلى الصراط المستقيم الموصل إلى ذي العزة والجلال. إنه انتهاج الطرق الحوارية الكفيلة بتحقيق الحق وتثبيته، وإبطال الباطل وتزهيقه دفعًا لضلالات الكافرين وشبهات المنافقين وتشكيكات اليهود والنصارى والملحدين، وبالنظر إلى السياقات والمواضع، فقد ورد الحجاج القرآني في ثلاث مسارات دلالية:

المسار الأول: حجاج قاد إليه الكفر والنفاق و الهوى والحظوظ النفسية وطمس البصيرة، ومنه المكابرة والمنازعة والمراء ولدد الخصومة واللجاجة في الكلام، وهو جدل المبطلين، وميزته الكبرى أن قوادح الهوى والعمى قد غلبت فيه على مناقب الهدى والتقوى.

٢-المسار الثاني:ما كان من الحجاج استرشادًا وحبًا للاستطلاع ونظرًا
 واعتبارًا؛ وقد ورد هذا الضرب من الحجاج على لسان إبراهيم عليه السلام

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة: ٤٣٣/١.

بأسلوب الدعاء.

٣-المسار الثالث: حجاج دفع إليه الحق والهدى ويدخل فيه الجدل القرآني لإظهار الحق والمناظرات والمجادلات والمحاورات التي تسعى لتَبيُّن وجه الصواب وبيانه، وهو الذي ورد على ألسنة الأنبياء و المرسلين وأتباعهم.

وأما مصطلح «الحجاج» في تاريخ العلوم الإسلامية فهو عنوان على المحاورة والمناقشة والمناظرة، مما كان سببًا في إثراء تلك العلوم واللغع بها إلى التوسع والتعمق، بل إن هذا المصطلح بسبب ما اكتسبه من قيمة وظيفية عالية قد انتهى إلى أن يصبح علمًا مستقلاً بذاته، له قواعده ومباحثه، وهو مستعمل ضمن دائرة تضم عدة مفردات كألها مترادفات، كالجدل والحلاف والمناظرة والحاورة، وهذا ابن خلدون يعرف الجدل بأنه «معرفة آداب المناظرة التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم. فإنه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعًا، وكل واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسل عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون صوابًا ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج الأثمة إلى أن يضعوا آدابًا وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها في الرد والقبول، وكيف يكون حال المستدل والجيب»(١). فانظر كيف استعمل في نص واحد مصطلحات ثلاثة: الجدل والمناظرة والاحتجاج.

<sup>(</sup>١) مقدمة ابن خلدون: ١٠٧٦/٣.

#### المصسادر والمراجسع

- القرآن الكريم، برواية حفص عن عاصم.
- الإثقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر،
   تعليق مصطفى ديب البغا، ط دار ابن كثير بيروت، ١٩٩٣م.
- الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز، مكتبة عاطف، القاهرة ١٩٧٨م.
- أدب الاختلاف في الإسلام، د. طه حابر العلواني، رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية، الموحة.
- أساس البلاغة، الزيخشري، تحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت ١٩٥٣م.
- استخواج الجمدال من القرآن الكريم، للإمام ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم المعروف (بابن الحبيلي)، تحقيق الدكتور زاهر عواض الألمي، ط١، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٨٠م.
- أيها الولسة، أبو حامد عمد بن محمد الغزالي، تحقيق على محيى الدين على القرة داغي، دار الاعتصام، ط٢، مصر، تاريخ الإيداع ١٩٨٣م.
- ٨. تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، دراسة وتحقيق على شيري،
   دار الفكر، بيروت ١٩٩٤م.
- التعويفات للجرجاني على بن محمد بن علي، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار اللسان العربي، بيروت ١٩٩٢م.
- ١٠. تفسير التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور ط١ الدار التونسية ١٩٨٤م.
- ١١. تفسير القرآن العظيم، لابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل، ط١ الدار المصرية اللبنانية، القاهرة ١٩٨٨م.
- ۱۲. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) لمحمد بن أحمد القرطبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت ۱۹۲۷م.

١٦٠ الحوار في القرآن الكويم: قواعده، أساليبه، معطياته، محمد حسين فضل الله،
 ط٣، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٩٨٥م.

١٤. درء تعارض العقل والنقل، لابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، تحقيق محمد رشاد سام، طبعة حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض ١٩٨٠م.

١٥. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، تحقيق شعيب الأرنؤوط، ط١.
 مؤسسة الرسالة، بيروت ١٩٧٩م.

شرح الكوكب المنير، تحقيق عمد الزحيلي ونزيه الحماد، دار الفكر، دمشق
 ٢٩٨٠.

الشفاء (كتاب الجدل)، الرئيس ابن سينا، للطابع الأموية، القاهرة ١٣٨٥.
 ١٨. صحيح البخاري، بحاشية السندي، دار الفكر، (بدون تاريخ).

 ١٩. صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام للإمام السيوطي، تعليق على سامى النشار، ط١، مكتبة الخانجي، القاهرة (بلون تاريخ).

 ۲۰. ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة لعبد الرحمن حسن حبنكه الميدان، دار القلم، دمشق ١٩٧٥م.

٢١. علم الجذل في علم الجدل، نجم الدين الطوفي (بدون تاريخ ودون طبعة).

٢٢. فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير، للشوكاني، تحقيق سيد إبراهيم، ط1، دار الحديث، القاهرة ١٩٩٣م.

٢٣. في ظلال القرآن، لسيد قطب، ط١١، دار الشروق، بيروت ١٩٨٥م.

٢٤. القاموس الحيط، الفيروزابادي، دار الجيل، بيروت (بدون تاريخ).

١٢٥٨ أكليات، أبو البقاء الحسيني الكفوي، المطبعة العامرة، مصر ١٢٧٨ هـ،
 (بدون تاريخ).

٢٦. لسان العوب، لابن منظور الإفريقي، مكتبة دار صادر، ييروت (بدون تاريخ).
٢٧. المصباح المنبر في غويب الشوح الكبير للرافعي، تأليف أحمد بن محمد المقيري الفيومي، الطبعة الأمرية، القاهرة ١٩٩٢م.

. ٢٨. معانى القرآن، الفراء، عالم الكتب، بيروت ١٩٨٠م.

٢٩. مفاتيح الغيب، الرازي (تفسير الفخر الرازي)، دار الفكر، بيروت ١٩٨١م.

١.٣٠ المفردات في غويب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب
 الأصفهان، المطبعة الميمنية، مصر ١٣٢٤هـ (بدون رقم الطبعة).

 ٣١. مقاييس اللغة، ابن فارس، تحقيق عبد السلام هارون، ط١، دار الجيل، بيروت ١٩٩١م.

٣٢. مقدمة ابن خلدون، تحقيق د. عبد الواحد وافي، دار نمضة مصر، ط١. القاهرة (بدون تاريخ).

٣٣. مناهج الجمدل في القرآن الكويم، زاهر عواض الألمعي، ط٣، مطابع الفرزدق التحارية، الرياض ٤٤٠٤هـ

# التركيب البسيط والمديد في العربية

#### أ.سعد الدين المصطفى

مقدمة:

اعتمد التحويون في تقسيم الجملة على ما تبدأ به من مفردات، فإن بدئت بالفعل دُعيت جملة فعلية، وإن بدئت باسم سمّوها جملة اسميّة، وإن بدئت باسم سمّوها جملة اسميّة، وإن بدئت بطرف أو جار وجرور سمّوها ظرفية. وقد قال أبو عليّ الفارسي (ت٣٧٧): ((وأمّاً الجملة التي تكون حيرًا فعلى أربعة أضرب، الأول: أن تكون جملة مركبة من فعل وفاعل، والثاني: أن تكون مركبة من ابتداء وحير، والثالث: أن تكون شرطًا وجزاءً، والرابع: أن تكون ظرفًا,(1). وقد تابعه في ذلك عبد القاهر الجرحاني(1) (ت٢٧١))

وتبين من تقسيم النحاة السابقين أنه غير واف للدّرس النّحوي فامتدُ نظر بعض هؤلاء النحاة إلى نطاق أوسع، كابن هشام، فقسم الجملة إضافة إلى التقسيم السابق إلى جملة صغرى وجملة كبرى، فقال: الصغرى هي المبنية على المبتدأ، نحو: «رَيْلاً مُنْطَلِق»، والكبرى: هي الاسمية التي خيرها جملة نحو: «رَيْلاً مُنْطَلِق»، و«رَيْلاً أَبُوهُ قَاتِم»<sup>(1)</sup>. وقد تكون الجملة كبرى وصغرى باعتبارين، نحو: «رَيْلاً أَبُوهُ غُلاكُمُ مُنْطَلِق»، فمجموع هذا الكلام

<sup>(</sup>١) الإيضاح العضدي، لأبي علي الفارسي، ١: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) دلائل الإعجاز، للجرجاني، ص٣١.

<sup>(</sup>٣) المفصل في علم العربية، للزمخشري، ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، ص٩٧.

جملة كبرى، و((غلامه منطلق) صغرى لأنها خبر، و((أبوهُ غُلاَمُهُ مُنطلقٌ)، كبرى باعتبار ((غلامه منطلق)، وصغرى باعتبار جملة الكلام.

# عرض الموضوع:

ولا بدّ من تعريف التركيب المديد وبيان مفهومه وامتداده، فهو المؤلّف من جملٍ عدّة مترابطة تودي معنى مكوّنًا من جمل، والتركيب البسيط هو المؤلّف من جملة واحدة مبنية على المبتدأ. مثال التركيب المديد<sup>(()</sup> قول النبي على المبتدأ. مثال التركيب المديد<sup>(()</sup> قول النبي على المبتدأ. (وحَلَقَهُمُ الله حِن خَلَقَهُم، وَهُوَ يَعلَمُ بِما كانُوا عاملينَ)(()، وقوله: «لا تسبُّوا الأموات فإنَّهُم قد أفضروا إلى يعلَمُ بِما كانُوا عاملينَ)(()، وقوله: المُسلمان بسيفيهما، كُلِّ واحد منهما يُريدُ قَتلُ صاحبه، فَهُما في النَّانِ)(()، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحَلَّتُ قُلُوبُهُمُ ﴾ (()، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنًا مِن قَبِّلُكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَ أَلهُ لا إِلهَ إِلاَ أَلا فَاعْبُدُونَ ﴾ (()، وقول عمر بن أبي ربيعة ()؛

<sup>(</sup>١) التركيب للديد والتركيب البسيط مصطلحان حديثان استعملا في كتاب الأصول 
د. تمام حسان وكتاب الجملة العربية دراسة لغوية نحوية د. محمد إبراهيم عبادة 
وكتاب بناء الجملة العربية د. محمد حماسة عبد اللطيف وكتاب أصول التحليل 
النحوي د. فخر الدين قباوة. والبسيط عكسه المركب، ويمكن أن يقال عنه لغة 
مملود. وقد عرفناه في الاصطلاح. وليس التركيب المديد مرادفًا في معناه وبنائه 
للحملة الكبرى بل ممتد على أكثر من جلتين.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، للنسائي، ٤: ٥٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٤: ٥٣، وأفضوا: انتهوا إلى ما عملوا.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ٧: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٦).الآية ٢٥ من سورة الأنبياء.

ألم م بزينسب، إنَّ البين قد أفدا فَلْ النُّواء، لَعَنْ كان الرَّحيلُ غدا

إِنّا نجد في هذا التركيب للديد تركيًا فعليًا مترابطًا، هو: (رحلقهم الله حين خلقهم)، فالمسند إليه هو لفظ الجلالة ((الله)، والمسند هو فعل (رحلق)، ثم جاء الجنوء الثاني من التركيب المديد مضافًا إلى ظرف الزمان (رحين)، وفيه مسند ومسند إليه كالجزء الأول، كما أنّنا نجد فيه تركيبًا اسميًا مترابطًا ضمن التركيب المديد، مؤلف من ضمير رفع منفصل ((هور))، مقترنًا بواو الحال، وفعل مضارع (ربعلم)، وفيه الموصول ((ما)) في عل حرّ بحرف الجرّ، وصلته جملة (ركانوا عاملين)، فهذه العمليات الإسنادية كوّنت التركيب المديد.

وأمّا الحديث الثاني فإننا نجد التركيب المديد مؤلّفًا من جملة إنشائية متصدّرة بأداة النهي «لا» والفعل «رسبّوا»، ومن تركيب اسمي مترابط «إنّهم قد أفضوا» حرف مشبه بالفعل النام غير مكفوف، وخبره جملة «أفضوا» ومن الاسم الموصول «ما» الواقع في علّ جرّ بحرف الجرّ، وصلته «قدّموا». وفي هذا التركيب الاسمي المترابط عمليات إسنادية وتركيبية، فالعلاقة التركيبية بين «وإنّ» واسمها الضمير «الهاء» وخبرها جملة «أفضوا»، والعلاقة الإسنادية قائمة ين «واو الجماعة» المسند إليه والفعل «تسبّوا» وفي جملة «أفضوا»، و«قدّموا» علاقة إسنادية مشاهة.

وما من شك أنَّ النّحاة نظروا إلى المسند والمسند إليه على أنّهما عماد الجملة، لذلك أطلقوا عليهما العُمُد، لأنّهما ركنا الجملة. وما عداها فضلة يستقل الكلام دوغاً<sup>(7)</sup>، ولمّا كانت أغلب هذه العناصر مرفوعة في أصل

<sup>(</sup>١).ديوان عمر بن أبي ربيعة ص ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) شرح الرضى على الكافية، للأستراباذي، ١: ٣٣٨.

استعمالها، فإنها لا تنصب إلا بعد دخول النواسخ عليها في المبتدأ والخبر. ومن هنا قالوا: إنّ المرفوع عمدة الكلام، كالفاعل والمبتدأ والحبر، والبواقي محمولة عليها، وهذا ما يسمى التركيب البسيط. والمنصوب في الأصل فضلة، لكنّه يشبه بعض العمد كاسم «إنّ»، وخبر «كان» وأخوالها، وخبر «ما» و«لا». فالجملة العربية لا تخلو من المسند والمسند إليه لفظًا أو تقديرًا، وحين تحلل الكلام في كلّ لغة ترى أنه يمكن أن ينقسم إلى كتل يفيد كلّ منها معنًى قد يكتفي به السامع ويطمئن إليه، وتشتمل كلّ كتلة منها في غالب الأحيان على ما يسمى بالمسند والمسند إليه وحدهما(۱).

ففي الآية الأولى حاء المبتدأ «المؤمنون» ثم جاء خبره جملةً شرطية مؤلفة من فعل الشرط وجوابه وهو شرط غير جازم، فتكوّن بذلك تركيبًا مديدًا. فجملة «ذكر الله» جملة فعل الشرط في محل حر بالإضافة، وجملة «وجلت قلومم» جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب.

وفي الآية الثانية نجد تركيبًا مديدًا مترابطًا، فالفعل «أرسل» مسند والضمير «نا» مسند إليه، وجملة «زوحي» الواقعة في محل جر صفة لـ «رسول» فيها مسند وهو الفعل «نوحي» والمسند إليه وهو الضمير المستتر وحوبًا «نحن»، ويزداد التركيب امتدادًا فيضم إليه جملةً كبرى هي »أنه لا إله إلا أنا»، فجملة «لا إله إلا أنا»، اسمية وقعت في محل رفع خبر أنَّ.

وفي البيت الشعري نجد جملةً صغرى وقعت خبرًا لإنَّ. وهي جملة «أفد» وهذا تركيب مديد امتدً ليشمل جملة «قلَّ الثواء». . وهي جملة استثنافية.

وأمَّا في التركيب المديد فإنَّنا نجد إلى حانب الرَّكنين الأساسيين اللَّذين

<sup>(</sup>١) من أسرار اللغة، د.إبراهيم أنيس، ص٢٦١.

يكونّان هذا التركيب عناصر أخرى تمثل وظائف نحوية مختلفة تسمى بالفضلات. وقد يُفهم من ذلك أنّ ذكرها وحذفها سواء، وليس الأمر كذلك، لأنّ هذه المصطلحات حاءت للتفريق بين ركني الجملة الأساسيين وغيرهما، فلا يمكن مثلاً أن تتكوّن جملة من مبتدأ وتمييز، أو من فاعل وحال فقط، إلى غير ذلك من الوظائف النحوية المحتلفة التي ليست من العناصر المكرّنة لدعامتي الجملة الأساسيتين(1).

## ١- أسس التركيب المديد:

التركيب المديد هو بين الجملة والكلام، ومصطلح «الجملة» لم يظهر عند سيبويه (ت١٨٠) باللفظ، وإنّما أدركناه من المعنى، وظهر عند أبي العبّاس المبرّد (٢٥٠٦)، في كتابه «المقتضب» (٢)، وقد سوّى بعض النحاة بين مصطلحي «الكلام» و«الجملة»، ورأوا أهما مترادفان، يُقصد بكلّ منهما ما يُقصد بالآخر دون إشارة إلى تعميم أو تخصيص. فالكلام هو كلُّ لفظ مستقل بنفسه مفيد لمعناه، وهو الذي يسميه النحاة الجمل (٣). نحو زيدٌ أخوك، قام زيدٌ، وهو في لغة العرب عبارة عن الألفاظ القائمة برؤوسها، المستغنية عن غيرها، وهي التي يسميها أهل هذه الصناعة الجمل على اختلاف تراكيبها (٤).

وأمّا عبد القاهر الجرجايي (ت٤٧١) فقد سوّى بينهما، فقال: اعلم أنّ الواحد من الاسم والفعل والحرف يسمى كلمة، فإذا ائتلف منها اثنان فأفادا،

<sup>(</sup>١) بناء الجملة العربية، د محمد حماسة عبد اللطيف، ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) المقتضب، لأبي العباس المبرد، ١: ٨-١٠ و٢: ٧٨-٧٠ و٧٤-٨٢.

<sup>(</sup>٣) الخصائص، لابن جني، ١: ١٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١: ٣٢.

غو: تَحَرَجَ زَيدٌ سمي كلامًا، وسمي جملة (١). وبعد ذلك جاء الزعشري فرأى أنَّ الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، وذلك لا يتأتى إلا في اسمين، كقولك: «زَيدٌ أخوك»، «(«بشرٌ صاحبُك»، أو في فعل واسم، نحو قولك: «ضُرِبَ زَيدٌ»، و«انطلق بكرٌ» وتسمى الجملة (١٠). وقدَّمُ أبو البقاء العُكري (ت٢٦٦) أدلة تنبت أنَّ الكلام والجملة شيء واحد، فالكلام عبارة عن الجملة المفيدة فائدة تامة، يسوغ السكوت عليها. وأنَّه لفظ يعبر بإطلاقه عن الجملة المفيدة، وأنَّ هذا قول جمهور النحاة (١). وكذلك إلى المحاصرون فبعضهم سوّى بين مصطلحي «الجملة» و«الكلام»، فالجملة المحافذة، وأنَّ هذا قول جمهور النحاة (١). والكلام هما ما تركّب من كلمتين أو أكثر، وله معني مفيد (١).

ومن النحاة المعاصرين الدكتور مازن المبارك، الذي أورد آراء النحويين في الفرق بين الكلام والجملة، أو: وبيَّن مبينًا سبب الاختلاف فيما بينهم من جهة وبين اللغويين من جهة أخرى، ورأى علة ذلك إنما ترجع إلى اختلاف منطلقاتهم وآرائهم في تحديد معنى الجملة، فقال لقد كانت دراسة الجملة موزعة بين علمي النحو والمعاني، وكان جُلُّ انصراف النحويين إلى المفردات

<sup>(</sup>۱) الجمل، للحرجاني، ص. ٤. وهذا يعني أن تعريف النحويين للكلام يختلف عن تعريف اللغويين. فالنحاة كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم. وهذا يعني أنَّ الكلام هو اللفظ للفيد فائدة يحسن السكوت عليها، أما اللغويون فيرون تعريفه بأنه: اسم لكل ما يُحكلم به مفيدًا كان أو غير مفيد. شرح ابن عقيل 1: 19.

<sup>(</sup>٢) المفصل في علم العربية، ص٦.

<sup>(</sup>٣).اللباب في علل البناء والإعراب لأبي البقاء العكبري، تمقيق غازي طليمات، دار الفكر المعاصر بيروت– دار الفكر دمشق ١٤١٦هـ ١٩٩٥م. ١: ٤١

<sup>(</sup>٤) النحو الوافي، عباس حسن، ١: ١٥.

وأحكامها والخروف ومعانيها والعوامل وما يترتب عليها، وأمّا الجملة فلم يستوها إلا مستًا رفيقًا ومن ناحية إعرابها وتأويلها بالمفرد أو عدمه، وهم لو درسوا الجملة بالتفصيل الذي بسطوه في دراسة المفردات لكان للدراسة اللغوية والنحوية من بحوثهم خير كثيري(١).

ويرى الدكتور مازن المبارك أنَّ كثيريين من النحاة يفرِّقون بين الكلام والجملة خلاقًا لما أورده الزعشري؛ فالكلام عندهم هو ما تتم به الفائدة، وقد صرّح ابن مالك بذلك كما أسلفنا. وأما الجملة عند جمهور النحاة «فتعبير صناعي أو مصطلح نحوي لعلاقة إسنادية بين اسمين أو اسم وفعل، ثمّت الفائدة هما أم لم تتمَّ ولذلك فهي أعمُّ من الكلام، والكلام أخصُّ منها» (1).

وأمّا المتأخرون من النحاة فقد يبّنوا معنى واحدًا من معاني الكلام، كما قدّمه سيبويه، وعالجوا مسائله النحوية من خلاله، فمصطلح «الكلام» لديهم هو: القول المفيد بالقصد<sup>77</sup>. وهذا هو غاية الدراسة النحوية. وهناك بعض النحويين المعاصرين بدؤوا يُعنون بالجملة متأثرين بعلماء اللغة المحدثين الذين يون أنّ الجملة هي: وحدة الكلام الصغرى، وبذلك يكون استعمال مصطلح «الجملة» في العصر الحاضر بوصفها الخلية الحية لجسم اللغة، عندما تبرز إلى حيز الوحود، ويكون «الكلام» هو النشاط الواقعي، إذ إنّ «اللغة» نظام، و«الكلام» أداء نشاطى طبقًا لصورة ذهنية، و«الكلام» هو التطبيق الصوري، والمجهود

<sup>(</sup>۱).رسالة للباحث المرضية المتعلقة بــ من الشرطية لابن هشام تحقيق د. مازن للبارك، دار ابن كثير، دمشق الطبعة الأولى، ۱٤٠٨–۱۹۸۷ م ص (۹۹).

<sup>(</sup>٢).المصدر السابق ص (٥٠) .

<sup>(</sup>٣) جامع الدروس العربية، مصطفى الغلاييني، ١: ١٤.

العضوي الحركي الذي تنتج عنه أصوات لغوية معينة<sup>(١)</sup>. والجملة هي وحدة الكلام الصغرى، أو هي الحدّ الأدني من اللفظ المفيد.

### ٢- عناصر التوكيب المديد:

عرفنا أن التركيب المديد هو المكوّن من جمل عدّة تدخل في صياغته، وتقوم كل واحدة منها بوظيفة ما في بنائه، ويتولّد منه أشكّال نحوية متعدّدة في كلّ من نوعي التركيب الاسمي والفعلي على حدّ سواء.

ومن عناصر التركيب المديد التركيب القسمي الذي يتكوّن من حزأين: صدر القسم، وعجز القسم، وعجز القسم، ويأتي القسم صريحًا أو مقدّرًا، وذلك إذا دلّت عليه قرينة لفظية، وهي اللام الموطئة للقسم، وقد تتصل اللام الرابطة لجواب القسم بفعل مضارع مثبت متصل بنون التوكيد. ومن القسم الصريح قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهَدَ أَيَانِهِم لا يَعَنُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ ﴾ "، وقوله: ﴿وَالقرآن الحكيم إلّكَ لَمَنَ المُرسَلينَ ﴾ ".

وقول امرئ القيس(٤):

حلفتُ لَها باللهِ حَلفةَ فاجرٍ لَنامُوا، فما مِن حديثٍ، ولا صالِي · وقول زهير بن أبي سلمي (°):

يمينًا لَيْعَمَ السّيدان وُجدَّثُما علَى كلِّ حالٍ مِن سَحيلٍ ومُورَمٍ والقسم يمين يقسم بها الحالف ليؤكّد بها شيعًا يخبر عنه من إيجاب أو

<sup>(</sup>١) اللغة العربية بناها ومبناها، د.تمام حسان، ص٣٦-٣٣.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٣) الآيتان ٢-٣ من سورة ياسين.

<sup>(</sup>٤) ديوان امرئ القيس، ص٣٢.

 <sup>(</sup>٥) شرح ديوان زهير، أحمد بن يجيى ثعلب، ص١٤. والسحيل: حيط واحد لا يضم
 إليه غيره، والمبرم: حيطان يفتلان حيطًا واحدًا بإحكام.

حَحْد، وهو جملة يؤكّد بها جملة أخرى، فالجملة المؤكّدة هي المُقسَمُ عليه، والجمّلة المؤكّدة هي المُقسَمُ عليه، والجمّلة المؤكّدة هي القسم، والاسم الذي يدخل عليه حرف القسم هو المُقسَمُ به، نحو: أحلفُ بالله إنّ زيدًا قائمٌ، فقولك: «أن زيدًا قائمٌ»، هي الجملة المُقسَمُ عليها، وقولك: «أحلف بالله» هو القسم الذي وكّدت به «إن الجملة المُقسَمُ عليها، وقولك: «أحلف بالله» هو القسم الذي وكّدت به «إنْ وجراً (").

وقد حدّد سبيويه أدوات القسم، فقال: وللقسم مع المقسم به أدوات في حروف الجر، وأكثرها الواو، ثم الباء، يدخلان على كل محلوف به، ثم الناء، ولا تدخل إلاّ في واحد، وذلك قولك: «والله لأفعلنّ» (٣٠) وقوله تعالى: ﴿وَوَلَلْهُ لَاكْمِنُنَّ أَصْنَامُكُمْ ١٩٠٨.

وجاء التركيب المديد في البيان النبويّ مؤلفًا من القسم الصريح والمقسم به، ومن عناصر أخرى قد تكون إسنادية أو تركيبية أو شرطية، من ذلك قول النبي على حين سمع أعرابيًا يدعو الله، سبحانه: «والّذي تفسي بيّده لقُد دعا الله باسمه الغظيم الّذي إذا دُعي به أحاب، وإذا سُئلَ به أعطى) (أ)، وقوله حين أخيروه أنَّ رحلاً يقرأ سؤرة الإنحلاص: «واللهي نفسي بيّده إنّها لتَعدلُ ثُلثَ القُرآنِ) وقوله لرفاعة بن رافع حين قال في الصلاة: الحَمدُ لله حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه مباركًا عليه كما يحب ربّنا ويرضى: «والّذي نفسي بيّده لَقد كما يحب ربّنا ويرضى: «والّذي نفسي بيّده لَقد كما كُثيرًا

<sup>(</sup>١) المخصص، ابن سيده، ٤: ١١٠.

<sup>(</sup>٢) الكتاب، سيبويه، ٣: ٤٩٦، والأصول في النحو، لابن السراج، ١: ٤٣٠.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥٧ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي، ٣: ٥٢.

<sup>(</sup>٥) المصدر نفسه ٢: ١٧. وتعدل: تساوي.

ابتذرَها بضعة وتَلاثُونَ مَلَكًا أَيُّهُم يَصِعَدُ بِها، (()، وقوله: ((والذي تفسي بيَده، فِي لِأَراكُم مِن خَلفي كما أراكُم مِنْ بَين يَدَيَّ، ((). وقد يأتي القسم والشرطَ بَحَتَعَيْنِ. من ذلك قول النبي ﷺ يصف قومًا يقرؤون القرآن، لا يجاوز حناجرهم، بمرقون من الدّين مروق السهم من الرّميّة، يقتلون أهل الإسلام: (لِنَيْنُ أَنَا أَدَرَكُمُهُم لأَفْتَلَهُم قَتَلَ عاد، (()، وقد يأتي القسم وتدل عليه اللام المقترنة بــرهذه، نحو قول النبي ﷺ (رُلقَد هَمَمْتُ الا أَفْتِلَ هَديّةً إلا مِنْ فُرَشِيًّ أَوْ تَصِيًّ، (()، وحديثه حين كان يصلي بالناس، إذ جاء أو أنصاويً أو دَوسِيًّ، (())، وحديثه حين كان يصلي بالناس، إذ جاء رحل فدخل المسجد، وقد حفزه النفس، فقال: الله أكبر، الحمد لله حمدًا كثيرًا طينًا مباركًا فيه، فلمًا قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: أنا يا رسول الله عند وقد حفزه النفس فقلتها، قال النبي ﷺ ((القد رايتُ التي عَشَرَ مَلكًا حَتَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) نفس المصدر ٢: ١٤٥. وابتدرها: سارع إلى رفعها إلى السماء.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، ٢: ٩١.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ٧: ١١٧.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ٦: ٢٨٠.

<sup>(</sup>٥) للصدر نفسه ٢: ١٣٣. وحفزني النفس: أجهدني من التعب. وأرم القوم: أمسكوا عن الكلام. ويبتدرون: يتسابقون.

<sup>(</sup>١).الآيتان ١٣–١٤ من سورة إبراهيم.

وقول طرفة بن العبد<sup>(١)</sup>:

وإذا أردنا أن نحل الحديث النبوي الأخير وجدنا فيه عمليات إسنادية وإذا أردنا أن نحل الحديث النبوي الأخير وجدنا فيه عمليات إسنادية تقيد معاني يكتفي بها السامع ويطمئن إليها، فالفعل المحذوف «أقسم» مسند والفاعل الضمير المستتر مسند إليه، ثم جاء جواب القسم «لقد رأيت» يفيد معنى يحسن السكوت عليه، فأدى وظيفة نحوية لأنه وقع جوابا لقسم مقدر أو والله، والفعل «رأيت»، «يتدرونها» مسند، و«تاء الفاعل»، و«رواو أجلماعة» مسند إليه، والفعل «رفع» مسند، والضمير المستر فيه مسند إليه، والفعل «رفع» مسند، في إيضاح العلاقات القائمة بين وغد عناصر البناء اللغوي لا تنفصل بل تزيد في إيضاح العلاقات القائمة بين المخاصة بكل وتحد الوظائف التي يشغلها كلّ عنصر من عناصرها، والعلاقات الخاصة بكل وظيفة منها، وتعين النموذج التركيبي فيها، فـ«(اثين) مفعول به منصوب بالياء لأنه ملحق بالمني، و«(عشر)» جزء مبني على الفتح لا علّ له من الإعراب، و «رملكاً» تميز منصوب بالفتحة، وجملة «أيهم يرفعها» بدل أو عطف بيان من «ريتدوفها» وجملة «رفعها» في على رفع خير «رأيهم».

وفي هذه الآية الكريمة قسم مقدّر «والله» وحواب القسم جملة «النسكنتكم» وقد كوّنت مع فعل القسم المحذوف تركيبًا مديدًا إضافة لجملة «ذلك لمن خاف مقامي» وهذا تركيب مترابط مؤلف من مبتداً هو «ذلك» وخيره المحذوف وجملة «خاف» التي تعرب صلة الموصول الاسمي لا محلً له من الإعراب، وكذلك جملة «فأوحى رئبهم» التي أخذت موضع القسم، وهي ابتدائية لا محلً لها من الإعراب، وحواب القسم، «لنهكنً» لا محل لها

<sup>(</sup>١).ديوان طرفة بن العبد ص ٥٩.

من الإعراب، فقد كوّنتا تركيبًا مديدًا مؤلفًا من القسم وجوابه.

وأما في البيت الشعري فهناك قسم صريح «آليت»، وحواب القسم «(لا ينفك»، وهذا تركيب مترابط، أُسند في الجملة الأولى الفعل إلى فاعله «لآليت»، والفاعل حاء ضميرًا متصلًا، وفي الجملة الثانية فعل ناقص واسمه وخبره، وجملة القسم كوّنت مع حوالها تركيبًا مديدًا.

والنداء هو طلب المنادى بإحدى أدوات النداء، وقد بين سيبويه أنّ المنادى حقّه النصب، وما بني على الضم فهو في محل النصب، وأنّ أدوات النداء قامت مقام الفعل المتروك إظهاره (١). والأصل في النداء استدعاء المنادى ليقبل عليك وقد يكون من تناديه بين يديك، منصنًا لك، فيكون معنى النداء هو التوكيد (١). من ذلك قول النبي على حين سأله أبو بكر الصديق على عن دعاء يدعو به في صلاته: «قل: اللهم إلى مَغفرة مِنْ عندك فلمًا كثيرًا، ولا يَغفرُ الذُّوبَ إلا أنت، فاغفرْ لي مَغفرة مِنْ عندك، وارحمنى، إنَّك أنت الغَهُورُ الرَّعيمُ (١).

<sup>(</sup>١) نظام الجملة، د.مصطفى حطل، ص٤٠٥.

<sup>(</sup>٢) الكتاب، ١: ٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي، ٣: ٥٥.

هَجَمَت العَيْنُ، وَنَفَهَت لَهُ النَّفْسُ، لا صَامَ مَنْ صَامَ الأَبْدَ، صَوْمُ الدَّهْ ثَلاَنَة الْيَامِ مِنَ الشَّعْرِ صَوْمُ الدَّهْ كَالَّهُ اللَّهُ مِنَ الشَّعْرِ عَلَهُ عَنها اللَّهُ مِنَ الشَّعْدِ اللَّهُ عِنها اللَّهُ عِنها اللَّهُ عِنها اللَّهُ عِنها اللَّهُ عَنها اللَّهُ عَنها اللَّهُ عَنها اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الل

يا بنة عَجلانَ، ما أصبرَني علَى خُطُوب، كَنحت، بالقَدُومِ إِننا نجد في حديث ابن عمرو التركيب الندائي: «يا عبد الله بن عمرو» في أعقبته جملة استئنافية «إنّك تصوم»، وفي هذه الحالة إسناد، وجملة «تصوم» في عمل رفع خير، وفيها إسناد، ثم جاء المركب الإسنادي «تقوم الليل» معطوفًا على ما قبله بـ واسطة الواو، وهو معطوف على تركيب فعلي<sup>(١)</sup>. وفيه تركيب شرطي مترابط «إنّك إذا فعلت ذلك هجمت العين» وخيره جملة شرطية، وهي تركيب شرطي مترابط بدأ بـ ««إذا» اسم الشرط غير الجازم الذي

 <sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٤: ٢١٤. وهجمت العين: غارت ودبحلت في موضعها. ونفهت النفس,: تعيت وكلّت.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ٧: ٦٥.

<sup>(</sup>٣).الآية ١٥ من سورة الأنفال.

<sup>(</sup>٤).الآية ٢٨ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٥). شرح اختيارات المفضل ص ١١٠٩ .

<sup>(</sup>٦) الجملة العربية دراسة نحوية لغوية، د.إبراهيم عبادة، ص٦٩.

يفيد الظرفية، والجملة بعدها في محل حرّ مضاف إليه، وجاء حواب الشرط غير الحازم «هجمت العين» فيه إسناد، و«نفهت له النفس» جملة معظوفة على تركيب فعلي بـ واسطة الواو. وجاء امتداد حديد للتركيب بجملة متصدّرة بالنفي «لا صام» وصلة الموصول الاسمي «من صام» والمركب الموصولي هنا هو المبدوء بما يعرف بالموصول الاسمي، وبمثل مع صلته هيئة تركيبية لها سماته الحاصة ألى واختيم التركيب الحاصة ألى والتلاحم والترابط بين حزاي هذا المركب متلازم، واختيم التركيب المديد في الحديث بتركيب بسيط مؤلف من مسند ومسند إليه «صوم الدهر» مسند إليه «رصوم الدهر» وهو مؤكّد بالتوكيد المعنوي «كلّه».

ويأتي التركيب المديد في الكلام، ويكون الاعتراض جزءً منه، حيث يتشابك الكلام ويترابط ويمتد، ويأتي الاعتراض من عناصر التركيب المديد ويسمي النحاة هذا الجزء من التركيب جملة اعتراضية، وكذلك فعل الملاغيون، وهذه من حيث الإعراب لا محلّ لها من الإعراب، أي إنها لا تمثل عنصرًا إستاديًا ولا غير إسنادي في بناء التركيب المديد. ولكنها من جانب آخر لا تنفك عن الجملة الأساسية، ولا تزول من حيث معناها، لأنها تعترض بين شيئين متضامين متلازمين لإفادة الكلام تقوية وتسديدًا وتحسينًا (؟). وقد بين ابن هشام أنّ التلازم يكون بالتطالب، والتطالب هو: أن يطلب كل منهما الآخر، فالفعل يطلب فاعله، والمتعدي يطلب مفعوله، والمبتدأ يطلبه خبره، والمنعوت يطلب معوله،

<sup>(</sup>١) الجملة العربية دراسة نحوية لغوية، ص١١٣.

<sup>(</sup>٢) مغنى اللبيب ص٥٠٦.

إذا قلتُ: ما بِي – يا بُنينةُ – قاتِلي مِنَ الوَحدِ قالَتُ: ثابِتٌ ويزيدُ وقول أبى المنهال<sup>(°)</sup>، وفيه اعتراض بين ما أصله المبتدأ والحبر:

إنَّ النَّمانِــــينَ – وَبُلَّفــــتَها - قَــد أَحوجَتْ سَمعِي إِلَى تَرجُمانْ وَيِن النَّمَاوُا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ وَاللَّهِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسِهُمْ ذَكُووْ اللَّهَ – فَاسْتَغْفُرُواْ لِلنُّوبِهِمْ – وَمَن يَغْفِرُ اللَّمُوبَ إِلاَّ اللَّهُ – وَلَمْ يُصُرُّواْ عَلَى مَا فَعْلُواْ – وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (٢) وقوله تعلى أيضًا، وفيه اعتراض بين الشَّرط وجوابه: ﴿ وَإِن تَفْعُلُواْ – وَلَن تَفْعُلُواْ – وَلَن تَفْعُلُواْ – وَلَن تَفْعُلُواْ – وَلَن تَفْعُلُواْ اللَّهِ وَلَالِهُ وَقُودُهُمَا السَّرط وجوابه: ﴿ وَلَانَ لَمُعَلِّواْ اللَّهِ وَلَوْدُهُمَا اللَّهُ وَلَا لَهُ تَفْعُلُواْ – وَلَن تَفْعُلُواْ – وَلَن تَفْعُلُواْ – وَلَن تَفْعُلُواْ اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلُودُهُمَا

<sup>(</sup>١) سنن النسائي، ١: ٢٤٩-٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه ۲: ۱۸.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر ٦: ٢٨-٢٩. ويثعب: يسيل.

<sup>(</sup>٤).ديوان جميل بثينة ص ٦٤.

<sup>(</sup>٥).مغني اللبيب ص ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦).الآية ١٣٥ من سورة آل عمران.

النَّاسُ وَالْحجَارَةُ أَعدَّتْ للْكَافرينَ﴾(١).

إننا نجد الجمل الاعتراضية في الأحاديث السابقة ذات معان، تخرج إلى التعظيم وهي جزء من التركيب المديد، ففي الحديث الأول نرى التركيب المديد يبدأ بالتركيب الاسمي البسيط المؤلف من مبتدأ وخبر («هذا جبريل» ثم أعقبته جملة اعتراضية («عليه السلام» وهذا تركيب بسيط مؤلف من مبتدأ خبره شبه جملة مقدم ثم جاءت جملتان («جاءكم»، و(«علّمكم» مؤلفتان من مسند ومسند إليه، ومن عناصر غير إسنادية، منها: مفعول به، ومفعولان آخران للفعل («يعلم». وأمّا الحديث الثاني فهو مبدوء بالتركيب الاسمي البسيط («مثل المجاهد»، وهو نكرة مضافة إلى معرفة، والخبر الكاف وبينهما جملة اعتراضية مؤلفة من تركيب اسمي، ومن عناصر أخرى يطلب بعضها بعضًا، ومنها: الاسم الموصول «منّ» وصلته «يجاهد» وأخرى غير إسنادية هي متعلّمان الحدث «في سبيله».

ولو أثنا فكّرنا في الاعتراض لوجدناه غير معزول في معناه عن معنى التركيب الذي اعترض بين أجزائه، ولا يكون للتركيب الأصلي المعنى نفسه إذا ذهب هذا الاعتراض. وقد جعل البلاغيون الاعتراض وسيلة من وسائل الإطناب، وغن نعدَّه من أجزاء التركيب المديد، فكلٌ ما يتعلَّق بالتركيب يُعدُّ منه، وإن لم يكن له محلٌ من الإعراب، وعند التجليل النحوي لأجزاء التركيب المديد الذي يحوي جملة اعتراضية لا يمكن بحالٍ من الأحوال أن نغفل هذه الجملة لأنما جزء من التركيب والكلام?".

<sup>(</sup>١).الآية ٢٤ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) بناء الجملة العربية، ص٧١.

ويرد التركيب المديد حين يتعدّد الخبر والمبتدأ واحد، سواء أكان الخبر جملة أم مفردًا. والحجر هو الجزء المتمم للفائدة، وهو المبني على المبتدأ، واعلم أنّ المبتدأ لا بدَّ له من أن يكون المبني عليه شيعًا هو هو، أو يكون في مكان أو زمان، وهذه الثلاثة يُذكر كل واحد منها بعد ما يُبتدًأ به (١)، وهو كل ما أسندَتُهُ إلى المبتدأ وحدَّثت به عنه، وذلك على ضربين: مفرد وجملة، فإذا كان الخبر مفردًا فهو المبتدأ في المعنى، وهو مرفوع بالمبتدأ، تقول: زَيدٌ أَخُوكَ، ورسحمدٌ هو «الصاحب» (٢).

وجاء في الحديث النبوي المبتدأ والحبر المتعدّد، أو ما أصله المبتدأ والحبر المؤلّف وما بعده التركيب المديد. من ذلك قول النبي ﷺ وإنَّ الله عبرً وجلَّ وجلَّ وأَلَيت عَلَيْهِ وَلِيَّ الله عَنْ عطلياي الله عن عطلياي فأجابه، عليه الصلاة والسلام: ورَّعُم، إنْ قَتِلْتَ فِي سَبيلِ الله عن عطلياي فأجابه، عليه الصلاة مأدبر، إلاَّ الدَّينَ فإنَّ جَرِيلَ – عليه السَّلام – قالَ لي ذلك والتي مُحتسب مقبل عَيرُ مُدر، إلاَّ الدَّينَ فإنَّ جَرِيلَ – عليه السَّلام – قالَ لي ذلك والتي وبينهما جملة المديد في الحديث الأول مكون من وران واسمها وحيرها، وبينهما جملة اعتراضية، وهي جملة وعرّ وحلّ، والخبر متعدد مفرد وحليم، حيى، ستين وجملة وبيد الثاني جاء الحبر متعددًا، وهو: وها الحديث الثاني جاء الحبر متعددًا، وهو الحديث الثاني جاء الحبر متعددًا، وهو: وهو الحديث الثاني جاء الحبر، متعددًا، وهو: وهوابر، عتسب، مقبل، غير مدين.

<sup>(</sup>١) الكتاب، ٢: ١٢٧.

<sup>(</sup>٢) اللمع، لابن جني، ص١٠٩.

 <sup>(</sup>٣) سنن النسائي، ١: ٢٠٠٠. والحليم: الذي لا يعجل بالعقوبة. والحيي: التارك للقبائح. والستير: الكازه للفضائح.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ٦: ٣٥.

ويأتي تعدّد بعض التوابع، منها: البدل والنعت والتوكيد، لتشكل تركيبًا مديدًا يمتد على عدة جملٍ ويربط بينها رابط. فالنعت يأتي مفردًا وجملة. والمفرد منه قد يكون اسمًا، يتم فيه الاسم بمرفوع بعده، وهو النعت السببي، وفي كل من هذين النوعين يكون المنعوت نكرة عضة أو غير محضة، ولائبدً من تطابق النعت معه في التعريف والتنكير أو ما يُسمى التعيين. وغرض النعت هو التوضيح أو التخصيص؛ لأن النعت في يُسمى التعيين. وغرض النعت هو التوضيح أو التخصيص؛ لأن النعت في الأصل إيضاح أو تخصيص<sup>(1)</sup>. وأمّا المطابقة في الإعراب والنوع والعدد والتعيين بأن كرون توجّهُه لما بعده فإنه لائبدً أن يكون ما بعد النعت اسمًا له سبب بأن يكون توجهه لما بعده فإنه لائبدً أن يكون ما بعد النعت اسمًا له سبب بالمنعوت، ولذلك يسمى السببي، فإذا قلت: مررث برجل حسن وجهه. فإن المنعوت، ولذلك يسمى السببي، فإذا قلت: مررث برجل حسن وجهه. فإن النعوت، ولذلك يسمى السببي، فإذا قلت: مررث برجل حسن وجهه. فإن النعوت، ولذلك يسمى السببي، عامل المعدة المشبهة «حسن» وقد اتصلت بضمير يعود على المنعوت، ولأن النعت في هذا النوع يجري على ما بعده في الحقيقة، فإنه لا يطابق متبوعه ولأن النعت في هذا النوع يجري على ما بعده في الحقيقة، فإنه لا يطابق متبوعه إلاق التعريف أو التنكير والإعراب (1).

والنعت الجملة يشترط فيه أمران، أحدهما: أن تكون الجملة خبرية لا إنشائية، أي: تحتمل الصدق والكذب<sup>(٢)</sup>، والثاني: أن تشتمل على ضمير يربطها بالمنعوت، ولكي يكون الضمير رابطًا لأبدًّ أن يكون ضمير المنعوت نفسه. وحاء في البيان النبوي النعت مفردًا وجملة، وقد كوّن منبوعه وما بعدهما التركيب المديد، مثال ذلك قوله — عليه الصلاة والسلام — حين ميّز

<sup>(</sup>١) همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطي، ٥: ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ٣: ٦١.

<sup>(</sup>٣) شرح التصريح على التوضيح، للأزهري، ٢: ١١٢.

بين أصحابه وأحبابه: «أراَيْتَ لَو كانَ لرجلٍ خَيلٌ غُرُّ مُحجَّلةٌ فِي خَيلٍ دُهمٍ بُهمٍ ألا يَعرِفُ خَيلُهُ؟!»(١). وقوله مبيَّنًا جزاء من يمنع مولاه حاجة يطلبها منه: «إلا يأتي رَجُلٌ مَولاهُ يَسألُهُ مِن فَضلٍ عِندُهُ فَيَمنَعُهُ إِلاَّ دُعِيَ لَهُ يَومَ القيامة شُجاعٌ أقرعُ يتلمَظُ فَضلَهُ الذّي مُنْمَى(١٠).

فقد حاء في الحديثين السابقين النعت مفردًا وجملة، وتعدد النعت المفرد في تركيب أسميناه المديد، حيث ابتدأ التركيب بقوله: «أرأيت لو كان لرجل خيلٌ» ثم وصفت الحيل بنعت مفرد: «خُر» محملة، دهم، هم». وفي الحديث الثاني حاء النعت جملة فعلية «يسأل» وهي في محل رفع، ثم حاء النعت مفردًا «أقرع» مشفوعًا بنعت جملة «يتلمظ» والمنعوت نكرة، وفي الجملة ضمير يعود عليه.

ويُعـــدُّ البدل من عناصر التركيب المديد، وقد عرَّف النحاة البدل بأنّه الستابع المقصود في الحكم بلا واسطة<sup>(٣)</sup>. وإذا حاء البدل في جملة ما فإنّه في التقدير قد حاء في جملتين.

ف إذا قلت: مررت بعبد الله زيد، فهو مواز لقولك: مررْتُ بعبد الله، مررت بزيد، وقد عُدل عن هاتين الجُملتين إلى جُملة واحدة دفعًا للبس، لأنَّ المتك لم لسو نطق بحما لأدى ذلك إلى أن يعرف المخاطب أنهما شيئان أو شخصان، والحقيقة أنهما شخص واحد، وهذا الذي يعنيه النحاة بقولهم: إنَّ البدل على نية حذف المبدل منه.

 <sup>(</sup>۱) سنن النسائي، ١: ٩٤-٩٥. وغُرُّ: جمع أغر، وهو الأبيض. ومحجلة: قوائمها بيضاء. ويمم: لا يخالطه لون آخر، ودهم: جمع أدهم، وهو الأسود.

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه، ٥: ٨٢. ويتلمظ: يدير لسانه ويتبعه.

<sup>(</sup>٣) شرح الأشموني، ٣: ١٢٣.

وللبدل أربعة أنواع، أولها: ما ابتدلته من الأول وهو هو (10. مثاله قول النبيّ ﷺ مبيّنًا حكم صوم رمضان: «صُومُوا لرُوْيته وَأَفْطِرُوا لرُوْيته، فإنْ حالُ بَينَكُم وبَينَهُ سَحابةٌ أو ظُلمةٌ فَاكملُوا العِثْقَ، عَدَّةً شَعْبان»(1)، والثاني: ما أبدل من الأول وهو بعضه، مثاله قول النبيّ ﷺ مبيّنًا حرمة الحمرة: «حُرِّمَتْ الحَمرُ قليلُها وكثيرُها»(1)، وثالثها: ما كان سبب الأول، وهو مشتمل عليه، نحو: سُلبُ زَيدٌ تُوبُهُ، والرابع: وهو بدل الغلط أو النسيان. وهذا البدل لا يقع في قرآن ولا حديث ولا شعر (4).

ومن مكوّنات التركيب المديد التوكيد، ويأتي التوكيد لفظيًا ومعنويًا، وحين يكون لفظيًا فإن إعادة اللفظ نفسه تغني عن الربط. ويقع التوكيد اللفظي في الاسم والفعل والحرف والجملة والتركيب، ولأنه لفظي فإنه يجري في الألفاظ كلّها<sup>(ع)</sup>. ومثال التوكيد اللفظي قوله ﷺ عشية عرفة: «السّكينة الشّيار)، وقوله يحض على الجهاد: «الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، عليك بقريش، اللهم، عليك المدين من قريش: «اللهم، عليك بقريش، اللهم، عليك المدين من قريش؛ اللهم، عليك المدين من قريش؛ «الله بقريش». اللهم، عليك المدين اللهم، عليك المدين الله، اللهم، عليك بقريش، الله، اللهم، عليك بقريش، الله، اللهم، عليك بقريش، الله، ال

<sup>(</sup>١) الأصول في النحو، ابن السراج، ٢: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، ٤: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ٨: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) المقتضب، ٤: ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) شرح الكافية، ١: ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي ٥: ٢٥٨.

<sup>(</sup>٧) المصدر نفسه، ٢٠: ٢٠.

<sup>(</sup>٨) نفس المصدر، ١: ١٦٢.

وأمّا التوكيد المعنوي فيكون بألفاظ مخصوصة، ويكون التوكيد هو نفس المؤكّد أو عينه، لأنك لسنت تريد أن تحليه بصفة ولا قرابة، ولكن النحاة صار ذا عندهم صفة لأن حاله مثل حال الموصوف(). ويكوّن التوكيد وغيره من أجزاء التراكيب المتعدّدة الاسمية والفعلية البسيطة والمترابطة التركيب المديد، مثال ذلك قول النبي على وامنا عذاب الكافرين يوم القيامة: ((إنَّهُم يُعذَّبُونَ عذابًا تسمّعُهُ البَهائم كُلُها))()، وقوله بحض على متابعة الإمام في صلاته: ((وإذا صلّى حالسًا فصلُوا أجمعُونَ)()، فالألفاظ (كلّها)، و(أجمعون)، حاءت لمؤكد قبلها، وهي من أنواع التوكيد المعنوي.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢: ٥٨٥-٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي، ٤: ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ٢: ٩٩.

<sup>(</sup>٤) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، وشرح التسهيل لابن مالك، ١: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي، ٢: ٩٦.

العَمْلِ مَنْ أُرادَهُ (١)، وموقع نائب الفاعل، نحو قوله: (رَمَنْ قَامَ رَمَضانَ إِيمَانًا والحَمِر، مثاله قوله: (رَمَنْ قَامَ رَمَضانَ إِيمَانًا وَالحَمِر، مثاله قوله: (رَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَلَهُ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللِّهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَنْ الْجَمْرُ وَقُوله تعالى: ﴿ وَقُولُهُ تعالَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ مِنْ الْجَمْرُ وَالْإِنْ مِنْ الْجَمْرُ وَقُولُهُ مَا تَحْمَدُ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ الْجِمْرُ وَالْإِنْ مِنْ نَحْمُلُهُمَا تَحْمَدُ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَقُولُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

وأنتُ الَّتِي ما مِن صَدِيقٍ، ولا عِدًا يَرَى نِضُوَ ما أَبَقَيْتِ، إلاَّ بَكَى لِيا وَقُول الحَطِيقة (٢):

يسا أَيُهما اللَّكِ، الَّذِي أمسَتْ لَهُ بُصــرى وغَزَّةُ: سَهِلُها، والأحرَّعُ فحملــة «خلق» صلة الموصول، وكوّنت مع المبتدأ والخبر «هو الذي»

<sup>(</sup>١) سنن النسائي ١: ١٠. وأراده: طلبه طلبة بذاته.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ٤: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ١: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر، ٤: ١٠١-١٠١.

<sup>(</sup>٥).الآية ٣٣ من سورة الأنبياء

<sup>(</sup>٦).الآية ٥١ من سورة الحج.

<sup>(</sup>٧).الآية ٢٩ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>۸).دیوان مجنون لیلی ص ۹۰.

<sup>(</sup>٩).ديوان الحطيئة ص ٢٠١.

تركيبًا مديدًا، (روسعوا)، صلة الموصول، وصارت مع جملة (ركلٌ في فلك يسبحون)، تركيبًا من ابطًا.

## ٣- طبيعة التركيب المديد ووظائفه:

تتطلب طبيعة التركيب المديد أن يكون فيه عدد من الوظائف النحوية، بعضها يتعدّد إلى حدَّ معين، وبعضها يتعدّد بلا تحديد. وأعنى هنا بالتعدّد: أن يكون بغير وسيلة ربط، حيث تتابع الجمل والتراكيب البسيطة والمترابطة سواء أكانت فعلية أم اسمية، وتتداخل وتتشابك في هذا التركيب. من ذلك قول النبي ﷺ يصف مَنْ يُؤخِر صلاته: «رِتلكَ صَلاةُ المُنافِقِ حَلَسَ يَرقُبُ صَلاةً المُنافِقِ حَلَسَ يَرقُبُ صَلاةً المُنافِقِ حَلَسَ يَرقُبُ اللهِ عَلَمَ مَنْ يُؤخِر صلاته: «رِتلكَ صَلاةً المُنافِقِ حَلَسَ يَرقُبُ صَلاةً المُنافِقِ حَلَسَ يَرقُبُ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَمَ مَنْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ اللهُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمُ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَلَمَ عَ

ومن الوظائف النحوية التي توجد في التركيب المديد، وتبيّن شيئًا من طبيعته، تعدّد المنصوبات أو قل: المفعولات، وهذه ترتبط بمعنى الحدث الذي يطلبها، فهناك أفعال تطلب مفعولات، مثال ذلك قول النبي ﷺ لعقبة بن عامر حين كان يقود ناقته: «ألا أعلَّمك سُورتَين مِنْ خير سُورتَين قَرَّأ بِهِما النَّسيُ» كان يقود ناقته: «ألا أعلَّمك سُورتَين مِنْ خير سُورتَين قَرَّأ بِهِما النَّسيُ» وقوله يوم فتح مكة وقد أهدر دم بعض المشركين: «اقتلُوهُم وإنْ وَجَدْتُمُوهُم مُمتَّملةِينَ بأستار الكَعبة: عكرمةُ بنُ أبي جَهل، وعَبدُ الله بنُ خَطَل، وَعَبقُ بَعْلُمُ اللهُ جُبْبُة، وغو قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ تَعْلَمُ اللهُ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَدْ تَعْلَمُ اللهُ اللهِ عَلَى المُدْرِينَ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَدْ تَعْلَمُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَدْ اللهِ تعالى: ﴿ وَقَدْ يَعْلَمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) سنن النسائي،: ١: ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر، ١: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ٧: ١٠٥.

الْمُمُوِّقِينَ مِنكُمْ وَالْقَالِينَ لِلِعْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَاتُونَ الْبُلُسَ إِلَّا قَلِيلاً (^^، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبَّكُمْ لَمِن شَكَرَتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَفِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَنَاسِي لَشَدِيدًا (^^، وقول بشامة بن حزن <sup>0</sup>):

إِنَّـــا لِمَـــن مُعْشَـــر أَفْنَى أُوالِلَهُم قِـــيلُ الكمـــاةِ: أَلَا أَينَ المُحامُونا فحملة «هلم إلينا» في محل نصب مفعول به وجملة «لئن شكرتم لأزيدنكم» المؤلفة من اللام الموطئة للقسم والقسم وحواب القسم في محل نصب مفعول به لفعلٍ تضمن معنى القول، وكذلك جملة «أين المحامونا» في محل نصب مفعول به.

وهناك وظائف نحوية أخرى تتعدّد في التركيب المديد، وتأخذ موقعًا إعرابيًا هامًا، ومنها: تعدّد الخبر سواء أكان في تركيب اسمي مترابط غير منسوخ، أم في تركيب دخل عليه أحد النواسخ. ويؤدي تعدد الخبر إلى الترابط في التركيب المديد من خلال الترتيب والموقع والعلامة الإعرابية. فللبتدأ يخبر عنه بأكثر من خبر، فالشيء الواحد يُحكم عليه بأحكام كثيرة. ومن الوظائف التي تميّز طبيعة التركيب المديد تعدد «(النعت» و«الحال» حيث يسمح النظام اللغوي بجواز تعددها فهي تشبه الحير.

ويؤدي تعدد الوظائف النحوية إلى طول التركيب المديد، وإلى إحكام بنائه اللغوي، وإلى تشابك العلاقات الإسنادية، وغير الإسنادية. ثم إن هناك أشياء تكشف عن طبيعة التركيب المديد، وتزيد في تحديد ملامحه، وهى:

<sup>(</sup>١).الآية ١٨ من سورة الأحزاب.

<sup>(</sup>٢).الآية ٧ من سورة إبراهيم.

<sup>(</sup>٣).شرح الحماسة للتبريزي ١٠٤:١٠٤.

الموقع الإعرابي، والحالة الإعرابية، والعلامة الإعرابية. فالموقع الإعرابي هو: الوظيفة النحوية المعينة وتحديد هذه الوظيفة هو نظام بناء الجملة، وفيها مباني التضريف الدالة على الجنس والعدد، والتأنيث والتذكير، والتعريف، ومباني القرائن السباقية كالإسناد والرتبة (١٠). فالفاعلية موقع إعرابي، وهي وظيفة نحوية تشكّل والفعل وبقية العناصر الأحرى، حين تتعدّد، تركيبًا مترابطًا أو بسيطًا يجمعها التركيب المديد.

وأمّا الحالة الإعرابية فهي التي تنبثق من الموقع الإعرابي، إذ إنّ لكلّ موقع إعرابي حالة إعرابية، فالفاعلية حالتها الإعرابية الحاصة بما هي الرفع كما أنَّ المفعولية حالتها الإعرابية الجر<sup>(7)</sup>. فالحالة الإعرابية والموقع الإعرابية النصب، والإضافة حالتها الإعرابية والموقع الإعرابي بحتمعان يفسران بناء التركيب، ويكشفان عن طبيعته من خلال العلاقات القائمة فيه. وأمّا العلامة الإعرابية فهي دليل الحالة الإعرابية، وقد تقدّر فهي تظهر على الاسم الصحيح الآخر المعرب، وتقدّر في الاسم والفعل المُعلَيْن.

### ٤ - خصائص التركيب المديد:

١- وأمّا خصائص هذا التركيب فأهمها: العناية الفائقة بالعلامة الإعرابية التي تبيّن الحالة الإعرابية، وتعيّن الموقع الإعرابي. مثال ذلك قول النبيّ ﷺ مبيّنًا سنن الفطرة: «عَشَرةٌ مِنَ الفطرة: قصُّ الشَّارِب، وقَصُّ الأظفار، وغَسلُ البَراجم، وإعفاء اللَّحية، والسَّواكُ، والاستنشاقُ، وتنفُ

<sup>(</sup>١) مبادئ اللسانيات، د.أحمد قدور، ص٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) بناء الجملة، ص٧٥.

الإبط، وحلقُ العانة، وانتقاصُ الماء، والمضمضة»(١)، وقوله عن صحابي مات لسلاَحه في معركة مُقاتَلاً المشركين، فهاب بعض الصحابة الصلاة عليه: «كَذَبُوا، مات جاهدًا مُحجاهدًا فَلَهُ أُجرُّهُ مَرَتَيْنِ (٢). ونحو قوله تعالى سورة مريم (إِذْ نَاذَى رَبَّهُ نَلَاء خَفِيًّا، قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَاتُكَ رَبُّ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَاتُكَ رَبِّ شَقِيًا ﴾ وقول لبيد العامري (٤)؛

وَلَقَد سَمْتُ، مِنَ الحياةِ وَطُولِها، وسؤالِ هذا النّاسِ: كَيفَ لَبِيدُ؟

7 - وَمن خصائص التركيب المديد تعدّد العلاقات الإسنادية، وغير الإسنادية والشرطية والتركيبية. من ذلك قول النيّ ﷺ: (رَيضحكُ الله إلى الله المُحلَّين يَقتُلُ أَحدُهُما الآخرَ، كلاهُما يَدخُلُ الجُنَّة، يُقاتِلُ هذا في سبيل الله فَيقتُلُ، نُمَّ يَتُوبُ الله على القاتلِ، فَيقاتلُ فَيسَتشهدُ» (٥)، وقوله: (رألا إنَّ أَحدَكُم إذا مات عُرضَ عليه مقعدُهُ بالغداة والعشيّ، فإنْ كانَ مِنْ أهلِ النَّارِ فعن أهلِ النَّارِ حتى يَعنَهُ الله عو جوبً وجلَّ عيومً القيامة» (١). ونحو قوله تعالى: ﴿ قَالَ هِي رَاوَدُتْنِي عَن تُنْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ الْمُلهَا إِن كَانَ قَميصهُهُ قُدَّ مِن دُيُرِ

 <sup>(</sup>١) سنن النسائي، ٨: ١٢٦-١٢٧. والبراجم: جمع برجمة، وهي عقد الأصابح.
 وإعفاء اللحية: إرخاؤها وتركها، وانتقاص الماء: الأخذ منه وانتضاحه.

 <sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ٢: ٣٢. مات لسلاحه: أي: قُتل بسلاحه حين وقصت به دابته.
 وجاهدًا جادًا في البرِّ. وبجاهدًا: مقاتلاً لإعدائه.

<sup>(</sup>٣).الآيتان ٣–٤ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٤).ديوان لبيد ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) سنن النسائي، ٦: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه، ٤: ١٠٧.

فَكَذَبَتْ وَهُوَ من الصَّادقينَ﴾ (١)؛ وقول حرير (٢):

وما زالت القَتلَى تَمُجُّ دِماءَها بدجلة حـتَّى ماءُ دِجلَة أشكلُ ٣- وأن يكون مركبًا فعليًا بسيطًا أو محترابطًا، أو تركيبًا اسميًا إساديًا، وقد تتقدم عليه بعض الحروف، مثل حسروف الاستفهام أو العرض أو التنبيه، أو المشبهة بالفعل. من ذلك قول النبي ﷺ: «إنَّ الله - تعالى - جاوز لامتي عمَّا حدَّدَتْ به أنفُسَها ما أمْ تَكُلَمْ أو تَعمَّلْ بهي، (٢٠)، وقوله: «إما بالُ أقوام يَشتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيسَتْ في كتاب الله = عزَّ وجلَّ - يَقُولُونَ: اعتَى فُلائًا، والولاء لي، كتابُ الله = عزَّ وجلَّ - عرَّ وبطلى، (٤٠)، وقوله: «إما الحَمدُ والأداءُ» وعَمو كتابِ الله فهو باطلى، (٤٠)، وقوله: «إنَّما الحَمدُ والأداءُ» أَم وعُولة تعالى: ((وَإِذَا قِلَ لَهُمُ لا تُفْسُدُواْ فِي الدَّرْف قَالُواْ إِلَما نَحْنُ مُصْلُحُونَ (١٤)،

وقول الأخطل<sup>(٧)</sup>:

يَلسقَ فسيها حسآذرًا وظسباءً

إِنَّ مَــنْ يَدخــلِ الكنيســةَ يومًا ومًّا ومًّا ومَّا ومَّا أَشِبُ (^):

<sup>(</sup>١).الآيتان ٢٦- ٢٧ من سورة يوسف.

<sup>(</sup>٢).ديوان حرير ص ١٤٣، والخزانة ٣: ٥٣٤.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر، ٦: ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه، ٦: ١٦٥.

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر، ٧: ٣١٤.

<sup>(</sup>٦).الآية ١١ من سورة البقرة

<sup>(</sup>٧).المغني ص ٣٦، والخزانة ١: ٢١٩.

<sup>(</sup>٨).شرح الحماسة للمرزوقي ص ٦٦٩.

وإنا إذا ما الحربُ القَتْ قِناعَها بها، حين يَحقُوها بُنُوها، لأبرارُ عَوَيْ وَيَهِ اللهِ الرَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وهكذا رأينا أنّ هذه المقالة بيّنت الفرق بين الجملة والكلام اللذين يكونان أسس التركيب المديد وبنائه، وكشفت النقاب عن العلاقات التي تربط بين أجزائه

<sup>(</sup>١) شرح الحماسة للمرزوقي، ٨: ١١٢.

<sup>(</sup>۲) نفس المصدر ، ۱: ۲۳۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه، ٦: ٢٧.

<sup>(</sup>٤).الآية ٥٥ من سورة الروم.

 <sup>(</sup>٥).الآيتان ٢-٣ من سورة يس.

<sup>(</sup>٦).ديوان زهير ص ١٦١.

ومسميالها، فمنها الإسنادية وغير الإسنادية، والشرطية، كما فصّلت في التفريعات المكرّنة لأجزاء التركيب المديد.

وكذلك تحديد عن التركيب المديد اصطلاحًا ومفهومه والوظائف النحوية الكثيرة التي يؤديها ويشغلها، وبيّنت خصائص التركيب وصفاته وامتداده على مساحة من النصوص العربية الفصيحة، وقد درست ذلك مستشهدة بالقرآن الكريم وكلام العرب والشواهد الحديثية في «سنن النسائي» دراسة تطبيقية مبيّنة أهميته وقيمته.

#### المصادر والمراجع

- ١- القرآن الكريم مصدر اللغة العربية الأول.
- ٢- أنيس، د.إبراهيم: من أسرار اللغة العربية، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، الطبعة
   الثالثة، ١٩٦٦.
- ٣- د بن يجي، أبو العباس ثعلب (٢٩١٠): شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، الدار
   القومية للطباعة والنشر، القاهرة، نسخة مصورة، ١٣٦٣هـ-١٩٤٤م.
- ٤- زهري، خالد بن عبد الله (ولد سنة ٩٩١١): شرح التصريح على التوضيح،
   المطبعة البهية للصرية، ١٣٠٥هـ.
- ٥- ستراباذي، رضي الدين محمد بن الحسن (ت٦٨٨ه): شرح الرضي على الكافية،
   تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمر، جامعة بنغازي، ليبيا، ١٩٧٣م.
  - ٦- الأنصاري، ابن هشام محمد بن عبد الله (ت ٧٦١):
- مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب، تحقيق: د.مازن المبارك وعمد علي حمد الله، راجعه: سعيد الأفغان، دمشق، الطبعة الثالثة، ١٩٧٢م.
- رسالة المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية، تحقيق د. مازن المبارك، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ- ١٩٨٧م.
- ٧- الأنتموني، نور الدين أبو الحسن على بن محمد (ص٩٢٩): شرح الأشموني، تحقيق:

- محمد محيي الدين عبد الحميد، البابي الحلبي، القاهرة، د.ت.
- ٨- الجرجاني، عبد القاهر أبو بكر بن محمد (٢١٥٠): دلائل الإعجاز، تحقيق:
   د.محمد رضوان الداية ود.فايز الداية، دار قنيية، الطبعة الأولى، دمشق، ١٩٨٣م.
  - والجمل، تحقيق وتقديم على حيدر، دمشق، ١٩٧٢م.
- ٩- حطل، د.مصطفى: نظام الجملة في القرنين الثاني والثالث الهجريين، منشورات
   جامعة حلب، ١٩٨١م.
- ١٠ ابن جني، أبو الفتح عثمان (ت٣٩٣): الخصائص، تحقيق محمد على النجار، دار
   الكتب المصرية و دار الهدى، بيروت، القاهرة، الطبعة الثانية، ٥٥٣ [م.
- واللمع في العربية، تحقيق: حامد المؤمن، عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، بيروت، ١٩٨٥م.
- ١١ حسن، عباس: النحو الوافي، دار المعارف، القاهرة، الطبعة التاسعة، ١٤٠٧هـ.
   ١٩٨٧م.
- ١٢ حسان، تمام: اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة،
   ١٩٧٣م.
- ۱۳ دبوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة،
   ۱۳۸٤هـ-۱۹۹۶م.
- ١٤ ديوان حرير: جرير بن عطية الخطفي (ت١١٠هـ)، طبعة دار صادر، بيروت، ١٩٦٠م.
- ۱۰ دیوان جمیل بثینة، جمیل بن معمر العذري (ت۸۲۵)، تحقیق، د. حسین نصّار،
   القاهرة، ۱۹۲۷م.
- ١٦ ديوان الحطيئة: حرول بن أوس (ت٣٠٠)، شرح ابن السكيت والسكري والسجستان، تحقيق: نعمان أمين طه، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، ١٣٧٨هـ ١٩٥٨م.
  - ١٧- ديوان زهير بن أبي سلمي، صنعة الأعلم الشنتمري، حلب، ١٩٧٠م.
  - ١٨ ديوان طرفة بن العبد البكري (ت٢٤٥م)، دار صادر بيروت، ١٣٨١هـ ١٩٦١م.
- ٩ ١- ديوان مجنون ليلي: قيس بن الملوح العامري (ت٦٨هـ)، تحقيق عبد الستار أحمد

- فرّاج، دار مصر للطباعة، القاهرة، د.ت.
- ٢٠ الزغشري، حار الله محمود بن عمر (ت٥٣٨): المفصل في علم العربية، دار
   الجيل، الطبعة الثانية، يبروت، د.ت.
- ٢١ سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت١٨٠): الكتاب، تحقيق: عبد
   السلام هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ ١٩٩١م.
- ٢٢- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (١٥١٠): همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية، عُني بتصحيحه محمد بدر الدين النعسان، مطبعة السعادة، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٢٧هـ.
- ٣٣- ابن السّراج، أبو بكر محمد بن سهل (ت٣١٦): الأصول في النحو، تحقيق: عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، بيروت، ١٤٢٠هـ ٩٩٩٨.
- ٢٤ ابن سيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل (ت٥٦٥): المخصص، دار الفكر،
   بورت، ١٩٧٨م.
- ٢٥ شرح اختيارات المفضل: صنعة يجيى بن علي الخطيب (٣٥٠ ٥٥)، تحقيق د. فخر
   الدين قباوة. طبعة بجمع اللغة العربية، ١٩٧٥م.
- ٢٦ شرح الحماسة: التبريزي، يجيى بن علي الخطيب (٣٠٠٥٥)، تحقيق محمد محيي
   الدين عبد الحميد، المطبعة التجارية، القاهرة، ١٩٥٨م.
- ٢٧ شرح الحماسة: المرزوقي، أحمد بن محمّد بن الحسن (٣٢١عهـ)، تحقيق عبد
   السلام هارون، القاهرة، ١٩٦٧م.
- ٢٨ عبادة، د. محمد إبراهيم: الجملة العربية دراسة نحوية لغوية، منشأة دار المعارف،
   الإسكندرية، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
- ٢٩- عبد اللطيف، محمد حماسة: بناء الجملة العربية، دار الشروق، القاهرة وبيروت،
   الطبعة الأولى، ٤١٦ ١هـ- ١٩٩٦م.
- ٣٠– العكبري، أبو البقاء: اللباب في علل البناء والإعراب تحقيق د. غازي طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ ١٩٩٥م.
- ٣١- الغلايين، مصطفى: حامع الدروس العربية، صيدا، المكتبة العصرية، الطبعة

الأولى، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٣م.

٣٢- الفارسي، أبو علي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (٣٧٧-): الإيضاح العضدي، تحقيق: حسن شاذلي فرهود، الرياض، الطبعة الأولى، ١٣٨٩هـ١٩٦٩م.

٣٣- قدور، د.أحمد محمد: مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.

٣٤- ابن مالك، محمد بن عبد الله (ت٦٧٢): تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، تحقيق محمد كامل بركات، المكتبة العربية، القاهرة، ١٣٨٧هـ١٩٦٧م.

 مالبرد أبو العباس، محمد بن يزيد (ت٢٨٥): المقتضب، تحقيق: محمد عبد الحالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، ١٩٦٣م.

وشرح التسهيل، تحقيق: عبد الرحمن السيد، ومحمد بلوي المختون، هجر، ١٤١٠هـ-١٩٩٠م.

٣٦- النّسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي (٣٠٣): ((سنن النسائي)) شرح السيوطي وحاشية السندي، القاهرة، دار الحديث، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م.

# مُربَّع في مُثلَّنات قُطْرُب اللَّغويَّة عبد العزيز بن أحمد الليِّرينيِّ (ت: ٦٩٤ هـ)

عدنان عمر الخطيب

(1)

عبد العزيز الدِّيرينيّ: حياته، وآثاره

(١) انظر الدِّيرينيّ في: الوافي بالوفيات ١٨/ ٤٦٨ - ٤٦٩، وطبقات الشَّافعيَّة للسُّبكح. ٨/ ١٩٩ – ٢٠٨، وللإسنويّ ١/ ٢٦٩، وتاريخ علماء بغداد/ ٨٠ – ٨١، وتذكرة النّبيه ١/ ١٣٠، وطبقات الأولياء/ ٤٤٧ و ٥٣١ - ٥٣٣، والسُّلوك لمع فة دول الملوك - ج: ١/ ق:٣/ ٧٦٠، وطبقات الشَّافعيَّة لاين قاضي شهية - مج: ٢/ ج: ٣/ ٣٦ - ٣٨، والمنهل الصَّافي ٧/ ٢٦٩ -٢٧١، والدُّليل الشَّافي ١/ ٤١٤، وحُسن المُحاضرة ١/ ٣٥٤، وطبقات المُفسِّرين ١/ ٣٠٤ – ٣٠٦، والطَّبقات الكُبرى ١/ ٣٦١ - ٣٦٢، والكواكب الدُّرُّيَّة ٢/ ٤٤٤ - ٤٤٦، وكشف الظُّنون ١/ ١٩٥ و٤٤٧ و٤٩٢ و٧٤٩ - ٢/ ١٠١٢ و١٠٣٤ و١١١٨ و١٣٨٩ و ٢٠٠٢، وشذ ات الذُّهب ٧/ ٧٨٤ - ٥٨٥، وديوان الإسلام ٢/ ٢٨١ - ٢٨٢، والتَّاج: دير، واكتفاء القنوع/ ١٢٠ و٣٢٧، والخطط التوفيقيَّة ٤/ ٢٣٤، وإيضاح المكنون ١/ ٦٠ – ٢/ ٤٩٤ و ٢٠٤، وهديَّة العارفين ١/ ٥٨٠ – ٥٨١، وجامع كرامات الأولياء ١٧٣/٢، ومعجم المطبوعات ١/ ٩٠٠ – ٩٠١، ودائرة معارف القرن العشرين ٤/ ١٠٣ – ١٠٤، وفهرس الخزانة التَّيموريَّة (أسماء المؤلِّفين) ٣/ ١٠٤، وتاريخ بروكلمان ٤/ ٤٣٧ – ٤٤٠، وتاريخ الأدب العربيّ في العراق ١/ ٩٥، والأعلام ٤/ ١٣، ومعجم المؤلِّفين ٢/ ١٥٧، ومعجم مُصنِّفي الكتب العربيَّة/ ٢٧٥، وذخائر الثُّراث العربيِّ الإسلاميُّ ١/ ١٤٥ – ٥١٥، ومعجم الْمُفسِّرينِ ١/ ٢٨٥ - ٢٨٦، وفهرس مخطوطات خزانة القرويِّين ٣/ ٣٧، وكشَّاف معجم المُؤلِّفين ٢/ ١٠٦٤، ومداخل المؤلِّفين الأعلام العرب ١/ ٥١٠، وأعلام الحضارة العربيَّة الإسلاميَّة ٤/ ٣٢ – ٣٣، ومعجم الشُّعراء من العصر الجاهليّ حتَّى سنة ٢٠٠٢م ٣/ ١٧٥، وشرح مُحمَّس الدِّيرينيّ في النَّحو لمجهول/ و٣ ب – و٤ ب وانظر كذلك: مجلَّة المجمع العلميَّ=

أصل عائلته من دَميْرةَ، وهي قرية كبيرة بمصر قرب دمياط<sup>(٢)</sup>، إلاَّ أنَّ هذه العائلة لم تستقرُّ في هذه القرية، فولَّت شطرها إلى ديرينَ، وهي قرية عامرة في غربيَّة مصر<sup>(٣)</sup>، وفي ديرين ولد عبد العزيز سنة ٦١٢ هـ، وقيل سنة ٣١٣ه، وبما نشأ النَّشأة الصَّالحة، ولَّا اشتدَّ عوده، تطلُّعت نفسه إلى تحصيل العلم، فأخذ عن علماء عصره من أمثال: العزّ بن عبد السَّلام الفقيه الشَّافعيّ المُجتهد المُلقّب بسلطان العلماء، وشيخ مشايخ الإسلام بالدِّيار المصريَّة أبي الفتح بن أبي الغنائم الرَّسْعنيّ الواسطيّ، وغيرهما. ومازالت حاله كذلك في التَّحصيل والدَّرس إلى أن أضحى الغاية في غير علم حفظًا و تأليفًا و تدريسًا، فكان الإمام العلامة، الصَّالح القُدوة، الواعظ الصُّوفي الرِّفاعيّ، الأديب اللُّغويّ، الشَّاعر النَّحويّ، الفقيه على مذهب الشَّافعيّ الْمُؤرِّخ، المُفسِّر الْمَتكلُّم، الفلكيّ الكيميائيّ ... فضلاً عن جميل صفاته وأحواله، وعُلُوّ مقاماته، وجليٌّ كراماته، وسلامة باطنه، وحسن أخلاقه، وكثرة رحلته في قُرى مصر، يتبرَّك النَّاسُ به ، ويُفيدهم وينفعهم. ومَّمَّن كان له شرف الانتفاع والتَّحصيل على يديه: شهاب الدِّين أحمد بن منصور المعروف بابن الجُّباص، والشُّيخ الصَّالح أبو على الحسن بن على بن محمَّد البغداديّ، وعثمان بن محمَّد بن يوسف السِّنباطيّ الكاتب(1)، وغيرهم.

<sup>-</sup>العربيّ بلمشق - مج: ٢٠/ ج: ١١ - ١٢/ ٥٣٢ - ٥٣٣ (دُور كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتما لطلس)، ومج: ٢٨/ ج: ٣/ ٢٣؟ (تاريخ علم الفلك في العراق لعبَّس العرَّاوي). (٢) معجم البلدان ٢/ ٤٧٢.

<sup>(</sup>٣) التَّاج: دير.

 <sup>(</sup>٤) تحسن الإشارة هنا إلى أنَّ أساتذة النَّنم بينِّ وتلامذته – ما خلا السَّنباطيِّ الكاتب – ورد ذكرهم في غير مصدر من مصادر ترجمته. أمَّا السَّنباطيِّ فقد تفرَّد بذكره تلميلًا للنَّبريينِّ ابنُ حجر في الدَّرر الكامنة ٣/ ٢٥.

توفّي – رحمه الله – بعد حياة حافلة بالعلم والعمل سنة ؟٦٩ هـ على الأرجح<sup>(٥</sup>).

أمًّا آثاره - وقد تجاوزت النّلاثين - فتدلُّ على سعة اطّلاعه وقوَّة تحصيله للعلوم التي برع فيها. وإليكها الآن منسوقةً على حروف المُعجم:

(۱) إرشاد الحيارى في ردع من مارى: مُختصر في أدلَّه التَّوحِيد والرَّدَّ على التَّصارى. وقد طُبع طبعتين في القاهرة: الأولى سنة ١٢٨٤ه / ١٨٦٧م، والثّانية سنة ١٣٨٢ه / ١٩٩٤م، مع منظومة السُّوال العجيب في الرَّدَّ على أهل الصَّليب لأحمد بن على الكُثّين، والسَّهم المُفيد لإفادة أهل الصَّليب لحسن بن بكر فتيان خطيب جامع التَّصر في نابُلُس.

(٢) أركان الإسلام في التوحيد والأحكام: ذكر فيه الاعتقاد، ثم العمل على المذاهب الأربعة.

(٣) أنوار المعارف وأسوار العوارف: في التَّصوُّف.

(٤) الأنوار الواضحة في تفسير الفاتحة: ألَّفه قبل تفسير الفاتحة الآتي ذكره بعدُ.

(٥) البهجة الصُّغرى في مناقب الشَّيخ الرَّبَّانيِّ عبد القادر الجيلانيِّ.

(٦) تفسير الفاتحة.

(٧) التيسير في التفسير: تفسير منظوم للقرآن الكريم، يقع في أكثر من ٢٢٠٠ بيت من الرَّجز، أَلفه سنة ٢٧٣ هـ. وقد طُبع هذا التَّفسير تحت عنوان: التَّيسير في علوم التَّفسير في مطبعة التَّقدم العلميَّة – القاهرة ١٣١٠هم / ١٨٩٣م، و بهامشه: ألفية أبي زُرعة العراقيّ، وبآخره: تقريب المأمول في ترتيب التُّزول نظم الإمام الجعيريّ، وبتصحيح محمَّد كامل الأسيوطيّ الأرهريّ. كما طُبع في العام نفسه، وبالتَّرتيب المُلمع إليه قبلُ في مطبعة الحجر – القاهرة.

<sup>(</sup>٥) كذا. وقيل سنة ٦٨٩ ه، و٦٩٠ ه، و٦٩٣ ه، و٢٩٧ ه، و٢٩٩ ه.

- (٨) جوهر الاقتباس في علم الجناس.
- (٩) اللَّارِر المُلْتَقَطَة في المسائل المُختلَطة: أجاب فيه على مسائل، سُئل
   عنها في العبادات والمُعاملات على مذهب الشَّافعيّ.

قلتُ: نسب الزَّركليُّ هذا الكتاب إلى الدَّيرييِّ في أعلامه ٤ / ١٣، ثمَّ نسبه بعد ذلك ( ٤/ ١٨ ) إلى عبد العزيز بن سعيد الدَّيريَّ عزَّ الدِّين الفقيه الشَّافعيّ المُصريّ المُتوفِّى سنة ١٩٤ه. ومن الواضح أنَّه وهمَ فيما ذهب إليه؛ فعبد العزيز الدَّيريِّ هو الدِّيرييِّ نفسه؛ فكلا الرَّحلين لهما اسم واحد، وكلاهما فقيه شافعيّ مصريّ، وقد تُوفِّا في العام نفسه ١٩٤ هـ فالدَّيريُّ وإذً - تحريف الدِّيرييُّ ليس إلاً.

(• 1) دقائق النّبيه في نظم النّبيه: كتاب نظم فيه الدّيرييّ تنبيه أبي إسحاق الشَّيرازيّ (ت: ٤٧٦هم) في فروع النشَّافعيَّة. كذا في هديَّة العارفين // ٥٨٠ – ٨٥. وفي كشف الظُّنون // ٤٩٢ أنَّ دقائق النَّبيه كتاب آخر للدِّيرييّ غيرُ نظم النَّبيه.

(١١) رسالة في مخارج الحروف.

(١٢) الرَّوْصَة الأَلْيقة في بيان الشَّريعة والحقيقة: مُختصر أقامه على أبواب وفصول، ذكر فيه خلوة الشُّيوخ مع النَّسناء. طُبع سنة ١٣٢٠هـ/ ١٩٠٢م. (كذا دون مكان الطَّبع).

(١٣) الشَّجرة في ذكر النَّبيِّ الكريم ﷺ وأصحابه العشرة: أرجوزة

في السِّيرة النَّبويَّة وأحوال العشرة الْمبشَّرين بالجنَّة، وأوَّلها:

(\$ 1) شعره: الحقُّ أنَّ المصادر التي ترجمت للدِّيرينيِّ – - وأكثرُ بما! -لم تُشر إلى ديوان مصنوع للدِّيرينيّ، جمعه بنفسه، أو جمعه له غيره في قابل الأيَّام، وإنَّما أشارت إلى أنَّه كان غزير النَّظم رائقه، فأكثر من نظم العلوم، وقد ذكرنا له قبلُ كتابه التَّيسير في التَّفسير الواقع في أكثر من ٣٢٠٠ بيت، وكذا نظمه للتَّنبيه والشُّحرة... ومَّا يُمكن أن يُذكر له أيضًا دلالةً على غزارة نظمه بالنَّقل عن تاريخ بروكلمان ٤ / ٤٣٨ - ٤٣٩، وغيره: قصيدةٌ في ٣٣ بيتًا حول كيفيَّة إيحاء السُّورة في القرآن، وقصيدتان عن الصُّوفيَّة: الإقرار بالاعتقاد، والتَّعليم الضَّروريّ للصُّوفيّ، وأرجوزة طويلة حول الإنسان بوصفه عالمًا صغيرًا، ومنظومتان: الأولى في أرباع القرآن، والثَّانية في ترتيب نزول القرآن العظيم... وغير ذلك كثير مَّمَّا سيأتي بعدُ في أثناء عرض تتمَّة آثاره. وهذا إن دلُّ فإنَّما يدلُّ على عبقريَّة الدِّيريينِّ وقدرته. الفائقة على النَّظم؛ فليس من اليسير تحويل العلوم العقليَّة والنَّقليَّة إلى منظومات مُطوَّلة بلغة سهلة واضحة، لا تحتاج إلى كدِّ عناء وتفكير. ويبدو أنَّ هذه العبقريَّة الفذَّة قد جعلته يتحاوز نظم العلوم إلى النَّظم في موضوعات الشُّعر العامَّة، فنظم في غير موضوع. ونحن لا نستطيع هنا أن نعرض لهذا

 <sup>(</sup>٦) بحلة المجمع العلمي العربي بدمشق - مح: ٢٠/ ج: ١١ - ١٢/ ٥٣٢ - ٥٣٣ (دُور
 كتب فلسطين ونفائس مخطوطاتها لطلس).

الشُّع بتمامه وكماله، مُخَرِّجينه من مصادر ترجمته، شارحين ما يحتاج إلى شرح، ودارسين ما يستوجب الدِّراسة، فمثل هذا العمل يُخرجنا عن دائرة مقالنا الموسوم بتحقيق كتاب الدِّيرينيّ الْمُرَّبِّع إلى صنعة ديوانه، والصَّنعة -كما يعلم كلُّ باحث ومُحقِّق - تحتاج إلى كتاب مُستقلّ، وإنَّما حسبنا في ظاً هذه العُجالة أن نجتزئ بمقطوعتين من شعره - دفعًا للإطالة - تقفان القارئ على طبيعة هذا الشُّعر على وجه تقريبيّ، لا أكثر ولا أقلّ. فمن ذلك قوله: [الطُّويل]

وعانيتُ من شُغْل وعاينتُ من شكل ولم أرَ أحـــلى مـــن تفرُّد ساعة مــع الله خالي البال والسِّرِّ والشُّعْل فأشهد ما يُسلى عن المال

واجتنب شُـحًا وغُـر ما لا ولا مُسبرًا فسيتُر من (^)

لا تك\_ن حُلواً فيأوكلُ (١٥) طهارة القلوب والخضوع لعلاَّم الغيوب: كذا. وفي بعض

لقسد دُرت أطراف البلاد بأسرها

أُناجـــيه في ســـرِّي وأتلو كتابَهُ

وقوله أيضًا: [مجزوء الرُّمل]

المصادر: في ذكر علام الغيوب. وهو كتاب مشهور في التَّصوُّف، أقامه مؤلِّفه على ذكر تفسير لآيات القرآن ونوادر طريفة ونصائح وأدعية. وقد طبع الكتاب طبعات عدَّة، بيانما هو الآتي:

- طبعة بولاق القاهرة ١٢٩٦ هـ / ١٨٧٨ م.
- طبعة مصر ١٣٠٤ه/ ١٨٨٦م، و١٣٠٧ه / ١٨٨٩ م، و١٣٢٩ه /

<sup>(</sup>٧) الوافي بالوفيات ١٨/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) طبقات المُفسِّرين ١/ ٣٠٦.

### ١٩١٠م، و١٣٥٤ه / ١٩٩٥م.

- طبعة المكتبة الشّعبيّة بيروت ١٣٤٧ هـ/ ١٩٢٨ م. (طُبح هذا الكتاب مع نُزهة المجالس ومُنتخب الثّفائس لعبد الرَّحن الصّفوريّ الشّافعيّ).
  - طبعة دار القلم بيروت ١٩٩٠م. (خرَّج آياته، وضبطه إبراهيم رمضان).
    - طبعة دار الفحر للتُراث القاهرة ٢٠٠٣ م.
- طبعة دار القلم العربي حلب ٢٠٠٣م . (تحقيق د. محمَّد حُسني مُصطفى).
   (١٦) غاية التّحوير في نسب قطب العصو غوث الزَّمان سيَّدنا أحمد الرَّفاعي
- رب ) عيد الحكويو في تحسب المقبور فوك الومان السيدة المراوان المهدد الرواعي الكبير: طُبع هذا الكتاب في المطبعة العموميَّة – القاهرة ه ١٣١٥ م/ ٩٩٨م.
  - (١٧) الفرق بين التَّاء والثَّاء: في اللُّغة.
  - (١٨) الفرق بين الدَّال والذَّال: في اللُّغة.
- (١٩) قلادة اللّـر المنثور في ذكر البعث والنَّشور: منظومةٌ طُبعت في
   القاهرة سنة ١٢٨٨ هـ / ١٨٧١ م.
- (۲۰) كتاب مجموع وشأن مرفوع في الحكمة النّبويّة والأسرار الإلهيّة: رسائل في الكيمياء، شاركه فيها غيرُ مؤلّف.
- (۲۱) الكفاية في تفسير القرآن: اختصره من كتاب الهداية في تفسير القرآن لمكي القيسي القيروائي (ت: ٤٣٧ هـ).
- (٢٢) المُخمَّس في النَّحو: كتاب نظم فيه النَّيرينيِّ شرح ابن النَّاظم (٣٨٦م) لأَلفيَّة والده (ت: ٣٧٢ هـ) الموسومَ بالنُّرَّة المُضيَّة في شرح الأَلفيَّة. ولهذا المُخمَّس غيرُ شرح، فعن ذلك: شرح أبي العزّ عليِّ بن خليل البستانيِّ، وشرح

آخر لمجهول، ومنه تُسخةٌ في الظَّاهريَّة، تحت رقْم: ١٠٥١٨، في ١٩ ورقة(١).

(٢٣) مُربَّعان في المُتلَّثات اللُّغويَّة: وسيأتي الحديث عنهما بعدُ مُفصَّلاً.

(٢٤) المصباح المُنير في علم التَّفسير: في مُحلَّدين.

(٢٥) اَلَقْصِد الأسنى في شرح أسماء الله الحُسنى: طُبع في القاهرة سنة ١٩٣١ه/ ١٩١١م.

(٢٦) المواليد والطُّوالع.

(۲۷) المُورَّث لَمْشَكُلِ المُتلَّث: كذا. وفي بعض المصادر: مُثلَّنات لُغويَّة. وهو شرح منظوم لمُثلَّنات قُطرب المعروفة. طُبع أوَّلاً في فاس سنة ١٣١٧هـ/ ١٩٩٩م، ثمَّ نشره لويس شيخو مُحقَّقاً في جمَّلة المشرق البيروتيَّة – مج: ١٢/ ع: ٩/ ١٩٠٩م (ص: ٥- ١٩٠٩م (ص: ٥- ١٩٠٨م، وأعاد نشره عبد الله كنون بعنوان: نظم مُثلَّنات قُطرب وشرحه في بحلَّة المناهل المغربيَّة – ع: ٣/ ١٩٧٥م (ص: ٥ – ١٨). وقد نفى كنون أن يكون الكتاب لعبد العزيز الدَّيرييَّ، وراتًا هو لعبد العزيز الكيَّاسيِّ المغربيَّ (ت: ٩٦٤هـ)، يدلُّهُ على ذلك ألَّه جاء في آخر الشَّرح الإشارة الواضحة إلى أنَّ صاحب الكتاب مغربيَّ، في حين أنَّ النَّيرينِيَّ مصريَّ، لا يرقى إلى ذلك شكَّ.

(٢٨) ميزان الوفيّ في معرفة اللَّحن الخفيّ.

(۲۹) نرجس القلوب.

(٣٠) نظم السِّيرة النَّبويَّة لابن هشام (ت: ٢١٨ هـ).

 <sup>(</sup>٩) فهرس مخطوطات الظَّاهريَّة: النَّحو/ ٤٥٨ – ٤٥٩. قلتُ: و لم يقتصر تخميس الدِّمرينيَّ على الدُّرَّة المُشيَّة، وإنَّما حُمس أيضًا قصيدة التُهاميّ في رثاء ابنه، فانظر: طبقات الشَّافعيَّة للسُّبكيّ ٨/ ٢٠٣ – ٢٠٣.

(٣٩) نظم غريب القرآن العظيم: كذا. وفي مُعجم المُولَّفين ٢/ ١٥٧: مُشكل القرآن. وسواءٌ أكان النَّظم للغريب أم للمُشكل، فإنَّ المصادر لم تقفنا على صاحبهما.

(٣٣) نظم وجيز الغزاليّ: يقع هذا النَّظم في أكثر من ٥٠٠٠ بيت على حرف الرَّاء. كذا في أغلب مصادر ثرجمة الدِّيريني. وفي كشف الطُنون ٢ / ٢٠٠٢: «الوجيز في الفروع للإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد الغزاليّ (ت: ٥٠٥ هـ): أخذه من البسيط والوسيط له، وزاد فيه أمورًا، وهو كتاب جليل عُمدة في مذهب الشَّافعيّ، وقد اعتنى به الأثمَّة، فشرحوه، ونظموه، واختصروه. فممَّن اختصره: تاج الدِّين عبد الرَّحيم بن محمَّد بن مُنَعَةَ المُوْصِليّ (ت: ٦٧١ هـ)، وسمَّاد: التَّعجيز في مُختصر الوجيز، ونظم التّعجيز الدِّيديئيّ.

(٣٣) نظم الوسيط للغزاليّ: لم يُكمله.

(٣٤) الوسائل الإهيَّة والرَّسائل المُحمَّديَّة: في التَّوحيد. وفي بعض المصادر ورد هذا الكتاب باسم: الوسائل والرَّسائل. وهي تسمية قائمة على الإيجاز ليس إلاَّ.

(٣٥) اليواقيت في علم المواقيت: أرحوزة في الفلك، نظمها الدِّيريئيًّ يوم عيد النَّيروز السَّبت سنة ٦٧٥هـ.

## (٢) مُرَبَّع في مُثلَّثات قُطرُب اللَّغويَّة

أ– دراسة الْمرَبّع

المُتلنّات اللَّغويَّة مظهر من مظاهر الدَّرس اللَّغويَّ عند العرب، وهي فنَّ يجنتُ إليه كلُّ من أراد أن يَتَّخذ إلى الأدب سبيلاً. قال ابن مالك في إكماله ١/ ٣، يُوضِّح هذه الحقيقة: «فإنَّ تثليث الكَلِم فنِّ، تميل نفوس الأذكياء إليه، ويُعذَر من قويَ حرصه عليه؛ فإنَّ فوائده في سبلَ الأدب كثيرة، وإصابة النَّهع به غير عسيرة. فمن فوائده انقياد المُتجانسات لطالبيها، وامتياز المُلتَبسات بكشف معانيها».

واوَّل مــن فتح لهذا الفنِّ بابه إمامُ اللَّغة أبو عليِّ عمَّد بن المُستنير المعروف بقط ــرُب (ت: ٢٠٦ هـ)، فعمل كتابًا منثورًا في المُتَلَّنات صغيرًا، كان لــه فيه فضـــيلة السَّبق<sup>(١٠)</sup>لا الاستيعاب؛ ذلك أنَّ كتابه لم يحوٍ أكثر من ٢٢ مُثلَّنا، ومع ذلـــك فقــد نال عين الرِّضا عند الأنمَّة العُلماء، فتناولوه بالشَّرح والنَّظم وما إلــيهما(١١). فمن الذين نظموه: سديدُ اللَّين البَهِنَسيُّ (ت: ٦٨٥ هـ)، وإبراهيمُ

<sup>(</sup>١٠) وفيات الأعيان ٤/ ٣١٢.

<sup>(</sup>١١) تحسن الإشارة هنا إلى أنَّ حاجي خليفة قد وهمّ في كشفه ٢/ ١٥٨٦ – ١٥٨٧، فحمل مثلّث قُطرُب كتابًا منظرمًا لا منثورًا، أولَّذَ: يا مُولِقًا بالفضب ... الح. والحقّ أنَّ المنظومة التي تبدأ مجلة الملطم هي لسديد الدِّمن أبي القاسم عبد الوَهَّاب بن الحسين الوَرُّق البَهْتَسيّ وَتَن جاجي في هذا الورُّق البَهْتَسيّ في البُلغة / ٤٩، ولويس شيخو الذي حقّق منظومة سديد الدِّمن على الله القطرَب، مع شرحها نظمًا لجمهول، فين له العلاَّمة أحمد تيمور باشا أنَّ النظومة لسديد الدِّمن لا لقطرُب، وأنَّ الشارح المجمهول لها هو ابن البارزيّ (ت: ٧٣٨ ه) . فانظر: جملة المشرق - مج: ١١ / ع: ٧ و / ١٩ / ١٩٠٨. (ص: ٥١٦ - ٢٢٥ و ٥٩٥ - ٩١٩). وقد تابع أحمد تيمور غيرُ دارس مُحدَّث، فتبيَّهوا لهذا الوهم المشار إليه آنفًا، وبيَّوا وجه الصَّواب في ذلك، فانظر: مُعلَّلُب (تحقيق رضا السّويسي)/ ١٥٠.

الأزهـــريّ (ت: ١١٠٠ هـ) ... . ومن الذين شرحوه: ضياءُ الدِّين أبو العزّ عبد المُغيث البغداديّ الحنبليّ (ت: ٥٨٣ هـ)، وحلال الدَّين السُّيوطيّ (ت: ٩١١ هـ) ... .

على أنَّ مسن العلماء من أتَّخذ مُنْكُ قُطرُب، ويزيدُ عليه أشياء وأشياء. ومن التُنلَّسِثات، يسستوعبُ فيه ما أتى عليه قُطرُب، ويزيدُ عليه أشياء وأشياء. ومن الكتسب النَّافعة في هذا المضمار: المُنلَّ لابن السِّيد البَطَلَيوسي (ت: ٥٢١ هـ)، والمُنلَّ المُختلف وإكمسال الإعسلام بتثليث الكلام لابن مالك (ت: ٣٦٧ه)، والمُنلَّ المُختلف المُحتلف المُحتلف المُحتلفة للعين وكذا المُحتلفة؛ لأنه أسسط القول في تراث المُنلثات اللَّفريَّة بنوعها التُفقة المعنى وكذا المُحتلفة؛ لأنه ما مسن باحسث حقّق كتابًا في المُنلَّث أو منظومة أو شرحًا إلا أتى على هذا السُّرات بما في المُنلَّ في المُنلَّ أن الدِّينيَ ورحمه الله - كان عَمْن شارك في هسنا السَّرات، فعمل مُربَّعِين في المُنلَّات اللَّفريَّة: الأوّل منهما استوعب فيه همنا السَّرات، فعمل مُربَّعِين في المُنلَّات اللَّفريَّة: الأوّل منهما استوعب فيه همنا المنتوعب فيه المُنبَّ بضرب، والنَّاني ضمَّ بين دفّتيه الفاظاً مُثلَّتُهُ احتارها. فماذا عن هذين ؟

لعلَّه من المُستحسن قبل الحديث عن المُربِّعين أن نعود أدراجنا إلى المُثلِّث عينه أوَّلاً، فماذا يعني اللُمثلِّث الذي وسمناه قبلُ بأنَّه مظهر من مظاهر الدَّرس

ولمُثلَّث لابن السَّيَّد (تحقيق الفرطوسيّ) ١/ ٥٠ – ٥٧، وتاريخ الأدب العربيّ في العراق ١/ ٩٤ – ٩٥.

<sup>(</sup>۱۲) انظر: للُنلَّث لابن السَّيد، تحقيق د. الفرطوسيّ ۱/ ۴۸ –۲۲، وللُّنلَّث ذو للعنى الواحد للبعليّ الحنبليّ، تحقيق د. عوبي/ ٤٥ – ٤٧، وللُئلَّث للفيروزآباديّ، تحقيق د. التَّميميّ / ۷۱ – ٤٧.

اللّغسوي عند العرب ؟ إنّه باختصار كلُّ ثلاث كلمات - سواءً أكانت اسمًا أم فعلاً - أَتُفقت أوزالهما، وتعادلت أقسامها، ولم تختلف إلاً في حركة فائلها أو عيسنها. فسإذا كان هذا الاختلاف بالحركة يُورثُ اختلافًا في المعنى بين الكسلمات الثّلاث: كالعَمْر بمعنى الكثير، والغمْر بمعنى الحقد، والغُمْر بمعنى الحكساه، فإنَّسنا أمسام المُثلث المُختلف المعنى. وأمًّا إذا كان هذا الاختلاف بالحسركة لا يُورثُ الاختلاف في المعنى، بل هو واحد: كالأجاج والإجَاج والإحَاج بالحسركة لا يُورثُ المُختلف المعنى، وقطرُب حين عمل كستابه في المُثلث قصره على النَّوع الأوَّل، أي: المُثلث المُختلف المعنى، فأراد النيسريينيّ - شأنه شأن من سبقه - أن يُدليّ بعنايته بهذا المُثلث فنظمه مُربَّعا لغويًا على الوافر، بحيثُ ذكر كلَّ مُفردة مُثلثة في بيتين، يُشكَلان زُمرةً، وفي كلّ شطر منهما وحة من أوجه المُفردة، بادئًا على طريقة قُطرُب بوجه الفتح كلّ شطر منهما وحة من أوجه المُفردة، بادئًا على طريقة قُطرُب بوجه الفتح خسروف المُحاء، ورئبها على حسروف المُحاء، ورئبها على حسروف المُحاء، ورئبها على مشفوعًا بالف الإطلاق روبًا في كلّ الزُمر.

ويبدو أنَّ نجاح الدِّيرييِّ فِي تربيع مُثلَّث قُطرُب النَّيريِّ قد دفعه إلى نظم مُربَّع آخر على الوافر، رئَّبه على حروف المُعجم كسابقه، أوعب فيه الفاظً مُثلَّنة، اختارها من أُمَّهات المصادر اللُّغويَّة بعيدًا عن الفاظ قُطرُب، باستثناء (عمُّر) الذي هو من ألفاظ قُطرُب، ومع ذلك ربَّعه الدِّيرييَّ في مُثلَّنه الحاصَ به سَهوًا. ومطلعُ هذا المُرَّبع:

أُراعسي النَّبْتَ مــن أُبِّ وحَبِّ وأشــهدُ في الوجود جمالَ حبَّى

وأذه سل سكرةً من فرط حُبِّي وكم أهدى النَّسيمُ إليَّ عِطْرَا ١٦٠) على أنَّه يُؤخذ على الدِّيرييِّ بعدُ في مُربَّعه الذي نظم فيه مُثلثات قُطرُب ألسه سنام الدِّيرييِّ بعدُ في مُربَّعه الذي نظم فيه مُثلثات قُطرُب السَّيد هذه الفاظا مُثلثة من اختياره. فقُطرُب أرعب في مُثلثه على ما ذكر ابن السَّيد في المُثلث ١/ ٢٩٧ – ٢٩٨ روأشياءَ بعيدة عن الصَّواب، واضطرً إلى ذكر ألفاظ، تخالف المُثرِع الذي قصد إليه، وحام فكر عليه؛ لأنَّه أدخل فيه الكلاً والكلّي والكلا، ومثلُ هذا لا يُعدُّ من المُثلث السدي إليه المتحدر، على المُثلث مهموز، والمكسور ممدودٌ، وكذلك ذكر السُّلامي، وهمي من المُعتل لنقوص، مع الجوار والجُوار، وليسا مثلها في الاعتلالي».

فالدِّيرييِّ نظم هذه الألفاظ التي استوقفت ابن السَّيد، غير آبه بالعلل السيِّد، غير آبه بالعلل السيِّد في مُثلثه، لخروجها غن المقصد المسراد. على أنَّه ربَّما يكون للدِّيرييِّ عُدرٌ في نظمه هذه الألفاظ؛ بحجَّة النَّها أَلفَاظ قُطرُب في مُثلَّته، ولا علاقة له بها، فهو مُجرَّد ناظم أمين لها (١٤٠)، بغض السنَّظ عن كون هذه الألفاظ جميعها صحيحة كل الصَّحَّة أو لا. ولكنَّ هذا المُسنَّد عن كرن هذه الألفاظ جميعها صحيحة كل الصَّحَّة أو لا. ولكنَّ هذا المُسنَّد عن بُكرِّر مثل هذه الأوهام في المُرَّع الذي نظم فيه الفاظا

<sup>(</sup>١٣) طبقات الشَّافعيَّة للسُّبكيّ ٨/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٤ ) لا بأس من الإشارة هنا إلى أن الدَّيرينيّ أنقص في مُرَّبعه من ألفاظ قُطرُب للنَّلثة: اللَّبان، والسُّورة، وعمُرت. والأخيرُ نظمه اللَّيرينيّ في مُربَّعه الحاصّ بالإَلفاظ التي اختارها، كما أشرتُ قَبلُ / ١٢.

مسن المحتياره؛ ففي هذا المُربَّع نظم: الرُّشا: أمَّا الرَّشا، بالفتح والكسر فهما من رشداً، بالفتح والكسر فهما من رشداً، بالهمسز، وأمَّسا الرُّشا، بالضَّم فهو من رشو المُعتلَ الثَّاقص. وكذلك: الصُّلاة فمن صلي الصُّلاة، والصُّلاة فمن صلي السيائيّ، وأمَّسا الصُّلاة فمن وصل. ومن ذلك أيضًا: القرا من قرو الواويّ، والمَّرى من قري اليائيّ. فتأمَّل.

ومهما يكن من أمر، فإنَّ ما قام به الدَّيريني في مُربَّعيه يبقى عملاً، له مكانسته اللَّفويَّة على عرضنا لها أن مكانسته اللَّفويَّة على مرّ الأحيال، ولا يُمكن للأوهام التي عرضنا لها أن تُندهسبَ عمله أدراج الرِّياح؛ فما من عمل إلاَّ يعتريه النَّقص، مهما بلغت رَبِّسته، ما خلا كتابَ الله ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيَّهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَوْيِلُ مِنْ خَيْمٍ مَحِدٍ ﴾ [فصلت ٤٤].

# ب- طبعاًت المُربّع

تحسنُ الإشارة بدايةً إلى أنَّ مُربَّع الدِّيرِينِيّ الحناص بالألفاظ التي اختارها أورده السُّبكيّ كاملاً في طبقاته ٨/ ٢٠٣ – ٢٠٨، وقد اعتنى د. محمود الطُّناحيّ ود. عبد الفتَّاح الحلو بهذا المُربَّع في أثناء تحقيقهما العلميّ لكتاب الطُبقات، فضبطا النَّصَ، وشرحا ألفاظ المُتلَّث بما يفي بالغرض، فصرفا عثًا مُؤونة تحقيق هذا المُربَّع.

أمَّا الْمُربَّع الذي نظم فيه الدِّيرينيّ مُثلَّث قُطرُب فقد أخرجه إلى النُّور لويس شيخو اليسوعيّ، منشورًا على صفحات مجلَّة المشرق – مج: ١٢ / ع: ٩ / ١٩٠٩ م (ص: ١٩٢ – ١٩٤٤)، مع منظومة أخرى في المُثلَّث، ذكر أنَّها للدِّيرينيّ (ص: ١٨٦ – ١٩٢٢)، بالاستناد إلى مخطوطتين من برلين: الأولى تحت رفّم ٧٠٧٩ وهي مخطوطة المُربَّع، والثانية تحت رفّم ١٩٥٨ وهي مخطوطة المنظومة الثَّانية. وهذه المنظومة هي المُورَّث لمُشكِل النَّلَّـٰد، والمُورَّث – كما أشرنا قبلُ – هو لعبد العزيز المكنّاسيّ المغربي لا الدَّيرينيّ.

قلتُ: أمَّا طبعة لويس للمُربَّع فلم تخلُ من هنات واضحة، لا بأسَ في ذكرها: فهو أوَّلًا سَمَّى المُربَّع مُسمَّطًا على أنَّه من الطّويل، وليس كذلك، بل هو مُربَّع على الوافر، لا شكَّ في ذلك. وأمَّا ثانيًا فالمطبوع لم يخلُ من أوهام الضَّبط والتَّصحيف والتَّحريف، ولم أشأ أن أعرض لهذه الأوهام هنا بالتفصيل؛ دفعًا للإطالة، وإنَّما حسب القارئ أن يجدها مبسوطةً في حواشي التَّحقيق. وأمَّا ثالثًا فالتُسخة المطبوعة – على علاقمًا – عزيزة المنال، لا تقع في الأيدي إلا بعد حهد حاهد.

وفي ضوء ما تقدَّم رأينا – مُتوكَّلين على الله – ضرورة إخراج هذا المُربَّع بحدَّدًا في حُلَّة علميَّة قشيبة، تليق بصاحبه ومكانته العلميَّة. والله المُوفّق.

# ج - النُّسخ المُعتمدة في التَّحقيق

اعتمدنا في إخراج هذا المُربَّع ثلاثَ نُسخ: نِتْتَينِ خطَّيْتِين، وثالثة مطبوعة. وبيان هذه النُّسخ كالآتي:

(١) نُسخة الظَّاهريَّة الواقعة تحت رقَّم ١٩٤٥: وهي نُسخة تامَّة متنًا وشرحًا، ضمن قياس ٢٧ سم × ١٩٠٥ سم، تقع في ٦ ورقات [٦ ب ق - ١١ أ ق]، من مجموع عدد أوراقه ١٥ ورقة، وفي الورقة الواحدة ١٠ أسطر، كُتبت فيها المفردات المُتلَّة بالحمرة، مع الحرف الذي بُدئت به كلُّ زمرة من زُمر المفردات، وأمَّ سائر الأبيات والشُّروح فقد كُتبت بالسَّواد بخطّ مُعتاد واضح جميل مُعجم، ضُبطت فيه المُفردات المُثلَّنة بالشكل، وتُرك لها هامش بعرض ٤٠٥ سم، وقد خلت هذه النُسخة من اسم النَّاسخ وتاريخ نسخه بعرض ٤٠٥ سم، وقد خلت هذه النُسخة من اسم النَّاسخ وتاريخ نسخه بعرض ٤٠٥ سم، وقد خلت هذه النُسخة من اسم النَّاسخ وتاريخ نسخه

للمُربَّع ومكانه. أتَّخذناها أصلاً لكمالها، ورمزنا لها بالحرف (ل).

(٢) نُسخة الظَّاهريَّة الواقعة تحت رقم: ٢٠٦: وهي نُسخةٌ تامَّةٌ متنًا وشرحًا كسابقتها، ضمن قياس ١٥،٧٥ سم ×١٠ سم، ولكنَّها تختلف عن (ل) في أنَّها ضمَّت بين دفَّتيها مُربّعي الدِّيرينيّ المُلمع إليهما قبلُ مع الشّرح لكلِّ منهما على حدة. ولا أنكرُ بدايةً أنَّ وجود المُربَّعين مع الشَّرح في تُسخة واحدة قد دفعني إلى تحقيق المُربَّعين، مُعتمدًا هذه النُّسخة أصلاً، ولكنِّي لَّمَا عارضتُ الشُّروح التي فيها بالأمَّهات عامَّةً وكتب المُثلَّث خاصَّةً، وجدتُ أنَّ الشَّارح - ولم يذكر لنا اسمه - قد وهمَ في أشياء كثيرة، وأصاب في أشياء قليلة؛ فما أكثر المعاني التي أتى على ذكرها في الشُّروح، ولم ترد في الأمُّهات البَّة ! مَّا يدلُّ على أنَّه كان يُسدِّد ويُقارب دون تحقيق أو مُراجعة (١٠)، وهذا إن دلَّ فإنَّما يدلُّ على أنَّ الشَّارح ليس من علماء ' اللُّغة المُحقِّقين المُتبِّتين، وإنَّما هو - بتقديري - فوق العامَّة بقليل ودون الخاصَّة من أهل العلم. ا فضربتُ صفحًا عمَّا كنتُ عقدتُ العزم عليه، واحتزأتُ بتحقيق مُربَّع مُثلَّثات قُطرُب اللُّغويَّة ليس إلاَّ، ولا سيَّما أنَّ المُربّع النَّانِ قد خرج إلى النُّور مُحقّقًا في طبقات السُّبكيّ، كما أشرتُ قبلُ. ولكنَّ هذا لم يمنعنا من الاستناس بهذه النُّسخة التي رمزنا إليها بـــ (ف)، فعارضنا (ل) بـــ (ف) متنًا لا شرحًا؛ لأنَّ الشُّرح في (ف) لا يُؤبه له في الأعمّ الأغلب.

تقع هذه النَّسخة بعدُ في ٨ ورقات [١٧٢ أ ق – ١٧٩ أ ق]، من مجموع عدد أوراقه ٢٩٦ ورقة، وفي الورقة الواحدة ١٥ سطرًا، كُتبت هذه

<sup>(</sup>١٥) الحقّ أنّ الأمثلة على ذلك كثيرة، ونذكر منها: الغمر: الحسد، وإنّما هو الحقد. والسُّلامي أطراف الأصابع، والصَّواب: عظامٌ صفارٌ طولَ إصبع أو أقلٌ في اليد والرَّبحل. والكُلام: الوعرة المُعنفة، والصَّواب: الأرض اليابسة. والنَّلة: الحيَّة، والصَّواب: المَّرَّة من منَّ، يمعن قطع ... الح.

النُّسَخة بخطُّ نسخيّ واضح جميل فيه بعض الشَّكل، خُطُّ بالسَّواد تحت الألفاظ النُّلَثة، وتُرك لها هامش بعرض ٣٢٧٥ سم، وهي نُسخة مُقابلة ومُصحَّحة، ولكَنَّها - كسابقتها - خلت من اسم ناسخها وتاريخ النَّسخ ومكانه.

(٣) نُسخة لويس شيخو المطبوعة في مجلة المشرق البيروتيَّة - مج: ١٢/
 ع: ٩ / ١٩٠٩ م: وقد رمزنا لها بــ (م).

### د - منهج التّحقيق

نستطيع أن نُحمل عملنا في إخراج مُربَّع الدَّيرينِيّ مُحقَّقًا بالنَّقاط التَّالية: (١) نسخنا النَّص كاملاً، مضبوطًا ضبطًا تامًّا من (ل).

(۲) عارضنا (ل) بـــ (ف) و (م)، مُثبتين في الحواشي أوجة الخلاف بين

النُّسخ الثَّلاث، وكذا أوهامَ التَّصحيف والتَّحريف والضَّبط الواردة في (م).

 (٣) لم تخل (ل) على أصالتها وجودة شرحها من أوهام يسيرة، استدركناها من (ف) و (م).

(٤) شرحنا ما استُغلق أمرُهُ في النّصّ، ووجَّهنا ما يحتاج إلى توجيه؛
 وصولاً منّا إلى نصّ مضبوط مُتكامل مننًا وشرحًا.

(٥) قدَّمنا للنَّصِّ المُحقَّق بما يكشفُ النَّقاب عن الدَّيرينيّ: حياةً وآثارًا،
 ثُمَّ درسنا أثره الموسوم بالمُرتَّبع الدِّراسة الوافية، كما مرَّ قبلُ.

الله نسأل التَّوفيق وحُسن السَّداد، وهو على كلِّ شيء قدير.

ند تنزلت تك الشكرا ومع بالمن توفوه وا (الكوبان تيزيت الله والمبالكيلون وأنه بالفيلاك ) مرض الناو مدال بالشار كوالكوم الماللام المالكوم ولا تجزع من الدولكان من مندالشر يتناواله وا

(ا فَكُوْمُ بِالعَوْالْلَهُ الْمُرودُ وَلَكُومِ الْعَرَافِ وَلَكُومِ الْعَالِمِ الْعَالِمِينَ اللَّهِ

حَى مَا يَعِنَا لَهُ مِنْ مُورِّعُ وَكُلِّ كُلِّ مِنْ الْمُعَادِينَ مُنْ اللهِ مُعَلِّينَ وَكُمْ مُ

(الخرق بالنيخ فيامه الدين واسود وليرة والدليطش وبالفاقا

بسر الله الرحمن الرحم

فالشنط الدمام القدوة عبد لتغرز الديريني رم الدنسل

حُرْفُ الْأَلِفِ

الأعابينت لللحب عُلُمَّ وَهُلَمَالِتَ بِكَالِيمَا مِثْرُكُ لَمْ نَامَ فِي الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْفِقِ وَلِمِنْ الْمِنْ لِيدُ وَمُؤْلًا

الغواللق لكثير والغوالكر المند والغوالله الخدة العاط بالدر

خرفس اللكاء

به زجوالتُّ أُونُهُ وَلَتُلُعُما ويلِنَى مِن بِسعَكِهِ السِّلَامَا

اللُّوحـــة: ( ٦ / و ١ – ٢ ) من ( ل )

(۱) لَمُنْدَجُّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ ال مُرْفُ اللَّالِ دُعُادِ الْحَاسُ الْوَيِ اللَّهُ دُعُوهُ وَمَادِ وَمِوْمُ وَعَنْدَى غَيْرِ وَمُوا و فدا عددت بذل الروم وفوه يرفني ليترب بالوصل للذار (الذعن بالنفخ لدعاء أدارته بالكران عن ارسال فويس تنهم والديوسال العلوالية مُرْفُسِبِ الذَّلِل ذكرن دالعاضات وكري وقدكاه المفوراتر بربي فالي فذ يُغَيِّن المُرمَري وهم اعددواالثاق عُجْرِكُ

اللُّوحــة: ( ٧ / و ٣ – ٤ ) من ( ل )

| سلام المساحة المستحدة المستحد | نها براساده فراله و الما المتحالة الموادة المسادة الموادة المسادة الم |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

اللُّوحــة: ۱۷۲ من (ف)

144

الَّهُ إِلَيْنَا الْفِينِينَ مِن الإِبْرُ وَمِالْكُوالِطُهُمْ اللَّهِ مَنْ الْمُعْمِدُ مِنْ الْمُعْمِلُ وَمِالْكُوالطُهُمُ النَّهُمُ اللَّهِ

وبالفرم مرسون نيادم في المراه المراه الله المالية على معرب

وماملاً لِلْكُولانِجِيدَ مِلْمُونِيَهِ بِعَمْرِأَوْمُ النَّادِينَ اللهِ مَا الدِّينَ الدِّينَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَالِهُ

وها المنافي بالمنوياتولا الوالي على المنافي المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية الم

وبالفع كفلم ومثا

والمهاف الفاسابيج والمهاد عاماع في المام المرابع المانية كالمناه المرابع المناعة المناه المناه المام المرابع المناه المرابع المناه المام المام المام المام الم

النُبِحَ بَالْفَهُ مِرِدُهُ هِبِهِ اللهِ وَبَالِمُ مِنَا لَاسِمِ مِنْ كُولِمِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

المطالفة عالم المراكز عمادة بها في الممسل

وربع دلوما به المعلوم أو حابني الصناويج المرأ الشارة النفح العرب ويا تعرفها، وما نفع تما لم

مِنِ السَّحَانِ . وَسُلِمِ المِنْ الدَّادِيُّةِ الْمُنْ الدِّنِيِّةِ المُنْ مِنْ الدِّينِ الدِّينِ

المباليان المراجع للوطيب والتردد المطلح الموم نسراريج للبت فليله لوطان مل

البُرِ بِالْفُولِلْالْلِلِولِهُ بَالْمُولِيِّةِ وَيَالَهُ معرف والسُوالِسُف هذاكِ

ماین و مقرطف مِانَّةُ على لِنْهَارِّهَا مِنْهَا وَرَكِبْنِهِ مِن الإِنْهَارِيُّةِ الْمِنْهِا مِانِهُ الْمِالُةِ لِنَّالِ إِنْهَارِيِّهِا

اللُّوحــة: ١٧٩ من (ف)

# النَّصِّ المُحقَّق

# [و ٦ / ١ أ] بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

قال الشَّيخُ الإمامُ القُدوةُ عبد العزيز الدِّيرينُّ، رحمه الله تعالى: [الوافر] حـ ف الألف

إذا عاينـــتَ سَيْلَ<sup>(۱۱)</sup>الحُبَّ غَمْوا وقــد مُلقــتْ بكَ الأعداءُ غِمْوا فـــلا تكُ في الهوى يا صاح غُمُوا وسِــرْ عَسْفًا ودَعْ زيدًا وعَمْرا الغَمْرُ، بالفتح: الكنيرُ، والغمُرُ، بالكسر: الحَقْدُ، والغَمْرُ، بالفتَّمْ: الحَدَثُ

الجاهل بالأمور.

حرف الباء

بــه نــرجو السَّــــلامةَ والسَّلاما ويلقـــى مـــن يُعـــنَّفُكَ السِّلاما

[و ۲ / ۲ ب]

والسُّلامي، بالضَّمِّ: عظامٌ ظهر الكَفِّ.

فـــلا تختر لقِصَّتك السُّلامي<sup>(۱۷)</sup> وصَـــرِّحْ باســــمِ من قمواهُ جَهْرا السَّلامُ، بالفَتح: التَّحيَّةُ بين التَّاس. والسَّلامُ، بالكسر: الحجارةُ.

ح ف التَّاء

تملَّلُ بالسرَّجاءِ وبسالكَلامِ لما تلقَّساهُ من ألم الكسلامِ ولا تحسرع من الأرض الكلام فسبعدَ المُسر يلقسى المرَّء يُسرا

(١٦) في م/ ٢٩٢: سُبُل. كذا بتسكين الباء للضّرورة، والأصل: سُبُل، أي: طرق.

<sup>(</sup>١٧) القصّة: الشَّأَن والأمر. وقوله: فلا تخترُ لقصَّتك السَّلامي: كناية عن ضرورة ألاّ تكون ضعيفًا، بل قويًا تُصرِّح باسم من تمواه. وفي م/ ٦٩٢. ولا تجبُرُ لفضَّة السَّلاما. وفي الشَّرح: السَّلام: الأصابع. وليس بشيء؛ فلم يرد هذا للعني في الأمَّهات البَّنَّة.

الكَلامُ، بالفتح: الكلامُ المعروفُ. والكِلامُ، بالكسر: الجِراحُ. والكُلامُ، بالضَّمَّ: الأرض اليابسةُ.

حرف الثَّاء

نُسواءٌ بسين (١٨) كُنسبان وحَوَّهُ وطَسيٌ مَهَامه تُطوى (١٦) وحَوَّهُ أَفَسلَ (١٦) الحُبُّ صَبرا أَذَى يُلاقيه (٢٦) الجُبُّ صَبرا الحَبُّ صَبرا الحَرَّةُ، بالفتح فيها: حصَّى أبيضُ وأسودُ (٢١). والحَرَّةُ، بالكسر: العطشُ. و[الحُرَّةُ (٢٦)، بالطَّمَّةُ الحَالصةُ من النَّساء.

### [و ٧ / ٣ أ] حوف الجيم

حفا<sup>(۲۱)</sup>الأحباب زادَ الحسمَ خَلْما ومـــا أبقى الهوى للصَّبِّ حِلْما فلو ذاقَ الكَرَى أوصاب<sup>(۲۰)</sup> خُلْما لكانَ له بِزَوْرِ الطَّيْف بُشْرا (۲<sup>۱)</sup> الحَلْمُ، بالفتح: فسادُ الأديم<sup>(۲۲)</sup>. والحَلْمُ، بالكسر: الاحتمالُ. والحُلْمُ،

<sup>(</sup>١٨) ف، م/ ٦٩٢. وفي ل: نُوكى ما بين.

<sup>(</sup>۱۹) یی ف: بچوځي.

<sup>(</sup>٢٠) ف، م/ ٦٩٢. وفي ل: تُلاقيه. تصحيف.

<sup>(</sup>٢١) في م/ ٦٩٢: يا أهل. وهي رواية مُحرَّفة، تُنحلُّ بوزن البيت.

 <sup>(</sup>٢٢) كذا. والصُّواب كما في الإكمال ١/ ١٤٣، وغيره: الحَرُّةُ: أرضٌ ذات حجارة مُحْوَقة.

<sup>(</sup>٢٣) زيادة يقتضيها النُّصِّ.

<sup>(</sup>٢٤) كلما بالقصر، وهو وجه جائز. (التّاج: جفا). وردّه الأزهريّ بقوله: الجفاءُ ممملود عند النّحوّيين، وما علمتُ أحدًا أجاز فيه القصر. (النّهانيب: جفا ٢٠٦ /١١).

<sup>(</sup>٢٥) صاب: أصاب.

<sup>(</sup>٢٦) ف، م/ ٦٩٢. وفي ل: الجلم، بالجيم في المواطن الثلاثة. تصحيف ظاهر. وفي ف أيضًا: لكان الطَّيف بالزَّوراء بُشرًا. والزَّوراء: مدينة بغلد، سُمِّيت كذلك؛ لأنَّ أبواها المُنَّاحلة جُملت مُزُوَرَّة عن الحارجة. (القاموس: زور). وأمَّا الزَّور كما في (ل) فهو مصدر زار، كالزِّيارة.

بالضَّمِّ: الاحتلامُ في النَّوم.

حوف الحاء

حبيب زاري في يسوم سَسَبْتِ فَقُمْستُ مُسبادرًا من غير سَبْتِ وقسد نشر الرَّبيعُ ثيابَ سُبْتِ وهسبَّ نسيمُ غُصنِ البان نَشْراً السَّبتُ، بالفتح: اليومُ المعروف. والسَّبْتُ، بالكسر: النَّعالُ اليَمانيَّةُ. والسُّبْتُ، بالضَّمَّةِ نبتُ يُشبه الخَطْمَىُّ(٢٨٠).

حوف الخاء

كَأَنَّ جوانحي (٢٩) ترمي سُهَاها (٢٠) فمهـ اللَّه قــ د أقــامَ الحُبُّ عُذُرا (٢١)

السَّهَامُ، بالفتح: شدَّةُ الحَرِّ. والسَّهامُ، بالكسر: النُشَّابُ<sup>(٣٢)</sup>. والسَّهامُ، بالضَّمِّ: لُعابُ الشَّمس.

حوف الدَّال

دعا داعي سُلُوِّي (٢٣) الفَ دَعْوَة وما دَعسواهُ عندي غير دعوة

<sup>(</sup>٢٧) أمَّا فسادُ الأدم، أي: الجلد فهو الحَلَمُ، بفتح اللام. (اللَّسان: حلم). إلَّا أنَّ الشَّاعر سكَّر: اللام ضرورةً.

<sup>(</sup>٢٨) الخطميُّ، وتُفتح الخاء: ضربٌ من النَّباتُ، يُعسلُ به الرَّأس.

<sup>(</sup>۲۹) في ف: جوارحي.

<sup>(</sup>٣٠) في م/ ٢٩٢: السهاما.

<sup>(</sup>٣١) في ف: وأصحابُ الهوى في الحُبُّ أسرى. وستمرُّ هذه الرَّواية بعدُ في ل، فانظر/ ٢٧.

<sup>(</sup>٣٢) النَّشَّاب: النَّبَل، واحدته نُبشًابة. (٣٣) السَّلُةُ: النَّسيان.

وقسد أعسددُثُ بسنلُ السرُّوح رضَّا لُبشَّسري بالوَصلِ تَنْرا الدَّعوةُ، بالفتح: الدُّعاء. والدِّعوةُ، بالكسر: أن يُدعى الرَّحلُ إلى قوم، ليس منهم. والدُّعوةُ، بالضَّمَّ: الطَّعامُ المُنعُرَّ إليه (٢٠٥).

### حرف الذَّال

ذكرْتُ زمسانَ إخواني وشَرْبي وقسد كانَ الرِّضا والقُرْبُ شَرْبِي فسسالي قسد مُنعْتُ اليومَ شُربي وهُسمْ مسا عَوَّدُوا المُشتاقَ هَحْرا الشَّرْبُ، بالمُسر: الشَّرْبُ، بالفَسْر: الشَّرْبُ، بالكسر: النَّشَرْبُ، والشَّرْبُ، بالكسر: النَّسيبُ(۲۷). والشَّرْبُ، بالطَّبِّ: الشَّرابُ المعروف(۲۸).

# [و ٨ / ٥ أ] حرف الرَّاء

ركبَّتُ مفازةً وقطعُتُ خَرْقًا ونِلْتُ مَطَالِي وصَحِبْتُ خِرْقًا وقُلْتُ لعاذلِ قد لام خُرْقًا أَلاَ إنَّسي بسسرًّ الحُسِّ أُدرى الحَرْقُ، بالفَتْح: الصَّحراءُ الواسعةُ. والحَرْقُ، بالكسر: الرَّحلُ

<sup>(</sup>٣٤) في م/ ٦٩٣: وقد عُدَّت بذاكَ الرُّوحُ دُعوه.

<sup>(</sup>٣٥) في مثلّت ابن السبّد ٢/ ١٤: (روأمّا الدّعوة، بضمّ الدّال فرعم قطرُب أنّها الدّعوة إلى الطّعام. ولا أحفظُ ذلك عن غيره، والذي حكاهُ اللّغويّون دّعوة، بالفتح». وانظر كذلك: حاشية المُحقّق (٤٥).

<sup>(</sup>٣٦) كذا. والذي في الأشهات أنَّ الشَّرْب، بالفتح ليس الاحتماع، وإنَّما القومُ الفسهم يجتمعون إلى الشَّراب. (القاموس: شرب). وفي ضوء ما تقلَّم يصبح للمنى: ذكرتُ زمان إخواني – كذا على العموم – وأخصُّ منهم أصحابي الذين طللا اجتمعتُ إليهم على الشَّراب. (٣٧) من الشَّراب.

<sup>(</sup>٣٨) كَلَمَا. ويصحُّ مجازًا على تقدير ذكر المصدر وإرادة اسم للفعول، وإلاَّ فالشَّرابُ عينه هو الشَّرْبُ بالكسر لا بالضَّمُّ.

الكاملُ (٢٩). والخُرْقُ، بالضَّمِّ: الجهلُ والحمقُ.

حرف الزَّاي

زها<sup>(۱)</sup> فَذَعِ<sup>(۱)</sup> اللَّحَا واترُكُ مَلامي فقـــد بلغ اللَّحا سيلُ الغَمَامِ<sup>(۱)</sup> وفي شَيْبِ<sup>(۱)</sup> اللَّحَى كــاسُ الحِمَامِ<sup>(۱)</sup> وأصحابُ الهوى في الحُبَّ أسرى <sup>(۱)</sup> اللَّحَا، بالفتح، اللُلاحاةُ<sup>(۱)</sup>. واللَّحا، بالكسر<sup>(۱)</sup>: قشرُ العود، وهو أيضًا جمعُ لحيَّة<sup>(۱)</sup>. واللَّح، بالفَّمَّةُ الغي تنبُّتُ عليه اللَّحَيَّةُ<sup>(۱)</sup>.

حرف السِّين

<sup>(</sup>٣٩) كَلَمَا. ولا ضيرًا فالحِرْقُ من الرِّجال ليس السَّعيُّ فحسبُ، وإنَّمَا أيضًا الفتى الحَسَنُ الكريمُ الخليقة. (الفاموسُ: خرق). ومن كان كللك، فهو من أهار الكمال.

<sup>(</sup>٤٠) كذا. والصُّواب كما في الإكمال ١٤٣/١، وغيره: الحَرَّةُ: أرضٌ ذات حجارة مُحْرَقَة.

<sup>(</sup>٤١) ف، م/ ٦٩٣. وفي ل: ودع.

<sup>(</sup>٤٢) ف. وفي ل: الغرام. وما في ف أجود. وقوله: فقد بلغ ... الح كناية عن استفحال الأمر للمُثّر عنه بسيل الغمام الذي عظّم، فغطّى لحاء الأشجار.

<sup>(</sup>٤٣) في م/٦٩٣: ستّ. تحريف.

 <sup>(</sup>٤٤) الحِمَام: الموت. وإضافة الكاس التي هي تخييلٌ إليه على سبيل الاستعارة المكتيّة.
 والكاس: مُحقّف الكاس، بالهمة.

<sup>(</sup>٤٥) مرَّت هذه الرَّواية قبلُ في ف، فانظر/٢٥. وفي م/ ٦٩٣: أدرى بدل أسرى.

 <sup>(</sup>٤٦) كنا. والذي في الأمّهات أنّ اللّلاحاة هي اللّحورُ واللّحيرُ واللّحاء. فلعلَّ الدّبريئُ أراد
 اللّحق نقلب الواو ألفًا للضّرورة.

<sup>(</sup>٤٧) والقصرِ، فالأصلُ اللَّحاءُ.

<sup>(</sup>٤٨) ولا يكون ذلك إلاَّ على إرادة اللُّحَي، بالألف المقصورة.

<sup>(</sup>٤٩) أمَّا مَثْبِتُ اللَّحِيةِ أو عظمُها فهو اللَّحْيُ، والجمعُ لُحيٌّ لا لُحَي. (القاموس: لحى). والأحسنُ أنَّ اللَّحَى هنا جمُّ لحية، كما في م/ ٣٩٣؛ فهذا أنسبُ للمعني.

سَـــلُوا عـــنِّي المَـــلا فيها قَراري وأَنْهُرُها(''') المِلا منها عُقَاري(''') [ ٨ / ٢ ب]

وما تُغني المُلا والصَّبُّ<sup>(٣)</sup>عاري<sup>(٣)</sup> مــــن الكُثمان لا يحتاجُ<sup>(٣)</sup> سِتْرا المُلا<sup>(٣)</sup>، بالفتح: الجماعةُ من النَّاس<sup>(٣)</sup>. والمُلا<sup>(٧)</sup>، بالكسر: جَمعُ مَلآنَ. والمُلا، بالضَّةً: جَمْمُ مُلاءةً<sup>(٨)</sup>.

#### حرف الشّين

<sup>(</sup>٥٠) في ف، م/ ٦٩٣: وأبحرُها.

<sup>(</sup>١٥) العُقارُ: الخمرة. وفي ف: غفاري. وفي م/ ٦٩٣: عفاري. وكلاهما تصحيف.

<sup>(</sup>٥٢) في م/ ٦٩٣: والصُّبُرُ. تحريف.

<sup>(</sup>٥٣) القياسُ عار؛ فالاسم منقوص، إلاَّ أَنَّنا أبقينا على الباء؛ مُوافقةً للقوافي الأخرى.

<sup>(</sup>٤٥) في ف: لا يُختارُ. وفي م/ ٦٩٣: لا تختاروا. وهي روايةً، تُنحلُ بوزن البيت.

ره ک) یی کند المَلا، بالتَّخفیف، والأصل المَلاً، بالهمز. (٥٥) کذا المَلا، بالتَّخفیف، والأصل المَلاً، بالهمز.

<sup>(</sup>٥٦) في م/ ٦٩٣: البُرُّيَّة. وتقدير هذا المعنى يُفضي بنا إلى جذرين للمُثلَّث لا واحد، هما: ملا النَّاقص، وملاً المهموز. والأحسن – والحالة هذه – الأخذ بما في ل وصولاً إلى جذر

واحد، هو ملأ، بالهمز لا جذرين. (٧٥) كذا بالقصر، والأصل الملاء.

<sup>(</sup>٨٥) كذا الصَّواب. وفي ل: مُلاء. تحريف. والمُلاءة: المُلحَفة.

<sup>(</sup>٩٥) شُجُوني: أحزاني.

<sup>(</sup>٦٠) ف. وفي ل: ما لقا. تحريف.

<sup>(</sup>٦١) الإصرُ: العهدُ تُلزمُ نفسك به. وفي ف: أسرا.

بالضَّمِّ: جمعُ شكَال(١٢).

حرف الصَّاد

صَـبَتْ شوقًا إلى نَعْمَانَ (١٣) صَوَّةُ وما التفستوا إلى حَرٌّ وصوَّهْ(١٤). فَســر معهــم وهُوِّنْ أَلفَ صُوَّهُ فبذل الرُّوح للمحبوب أحرى الصَّرَّةُ، بالفتح: الجماعةُ من النَّاس(١٠). والصِّرَّةُ، بالكسر: اللَّيلةُ الباردةُ.

والصُّرَّةُ، بالضَّمِّ: الخرْقَةُ التي تعرفُها. [و ٩ / ٧ أ] حرفَ الضَّاد

ضَفَا<sup>(١١)</sup>نَبْتُ ا**لكَلا** والرَّوْضُ باسمْ ونَحمى(<sup>(٦٧)</sup>ب**الكلا** والشَّوقُ حاكمُ فخاطرٌ لم تجدُّ للموت خَطْرا(١٨) وفي ألم ا**لكُـــلا** نـــيلُ المُكـــارم الكَلااً، ) بالفتح: النَّباتُ. والكلااً)، بالكسر: الحراسةُ. والكُلا، بالضَّمِّ: جمعُ كُلْيَة.

<sup>(</sup>٦٢) الشُّكَالُ في الرَّحْل: خيطٌ يُوضع بين التَّصدير والحَقَب، ووِثاقٌ بين الحَقَب والبطّان وبين اليد والرَّجل. (القاموس: شكل). ومن الواضح أنَّ الدِّيرينَّ أراد هنا القيد، فذكر الشُّكل على سبيل الاستعارة التُّصريحيَّة الأصليَّة، يدلُّنا على ذلك ذكره القيدَ بعدُ.

<sup>(</sup>٦٣) هو نَعْمَانُ الأراك، وهو واد يُنبُّهُ بين مكَّةَ والطَّانف. وقيل غيرُ ذلك. (معجم البلدان ٥ .( ۲۹۳/

<sup>(</sup>٦٤) في م/ ٦٩٣: وما التَّقوى إلى صرٌّ وصرَّة.

<sup>(</sup>٦٥) في م/ ٦٩٣: الصَّرَّةُ، بالفتح: الحمادُ. ولا معنى له هنا.

<sup>(</sup>٦٦) ضفا: كُثرَ.

<sup>(</sup>۲۷) في ف، م/ ۲۹۳: ويحمي.

<sup>(</sup>٦٨) الخَطْرُ: الخَطَرُ. والتّسكين ضرورة.

<sup>(</sup>٦٩) أراد الكَلا، فحفّف ضرورةً.

<sup>(</sup>٧٠) أراد الكلاء، من كلأه كلاءً، أي: حرسه، فقصر ضرورةً.

# حرف الطَّاء

طلابُ على الله عَلَى وَالله عَلَى وَكُلْمُ الْحَبَّيِّ عَلَىٰ وَالله الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله و وأنفساسُ الحِمَسَى النَّحديُّ قُسْطُ يَهِسِمُ بَرَوْهِها المُشتاقُ سُكُراً (١٧) القَسْطُهُ بَالفتح: الجَورُ. والقِسْط، بالكسر: العدلُ. والقُسْطُ، بالضَّمَّ: نبتُ طَيِّبُ الرَّالِحة.

### حرف الظَّاء

ظِللا الْأَيْكِ (٢٠٠) منها فاحَ عَرْفُ فقلتُ لعلاني لم يببَقَ عِرْفُ [ و ٩ / ٨ ب]

وعــندي أنَّ حُكمَ الحُبِّ عُرِّفُ ولــو ذابتْ به الأحسامُ قَهْرا<sup>(٧٧)</sup> العَــرْفُ، بالفتح: الرَّائحةُ الطَّيَّةُ. والعرِّفُ، بالكسر: الصَّبْرُ. والعُرْفُ، بالضَّمَّ: المعروفُ<sup>(٧٤)</sup>.

#### حوف العين

عســـى حَظِّ<sup>(٧٧)</sup> يُساعدُني وجَدُّ فبـــا يُغـــني بغــيرِ الجَـــدُّ جِيَّهُ ومـــا يَـــروي صدى المحروم جُدُّ ولـــو الفـــي<sup>(٢٧)</sup>جميم الأرض نمرا

 <sup>(</sup>٧١) في ف: تميلُ بحَمَّلها الأعناقُ صُمُّرًا. وروايةُ ل أجودُ. على أنَّه ستمرُّ روايةُ ف بعد،
 فانظ / ٣٦.

<sup>(</sup>٧٢) الآيكُ: مفرده الأَيْكَةُ، وهي الشُّجر الكثير الْمُلتفّ.

<sup>(</sup>٧٣) في ف: بيّ الأحسامُ فصرا. والفصر تحريف ظاهر. وفي م/ ٦٩٣: قَسْرا.

<sup>(</sup>٧٤) أي: المشهورُ المعلومُ أمرُهُ بين النَّاس.

<sup>(</sup>٧٥) في م/ ٦٩٣: حظّي.

<sup>(</sup>٧٦) ألفي: وجد. وفي ف، م/ ٦٩٣: ألقي. تصحيف.

الحَـــدُّ، بالفـــتح: البخـــتُ، وهو أيضًـــا أَبُ الأبِ. والحِدُّ، بالكسر: الاجتهادُ. والحُدُّ، بالضَّمِّ: هو البئر<sup>۷۷۷</sup>.

### حرف الغين

غَــــَــَــَن رَمــَـنَا تُعَازِلُنا الجَواري وفُــــرَنا بالتَّواصـــل (٢٧٨) والجِــــوارِ وبعــــــَدَ الـــنَّطْقِ بالصَّوتِ الجُوارِ غَــــَدَتْ أطــــلالُ ذاكَ الحيِّ قَفْرا الجَواري: النَّساءُ الأرقاءُ (٢٧٨)، بفتح الجيم. والجوارُ، بالكسر: المُحاورةُ. والجُوارُ، بالصَّمَّةِ: الصَّهَ تُ السَّديدُ.

# [و ١٠ / ٩ أ] حوف الفاء

فِــراقُ الإلــفِ أَمَّ القلــبُ أَمَّهُ وأقـــوى رَبُعُــهُ<sup>(٨</sup> مــن بعد إِمَّةُ كـــذا حُكــمُ الهوى في كلِّ أُمَّةُ وقــد سارت (٨١ به المُشَّاقُ تَتْرَى الأَمَّةُ، بالفتح: الشَّحَةُ. والإمَّةُ، بالكسر: كثرةُ المالِ<sup>(٨٢)</sup>. والأُمَّةُ، بالضَّمِّةً الجماعةُ من النَّاس.

#### حوف القاف

قِفُوا ثُمَّ اسمعوا صوتَ الحَمَامِ ونوحُوا مسئلَها حستًى الحِمَامِ

<sup>(</sup>٧٧) كذا الصُّواب. وفي ل: هي البئر. وزاد ابنُ السُّيِّد في مُثلِّمه ١/ ٣٩٧: تكونُ بين الكلاً.

<sup>(</sup>٧٨) في م/ ٦٩٣: بالنُّوافل. تحريف.

<sup>(</sup>٧٩) كَذَا. والأصحُّ هنا: الجاريةُ الفتيَّةُ من النَّساء، والجمعُ الجَواري. (٨٠) في م/ ١٩٤: يُفرَّي رَبَّعَهُ. ويُفرِّي هنا: يُفرَّقُ.

<sup>(</sup>۸۱) في ف: شَهدَت. (۸۱) في ف: شَهدَت.

<sup>(</sup>٨٢) كَلَمَا فِي لَ. وَفِي م/ ١٩٤: الإَمَّةُ: الالثقامُ. والذي في القاموس: أمم: الإمَّةُ، بالكسر: النَّعمةُ، وغَضارةُ العيش.

ونـــادُوا مَعْلَنَا(^^^). يا بنَ الحُمَامِ لقـــد عِشـــنا بَخَفْضِ (^^^). العيشِ الحَمَامُ، بالفتح: الطَّائرُ المعروف. والحِمَامُ، بالكَسَر: الموتُ. والحُمَامُ، بالصَّمَّة: اسمُ رجلٍ (°^^)

حوف الكاف

كَفَانِ أَن يَلُمَّ الطَّيْفُ لَمَّهُ ويُنهِلُنِ - ولو بَلَالاً - بلِمَّهُ [ويُنهُلِنِ - ولو بَلَالاً - بلِمَّهُ [و ١٠ / ١٠ ب]

فمالي بعدَهُ (١٦) أنْسٌ بِلْمَهُ(١٨) ولو صاحبتُ(٨٨). كلَّ النَّاسِ طُرًا اللَّمَةُ، بالكسر: الوَفْرةُ(٨٩)، وجمعُها لمَمَّرُ (١٠). واللَّمَّةُ، بالكسر: الوَفْرةُ(٨٩)، وجمعُها لمَمَّرُ (١٠). واللَّمَّةُ، بالطَّمَّةُ، الحماعةُ من النَّاس.

<sup>(</sup>٨٣) المَعْلَن: مصدر ميمي بمعنى العَلَن.

<sup>(</sup>٨٤) ف. والخَفْضُ: اللِّين. وفي ل: لحفظ. ورواية ف أحود.

<sup>(</sup>٨٥) كذا. وفي ديوان شعراء بني كلب ١/ ٧٣ – ٨٠ ((بتصرُّف)): ((هو امرؤ القيس بنُ حُمَام من بني كلب بن وَبْرَةً، شاعر جاهليّ قديم، عاصر زهير بن جَنّاب ومُهلهلاً وامرأ القيس، وله أخبارٌ معهم).

<sup>(</sup>٨٦) في ف: بعدهم.

<sup>(</sup>٨٧) في م/ ٦٩٤: أَنْسُ لِمَّهُ. وهي روايةٌ، تُنحِلُ بوزن البيت.

<sup>(</sup>٨٨) في ف: عاشرْتُ.

<sup>(</sup>٨٩) كذا في ل. وليس بدقيق؛ فالوَقْرَةُ - كما في القاموس: وفر - : الشَّقَرُ المُحتميعُ على الرَّاس، أو ما سالَ على الأُذنين منه، أو ما جاوزَ شحمة الأُذن. ثُمَّ الجُمَّةُ، ثُمُّ اللَّمَّة. وهذا يعني أنَّ الرُّوْرَةَ غيرُ اللَّمَّة. واللَّمَّةُ - كما في الإكمال ٢/ ٥٦٨ - : الشَّمَرُ اللَّمِ بالتَكَكِ. (٩٠) ولمَامَّ. (القاموس: لمه).

#### حرف اللام

لسهٔ مسنّی ولاء مثلُ<sup>(۱۹)</sup>. مَسْك ومسن لفظی<sup>(۱۲)</sup> ثناء مثلُ مسلك ولم يسترُكُ هواهُ غيرَ مُسْكُ<sup>(۱۲)</sup>. ولي رَمَق فجُدُ بالعكسِ والمُرا<sup>(۱۲)</sup>.

المُسْـكُ، بالفــتح: هو الجلدُ. والمِسْكُ، بالكسر: هو الطَّيْبُ المعروف. والمُسْكُ، بالضَّمَّ: ما مَسكَةُ البدنُ من غذاء أو غيره'<sup>(10)</sup>.

### حوف الميم

مَلَكُتُ ((^^)القلبَ فاحكُمْ دونَ حَجْمِ وهـــامَ بكـــاسِ حُبُّكَ كُلُّ حِجْمِ ولـــو ملكَ الهوى قلبُ ابنِ حُجْمِ لـــا أنشـــا(^^)بَجَوْلِ القولِ شِغْرا الحَحْــرُ، بالفـــتح: المــنــغُ، والاحتجارُ (^^). والحِحْرُ، بالكسر: العقلُ. والحُحْرُ، بالضَّمَّ: [أبو] ((^^)امرئ القيس.

(٩١) كلنا. والتُقدير: له منّي ولاءٌ مكينٌ في قرارة نفسي، لا يُبزَعُ، كحلدي الذي لا يُبزَعُ عنّي. وفي ف: ملءُ. والتَّقدير: له منّي ولاءٌ، مملأ كلّ نفسي. فذكر الجلد، وأراد النّفس على سبيل الكتابة عن نسبة، أو المجاز اللّغوي الذي علاقته للّحَلِّية.

(٩٢) في ف: نطقي.

(٩٣) في م/ ٦٩٤: مُسْكى، بالياء في المواطن الثّلاثة.

(٩٤) اقْرا: الزمّ، من أَقرى الشَّيءَ. لزمه، والأمرُ أقْرٍ، فحفّف الهمزة، وأثبتَ ألف الإطلاق. (٩٥) قلتُ: هـ المُسْكَةُ، وجمعه مُسْلكٌ.

(٩٦) في م/ ٦٩٤: ملكت، بالضَّمِّ، غلط في الضَّبط.

(٩٧) القياس: أنشأ، فحفَّف للضَّرورة.

(٩٨) الاحتجار: التَّشدُّد، من احتجرتِ الإبلُ: تشدَّدَتْ بطونُها.

(٩٩) زيادة يقتضيها النُصِّ من ف. وامرؤ القيس بن حُحْر بن عمرو الكنديّ: شاعرٌ جاهليٍّ فَحْلٌ معروف، مات سنة ٨٠ ق. ه. (طبقات فحول الشَّعراء ١/ ٥٢ و ٨١ – ٩٦، والشَّعر والشَّعراء ١/ - ١٠٠ – ١٣٣).

# [و ١١ / ١١ أ] حرف التُون

نسيمُ حِمَاكُمُ (۱۱) في الصَّلرِ وَنَفْحَةُ هَمِرِكُمْ فِي القلبِ (۱۱) سِقْطُ وَحُبُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ و وحُبُ سُواكُمُ (۱۰۱) لا شكَّ - حقيرٌ يُسرْدُرَى حُكمَا وذُكُرا السَّقْطُ، بالفستح: هو النَّلجُ، والبَرَدُ. والسَّقْطُ، بالكسر: ضياءُ النَّارِ وهُبُها (۱۱۰).

#### حوف الهاء

هُسيامي بسينَ أنسناءِ السوَّقاقِ وشُربي الماءَ من وَشَلِ (۱۰۰)الرُّقاقِ وأكــلُ حُـــنَالة (۱۰۰، دُونَ الرُّقاقِ إلى أن يقضـــيَ الـــرَّحمنُ أمـــراً الـــرَّقاقُ، بالُفتح: الرِّمالُ المُتَّصلة (۱۰۰٪. والرِّقاقُ، بالكسر: مـــا انصتَّ

<sup>(</sup>١٠٠) في م/ ٦٩٤: جمالكم.

<sup>(</sup>١٠١) ف. وفي ل: الصَّدر. ورواية ف أقوى.

<sup>(</sup>١٠٢) في م/ ٦٩٤: سؤالكم. تحريف.

<sup>(</sup>١٠٣) يريد ما تساقط من النَّار بالقدح قبل تمام اشتعالها.

<sup>(</sup>٤٠٤) وليس بصحيح؛ فالشّيء الحقير السَّقط هو السَّقط، والجمعُ اسقاط. (القاموس: سقط). والرَّاجع بعدُ أنَّ الشِّيريئَّ أراد بالسَّقط هنا الولد يسقط من بطن أمه لغير تمام. والتَّقدير: وحُبُّ سواكم ساقطٌ، لا حياةً له في قلبي، كسقوط الولد غير الثَّامُ من بطن أمَّه، لا يعيش.

<sup>(</sup>ه.١) في ف: رَشَل. تحريف. والرَشَلُ: الماءُ الفليلُ، يُتَحَلَّبُ من حبل أو صحرة، ولا يتَّصلُ قطرُهُ، أو لا يكونُ إلاَّ مِن أعلى الجبل.

<sup>(</sup>١٠٦) في م/ ٦٩٤: وكلُّ حيالة. تحريف.

<sup>(</sup>۱۰۷) كفا. والذي في المُثلَّف لابن السَّيد ٢/ ٥٩، والإكمال ١/ ٣٥٨: الرَّقاق، بالفتح: الأرضُ النَّنَةُ.

منه الماءُ(١٠٨). والرُّقاقُ، بالضَّمِّ: الخُبْرُ المُرقَّقُ.

### حرف الواو

وكسم سُلِبَتْ من الضَّرْغامِ<sup>(١٠١)</sup> ونيلَستْ<sup>(١١١)</sup> بالعزائم كلُّ **قِمَّةُ** [و ١١ / ١٧ ب]

إذا (١١١) رضيَ الجيانُ (١١٦) يمثلِ قُمَّةً فكُلْ رحلاً شريفَ العَزْمِ (١١٣) حُرًّا القَدَّةُ، بالفستح: ما أخذه الأسلُه في فيه (١١١). والقِمَّةُ، بالكسر: أعلى الرَّاس، وأعلى الشَّىء. والقَمَّةُ، بالعَمَّةً، الكُنَّاسةُ (١٥٠).

### حرف اللام ألف

لأصواتِ النَّدا(١١٦). في الدَّارِ صَلُّ يُحساوبُني بحسا في الرَّسْم (١١٧)

(١٠٨) الوَشَلُ، كالصَّنعرة والجبل. والذي في الإكمال ١/ ٢٥٨: الرِّقاقُ، بالكسر: كلُّ أرض ينصبُّ عليها ماءُ المَّذَ، فيُطَيِّها للَّبَات. وزاد في القاموس: وقق: ثمَّ ينضُبُ.

(١٠٩) الضِّرْغام: الأسد.

(١١٠) في ف: يُفَتَّتُ.

(١١١) ف، م/ ٢٩٤. وفي ل: لتن. ولا يصحُّ؛ لاجتماع شرط وقسم، والسَّابق هنا هو القسم، فالجواب ( فكُنْ ) وقع حوابًا للقسم، وجواب القسم لا يحتاج إلى الفاء الرَّابطة لجوابه. فالأصحُّ – إذًا – وجود إذا التي حوالها (فكُنْ) للقترن بالفاء.

(١١٢) في م/ ٢٩٤: العزّ.

(١١٣) أي: تناوله فريسةً له، ماخوذٌ من: قَمَّتِ الشَّاةُ النَّباتَ: إذا تناولته. (الإكمال ٢/ ٥٣٣).

(١١٤) وهي لغةٌ في القُمَامة. (الإكمال ٢/ ٥٣٢).

(١١٥) ف، م/ ٦٩٤. وفي ل: لجهدي.

(١١٦) في م/ ٦٩٤: التي. تحريف. والنَّدا، بالقصر ضرورةً: النَّداءُ.

(١١٧) في ف: بما في الرُّبع.

ورَبِّے دارسُ الأطللالِ صُللٌ وهل يشفي النَّذا وَلَهانَ مُغْرَى (١١٨٠) الصَّلُ، بالكسر: حيَّةٌ صفراءُ. والصُّلُ، بالكسر: حيَّةٌ صفراءُ. والصُّلُ، بالضَّمِّ: الْتَغَيِّرُ المُتنوُ.

حوف الياء

يُسنادمُني الطَّسلا في أرضِ نجسد كَاثَّنَيَ بِسَالطَّلا تَمْسِلُ بُوحُدي وما مَسْيُلُ الطَّلا إِلاَ بَجُهُد (۱۲۰). تمسيلُ بحِمْلِها الأعناقُ صُغْرا (۲۲۰). الطَّلاء بالفتح: ولدُ الظَّبيةِ (۲۲۰). والطَّلاء بالكسر: من أسماء الخمر. والطُّلاء بالطَّمَّة: الأعناقُ (۲۲).

## تَّمت بحمده تعالى

<sup>(</sup>١١٨) في ف: وهل يُشفى الطنُّنَى ويُهانُ مُغْرَى. والطنُّنى: السُّقيمُ الذي قد طال مرضه، وتُسَتَ فعه.

<sup>(</sup>١١٩) ف، م/ ٦٩٤. وفي ل: لجهدي.

<sup>(</sup>١٢٠) في ف: فيا مولايَ هبْ عَفُواْ وَغَفَرا. وفي م/ ١٦٤: تميلُ بُخُلَّة الأعناقِ صُفْرا. وما في م تصحيف وتحريف.. والصُّغُورُ كما في ل: للميلُ، من: صَغْرَتِ الشَّمسُ: إذا مالت للغروب.

<sup>(</sup>١٢١) كذا لغةً، ويريدُ المحبوبَ على سبيل الاستعارة التَّصريحيَّة.

<sup>(</sup>١٢٢) ومُفرده طُلْيَةٌ وطُلاةً. (الإكمال ٢/ ٣٩٥).

#### المصادر والمراجع

- 1- القرآن الكريم.
- ٧- الأعلام، للزِّركليّ، ط ٨: دار العلم للملايين بيروت ١٩٨٩ م.
- ٣- أعلام الحضارة العربيّة الإسلاميّة في العلوم الأساسيّة والتطبيقيّة، لزهير
   حميدان، ط: وزارة الثقافة دمشق ١٩٩٦ م.
- ٤ اكتفاء القنوع بما هو مطبوع من أشهر التآليف العربيَّة في المطالع الشَّرقيَّة والغربيَّة، لأدورد فنديك، تصحيح عمَّد على الببلاويّ، ط: مطبعة الهلال – الفجَّالة – مصر، ١٨٩٦م.
- و- إكمال الإعلام بتثليث الكلام، لابن مالك، تحقيق سعد الغامديّ، ط ١:
   جامعة أمّ القُرى مكّة المُكرَّمة ١٩٨٤ م. (الكتاب برواية البعليّ الحنبليّ).
- ٣- إيضاح المكنون في اللّـيل على كشف الظّنون على أسامي الكتب والفنون،
   لإسماعيل باشا البغداديّ، ط: دار الكتب العلميّة بيروت ١٩٩٢ م.
- ٧- البُّلْقة في أصول اللَّغة، للقنَّوْجيّ، تحقيق نذير محمَّد مكتبيّ، ط ١: دار البشائر الإسلاميَّة - بيروت ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٨ م.
- ۱ تاج العروس من جواهر القاموس، للمُرتضى الزَّبيديّ، تحقیق على شيري، ط
   ۱ دار الفكر بيروت ١٩٩٤م.
- ٩- تاريخ الأدب العربي، لكارل بروكلمان، نقله إلى العربية د. عبد الحليم النَّجَّار وصحبه وأشرف على التَّرجة د. محمود فهمي حجازي، ط ١: الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب – القاهرة ١٩٩٣ م – ١٩٩٥ م.
- ١ تاريخ الأدب العربيّ في العراق، لعبَّاس العزَّاويّ، ط: المجمع العلميّ العراقيّ - بغداد ١٣٨٠ هـ / ١٩٦٠ م.
- ١١- تاريخ علماء بغذاد المُسمَّى منتخب المُختار، لابن رافع السلاميّ، تحقيق عبَّس العزَّاويّ، ط ٢: الدَّار العربيَّة للموسوعات - بيروت ٢٠٠٠ م.
- ١٢ تذكرة النبيه في آيام المنصور وبنيه، لابن حبيب، تحقيق د. عمَّد عمَّد امين
   وشراجعة د. سعيد عبد الفتّاح عاشور وتقديمه، ط: دار الكتب المصريّة –

- القاهرة ١٩٧٦ م.
- ١٣ قايب اللَّغة، للأزهري، نحقيق عبد السَّلام هارون وصحبه ومُراجعة محمَّد
   على النَّجَّار، ط: دار الصَّادق إيران د ت.
- ١٠ التيسير في التفسير، للنّبرينيّ، مخطوط في الظّاهريّة (علوم القرآن)، تحت رقم:
   ٢٠٩٢.
- المع كرامات الأولياء، ليوسف النّبهانيّ، تحقيق إبراهيم عطوة عوض، ط ٤
   المكتبة الشّعبية بيروت ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣ م.
- ١٦ حُسن المُحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، للسُّيوطيّ، وضع حواشيه خليل
   المنصور، ط ١: دار الكتب العلميَّة بيروت ١٩٩٨ م.
- الخطط التوفيقية الجديدة لمصو القاهرة ومدنما وبلادها القديمة والشهيرة،
   لعلى باشا مُبارك، ط ٢: الهيئة المصريّة العامّة للكتاب القاهرة ١٩٨٠ م.
- ١٨ دائرة معارف القرن العشوين، لمحمَّد فريد وجدي، ط: دار الفكر بيروت د
   ت.
- الدُّرر الكامنة في أعيان المئة النَّامنة، لابن حجر العسقلاني، تحقيق محمَّد سيِّد
   جاد الحق، ط ۲: دار الكتب الحديثية القاهرة ١٩٦٦ م.
- ٢- الدَّلول الشَّافي على المنهل الصَّافي ، لابن تغري بردي، تحقيق فهيم شلتوت،
   ظ: جامعة أمَّ الفرى مكَّة المُكرَّمة ١٩٧٥ م.
- ٢١ ديوان الإسلام، لشمس الدِّين الغزِّيّ، تحقيق سبِّد كَسْرُوي حسن، ط ١:
   دار الكتب العلميَّة بيروت ١٤١١ هـ / ١٩٩٠ م.
- ۲۲ دیوان شعراء بنی کلب بن وَبْرَةً، صنعة د. محمَّد شفیق البیطار، ط ۱: دار
   صادر بیروت ۲۰۰۲م.
- ٣٣ ذخاتر الثّراث العربيّ الإسلاميّ ( دليل ببليوغرافي للمخطوطات العربيّة المطبوعة حتَّى عام ١٩٨٠ م )، لعبد الجبَّار عبد الرَّحمن، ط ١: مطبعة حامعة البصرة ١٩٨١ م ١٩٨٣ م.
- ٢٤- السُّلوك لمعرفة دول الملوك، للمقريزيّ، تحقيق د. محمَّد مُصطفى زيادة، ط

- ٢: مطبعة لجنة التَّأليف والتَّرجمة والنَّشر القاهرة ١٩٧٠ م.
- ٢٥- شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبليّ، تحقيق محمود
   الأرناؤوط وإشراف عبد القادر الأرناؤوط، ط ١: دار ابن كثير دمشق –
   بيروت ١٩٨٦ م ١٩٩٥ م.
- ٣٦ شرح مُخَمَّس اللَّذِينِيَ في النَّحو، لجهول، مخطوط فـــي الظَّاهريَّة (النَّحو)،
   تحت , أهر: ١٠٥١٨ .
- ٢٧- الشَّعر والشُّعواء، لابن تُنية، تحقيق أحمد شاكر، ط ٢: دار المعارف القاهرة
   ١٩٦٦ م.
- ٢٨ طبقات الأولياء، لابن المُلقَّن، تحقيق نور الدِّين شريَّة، ط ٢: دار المعرفة بيروت ١٩٨٦ م.
- ٢٩ طبقات الشافعيّة، للإستويّ، تحقيق كمال يوسف الحوت، ط ١: دار الكتب العلميّة بيروت ١٤٠٧ هـ / ١٩٨٧ م.
- ٣٠ طبقات الشَّافَعيَّة، لابن قاضي شهبة، تحقيق د. الحافظ عبد العليم خان، ط:
   دار النَّدوة الجديدة بيروت ١٤٠٨ هـ / ١٩٨٧ م.
- ۲۱ طبقات الشَّافعيَّة الكُبرى، للسُّبكيّ، نحقيق د. عبد الفتَّاح محمَّد الحلو ود.
   محمود الطّناحيّ، ط ۲: دار هجر القاهرة ۱٤۱۳ هـ / ۱۹۹۲ م.
- ٣٢ طبقات فحول الشّعواء، لابن سلام الجُمَحيّ، تحقيق محمود شاكر، ط ٢:
   مطبعة المدن القاهرة ١٩٧٤ م.
- ٣٣ الطّبقات الكُبرى ( لواقع الأنوار القُدسيَّة في مناقب العُلماء والصُّوفيَّة )،
   للشَّعْرانِّ، تحقيق د. أحمد السَّايح وتوفيق وهبة، ط ١: مكتبة الثقافة الدَّينيَّة
   القاهرة ١٤٢٦ هـ / ٢٠٠٥ م.
- **٣٤– طبقات المُفسِّرين،** للنَّاوديَّ، تحقيق على محمَّد عمر، ط: مكتبة وهبة مصر ١٣٩٢ هـ / ١٩٧٢ م.
- ههرس الخزانة التيموريّة (أسماء المؤلّفين)، ط: مطبعة دار الكتب المصريّة –
   القاهرة ۱۹٤٧ م ۱۹٥٠ م.

- ٣٦ فهرس مخطوطات خزانة القرويين، لمحمّد العابد الفاسيّ، ط ١: مطبعة النّجاح الجديدة المغرب ١٤٠٣ ه / ١٩٨٣م.
- ٣٧ فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريّة ( علوم القرآن )، د. عزّة حسن، ط: مجمع اللّغة العربيّة - دمشق ١٩٦٢ م. ( علوم اللّغة العربيّة: اللّغة، النّحو )، لأسماء الحمصيّ، ط: المجمع ١٩٧٣ م.
- ٣٨ القاموس المحيط، للفيروز آبادي، ط ٢: مؤسسة الرِّسالة، ودار الرَّيَّان للتُراث
   بيروت ١٩٨٧ م.
- ٣٩ كشَّاف مُعجم المُؤلَّفين، د. فرَّاج عطا سالم، ط: مكتبة الملك فهد الوطنيَّة الرِّياض ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨ م.
- ١٤ كشف الطَّنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة، ط: دار الكتب العلميَّة بيروت ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م.
- ١٤ الكواكب الدُّريَّة في تواجم السَّادة الصُّوفيَّة: الطَّبقات الكُبرى، للمُتَارِيِّ، غفيق محمَّد أديب الجادر، ط ١: دار صادر - بيروت ١٩٩٩ م.
  - ٢٤ لسان العرب، لابن منظور، ط: دار صادر بيروت د ت.
- ٣٤- المُنكَّن، لابن السَّيد البَطَلْيُوسيّ، تخفيق د. صلاح مهدي الفرطوسيّ، ط:
   وزارة النَّفافة والإعلام بغداد ١٤٠١ ه/ ١٩٨١ م.
- \$ مثلثات قُطْرُب، تحقيق د. رضا السويسيّ، ط: الدَّار العربيَّة للكتاب ليبيا
   تونس ١٣٩٨ هـ / ١٩٩٨ م.
- المُتلَّث ذو المعنى الواحد، للبغليّ الحنبليّ، تحقيق د. عبد الكريم عوفي، ط ١:
   منشورات مركز المحطوطات والتُراث والوثائق الكويت ٢٠٠٠ م.
- المُثلَّث المُختلف المعنى، للفيْروزآبادي، تحقيق د. عبد الجليل التَّميميّ، ط:
   منشورات حامعة سبها ليبيا ۱۹۸۸ م.
- 2٧ مداخل المؤلّفين والأعلام العرب حتّى عام ١٢١٥ هـ / ١٨٠٠ م، لفكري الجزّار، ط ١: مكتبة الملك فهد الوطنيّة الرّياض ١٩٩١ م..
  - ٨٤ معجم البلدان، لياقوت الحَمَويّ، ط: دار صادر بيروت د ت.

- ٩ معجم الشّعراء من العصو الجاهليّ حتّى سنة ٢٠٠٢ م، لكامل سلمان الجدوري، ط ١: دار الكتب العلميّة يهروت ٢٠٠٣ م.
- ٥٠ معجم المؤلفين: تواجم مُصنَّفي الكتب العربيَّة، لعمر رضا كحَّالة، ط ١:
   مؤسَّسة الرِّسالة بيروت ١٤١٤ هـ / ١٩٩٣م.
- ٥٠ معجم مُصنّفي الكتب العربيّة في التّاريخ والتّراجم والجُغرافية والرّحلات،
   لعمر رضا كحَّالة، ط ١: مؤسَّسة الرِّسالة بيروت ١٩٨٦ م.
- معجم المطبوعات العوبيّة والمُعربّة، ليوسف سركيس ، ط: دار صادر –
   بيروت د ت. ( صورة عن طبعة مصر ١٩٢٨ م ).
- ٥٣ معجم المُفسَرين من صدر الإسلام حتى العصر الحاضر، لعادل نويهض، ط
   ١١ مؤسَّسة نويهض الثَّقائيَّة بيروت ١٩٨٣ م ١٩٨٤ م.
- المنهل الصَّافي والمُستوفي بعد الوافي، لابن تغري بردي، تحقيق د. محمَّد محمَّد أمين، ط: الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب – القاهرة ٩٩٤ م.
- هديّة العارفين: أسماء المؤلّفين وآثار المُصنّفين، لإسماعيل باشا البغداديّ، ط:
   دار الكتب العلميّة بيروت ١٤١٣ هـ / ١٩٩٢ م.
- الوافي بالوَقيات، للصَّفديَّ، تحقيق أيمن فؤاد سيَّد وصحبه، ط ١: فرانز شتاينر بفسبادن ١٤٠٨ه/ ١٩٨٨م.
- ٧٥ وَكَيَات الأعيان وأنباء أبناء الزَّمان، لابن خَلَّكان، تحقيق د. إحسان عبَّاس،
   ط: دار صادر بيروت ١٩٩٤ م.
- ١٩٤٥ مع العلمي العربي دمشق: مج: ٢٠ / ج: ١١ ١٢ / ١٩٤٥ م،
   ومج: ٢٨ / ج: ٣ / ١٩٥٣ م.
- ٢- مجلة المشرق بيروت: مج: ١١ / ع: ٧ و١٢ / ١٩٠٨ م، ومج: ١٢ /
   ع: ٩ / ١٩٠٩ م.
  - ٣- مجلَّة المناهل المغرب: ع: ٣ / ١٩٧٥ م.

# معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير في كتاب القانون لابن سينا (القسم السابم والعشرون)(\*)

د. وفاء تقي الدين

#### حب النجاح

Y: A/F, P/F, YYF\ T: **YPT**, A. 3.

حب النجاح

هذا اسم لدواء مركب ذكره ابن سينا مفصلاً في أقرباذين القانون، وقال إنه ينفع من أمراض العصب والمفاصل. ومن أخلاطه التربد وحب النيل الهندي وحشيش الغافت، وعقاقير أخرى هندية نما يرجح أن ابن سينا نقله عن مرجع هندى.

ولم أعثر في مراجعي على دواء هندي بهذا الاسم، فلعل ابن سينا هو الذي أطلقه عله.

# حبّ النّيل

حب النيل ١: ٣٢٢/ ٢: ٢٧٦، ١١ ٥٥، ١٩/ ٣: ٣/

۳۲۹ ،۳۳۰ ،۲۸۳

حب النيل هندي ٣٩٢:٣

حب التيل [تصحيف] ١٩٥:١

· ذكره ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة فقال: ٥حب النيل: الماهية: هو القرطم الهندي. أجوده الرزين الأملس ... ينفع من البرص والبهق الأبيض.. مكرب مغتٌّ جدًا يسهل..»

أكدت المراجع أن هذا الحب هو نفسه مايسمى القرطم الهندي، وذكر له ابن الخشاء اسماً ثالثًا هو حب العجب، وفي الصيدنة وصف موجز لنباته حيث قال البيروني:

«حب النيل، سرنيلن، وفي نسخة نيل فلفل، ويقال له القرطم الهندي. وهو حب النيل، سرنيلن، وفي نسخة نيل فلفل، ويقال له القرطم الهندي. وهو حب أسود وأجوده الرزين الأملس، وشجرته تلتف على الشجر كاللبلاب وتمتد، ولها زهر أكهب على هيئة زهر اللبلاب، يبس كلما أشرقت الشمس عليه، وأهل بغداد يسمونه دمعة العاشق، وفي الشامل زيادة تفصيل في صفة هذا النبات، وهو «حب النيل الذي يسمى بالنيل، وهو الذي يتخذ منه الخضاب، بل هو حب نبات لبلابي يمتد كثيرًا ويتعلق بما يدنو منه من الأضجار والجدران، وأغصانه وأوراقه خضر، وزهره أسمانجوني على شكل من الأشجار والجدران، وأغصانه وأوراقه خضر، وزهره أسمانجوني على شكل الهندي،

ه الحاوي ۲۰ ، ۲۲۹ (۲۲ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ومفاتيح العلوم ۱۷، والصيدنة ۱۶ ، ومنهاج البيان ۲۸ ، ومنهاج البيان ۲۸ ، ومنهاج البيان ۲۸ ، ومفيد العلوم ۳۵ ، ومفردات ابن البيطار ۳: ۱۷ (قرطم صندي)، والشامل ۱۵، والمعتمد ۸۲ ، ومالايسم العلبيب جهله ۲۰ ، ومعجم أسماء النبات ۹۹ (۲۹ ). وانظر (قرطم هندي).

وهو مثلث وقوته مسهلة. ينفع من البرص والبهق..».

#### الاسم العلمي لهذا النبات هو Iphiona hederacea

# الحبّ الواصل

الحب المعروف بالواصل ٣: ١٣٣

ورد هذا الاسم في القانون مرة واحدة أثناء الكلام على علاج الخنازير. حيث قال ابن سينا وولابد من الإسهال للبلغم الغليظ، وخصوصًا بالحب المعروف بالمواصل، ويتضح من العبارة أن المقصود بهذا الاسم حب مركب ينفع من الأورام الصلة التي تظهر بوجه خاص في الرقبة، وذلك عن طريق الإسهال وتخليص الجسم من بعض الفضلات المؤذية، وكان هذا الحب معروفًا في عصر ابن سينا فلم يبين لنا تركيبه، ولم أجده في المراجع الأخرى.

# حُبَارَى \*

يَض الحبارى : ۲۷۱ : ۲۷۱ ت ۲۷۶ زبل الحبارى : ۳۰۹ :

م ارة الحباري

لم يرد ذكر الحباري مدخلاً في الأدوية المفردة في كتاب القانون، لكن عرض ذكر بيضها وزبلها ومرارتها أثناء الكلام بملي التغذية وفي بعض المعالجات. ذكر ابن البيطار الحباري في مفرداته فقال: «حباري. الشريف: هو طائر

ه كتاب الحيوان ١: ٩٧ ، ١٩٤٥ ، ١٩٤٢ ، ١٩٤٥ ، ١٩٤٤ ، ١٩٤٥ / ١٠٠ ، وخيرها، ومنهاج البيان ٩٧ ، ١٩ ومفرها، ومنهاج البيان ٩٧ ، ومفردات ابن البيطار ١٠٠ ، ومالايسع الطبيب جهله ١٩٠ ، وعجائب الخلوقات ١٩٠١ ، وحياة الحيوان الكبرى ١: ٩١١ ، وتذكرة أولي الألباب ١: ١١٠ ، وقاموس الأطباء ١: ٩٠١ ، ومعجم الحيوان ٤٦ ، والقاموس واللسان والتاج (جرر)، ومحيط الحيوان ٤٦ ، والمعربات الرشيدية ١١٦ ، وبرهان قاطع ١: ٨١ (أبره)/ ٢٠ ١٦ ، (جوز)/ ٥: ٢٢٨٦ (حُويرَهُ). وانظر مادة (خرب).

كبير العنق، رمادي اللون، في منقاره بعض الطول، وهو مشهور. لحمه بين لحم الدجاج والبط، وهو أخف من لحم البط.. ثم بين مايتخذ منه دواء، وفي حياة الحيوان الكبرى لم يصفه الدميري واكتفى بالقول إنه طائر معروف. والحيارى \_ كما جاء في معجم الحيوان ـ طائر من طيور البر بعظم الدجاجة، لاطويلة الرجلين ولا قصيرتهما، طويلة العنق والذنب، تعرف بهذا الاسم في جميع البلاد العربية اللسان، ومن أسمائها دجاجة البر والخزب، وهو ذكرها أو الكبير منها ...

ضبط لفظ الحبارى في معجمات اللغة بالضم. قالوا: هجبارى.. يقال للذكر والأنثى، والواحد والجمع. وإن شئت قلت في الجمع حباريات. وألفه للتأنيث خلافًا للجوهري. لايتصرف في معرفة ولا نكرة. ويقال للذكر حبارج أيضًا، تضرب العرب بها المثل في الجمق، قال القزويني في عجائب الخيلوقات إن اسم هذا الطائر بالفارسية جرزا، وذكره مؤلف المعربات الرشيدية على أنه معرب هبر ويسمى بالفارسية جرنيز. ووجدت لهذا الطائر الأسماء التالية بالفارسية جرنيز، ووجدت لهذا الطائر الأسماء التالية بالفارسية: جَرْز، وأبره، وهُوبره، والشبه واضح بين هاتين اللفظتين الأخيرتين وبين حبارى المربية.

# ٠,

۲: ۱٦٥، ۱٦٤

ذكر ابن سينا هذا الاسم في أثناء كلامه على الرعاف حيث قـال إن من معالجاته أنه تُغمَس فتيلة في الحبر ثم يُذرّ عليها بعض العقاقير وتدسّ في الأنف.

<sup>(</sup>١) وردت في المطبوع الذي اعتمدته مرجعًا وحوره، وفي محيط المحيط وجوزه. والصواب من برهان قاطع ومعجم الحيوان.

<sup>.</sup> قاموس الأطباء 1: ٩٩ ١، ومعجمات اللغة (حير)، وانظر مادة (مداد) التي ستلي في حرف الميه.

الحبر بكسر أوله هو المداد الذي يكتب به. ذكره ابن سينا في أدوية القانون المفردة في فصل الميم. وكذلك في أكثر المراجع هو باسم مداد. انظر التفصيل في مادة (مداد) من معجمنا هذا.

#### حبق

حبق ۲: ۳۲۱/۳۱ کا، ۳۳۹، ۲۰۲، ۲۷۹، ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳، ۲۰۳۰

حبق جبلي ١: ١١ / ٢: ٤١٩ /٣: ٢١٣، ١٩٣٩،

780

حبق الماء ٢: ٣٤٧

حبق نهري ۲: ۳۱۳، ٤٤٠

حبق يابس ٢: ١٥٢، ١٧٢ أصل الحبق ٢: ٥٥١

سحيق الحيق ٢: ١٧٣

طبيخ الحبق ٣: ٢٩

عصارة الحبق ٢: ١٧٣

ماء الحبق ۲: ۳/۱۷۳: ۲

لم يرد الحبق في كتـاب الأدوية المفردة مدخلاً قائماً بذاته استخناء عنه بذكر اسمه الآخر المشهور في كتب الطب وهو الفوذنج. فالحبق النهري وحبق الماء هما الفوذنج النهري. والحبق الجبلي هو الفـوذنج الجبلي. جـاء في كتاب النبات لأبي

<sup>»</sup> كتاب النبات ۱: ۲/۱۱۹: ۲۰، ۱۰ والصيدنة ۱۰۵، ومختارات ابن هيل ۲: ۸۵. ومختارات ابن هيل ۲: ۸۸. ومغردات ابن البيطار ۲: ۲، والمتمد ۸۵، والشامل ۲۱۲، وسالایسم الطیب جهله ۲۱۳، وتذكرة أولى الألباب ۱: ۱۹۰، وقاموس الأطباء ۱: ۹۰، ومجمعات اللغة (حق)، ومحيط المحيط ٤٤، وانظر مادة (فوذنج) في باب الفاء.

حنيفة قوله: «الحبق نبات طيب الرائحة، حديد الطعم.. منه سهلي ومنه جبلي.. وهو الفوذنج بالفارسية.. وفيه مشابه من الريحانة التي تسمى النمام، ويكثر نباته على الماء..ه.

الحَبَق بالتحريك هو الاسم العربي لما يعرف في كتب الطب باسم الفوذنج أو الفوتنج تعريبًا من الفارسية. انظر وصف هذا النبات وأنواعه تفصيلاً في مادة (فوذنج) من معجمنا هذا.

# حَبْل المُسَاكين

حبل المساكين ١: ٣٥٥ حب المساكين [كذا] ٢: ٩٥٩

ورق حبل المساكين ١: ٣٥٥

ورد هذا الاسم في القانون أثناء كلام ابن سينا على اللبلاب في الأدوية المفردة إذ قال: البلاك .. الخواص: محلًل مفتّح، والمعروف منه بجبل المساكين فيه أرضية قابضة .. كما ذكر في المعالجات لكنه جاء مصحفًا فطيع «حب المساكين».

قال ابن البيطار في مفرداته «حب المساكين(١) هو اللبلاب العريض الورق المسمى باليونانية قسوس، وهذا ما أكدته جميع المراجع الأخرى. انظر مادتي «قسوس» و «لبلاب» فيما يلي من معجمنا هذا.

# حبلة الكرم

حبلة الكرم ٣٤٩:١

ه مختارات ابن هبل ۲: ۹۸ (حب المساكين)، ومفردات ابن البيطار ۲: ٦ (حب المساكين)، والشامل ۲۱۲، وتذكرة الأنطاكي ۱: ۱۱۰، ومعجم أحمد عسى ۹۱ (۲).

<sup>(</sup>١) كذا في المفردات المطبوع وفي المختارات أيضًا. وهي على الصواب في المفردات ٣: ١٩ (قسوس).

يراد بهذا الاسم تلك الخيوط التي تكون في أطراف أغصان الكرمة الغضة. انظر مادة (كرم) في معجمنا هذا.

#### حبة خضراء \*

حبة الخضراء، الحبة الخضراء (١: ٢٨٠) ٣٢٣ / ٢: ١٩٠، ١٩٠، ٣٤٣،٥ ٣: ١٩٥، ٥٤١، ٥٣٥، ١٩٥، ١٤٥٥، ١٥٤، ٥٤٥، ١٥٤، ٣٤٥، ١٩٠، ٣٤٠، ٣٤٣.

> حبة الخضراء الكبار وهي الضرو ٢٢٣:١ حبة الخضراء المحللة ٢: ١٧؛ الحبة الخضراء المسلوقة ٢: ٥٥١

جُواَرِشن الحبة الخضراء ٣: ٣٥٦، ٤١١، ٤١١

دهن الحبة الخضراء ١: ٢٦٦، ٣٢٣، ٧٧٩/ ٢: ١٩١، ١٩١،

PA3, 570, P70, 730 \ T: APT.

TYT: ۱ راثحة حبة الخضراء
 TYT: ۱ معنة شجرة الخضراء
 TYT: ۲ لب حبة الخضراء
 TYT: ۲ با الخضراء
 Tyt: ۲ با ۱۹٤:۲

<sup>.</sup> كتاب ديسقوريدس ٧١ (طرفيتش)، وكتاب النبات ٢٠ ١٢)، والحاوي ٢٠ ١، ٢٥ المادي ١٢٠٠، والحاوي ٢٠ ١٠ ٢٠ والملكي ١٠ ١٦ ١٥ الم الميا الميان ال

ذكر ابن سينا الحبة الخضراء مدخلاً من مداخل الأدوية المفردة في كتاب القانون فقال: «حبة الخضراء. الماهية: هذه شجرة معروفة توجد في بلدان كثيرة باردة، وقد تكون في الجزائر التي يقال لها فوفلادس(۱) والذي من هذه الجزائر هو(۱) أجودها، ولونه أبيض شبيه بالزجاج مائل إلى لون السماء طيب الرائحة يفوح منه رائحة حبة الخضراء... والكبار منه هي الضرو، وشجره يسمى البطم، ثم ذكر فوائد هذه الحبة ودهنها، وفوائد شبجرها عامة، وبخاصة صمغها الذي يسمى علك الأنباط. وفي أقرباذين القانون بيان مفصل لدواء مسهل أساس تركيه الحبة الخضراء، سماه جورشن الحبة الخضراء.

جاء في جميع كتب المفردات أن ثمرة البطم تسمى الحبة الخضراء، قالد بعضهم في الكلام على الحبة الخضراء وآخرون في الكلام على البطم. وابن سينا ممن أحال البطم إلى الحبة الخضراء.. لكن عبارته في ماهيتها مضطربة ربما بسبب سقط وقع أثناء النسخ.

شجرة البطم معروفة وكذلك ثمرتها. قال أبو حنيفة في كتاب النبات: «ويذهب قوم إلى أن الحبة الخضراء هي الضرو، وليست به، وفيها منه مشابه، أما ابن سينا فعيز الضرو بأنه أكبر من الحبة الخضراء. الاسم العلمي لشجر الحبة الخضراء هو Pistacia terebinthus

ورد هذا الاسم بلفظ حبة الخضراء بالإضافة، في كتاب الأدوية الفردة وفي مواضع أخرى من القانون، وكذلك في الملكي ومنهاج البيان ومالايسع الطبيب جهله. وفي مواضع أخرى من القانون وفي سائر المراجع «الحبة الخضراء» بالوصف، وهو الصواب. قال أبو حنيفة في كتاب النبات: «الحبة الخضراء. يقولون الحَبة الخضراء، ولا يقولون الحَبة بالكسر. وكذلك البُّر والشعير وما أشبههما».

<sup>(</sup>١) في كتاب ديسقوريدس (قكلادس).

<sup>(</sup>٢) الوصف ابتداء من هنا هو لصمغ الشجرة. والظاهر أن في الكلام سقطًا ما.

#### حبة سو داء°

£77 : Y

الحبة السوداء

لم يستخدم ابن سينا هذا الاسم في القانون غير مرة واحدة، وذلك أثناء كلامه على علاج القولنج حيث قال: «ويضمّد بطنه ويكمّد بمثل الحبة السوداء والحرمل والصعتر والفودنج..»

الحبة السوداء هو الاسم العربي المألوف لماذكره ابن سينا في مفردات القانون باسم شونيز، وهو كغيره من الأطباء يستعمل هذا الاسم العرب أكثر بكثير من الاسم العرب. وقد بينت جميع المراجع أن الحبة السوداء هي الشونيز، لكن بعضهم نبه على أنها قد تطلق أيضًا على غيره. قال ابن البيطار: وحية سوداء. يقال على الشونيز وسيأتي ذكره في حرف الشين. ويقال أيضًا على دواء آخر هو الشميزج والبشمة عند أهل الحيجاز وقد تقدم ذكره في الباء، ونجد مثل هذا المنشميزج والبشمة هذه الحبة القول في مفيد العلوم والشامل والمعتمد ومالايسع وغيرها. ومن أسماء هذه الحبة أيضًا الحبة المباركة، وحبة البركة عند عامة أهل الشام. وانظر شونيز.

# حُجَر \*\*

حجر، أحجار ١: ٢٥٩، ٢٦٩ حجارة محماة ٢: ٢٩٩، ٢٦١ / ٣: ١٣٦ حجارة الاسفنج انظر (اسفنج)

ه الحاوي ٢٢: ٢٦ والصيداة ٤٧ ، وشرح أسماء العقار ٢٠ (١٦٧)، ومفيد العلوم ٣٨ ، مفردات ابن البيطار ٢: ٥، والشباص ١٨٠، والمعتمد ٨١، ومالايسع ١٦٢، والتذكرة ١: ١١٠، ومعجم أسماء النبات ١١٥ (٣)، ومعجم الألفاظ الزراعية ٢٥٢، وتاج العروس (حبب. شنز)، ومعجم أطبط ٢٤١، وانظر مادة (شونيز).

ه ه منهاج البيان ٨٧أ، ومختارات ابن هبل ٢: ٩٤.

| حجر ألماس         | انظر (ألماس)    |
|-------------------|-----------------|
| حجر الجص          | انظر (جبسین)    |
| حجر زهرة أسيوس    | انظر (أسيوس)    |
| حجر الشاذنج       | انظر (شاذنج)    |
| حجر الفلفل        | انظر (فلفل)     |
| حجر اللازورد      | انظر (لازورد)   |
| حجر المارقشيتا    | انظر (مارقشیثا) |
| حجارة معدن الزئبق | انظر (زئبق)     |
| أحجار معدنية      | انظر (معدن)     |
| أحجار المغناطيس   | انظر (مغناطیس)  |
|                   |                 |

الحجارة مما ذكره ابن سينا وغيره من الأطباء في معالجاتهم، وكذلك من ألف في مفردات الأدوية. وقد تستعمل الحجارة بغض النظر عن نوعها، كالحجارة الخماة التي يستفاد منها في تركيب بعض الأدوية. لكن الغالب أن يراد بالحجر نوع ذو تركيب معين ربما يكون من فلزات المعادن أو مركبات ملحية متبلورة أو غير ذلك. فما عرف باسمه الخاص ذكرته في موضعه، ومااشتهر مضافًا إلى حجر أوردته بعد هذه المادة بحسب مايقتضيه الترتيب اللفظي. أما ما أضيف فيه لفظ الحجر إلى اسم آخر ورد في القانون مدخلاً من مداخل الأدوية المفردة فقد أحلته على الاسم المدخل.

عرف الأنطاكي في تذكرته الحجر فقال: الحجر. يراد به عند الإطلاق جوهر كل جسم جماد سواء كانت فيه مائية كالياقوت أولا، وسواء حفظت رطوبته كالمنطرقات أم لا ..، وفي معجمات اللغة: الحجر هو الصخرة أو اسم لما غلظ من الأرض وقيل إنه سمى بهذا الاسم لأنه ممتنم، اشتُق اسمه من الحجر وهو المنع. يجمع بالقلة على أحجار، وفي الكثرة على حجار وحمجارة، وهذه الأخيرة على غير قياس؛ وهي التي استعملها ابن سينا.

#### حجر احاطيس<sup>•</sup>

حجر احاطیس ۲:۰:۲

في كلام ابن سينا على معالجة ضعف البصر، ذكر دواء مركبًا ينفع منه او نسخته: يؤخذ حجر باسفيس وحجر مغناطيس وحجر احاطيس وهو الشبب الأبيض والشارنج والبابونج وعصارة الكندس....

كذا وردت اللفظة في المطبوع برومة وببولاق، وفي المصورة أيضًا ،وحسب كلام ابن سينا السابق فإن اسم احاطيس يعني الشب الأبيض.

لم أجد. هذا الاسم في المراجع التي ذكرت الشب الأبيض، ولا في أصناف الحجارة. وغالب ظني أن ما جاء في القانون هو اسم يوناني أصابه تصحيف ما. وأنواع الشب في كتاب ديسقوريدس هي: «الصنف الذي يقال له سخسطي ومعنى هذا الاسم الذي يتشقق، والآخر الذي يقال له سطر نغولي ومعناه المستدير، والآخر الذي يقال له اوغرا ومعناه البياض شديد الحموضة والقبض فيه حجارة المشقق ماكان منه حديثًا أبيض شديد البياض شديد الحموضة والقبض فيه حجارة مثل الذي يقال له طريخيطس، ومعنى هذا الاسم الشعري، ويكون بمصر.. وقوة هذه الأصناف مسحنة قابضة تجلو غشاوة البصر والمشقق أقوى... و وجدت في مفردات ابن البيطار حجرًا سماه حجر اناخاطس، نقل فيه عن الغافقي قوله: «هذا الحجر ينفع من الأورام ومن كثرة دمعة العين، وذلك أنه يؤخذ فيحل فيخرج محكه يشبه الدم حمرة فيجعل مع لبن امرأة ويقطر في العين.. « ونقل هذا الكلام محمرة الشاما..

\_\_

ه الجامع لمفردات الأغذية والأدوية ٢: ١٠ (حجر اناخـاطس)، والشــامل ١٨٢ (حجر اناغاطش).

# حجر أحمر\*

7:177

الحجر الأحمر

في الكتاب الرابع من كتب القانون تكلم ابن سينا على السموم وطرق معالجة من أصيب بها، فذكر السموم الجمادية من المعدنية وغيرها، ومنها المجر الأحمر، فقل . «.. من ذلك الحجر الأحمر، وقد حكى بعض الناس أن في الأحجار حجرًا سميًا يشبه البسَّد(١)، وأن وزن دانق منه قتال، وعده في السموم الحقيقية التي تفعل بجملة الجوهر كالبيش(٢)، وقال إن علاجه علاج البيش، وأنفع الأدوية له الفادزهرات (٢).

لم أجد هذا الحجر في كتب المفردات غير منهاج البيان لابن جزلة والمختارات لابن هبل وكلاهما نقل عبارة سينا دون أن يحدد مرجعه. ولعل كتب المفردات لم تذكر هذا الحجر لأنه من السموم، ولايستفاد منه دواء.

# حجر أرْمَنِيٌّ \*\*

1: 777, 777, 777 7:17, 35,

حجر أرمني

PF, 0A, 771, F71, 177, 7F3,
A/F/7: 131, 731, 177, 07,

747, 777, 737.

ه منهاج البيان ٨٧أ، ومختارات ابن هبل ٢: ٩٤

<sup>(</sup>١) هو المرجان. انظر مادة (بسذ) التي سبقت في باب الباء.

<sup>(</sup>٢) نبات سام سبق الكلام عليه في باب الباء.

<sup>(</sup>٣) أدوية مركبة مضادة للسموم. انظر التفصيل في مادة (بادزهر) التي سبقت.

ه ۵ کتاب دیسقوریدس ۴۱۰ (ارمانیا)، والحاوی ۲۰ ، ۳۷۲، والصیدنة ۱۶۹، ومنهاج البیان ۸۱۰ب، ومختارات این هبل ۲: ۹۳، ومفردات این البیطار ۲: ۱۲، والمعتمد ۸۹، والشامل ۱۸۲، ومالایست ۲۱، وتذکرة الأنطاکی ۱: ۱۱، ونخب الذخائر ۹۲. وانظر مادة (لازورد).

حجر أرمني غير مغسول ١: ٣٢٦

حجر أرمني مغسول ١: ٣٢٦

ذكره ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة من قانونه فقال: «حجر أرمني. الماهية: حجر فيه أدنى لازوردية، ليس في لون اللازورد، ولا في اكتنازه، بل كان فيه رمليّة ما، وربما استعمله الصباغون والنقائسون بدل اللازورد. وهو لين الملمس. يقيء.. يسهل السوداء إسهالاً قويًاه.

جاء في كتاب ديسقويدس قوله أرمانيا وهو من اللازورد، وقال الرازي في الحاوي إن هدا الحجر هو نفسه اللازورد، وقال البيروني في الصيدنة: «لونه لون اللازورد بعينه ولهذا قبل للازورد أرميناقون..٥(١). وما في سائر المراجع منقول عما جاء في القانون. ويظهر بعد البحث أن الحجر الأرمني نوع من أنواع اللازورد. قال الأب الكرملي في الملحق الذي أتبعه بكتاب نخب الذخائر: «اللازورد حجر كريم مشهور بحسن لونه الأزرق السمائي. وهذا الحجر كثير الوجود في جال إرمينية، واشتهر فيها نوع منه سموه الأرمانيون أي الأرمني، وسماة اخرون الأرمانيا، ولو عرفوا أن معنى الكلمة الأرمني لاستغنوا بالحرف العربي عن الأعجمي».

## حجرالأساكفة \*

حجر الأساكفة ٢٢٦:١

ذكره ابن سينا مدخلاً في أدوية القانون المفردة، وكل ماجاء فيه قوله: «حجر الأساكفة. أعضاء الصدر: ينفع من قروح الحلق وأورام اللهاة جداً».

<sup>(</sup>١) كذا في الصيدنة المطبوع. ولعل الصواب ارمانيون.

ه الحاوي ۲۰: ۳۷۳ ومنهاج البيان ۸۷ب، والامتارات ۲: ۹۶، والشامل ۱۸۱. ومالايسم الطبيب جهله ۱۲۰.

وكلام ابن سينا هذا منقول عن جالينوس، فقد جاء في كتاب الحاوي: «حجر الأساكفة. قال في التاسعة، الحجر المعروف بحجر الأساكفة نافع من ورم اللهاة نضاً بينًا».. وفي مفردات ابن البيطار «حجر الأساكفة جالينوس في ٩ هو معروف بالحجر الذي لايتشنج، وهو الحجر الذي ترى الأساكفة يستعملونه وهو ينفع اللهاة..، ولم يصغه إلا ابن الكتبي الذي قال في مالايسع الطبيب جهله»: «حجر الأساكفة هو حجرمجتمع من ألوان حمر وصفر وسود، وكأنه حصى قد تجمد واجتمع، وإذا كسر كان إلى الغبرة والزرقة، يستعمله الأساكفة ينفع اللهاة الوارمة إذا وضع علها ويضمرها».

### حجر اسميطوس\*

حجر اسميطوس ١: ٣٢٥

ذكره ابن سينا في أدويته المفردة وكل ماقاله فيه هو: «حجر اسميطوس. الماهية: هذا الحجر في أفعاله كالشاذنه لكنها أضعف من ذلك».

كذا ورد الاسم في القانون المطبوع ببولاق، وهو في المطبوع برومة والمصورة وإحدى المخطوطات السميطوس، بإسقاط الهمزة من أوله، وفي إحدى المخطوطات سميطوس، والصواب على ما أظن هو سخسطوس، والصواب على ما أظن هو سخسطوس كما جاء في كتاب ديسقوريدس اليتس سخسطوس ومعناه الحجر المتشقق. يكون هذا الحجر مما يلي المغرب من البلاد التي يقال لها إيبريا، وأجوده ما كان لونه مائلاً إلى لون الزعفران وكان سريع النفت والتشقق إذا قيس إلى غيره من جنسه. وقوة هذا الحجر شبيهة بقوة الساذنج إلا أنها أضعف منها.

كتاب ديسقوريدس ٤٣٤ (ليتس سخسطوس)، والحاوي ٢٠ ٢٦٦ (حجر محسطوس)، وجامع مفردات الأغذية والأدوية ٢: ٦ (حجر مشقق، صحفت في المطبوع فكتبت منتفى، وانظر (حجر سخسطوس) الذي سيلي.

ويعمل عملاً قوياً إذا عولج به انحراف العين ونتوؤها والخضونة العارضة في الحفون. ولعل هذا الحجر هو نفسه ماذكره الرازي في الحاوي إذ قال: «حجر محسطوس مثل الشاذنه إلا أنه أضعف وبعده الحجر اللبني». وهذه العبارة منقولة عن جالينوس ووردت في جامع ابن البيطار مع أقوال ديسقوريدس. فما جاء بشأن هذا الحجر في المراجع الطبية العربية منقول عن قدماء اليونان.

### حجر افروجي°

1: 077\ 7: 7:7

حجر افروجي

هو من الحجارة التي ذكرها ابن سينا في مفردات القانون . وكل ماجماء فيه هو: «حجر افروجي. الخواص: مجفف مع قبض وتلذيع وتحليل»

كذا وردت اللفظة في القانون المطبوع ببولاق، والمادة كلها ساقطة من طبعة رومة، وبعد المقارنة يظهر أن المراد بهذا الاسم ماجاء في كتاب ديسقوريدس ليس فروغيوس وقال في وصفه «هو حجر يستعمله الصباغون بالبلاد التي يقال لها فروغيا، ولذلك يسمى فروغيون وأجود مايكون منه ما كان أصفر.. وهذا المحجر محرقاً كان أو غير محرق فإنه يقبض وينقي ويكوي.. ، نقل عبارة ديسقوريدس هذه كثيرون منهم ابن البيطار الذي أضاف إليها أيضاً كلام جالينوس وهو: «قوته تجفف قوياً، وفيه مع هذا أيضاً شيء من القبض مع تلذيع.. »

كتاب ديسقوريدس ٤٦١ (ليتس فروغيوس)، والحاوي ٢٠. ٢٦١، والصيدنة ١٥٠
 رحجر افروجيا)، ومنهاج البيان ٨٧ ب (حجر افروخي)، والجمامع لفردات ابن البيطار ٢. ٨
 (حجر افريقي)، والشامل ١٨١ (حجر افريقي)، ومالايسع الطبيب جهله ١٦٤ (حجر افريقي).

#### حجارة اناسليس

حجارة اناسليس ٢: ٣٣٠

كذا ورد الاسم في هذا الموضع من القانون. وهو تصحيف صوابه «اياسبس» وهو حجر اليشب انظر (يشب) في باب الياء من هذا المعجم.

### حجر باسفيس

حجر باسفیس ۲ : ۱ ۱ ۲

عرض ذكره في جملة أخلاط دواء مركّب ينفع من ضعف البصر.

لم أجد هذا الاسم في المراجع إلا ماجاء في كتاب ديسقوريدس(١) حيث ذكر حجراً قال هو من جنس الزبرجد وسماه اياسبس، ولم يذكر من فوائده أنه ينفع البصر.

# حجر حبشي

حجر حبشي ١: ٣٢٦

ذكر ابن سينا الحجر الحبشي في أدوية القانون المفردة فقال: «الماهية: حجر يجلب من بلاد الحبشة يضرب إلى الصفرة، يستحك منه حكاكة لاذعة للسان شبيهة باللبن .. ينفع غشاوة العين إذا لم تكن مع ورم ورمد، وينفع من آثار القروح فيها، وينفع الظفرة اللينة (٢).

هذا الحجر مما ذكره ديسقوريدس في كتابه ووصف بقوله: «تويطس.

<sup>(</sup>١) كتاب ديسقوريدس ٤٣٧.

كتاب ديسقوريدس ٣٦٦ (تويطس)، والحاوي ٢٠، ٢٦٧، والصيدنة ١٤٧، ومنهاج البيان ٧٧ب، والمخارات ٢: ٩٤، والجامع ٢: ٧، والشامل ١٨١، ومالايسع ١٦٤.

<sup>(</sup>٢) لم يرد ذكر هذا الحجر في معالجات القانون أبدًا.

وهو صنف من الحجارة يكون ببلاد الحبش لونه إلى الخضرة ماهو .. وهو صنف من الزبرجد، وإذا حُكَّ هذا الحجر صار لونه شبيهاً بلون اللبن، ويلذع لذعاً شمديداً، وقد يجلو ظلمة البصر». واضح بعد المقارنة أن كلام ابن سينا مأخوذ مما جاء عند ديسقوريدس وبعض ماقاله جالينوس أيضاً. وهذا نفسه مانجده في سائر المراجع العربية، مما ينم على أن مؤلفيها لم يعاينوا هذا الحجر ولم يستعملوه، لكنهم ذكروه في مفرداتهم حرصاً على الاستقصاء.

#### حجر الحية

#### حجر الحية ١: ٣٢٥ :١ ٤٤ ٣٠ ع: ١٤

من الحجارة التي في مفردات القانون حجر الحية، ٥ حجر الحية: .. يقال إنها تفتت الحصاة للمثانة، وجالينوس ينكره .. يقال إنه ينفع تعليقًا من نهش الحية. قال جالينوس أخبرني بهذا رجل صدوق.

وصف ديسقوريدس هذا الحجر بقوله: «ليتس افيطس، وهو فيما زعم بعض الناس صنف من الحجر الذي يقال له ياسيس(١٦)، ومنه ماهو صلب أسود اللون، ومنه شيء رمادي اللون فيه نقط، ومنه مافي كل واحد منه ثلاثة خطوط بيض. وكل هذه الأصناف إذا علقت على البدن تنفع من نهشة الأفعى والصداع ..، نقل ابن البيطار كلام ديسقوريدس كاملاً، والذي في سائر المراجع لايخرج عما نقله

 <sup>»</sup> كتاب ديسقوريدس ٣٧٧ (ليتس افيطس)، والحاري ٢٠: ٣٦٩، والملكي ٢: ٣١٩.
 والصيدنة ٤٩١، ومنهاج البيان ٨٨ب، والمختارات ٢: ٩٢، وجامع مفردات الأغذية والأدوية ٢:
 ١٠ والمعتمد ٨٨، والشامل ١٨٢، ومالايسع ١٦٦، وتذكرة أولي الألباب ١: ١١٥، ومعجم الألفاظ الذراعة ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أضاف ابن البيطار حين نقل هذه العبارة: «أي الزبرجد».

ابن سينا وابن البيطار عن قدماء اليونان، إلا ماوجدته في الصيدنة نقلاً عن كتاب الأحجار وهو أنه حجر ترمي به الأمواج في بحيرات بأرض المغرب. قال الأمير مصطى الشهابي إن هذا الحجر مركب من صوّانات المغنزيا المائية. واسمه الفرنسي Serpentine .

#### حجر داود

حجر داود ۳: ۳۱۹

ورد هذا الاسم في كتاب الأدوية المركبة على أنه أحد أخلاط الشليشا. والشليشا دواء قديم مشهور يدخل في تركيبه عدد كبير جداً من العقاقير. لم يرد هذا الاسم ثانية في كتاب القانون، ولم أجده في مراجع الأدوية المفردة أو في القراباذينات التي بينت تركيب الشليشا.

#### حجر الرحى°

حجر الرحى ١: ١٣٩/ ٢: ١٦٩/ ٣: ١٣٦

حكاكة حجر الرحي ٢: ٥٥٣ ٣: ١٣٧

قال ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة: «حجر الرحي». الأورام والبثور: بخار الحل عنه يمنع النزف ويمنع الأورام الحارة».

نقل ابن البيطار في مفرداته كلام ابن سينا كما هو لم يزد عليه نسيئًا، ولم ينقل عن غيره، ثم كررته المراجع الأخرى، وأضاف مؤلف الشامل إلى فوائده أنه إذا أحمى وطفئ في الخل كان بخاره مفتحًا للسدد والمصفاة نافعاً للزكام. وفي

<sup>«</sup> منهاج البيان ۱۸٪، ومختارات ابن هبل ۲: ۹۲، ومفردات ابن البيطار ۲: ۱۱، والشامل ۱۸۲۰ ومالايسم الطبيب جهله ۲۱۸، و تذكرة الألباب ۱: ۱۸.

العصور المتأخرة ازدادت الفوائد المنسوبة إليه، إذ قال داود الأنطاكي في تذكرته وحجر الرحى يسمى القوف وهو أسود مخرَّق كالاسفنج صلب يتولد بجبال تلي حلب من المشرق، يقطع حوله ويلصق ورق الحديد فيطير من الغد بنفسه. وهو حاريابس في الرابعة، إذا حمي وطفئ في الحل قطع الرعاف والنزف دخانه وخلّه، ونطلى بهذا الحل المقعدة فيمنع بروزها ويشد الأعصاب، ويقطع العرق والإعياء، ويضمد بالحجر الترهل والاستسقاء فينفعه ، وإذا احتمل قطع الباسور ومنع الحمل وحس دم الحيض.

### حجر الرَّوْشَنا °

حجر الروشنا ٢:١

في كتاب الأدوية المفردة ذكر ابن سينا المارقشيئا فقال في ماهيته: «حجر هو أصناف ذهبي وفضي ونحاسي .. والفرس يسمونه حجر الروشنا أي حجر النور لمنفعته للمصد ».

كذا وردت اللفظة في القانون المطبوع ببولاق، وهي في طبعة رومة روشنايي، مطابقة لما جاء في برهان قاطع، وفي المصورة والمعتمد الروشناي .. وفيها جميعًا أنه الاسم الفارسي للمارقشيثا، ومعناه حجر النور لمنفعته للعين كما جاء في القانون.

هذا الاسم الفارسي مشمتق من رَوْشُنَا ومعناها الشعاع أو الضوء. انظر لمعرفة ماهية الحجر مادة مارقشيثا في باب الميم من معجمنا هذا.

<sup>.</sup> منهاج البيان ۸۷ ب (حجر الروشناي)، والمعتمد ۹۰ (حجر الروسناي)، وبرهان قاطع ۲: ۷۷ دروشنايي). وانظر مادة (مارقشيئا).

### حجر سخسطوس°

حجر سجيسطوس ٢: ٤٢٢

الحجارة التي يقال لها شجسطوس ٣: ٢١٦

في أقرباذين القانون شياف يستعمل للعين قبل الحمام من أخلاطه الحجارة التي يقال لها شنجمسطوس، وشياف أبولونيوس ومن أخلاطه أيضًا حبجر سجيسطوس. بهذين الرسمين ورد الاسم في القانون بطبعتيه، وفي المصورة رسم سحسطوس بلا إعجام في الموضعين.

وبعد التحقيق يظهر أن المراد بهذين اللفظين الحجر الذي ذكره ابن سينا في مفردات القانون باسم (حجر اسميطوس) وسبق الكلام عليه في هذا الباب. فكل هذه الأسماء أشكال من التصحيف لما ذكره ديسقوريدس في كتابه باسم هليتس سخسطوس، ومعناه الحجر المشقق. انظر ماجاء في مادة (حجر اسميطوس) السابقة.

#### حجر شامي

حجر شامي أنثى ٣٣٨ ٣٣٨

حجر شامي ذكر ٣٣٨ ، ٣٣٨

لم يذكره ابن سينا في مفردات القانون، لكنه عده في جملة العقاقير الداخلة في تركيب معجون يخرج الرمل في البول، وآخر يفتت الحصاة. وأرى أنه هو نفسه ماذكر في مفردات القانون باسم حجر اليهود، وهو حجر يكون ببلاد المقدس وجبال الشام.

انظر (حجر اليهود) الذي سيلي في هذا الباب.

۵ کتاب دیسفوریدس ۴۳۶ (لیتس سخسطوس)، والحاوی ۲۰: ۳۲۱ (حجر محسطوس)، وانختارت ۲: ۹۳ (حجر مخیطوس). وانظر مادة (حجر اسمیطوس) التی سبقت.

# حجر عاجِيّ°

حجر العاجي ١: ٥

جاء في كتاب الأدوية المفردة مايلي: وحجر العاجي: الأفعال والخواص: يجفّف، ويجلو، ويحبس الدم. الجراح والقروح: يمنع نزف الجراحات والقروح.

المقصود بهذا الاسم حسب المراجع هو ماجاء في كتاب ديسقو ريدس باسم، «ارابيقوس ليتس، ومعناه الحجر العربي، يشبه العاج النقي، وإذا سحق و ذرّ على المواضع التي ينزف منها الدم قطع النزف، وإذا أحرق كان منه سنون جلاً على للأسنان، وسمته بعض المراجع الحجر الأعرابي، إذ لايوجد إلا بوادي العرب، كما قال ابن الكتبي.

ورد هذا الاسم في القانون بإضافة جزئه الأول إلى الثاني، والصواب الوصف أي الحجر العاجي، وسمى بهذا الاسم لأنه يشبه العاج.

# حجر عسلي\*\*

-~~0 : \

حجر عسلي

هو مما ذكره ابن سينا في مفردات القانون فقال: «حمجر عسلي. الماهية: حجر له حكاكة مفرطة الحلاوة، ولكنه كالحجر اللبني في جميع أفعاله، وله قوة الشاذنج، وفيه حرارة ما، ويعدونه من الأدوية».

هذا الكلام شبيه جدًا بما قاله ديسقوريدس في كتابه وكررته المراجع

ه كتاب ديسقوريدس ٣٦٥ (ارابيقوس ليتش)، والحاوي ٢٠: ٣٦٣، والصيدنة ١٥٠. ومنهاج البيان ٨٨، والمختارات ٢: ٩٣، ومالايسع ١٦٥ (حجر أعرابي).

ه ۵ كتاب ديسقوريدس ۴۳۵ (ماليطيطس ليتش)، والحاوي ۲۰٪ ۳۶۹، والصيدنة ۵۰۰. ومنهاج البيان ۸۷ أ، والمختارات ۲: ۹۳، ومفردات ابن البيطار ۲: ۲، والشمام ۱۸۱، ومالايسع الطبيب جيله ۱۹۲.

الأخرى بغير زيادة على ما جاء في القانون.

سمى هذا الحجر عسليًا بسبب الحلاوة التي في طعمه تشبيهًا له بالعسل.

### حجر فروحبوس°

7:7:7

حجر فروحبوس محرقًا...

كذا ورد الاسم في القانون طبعة بولاق وفي المصورة، أما في طبعة رومة فهو فووحبوس. وكلها أشكال من التصحيف المراد بها ماسماه ديسقوريدس (ليتس فروغيوس) نسبة إلى فروغيا وهي افريقية حسب شرح ابن البيطار.

سبق ذكره في القانـون باسم حبجـر افروجـي وباسم اخـراطيوس. انظـر مادة (حجر افروجـي) التي سبقت في هذا الباب.

# حجر القَمَر \* \*

TT0:1

حجر القمر

770:1

هو من الأدوية المعدنية التي ذكرها ابن سينا في مفردات القانون حيث قال: «حجر القمر. الماهية: يقال له بزاق القمر وزبد القمر، يؤخذ عند زيادة القمر، ويوجد في بلاد العرب. خفيف .. يقال يعلن على الأشجار فتثمر .. يشفى من

کتاب دیسقوریدس ۴۳۱ (لیتص فروغیوس)، والجامع لمفردان الأغذیة والأدویة ۲: ۸
 رحجر افریقي)، ومالایسع ۴۲۶ (حجر افریقي). وانظر مادتی (اخراطیوس) و (حجر افروجي) السابقتين.

ه سكتاب ديسقوريدس ٣٦٧ (ليتس سالينيطس)، والحاوي ٣١٠ (٣٦٠ (حجر قمري)، ٣٩٠ (حجر القمر)، والصيدنة ١٩٥، ومنهاج البيان ١٨٨، والمتارات ٢٠ ٥٥ (يصاق القمر)، ٩٧ (حجر القمر)، والخساس ١٢٧ (بصاق القمر) ٢٠ ٨ (حجر القمر)، والخساس ١٢٧ (بصاق القمر)، ١٨٧ (حجر القمر)، المحمد القمر)، ١٨٧ (حجر القمر)، ١٨١ (حجر القمر)، ومالايسع ١٦٤، والتذكرة ١١ ٣١، والمعجم الموحد ٢: ٧٧. ولسان العرب (بسق)، وانظر مادتي (بزاق القمر) و (زيد القمر).

الصرع .. « هذه المعلومات التي تتكرر في سائر المراجع العربية مأخوذة مما جاء في كتاب ديسقوريدس وهو وليتس سالينيطس، وهو الحجر القمري، ومن الناس من يسميه افروسالين لأنه يوجد بالليل في زيادة القمر، وقد يكون ببلاد العرب، وهو حجر أبيض مستشف خفيف، وقد يحك هذا الحجر، ويسقى مايحك منه من به صرع، وقد يلبسه النساء مكان التعويذ، وقد يقال إنه إذا علق على الشجر ولد فيها الشمر ه. هذا الحجر هو مايعرف بالفرنسية باسم Pierre de lune و كلاهما ترجمته حجر القمر، وهو فلسبار شفاف إلى نصف شفاف يمتاز بظاهرة تعدد ألوان متلألئة.

# حَجَر لَبَنِّيٌ • ۱: ۳۲۰

الحجر اللبني حكاكته

770:1

هو من الحجارة التي ذكرها ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة حيث قال: الحجر اللبني. الماهية: هذا حجر إذا حك خرج منه شيء كاللبن، وهذا الحجر رمادي اللون، حلو الطعم، يسحق بالماء، ويحفظ مايتحلل منه في حقة رصاص ... ينفع في ابتداء الأورام الحارة .. يكتحل بحكاكته مع الماء فيمنع سيلان الفضول .. الغء.

هذا الكلام الذي تكرر في المراجع قبل ابن سينا وبعده مقتبس مما جاء في كتاب ديسقوريدس، وزاد الأنطاكي في تذكرته بعض أوصاف هذا الحجر فقال

<sup>«</sup> کتاب دیسقوریدس ۴۳۵ (غالا قبطیطس لیتش)، والملکی: ۲: ۲۳۱، والصیدنة-۱۰. و منهاج البیان ۱۸۱، و،انمتارات ۲: ۹۳، و مفردات این البیطار ۲: ۲، والشامل ۱۸۱، والمعتمد ۸۲، و مالایسم الطبیب جهله ۲۶، و تذکرة الأنطاکی ۱۲: ۱۱.

إنه سبط أغبر، فيه شفافية ما، يتولد بأرمينية ومايليها، ويستخرج قطعًا كبارًا ...

لم يرد همذا الاسم في غير هذا الموضع من كتب القانون، فهمو من الأدوية القديمة التي حرص ابن سينا على ضمها إلى مفرداته استقصاءً ولو لم يستخدمها في معالجاته.

### حجر المثانة °

حجر المثانة ١: ٣٢٦

قال ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة: وحجر المثانة. الماهية: قال قوم إن الحجر المتولد في المثانة إذا تسربه من ابتلي بذلك فتّت حصى المثانة. وهذا من المعالجات التي لا أقول بهاء.

هذا الحجر إذًا هو من المفردات التي رفض ابن سينا استعمالها في معالجاته، ومع ذلك أوردها في مفرداته حرصًا على الاستقصاء في الجمع، ولعل رفضه كان متابعة لجالينوس الذي نقل عنه ابن البيطار قوله: « زعم قوم أنّه يفتت حصى المثانة، فلما جُرِّب ذلك لم يستفعوا به، فإنه فت الحصاة المتولدة في الكليتين، ولا علم لي بذلك لأني لم أجربه، والمراد بحجر المثانة تلك الأملاح الكلسية التي تتراكم وتتحجر في جهاز البول عند بعض المرضى.

#### حجر ماقادونيا

الحجر المجلوب من بلاد ماقادونيا ٢: ٥٠٥

عرض ذكر هذا الحجر في أخلاط دواء قال ابن سينا إنه يسكن آلام الحصاة

ه الحاري ۲۰ : ۳۷۱ و منهاج البيان ۸۷ ب، والمختارات ۲: ۹۲، ومفردات اين البيطار ۲۰ : ۱۱، والشامل ۱۸۲، وتذكرة الأنطاكي ۱: ۱۵، وانظر مادة (حصاة) التي ستلي.

ويخرجها. ولم أجد في المراجع مايبين حقيقة هذا الحجر وماهيته.

حجر المِسَنَّ • ١: ٣٢٥

حجر المسن

r.7 (1 TV : 7 / TTO : 1

حكاكة حجر المسن

004:4

حكاكة المسن

ذكره ابن سينا في الأدوية المفردة فقال: «حجر المسن.. حُكاكته على الثدي والخصية لثلا تعظم .. حكاكته جيدة لأورام الثدي الحارة».

نجد هذه المعلومات مع شيء من الاختلاف الذي يعود إلى نوع حجر المسن وإلى المادة التي تُسنَ عليه في كتاب ديسقوريدس الذي جاء فيه: «المسن الذي يقال له نقسيا، وهو مسن الماء، إذا سن عليه الحديد، وأخذ ماينحل منه، ولطخ على ثدي الأبكار منعها من أن ولطخ على ثدي الأبكار منعها من أن تعظم. وإذا شرب بالخل حلل أورام الطحال ونفع من الصداع». وميزت بعض المراجع، مثل مالايسع وتذكرة الأنطاكي، أنواعه المختلفة من أحمر وأخضر وغيرها.

#### حجر مصر**ي"**. ۳٤:۲

حجر مصري

ه كتاب ديسقوريدس ٤٣٨، والحاوي ٢٠: ٣٦٦، والحامي)، وحتابه والصيدنة ٤٣٦ (المسن)، وحياج البيان ٨٦١ ، ٢٠٠ (المسن)، والمحتارات ٢: ٣٦، والجامع لفردات الأغفية والأدوية ٤: ١٥٧ (مسن)، والمحمد ٤٨٠، ومالايسع ٢٩١، وتذكرة أولي الألباب ١٠٤١.

 <sup>«</sup> كتاب ديسفوريدس ٤٣٦ (ليتس منفيطس)، والصيدنة ١٤٩ (حجر ممفيطس).
 والحامع لفردات الأغذية والأدوية ٢: ١٠ (حجر منفي)، ومالا يسع الطبيب جهله ١٦٦ (حجر منفي).
 منفي).

في الكلام على أدوية الصداع قال ابن سينا: «ومن الأطلية الجيدة لكل من الخوذة والشقيقة الباردين أن يطلي بالحجر المصري فإنه شديد النفع جدًا».

رجح عندي أن المراد بهذا الاسم ماذكره ديسقوريدس وغيره باسم الحجر المنوفي، قال ديسقوريدس: وليتس منفيطس، هو حجر يوجد بمصر بالمدينة التي يقال لها منف، وهو في عظم حصاة .. منه ألوان مختلفة .. وقد يقال إنه إذا سحق هذا الحجر وبُلَّ ولطخ على الأعضاء التي يُحتاج إلى قطعها أو كيها مع من الأوجاع بإبطاله الحسَّ، فهو إذا مسكّن قوى.

وفي المراجع حجر آخر يسميه بعضهم الحجر القبطي أو حجر القصارين. وليس هو المرادَ في القانون إذا ليس من خصائصه تسكين الآلام.

### حجر اليَشْب

حجر اليشب : ۳۲۹/۳: ۳۳۷ الحجر المروف باليشب : ۳: ۳، ۳ قلادة م: حجر الشب : ۳۲۳

قلادة متخذة من حجارة اناسليس ٢: ٣٣٠ [تصحيف والصواب اياسبس laspice وهو الشب]

عده ابن سينا في الحجارة التي ينتفع بها في الطب فذكره في الأدوية

ه كتاب ديسقوريدس ٤٣٧ (ليتس اياسس)، والحاوي ٢٢: ٣١، والصيدة ٥٠ ( رحجر البشف)، ٢٨٢ (پشب)، والمختارات ٢: ٩٤. والحمامع ٢٠ (پشف)، والمجتارات ٢: ٩٤. والحمامع ٢٠ و ٢٠ (پشف)، والمعتمد ٥٥٦ (پشف)، والمعتمد ٥٥٦ (پشف)، والملاسمع ٢١٢ (پشب)، ونخب االلذخائر في أحوال الجواهر ٧٧، وتذكرة أولي الألباب ٢: ٣٧٧ (يشم)، ومعجم الألفاظ الزراعية ٣٦٩ (پشب)، والمعجم الموحد ٢: ٦٤ (يشب)، والقاموس المحيط وتاج العروس (پشب)، ومحيط المجتمد ٢: ١٠٢٥ (يشب، يشم)، وصحاح المرعشلي ١٣٢٥ (يشب، يشم)، وصحاح المرعشلي ١٣٢٥ (يشب، يشم)، ورحماح المرعشلي ٢: ٣٤٥ (يشم).

المفردة حيث قـال: «حجر اليشب. أعضاء الغذاء: هـو نافع للمعدةجـدًا، وذكر جالينوس أنه إذا أنخذت منه قلادة توازي المعـدة وتقلد بهـا نفع المري والمعـدة، ثـ كَرَرُ زعم جالينوس هذا في معالجات أمراض المعدة.

كان الأطباء القدامي يرون أن لبعض الحجارة الكريمة، كاللؤلؤ والياقوت والزبر جد وغيرها، منافع طبية، أصبحت كلها الآن في نطاق الخرافات البائدة. والقدماء أنفسهم كانوا يشكون في أمر فائدتها، فديسقوريدس حين ذكر هذا الحجر قال: قد يظن أن هذه الأصناف كلها تصلح لأن تعلق على الرقبة أو على العضد للتعويذ، وعلى الفخذ لسرعة الولاد. وجالينوس هو الوحيد الذي أكد أند جرب ذلك الحجر واختبر نفعه في علاج أوجاع المعدة سواء نُقش عليه نقش معين أم لا.

أما عن ماهية هذا الحجر فلم يحددها ابن سينا، وقال ديسقوريدس إنه من جنس الزبرجد، وذكرت المراجع الأخرى إجمالاً أن له ألوانًا منها الأصفر والأبيض، وأنه يسمى البشب والبشم والبشف. لكن البيروني فصل الكلام على أنواعه في الجماهر فقال نقلاً عن كتاب النخب أن «البشم هو حجر الغلبة، وقد يستعمله الترك ليغلبوا الأقران وأن لاتوجعهم المعدة .. قال نصر في صفته إنه أصلب من الفيروزج ضارب إلى اللبنية تحدره السيول من الجبل إلى واد في أرض البين والبروق والصواعق ..» ثم قال «.. ويذكر في كتب الطب حجر البشب البين والبروق والصواعق ..» ثم قال «.. ويذكر في كتب الطب حجر البشب وأنه نافع من أوجاع المعدة، ولهذا يعلق في العنق بحيث يلاصق المعدة، وذكر ابن ماسه أنه يضرب إلى الصفرة والبشم لبني اللون فيوهم هذا أن البشم غير ماسه أنه يحسم البيروني الأمر بل قال: «ثم يقوي الظن بأنه هو ماذكره أو لأ

أما المراجع الحديثة فقد ميزت بين الاثنين فجعلت اليشم ترجمة لما يسمى بالإنكليزية والفرنسية Jade وهو حجر قاس مختلف التركيب يستعمل في الحلي والزخرفة. واليشب ترجمة لما يسمى بالإنكليزية والفرنسية , Jaspe Jasper واسمه اللاتيني laspice مأخوذ من اليونانية وهو مرو شاف ذو لون أحمر أو بني أو أخضر له مكسر جامد.

ضبطت أسماء يشب ويشف ويشم في المعجم الموحد وبعض المراجع المطبوعة حديثًا بفتح الحرفين الأولين. والأصح تسكين الشين. جاء في القاموس «اليشب معروف معرب اليسم، وفي برهان قاطع ضبطت اليسم ضبط ألفاظ بفتح أولها وتسكين ثانيها وثالثها.

### حجر يُطفَأ بالزيت<sup>•</sup>

حجر يطفأ بالزبت ١: ٣٢٥

من الحجارة التي وردت في مفردات القانون حجر يطفأ بالزيت قال فيه ابن سينا: «الخواص: هذا الحجر يطفأ بالزيت ويشتعل بالماء‹١/. السموم: هذا الحجر يهر ب منه الهوامه.

وهو مما ذكره ديسقوريدس في كتابه حيث قال: «وأما الحجر الذي يقال له اتراقيس فإنه يكون بالبلاد التي يقال لها سقوتيا، ويوجد في النهر بتلك البلاد التي يقال لها بنطس وقوته مثل قوة غاغاطس. وقد يقال إنه يلتهب بالماء ويطفأ بالزيت، وقد يعرض ذلك للقفره. وفي مفردات ابن البيطار نقلاً عن بولس: «هـذا الحجر

کتاب دیسقوریدس ۳۳٤ (اتراقیس)، والحاوی ۲۰: ۳۷۱ و منهاج البیان ۸۹۷).
 وافختارات ۲: ۹۲ (حجر الزیت)، والجامع ۲: ۹ (حجر قرامی)، والشامل ۱۸۱۱، و مالایسم ۱۰۵ (حجر قرامی).

<sup>(</sup>١) في القانون بطبعتي رومة وبولاق ويستعمل؛ وهي تصحيف.

أيضًا في لونه سواد ويوجد بنهر صقلية يحترق بالماء ويطفأ بالزيت، مُنفَر لجميع الحيوان المنساب وينفع من وجع الرحم ويعلق على المصروعين فينفعهم، لكن جالينوس نفى أن تكون له فائدة طبية غير طرد الهوام. وفي الشامل بعض التوضيح لطبيعة هذا الحجر حيث قال مؤلفه: «هذا حجر أسود يوجد بنهر صقلية وفي كثير من البلاد الشرقية يستعمله المشاعليون بدل الحطب في الليالي الماطرة لأنه إذا وقع عليه اليسير من الماء اشتعل، فلذلك يشتعل بالمطر، وإذا صب عليه القليل من الزيت عليه اليسير من الماء الحجر من جنس انطفاً. وهو منتن الرائحة، ولذلك يطرد الهوام، وكأن جوهر هذا الحجر من جنس القفر، فإن كثيراً من القفر يشتعل بالماء أيضًا ويطفأ بالزيت ... فالظاهر مما جاء في المراجع أنه نو ع مما نسميه حديثًا بالإسفلت.

#### حجر يماني

الحجر اليماني ١٢٣:٢

ورد هذا الاسم في القانون مرة واحدة أثناء كلام ابن سينا على خروق القرنية وطرق علاجها، فكان مما ذكره لذلك نسخة شياف قوي قال في آخرها: «وربما جُعل فيه الحجر اليماني، ولم يحدد ماهية هذا الحجر، ولعله يريد الطلق اليماني وهو مايسمى علميًا باسم Talc. وانظر مادة (طلق) التي ستلي في باب الطاء

#### حجر اليهود<sup>•</sup>

حجر اليهود ٢: **٣٢٥** حجر اليهودي ١: ٣٣٧

و العقار ۲۰ (۱۲۶)، والجامع ۲: ۷، والمعتمد ۸۷، والشامل ۱۸۱، ومالايسع ۱۹۴. وتذكرة أولي الألباب ۱: ۱۱۳.

ه كتاب ديسقوريدس ٣٦٦ (ايوادايقوس ليتس)، والحاوي ٢٠ ي ٢٣١ / ٢٢ . ٢١. والكوي ٢٠ ي ٢٣١ / ٢٢ . ٢١. والملكي ٢ : ١٣١، والصيدنة ١٤٩ ، وضرح أسماء

الحجر اليهودي ٢: ٢: ٥٠٥، ٥٠٥، ٣٣٧: ٣٣٧

برادة الحجر اليهودي الذكر والأنثى ٢: ٥٠٥

هو من أدوية القانون المفردة قال فيه ابن سينا: «الماهية: كالجوز الصغير إلى طول يسير يقطعها خطوط تأتي من طرفها، وخطوط أخرى معارضة لها متوازية فيتقاطع منها كالتفاليس الصغار لا معة .. ينفع من حصاة الكلية ويخرجها».

أما وصفه كما جاء في كتاب ديسقوريدس فهو كما يلي: ١٠. حجر يكون بغلسطين شبيه في شكله بالبلوط أبيض حسن الشكل جدًا، فيه خطوط متوازية كأنها خطّت بالسهم، وهو حجر ينماع بالماء، لا طعم له. وإذا أخذ منه مقدار حمّصة وحُكَّ على مسن بالماء وشرب مع ماء حار نفع من عسر البول، وفتت الحصاة المتولدة في المثانة، لكن جالينوس قال إنه لاينفع إلا من حصى الكلى. وقال ابن البيطار: ١٩ جمعت هذا الحجر من أرض الشمام بجبل بيروت بموضع منه يعرف بسوق جونية بضيعة تسى الجعيشة، ومن هناك يؤتى به إلى دمشق، ومن أسماته التي ذكرتها المراجع زيتون بني إسرائيل، سمي بهذا الاسم لشبه بعض أصنافه بشمرة الزيتون، قال المجوسي في الملكي وهذا الصنف أجود أصنافه.

# ( التعريف والنقد ) أسرة الكواكبي وأشهر علمائها

د. محمد زهير البابا

آل الكواكبي أسرة قديمة قطنت في مدينة حلب، هاجر إليها أجدادهم قبل أربعـــة قرون. يرجع نسبهم إلى السيد إبراهيم الصفوي، وهو أحد سكان مدينة إربـــــل في العراق. نبغ منهم جماعة من العلماء الذين يعود إليهم الفضل بتأسيس المدرسة الكواكبية بحلب.

لقد ورد في معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة أسماء أول من اشتهر من هذه الأسرة وهم:

احمد بن محمد الكواكبي الحلبي (١٠٥٤ - ١١٢٤ هـ/ ١٦٤٤ - ١٧١٢م).
 عالم وفقيه، ولد ونشأ بحلب، ثم تولى إفناء الحنفية بالقسطنطينية وتوفي فيها.
 من مصفاته: حاشية على جزء النأ.

حاشية على إرشاد الطلب لوالده في الفروع. حاشية على الفرائد السنية لوالده(١).

7 - حسن بن أحمد بن محمد الكواكبي (بدر الدين) الحنفي الزهراوي الحسني.
 (١١٦٣ هـ/ ١٢٢٩م) - (١٧٤٩ه - ١٨١٤م) تولى الإفتاء بحلب.
 من آثاره: النفائح واللوائح من غرر المحاسن والمدائح (١٠).

٣- محمد بن حسن بن أحمد الكواكبي، ولد في حلب، وأفتى وتوفي فيها (١٠١٨ – ١٠٩٦ه/ ١٠٦٩–١٦٨٥م)

<sup>(</sup>۱) سلك الدر للمرادي ج (۱) – ص (۱۷۰ – ۱۸۱)، هدية العارفين للبغدادي ج (۱) ص (۱۲۹)، أعلام النبلاء للطباخ، ج (٦) ص (۲۸٦ – ۳۸۷).

<sup>(</sup>٢) حلية البشر للبيطار ج (١) ص(٩٣٤)، أعلام النبلاء للطباخ ج(٧) ص (١٨٧).

مسن آفساره: حاشية على تفسير البيضاوي – حاشية على شرح المواقف للسيد – الفوائد السمية في شرح الفوائد السنية، كلاهما في فروع الفقه الحنفي – نظم المنار في الأصول وشرحه. تفصيل القواعد في شرح المنظومية السفيّة – وله أيضًا نظم ونثر<sup>(۱)</sup>.

٤ - عسبد السرحمن بسن أحمد بمائي بن مسعود بن عبد الرحمن آل الموقت والمشهور بالكواكي، ويلقب بالسيد الفرائي، وهو من رجال الدين والاجتماع والسياسسة .. ولسد بحلب سنة (١٢٦٥هـ - ١٨٤٨م) وتوفي في القاهرة سنة (١٣٠٠هـ - ١٩٠٢م).

قــرأ العلــوم العربية والدينية في المدرسة الكواكبية، كان من أساتذته عبد القادر الحبال ومحمد على الكحيل، وتلقى العلوم العصرية على خورشيد أفندي باللغــتين التركية والفارسية. أسندت إليه في أول نشأته عدة مناصب في حلب، فكان المحرر العربي والمترجم التركى لجريدة الفرات الرسمية.

ثم انتدب عضوًا في لجنة امتحان المحامين، فمديرًا لمطبعة الولاية، فرئيسًا للحنة المنافع العمومية، فعضوًا دائمًا في محكمة التجارة، فرئيسًا لبلدية حلب، ورئيسًا لغرفة التجارة والزراعة والصنائع، وأنشأ جريدة ثانية سماها الشهباء. كسان واسع الاطلاع في تاريخ الشرق على العموم وتاريخ المملكة العثمانية عسلى الخصوص. ألف كتبًا كثيرة لم ينشر منها إلا كتاب طبائع الاستبداد وكتاب أم القرى .

كان بعيدًا عن التعصب الديني يستأنس بمجلسه المسلم والمسيحي

 <sup>(</sup>١)- فهــرس مخطوطـــات الفقـــه الحنفي بالقاهرة - خلاصة الأثر للمُحتي - هدية العارفين للبغدادي - أعلام النبلاء للطباخ - فهرست الحديوية - فهرس النيمورية - فهرس الأزهرية - إيضاح المكنون للبغدادي - الأعلام للزركلي.

واليهودي على السواء، لأنه كان يرى رابطة الوطن فوق كل رابطة.

لقد طبع كتاب أم القرى مرات كثيرة، فصودرت نسخ الطبعة الأولى بأمر شاهاني وقُدّمت قربانًا على مذبح الاستعباد.

عاش عبد الرحمن الكواكبي في ظل الحكم العثماني الذي ساد الأقطار العربية عدة قرون. وهو يقول في مقدمة كتابه أم القرى: «أنا الرحالة المتكني بالسيد الفراتي: إنه لما كان عهدنا هذا (وهو أوائل القرن الرابع للهجرة)، عهدًا عسم فيه الحلل والضعف كافة المسلمين، وكان من سنة الله في خلقه أن جعل لكسل شيء سببًا، فلابد لهذا الحلل الطارئ والضعف النازل من أسباب ظاهرة تميز سسر القدر الخفي عن البشر، فدعت الحميّة بعض أفاضل العلماء والسراة الكستّاب السياسسيين البحث عن أسباب ذلك، والتنقيب عن أفضل الوسائل للهضة الإسلامية. فأخذوا ينشرون آراءهم في ذلك، في الجرائد الإسلامية الهندية والمصرية والسورية والتاتارية. وقد اطلعت على كثير من مقالاتمم الغراء في هذا الموضوع الجليل، واتبعت أثرهم بنشر ما لاح لي في حلّ هذا المشكل العظيم».

لقـــد شـــعر الكواكـــيي بعجــزه عن القيام بمفرده بقول أو بعمل في ظلّ الإرهــــاب والاســـتعمار العثماني، لذلك تمنّى نشوء جمعية من سراة الإسلام في مهــــد الهداية، أي مكة للكرمة وهي أم القرى، لأن العرب وحدهم هم أولياء هذا الأمر وهذا الدين.

وفي أوائسل المحرّم سنة (١٣١٦ه / ١٨٩٨م) خرج الكواكبي من إحدى مسدن الفسرات سسالكًا الطريق البحري من إسكندوون، معرّجًا على بيروت فلمشسق ثم يافسا فسالقلس ثم الإسكندرية فمصر. ومنها رحل إلى السويس فالحديدة فصنعاء فعدن، ومنها قصد عُمان فالكويت. رجع الكواكبي بعد ذلك إلى المدينة المنورة،، وأخيرًا حل في مكة المكرمة في أوائل

شهر ذي القعدة عام ١٣١٧ه.

تَخَسيّل الكواكسيي قسيام جمعسية تضمم مجموعة من أعلام البلاد العربية والإسلامية، للتداول في أحرال المسلمين وأسباب تأخرهم، فاختارهم من مراكش وتونسس والقسطنطينية وبغجه سراى وتفليس وتبريز وكابل وكشغر وقازان وبكين و دهلي و كلكتا وليفربول - واتخذ دارًا له بمدينة مكة، وذلك لعقد الاجـــتماعات بصــورة خفــية. وأطلــق على تلك الجمعية اسم رجمعية تعليم الموحدين، ومقره أم القُرى، وفيها «عقد الكواكبي اجتماعات الجمعية»، وعـــرض في كتابه (أم القرى) ما تخيَّله من وقائع لتلك الاجتماعات. وقد أوردتُ في هذه المقالة مااقتبسته (بتصرُّف) من هذا الكتاب، مع بعض الزيادات من غيره. لقد عقدت هذه الجمعية اجتماعها الأول بتاريخ ١٥ من ذي القعدة سنة ١٣١٦ﻫ، وكان عدد أعضائها اثنين وعشرين عضوًا، وكلهم يحسنون العربية. وبعمد أن تم التعارف بينهم وزعت عليهم قوائم تضم مختصر تراجم زملائهم، وفسيها بسيان الاسم والنسبة والصفة المذهبية والمزية الخصوصية، فكانت على الشكل الآتي: السيد الفراتي - الفاضل الشامي - البليغ القدسي - الكامل الاسكندري - العلامة المصري - المحدث اليمني - الحافظ البصري - العالم السنجدي - المحقق المدن - الأستاذ المكي - الحكيم التونسي - المرشد الفاسي – السعيد الإنكليزي – المولى الرومي – الرياضي الكردي – المحتهد التبريزي – العارف التاتاري - الخطيب القازاني - المدقق التركى - الفقيه الأفغاني -الصــاحب الهندي - الشيخ السندي - الإمام الصيني. واتفقوا أن يكون شعار الجمعية (لا نعبد إلا الله).

لقد طلب الكواكبي منهم أن يتنخبوا رئيسًا لهم يدير الجمعية ومذاكراتها، وآخر كاتسبًا يسمحل للقررات. فأجابه العلامة المصري: إن معرفة الإخوان بعضهم بسبعض جديدة العهد، وإنك أشملهم معرفة بمم، فأنا أترك الانتخاب لــك، فأجمع الكل على ذلك. فاحتار الكواكبي الأستاذ المكمي للرئاسة واختار لنفسه أمانة الجلسة.

استهل الرئسيس بعدها الكلام حامدًا الله الذي أمر بالتعاون على البر والستقوى، وألقى السلام على رسوله محمد ﷺ القائل (المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا) ثم قال: أيها السادة الكرام: (كلنا يعلم سبب اجتماعينا هذا من سابق مفاوضات أحينا السيد الفراتي، الذي أجبنا دعوته لهذه الجمعية، ولا أحد حاجة لتنشيط همتكم، وأذكّركم خلاصةً تاريخ هذه المسألة فـــأقول (إن مســـألة تقهقر الإسلام بنت ألف عام أو أكثر .. لقد فاقتنا بعض الأمـــم في العلوم والفنون ... و لم يزل المسلمون في سباتهم إلى أن استولى الشلل على كل أطراف حسم المملكة الإسلامية وقرب الخطر من القلب رأعي جزيرة العرب).. لذلك ينبغي إنذار الأمة بسوء العاقبة المحدقة كها.. وتوجيه اللوم والتبعة عملي الأمسراء والعملماء لتقاعدهم عن استعمال نفوذهم للوصول إلى الدواء الشـــافي بدون رياء ولا استحياء ولا مراعاة ذوق عامة أو عتاة. ويجب ألا نيأس مـــن روح الله، وألاّ نتوهم أننا أمة ميتة فلا تُرجى حياتنا. كما لا إصابة في قول مسن قسال: إذا نزل الضعف في دولة أو أمة لا يرتفع، فهؤلاء الرومان واليونان والأمسريكان والطلسيان والسيابان، كلها أمم أمثالنا استرجعت نشأتما بعد تمام الضعف.. فعلينا أن نثق بعناية الله، الذي لا يعبد سواه، وبهذا الدين المين الذي نشر لواء عزِّه على العالمين، دينًا حنيفًا متينًا محكمًا لايفضله دين من الأديان، في الحكمـة والنظام ورسوخ البنيان. ومن المأمول أن تكون الحكومات الإسلامية راضية بهذه الجمعية حامية لها ولو بعد حين، لأن وظيفتها الأساسية أن تنهض بالأمــة من وهدة الجهالة وترقى بما في معارج المعارف متباعدة عن كل صبغة سياسية – وإنني أختم اجتماعنا اليوم بذكر المسائل الأساسية التي سندور عليها مذاكرات جمعيتنا وهي:

١- تشسخيص، داء الفستور المستولي على الأمة تشخيصًا سياسيًا.
 ٢- معسرفة حرائسيم هذا الداء ودوائه . ٣- ماهية الإسلام وكيف يكون السندين. ٤- مساهو الشرك الخفي وكيف نقاوم البدع. ٥- تحرير قانون لتأسيس جمعية تعليمية.

الاجـــتماع السثاني للجمعية: انعقد صباح يوم الأربعاء السابع عشر من ذي القعدة سنة ١٣١٦هـ.

افتستح الرئسيس الجلسسة وقال: إننا نجد الباحين في الحالة النازلة بالمسلمين يشبهونها بالداء الدفين أو المزمن. وإنني أجد من الصواب إطلاق اسم الفتور العام علسيه أليق، لأنه يشمل كافة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربا، ولا يسلم منه إلا أفسراد، حتى إننا لانجد إقليمين أو قريتين متحاورتين إلا ونجد المسلمين أقل من جيرافسم نشاطًا وانتظامًا في كل فن أو صنعة، فهل الإسلام والصنعة لا يجتمعان؟ لقد وافق الفاضل الشامي على رأي الرئيس، أما الصاحب الهندي فقال:

لقد خسيرت البلاد وأحوال العباد لأنني جوَّال، فوجدت أن الفتور العام كسائن أواسط الجزيرة العربية، وكذلك في مواقع أخرى حيث بجاور المسلمون أهسل النَّحل الوثنية، كبقايا الصابئة حول الدجلة، وكذلك في الهند حيث تنتشر السبوذية. بناءً على ذلك ثبت عندي مايقرره الأخلاقيون (أي علماء الاجتماع) مسن أنه لا يصح وصف صنف من الناس بلا دين لهم مطلقًا، بل كل إنسان له دين يدين به، إما صحيح أو فاسد.

توحمه الرئيس بعد ذلك إلى جميع الحاضرين فقال: إني أحلَّكم أيها السادة الأفاضل وأرغب أن أنبه أفكاركم لأمر لابد هو قائم في نفوسكم جميعًا، ألا وهو عدم الإصرار على الرأي الذاتي، واعتبار كل مايقوله ويبديه كل منا إن هو إلا خاطر سنح له: فربما كان صوابًا أو خطأ، فما أحد منا مازم برأي يبديه ولا هو بملوم عليه، فإذا أعجبنا رأي المتكلم منا أثناء خطابه إعجابًا قويًا فلا بأس أن نجهر بلفظ (مرحى).

ثم تكلم الحكيم التونسي فقال: إن غيرنا من الأقوام في جرمانيا مثلاً سادةم حكومات مطلقة تختلف عنهم مذهبيًا وسياسيًا، فلم يشملهم الفتور بوجه عام، لذلك لابد من وجود سبب آخر لوجود الفتور عند المسلمين. وإنسيني أتصور أن بلاءنا ناجم عن تأصل الجهل في غالب أمرائنا - فأجاب المولى الرومي: إن تحميل النبعة على الأمراء فقط غير سديد، لأن أمراءنا هم لفسيف مسنا مسن كل وجه،. وعندي أن البلية هي فقدان الحرية. فأهل الفسيف مسنا مسن كل وجه،. وعندي أن البلية هي فقدان الحرية. فأهل ورشاد، وخلافة وخلع. وفي هذه الحالة تسأم الأمة حيامًا ويستولي عليها الفستور. فأجاب المجتهد التبريزي: إن الفتور لم يزل في ازدياد، ويلوح لي أن المصاطنا من أنفسنا، إذ كنا خير أمة أخرجت للناس نعبد الله ونخضع له ونطيعه، وأمرنا شورى بيننا نتعاون على البر والتقرى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، فتركنا ذلك كله ماصعب منه وما هان.

أجاب المرشد الفاسي: إننا كنا على عهد السلف الصالح، شريعتنا سمحة واضـــحة المسالك، فكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم ومسلمة. ولما اتسعت البلاد وازداد عدد العباد أصبح لدينا محتسبون ذوو بأس ونفاق، أقاموا الاكتساب مكان الاحتساب وبطل الأمز بالمعروف والنهي عن المنكر.

إن السسبب الأعظم لمحتنا هو انحلال الرابطة الدينية، لأن مبنى ديننا ينص عسلى أن السولاء فيه لعامة المسلمين، فلا يختص بحفظ الرابطة والسيطرة على الشوون العمومية إلا الإمام إن وحد، وإلا فإن الأمر يبقى فوضى بين الجميع. فأحاب ه (المحقق المدني) إن العلماء المدلسين وغلاة المتصوفين استولوا على الدين فضيعوه وضيعوا أهله. فبعض ضعيفي العلم وفاقدي العزم تطلعوا إلى هذه المنزلة وحسدوا أهلها المتعالين عنهم فلجؤوا للمزاحمة والظهّور ، يمظهر العلماء العظماء مرتدين أفخر الثياب، أو سلكوا سلوك الزاهدين المتصوفين.

لقد نسال هؤلاء للدلسون بسحرهم نفوذًا عظيمًا أفسدوا به المجتمع، إذ جعلسوا كتسيرًا مسن المدارس تكايا للبطالين، وحولوا كثيرًا من الجوامع مجتممًا للطسبًالين الذين تُرتَجَ من دويّ طبولهم قلوب المتوهمين فيتلبَّسُهم نوع من الخبل يظنونه حالة من الخشوع.

فأجاب (المسولى الرومي) إن كل الديانات معرضة بالتمادي لأنواع من التشويش والفساد، ولكن الاتفقد من أهلها حكماء ذوي عزم ونشاط ينبهون السناس ويسرفعون الالتباس ... وعندي أن داءنا الدفين دحول ديننا تحت والاية المعاماء الرسميين، وبعبارة أعرى تحت والاية الجهال المتعممين.

الاجتماع الثالث (يوم الخميس الثامن عشر من ذي القعدة سنة ١٣١٦)

أمر الأستاذ الرئيس الأستاذ الفراتي أن يقرأ ضبط الجلسة السابقة فلما وصل لآخره قسام (المسولى الرومي) فأفاض بالكلام عن العلماء المقريين من الأمراء وارتسباط القضاء والإمضاء محم، فقال إن هؤلاء المقيمين في البلاد العثمانية قد انخذوا لأنفسهم قانونًا أسموه (طريق العلماء) وجعلوا فيه من الأصول ما أنتج منذ قرنين إلى الآن أن يصير العلم منحة رسمية تعطى للحهال حتى للأميين والأطفال، وتخسلوا لأحسامهم لباسًا اقتبسوه من كهنة الروم وهو محلى بكثير من الفضة

والذهب. وكان الخطيب في بعض حوامع السلاطين يستوي على المنبر، ويقول اتقـــوا الله وعـــلى رأسه وصدره ومنكبيه هذا اللباس المنكر. وأصبح التدريس والإرشاد والوعظ والخطابة والأمانة كالعروس تباع وتشرى وتوهب وتورث.

لقد استأثر الجهلاء الفاسقون بمزايا العلماء العاملين واغتصبوا أرزاقهم من بيت المال وأوقاف الأسلاف فقلّت الرغبة في تحصيل العلوم؛ ففسد العلم وقل أهله.

وقـــال (الفقـــيه الأفغاني) إن الداء العام فيما أرى هو الفقر، قائد كل شرِّ ورائد كل نحس، منه تشتت آرائنا حتى في ديننا، ولا ينقصنا عن الأمم الحية غير القوة المالية التي أصبحت لا تُحصَّل إلا بالعلوم.

فأحساب (السسعيد الإنكليزي) إن المسلمين، من حيث مجموعهم أغنياً.
لايعوزهم المال اللازم للتدرج بالعلوم، ذلك لأن إيفاء الكفارات وفريضة الزكاة على مالكي النصاب يوفّران للفقراء عيشة مرضية ودراسة بجدية.

وقال الإمام الصيني إني أرى أن السبب الأكبر للفتور هو تكبر الأمراء، ومسلهم للعلماء المتملقين المنافقين الذي يحرفون أحكام الدين ليوفقوها على أهوائهام. فصاذا يرجى من علماء يشترون دينهم بدنياهم ويقبلون يد الأمير كتقبيل العامة أيديهم. لقد أصبح الاستبداد في الأمراء شيمة وتكبّرًا وترك أهل الحسل والعقد الاحتساب جهلاً وجبنًا فسادت الفوضي في الدين والدنيا. وإننا نسرجو أن يستدارك الله الأمر بعنايته فيعث لهم رسولاً يجدد دينهم أو حكماء

يصـــلحون مافســــد من إيمالهم، كما حصل ذلك في الأمم الماضية كعاد وثمود، وكالسريان وإسرائيل وكنعان وإسماعيل.

وعسندند قسام الأستاذ الرئيس وقال: إني أرى أن البحث في أعراض الداء وأسسبابه وحرائسيمه، وما هو الدواء وكيف يستعمل، قد نضح أو كاد، وقد قسررنا أن يكون بحثنا الآتي هو (ماهية الإسلام) وسيكون تقرير أخينا العالم النحدي نعم المدخل.

الاجتماع الرابع (يوم السبت العشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦هـ)

انتظمــت الجمعــية صــباح هذا اليوم وأذن الأستاذ الرئيس بالشروع في البحث.

فقال العالم النجدي إن الإنسان مفطور على الشعور بوجود قوة مهيمنة عاقلة تتصرف في الكائنات، فبعضهم أطلق عليها اسم الطبيعة، والراشدون والمهاتدون من الناس يعبرون عنها بلفظ (الله). ويختلف الشعور وتوصيف هذه القوة حسب مراتب الإدراك والإيمان فيهم، وكذلك باختلاف الزمان والمكان: لقد ظهر الأنبياء المرسلون الذين أخرجوا الناس من بحر الأوهام إلى ساحل الحكمة ومن ظلمات الضلال إلى نور الهداية. ومن أمهات قواعد ديننا أن نعتقد أن محمداً الله قد أدى رسالته بأقواله وأفعاله. وكان للقرآن الكريم الذي أنزل علميه أسر كبير في إيمان قريش لما فيه من آيات بينات ونحي عن الإثم والعدوان ومعصية الرسول. لقد حطمت قريش أصنامها واستبدلت بما القبور الدوارس وبنوا المساحد وذبحوا القرابين وفاءً للنفور وشدوا الرحال لقضاء العمرة والحج.

ومسنهم جماعة لم يرضوا بالشرع المبين فابتدعوا أحكامًا سموها علم الباطن أو علم التصوف لم يعرفها الصحابة ولا التابعون. ومنهم من حانب الصواب في تفسسير بعض آيات القرآن، ومايعلم تأويلها إلا الله. ومنهم من اخترع عبادات لم يـــأت بها الإسلام، فكأن الله تعالى قد ترك لنا ديننا ناقصًا فأكملوه، أو كائه جــــل شأنه لم يُنزِل يوم حجة الوداع «اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام ديئًا».

ومسنهم جماعــة اتخذوا دين الله لهوًا ولعبًا فجعلوا منه التغني والرقص ونقر الدفـــوف ودق الطـــبول، ولـــبس الأخضـــر والأحمر واللعب بالنار والسلاح والأفاعى، يخدعون بذلك البسطاء من الناس.

لقــــد ظهر بين المسلمين علماء تشددوا بأحكام لم يرد لها ذكر في القرآن الكـــريم أو الحديـــث الشريف، ويعتبر ذلك ورعًا وتقوى ومزيد علم واعتناء بالدين فيميل الناس لتقليده ويرجّحون فتواه على غيره .

لقـــد ورد في القرآن الكريم آيات تنهى عن التشدد في الدين منها قوله عز وجــــل ﴿وَمَا جَعَلنَا عَلَيْكُم فِي الدين من حرج﴾ وقوله ﴿لا يُكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ وقوله ﴿يا أيها الذين آمنوا لاتحرّموا طيبات ما أحل الله لكم﴾ وفي نهاية الحديث قال الأستاذ الرئيس .

إن أخانــــا العالم النحدي يعلم أن ما أفاض به علينا لا غبار عليه بالنظر إلى قواعــــد الديــــن وواقع الحال، وكفى بما استشهد به من الآيات البينات براهين دامغة.

الاجتماع الحامس (بوم الأحد الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣٦٦ هـ.
قال الأستاذ الرئيس: سنبحث بعد يومين في وضع قانون للجمعية الدائمة،
وإنسيني أرى أن نفسوض إلى لجسنة منّا، من الذين سبق لهم دخول في جمعيات
علمسية، ولاسيما الغربية المعروفة باسم (أكاديميات) لتنظم لنا هذه اللجنة صورة
قسانون نضعها تحت البحث في الجمعية. وإنني أكلف أخانا السيد الفراتي ليقوم
بكتابتها، وأخانا السعيد الإنكليزي ليفيد اللجنة بما يعلمه عن الأكاديميات وعن

جمعـــيات ليفربول، بالإضافة لأخينا العلامة المصري والصاحب الهندي والمدقق التركي، على أن يرأسهم الأخير لأنه أكبرهم سنًا.

قام عندئذ السعيد الإنكليزي فقال: نحن مسلمي (ليفربول) حديثو عهد بالإسلام. ولدينا الرغبة للاهتداء بما ورد في الكتاب والسنة، لأن أكثرنا والحمد لله قال الرغبة الإسلام منتقلين إليه من البروتستانتية. ولنا جمعية منظمة لها شحبتان الأولى في أمريكا والأخرى في جنوب افريقيا. ونحن راغبون أن نسعى في الدعوة للدين الإسلامي، فأحابه الأستاذ الرئيس : إسأل من شئت وخاطب من أردت فالإخوان كلهم علماء وحكماء.

فقـــال (الســـعيد الانكلــيزي) مخاطبًا العالم النجدي: إنك يا مولاي قد تصوّرت في مقدمة خطابك في التوحيد من هو المسلم، وألزمته العمل بالكتاب والســـنة. فأرجو أن تعرفي أولاً ماهو الكتاب وما هي السنة وما هو السبب في وجود المذاهب واختلافها.

فقال العالم النجدي، أما الكتاب فهو القرآن الذي أنزل هدى ورحمة للناس، وأما السنة فهي ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما فعله أو أقرَّه. وظهرت المذاهب في الفرائض والواجبات والعبادات فقال (السعيد الانكليزي) لا يشك أحد في أنه لم تبلغ أمة من الأمم شأو المسلمين في عنايتهم بحفظ القسرآن وجمسع أحاديث الرسول، ولكن هنالك اختلافات مهمة بين العلماء الأئمة في أرجو أن تسبين لي ماهو سبب التشتت في الأحكام فأجابه (العالم المنتحدي) إن الاحسافات في الشريعة ليست في الأصول، بل في فروع تلك الأصول وفي بعض الأحكام التي ليست لها في القرآن أو السنة نصوص صريحة. الاحتماع المسادس (يوم الاثنين الثاني والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦). قال الأستاذ الرئيس مخاطبًا الشيخ السندي: إنك يا مولانا لم تشاركنا في قسال الأستاذ الرئيس مخاطبًا الشيخ السندي: إنك يا مولانا لم تشاركنا في قسال الأستاذ الرئيس مخاطبًا الشيخ السندي: إنك يا مولانا لم تشاركنا في

البحث إلى الآن، بنبذة من معلوماتك تنور بها أفكارنا، وأن لا تحتشم من التلعشم في بعسض التعسيرات لغلبة العجمة عليك، فإن لك أسوة بالفيروزآبادي. فقال الشيخ السندي: إنكم أيها السادة الإخوان سراة أفاضل قد أفدتم وأجدتم، ولم التسيخ السندي: إنكم أيها السادة الإخوان سراة أفاضل قد أفدتم وأجداتم، ولم النقشسبندية، أحدقها عن والدي الذي نقلها من الأقاليم الشرقية والجنوبية في المقسند. لقد صرت مرجعًا في هذه الطريقة بعد والدي. وقمت بسياحات في إيالات كاشغر وقازان حتى سيبريا، ومن المعلوم أن طريقتنا مؤسسة على الذكر القلسي، وقسراءة الورد. وقد فتح الله على بركة جمعيتنا هذه، فهم أسباب ميل المسلمين للانتساب إلى إحدى الطرائق الصوفية، ذلك أن السادة الفقهاء من المعاسمين للانتساب إلى إحدى الطرائق الصوفية، ذلك أن السادة الفقهاء من المعاسمين في العبادات وأكثروا الأحكام في المعاملات محاسا شوش الإفتاء والقضاء. وصار المسلم لا يرى لنفسه فرجًا إلا المتحام إلى صوفية الزمان الذين يهونون عليه الدين كل تموين.

الاجتماع السابع (يوم الأربعاء الرابع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦)

قـــال الأســـتاذ الرئيس مخاطبًا السيد الفراتي: إن الجمعية تنتظر منك، فوق هـــتك في عقدها، وقيامك بمهمة تحرير محضر جلساتها، أن تبين رأيك في سبب الفتور الكائن بين الممالك والإمارات الإسلامية.

فقـــام الســــيد الفراتي وقال: لهذا الفتور بجموعة كبيرة من الأسباب، ومن الممكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:

أ- أسباب دينية: وأهمها:

١ - تشديد الفقهاء المتأخرين للدين خلافًا للسلف.

٢- الاسترسال في الجدل والتخالف في العقائد الدينية وفروع أحكام الدين.
 ٣- التعصب للمذاهب ولأراء المتأخرين وهجر النصوص ومسلك السلف.

٤- تطرق الشرك الخفي إلى عقائد العامة.

-- الأسباب السياسية:

١- تطرق الأمة إلى عصبيات وأحزاب سياسية.

 ٢ - حــرمان الأمة من حرية القول والعمل وفقدان العدل والأمن والمساواة في الحقوق.

٣- انغماس الأمراء في الترف والاستبداد وتمسكهم بالسياسة الخرقاء.

٤- حرمان العلماء وطلاب العلم من الرزق والتكريم.

ج- الأسباب الأخلاقية:

١- فساد التعليم والإرشاد والتربية الدينية والأخلاقية.

٧- غلبة التزلف والتملق، وتفضيل الارتزاق بالجندية والخدمة الأميرية.

٣- إهمـــال طلب الحقوق العامة جبنًا وخوفًا، وتوهمًا أن علم الدين قائم في العمائم.

لقد أفاض السيد الفراتي بذكر موارد الخلل في سياسة وإدارة الدولة العثمانية.

١ - تنويع القوانين الحقوقية وتشويش القضاء في الأحوال المتماثلة.

٧- التمسك بأصول الإدارة المركزية، مع بعد الأطراف عن العاصمة.

الاجتماع الثامن (يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣٢٦هـ). طلب الرئيس من السيد الفراتي أن يتمم بحثه السابق فقال: إن مسن أعظم أسباب الفتور (التأخر) في المسلمين هو عدم معرفتهم كيف يحصل انستظام المعيشة، لأنه ليس فيهم من يرشدهم. إن جهل النساء يفسد الأولاد في مسرحلتي الطفولة والصبًا. ومن الغرور توهمنا أن شؤون الحياة سهلة بسيطة، فنظن أن العلم بالشيء إجمالاً ونظريًا بدون تمرن عليه يكفي للعمل به. فيقدم أحدنا على ممارسة العمل في وظيفة أو مهنة دون سابق تمرين أو خيرة. وعلى الإنسان أن يرتب أوقاته حسب أشغاله، ويرتب أشغاله حسب وقته، كما عليه أيضًا أن يقدر نفقاته على نسبة كسبه. وعليه أن يرتبي أولاده ذكورًا وإناتًا على صورة أن كلاً منهم متى بلغ أشده بمكنه أن يعتمد على كسبه الذاتي.

إن انحلال الأخلاق يعتبر من أسوأ الآفات الاجتماعية، وهو يشمل الذكور والإناث. لقد نصت الشريعة الإسلامية على لزوم وجود الكفاءة، وأكثر الأثمة أغفلوا لزوم تحري الكفاءة في المرأة، كي لا تملك زوجها بفخارها وتحكمها ورجما كان أكبر سبب لانحلال أخلاق بعض الرجال أتاهم من جهة أمهات أو زوجات ناقصات عقل ودين. ومن الواجب على الآباء أن يسعوا لتربية أبناء يفخصون بديسنهم ويحرصون على القيام بواجباقم الدينية والدنيوية، يؤمنون بالقضاء والقدر، يجبون وطنهم ويسعون لخيره وأمنه.

قــــام الأستاذ الرئيس عندئذ وقال: إن مباحث الجمعية قد استوفت حقها. وقد أعطاني أخونا المدقق التركي رئيس لجنة القانون السائحة التي وضعتها اللجنة مطـــبوعة في نســــخ وزعت على الأعضاء لكي يطلعوا عليها ويدققوا فيها قبل الاجتماع غدًا.

الاجتماع التاسع (يوم السبت السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣٦٦ه) افتستح الرئيس صباح هذا اليوم الاجتماع فقال: لنقرأ الآن قضايا القانون فقسرة فقرة، حتى إذا كان لأحد الإحوان ملاحظة على بعض الفقرات فليبدها، وبعــد المناقشــة تقــبل أو تعدل أو ترد. وقد تم الأمر على هذه الصورة بحيث استكمل القانون جميع فقراته.

الاجتماع العاشر (يوم الاثنين التاسع والعشرين من ذي القعدة سنة ١٣١٦هـ) في صــباح هـــذا اليوم انتظمت الجمعية بكامل أعضائها في مكة المكرمة واتخذت القرارات الآتية:

١- يطلق على الجمعية اسم (جمعية أم القرى)

 ٢- تتشكل الجمعية من مثة عنصر منهم عشرة عاملون وعشرة مستشارون وثمانون فخريون، ويرتبط بالجمعية أعضاء محتسبون لا يتعين عددهم.

٣- يشـــترط في الأعضــاء العاملين والمستشارين - أ) القدرة على التكلم والكـــتابة بالعربــية. - ب) الدوام أربع ساعات في نادي الجمعية عدا الجمعة والأعياد. ج) حضور المستشارين يومًا واحدًا في كل أسبوع.

 3- يشترط في الأعضاء الفخريين القدرة على الكتابة بإحدى اللغات العربية --التركسية -- الفارسية -- الأردية، ومراسلة الجمعية بإحدى هذه اللغات مرة في كل شهر.

مركز الجمعية في مكة الكرمة ولها شعب في جميع عواصم الدول الإسلامية.
 الجمعية لا تتلخل في الشؤون السياسية ولا المذاهب والأديان فيما عدا إرشادات تتعلق بأصول التعليم وتعميمه.

٧- تتكفل الجمعية بإعاشة عدد معين من أصحاب المزايا العلمية والأيتام.
 مصدر تمويل الجمعية: تعتمد الجمعية في الحصول على نفقاتها على جهتين
 فقط:

أولاً) ربح المطبوعات التي يقوم بتأليفها الأعضاء. ثانيًا) مايتكرم به أغنياء التجار.

# كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد للسيد عبد الرحمن الكواكبي ١٦٢٥ه/ ١٨٤٨م – ١٣٣٠ه/ ١٩٠٢م

يقول الكواكبي في مقدمة كتابه:

«(أسنى في سنة ١٣١٨ه و جدات زائرًا في مصر على عهد عزيزها ومعزها حضرة محسرة سمسى عسم النبي العبّاس الثان، الناشر لواء الحرية على أكناف ملكه. فنشرت في بعسض الصحف الغرّاء أبحاثًا علمية سياسية في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. منها مادرسته ومنها مااقتبسته، غير قاصد بحا طالمًا بعينه ولا حكومة مخصصة. إنما أردت بذلك تنبيه الخافلين لمورد الداء الدفين. عسى يعرف الشرقيون ألهم هم المتسببون لما هم فيه، فلا يعتبون على الأغيار، ولا على الأقسدار. وعسى الذين فيهم بقية رمق من الحياة يستدركون شأهم قبل على المات. ثم كلفني بعض الأعزاء جمع شمل تلك الأبحاث تعميمًا للفائدة. فأضفت المسبه بعض زيادات وحولتها إلى هيئة هذا الكتاب، وجعلته هدية مني للناشئة العبرية للمباركة الأبيّة، المعقودة آمال الأمة بيُمن نواصيهم...».

ثم انستقل بعد ذلك للكلام على فنون السياسة ومباحثها فقال إن علماء المسلمين هم الذين ألفوا في هذا الفن ممزوجًا بالأخلاق، ومن أشهرهم الرازي والطوسسي والغسزالي والعلائسي، ومنهم من مزج السياسة بالأدب كالمعرّي وللتنبي، ومنهم من مزج السياسة بالتاريخ، كابن خلدون وابن بطوطة.

ويقسول الكواكسي بعد ذلك إن المحررين السياسيين من العرب قد كثر عددهــــم، وأودّ أن أذكرهم بموضوع هو من أهم المباحث السياسية، وقلّ من طـــرق بابه منهم، وهو بحث الاستبداد. يشمل هذا البحث تعريفَ الاستبداد،

سببه وأعراضه، تشخيصه ودواءًه.

الاستبداد لغة هو اقتصار المرء على رأي نفسه فيما تبغي الاستشارة فيه. وفي اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في حقوق قوم بلا خوف تسبعة. وعسند الكلام على الاستبداد يجب بيان أسبابه وأعراضه والطرق المؤدية لتعديله أو إلغائه.

حساء الكواكسي بأمثلة كثيرة على أشكال الاستبداد، والعوامل والأفراد والشموب المستضعفة. كما بيّن تأثير الشعوب المستضعفة. كما بيّن تأثير الديانسات ورجسال الدين والحكام في فرض الاستبداد، أو رفعه عن الشعوب والأفراد خلال العصور الخابرة والوقت الحاضر.

فقـــد ورد في القـــرآن الكريم آيات كثيرة تمنع الاستبداد بالرأي منها قوله تعالى ﴿وشاورهم في الأمر﴾ وكذلك قوله في وصف المؤمنين ﴿وأمرهم شورى بينهم﴾.

ويقـــول الكواكـــيي إن المدقــق في تاريخ الإسلام يجد المستبدين والعلماء المـــنافقين الذين أرادوا أن يطفئوا نور الله، ولكن أبي الله إلا أن يتم نوره ويحفظ للمســـــلمين كتنابه الكريم ، الذي هو شمس العلوم وكتر الحكم، من أن تمسه يد التحريف، فقال عز وحل: ﴿ إِنّا نَحْن نزّلنا الذّكُو وإنّا له لحافظون﴾.

ويضيف الكواكبي إلى ذلك قوله: «رمع أنه لو أطلق للعلماء عنان التدقيق، وحسرية السرأي والتأليف، كما أطلق لأهل العلم والتأويل، لرأوا في ألوف من آيسات القرآن الكريم الألوف من آيات الإعجاز ... منها قوله عزّ وجل: ﴿إِن السسماوات والأرض كانستا رتقاً فنتقناهما﴾ وكشفوا أن الكائنات في حركة دائمسة اعتمادا على ماجاء في القرآن ﴿وآية لهم الأرض الميتة أحييناها...﴾ إلى أن يقسول: ﴿وَكِلٌ فِي فلك يسبحون﴾ . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، والتي تحقق مكتشفات في علم الهيئة ونواميس الطبيعة. ويمكن القول إجمالاً إن المستبد لايخـــاف مـــن العلوم كلها بل من تلك التي تنير العقول وتوسع أفق التفكير. ولذلك لا يحب المستبد وجه عالم ذكي، إلا إذا كان متصاغرًا متملقًا.

إن لغــة الأقــوام يمكن أن يستدل بها على عَراقتها في الاستبداد والحرية، ويتحقق ذلك بفحص لغنها، فإذا كانت كثيرة ألفاظ التعظيم، غنية في عبارات الحضوع كالفارسية فهي أمة عانت الاضطهاد والاستبداد، أما إذا كانت فقيرة في هذا الباب فذلك يدل على تمتهها بالحرية كالأمة العربية.

والخلاصـــة إن الاستبداد والعلم ضدان، فكل إدارة مستبدة تسعى جهدها في إطفــــاء نــــور العلم، وحصر الرعية في حالك الجهل. وغالبًا مانجد أن رجال الاســـتبداد يطـــاردون رجـــال العلم وينكلون بحم. فالأنبياء العظام وكثير من العلماء، والأدباء النبلاء تشتتوا في البلاد وماتوا غرباء.

إن الحساكم المستبد الحريص على ظلم الناس يحتاج إلى عصابة من الأزلام تعيسنه وتحميه في عمله. وهو لا يجهل أن كثيرًا من الناس أصبحوا أعداءً لظلمه، لللسك يتخذ أعوانًا لسه من حثالة البشر ليردوا عنه كيد أعدائه. ولكن هؤلاء الأعسوان كثيرًا ماينقلبوا عليه لينتزعوا منه السلطة ويقضوا عليه. فالملك المستبد يستخذ مسن بعسض رعاياه المتملقين وزراء ليساعدوه في السيطرة على شعبه. ويذكر التاريخ أن الزمان أوجد بعض الرؤساء والوزراء والحكام الذين ندموا عسلى ما ارتكبوا من آثام، فتابوا وسعوا للتعويض على من آذوهم، أفرادًا كانوا أو جماعات عن طريق الوساطة أو الجاه أو المال.

ويصحّ في وصف المال أن يقال: القوّة مال، والعقل مال، والاقتصاد مال، والديسن مسال، والجاه مال، والجمال مال، والثبات مال، الحاصل كل ما يتتفع الإنسان بثمرته فهو مال، وكل هذه الأسباب وثمراتها قادرة على إفساد الإنسان

وجالبة إليه الوبال.

لقد اقتسم النساء والرحال أعمال الحياة على وجه الأرض. فنصيب النساء هــين الأشغال بدعوى الضعف، واعتبرت الشجاعة والكرم صفتين، محمودتين في السرحال. لقد تقاسم الرحال مشاق الحياة بنسب متفاوتة، فرحال السياسة والأديان يتمتعون بالرفه والإسراف، ولا يفكرون في ملايين الفقراء، أما أهل الصحائع النفيســةوالكمالية والتجار الشرهون والمختكرون فيعيش أحدهم بمثل مايعــيش به العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع، وهذه القسمة المستفاوتة بين آدم وحواء، وأيضًا النسبة المتباعدة بين أصحاب الحررف جاء بحا الاستبداد السياسي.

إن امتلاك المال الكثير يحدث هما وبلاءً على قلب صاحبه، لذلك نجمد أهل الفضـــيلة ينظرون إلى المال الزائد عن الحاجة كأنه بلاء في بلاء، أي إنه بلاء من حيث التعب في تحصيله، وبلاء من حيث القلق على حفظه.

ويؤثر الاستبداد في الميول الطبيعية والأخلاق الحسنة فيضعفها أو يفسدها. ويجعسل الإنسان حاقدًا على قومه، فاقدًا لحب وطنه. الاستبداد يسلب الإنسان راحة الفكر فتمرض العقول ويختل الشعور.

تأثير الاستبداد في فساد الأخلاق:

لقد اتفق الحكماء الذين أكرمهم الله أن إصلاح الأخلاق من أصعب الأمسور وأحوجها إلى الحكمة البالغة والعزم القوي؛ وأن فساد الأخلاق يَفْشو مسن المستبد وأعوانه من الوزراء إلى الفراشين، ومن القواد إلى الأنفار. ومن هؤلاء يدخل فساد الأخلاق بالعدوى إلى كافة البيوت، لاسيما بيوت الطبقات السفلي.

لقد سلك الأنبياء عليهم السلام في إنقاذ الأمم من شقائها مسلك الابتداء أولاً بِحَضِّ العقول على عدم تعظيم غير الله والإذعان لسواه. ثم هدوا في تعسريف الإنسان كيف يملك إرادته أي حريته في أفكاره واحتياره في أعماله. فَهَنُّوا بذلك حصون الاستبداد ، وسدوا منبع الفساد.

لقد اتبّع الحكماء السياسيون الأقدمون الأنبياء عليهم السلام في سلوك هذا الطريق بالابتداء من المنطلق الديين، ثم باتباع طريق التربية والتهذيب بدون فتور ولا انقطاع.

كسان العسلم عند قدماء المصريين والآشوريين منحصرًا في خدمة الدين، وكسان محتكرًا في أبناء الأشراف عند الغرناطيين والرومان، ومخصصًا في إعداد الشبان المنتخبين عند الهنود واليونان.

لقـــد أطلـــق العرب بعد الإسلام حرية العلم لكل راغب، وهذا ما ساعد على انتشاره في جميع طبقات الأمم التي اعتنقت الإسلام، ثم انتشر بعد ذلك في أوربا عن طريق ترجمة المؤلفات العربية.

الاستبداد والتربية: التربية علم وعمل، وهذا يعني ضرورة وحود طبقة من المتعسلمين يُلقسى علم والأخلاق

الحســـنة. ثم إنــــه من الضروري وجود مؤلفات في علم الأخلاق، سهلة الفهم والحفظ ليستفيد منها الجميع.

إن حسب الوطن وحب أفراد العائلة بعضهم لبعض، وإغاثة الأسير والفقير والمظلسوم، هي من الواجبات الاجتماعية، كما أن كره الحداع والنفاق والتذلل هي من أسس التربية الحسنة.

الاسستبداد والتوقي: الترقي هو حركة الحياة ويقابله الهبوط وهو حركة الانحسلال والمسوت. فإذا رأينا في أمة آثار حركة الترقي هي الغالبة على الأفراد حكمنا لها بالحياة، ومتى رأينا عكس ذلك قضينا عليها بالموت.

إن السترقي الحيوي الذي يجب أن يسعى وراءه الإنسان هو أولاً الترقي في الجسم صحةً وقوةً، ثم الترقي في التركيب بالعائلة والعشيرة، ثم الترقي بالعلم والمال، ثم الترقى بالملكات والحصال.

كسان العسالم والمفكر الوطني عبد الرحمن الكواكبي شديد التألم بسبب ما لاقساه الشعب العربي من محضوع واستسلام في ظل الحكم العثماني والاستعمار الأجنبي لذلك يلوم قومه، وكان مما قال:

«يــــا قــــوم نازعني والله الشعور بالألم، هل موقفي هذا في جمع حيّ أحييه بالسلام، أم أنا أخاطب أهل القبور فأحييهم بالرحمة».

«يـــا قـــوم لستم بأحياء عاملين ولا أموات مستريحين، بل أنتم بين بين في برزخ يصح تشبيهه بالنوم».

«يـــا قــــوم هداكـــم الله مـــاهذا الشقاء المديد والناس في نعيم مقيم أفلا تنظرون».

«ياقوم وقاكم الله من الشر، أنتم بعيدون عن مفاخر الإبداع، مبتلون بداء التقلــيد في كـــل فكر وعمل، وبداء الحرص على كل عتيق.. فلماذا تقلدون أحدادكـــم في الخزافات ولا تقلدونهم في محامدهم.. يا قوم تشكون من الجهل ولا تسنفقون على التعليم نصف ماتصرفون على التدخين، وتشكون من الحكام وهم اليوم منكم ولا تسعون في إصلاحهم. ياقوم كان أجدادكم لا ينحنون إلا ركوعًا لله، وأنتم تنحنون لقبيل يد رجل من المعمين».

الاستبداد والتخلص منه: قد أتمُّ الكواكبي مقالته في هذا الباب فقال:

عـــاش الإنســـان دهرًا طويلاً في حالة طبيعية بطونًا وقبائل متنقلة يسوسها الشـــيوخ الأكـــش خـــــــرة ويقودها الشباب الأقوى بنية، تحت رئاسة أمير ينفذ مايقـــرون. وكـــانوا يتــــبعون نظامًا إداريًا بسيطًا وقواعد قضائية قليلة رائدها العدالة الوحدانية.

وهـــنالك قسم من البشر أرادوا بسبب ظروف قاهرة أن يقطنوا في أكواخ لم تلبث أن تحولت إلى قرى ثم إلى مدن متفاوتة بالمساحة وبعدد السكان.

لقـــد تنوعـــت أشـــكال الحكومات في تلك البلاد بسبب تغلب أحزاب الاجتهاد أو أحزاب الاستبداد، كما أن تقرير شكل الحكومة يعتبر أعظم وأقدم مشكلة في تاريخ الأمم.

لقد عرَّف الكواكبي الاستبداد فيما سبق فقال: الاستبداد هو الحكومة التي لا يوجـــد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة ومصونة بقانون نافذ الحكم ولا عـــرة بيمين مَن يتولى السلطة أيًا كان، ولا بعهده على مراعاة الدين والتقوى والحـــق والشـــرف والعدالــة.. وما هي في الحقيقة إلا كلام فارغ، لأن المجرم (المستبد) لا يعدم تأويلاً، ولأن من طبيعة القوة الاعتساف والظلم.

# ترجمة حياة محمد صلاح الدين الكواكبي

محمـــد صلاح الدين الكواكبي (ابن مسعود أبو السعود الكواكبي. عضو المجمـــع العـــلمي العربي بدمشق. انتخب سنة ١٩٥٣، وعضو محكمة التمييز، (عُيّن سنة ١٣٤١هـ لغاية ١٣٤٧هـ)، حلبي المولد سنة ١٩٠١م.

درس العلب م الابتدائية في مدرسة تركية ابتدائية في الآستانة، و نال شهادها بدر حــة محــتازة، والعلوم الرشدية في بشكطاش في المدرسة الرشدية الرسمية في الآستانة. ومنها انتقل إلى الرشدية الملكية التركية بحلب لتحول وظيفة والده إلى حلب ونال شهادها بدرجة ممتازة. درس العلوم السلطانية في المكتب السلطاني الـتركي بحلب أيضًا حتى الصف الحادي عشر، ولما حدث الاحتلال بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى تحولت المدرسة السلطانية إلى (مدرسة التجهيز) العربية فــأكمل تحصيله فيها ونال شهادتها بدرجة ممتازة في ١٥ تموز سنة ١٩٢٠م، ثم دخــل المعهد الطبي العربي بدمشق عام ١٩٢١ و درس فيه ثلاث سنوات العلوم الفيزيائية والكيماوية والصيدلانية التي تدرُّس في فرع الصيدلة، وحاز لقب صيدلي (صف أول) بشهادة رسمية مؤرخة في ١ تشرين الأول ١٩٢٤، وأدّى الفحص الإجمالي في الصيدلة بنجاح باهر أمام اللجنة الفرنسية المرسلة رسميًا من قبل المفتش العام للصحة والإسعاف في المدرسة العليا، ونال إجازتها الرسمية في ٧ تشــرين الثاني ١٩٢٤. ويحمل مصدقة من المعهد الطبي مؤرخة في ٤ تشرين الأول سنة ١٩٢٤ تشعر بدوامه سنتين مدرسيتين في مخبر الكيمياء في المعهد المذكسور، وقسيامه بجميع التحليلات والأعمال الواردة للمحبر، وبأهليته للقيام بالتحليلات الحيوية والكيماوية والصيدلانية.

ذهـــب لإكمـــال تحصيله العالي إلى باريس، وسحل في الصوربون بعد تقديمه طلبًا رسميًا لوزارة المعارف الفرنسية واستحصاله منها معادل البكالورية بقـــرار بحلس الوزارة المذكورة المؤرخ في ١٨ تشرين الثابي ١٩٢٥. وحضر السدروس السنظرية في الفيزياء والكيمياء وقام بالتطبيقات العملية المطلوبة في مخابرها مدة سنتين وحصل على مصدقتين بذلك. وأثناء ذلك سجل في معهد الصيدلة بباريس وداوم في مخبر العموم في مؤسسة الطب الشرعي وقام بأعمال وتحليلات شتى بطلب من مدير المخبر كوهن آبريست وإشرافه، وطبع نتيجة أعماله في الختام، وقدمها أطروحة باللغة الفرنسية بعنوان (تحرى الآزوتات في الكيمــياء الحــيوية والســمية) إلى لجنة فاحصة في المعهد المذكور مؤلفة من الأســـتاذ (كربة) رئيسًا، وكل من الأستاذين (بوغو وداميمن) عضوًا. وبعد اجتنباز المسرافعة بنجاح منحته اللجنة لقب: (دكتور في الصيدلة) من جامعة باريس بدرجة ممتازة، بشهادة رسمية مؤرخة في ٦ حزيران ١٩٢٦. وفي أيلول من السنة نفسها قدم الأستاذ (دارسُنفال) إلى المحفل العلمي الفرنسي خلاصة عمله هذا والطريقة التي وضعها مع الأستاذ كوهن آبريست لتحري الآزوتات في الكيمسياء الحسيوية فحازت الاستحسان، ونشرت في محلتها بعد حلستها المنعقدة في ٢٠ أيلول ١٩٢٦ في الصفحة ٥٢٢، ثم ذكرت الطريقة نفسها في كستاب الأسستاذ كوهسن آبريست الذي يدوَّن في مؤسسة الطب الشرعي المطــبوع عام ١٩٣٤ في باريس ثم في ١٩٤٨ كما ذكرت في كتاب الطب الشــرعي للأســـتاذ بلطزار. وكان لاكتشافه وجود الآزوتات في اللبن (لبن المرأة، لبن البقرة) الجحهول إلى ذلك العهد صدى لدى بلدية باريس التي كانت تستحرى الغسش في اللبن الوارد من القرى إلى باريس بكشف الآزوتات فيه زعمًا منها أن القروي يمذق اللبن بماء النهر الذي لا يخلو من الآزوتات. مع أن اللـــبن بالحالة الطبيعية يحتوي على مقدار طبيعي أكبر مما قد يوجد منه في الماء المضاف إلى اللبن بقصد المذق. وبسيده شسهادة اختصاص في الكيمياء الحيوية من معهد الصيدلة بباريس مؤرخسة في ٢٤ حزيسران ١٩٢٧ موقعة من الأستاذ الأحيائي (غريمبير) أستاذ الكيمسياء الحيوية في معهد الصيدلة بباريس، ومعاونه (فلوري) وهو الآن أستاذ شرف للكيمياء الحيوية بعد بلوغه سن التقاعد.

بعد شهور مضت على عودته من باريس دخل المسابقة المعانة في المعهد الطلبي العسربي بدمشق مساعدًا في مخبر الكيمياء بعد أن تقدم بأوراقه المؤهلة ونجسح في المسابقة بدرجة ممتازة، وباشر العمل صبيحة تبليغه نجاحه في ١١ نيسان ١٩٢٨ في دار الجرائسي يعاون الأستاذ الجرائيمي الأستاذ أحمد حمدي الحسياط طوال ثماني سنوات ونصف السنة حتى عام ١٩٣٦، وقام خلالها بجميع الأعمال المخبرية الحناصة بالتدريس وبالفحوص الواردة من المستشفى العام التابع للمعهد الطبي تشعر بذلك مؤرخة في للمعهد الطبي تشعر بذلك مؤرخة في ٢٤ تشرين الأول ١٩٣٦.

ويحمـــل إجازة من مديرية الصحة والإسعاف العامة بدمشق وقتند، لصنع مستحضـــر صــــيدلاني وبـــيعه وتصديره من نوع الحبابات الدوائية (هموجين الكواكبي – بولموكرين الكواكبي – إلخ) مؤرخة في ١٩٣٠.

وفي عسام ١٩٣٧ رقسي لدرحة رئيس مخبر في المعهد الطبي. ولظروف لا مجال لذكرها لم ينفّذ المرسوم الجمهوري وإذ ذاك استدعته الحكومة العراقية بناء عسلى اقتراح مديرية الصحة التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة العراقية، أستاذًا لتدريس الكيمياء الحيوية والتحليلية في كلية الصيدلة الملكية العراقية ببغداد، فقام مجسا خسير قيام في المدة (١٩٣٧ - ١٩٤٠م) ثلاثة أشهر منها في وكالة عمادة الكلية. وقد كلفته كلية الطب في بغداد تدريس الكيمياء الحيوية لطلاب الصف السناني بدلاً من الأستاذ الإنكليزي الذي انتهى عقده فأحسن القيام بما عهد إليه السناني بدلاً من الأستاذ الإنكليزي الذي انتهى عقده فأحسن القيام بما عهد إليه أيضًا. وقد وجهت وزارة الداخلية العراقية إليه رسالة شكر وتقدير رسمي لما وجدت في ١٩/ ٧/ وجدت في ١٩/ ٧/ ١٩ (رقسم ١٩٣١ (رقسم ١٩٣٣) مشفوعًا بشكر وتقدير مديرية الصحة العامة ببغداد بكتابها المؤرخ في ١٩/ ٧/ ١٩٣٧ (رقم ١٦١٠٢).

بعـــد انتهاء عقده الرسمي مع الحكومة العراقية آثر العودة إلى سورية ليؤدي خدمـــته نحــو بلاده، و لم يكد يرجع إلى دمشق حتى أعميد إلى وظيفته في المعهد الطـــي وهي رئاسة المخبر عام ١٩٤٠، ثم لم يلبث أن تدرج بمراتب التدريس فأصـــبح (معلمًا مرشحًا) للصيدلة والكيمياء عام ١٩٤٣، وبلغ المرتبة الثانية عام ١٩٤٨، ثم عَين أستاذًا لكرسي الصيدلة والكيمياء عام ١٩٤٧ من المرتبة الأولى فالمرتـــبة للمـــتازة في ٢١ / ١ / ١ / ١ / ١ وهو تاريخ بلوغه سن التقاعد.

انتخب لعضوية المجمع العلمي العربي في ٧ كانون الأول ١٩٥٣.

يجيد اللغتين العربية والتركية تكلمًا وكتابة وإنشاء، ويحسن الفرنسية، ويلم بالإنكليزية.

كان يجهز في عنبره الحاص المرخص له به الحبيبات الدوائية التي نالت شهرة فائقـــة في الأقطـــار العربية لما يتمتع به من ثقة بين زملائه الأطباء والصيادلة من حيـــث إتقانه العمل، وحرصه على تحضير الجيد النافع من الحبابات. ولقد سد نغرة كبيرة أثناء الحرب العالمية الثانية (١٩٣٧ - ١٩٤١) يوم فقدت من السوق التجارية بدمشق الحبابات الدوائية لأهم المواد الدوائية (أمتين، كينين، ستوفائين إلح بخهرها وقدّمها بسعر التكلفة إلى مستشفى المعهد الطبي الذي تخرّج منه رخمـــة بالمرضى، فكان عمله هذا مشكورًا لدى رئاسة الجامعة السورية وعمادة كليمة الطب ومديـرية المستشفى. وقد عينته رئاسة الجامعة السورية آنذاك

لعضوية لجنة اللوازم المستوردة من البلاد الأجنبية لوافر خبرته، وقدرت جهودهُ السيّ بذلها بالإضافة إلى مشاق وظيفته الأصلية بمذا الشأن، وليما كان لصندوق الجامعة السورية من هذه العقود من الربح وذلك بكتابها ٢٢/ ٩٩/ ١٩٤٨ (رقم /٢٢ /٢٠٩).

بقسرار مسن المجلسس الأعلى للمصالح المشتركة رقم ١٩٠ في ١١٠/١٠/ ١٩٤٤ كلسف – مسع الأستاذ توفيق المنجد والسيد جورج عريضة – ترجمة تعريفة المكوس وعدد أوضاعها (٩٩١)، وبعد عمل متواصل ستة أشهر قدمت إلى رئاسة المجلس المذكور نسخة بخطه طبعت في بيروت، ولا يزال يعمل بما في مصلحة المكوس (الجمارك).

من أعماله الفذة التي لم يسبقه إليها أحد كتابه (مصطلحات علمية) ويدل على مبلغ الجهود الكبيرة التي بذلها في الاشتقاق والنحت والتعريب والأوزان الستي أدخلها إلى المصطلحات العلمية قياسًا ولبضع منات من الكلمات العلمية الأجنبية، وقد وفي في أكثر مصطلحاته وأصاب، بدليل أن أصحاب أكثر المحسلات المحسلات الكيمياوية والعلمية والكليات في الأقطار العربية استعملوا مصطلحاته، وكسان هذا وسيلة لشيوعها في العالم العربي. وقد ذكرها المستشرق (فنسان موتشمي) في كتابه (دراسات عربية وإسلامية. العربي الحديث) المطبوع بباريس موتشمي) في كتابه (دراسات عربية وإسلامية. العربي الحديث) المطبوع بباريس موتشمي) في كتابه (دراسات عربية وإسلامية. العربي الحديث) المطبوع بباريس

وقد نقسل إلى العربية مع زميليه الأستاذين مرشد خاطر وأحمد حمدي الخسياط (هؤلاء الثلاثة أعضاء لجنة المصطلحات العلمية في كلية الطب) معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات لواضعه كليرفيل الفرنسي بطلب من الدكتور المؤلسف نفسه، وعدد كلماته (١٤٥٣٤)، وقد طُبع في مطبعة الجامعة السورية سنة ١٩٥٦ (عدد صفحاته ٩٦٠ صفحة).

#### مؤ لفاته:

(نفدت نسخها جميعًا).

۱- الدروس الكيمياوية لتلاميذ المدارس الثانوية (٥ أجزاء لخمسة صفوف ١٩٢٨- ١٩٣٠).

۲- موجز في مبحث السموم (بالاشتراك مع الأستاذ الشامندي - ١٩٣٠).

٣- الحبات الدوائية (١٩٣٢).

٤- الحموضة والقلوية في نظرية الشوارد (١٩٣٣).

٥- صناعة حمض الليمون (١٩٣٤).

٦- السيمياء الحديثة (١٩٣٥).

٧- الدوتيريوم أو الهدرجين الثقيل (١٩٣٧).

٨- موجز في الكيمياء الحيوية – لطب الأسنان (١٩٣٧- ١٩٤٦ – ١٩٥١).

٩– الحيوينات – الفيتامينات (١٩٣٧).

١٠ موجز في الكيمياء الحيوية الطبية العلمية (٧ أجزاء – ١٩٣٨ وفق برنامج
 كلية الصيدلة ببغداد).

 ١١-التطبيقات العملية للكيمياء الحيوية (١٩٣٩) وفق برنامج كلية الصيدلة ببغداد.

١٢- الحاثات - الهرمونات (١٩٤١).

١٣ - الكيمياء العضوية (١٩٤٧).

١٤ - التطبيقات العملية للكيمياء التحليلية (١٩٤٨ - ١٩٥٥ - ١٩٦٠).

١٥- الكيمياء الحيوية (١٩٤٩- ١٩٥٤- ١٩٥٩).

 ١٦- التطبيقات العملية للكيمياء الحيوية، وفق برنامج فرع الصيدلة، كلية الطب، دمشق (١٩٥٠).

١٧- النظائر في الكيمياء الحيوية (١٩٥١).

١٨- موجز في الكيمياء العضوية، لطب الأسنان (١٩٥١).

١٩- علم السموم (١٩٥٣ - ١٩٥٦).

٢٠ معجم المصطلحات الطبية الكثير اللغات – مع الأستاذين خاطر والخياط
 (١٩٥٦).

٢١- مصطلحات علمية - الطبعة الثامنة (٥٩٥٩).

ما نشر في بحلة المعهد الطبي العربي: صناعة السكّر – صناعة الورق – أحاديث اليوم عن عجائب الراديوم.

ملاحظة : رواية عبد الحميد وشرلوك هولمز (٤) أجزاء ترجمها عن التركية عام ١٩١٨ وما بعد.

( آراء وأنباء )

فقيد المجمع

الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان

رحمه الله°

(4 . . 7 - 1912)

كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية

في صباح يوم الاثنين (٢٧/٣/٢٧) هـ ٢٠٠٦/٤/٢٤ م) وافت المنبةُ

احتار الله تعالى فقيدنا الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان إلى جواره في صباح
يوم الاثنين ١٤٢٧/٣/٢٧ هـ – ٢٠٠٦/٤/٢٤ م، بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء .
 وقد أقامت الهيئات وللمؤسسات العلمية التي عمل فيها حفل تأيين له مساء الثلاثاء
 ٢٠٠٦/٦/٣

وضمّ حفل التأبين نخبة من العلماء والمفكرين والأدباء وشخصيات الدولة وأهل الفقيد وطلابه.

وننشر هنا كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام ، رئيس بحمع اللغة العربية بدمشق، التي اُلقيت في حفل التأيين. وستنشر حامعة دمشق جميع الكلمات التي اُلقيت في الحفل في كتيّب خاص، تخليداً لذكرى الفقيد.

رحم الله فقيدنا الرحمة الواسعة، وأسكنه فسيح جنانه مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّن والصّديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولتك رفيقا.

الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان، ففقدنا بوفاته عالمًا جليلًا، وأستاذًا قديرًا. وكانت الفجيعةُ بفقده بالغة، وملأ الحزن عليه النفوس. رحمه الله الرحمة الواسعة، وأنزله منازل الأبرار مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

تقلّب الأستاذُ سويدان في حياته العلمية في أعمال عدة، كان آخرها انضمامه إلى مجمع اللغة العربية.

واستقبل المجمع الدكتور عبد الحليم في حلسة علنية عقدها في قاعة الأستاذ الرئيس محمد كرد على ببناء المدرسة العادلية مساء يوم الحميس ( الأستاذ الرئيس محمد كرد على ببناء المدرسة العادلية مساء يوم الحميس ( والعلم والثقافة، فانضم إلى زملائه المجمعين الذين رحبوا به أجمل ترحيب، عاقدًا العزم أن يشاركهم المشاركة الجادة في مسيرهم التي وقفوا نفوسهم على تحقيقها، ألا وهي خدمة اللغة العربية المبينة، واللود عن حياضها، والسعي الحثيث لتلبية مطالبها، وما تتطلع إليه من مصطلحات والفاظ جديدة تُعني لغتنا العربية لتكون مواكبة دائمًا وأبدًا لما تقدمه الحضارة العالمية من معارف جديدة في مسيرهما الحافلة بالكشوف العلمية، وما يستتبعها من مصطلحات جديدة.

وكان الأستاذ الدكتور عبد الحليم قد تميأ أحسن التهيؤ للنهوض بمذه المهمة

على خير وجه، فقد عُرف، منذ نشأته، بالتفوق في درامته، مما أهّله ليوفد إلى فرنسا كي يعزّز معارفه، ويوسّع مداركه، ويحصل على الشهادة التي قميته للنهوض بمهماته العلمية، وما تنظله من كفايات. لقد تقدم إلى المسابقة التي أعلنت عنها وزارة الزراعة، فكان الأول بين المتسابقين، والتحق بمدرسة (ألغور) بفرنسا، قرب باريس، في العام المدراسي (١٩٣٦ – ١٩٣٧م) لدراسة الطب البيطري. وتابع العمل بجدّ ونشاط حتى حصل عام ١٩٤٢م على درجة وكتور في الطب البيطري»، وكانت تمنحها آنذاك وزارة المعارف الفرنسية وأكاديمية باريس، وقد أعد أطروحته لهذه الدرجة العلمية في غير علم الطفيليات العائد لكلية الطب البشري في جامعة باريس. وكان موضوع الأطوروحة، «داء الشريطية، المكورة الشوكية عامة، وفي سورية خاصة».

وفي العام الدراسي (١٩٤١- ١٩٤٢) حصل من جهة أخرى على «شهادة معهد الطب البيطري الأجنبي».

ثم اندفع في الدراسة دون توقف بعد ذلك في كلية العلوم بجامعة باريس، لأن فرنسا أوقفت الطلاب السوريين وأمثالهم عن الرجوع إلى بلادهم بسبب الحرب العالمية الثانية، وحصل من الكلية على حمسٍ من شهادات الدراسات العالمية هي شهادات الدراسة العالمية في علم الحيوان، وفي علم النبات، وفي الكيمياء الحيوية، وفي الفيزيولوجية العامة، وفي علم الحياة العام (البيولوجية العامة) (1919 - 1940م). ومشى في طريق العلم خطًا مصححة، على رغم ماكان يعانيه من شظف العيش ومصاعب الحياة في أيام مسجعة، على رغم ماكان يعانيه من شظف العيش ومصاعب الحياة في أيام الحرب القاسية، وتابع مسيرة الجدّ والتحصيل.

وعاد الأستاذ عبد الحليم إلى الوطن في شهر آب ١٩٤٥، وعُين في مدينة

دمشق في نطاق مديرية الصحة الحيوانية بوزارة الزراعة، ثم نقل إلى مدينة حماة وبقي فيها مدة، أُعيد بعدها إلى دمشق، واستقال من وظيفته في وزارة الزراعة في شهر آذار سنة ١٩٤٩ تمهيدًا لتعيينه بكلية العلوم في الجامعة السورية.

وفي شهر تموز ١٩٤٩ عُين أستاذًا مساعدًا في كلية العلوم. وفي أول عام ١٩٥٨ أصبح مميدًا لكلية العلوم، ثم عين وكيلاً لجامعة دمشق في شهر تشرين الأول ١٩٦٠، وفي شهر كانون الثاني ١٩٦٦م عاد إلى وظيفته أستاذًا في قسم علم الحيوان بكلية العلوم.

وفي وزارة الثامن من آذار سُمّي وزيرًا للزراعة (٢٩-١٩ ١٩ ١٩ ١٩). ثم استقال من وظيفته في كلية العلوم بتاريخ ١٩٦٩/٩/٣٠ ليصبح خبيرًا لليونسكو في مدينة الرباط، أستاذًا في «المدرسة العليا للأساتذة»، وفي العام (١٩٧٢-١٩٧٤) تعاقد مع جامعة الجزائر، وكان أستاذًا في الشعبة المعرّبة من قسم العلوم الحيوية في كلية العلوم بجامعة الجزائر. وفي مطلع شهر آب ١٩٧٤ أصبح خبيرًا لليونسكو في زائير، فكان مستشارًا فنيًا في المعهد العالي للدراسات الزراعية، وهو معهد من جامعة زائير. وعاد بعد ذلك إلى دمشتى. وفي شهر أيار ١٩٧٨ أعيد إلى وظيفته السابقة في كلية العلوم بجامعة دمشق أستاذًا في قسم علم الحيوان، ثم أحيل على التقاعد في ١٢/٣١/ ١٩٧٨ لسبعين في ١٩٧٨/١٢/٣١.

وللأستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم اليافي كلمة رائعة استقبل كها الدكتور عبد الحليم في جلسة المجمع العلنية في العاشر من شهر أيار ١٩٨٤ (بحلة المجمع، مج٥٩، ج٣، ص٦٢١-٦٣٣).

ولتن عُرف الدكتور سويدان بنشاطه العلمي في دراساته العليا، إلى جانب ماتحلّى به من خلقٍ طيب، ولطف، ودماثة حبَّبته إلى أصدقائه وعارفيه، إن في هذا المعترك العلمي الواسع الذي عاناه وخيره ونحض بأعبائه في هذه الملدة التي قضاها مع طلابه حينًا، ومع المؤسسات العلمية المختلفة التي عمل فيها، والتي بلغت نحو ثمانية وثلاثين عامًا (١٩٤٥- ١٩٨٣م) مازاد من معارفه، وثقته بنفسه كي يستقبل عمله في المجمع، مستعلًا له، ومستبشرًا به.

وإنَّ خير شاهد أسوقه هنا هو خطاب الأستاذ عبد الحليم سويدان في حفل استقباله، فقد ألقى كلمة افتتحها برغبته في التعاون مع إخوانه أعضاء المجمع في سبيل خدمة المجمع، وتحقيق أغراضه وأهدافه، وأنه سيبذل كل طاقته في مجال المصطلحات العلمية عامة، ومصطلحات علوم الحياة خاصة، لتبقى لغتنا قادرة على التعبير بكل دقة وأمانة عن كل ماينتجه الفكر العلمي ويصوغه.

ويذكر الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الكريم اليافي أن الأستاذ سويدان عندما بدأ التدريس في قسم علم الحيوان في كلية العلوم بدمشق سنة ١٩٤٩ م كان وحده تقريبًا في القسم، ولذلك بقي مدة يدرس معظم نطاقات علم الحيوان وعلم الحياة الحيوانية، وأعدَّ كثيرًا من الأمالي التي اشتملت على عدد كبير من المصطلحات العلمية التي وضعها. ولكنه لم يستطع إخراج هذه الأمالي في كتب، لأن قلة عدد الطلاب آنذاك في كلية العلوم لم تكن لتساعد على تأليف كتب كثيرة الأشكال، كبيرة التكاليف. وعندما أقرت الجامعة قواعد كان من شألها التشجيع على التأليف كان الأستاذ سويدان خارج الوطن، ولما عاد إلى وظيفته في سورية في كلية العلوم في جامعة خارج الوطن، ولما عاد إلى وظيفته في سورية في كلية العلوم في جامعة

دمشق أستاذًا في قسم علم الحيوان سنة ١٩٧٨ وضع كتابين لمادتين كُلَّف تدريسهما وهما:

«علم الحياة الحيوانية» (وهو يشتمل على علم الجنين وعلم الوراثة)
 لطلاب السنة الأولى في كلية الصيدلة بجامعة دمشق، صفحاته ٢٦٧ صفحة
 (ط. دمشق ١٩٨١ – ١٩٨٢م).

 و «تطور المتعضّيات الحيوانية» لطلاب السنة الرابعة – فرع العلوم الطبيعية في كلية العلوم بجامعة دمشق، صفحاته ٢٤٤ صفحة (ط. دمشق ١٩٨٣ - ١٩٨٤م).

والاطّلاعُ على الكتابين يبين أن الأستاذ الدكتور سويدان قد آثر الأسلوب العربي السهل، البعيد عن التكلف، وأنه ختم كل كتاب منهما بجدول المصطلحات (بالعربية والفرنسية) على وجه مُرْضٍ، ثم يذكر مراجع الكتاب، وفهرسه.

وأمضى الأستاذ سويدان سنوات عمله في المجمع، نحوًا من ثلاث وعشرين سنة (١٩٨٣ - ٢٠٠٦م) في عمل دائب منظم، فشارك في احتماعات المجلمع، وفي احتماعات لجانه التي كان عضوًا فيها، وفي الندوات والمناشط التي يعقدها المجمع.

وقد بذل جهودًا طيبة في لجان المجمع التي عمل فيها مثل لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية وتقاناتما، ولجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها وألفاظ الحضارة، ولجنة المعجمات اللغوية، ولجنة النشاط الثقافي، ولجنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية، ولجنة المجلة والمطبوعات.

وكان أسلوب الدكتور عبد الحليم سويدان في كتابته سلسًا جميلًا،

يتبدّى ذلك في الكلمات التي ألقاها في عدة مناسبات:

مثل كلمته التي ألقاها يوم استقباله في المجمع، وتحدث فيها عن سلفه الأستاذ الدكتور حكمة هاشم في ١٩٨٤/٥/١، فقد قص بأسلوبه السلس، وعبارته السهلة المستساغة سيرة سلفه الدكتور حكمة أيام دراسته في دمشق، ليذكر بعد ذلك إيفاده إلى كلية الآداب بجامعة باريس ١٩٣٧، وحصوله على درجة الإجازة في الآداب في دورة حزيران ١٩٤٠، ولكن نشوب الحرب العالمية الثانية قد حال دون عودة الطلاب إلى بلادهم، فاستمرًّ الأستاذ حكمة في الحصول على شهادات أخرى ذكرها الأستاذ سويدان الذي مضى يتابع حياة سلفه إلى أن عاد به إلى جامعة دمشق، وعدَّد أعماله ومناصبه بدقة في دمشق حتى انتهى عمله الجامعي في ١٩٦٢/١/١٦.

ولم ينس أن يتحدث عن صفاته العلمية مثل قوله: «لقد كان في كلية التربية أستاذًا قديرًا مرموقًا متميزًا»، وقوله «القد أدّى الدكتور حكمة هاشم مهمته في إدارة جامعة دمشق بكفاية وأمانة وإخلاص وحزم، وبذل جهودًا جبارة في سبيل إعلاء شأن الجامعة، ووضع خطة لتوسيعها، وإنشاء مدينتها الجامعية»، وأمثال ذلك.

كان الأستاذ سويدان يتحدث حديث مشاهد عن قرب، يروي الحقائق كما تبدّت له، فهو يقول مثلاً: «وعندما عُيّن [الدكتور حكمة] مديرًا لجامعة دمشق، وباشر عمله في ١ تشرين الثاني ١٩٥٨، عُيِّنتُ أنا نفسي عميدًا لكلية العلوم في تشرين الثاني ١٩٥٨، ثم عينتُ وكيلاً لجامعة دمشق في تشرين الأول ١٩٦٠».

وكانت كلمته الثانية في حفل استقبال الأستاذ الدكتور زهير البابا في

المجمع مساء يوم السبت ١٩٨٩/٥/٢٧، وكانت كلمة جميلة رشيقة، عبّر فيها عن مسيرة الحياة العلمية للدكتور البابا في سورية حتى نال الإجازة في علوم الصيدلة والكيمياء، ثم ذكر إيفاده إلى بروكسل في بلجيكا للحصول على شهادة الدكتوراه في اختصاص علم العقاقير والنباتات الطبية. وكان قد نال الدرجة الأولى في الامتحان الذي قامت به الجامعة السورية.

وعاد الدكتور البابا إلى دمشق مظفرًا عام ١٩٤٨، بعد أن نجح في امتحان الدكتوراه في العلوم الصيدلية بدرجة حيد حدًا، مع تمنتة اللجنة الفاحصة، فعين في كلية الطب – قسم الصيدلة، وكُلّف تدريس مقرر علم العقاقير، ثم تدرج بعد ذلك في الهيئة التدريسية حتى أصبح أستاذًا ذا كرسي في عام ١٩٦٢م.

وفي ذلك العام انفصل قسم الصيدلة عن كلية الطب، ليصبح كلية الصيدلة، وعُين الدكتور البابا وكيلاً للكلية ورئيسًا لقسم العقاقير فيها. وتابع الدكتور سويدان مصاحبة الدكتور البابا في عمله وما قام به في ميدان علوم الصيدلة والإدارة، وتحدث عن عناية الأستاذ البابا بالبحث عن المصطلحات العلمية العربية التي تقابل المصطلحات الأجنبية، مستفيدًا في المصطلحات الكتب العربية القديمة التي تبحث في علم النبات وفي علم الأدوية والأقرباذينات، كما استفاد من مؤلفات الأوربيين الذين درسوا العقاقير والتباتات المنتشرة في بلاد الشرق الأوسط، وتمكن من إنجاز أول كتاب ظهر واللبتات المتشرة في علم العقاقير وتشخيصها المجهري والكيماوي، ومضى باللغة العربية في علم العقاقير وتشخيصها المجهري والكيماوي، ومضى الأستاذ البابا على هذا السنن في التدريس والتأليف وإلقاء البحوث في أسابيع العلم والندوات والمؤتمرات.

وأتيح للأستاذ البابا التفرغ للبحث العلمي في عام (١٩٨٠-١٩٨١) فقصد مدينة باريس، واطلع في مكتبتها الوطنية على جميع مافيها من مخطوطات طبية عربية، وقام بفهرستها وتصنيفها وفقًا لأسماء المؤلفين، كما اطلع على فهارس المخطوطات العربية المحفوظة في أشهر المكتبات العربية من شرقية وغربية، وأصبح في مستطاعه أن يعرف أماكن وجود النسخ النادرة من التراث الطبي العربي، «ومضى على غلوائه يجرى».

وكان أول كتاب أتم دراسته وتحقيقه هو «أقراباذين القلانسي»، أكملُ دستور الأدوية في الطب العربي، وقد طبع بحلب عام ١٩٨٣م.

وتقديرًا للدراسات القيمة والبحوث الأصيلة التي نشرها الأستاذ محمد زهير البابا حول الصيدلة والكيمياء، وفي التراث العربي والإسلامي، فقد منح جائزة الكويت لعام ١٩٨٦ في إحياء التراث العربي الإسلامي.

ومثلُ هاتين الكلمتين للدكتور سويدان كلمته في استقبال الدكتورة ليلى الصباغ (بحلة المجمع، مج٧٦، ج٧، ص٣٩٣- ٤٠١)، وكلمته ((مبادئ يركز عليها عند وضع المصطلح العلمي العربي)، التي ألقاها في ندوة ((إقرار منهجية موحدة لوضع المصطلح) (بحلة الجمع، مج٥٧، ج٣، ص٥٨٧-٩٠).

وله كلمة قديمة نشرتها وزارة الزراعة — دائرة الإرشاد (كانون الأول ١٩٤٨ — النشرة رقم ٣٤) بقلم الدكتور عبد الحليم سويدان — طبيب بيطري، عنوانها: ديدان الرئة في الأغنام.

وآخر ماقام به الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان عمله في هيئة الموسوعة العربية بدمشق (رئيس قسم العلوم التطبيقية) من ٩٨٥/٥/٣٠. إلى ٢٠٠١/٦/٣٠م، وكان يتابع عمله بجدّ ونشاط ليؤدي القسمُ الذي يتولاه مايُناط به من أعمال على أحسن الوجوه وأرضاها. وقد كان الموفق في إدارته وتوجيهاته.

ومن الطريف الممتع أن تطالعنا كلمة للأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان نُشرت في الموسوعة العربية (مجه، ص٨٠٦- ٨١٠) بعنوان: البيونية، أو علم الأحياء الإلكتروني، وهو (بحال علمي تقني حديث نسبيًا، يسعى إلى تقليد الآليات الموجودة في الأحياء، وإيجاد آليات عضوية صنعية تربط بين العناصر المصنعة والأجهزة العضوية في الجسم الحي لتعويض الحلل فيها...).

خير ماأنمي به كلمين أن أزيّنها بما ختم به أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الكريم اليافي كتاب ترشيح الدكتور عبد الحليم سويدان لعضوية الجمع قال فيها: «وستكون عضويته في بحمع اللغة العربية رفدًا لنشاط المجمع، ودعمًا لعطاء المجمع المثمر المفيد أيضًا، وتكريمًا لمن قضى شطرًا كبيرًا من حياته في خدمة تقدّم العلم، وتحرّي المصطلحات السليمة الصحيحة، وبلاغة التدريس في اللغة العربية».

# الكتب والمجلات المهداة

إلى مكتبة مجمع اللغة العربية في الربع الثاني من عام ٢٠٠٦م

### أ - الكتب العربية

## أ. خير الله الشريف

- أدب الفتيا/ السيوطي، تحقيق: د. محيي هلال السرحان بغداد: ديوان
   الوقف السني، ٢٠٠٤ (سلسلة إحياء التراث ٢٧٤).
- كتاب الأنواء، البقية منه/ الزجاج، تحقيق: د. عزة حسن دمشق: بحمع
   اللغة العربية، ٢٠٠٦.
- أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحومين/ د. راشد سعد راشد
   القحطان الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠٠٥.
- تاریخ الجامعة السوریة: البدایة والنمو/ د.عبد الکریم رافق ط۱ دمشق: مکتبة نوبل، ۲۰۰۶.
- تاريخ مدينة دمشق/ ابن عساكر، تحقيق: سكينة الشهابي دمشق: بجمع اللغة العربية، ٢٠٠٥ مج ٢٦.
- تحقیق المخطوطات بین الواقع والنهج الأمثل/ د. عبد الله عبد الرحیم
   عسیلان المدینة المنورة: نادی المدینة المنورة الأدبی، ۱۹۹۶ (کتاب
   رقم ۲۰۰).
  - جمالية الألفة: النص ومتقبله في النواث النقدي/ شكري مبخوت –
     قرطاج: بيت الحكمة، ١٩٩٣ (سلسلة بحوث ودراسات، تراث نقدي).

- هد الجاسر: دراسة لحياته.../ إدارة التكشيف والببليوغرافية الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠٠٥ - السلسلة الثالثة ٥٦).
- دعونا نتكلم/ تحرير: د. جيزيلاويب، ترجمة: د. إبراهيم يجيى الشهابي،
   مراجعة: د. نعمت حافظ البرزنجي ط۱ دمشق: دار الفكر، ۲۰۰۲.
- دليل الناشرين السعوديين/ الإدارة العامة للإيداع والتسجيل ط٤ الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية، ٢٠٠٥ (السلسة الثالثة ٥٨).
- الدهر في الشعو الأندلسي.../ د. لؤي على خليل الكويت: بحلس النشر العلمي، ٢٠٠٥ (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الحولية ٢٦، الرسالة ٢٣٩).
- ديوان الفيض/ حققه: د. ظهور أحمد أظهر ط١ لاهور: المجمع العلمي الباكستان، ١٩٩٥.
- الرسائل الشعرية في العصو الجاهلي/ ششمس الإسلام أحمد حالو ط١
   دمشق: دار ابن عساكر، ٢٠٠٥.
- الرشاد في شرح الإرشاد/ ابن الشريف الجرحاني، تحقيق: د. ضرغام
   محمود عبود الدرة ط۱ بغداد: ديوان الوقف السني، ٢٠٠٤ –
   (سلسلة إحياء التراث ٧٣).
- شرح الرسالة السموقندية في الاستعارات/ عصام الدين ابن عرب شاه،
   تحقيق: عدنان عمر الخطيب، دمشق: دار التقوى، ٢٠٠٦.
- شرح الكافية/ الحلي، حققه: د. رشيد عبد الرحمن العبيدي ط١ بغداد: ديوان الوقف السني، ٢٠٠٤ (سلسلة إحياء التراث ٧٠).
- شعر ابن هذيل القرطبي الأندلسي/ دراسة وتحقيق: د. أحمد عبد القادر

- صلاحية ط١ دمشق: شراع للدراسات والنشر والتوزيع، ٢٠٠٥.
- الشريف الرضي وجهوده التحوية/ د. حازم سليمان الحلي ط٧ بغداد: جامعة الكوفة، ١٩٩٠.
- الضريبة على القيمة المضافة/ د. عمد خير العكام، مراجعة: د. إلياس
   حداد، قدم له: د. محمد عزيز شكري، دمشق: هيئة الموسوعة العربية،
   ٢٩٩٥- (١٤).
- طبقات الحنفية/ ابن الحنائي، دراسة وتحقيق: د. محيي هلال السرحان بغداد: ديوان الوقف البسني، ٢٠٠٥ ٣ج (سلسلة إحياء التراث ٧٥ ٧٧).
- طبقات مشاهير الدمشقيين/ محمد جمال الدين القاسمي، تحقيق: محمود
   عبد القادر الأرناؤوط ط۱- دمشق: دار البيروتي، دار البلخي، ٢٠٠٦.
- علم التجويد: أحكام نظرية وملاحظات تطبيقية، المستوى الثاني/ د.
   يجي عبد الرزاق الغوثاني، قدم له: بكري الطرابيشي، عبد الفغفار الدروبي
   ط٤ دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآنية، ٢٠٠٤.
- الغناء والقيان والمغنون في شعر ابن الرومي/ د. نسيمة راشد الغيث الكويت: مجلس النشر العلمي، ٢٠٠٦ (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة ٢٤٠ الحولية ٢٦).
- الفكر الإسلامي في نصف قون... | على العربيي تونس: جامعة تونس،
   ٢٠٠٥ (السلسلة ٨، المحلد ١٥)
- فن الإشراف على الحلقات والمؤسسات القرآنية: دراسة تأصيلية
   ميدانية/ د. يجى عبد الرزاق الغوثاني ط۲ دمشق: دار الغوثاني،

. ۲ . . ۳

- القراءات القرآنية بين المستشرقين والنحاة/ د. حازم سليمان الحلمي،
   النجف: مطبعة القضاء، ١٩٨٧.
- الكامل في التواث الطبي العوبي/ د. عادل البكري بغداد الجمع العلمي،
   ٢٠٠٥.
- الكيان الإسلامي والنضال من أجل العدالة/ نعمت حافظ البرزنجي، نقله
   إلى العربية: أنس الرفاعي دمشق: دار الفكر، ١٩٩٩.
- كيف تحفظ القرآن الكويم: قواعد أساسية وطرق عملية / د. يجيى عبد الرزاق الغوثاني ط۲ دمشق: دار الغوثاني للبحوث والدراسات القرآنية، ٢٠٠٣ (سلسلة مع القرآن الكريم ١).
- مبادئ الإسلام/ أبو الأعلى المودودي ط١ دمشق: دار الغوثاني الدراسات القرآنية، ٢٠٠٥.
- متن الجزرية/ ابن الجزري، عني به: / د. يجي الغوثاني ط١ دمشق:
   دار الغوثاني الدراسات القرآنية، ٢٠٠٦.
- مجلس التوحيد: حوار بين الأمس واليوم.../ د. عبد المعطي الخفاف بغداد: المجمع العلمي، ٢٠٠٥.
- مختصر النحو/ ابن سعدان الكوفي، دراسة وتحقیق: د. حسین أحمد بو
   عباس الكویت: مجلس النشر العلمي، ۲۰۰۵ (سلسلة حولیات
   الآداب والعلوم الاجتماعیة، الحولیة ۲۱، الرسالة ۲۳۷).
- المرأة وتحولات عصر جديد/ مجموعة من الأساتذة دمشق: دار الفكر، ۲۰۰۲.

- مقالات محمد كرد علي في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق/ خير الله
   الشريف الرياض: مجلة عالم الكتب، ٢٠٠٥ فصلة.
- مقدمة في فلسفة المعرفة العلمية/ د. محمود حياوي حماش بغداد: المجمع العلمي، ٢٠٠٥.
- المنح الفكرية في شوح المقدمة الجزوية/ ملاعلي القاري، تحقيق: أسامة عطايا، مراجعة: د. أحمد شكري — ط١ -- دمشق دار الغوثاني الدراسات القرآنية، ٢٠٠٦.
- من ظواهر الأشباه والنظائر بين اللغويات العربية والدرس اللساني المعاصو: التوادف/ د. عبد الرحمن بودرع الكويت: بحلس النشر العلمي، ٢٠٠٥.
- موسوعة العملات الورقية السورية/ عدنان حروة ط١٠ بيروت: دار
   المراد، ٢٠٠٥.
- النصيحة في الأدعية الصحيحة/ عبد الغني المقدسي، تحقيق: محمود
   الأرناؤوط ط١ المحقق، ٢٠٠٦.
- هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاب في تبيين متشابه الكتاب/ السخاوي، حققه: عبد القادر الخطيب الحسني - ط۲ - دمشق: دار الغوثان، دار الفكر، ۲۰۰۲.

### ب- المجلات العربية

| أ.ماجد الفندي |           |                           |                            |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------|---------------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| المصدر        | ة الإصدار | العدد سن                  | اسم المجلة                 |  |  |  |  |  |
| سورية         |           | ، ۳۸۴، ۱۸۴، ۵۸۴، ۲۸۴، ۷۸۴ | - الأسبوع الأدبي ٩٨٢.      |  |  |  |  |  |
|               |           | 997 (997 (991 (990 (989)  | 448                        |  |  |  |  |  |
|               |           | 997 (997 (990 (           | :992                       |  |  |  |  |  |
| سورية         | ٥٠٠٠٢م    | 1.1.1                     | – التراث العربي            |  |  |  |  |  |
| سورية         | ۰۰۰۲م     | £01, £07, £07, £00        | – صوت فلسطين               |  |  |  |  |  |
| سورية         | 77        | ٧١٤، ٨١٤، ١٩              | – الموقف الأدبي            |  |  |  |  |  |
| سورية         | ۰۰۰۲م     | العدد (۳)                 | – النشرة الاقتصادية        |  |  |  |  |  |
| سورية         | ۰۰۰۲م     | العدد (۳۸)                | – نضال الفلاحين            |  |  |  |  |  |
| الأردن        | 77        | የሃ\$ነ /ለ\$ነ ፖለ\$          | – الشريعة                  |  |  |  |  |  |
| السعودية      | ۲۰۰۶      | , PYY, . AY, 1AY, 7AY,    | – الأمن والحياة ٢٧٨        |  |  |  |  |  |
|               |           | ۲۸۳                       |                            |  |  |  |  |  |
| السعودية      | ۲۰۰۲م     | 307,000,008               | – الفيصل                   |  |  |  |  |  |
| السعودية      | ۲۰۰۲م     | ۳٤٨ ،٣٤٧                  | – المحلة العربية           |  |  |  |  |  |
| السعودية      | ۲۰۰۲م     | ٤٢٦                       | – البيان                   |  |  |  |  |  |
| لبنان         | ٥٠٠٠      | ٦٤                        | – مجلة الدراسات الفلسطينية |  |  |  |  |  |
| مصر           | ۲۰۰۲      | ٣٧                        | – محلة كلية دار العلوم     |  |  |  |  |  |
| اليونسكو      | ۲۲۰۰۰     | الأعداد (٣، ٤) مج ٣٠      | – الرابطة                  |  |  |  |  |  |

### ج- الكتب والمجلات الأجنبية

### أ. ربي معدين

#### 1- Books:

- Economic Diversification In The Arab World/ Unesco.
- Women And Men In Yemen/ United Nation.
- Women And Men In Lebanon/ United Nation.
- Les épopées D'Afrique Noire/ Unesco.
- Comparative Etymological.
- Studies In The Western Neo Syriac / Aziz Tezel.
- The Holy Sites Of Jordan.
- Race Et Histoire Et Culture/ Claude Lévi Strauss / Unesco.
- Glossary Of Telecommunication Terms/

- (كتاب باللغة الفارسية) مير أحمد رضا حاجتي / عصر إمام خميني -
- Theatre Year -- Book 2003: Theatre In Japan / ITI Japan Center.
- The Ocean Of The Soul/ Hellmut Ritter.

#### 2 ~ Periodicals:

- Korea Focus, Vol. 14, N.1 (2006).
- The Muslim World, Vol. 96, N.2 (2006).
- Suhayl: Journal For The History Of The Exact And Natural Sciences In Islamic Civilisation, Vol. 5.
- Vol. 177, N.6 (2006) معارف (محلة فارسية) -

Orient: Reports Of The Society For Near Eastern

# فهرس الجزء الثالث من المجلد الحادي والثمانين

## (المقالات)

| تحامع                                              | د. عبد الله واثق شهید |      |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------|--|--|--|--|
|                                                    |                       | ٤٧٥  |  |  |  |  |
| مَضَات شعرية                                       | أ. سليمان العيسى      | ٤٩٩  |  |  |  |  |
| فهوم الحِجاج في القرآن الكريم، دراسة مصطلحية       | د. لمهابة محفوظ ميارة | ٥٠٣  |  |  |  |  |
| ركيب البسيط والمديد في العربية                     | أ. سعد الدين المصطفى  | ۷٥٥  |  |  |  |  |
| ربع في مثلثات قطرب اللغوية                         | أ. عدنان الخطيب       | ٥٨٩  |  |  |  |  |
| محم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق ٢٧)               | د. وفاء تقي الدين     | 779  |  |  |  |  |
| (التعريف والنقد)                                   |                       |      |  |  |  |  |
| سرة الكواكبي وأشهر علمائها                         | د. محمد زهير البابا   | 709  |  |  |  |  |
| (آراء وأن                                          | اء)                   |      |  |  |  |  |
| ئلمة الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع في -          | فل تأبين:             |      |  |  |  |  |
| الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان عضو              | لمجمع رحمه الله       | 7119 |  |  |  |  |
| الكتب والمجلات المهداة في الربع الثاني من عام ٢٠٠٦ |                       |      |  |  |  |  |
| هرس الجزء                                          |                       | ٧٠٦  |  |  |  |  |





رمضان ۱٤۲۷ه تشرين الأول ۲۰۰٦م



#### ص.ب ۳۲۷

البريد الإلكتروني: E-mail: mla@net.sy أنشئت سنة ١٣٣٩ هـ الموافقة لسنة ١٩٢١م تصدر أربعة أجزاء في السنة

١٦ ا ليرة سورية في الجمهورية العربية السورية
 ١٥ دولاراً أمريكياً في البلدان العربية
 ١٨ دولاراً أمريكياً في البلدان الأجنبية

قيمة الاشتراك السنوي بدءاًمن مطلع العام ٩٩٦ م ٩٩٦

ترسل المجلة إلى المشترك حارج القطر بالبريد الجوي المسجّل

### (تدفع قيمة الاشتراك عند طلبه)

#### (خطة المجلة)

- - المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها.
    - ترتیب المقالات یخضع لاعتبارات فنیة.
- ينبغي أن تكون القالات المرسلة إلى المجلة مطبوعة على الآلة الراقعة، أو على
   الحاسوب، ويفضل في هذه الحالة أن تشفع المقالة بقرص مرن (ديسك فلوپي)
   مسحلة عليه، أو مرسلة بالبريد الإلكتروني.
  - المقالات التي لا تنشر لا ترد إلى أصحابها.
- يرسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة، مع مقالته، موجزاً بسيرته العلمية وآثاره وعنوانه.





رمضان ۱٤۲۷ه تشرین الأول ۲۰۰۶م

### لجنة المجلة

الدكستور شساكر الفحسام الدكستور محمد عبد الرزاق قدورة الدكستور محمد إحسان السنص الدكستور محمد زهسير السبابا الدكستور محمد زهسير السبابا الأسستاذ جسورج صددقني الدكستورة ليسلى الصسباغ الدكستور محمد ود السسيد الدكتور محمد مكى الحسني الجزائري

## أمين المجلة

الســــيد ســـامر الــــيامايي

### المجامع(١)

## مجمع اللغة العربية بدمشق

د. عبد الله واثق شهيد

قام بحمع دمشق بالمهام المنوطة به في سنواته الأولى على أحسن وجه، و لم يكن في وثيقة إحداثه في هذه المرحلة ما ينظم عمله ويحدد أغراضه ومهامه والوسائل التي يمكنه استعمالها لتحقيق أغراضه، ولا الأساليب التي تيسر له النجاح في مهمته. فقد أصدر الحاكم العسكري الوثيقة التالية الموجهة إلى رئيس ديوان المغارف برقم وتاريخ ١٩١٨ أ ١٩١٨

«دفعًا للالتباس الذي يمكن وقوعه نسبنا أن يسمى ديوانكم بالمجمع العلمي (آفاده مي) وإننا لنرجو إفرائر ميزانية المدارس على حدة وإرسالها إلى مدير المعارف العام والسلام عليكلم» (<sup>17)</sup>. و(آقاده مي) هي كلمة (آكاديمي) كما

<sup>(</sup>١) نُشر القسم الأول من هذه الدراسة في العدد السابق من بحلة الجمع (المحلد ٨١) الصفحات ٤٧٥-٤٩٩)، وخصص لعرض نشوء المجامع في البلاد الأوربية في أواسط القرن الحامس عشر وتطورها في أثناء عصر النهضة. والتنوير، وأشير فيه إلى بعض ما سبق أن قام بوظيفة المجمع من مراكز علمية عربية إسلامية ما بين أواخر القرن العاشر وقَبَيل منتصف القرن الرابع عشر. ثم جرى الانتقال إلى عرض نشوء جنميات النهوض باللغة وسعيها الحثيث إلى إنشاء المجامع التي كانت شروط نشأتها مشابحة لشروط نشأة المجامع الغربية، فحاءت المجامع العربية بأهدافها وأغراضها وأساليب عملها قرية نما جاء في تلك المجامع وشغلت في المجتمع والدولة مواقع شبيهة بتلك التي شغلتها المجامع الغربية.

 <sup>(</sup>۲) ينظر: أحمد الفتيح: تاريخ المجمع العلمي العربي، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، سنة ١٩٥١، الصفحة ٧.

كانت تلفظ في تلك الأيام إنان الخروج من العهد العثماني. ويقول محمد كرد على رئيس مجمع دمشق في التقرير الأول عن أعمال المجمع: «كان المجمع العلمي العربي يعرف لأول أمره بالشعبة الأولى للترجمة والتأليف التي أسست على أثر تأليف الحكومة العربية في أواخر خويف سنة ١٩١٨، ثم جُعلت هذه الشعبة ديوان المعارف... موكولاً (ووكل) إليها النظر في أمور المعارف والتأليف وتأسيس دار للآثار والعناية بالمكاتب ولا سيما دار الكتب الظاهرية ...»(١). وهذا يعني أن تأسيس دار للآثار والعناية بالمكتبات أو دور الكتب وإيلاء دار الكتب الظاهرية عناية خاصة، أصبحت كلها من مهام المجمع، إضافة إلى مهامه المغوية والعلمية. ويفهم من التقارير السنوية الستة الأولى أن المجمع ارتبط برئيس الملولة حتى سنة ١٩٢٧ ويرئيس مجلس الوزراء في السنوات الثلاث التالية، ثم ارتبط إدارة بوزارة المعارف كما نص على ذلك القرار ذو الرقم ١٩٢٥ لعام المولة.

لابد أن أغراض المجمع وأهدافه كانت واضحة في أذهان مؤسسيه وإن لم تصدر في وثيقة رسمية. ويؤيد هذا الرأي أن الدعوة إلى إنشاء المجامع في الجمعيات والصحافة، كمّا ذكر في هذه الدراسة، سبقت إنشاء مجمعنا بعدة عقود، وهو أيضًا وريث لجنة الترجمة، بأغراضها العامة التي وضعت لها منذ إنشائها، ثم إن رئيس المجمع صرح مرارًا أن مجمعنا اتخذ المجمع الفرنسي نموذجًا أو أنه أنشئ على

 <sup>(</sup>١) ينظر محمد كرد على: أعمال المجمع العلمي العربي بدمشق، مرجع سابق، التقرير الأول الصفحة ٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: بحلة المجمع العلمي العربي المجلد ١٢ الصفحات من ٧٦٥ حتى ٧٦٨.

غراره وحذا حدوه (١)، وهذا يجعل المهام متشابحة؛ ويؤيده أخيرًا ما يمكن استخلاصه من الأغراض التي جاءت في المنشور العام (١)الذي أعده رئيس الجنمع عمد كرد على باللغتين العربية والفرنسية وأرسل، في ٢٠ أيلول سنة ١٩١٩، أي في بدايات عمل المجمع، إلى المجلات والمجامع في الشرق والغرب. ولقد قام الأعضاء المؤسسون مع رئيسهم بوضع مشروع نظام أو قانون اتبعوه في عملهم دون أن يصدر (١)؛ وكان من أبرز ما فيه، التعريف بأغراض المجمع، وهي لا تخرج عن الأغراض العامة للمجامع العلمية اللغوية التي أشرنا إليها من قبل (في الصفحة عن الأغراض العامة للمجامع العلمية المغوية التي أشرنا إليها من قبل (في الصفحة موظفون) وعددهم ما موظفون) وعددهم ما وعددهم ما يين ١٢وح، وأعضاء مراسلون عددهم غير عدد.

كانت هذه هي كل المعالم الرئيسية التنظيمية للمجمع إبان تأسيسه. لقد تركت الوثيقة التي أصدرها الحاكم العسكري للمكلفين إنشاءه كثيرًا من الحرية في العمل، ولم يضف المؤسسون إليها إلا القليل وقد أشرنا إليه. هذه الحرية حمّلت المؤسسين مسؤولية النجاح أو الإخفاق في قيام المجمع بما يعوّل عليه من المهام الضخمة التي يأتي في مقدمتها إزالة آثار التريك في اللغة والثقافة: وضع المؤسسون خطتهم للقيام بالمهمة، وكان منها بعض المعالم التنظيمية التي أشرنا إليها ، وشارك الأعضاء الموازرون زملاءهم العاملين فعربوا المدواوين، وقاموا بتدريس الموظفين العربية والإنشاء، ووضعوا المصطلحات، وصححوا كتب بتدريس الموظفين العربية والإنشاء، ووضعوا المصطلحات، وصححوا كتب

 <sup>(</sup>١) ينظر على سبيل المثال محمد كرد على: أعمال الجمع العلمي العربي بدمشق، مرجع سابق، التقرير الأول، الصفحة ٣.

<sup>(</sup>٢) ينظر: محلة المجمع العلمي العربي، المجلد ١، الصفحتان ٦و٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر: أحمد الفتيّح، مرجع سابق الصفحتان ٢٣٨-٢٣٩.

المدارس وأغلاط الصحفيين، وشاركوا في تحقيق أغراض المجمع كلها دون أي تعويض أو مكافأة<sup>(١)</sup>. وقد أخذ الأعضاء الملازمون (المراسلون) باستخراج الأغلاط من الجرائد وتصحيحها<sup>(١)</sup>، ونشر المجمع في الصحف العامة ما صحح منها، قبل قراءتما في مجموعات في مجلس المجمع لنشرها في المجلة.

وكان من أهم مظاهر النشاط الثقافي اللغوي الذي قام به الجمع وواكب نحوضه بمهامه الأساسية منذ سنواته الأولى، إنشاء المجلة وإلقاء المحاضرات التقيفية العامة. فقد أنشأ المجمع بحلة له صدر عددها الأولى في كانون الثاني سنة ١٩٢١، وكان يسعى لإصدارها منذ انفصاله عن ديوان المعارف<sup>(۱۲)</sup>، ثم قرر في حلسة بتاريخ ١٧ أيلول سنة ١٩١٩ أن يطلب من الحاكم العسكري الموافقة على إصدار بحلة تبحث في مواضيع تتفرع عن أغراضه و«ينشر فيها أعماله وأعمال أعضائه العاملين والمراق وتونس والشرفين، ممن تخيرهم ليعاونوه بعد البحث الطويل في الشام ومصر والعراق وتونس والجرائر... و (كان) يعيث بمجلته إلى أعضائه يحائبا، وإلى أشهر المجامع والجابعات ودور الكتب في القارات الأربع... وتقد بلغ عدد من تبادلهم بحلة المجمع من هذه المحلم والمكاتب والجلمعات في أوربا (٨٥). وبذلك زادت شهرة المجمع في الأندية العلمية (٤٠٠)...» ولقد بدأت المجلة بالصدور شهريًا حتى عام ١٩٣١، ثم أصعدر تصدر كل شهرين حتى عام ١٩٣١، ثم أصعترت ربع سنوية. وتوقفت عن

 <sup>(</sup>١) ينظر عدنان الخطيب بجمع اللغة العربية بدمشق القسم الأول، مرجع سابق، الصفحة ٢١.

 <sup>(</sup>٢) ينظر: بجمع اللغة العربية بنعشق، المجمع العلمي العربي في خمسين عامًا (لم يذكر اسم المؤلف)، دمشق ٩٦٩، الصفحة (١٥)، وأحمد الفتيح، مرجع سابق، الصفحة ١٠٥.

<sup>(</sup>٣) يُنظر الفتيح: مرجع سابق، الصفحة ١٧١.

<sup>(</sup>٤) ينظر محمد كرد علي: أعمال المجمع العلمي العربي في دمشق، مرجع سابق، التقرير الأول، الصفحتان ٥و٦.

الصدور مرتين الأولى من ١٩٣٣/٥/١ حتى ٥/٥/٥/١، لأسباب إدارية تتعلق بإعادة النظر في أوضاع المجمع من الناحيتين الإدارية والمالية.. والمرة الثانية من بداية عام ١٩٣٨ حتى بداية عام ١٩٤١ بسبب نقص الموارد<sup>(١)</sup>. كما قرر الجمع أن تفتتح محاضراته «في قاعة المحاضرات يوم الأجد في ١٧ نيسٍان سنة ١٩٢١...، واستمر إلقاء هذه المحاضرات مرة كل أسبوعين. فلما زاد إقبال الناس عليها أنشأ المجمع يلقيها مرة في كلِّ أسبوع... وشاء المجمع أن يكمِل رسالته الثقافية فبحث في إلقاء محاضرات على السيدات...، وبعد المذاكرة في الحلســة المنعقدة بتاريخ ٥ كانون الثاني سنة ١٩٢٣ تقرر المبدأ». وقد استمربت محاضرات المجمـــع هذه حتى ١٩٤٦/٤/١٢. «أما المحاضرون فهم أعضاء الجِمع للوظفون وأعضاؤه العاملون أو من يكلفهم المجمع إلقاء المحاضرات» من رجال الثقافة واللغة الذين آمنوا بأهمية دور المجمع وأغراضه. وكان لابد من عرض المُخاصّرة على (لحنة النظر في المحاضرات والمقالات)<sup>(١)</sup>لينظر بعض أعضائها في الموضّوع، وينظر بعض آخر في لغة المحاضرة. وواكب هذه الأنشطة العلمية اللغوية والثقافية سعي حثيث وذكيّ للتعريف بالمحمع وبأهدافه السامية في حدمة اللغة ونشر المعرفة، فأجاز «من موازنته بعض المحيدين من الكتاب والعلماء بمقدار من المال وبابتياع كمية

<sup>(</sup>١) ينظر الفتيح: مرجع سابق الصفحتان ١٧٦و١٧٧.

<sup>(</sup>٢) ينظر أحمد الغنيج، مرجع سابق، الصفحات ٣٧-٣٩ عن كل ماورد عن المحاضرات، أما قوله: رؤاما المجاضرون فهم أعضاء المجمع الموظفون وأعضاء المحمع العاملون» فلابد من استبدال المؤازون أو المراسلين بالعاملين ليتسق الكلام مع ما ورد في تصنيف الأعضاء قبل قبل. إن افتقار المجمع في سنواته الأولى قبل عام ١٩٢٨ إلى قانون يضبط نظمه وأحبّكامه، منذ صنيور أمر إحداثه الأساسي، كان السبب في هذا الاستدلاط. وقد ذكر الفتيج في الصفحة ٣٤٢ وأن الجمع اختار من علماء العاصمة أعضاء شرف»... فأعضاء الشرف صنف جديد أيضًا من أعضاء المجمع في سنواته الأولى.

من كتبهم ورسائلهم تنشيطًا لهم» (۱). وكان من بين من حصلوا على جوائز المجمع الأمير مصطفى الشهابي والدكتور محمد أسعد طلس في عام ١٩٤٤ والدكتور صلاح الدين المنجد في عام ١٩٤٩. ودعا المجمع الموسرين في البلد لمد يد العون والمشاركة في تشجيع المجيدين من الكتاب على التأليف والتحديد. ووزع المجمع العلمي الكتب والمجلات «على الطلاب والدارسين والباحثين، وعلى بعض غرف القراءة التي أنشئت حديثًا نحارج دمشق، منها ما كان من مطبوعاته، ومنها نما ابتاعه أو نما أهدي إليد...» (۱)، كما عزم على جمع التبرعات للمجمع من الحاليات السورية في القارة الأم يكيد(۱).

وأنجز المجمع إلى حانب قيامه بأعماله العلمية والثقافية، ترميم للدرسة العادلية قبل أن ينتقل إليها، وأهم ما يشهد اليوم على حودة مستوى تلك الأعمال، المخسبياتُ من أبواب ونوافذ أتقن صنعها وفق الهندسة والفنون العربية<sup>(1)</sup>. وتولى المجمع رعاية دار الكتب الظاهرية وإدارتها، وإنشاء دار للآثار، وأنشأ في حلب فرعًا له تحدث عنه رئيس المجمع محمد كرد على في تقريريه الثاني في عام ١٩٢٣ والثالث في العام الذي يليه... وضُمّ المجمع ما بين عامي ١٩٢٣ و ١٩٢٦ إلى الحامعة، وكان من مهامه في تلك المرحلة على الأقل، دراسة تنظيم التعليم العليمة

<sup>(</sup>١) ينظر: محمد كرد علي، أعمال المجمع العلمي العربي عن سنواته الثلاث الأخيرة (١٩٢٢) -١٩٢٤- الصفحة ٨ والصفحتان ٧٥-٧٦.

<sup>(</sup>٢) ينظر: محمد كرد علي، التقرير الرابع بأعمال الجمع العلمي العربي، الصفحة ١٠.

 <sup>(</sup>٣) ينظر: محمد كرد علي، أعمال المجمع العلمي العربي عن سنواته الثلاث الأعيرة،
 مرجع سابق، الصفحتان ٣٧-٤٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر: أحمد الفتيّح، مرجع سابق، الصفحة (٩)، ((وكان للمهندس الرسام توفيق طارق فضل كبير في إعادة البناء إلى زخرفته ودقة صنعه».

الجامعي وتشجيع الإنتاج الأدبي<sup>(۱)</sup>... فكان له فضل اقتراح إحداث مدرسة عليا للآداب وضّع نظامها، ووافقت حكومة الاتحاد (السوري) على إحداثها في عام ١٩٢٤. ومع ذلك كلّه وإضافةً إليه، فقد أقام المجمع معرضًا للصنائع الشرقية في مقره بالعادلية<sup>(۱)</sup>في حزيران سنة ١٩٢٨!

كان أعضاء المجمع العاملون (الموظفون) في سنواته الأولى ستة فقط، ألفت منهم اللحنة الإدارية (مكتب المجمع)، وهم رئيس المجمع السيد محمد كرد على ونائيه الشيخ سعيد الكرمي وأمين سر المجمع العام السيد عز الدين علم الدين الشيخ عبد القادر المغربي والسيدان أنيس سلوم وديمتري قندلفت ألا وفي آب ١٩٢١ حل السيد عيسى اسكندر المعلوف محل ديمتري قندلفت. هؤلاء والشيخ أمين سويد هم مؤسسو المجمع الثمانية. ومنهم أيضًا كان أكثر أعضاء لجنة الترجمة وديوان المعارف نشاطًا. ويلاحظ أن أكثر منجزات المجمع في النصف الأول من العقد الأول من حياته (١٩١٩-١٩٢٤) على الأقل، كانت من إعداد لحنة الترجمة وديوان المعارف أن ومن منجزات المحمع في المحلة التحضيرية لإنشاء المجمع. ومما تجدر ملاحظته أن أوضاع المجمع في العقد الأول من حياته، كانت كثيرة التقلب ملاحظته أن أوضاع المجمع في العقد الأول من حياته، كانت كثيرة التقلب وحملت الكثير من المفاجآت، كتوقف العمل في المجمع ما بين تشرين الثاني من عام ١٩٩٠ وأيلول من عام ١٩٩٠ لأسباب إدارية ومالية، وكاضطراب أنظمته

H.Laoust et S.Dahan :L'œuvre de l'Académie Arabe de Damas 1921- (\) 1950. Bulletin. d'études Orientales, Tome 13, Damas P.162.

 <sup>(</sup>۲) ينظر محمد كرد على: التقرير الخامس بأعمال المجمع العلمي العربي الصفحة ٣٨.

<sup>(</sup>٣) الفتيّح، مرجع سابق، الصفحة ٢٣٩.

<sup>(</sup>٤) الفتيّح، مرجع سابق، حاشية في الصفحة ١٧.

وسرعة تعديلها وتواتره، فباقتراح مثلاً من الأمير شكيب أرسلان سار المجمع منذ عام ١٩٢١ على خطة التعريف بالعضو الجديد من قبل أحد الأعضاء في جلسة القبول أسوة بالمجامع العلمية الإحنيية (١) وثبت هذا التقليد فيما بعد في قاتون المجمع (١)، وكتوالي تغير تصنيف أعضائه وعدد العاملين منهم فيه، وربطه بالجامعة في سنة ١٩٢٦، ثم استقلاله عنها في آذار سنة ١٩٢٦، وربطه أيضًا إداريًا تارة برئاسة الدولة وأخرى برئيس الوزراء. و لم يصب المجمع بعض الاستقرار إلا بعد صدور قانونه بالقرار ذي الرقم ١٩٢٥ لعام ١٩٢٨ الذي وردت الإشارة إليه، والذي حدد أغراضه وعدد أعضائه العاملين وأعاد تصنيفهم، وربطه إداريًا بوزارة التربية، ونظم كيفية انتحاب أعضائه وانتحاب رئيس المجمع وعضوين دائمين من التربية، ونظم كيفية انتحاب أعضائه وانتحاب رئيس المجمع وعضوين دائمين من التربية، ونظم كيفية انتحاب أعضائه وانتحاب من أهم ما جاء فيه أيضًا:

- الاكستفاء بإشراف المجمع من الوجهة العلمية، على دور الآثار في دولة سورية، وهذه خطوة هامة في الطريق إلى فصل دور الآثار عن المجمع.
  - تُرْك الخيار للمجمع في الإبقاء على فرعه في حلب.
- تحدید عدد اجتماعات مجلس المجمع بجلسة اعتیادیة واحدة سنویًا وتر"ك
   الخیار لرئیس المجمع بدعوة المجلس أیضًا للاجتماع فی جلسة غیر اعتیادیة.
- فسرض إيااع المكتبة الوطنية (في دولة سورية) الملحقة به، ثلاث نسخ من كل مطبوع ينشر في سورية...

في تلك البيئة المضطربة المتقلبة قدم المجمعيون المؤسسون وزملاؤهم الموازرون

<sup>(</sup>١) الفتيَّح، مرجع سابق؛ حاشية في الصفحة ٢٣٧.

 <sup>(</sup>٢) ينظر للادة (٤) من قانون المجمع بالمرسوم التشريعي ذي الرقم ٢٠/ آس لعام ١٩٤٣ ،
 والمادة (١٥) من النظام الداخلي بالمرسوم ذي الرقم ٧١١ لعام ١٩٤٣ وقد نشرتهما بحلة المجمع في المجلد ١٨ والصفحات ٢٧٧-٢٧٧، والصفحات ٥٥٤–٧٢٥.

الإنجازات الفذة التي أشرنا إليها باختصار، على الرغم مما دار فيها «حول المجمع فى أواخر سنة ١٩٢٢، وأوائل سنة ١٩٢٣ من أخبار إلغائه أو إبقائه<sub>»</sub>(١). في تلك البيئة، المضطربة قامت في سورية أول دولة عربية مستقلة في عصر النهضة، وقوَّض تآمر الغرب بنيانها قبل أن يشتد، فاندلعت الثورات في أرجائها وانطلقت الثورة السورية الكبرى في عام ١٩٢٥، فاضطر العديد من مؤسسي المحمع إلى الهجرة من دمشق، فعاد الشيخ سعيد الكرمي إلى عمان في أيار من عام ١٩٢٢، وهاجر عز الدين علم الدين التنوخي إلى العراق في عام ١٩٢٣. ولدي اندلاع الثورة السورية في عام ١٩٢٥ عاد عيسي إسكندر المعلوف إلى لبنان واستقر في مدينة زحلة، وهاجر ديمتري قندلفت إلى لبنان أيضًا واستقر في بيروت، وغادر الشيخ أمين سويد دمشق إلى صيدا ثم إلى جرش في الأردن ...و لم يعد إلى دمشق إلا قبل وفاته - التي كانت في عام ١٩٣٦- بثلاث سنوات، واعتلت صحة أنيس سلوم في عام ١٩٢٦ فخفُّ نشاطه(٢) . ولم يبق في المجمع من مؤسسيه في عام ١٩٢٦ سوى الأستاذ محمد كرد على والشيخ عبد القادر المغرى. في هذه الظروف الصعبة تابع المجمع مسيرته مع من واكب نشأته من الأعضاء الجدد والمؤازرين والمراسلين، وممن انضم إليه إبّان ما سميناه النفير<sup>(٣)</sup> العام للتعريب، فكان منهم حيل الريادة الثاني، في الحركة المجمعية السورية وفي التعريب أيضًا.إلا أنّ

 <sup>(</sup>۱) ينظر محمد كرد علي: أعمال المجمع العلمي العربي بنمشق، التقرير الثاني (۱۹۲۳)،
 مرجع سابق، الصفحة ۳۲.

 <sup>(</sup>۲) ينظر عدنان الخطيب: مرجع سابق، القسم الأول، الصفحات ٤٨-٤٨ و ٥ و ٦٣
 و ٩ - ٩ - ٩ و ١٢٠.

 <sup>(</sup>٣) ينظر عبد الله واثق شهيد: تجربة سورية الرائدة في تعريب العلوم في التعليم العالي،
 بحملة بحمم الملفة العربية بدعشق، المجلد ٧٩، الصفحة ٤٧٣.

أغلب الذين هجروا دمشق من المؤسسين:الكرمي والتنوخي والمعلوف، لم يطيقوا هجرها وهجر العمل المجمعي،ودفعهم حنينهم إليه وتشوقهم إلى خدمة العربية، إلى القيام بمحاولات لإنشاء بحامع حيث حلوا، في الأردن والعراق ولبنان.

فما هي أسباب هذا النجاح الباهر الذي حققه المؤسسون في العقد الأول من حياة المجمع؟

 لقد كان من أهم أسباب هذا النجاح، البيئة التي نشأ فيها المجمع وأحاطت به:

\* ييئة سادها اعتزاز الأمة بطردها المحتل، وشعور بالقوة والكرامة، فاندفعت إلى القضاء على ما خلفه التتريك في اللغة والمحتمع. وأنشأت لهذه المهمة الجمع الذي أنضج عصر النهضة تكوينه ورسم صورته، فهب يخوض المعركة بأعضائه وبمن آزره من المتطوعين، وهم كثر في هذه البيئة، واستنفرت فنات الأمة كلها لنصرة المجمع في مسعاه. منهم من وضع نفسه في خدمته لعله يأنس فيه الكفاءة الموازرته في التعريب أو في التعليم أو في تصحيح أخطاء الجرائد والكتاب... ومن الموظفين من تقدم يسأل المجمع تصحيح ما في ديوانه من ألفاظ أو تعريبها. ووامتدت نصر المجمع وتشجيعه إلى البلاد العربية المجاورة فكانت تأتي في صورة بحث أو رأي ينشر في بحلته أو نقد لبعض ما نشر فيها، أو مجموعة من المخطوطات رأي ينشر في محلته أو نقد لبعض ما نشر فيها، أو مجموعة من المخطوطات النفيسة بيعث ما معجب هدية إلى مكتبته. وحوت تقارير رئيس المجمع السنوية الحمسة الأولى عن أعمال المجمع، في هذا العقد، الكثير مما لقيه المجمع من تقدير وتشجيع في بلاد الشام والبلاة المؤسة على المؤلفة وفي كثير من الأقطار الأجنبية.

\* بيئة كانت القناعة فللها تسود شروط الحياة ولا ترهق مطالبها الإنسان

والأسرة. ولم يكن المجتمع الاستهلاكي وليد ستينيات القرن الملضي – والذي نزل بنا فيما بعد – في تصور وتقدير مستقبليات الحياة الاجتماعية والاقتصادية في تلك الأيام.

\* بيئة كان فيها إنسان تلك الأيام عامة متعطشًا للتنعم بالكرامة والحرية اللتين عزَّ طلبهما في وطننا قرونًا، وللاستزادة من الثقافة والمعرفة ليبني له بمما موقعًا مرموقًا في المجتمع، يرضيه ويطمئن إليه. ولم يكن السعي لتحسين شروط الحياة يأخذ من طلاب العلم والمعرفة إلا القليل من جهدهم وتفكيرهم.

كما كان من أسباب نجاح المجمع، براعة الأسلوب الذي اتبعه
 المجمعيون وقتتذ في عملهم، إنه التفاعل والتعايش.

\* كان عمل المجمع حصيلة تفاعلة تشاعلاً نشيطًا مع جميع الفقات التي كانت تقع لديها مشكلات لغوية تحتاج إلى الإصلاح، إلها فقات طلاب المدارس والعسكريين والموظفين والكتاب والصحفيين...، يجعل تفاعلهم نشيطًا تعايشهم ومطلب مشترك بينهم هو إصلاح اللغة. هذا النفاعل النشيط هو الذي دعاهم إلى إصلاح النطق ويسره لهم ومكنهم منه، فنشروا حصيلة ما أصلحوه في مجلة الجمع بعنوان عثرات الأفمام(١) فتكامل مع سلسلة مقالاتهم في عثرات الأقلام.

\* هذا التفاعل النشيط هو الذي حمل صيت المجمع إلى الجاليات العربية في القارة الأمريكية وحثّ على مؤازرته فيها وفي بلاد الشام، ودفع الموسرين إلى التبرع بجوائز مالية تشجيعًا للكتّاب على الجيد من مؤلفاتهم.

\* وهذا التفاعل جعل المجمع في العقد الأول من حياته خلية نحل، ملكتها

 <sup>(</sup>١) ينظر المجمع العلمي العربي في خمسين عامًا (مؤلف بجهول) مرجع سابق، الصفحة
 (١٦) (والأنمام جمع فم).

اللغة والجميع في حدمتها. والمجمع هو الرائد المخطط والمنسق، يضع الخطط وما إن يشرع في التنفيذ حتى يزدحم حوله المؤازرون، يطلبون متطوعين، دورًا في التنفيذ لعلهم يرتفعون به إلى مصاف الوطنيين البررق، ويثلجون بالقيام به صدورهم.

\* هذا التفاعل والتعايش نلمسه أيضاً في تعاون الجميع مع الاختصاصيين في معنف الفنون التي وضع مصطليحاتها وفحمع بين قدرة أبهضائه اللغوية وبين معرفة الاجتصاصيين نمفاهيم الإلفاظ الفئية» (1)، كما نلمسه في تعاونه مع مديرية للمارف (رهيث نظمت حلسات مشتركة بحث فيها عن أقريب الطرق لنشر الفصحى بين الطلاب والجمهور» (1)، واعتمد الجمع فيها تقريراً وضعه الشيخ عبد القادر المغري (2)، ونلمسه أيضاً في محاضراته التقيقية التي شرع يلقيها في ربيع عام 1971 ولاقت بحاضرات علي عام 1971 ولاقت بحاضرات علي السيدات في بداية عام 1971. لقد كانت محاضرات المجمع ضربًا من التفاهل والتعايش وإداهم ثقه به.

ويدخل في براعة الأسلوب أو الحكمة في معالجة المنبيكالات:

أخ بَخْب ما يدعو إلى الخلاف في الأمور اللغوية فيما ينشره المجمع في تصحيح الأغلاط، ودون ذكر اسم الشخص الذي وقع في الغلط<sup>(4)</sup>.

ولا شك أن النجاح الذي أصابه المجمع كان، قبل كل ما ذكر من الأسباب، ثمرة تعاون أعضاء المجمع وتآزرهم واتفاقهم، فقد كانوا «لايدخرون

<sup>(</sup>١)ينظر الفتيُّح: مرجع سابق، الصفحة (٣٠).

<sup>(</sup>٢)الفتيُّح، مرجع سابق، الصفحتان ٣٢\_ ٣٣.

<sup>(</sup>٣) ينظر مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المحلد ٣، الصفحة ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) ينظر محلة المجمع العلمي العربي بدمشق، المحلد ١ الصفحة ١٧٣.

وسمًا في السعي، عاملين متآزرين نحو تحقيق الحطة التي اتفقوا عليها لإعلاء شأن العربية...» (١) وهذا هو ما أهل المجمع لقيادة المشروع ووضع خطة تنفيذه ومتابعته وتصحيح مسار الحطة وتطويرها.

ثم إن المجمع في تفاعله هذا، في البيئة التي أحاطت به، أصبح هو وسطأ ملائمًا لنشوء أنشطة في بعض مجالات أغراض المجمع احضنها العاملون فيه. فهم يعيشون في المجمع يومهم كله أو أكثره، يشاهدون التفاف الجماهير المثقفة حول أعضائه ومؤازريهم، ويسمعون ما يتداولونه من آراء للنهوض باللغة ولبناء الأحيال علمًا وتقافة وفكرًا، فيدفعهم ما يلقاه أعضاء المجمع من احترام وتقدير إلى الاقتداء هم والسير على سننهم في العمل، فيعودون إلى ما حوته دار الكتب الظاهرية من نفائس الكتب وعتلف المراجع ليستزيدوا من بعض ما راق لهم مما العاملين وإن كانوا قلة، ونشأ منهم من أصبح في عقد الثلاثينات أو فيما بعده مؤرخًا أو عققًا أو أديًا أو باحثًا في بعض شؤون أغراض المجمع. وهذا هو نجاح مؤرخًا أو عققًا أو أديًا أو باحثًا في بعض شؤون أغراض المجمع. وهذا هو نجاح المراحة في المؤرين إليه فيها، وهم العاملون فيه.

ولتن شارفت مهمة التخلص مما خلفه التتريك على الانتهاء، بعد تعريب الدواوين وتعليم الموظفين اللغة العربية والنظر في كتب المدارس الابتدائية والثانوية، وإصلاح ما فيها من أخطاء، ووضع مصطلحاتها بالتعلون مع المختصين، في العشرينيات من القرن الماضي، فإن مهمة تعريب التعليم العالي التي بدأت مع إحداث المجمع والمعهد الطي العربي، لا ينحز منها في عقد من الزمن ما يمكن أن يمثل حالةً واضحة المعالم من حالات تعريب

<sup>(</sup>١) ينظر عدنان الخطيب، مرجع سابق، الصفحات ٢٢ و٢٣.

التعليم العالي، فمهمة الجمع على هذا الحور مهمة متحددة المصاعب والمشكلات. ويحسن تقسيم العقد الأول، الذي ينتهي مع عام ١٩٢٨ ومع صدور أول تنظيم حكومي للمجمع (القرار ١٣٥) إلى مرحلتين. مرحلة أولى تنتهي في عام ١٩٢٤، و كانت أصعب مراحل تعريب التعليم العالي في القطر، إذ كان على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يكوَّن في هذه المرحلة الأفكار الرئيسية التي تقوده إلى الأسلوب الصحيح الذي سيتبعه ليشق طريقه في تعريب ما كُلِّف تدريسه. فمن كانت الأفكار الرئيسية التي كوُّنما متناسقة متكاملة واضحة، وقامت على قاعدة متينة من الثقافة العربية عامةً واللغوية منها خاصة، أمكنه أن يضع ملامح الخطة التي سيتبعها، وأن يجد سبيله للقيام بالمهمة بنجاح، فيشرع بعدئذ بنشر ما يتوصل إليه في بحلتي المجمع والمعهد، اللتين كانت صفحاتهما منتدًى مفتوحًا لتبادل الآراء بين العلميين واللغويين العرب، يشدهم إلى نصرة المجمع والمعهد حرصهم على نجاح المسعى العربي في دمشق، واغتباطهم بما حققاه من نجاح. وانتهت المرحلة الصعبة مع بدايات ظهور المنهجية في معالجة مشكلات وضع المصطلح في فكر المجمعيين العلميين، والتي بدت في أعمال كل من الدكتور جميل الخابي والأمير مصطفى الشهابي اللذين باشرا نشر أفكارهما الأساسية حول تعريب التعليم العالي في عام ١٩٢٤ في مجلة المعهد الطبي العربي بعنوان «(لغة العلم») (١)، وفي بحلة المجمع بعنوان «قطع أغصان الشجرة» (٢). ثم تجمّع في مرحلة ثانية تلت الأولى، لديهما ولدى كل عضوِ من أعضاء هيئة

 <sup>(</sup>١) ينظر جميل الخاني: لغة العلم، مجلة المعهد الطبي العربي، المجلد ١، الصفحة. ٦ (أول مقالة من سلسلة مقالات بهذا العنوان نشرت في مجلة المعهد).

 <sup>(</sup>٢) ينظر الأمير مصطفى الشهابي: قطع أغصان الشجرة، بحلة المجمع العلمي العربي،
 المجلد ٤، الصفحة ٣٧٨.

التدريس في المعهد، مجموعات من المصطلحات يوجب ترتيبها وتنسيقها وائتلاف مفرداتها واتساق معانيها، نشرها للاحتكام إلى أهل الاختصاص في العلم أو في اللغة أو لتسجيل السبق في ميدان التعريب. وقد امتدت هذه المرحلة إلى نماية العقد الأول في عام ١٩٢٨ لدى بعض أعضاء هيئة التدريس، وإلى بدايات عقد الثلاثينيات أو حتى إلى منتصفه لدى بعضٍ آخر منهم.

وامتد طموح بعض العلميين إلى تطوير أساليب وضع المصطلح، فنابع الأمير مصطفى الشهابي نشر دراساته في هذا المجال (١) منذ عام ١٩٢٤ في بحلة المجمع، وكانتُ كلها في علوم الزراعة والمواليد و مصطلحاتها، ثم توسع في بحوثه فجمع أسس وضع المصطلح المتوارثة وأضاف إليها ونشر فيما بعد كتابه «المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القدم والحديث»... ونشأ في هذا العقد من الزمن بحموعة من أساتذة المعهد الطبي أصبحوا فيما بعد روادًا في حركة التعرب ووضع المصطلح من أمثال مرشد خاطر وجميل الخاني وصلاح الدين الكواكبي... وشرع بعضهم منذ العشرينيات يضع الخطوط الأولية لصنع معجم مختص بالعلم الذي يعمل فيه. وبدؤوا بجمع مصطلحاتهم مرتبة ترتيبًا الفبائيًا أو غيره في جداول طوروها تدريجيًا لتقترب من معجم مختص انتهوا إليه في الثلاثينيات وفيما بعدها.

نستخلص من تأمل مسيرة المجمع في العقد الأول من حياته، كما جايت في الصفحات القليلة السابقة، أن المجمع قام فيها بمهامه على محورين: محورتعريب التعليم العالي، ومحور إزالة آثار التتريك في اللغة والمجتمع، وتعريب الدواوين

<sup>(</sup>١) ينظر عبد الله واتق شهيد: تطور المصطلح العلمي العربي، مرجع سابق، الصفحة ٤٥٠.

وإصلاح كتب المدارس وأغلاط الصحفيين ووضع مصطلحات الحياة العامة... الذي نصطلح على تسميته اختصارًا محور إزالة آثار التتريك في اللغة والمجتمع.

كانت القيادة في التخطيط والتنفيذ على المحور الثاني أو الأحير لأعضاء المجمع اللغويين<sup>(1)</sup>، ويلاحظ أن عملهم عليه كان جماعيًا، بمعنى أن الأعضاء ومؤازريهم كانوا يعملون على تنفيذ خطة أو مهمة واحدة يوزعون لإنجازها الأدوار حتى على «المستنفرين». فأقموا لذلك بنجاح المرحلة الأولى من مهمتهم.

أما على المحور الأول، محور تعريب التعليم العالي، فكانت القيادة فيه للعلميين، إلا أن هذه القيادة لم توزع الأدوار على الأعضاء في حطة لإنجاز المهمة. وقد تكون ظروف العمل على هذا المحور، هي التي فرضت هذا الواقع. فكل عضو من أعضاء هيئة التدريس في المعهد، تقرغ لإنجاز مهمة التعريب في المادة التي يدرسها، ولم يكن في أي من مواد الدراسة في تلك الأيام أكثر من مادة، وتلك مدرس واحد، بل قد يوزع الأستاذ ما لديه من طاقة على أكثر من مادة، وتلك كانت، على سبيل المثال، حال الدكتور جميل الحالتي الذي قام بتدريس مادني أمراض الجلد والفيزياء. فالمدرس من هذا المنطلق ليس له في المعهد نظير يعود إليه يشاطره الحيرة ويتبادل معه الرأي، كما أن كلاً من زمائته منهمك في إنجاز أمراض الحمد على عجور تعريب التعليم العالي دون تنسيق بين الأعضاء. إلا أن عمد الطيى (وحلهم أعضاء المجمعان استعد الطي (وحلهم أعضاء

<sup>(</sup>١) حاء في الصفحة (١٠) من تاريخ المجمع العلمي العربي لأحمد الفتيح (وهو مرجع سابق)، ما يلي: ((قرر (المجمع) بعد المذاكرة ما يأتي: أن يقسم المجمع إلى قسمين، قسم لغوي أدبي، وقسم علمي فتي)) وقد استعرنا هذا التقسيم، وقصرنا التسمية اختصارًا على لفوي وعلمي.

عاملون أو مراسلون في المجمع كانوا ينشرون ما وضعوه من مصطلحات على صفحات بحلي المجمع والمعهد كما ذكرنا، وكانوا يقرؤون فيهما ما يرد من نقد لم نشروه ويشعونه يردود ومناقشات قد تعلول، كتلك المناقشات التي كانت تجري على صفحات المجلة بين الأب أنستاس ماري الكرملي وجميل الحاني، ثم أحدث تدور المناقشات على صفحات المجلين بين أعضاء المجمع بعضهم مع يخص. فلم يكن الرقت هو ما يقضهم للتنسيق، ولكن صعوبة القيام به، هي التي خالت دون عاولة الأحد به وشككت في جدواه، فيحل علم عرض مصطلحاتهم على صفحات بملي الجمع والمعهد لتنقحها الآراء والمناقشات المطروحة على تلك الصفحات. والمنالك أيضًا لا نجد في العشرينيات من القون الماضي على هذا الصفحات. والمنالك أيضًا لا نجد في العشرينيات من القون الماضي على هذا المحدود، مجور التعليم العالمي العالم العالم العالم العالم العالم.

ي كنان الهقد الأول من حياة المجمع، في زأي الرئيس كرد علي «دور تمرن واستعماع قوى» (أ). لقد كان يطمح إذن أن يحقق المجمع قفرات تضاهي ما حققه في العقد الأول إن لم تكن أكبر. إلا أن ظروفًا عديدة استجدت لم تساعد المجمع على تحقيق أماني مؤسسه. وسنحاول تلخيص أهم التطورات التي طرأت على نظم المجمع وعلى البيئة المحيطة به والتي يمكن أن يكون لها دور فعال في التأثير في نشاطه.

فأما أهم التطورات إلي طرأت على نظم المجمع فهي صدور أول قانون ينظم عمله في عام ٩٢٨ إلى وقد لجصنا من قبل (في الصفحة ٧١٦) أهم ما جاء فيه. إلا أن قانون الجميع الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم ٢٠/٦.س في عام ١٩٤٣ كان أكمل تنظيمًا وأشمل أحكامًا إذ استُكمل في نفس العام بالمرسوم ذي

<sup>(</sup>١) ينظر: محمد كرد علي: التقرير السادس بأعمال المحمع العلمي العربي، الصفحة الأولى.

الرقم ٥٧١ ، الذي اشتمل على النظام الداخلي للمجمع (وهو ما يعرف اليوم باسم لائحته الداخلية). وأهم ما ورد فيهما: إضافة العمل على توحيد المصطلحات العلمية في الأقطار العربية إلى أغراض المجمع ومهامه، وإحداث إدارة ملحقة بالمجمع هي إدارة دور الكتب العامة وصيانة الإضبارات الوطنية، وإلغاء ارتباط إدارة الآثار بالمجمع إداريًا وعلميًا بإغفال ذكرها فيه، وإحداث لجنتين دائمتين تتمتعان بصلاحيات واسعة هما لجنة الشؤون الإدارية ولجنة المحلة والمطبوعات، واشتراط إقامة العضو العامل في دمشق، وبذلك أغلق فرع حلب حكمًا. وأوراد هذا القانون عدة أحكام في تعويضات حضور حلسات المحلس واللحان وإلقاء المحاضرات والنشر في المجلة... ضمّنها في عدد من مواده. وكان قانون عام ١٩٢٨ قد أكتفي، في معرض تعداد أنواع النفقات في الموازنة، بالإشارة إلى التعويضات التي تعطى للأعضاء على الأبحاث والمحاضرات التي يكلفهم المجمع القيامَ بما. ويمكن أن نستخلص من هذه التطورات أن العمل على توحيد المصطلحات العلمية بين الأقطار العربية أصبح غرضًا من أغراض المجمع ومهمة أساسية من مهامه، بعد أن كان يكتفي منذ إنشائه بترويج توحيد المصطلحات ويدعو إليه بإلحاح، وأن التعويض المالي عن الأعمال العلمية وتنظيم صرفها أصبح أمرًا مهمًا يوجب أن يفرد له مجموعة من المواد والأحكام في القانون وفي نظامه الداخلي. كما نلاحظ أن تشتت جهود المجمع بين عدة مهام كبرى أخذ يتقلص، فخرجت إدارة الآثار تدريجيًا من حوزة المجمع، وتركزت مهامه في دمشق، بعد أن تحقق ما كان يتمناه الرئيس كرد على ورئيس الدولة(١)

 <sup>(</sup>١) ينظر: محمد كرد على: أعمال المجمع العلمي العربي عن سنواته الثلاث الأخيرة، التقرير الثالث (١٩٢٤)، مهرخع سابق، الصفحة ٦٦.

بِالغاء الفروع، وتم ذلك بأسلوب تحاشى ذكر الغائها، وانصرف إلى جصر إقامة العضو العامل في دمشق مقرّ الجُمع. ويلاحظ أيضًا في المواد الحاصة باللجنة الإدارية ولجنة المجلة والمطبوعات، في كلِّ من القانون والنظام الداخلي، إحكام الرقابة على ما يكتب في المجمع وما يلقى في قاعاته، إحكامًا دقيقًا وشبه صارم، وتأكيد وجوب بقاء المجمع بعيدًا عن المشاحنات السياسية والدينية (١). إلا أن هذه الرقابة كما يبدو من تقارير الرئيس كرد على الستة الأولى عن أعمال المجمع، ومما نشر في مجلته، لم تعق عمل المجمع، في تغييق أغراضه.

و لم يأت القانون ذو الرقم (٩٠) لَعام ١٩٤٧ و نظامه الداخلي الصادر بالمرسوم ذي الرقم ٢٣٥٠ لعام ١٩٤٨ في بدايات العهد الوطني، بتغيرات حدية، ولكنه تابع تركيز مهام المجمع على النهوض باللغة العربية وبأغراضها الواردة في القانون السابق، فلم يأت على ذكر المصلحة الوطنية للإشراف على دور الكتب العامة والأضايير الوطنية، واستعاض عنها في مهام المجمع بمهمة تنظيم إلقاء المحاضرات في ردهة المجمع والملدن السورية! كما ألغيت الإشارة إلى تولي رئيس المجمع إدارة شؤونه في العاصمة والمحافظات (التي وردت في المادة ٩ من المرسوم ذي الرقم ٢٠/ آ.س)، إذ إن شؤون فرعه في حلب لابد أن تكون قد سويت بتصفيته بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على إلغائه بقانون سنة سويت بتصفيته بعد مرور أكثر من عقد من الزمن على إلغائه بقانون سنة الهدارة أن هذا القانون الذي وضع بعد الاستقلال، احتفظ بأحكام الرقابة على الفكر

<sup>(</sup>١) الفتيّح، مرجع سابق، الصفحة ٢٣٨، وكرر كرد علي الإشارة إلى النزام المجمع في مسيرته بمذا المبدأ، وكأنه كان يفاخر بالالنزام به، كما يستخلص مما توارد كثيرًا في ثنايا تقاريره السنة الأولى عن أعمال المجمع، ومنها ما ورد في الصفحة الثانية من التقرير الرابع.

كما وردت تقريبًا في قانون سنة ١٩٤٣.

و لم تأت الوحدة السورية المصرية بنغيرات هامة على محتوى القانون ذي الرقم (٩٠) في البنية والأغراض، فالقرار ذو الرقم ١٩٤٤ لسنة ١٩٦٠ التاضي يانشاء جمع اللغة العربية (وليس المجمع العلمي العربي) ولاتحته المانطية (وليس نظامه الماخلي) الصادرة بالقرار ذي الرقم (٩٠) ونظامه الماخلي. أما أهم المحتوى مما حاء في المرسوم التشريعي ذي الرقم (٩٠) ونظامه الماخلي. أما أهم ما استجد فيهما فكان في تيسير أسباب العمل، إذ أصبحت لجان المجمع المائمة في حكم القانون الجديد أربع لجان بإضافة لجنة المخطوطات وإحياء التراث، ولجنة المصطلحات وألفاظ الجضارة، وأعطى القانون بحلس المجمع الحق في تأليف الحمع تعويضًا شهريًا يحدد بقرار من الوزير. وعلى الرغم من عدم صدور القرار المحمد المتنظر طوال نصف قرن تقريًا فإن أهمية الحكم تبقى كبيرة ونوعية، فقد حدد التعويض القانون ذو الرقم ٣٨ لعام ٢٠٠١. ويلاحظ أخيرًا أن الرقابة الشديدة على ما يكتب وما يلقى من محاضرات قد آلفيت في قانون المجمع الذي جاء مع الوحدة السورية المهرية.

ونجمل أهم التغيرات التي طرأت على أنظمة المجمع، بعد مرور عقد من الزمن على إنشائه وحتى نماية القرن العشرين بما يلم :

- لم يطرأ على مهام المجمع وأغراضه للنهوض باللغة العربية تغيرات تذكر.
- أعنى المجمع من القيام بالمهام الأعرى وألغيت تدريجيًا من قانونه، وهي: إدارة الآثار، فالإشراف العلمي عليها، وإدارة دور الكتب العامة وتنظيمها وصيانة الإضبارات الوطنية، وأخيرًا تنظيم إلقاء المحاضرات في المجمع والمدن السورية.
- أصبحت إقامة العضو العامل في دمشق مقر المجمع شرطًا على المرشح لها،

وأدّى ذلك إلى تركيز أنشطة المجمع في دمشق وإغلاق فرعه في حلب.

-حذف شرط الحد الأدني للسنّ على المرشحين لعضوية المجمع.

- ظهرت الحاجة إلى المكافأة المادية على العمل في وقت مبكر، ونظم القانون أحكام تقديرها وصرفها منذ عام ١٩٤٣، ومنح القانون في عام ١٩٦٠ تويضًا شهريًا للأعضاء يحدد ويصدر بقرار من الوزير إلا أن ذلك القرار لم يصدر.

- أدخل القانون الصادر في عام ١٩٦٠ بعض المستحدات في تيسير أسباب عمل المجمع، فأبرز دُور الخبراء في المشاركة في أعماله، وضاعف عدد اللجان المائمة وفوض إلى مجلس المجمع إحداث لجان دائمة أخرى.

وأما التطورات التي حلت بالبيئة التي تحيط بالمجمع ويعمل ضمن شروطها فأهمها ما يلمي:

خبو جذوة «النفير» (١) للتعريب منذ القضاء على الدولة العربية في دمشق،
 بعد أن كانت قد اتقدت في حماها.

إحداث بحمع القاهرة الذي استقطب نشاط الإخوة المصريين وكثيرًا من العرب وحتى بعض بحمعيي دمشق.

– اضطراب شروط المعيشة وازدياد ضغطها على الأفراد وتحكم مطالبها في توجيه نشاطهم.

- تقهقر حودة تعليم اللغة العربية وتراجع المهارات اللغوية عند العلميين خاصة، وغياب اللغويين المؤهلين لعضوية المجمع عن دمشق إلى ما بعد بلوغهم

 <sup>(</sup>١)ينظر: الصفحة ٧١٧، أو شهيد: تجربة سورية الرائدة في تعريب العلوم، مرجع سابق، الصفحة ٤٧٣.

الستين أو السبعين من العمر، وارتفاع سن المرشح لعضوية الجمع تبعًا لذلك. هذه الأسباب حالت دون تحقيق المجمع قفزات تضاهي قفزته العملاقة في العقد الأول. إلا أنه تابع تألقه بفضل جهود مؤسسيه من الجيلين الأول والثاني، والاندفاع الشديد الذي ولدته الطاقات التي اختزنما في العقد الأول، وما اكتسبه من الخبرة والمكانة في المجتمعات العربية.

\* \* \*

للبحث صلة

# أبو العلاء المعري واللغة (٣٦٣– ٤٤٤هـ)

د. عبد الكريم الأشتو

-1-

سؤال لابد أن يواجه من ينظر في الكتب والرسائل التي أملاها أبو العلاء في عزلته الطويلة، في بيته الذي دفن فيه: هل كان يقيم بناء أعماله الإبداءية من مفردات اللغة: ينفث فيها من روحه، وينطقها بلسانه، أو يُلغر<sup>(1)</sup> هما، ويصلها بالقرآن الكريم أو الحديث الشريف، أو الحديث المأثور، أو الشعر العربي، منذ أنشده أصحابه إلى عصره، أو يصلها بالتاريخ ورجاله، أو ببعض أعلام الثقافات الأخرى، أو يديرها على محاورها الدلالية، فيستنطقها مقطّعة حينًا، وموصولة حينًا، في سياق الأحداث والمواقف والحوارات التي يصوغها خياله، على الأرض، في عالمنا الذي نحن فيه، أو في العالم الآخر الذي تتبع أحباره وصوره في تراثنا الديني تتبعًا لا يعنينا هنا أن نحكم على معتقده فيه، ويجب علينا في الوقت نفسه ألا نستنطق دلالاته الظاهرة والخفية ونكتم رأينا فيه.

والسؤال هو التالي: ما الغرض الذي كان أبو العلاء في هذا المعترك اللغوي الحافل يسعى إليه: هل كان يرمي إلى تعليم اللغة، أم كان يرمي إلى كتابة أثر إبداعي يستنفد فيه قدرات خياله المشبوب في عَتَمة العالم من حوله، والتعبير عن حقائقه الكبرى، على نحو ما كان يراها، أو ينفّس فيها عن كربه الذي يعيش فيه، أو يلمحاً إلى اللعب الفني باللغة، يقطع به ملل عراته الطويلة، أم لعله كان يريد أن

<sup>(</sup>١) إلغازه يعتمد التوريات البديعية في الغالب.

يعوض عن إحساسه بالنقص، فيُذكّر المبصرين من حوله بقدراته اللغوية والفكرية التي قد ترفعه عنهم درجات، أم لعله ذهب مذهبًا أبعد، فاتخذ من اللعبة اللغوية، ما يصرف متنبعه عن المسالك الفكرية التي تمثّلها سبيلاً إلى عوالمه الإبداعية، في التعبير عن قضايا الحياة الأخرى التي لم يستطع أن يطمئن إلى مرويًاهَا، أيَّا كانت مصادرها، تغطية أو تمويةً أو صرفًا عنها إلى مسائل اللغة؟

في تراث أبي العلاء ما نستطيع أن نتهي معه إلى القول: إن أبا العلاء كان يرمي إلى هذا كله، ولكن جوهر السؤال يظل يقف عند الغرض التعليمي والغرض الإبداعي: هل كان يستخر اللغة، على النحو الذي وصفناه، للغرض التعليمي، أم كان يستخرها للغرض الإبداعي، وفاءً بما كان يرمي إلى التعبير عنه، ليستنفد به إحساسه بمعان الحياة وبنفسه وبالناس والأشياء من حوله؟

ثم أي الغرضين جعله سبيلاً إلى الآخر: هل ساقه تعليم اللغة إلى خطق عوالمه الإبداعية، أم جعل من حلق الأثر الإبداعي سبيلاً إلى تعليم اللغة؟

وينبني على هذا، ونحن نقرأ آثاره التي نقف عليها هنا - و(رسالة الغفران) هي المحور فيها-: أنْ نولي اهتمامنا الأول سعة الأفق اللغوي الذي حالت فيه، أو نوليه جوانبَ الجمال في عوالمه الإبداعية.

على أن السعي للجمع بين الغرضين معًا، على المدى الواسع الذي تحفظه آثار أبي العلاء، يكاد يُفرده في تاريخنا من بين أعلام اللغويين. ذلك أن الغرضين يتسبان في ميدان النشاط الإنساني الفكري إلى حقلين مختلفين: حقل يعتمد العمل فيه على الفياس، ويلتزم الموضوعية، ويتجه إلى الكشف عن منطق اللغة في توزيع أصواتها، وبناء وحداتها، وصياغة جملها وتراكيبها منها، وإحصاء الأشباه والنظائر في أوزان ألفاظها، ودرس العلائق بينها، وحقل يُشغل صاحبه

فيه بعملية الحُلْق الفنى وما يلزمها، من قوة المخيّلة، وقدرة التحرر من ضوابط العقل القائمة في الحياة من حوله لبناء عالم خاص، له مرجعه الخاص، ومنطقه الحاص، وظروفه الخاصة، ومن تُمّ لغته وصوره وجماليّاته الحاصة.

ال ولست أعرف ندًا لأبي العلاء، في تاريخ لغننا وأدبما، سخر اللغة على هذا الملدى الواسع لهذين الغرضين معًا: التعليمي والإبداعي، حتى ليصعب أحيانًا أن غدد، على وجه اليقين، أيَّ الغرضين كان وسيلة للغرض الآخر، أعني: أيهما كان الوسيلة، وأيهما هو الغاية، إن لم تكن الغاية التي أشرنا إليها منذ قليل (صرف المتلقي إلى مسائل اللغة عن تأمل خلفيّات صوره ومعانيها للعالم الآخر)
ترد في آخر المطافى!)!

قد يعرض لنا هنا التمثل بالهمذاني، بديع الزمان، كاتب المقامسات (ص٩٩٦٨)، فقد كتبها لقصد تعليمي سخر له تقييات سردية، اعتمد لها، مثل المعري (هما في عصر واحد: القرن الهجري الرابع)، فواصل مسجوعة تعين على حفظها، ولكنه وزّعها على مجموعة من الحكايات القصيرة، يتضح فيها الغرض التعليمي اتضاحًا يغني عن طلب التحديد. إنه لم يخلق عالمًا فكريًا موحدًا يستغرقه كتاب بتمامه، تدور وقائعه كلها فيه، ثم إن النزوع اللغوي فيها من ناحية أخرى لم يبلغ ما بلغه في آثار المعري من العمق والسّعة وترامي الأطراف. إن ما اجتمع للمعري من قدرات الفكر والمخيلة، وغني التكوين الثقافي، وقوة الذاكرة، واضطرام النفس بمقاصد الوجود الكبرى، وحرارة الإحساس بما هو فيه، مع لذعة الحرمان من نعمة البصر، منحته كلها قدرته المذهلة على استيعاب اللغة، وإحصاء شواردها وشواهدها، قريبها وبعيدها، زمانًا ومكائل، ويجموع تراثها إلى أيامه، شعرًا ونثرًا، حتى كأنه منها، وهو الأعمى، في

كتاب مفتوح، ومنحته معها القدرة على تسخيرها في خلق عوالم كاملة تقوم فيها اللغة بدور البطولة التي تستأثر بالاهتمام، وربما صرفت العين، فيما نرى أحيانًا، عن الغايات الفكرية والنفسية التي وفرت وقودَها أطراف مختلفة من الثقافات، تستنفد اضطرامه الداخلي، وحيرته العميقة في فهم ما يقوم من حوله، أو تصديق ما يقال فيه (1).

#### - 4 -

على أنّا نعود ونقول: إن ما نقوله هنا في وقائع الرسالة، لا صلة له بالحكم على معتقد أبي العلاء في الدار الآجلة، وفي القيامة ويومها، وفي اجتياز الصراط، وبما يلقى الذين يُعذّبون في النار، فذلك كلام موضعه في بحوث ودراسات أخرى، وهو لا يعنينا إلا بمقدار ما تطالعنا به عولها التي صوّرها في أدبه، تعبيرًا عن حقائقه الداخلية وصلة اللعبة اللغوية بما.

(١) ليس من شك أبدًا في اطلاع أبي العلاء، قبل أن يملي (الغفران)، على رسالة ابن شهيد الأندلسي (٣٨٦- ٤٢٦ه): ((التوابع والزوابع)) التي رحل فيها، مع شيطانه، إلى عالم الجن، والتقى فيها كثيرًا من الشياطين وكثيرًا من الشعراء، واستمع إلى شعرهم أو شعر من أوحى الشياطين (التوابع) إليهم من أصحابهم. وقد كانت الصلات الفكرية والثقافية العامة بين الأندلس والمشرق قائمة، وتنقل الكتب بين الجانبين ميسَّرة سبه. ثم إن المعري عاش أكثر من عشرين عامًا بعد موت ابن شهيد. على أن العملة بين الرسالتين (التوابع والغفران) ما تزال تستلزم دراسة مفصلة، مع الإقرار مقدمًا بنشاط المخيلتين في الرحيل عن عالم الحس إلى عالم الحيال والجمع بينهما ممًا في صوغ المواقف والأحداث، وسبق ابن شهيد في تمثلها وإنطاق الحيوان في بعض مشاهدها، ونقد بعض المرويّات فيها، على نحو قريب جدًا مما غيرة و (الغفران).

وما نحن فيه اليوم سبق أن جمعناه في هذا السؤال: ما الذي رمى إليه أبو العلاء في رسالة الغفران (وهي، على ما نعلم، في رأس آثاره الإبداعية التي صاغتها مخيلته، ووسعت قدرًا ضحمًا من ثقافاته المنوعة: اللغوية والأدبية والدينية والاجتماعية والتاريخية والفلسفية، وإدراكه الفني المفطور والمتمرس، وإحاطته بتراثنا الشعري، إلى عصره، بما خالطه من اختلاف الروايات وتأويلها وردودها): الرغبة في التعبير الجملي عن رؤاه، وما يشغله من أمور العقيدة والدين والموت، وما وراء الموت، والوحود بمحموعه وقضاياه الكبرى، أو الرغبة في تكوين نصِّ يُمليه، يعلم به اللغة، ويوضّح منطقها في بناء وحداقها، وفي أصواقها، والتماس أصوفها في الطبيعة، ويصرف المهتمين بها عن مسالكه التي اختارها في عوالمه الإبداعية، وحمّلها آراءه الجريئة في مروياتها من حوله؟ أعني ما كنا قلناه بكلمة واحدة: هل جعل الإبداع سبيلاً إلى تعليم اللغة لا غير، أو جرّه تعليم اللغة إلى كتابة نص إبداعي على هذا القدر من الإثارة والغني والجرأة والجمال؟

نحسب الرجوع إلى بعض آثار أبي العلاء الإبداعية الأعرى يعاون في الردّ على السوّال، فإن (رسالة الملائكة)، وررسالة الصاهل والشاحج) (1)، تجريان أيضًا على هذا النَّسق، وما نعرفه عن رسالة (القائف) (1)، وكتابه (سجع الحمائم) في العظة والحث على الزهد، يذهب هذا المذهب أيضًا. فما نقوله مستخلصًا من (رسالة الغفران)، ينطبق على ما يمكن أن نقوله في الرسائل الأعرى. لقد تكلم في (رسالة الصاهل والشاحج) مثلاً، على لسان الحصان والبغل، فساق كلامًا نجد مثله على لسان الحية في فردوس (رسالة الغفران).

<sup>(</sup>١) الفرس والبغل.

<sup>(</sup>٢) من القيافة: تتبع الأثر.

ولو جُمعت أطراف المعرفة والسعي إليها في (الصاهل والشاحج)، وجدناها لا تقلّ عن أطراف المعرفة والسعي إليها في (الغفران) إن لم تكن تزيد عليها: معرفة ما في الكتب وما وراءها، ومعرفة الإنسان ومصيره والفاية من خلقه، ومعرفة ما عند الناس والحيوان، في وقت واحد. وما نجد فيها من شروح اللغة ونقد الروايات ورواقا نجد مثلها في (الغفران)، وإن انفردت (رسالة الصاهل والشاحج) بقوة الصلة بأحداث العصر (قرب غزو باسيل ملك الروم حلب وما يحيط كها). فقد اتخذ من اللغة وقضاياها فيها (أعني رسالة الملاتكة) ذريعة يقول رأيه من ورائها في عالم الملاتكة عن طريق الإمعان في مناقشة معاني أسمائها وأوزاغا، (وهو يعلم علم اليقين ألها أسماء غير عربية عروبة العربية التي يعرفها)، حتى إن كراتشكوفسكي وقيم مكتبة الأزهر (الشيخ المحمساني) يعجبان: كيف حتى إن كراتشكوفسكي وقيم مكتبة الأزهر (الشيخ المحمساني) يعجبان: كيف لم يُحرق الرجل مع رسالته التي أملاها في عزلته الحصيدة الموضوع أو المنوضوعات التي طرحت فيها، وإن كانت الغاية التعليمية تشخص فيها جميًا، الموضوعات التي طرحت فيها، وإن كانت الغاية التعليمية تشخص فيها جميًا، على يعني فيها.

ونعود، في حلاء هذا الغرض التعليمي، إلى (رسالة الغفران)، فقد وحدنا أبا العلاء يجنح فيها إلى شرح بعض المفردات خلال الإملاء، شرحًا مقصودًا لا يبعد أن يكون تخلل إملاء على من يكتب عنه من أهله أو طلابه وقاصديه. فهو إذا أملى شعرًا للنابغة الجعدي (ص٢٠٨) ورد في أوله:

ولقد أغدو لشَرْب أنسف قسبل أن يظهر في الأرض رَبَش معسسنا زِقَ إلى سُسسمَّه تُسسِق الآكسال من رَطْب وهش

<sup>(</sup>١) مع المخطوطات العربية لكراتشكوفسكي: «مقالة نحوية أم رسالة إلحادية؟» ص (٦٢).

عاد بعد روايته، فأملى قوله: «أما رَبش فمن قولهم: أرض ربشاء، إذا ظهرت فيها قطع من النبات، وكألها مقلوبة عن برشاء [الأرض المعشبة]. وأما السُّمَّة فشبيهة بالسُّفرة تُتخذ من الخوص، وأما خُشَش فإن أبا عمرو الشبياني ذكر في (كتاب الخاء) أن الخُشش ولد الظَّبية».

وإذا ذكر (الأوفاض» في إملاته (ص ٢٧١)، قطع إملاءه، وعقّب عليها بقوله: (روالأوفاض مثل الأوضام<sup>(۱)</sup> بلغة طيّي». وإذا ذكر ((الفضرّم» في قوله: (روألتمس من الغضرم عبيرًا» أضاف: (روالغضرم تراب يشبه الجورّ). ومثله كثير. وواضح حَدًا لقارئ (الغفران) ورسائله الأخرى، أنَّ مُمليّها يكثر من

الغريب بقصد تعريف القارئ به وبقضايا اللغة في الإجمال، وليس يمنع أن يكون قصد معها إلى أن يَروع ابن القارح بسعة معرفته للغة، لما لمس من ميل ابن القارح إلى أن يذكّره، في رسالته إليه، بقدراته اللغوية، إضافة إلى إحساس القارئ بالسخرية التي استنبطت في (الغفران) جمل الدعاء العارضة، بحاراة لما ورد منها، عن قصد مقصود، في رسالة ابن القارح.

ولعل تتبع حكاية خلف الأحمر، في تعليقه على بيني النَّمر بن تُولَب، و وكثرت الإشارة إليها في الكتب التي تناولت أبا العلاء بالدَّرس، من طرف الإشارة إلى السَّعة في ثقافته اللغوية - تُغني عن كل بيان، فقد أخذ يستبدل بالكلمة الأخيرة في قافية البيت الأول قوافي أخرى اتسعت لها معرفته المذهبة باللغة، حتى استوفى حروف المعجم كلها، فهياً لبعض القراء، (الدكتور طه حسين)، أن يظن فيه الذهاب إلى اللعب بمفردات اللغة، يُمضي به أوقاته في عزلته الملة! دون أن يشير الدكتور طه إلى المعاني المحتملة لانشغال المتلقى ها.

<sup>(</sup>١) كل شيء يوضع عليه اللحم ويقيه من الأرض.

ونجد، من مثل هذا، قدرتَه على النظر في التأويل اللغوي، في مثل ما يقول ابن أحمر، في تأويله للفظة «زبرِج»، واشتقاقها من لفظ الزَّبرجد (ص٢٤٥). والنص ووروده طويلة شيئًا ما.

ونلحظ في (الغفران)، كما نلحظ في رسائله الأخرى، روايته قصائد طويلة من حفظه قد تشغل الواحدة منها ست صفحات من طبعة (الغفران) (ص٣٩٨ - ٣٠٤)، أودعها ذاكرته المعجزة، مع متون اللغة وكتبها ورواياتها ورحالها، وما قالوه في بناء بعض وحداتها. وهو الذي كان يقول عن نفسه: «ما سمعت شيئًا إلا حفظته، وما نطقت شيئًا فنسيته».

على أن نقده لعمل الرواة في مواضع مختلفة من رسائله، إذ أحذ اللغويون أحيانًا كثيرة بروايات رووها، ربما نقلوها عن رجل غلط فيها، أو رجل سيئ خارج الحروف، ينطق (يكب) في (بجب) أو (حُكر) في (حُشر) (ص(٢٠١٧)، فنقده هنا يُكمل سعيّه لتعليم اللغة ونشرها، ويصبّ في النهاية في الحقل الذي فتح بيته له، وقرأ الطلاب فيه الكتب عليه. وهذا هو الحانب الأساس الذي يستحيب فيه لتكوينه، فإن في تصانيفه شروحًا لكتاب سيبويه كانوا قرؤوها عليه. ومن كتب التّبريزي، التي قرأها عليه، شرحه لحماسة أبي تمام. والتّبريزي العلاء. وقد بلغ أن كان هو وابن سيده في المغرب اثنين في استيعاب اللغة لا ألماك له (المحكم) و(المنحصّص)، من حفظها وقد حرى ثلث شروحه لدواوين أبي تمام والمتنبي والبحتري على المقايسة والسماع معًا. وفي شروحه لدواوين أبي تمام والمتنبي والبحتري على المقايسة والسماع معًا. وفي تكوينه – بعد أحذه النحو واللغة على أبيه، وعلى محمد بن عبد الله بن سعد النحوي في حلب (صرد ابن العدم أسماء شيوحه في المحرّة وحلب)، وعلى النحوي في حلب (صرد ابن العدم أسماء شيوحه في المحرّة وحلب)، وعلى النصوي في حلب (سرد أبن العدم أسماء شيوحه في المحرّة وحلب)، وعلى

غيرهما من أصحاب ابن خالويه – قراءتُه القراءات برواياتها، وسماعه الحديث على الثقات، وروايتُه إياه بإسناده.

من هذا كله يبلغ إحساسه العميق بالسيطرة على اللغة ومادها، واستيعابُه أسلوب بناء وحداها وأساليب صوغها، أنْ يَجد في نفسه الجرأة على استعمال اللغات الضعيفة فيها (أنطى = أعطى، مثلاً)، وألا يبالي أن يعطف الضمير على متأخر، أو يستعمل الضمير دون العائد، إذا دلُّ عليه السياق، وأن يصرفَ المنوع ويمنعَ المصروف، ويفصلَ بين الفعل وفاعله أو مفعوله، وأن يعكسَ القياس، فيجعلُ اسم (كأنَّ) نكرةً وحيرَها معرفةً، ويقدَّمَ ما حقُّه التأخير، ويستعمل التذكيرَ بدلاً من التأنيث (في العدد والمعدود) مستندًا إلى التأويل، ويستعملُ المصدر في موضع الاسم، ويعطفُ الأمر على الماضي، والمضارع على الأمر، ويستعمل الوحشي والنادر من الألفاظ أحيانًا، والجموعُ النادرة أيضًا، ويعتمدَ السماع أحيانًا كثيرة، حتى لَيجدُ في نفسه القدرة على أن يُطلق حكمًا مبرمًا يقول فيه: «إن هذا ليس من كلام العرب»! إذا رفضته طبيعة العربية، وإن أقرَّه القياس! وقد يحاور مُلَكين من ملائكة السماء، فيسألهما عن مسألة لغوية، ثم يجيب عنهما هو! ولعله في هذا يشبه، على نحو ما، المتنبي في بعض ترخّصه اللغوي (بوقات، واحرّ قلباه إلخ..) بما تُدخله اللغة في باب القياس على الوهم أو الخطأ.

وتبدو حساسيته اللغوية البالغة في الجانب الموسيقي من اللغة (وكان له كما رأينا علم بالأصوات (الألجان)، في التعليق على أصوات الغناء، في بحالسه التي عقدها في فردوس (الغفران)، واستحضر لها أعلام الغناء ممن تتردد أسماؤهم وأخبارهم في كتب التراث الأدبي. ونجده في (رسالة الصاهل

والشاحج) يهتمّ بشعر المُرْقصات (ص ٦١١) فقد يقول في بعض ضروب العروض: «والضروب الثلاثة الأخيرة فيهن ضعف وانكسان»! ولعل فقد حاسة البصر جعل حاسة السمع عنده على هذا القدر من الحدَّة والحساسية، على نحو ما تكون عليه الحال عند أكثر المكفوفين، فإن مكان السمع في حياتهم يوشك أن يستوعب مكان البصر أيضًا. وإن من يقرأ تراث أبي العلاء في النثر والشعر معًا من هذه الناحية يدرك مساحة إحساسه بفقد حاسة البصر، ومكانً سعيه للتعويض عنها بإرهاف حاسة السمع، وتذوق الأصوات، ودقَّة التمييز بينها. ثم إن الصمت في سواد الليل وسحوٌّه وامتداده في داخله تجعله أقدر على التقاطها وجمعها، حتى لَيمثّلُ لأقدار بعض الناس وتفوقها على غيرها بفضل بحور الشعر بعضها على بعض، (مثل الطويل على المنهوك) (ص٥١٧ من رسالة الصاهل). ويمثل للنقص في طاغية الروم عن طريق العروض أيضًا (ص٥٨٧)، ويجمع أمور الروم وأحوالَ بطارقتهم وأمورَ العروض في بعض تعقيباته في تعقيب واحد جامع. ويفيدُ من مصطلح العروض في تمثيله لحال هجوم الروم وأحوالي الناس فيه (ص٥٣٩). ويستعين بالقافية في تمثيله للمتصدين للعدو وضربه على أقفيته (ص٣٤ه). وفي هذا وفي غيره من مكان الموسيقا على الإجمال في حياته ونتاجه كلام كثير يصلح أن يفرد له بحث خاص يمس جانب الإبداع فيهما.

والحلاصة أن اللغة مثّلت في حياته ما يمثله الماء في حياة السمكة والضفدع، فقد يقيم منها عالمًا من الرموز، ما يلبث أن يكشف عن حقائقه فإذا هو في حقيقته عالَم أقامه من أصوات اللغة ومسمَّياتها، وذلك فيما يسميه (في رسالة الصاهل والشاحج): «الإلغاز» (ص٣٥١ وما بعدها)، كأنْ يجعل الحَسَن والحسين: كثيبين، ويجعل العليّ: الفراش الشديد الصلب، والحَلَّ: الرحلَ المهزول، والجعفر: النهر الكثير الماء، ويجعل أمّ الصبين: الهامة، والمدينة: الأمّة، والأعرج: الغراب، والأعيرج: ضربًا من الحيّات! يأخذ هذا كله من شعر العرب، ويأتي منه بالشاهد عليه. وقد يؤول الأسماء تأويلاً لغريًا يَستخلص منه أحكام المستقبل، كما فعل بتأويل أسماء البلاد التي قد يمر كها حيش الروم، بما يفيد هلاكهم في الغزو الذي أزمعوه (رسالة الصاهل ص ٦٧٣ وما قبلها وما بعدها)، ويتنبأ بكشرةم وخيتهم، بالرَّبط بين الزمن واللغة (ص ١-٥٠٠).

#### - 4 -

إن ما يقوله في آخر الأمر قد ينتهى بنا إلى أن حبّه للفة واهتمامه، بعلومها جملة دفعه إلى تنويع الأساليب في تعليمها بما قوّى خياله، وحفزه إلى أن يسلك به مسالك مختلفة حققت له صفة الإبداع الفني، إذ توفّرت فيه الجدّة والابتكار، وشروطُ الإثارة الجمالية: تماسك عالمه الإبداعي، وطرافته، وغنى صوره، ورهافة لغته وغنى دلالاتما، وقوةُ صلته بالحياة ومعانيها وقضاياها الكبرى، فوق عمق الشعور وألوان الثقافات التي يمتح منها.

هكذا صعد بقارئه في (رسالة الغفران) إلى العالم الآخر، واستدعى له فيه، كما رأينا، كبار اللغويين وحلة الشعراء، فحاورهم في إشكالات شعرهم التي وعاها، وعرض معها كثيرًا من آرائه في اللغة وعلومها، ووضع الكلام على السنة الملائكة وخرّنة الفردوس والنار، وعلى ألسنة شخوص تخيّلهم من الجن، فساءلهم في قضاياها وأوزالها، ووضع الكلام على لسان الحيّة والحمامة والعصفور والأسد والفأر والحصان والبغل والجمل والتعلب والضّبع، في رسائله وكتبه الأحرى التي غابت عنا (مثل رسالة القائف، وكتاب سجع الحمائم)،

إلى حانب ما وصل إلينا من رسائله التي ذكرناها في البحث، ونضيف إليها هنا (رسالة الهناء) التي وجهها إلى رجل من آل مرداس الذين آل إليهم الأمر في حلب من بعد الحمدانيين، بما نراه يوسّع من قدراته ومسالكه في تعليم اللغة.

ولكن أبا العلاء حقق لنفسه في آثاره الإبداعية أغراضًا أخرى: شكا دهره وزمنه وناسه، وهجا الإنسان على إطلاقه، ونفّس عن همّه في عزلته الطويلة(١)، واستعلى بثقافته وسعة معرفته وحفظه على من كتب إليه، وعرض في تصويره بعض مواقفها ومشاهدها وأحداثها بما لم يستطع قبوله أو تصديقه من الأخبار والروايات على إطلاقها أيضًا، وفيها بعض المرويات ذات الصبغة الدينية، بما لإ تحتاج دلالاتما إلى تأويل طويل، وعرَض لكثير من أحداث عصره، ووقف إلى جانب قومه فيها (توقع غزو الروم، وموقفه منهم ومن «طاغيتهم»، على حد وصفه)، وتسلَّى بطرائف خطرت له تشي بقدرته على التطريف حين يفرغ له، وتسوقه إليه خطرات خياله، مثل كلامه على (أزواج الإوز) في العالم الآخر (ص٢٣٤)، وشفاعة السيدة فاطمة بنت النبي، واجتياز ابن القارح الصراطُ محمولاً على صورة (الزقفونة) (ص ٦٠– ٢٥٦)، وامتلاء أرداف الجارية بما يقرَّبها من كثبان عالج ورمال يبرين، استجابةً لأمنيته التي تمناها في نفسه وهو ساجد، وتفتُّح الثمار عن الجواري والغواني، وإعادة خلقهن على ما يشتهي (ص٢٨٩)، ومثله غير قليل في أنحاء (الغفران): بحالس الغناء في (الفردوس (ص ٢٧٢) وأنحار الفُقّاع الجارية (ص٢٨٠) والطاووس المُصُوص والإوزّة المطبوخة وقد اجتمعت أعضاؤهما وعادا إلى الحياة (ص٢٨١ و١٨٣)، وتغيُّرُ خَلَق

<sup>(</sup>١) يقول في رسالة الملائكة: ﴿أَمَا أَنَا فَحَلَيْسَ البَّيْتَ، إِنَّ لَمْ أَكُنَ المَّيْتَ، فَشْبَيْهُ بالمِيْتِ... والظَّفِن إِلَى الآخرة قريبٍ».

الجواري (٧ – ٢٨٦)، وحنّةُ العفاريت وأشعارُها (١ – ٢٩٠)، وترشّفُ رُضاب الكواعب الأتراب (٢٨٥)، وتحويلُه أبياتَ الشعر إلى مساكنَ في الجنة (٨– ٢٦٧)، وفي مثل قوله: «ولعل في الفردوس قومًا لا يدرون: أحروف الكمثرى كلها أصلية أم بعضها زوائد»!

ولاشك أن الذي أعانه على استحكام صلته بعمليات الخلق والإبداع، وبناء عوالمه، وتحديد مواقفه من أحداثها، وتلوين الأحاديث والأوصاف، تأمله العميق في قضايا الخلق الكبرى، في عزلته الطويلة المعتمة، إلى جانب صلته بالفلسفة اليونانية (عن طريق الرهبان الذين لقيهم في المعرة)، وفلسفة الهنود والفرس (في سفره إلى بغداد)، وتفاعله الفكري العميق مع ما واجهه من المواقف والأحداث، وما خالط من نحل (الرسائل المتبادلة بينه وبين داعي دعاة الفاطمية)، وما بلا من طباع الحيوان وخير من صور استحاباته، على النحو الذي يسر له إنطاقه في حواراته، ووصف ردوده في أكثر كتبه، وأعانه، إلى حانب الموهبة المفطورة والتكوين الغني، والإحاطة بالظروف المحيطة، على حانب الموهبة المفطورة والتكوين الغني، والإحاطة بالظروف المحيطة، على الإحراج التمثيلي الزاخر بالحركة والحيوية.

وإن في تراثه من حرارة الروح، ورهافة الإحساس، وغنى النفس، وحيوية الفكر، ما نلمسه في قدراته الوصفية التي تتجلى فيها جماليات الأمكنة التي تعرَّض لوصفها في العالم الآخر، على مثال وصفه لسحاب الجنة (ص٢٧٦): «رئيشئ الله – تعالت آلاؤه – سحابة كأحسن ما يكون من السحُب، من نظر إليها شهد أنه لم ير قط شيئًا أحسن منها، محلاة بالبرق في وسطها وأطرافها، تُمطر بماء ورد الجنّة من طلًّ وطش، وتنثُر حصى الكافور كأنه صغار البرد، فعزَّ إلهنا القدير الذي لا يُعجزه تصوير الأماني وتكوين الهواجس

من الظنون»! ووصفه لجنّة العفاريت: «رفيركب بعض دوابّ الجنّة ويسير، فإذا هو بمدائن ليست كمدائن الجنّة، ولا عليها النور الشعشاني، وهي ذات أو حال وعَماليل(١) ». ووصفه لساحات الجنّة ودوابّها (ص ٦ – ١٧٥): «فيركب نجيبًا من تُحُب الجنّة، خلُق من ياقوت ودرّ، في سَجْسَج (٢) بَعُد عن الحرّ والقَرّ، ومعمد إناء فَيَهَج (الخمر)، فيسير في الجنة على غير منهج، ومعه شيء من طعام الحلود»... ووصفه لبعض ألهار الجنّة (٩٤).

وانظر (في ص ٣٠٧) وصفَه للحطيئة وبيته: <sub>«ف</sub>ي أقصى الجنة، كأنه حفَّش أُمَّة راعيَّة، وفيه رحل ليس عليه نور سكّان الجُنَّة، وعنده شحرة قميئة، ثُمُرها ليس بزاك<sub>»</sub>.

وهكذا إذن، كما رأينا: يحفزه تعليم اللغة مع اضطرام الروح في وقت واحد، بالسعي للكشف عن حقائق الحياة الكبرى كما يراها، فيطلق خياله في خلق عوالم وأحداث ومواقف وشخوص وحيوان يضع على ألسنتها أحاديث وردودًا تدور كلها في النظرة الأولى من حول اللغة وإشكالاتما وشواهدها وشقر المها، وتنقل آراءه في رواياتما، وتنيح له أن يذهب من خلال معتركها الحافل، ومن ورائه أحيانًا، كما فعل في بعض رسائله الأخرى (مثل رسالة الملائكة)، إلى بناء عوالم إبداعية، تستبطن فوق جماليات صورها البوح بما يرى نفسه تعجز عن التسليم به، وعرض آرائه في الحياة والناس كبارًا وصغارًا، بعقائدهم وعاداتهم، وبأحداث العصر التي تشغله وتدور من حوله.

<sup>(</sup>١) غَمِلِ النبت: التفُّ وعمَّ بعضهُ بعضًا فعفن.

<sup>(</sup>٢) يوم سَحسج: لا حرّ فيه و لا بَرد.

# قراءيّ لميمية القاضي الجرجاني بتحقيق الأستاذ إبراهيم صالح

د. عزة حسن

سعدت بقراءة هذه القصيدة الطويلة الجميلة من الشعر العربي القديم، في صورتها الكاملة، المنشورة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق<sup>(۱)</sup>، بتحقيق الأستاذ العالم إبراهيم صالح، وكنت قرأت، من سنين خلت، الأبيات العشرين المختارة من هذه القصيدة في كتاب (التذكرة السعدية في الأشعار العربية)<sup>(۱)</sup> من تأليف عمد بن عبد المحن بن عبد الجميد العبيدي، من رحال القرن الثامن للهجرة.

والقاضي الجرجاني هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز، صاحب كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه) الذي قال عنه أبو منصور الثعالي في كتابه (يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر). «ولما عمل الصاحب<sup>77)</sup> رسالته المعروفة في إظهار مساوئ المتنبي عمل القاضي أبو الحسن كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه في شعره). فأحسن وأبدع وأطال وأطاب، وأصاب شاكلة الصواب. واستولى على الأمد في فصل الخطاب. وأعرب عن تبحره في الأدب، وعلم العرب، ومحكم من جودة الحفظ، وقوة النقد. فسار الكتاب مسير الرياح، وطار في البلاد بغير حناح»(أ).

<sup>(</sup>١) المحلد التاسع والسبعون، الجزء الرابع، ص ٧٨٩- ٧٩٨.

<sup>(</sup>٢) التذكرة السعدية ص ٣٨٩– ٣٨٧، بتحقيق عبد الله الجبوري. بغداد ١٣٩١–١٩٧٢.

<sup>(</sup>٣) يريد الصاحب ابن عبّاد الوزير المشهور.

 <sup>(</sup>٤) يتيمة الدهر ٤/٤-٥، بتحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة. دار الكتب العلمية، يوروت ١٤٢٠-٢٠٠٠.

وكان القاضي الجرجاني شاعرًا، إلى جانب كونه عالمًا في الأدب، وعلم العرب. تناثرت أشعاره المختارة في كتب الأدب، مثل (يتيمة الدهر) للثعالي و(النذكرة السعدية) للعبيدي وغيرهما. وقد جمع أشعاره من هذه المظان الأستاذ سميح إبراهيم صالح، أصدرها في ديوان وأشهر أشعاره هذه القصيدة الميمية الطويلة الجميلة التي قال فيها الأستاذ إبراهيم صالح: «هذه الميمية التي كانت مثار إعجاب القاصي والداني، عبر قرون طوال، وعلى مدى اتساع العالم الإسلامي، بما تضمّته من حكم وعزة نفس وشموخ وإباء، ينبغي أن يتحلى بها أهل العلم بين الناسي، (أ. وحقًا تعدّ هذه الميمية واخرة و الخيرة واخدة نادرة، من عيون الشعر العربي القدم وفرائده النفيسة.

وقد ذكر الأستاذ إبراهيم صالح أن ديوان القاضي الجرجاني الصادر في دمشق يضم ستة وعشرين بيتًا فحسب من هذه الميمية، وألها ليست تمام القصيدة ((). وأورد في هذا الشأن قول محقق الديوان الأستاذ سميح إبراهيم صالح: «فنحن لا نعلم عدد أبيات هذه القصيدة على وجه الدقة، وإن وجدت حاشية كتبها قارئ تعليقًا على الميمية في (شرح المضنون به على غير أهله (١٨)، تقول: وهي قصيدة تبلغ أربعة وأربعين بيتًا. وقفت عليها بخط أستاذي وأخي الشيخ محمد بن العلامة الشيخ أحمد القاسي، نفع الله بعلومه (١٠).

<sup>(</sup>٥) صدر عن دار البشائر بدمشق سنة ٢٠٠٣.

<sup>(</sup>٦) مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المرجع السابق ص ٧٨٩.

<sup>(</sup>٧) المرجع نفسه ص ٧٩٠.

<sup>(</sup>٨) هو كتاب لعبيد الله بن عبد الكافي بن عبد المحيد العبيدي. طبع في القاهرة سنة ١٩١٣–١٩١٥.

<sup>(</sup>٩) بحلة مجمع اللغة العربية بدمشق، المرجع السابق ص ٧٩٠.

ثم أبدى الأستاذ إبراهيم صالح فرحته بتلقيه، من العالم المحقق العراقي الدكتور جليل العطية، صفحتين مصوّرتين من مخطوطة كتاب (رياض الآداب ومنارة الألباب) لمؤلف بحهول، محفوظة في خزانة رئيس الكتاب مصطفى أفندي. وهذه الحزانة من مدّخرات المكتبة السليمانية العامة في إستانبول التي أنشأها السلطان سليمان القانوني أعظم سلاطين الدولة العثمانية.

وقال الأستاذ إبراهيم صالح: «فالقصيدة في مخطوطتنا تتكون من واحد وخمسين بيتًا. أضفنا إليها أربعة أبيات من الديوان. فصار المجموع حمسةً وخمسين بيتًا، بزيادة أحد عشر بيتًا، على الذي ذكر في حاشية المضنون به على غير أهله»(١٠٠.

وختم كلامه بقوله: ((وهذه هي ميمية القاضي الجرجاني، رحمه الله تعالى، تنشر أول مرة كاملة بحمده تعالى)(١١)

لقد حوّد الأستاذ إبراهيم صالح تحقيق هذه القصيدة، وأحسن في نشرها كاملة في مجلة محمع اللغة العربية بدمشق. فله منا الثناء الجميل السّيّ على علمه وجهده في تحقيق هذا التراث العظيم وإحيائه، ولمجمع اللغة العربية بدمشق الفضل في نشر هذه القصيدة الجميلة في مجلته العربقة الغرّاء.

وفي قراءتي للقصيدة وجدت بعض الخلل في تحقيق مواضع قليلة معدودة من أبياتها. فأحببت أن أشير إليها، وأبيّن الصواب الذي لاح لي فيها. وأنا أقدّم أقوالي وآرائي في ذلك كله بقصد تكميل وتحسين هذا العمل الجميل.

<sup>(</sup>۱۰) المرجع نفسه ص ۷۹۱–۷۹۲.

<sup>(</sup>۱۱) المرجع نفسه ص ۷۹۲

وأجعلها هدية مني لأخي الكريم العالم إبراهيم صالح، مع التحية الطيبة، والمحبة الصادقة، والتقدير البليغ لعلمه وفضله. حزاه الله خيرًا، ولقّاه برًا.

١- البيت السابع:

و مَلْيف تَخَطَّتُ أُعينُ الناسِ والكرَى إلى ناظرٍ يَلْقى التباريحَ منهما وُفيه غلط ظاهر. صوابه:

وطيف تخطَّى أعيِّنَ الناسِ والكرى.

والقاضي الجرجاني يصف هنا، على عادة شعراء العرب، طيف الحبيب الذي يتخطّى أعين الناس، ويسري في الليل، ويعتاد خيال الشاعر، أو (ناظره) كما قال القاضي الجرجاني، في أحلام اليقظة.

٢- البيت الثالث عشر:

سَتَى البرقُ أكنافَ الحِمى كلَّ رائح إذا قُلِقتْ فيه الجُنُوبُ ترقَّما وأرى الصواب فيه:

الجُنُوب، يفتح الجيم، وهي ريح الجُنُوب للعروفة. والكلام في البيت داثِرٌ على البرق والسحاب الرائح في المساء وريح الجُنوب كما نرى.

٣- البيت السابع عشر:

كأنَّ أبا عمرو تخلَّلَ رَوْضَها ففاحَ منه عَرْفًا وأشرق مَبْسَما والصواب فيه:

وأشرق مَبْسِما، بكسر السين، لأنه من بَسَم يَبْسِم (١٢).

 <sup>(</sup>١٢) [لم ينتبه المحقق و لا قارئ التحقيق إلى أن البيت محتل الوزن. والصواب وضع «لله»
 بدل «منه» ليستقيم الوزن، فيكون الشطر الثاني على النحو:
 ففاح لَهُ عَرْفًا وأشرَق مَسماً/ المجله.

### ٤- البيت السادس والعشرون:

فَأُصْبِحُ من عَتْب اللَّتِيم مُسَلِّمًا وقد رُحْتُ من نفس الكريم مُعَظَّما وأرى الصواب فيه:

# فأصبح من عَيْب اللثيم مسلمًا

فاللتيم يَعيب ولا يعتب. إنما الذي يعتب فهو الصديق الحميم الكريم. والكلمة مرسومة (عيب) في المخطوطة. و(عتب) تصحيف من ضلال النسخ، لا ريب.

### ٥- البيت السابع والعشرون:

فأقسم ما غُرَّ امرؤ حُسُنَت له مسامرةُ الأطماع إنْ بات مُعْدما القراءة الصحيحة القويمة في هذا البيت:

# فأقسِم ما عَزَّ امرؤٌ حَسُنَتُ له

ولايناسب فعل (غُرُّ) هنا معنى البيت كما نرى. وهو يريد (بمسامرة الأطماع) الرُّكونَ إلى الأطماع أي الأحلام البعيدة بالغنى، والقعودَ عن السعي والطلب في سبيل الرزق للخلاص من المُدَّم.

# ٦- البيت الحادي والأربعون:

وما كلَّ برق لاح لي يستفزُّني وما كل ما في الأرض أرضاه مُتْعِما نرى أن الأصح الأحسنَ هنا:

وما كل مَنْ في الأرض أرضاه مُنْعما(١٣)

<sup>(</sup>۱۳) [لا ضَير في استعمال «ما» التي هي لغير العاقل في هذا الموضع، لأنه يَحتمل أن يكون الشاعر أراد أن جميع الأشياء والمغربات المادية لا تُرضيه ولا تجعله سعيلًا، فهو لا يعبأ كها. ولهذا فبقاء «ما» في البيت أصبح وأحسن من استبدال «مَن» كما]/ المجلد.

٧- البيت السادس والأربعون:

ولا يسأل المثرينَ ما بأكفّهمْ، ولو مات جوعًا، غُصَّةً وتكرُّما. والصواب في هذا البيت: عفّةً وتكرُّما.

وكلمة (غصة) هنا لا تناسب كلمة (تكرما) في معناها البتة. فهي تصحيف (عفة) لا ريب. والمعنى المُراد في سياق البيت: لا يسأل المُثْرين، لعفّته وتكرمه، ولو مات جوعًا.

### ٨- البيت السابع والأربعون:

فكم نعمة كانت على الحرّ نقْمة وكم مَغْنمٍ يعتدّه المرءُ مغنما الصواب أن يكون: يعتدّه المرء مغنى الصواب أن يكون: يعتدّه المرء مغنى البيت في أوله وفي آخره. وقد جاء البيت صحيحًا في المخطوطة. وذكر الاستاذ إبراهيم في الحاشية أنه:((في الديوان:...يعتده الحرُّ مغرمًا))

وهو الصواب الذي يعزّز صحّة ما حاء في المخطوطة.

٩- البيت الحادي والخمسون:

وليس ببِدْعٍ من عُلاكَ عنايةٌ تُسَهِّلُ لي.....

قال الأستاذ إبراهيم في الحاشية: ﴿فِي الأَصْلِ: تسهل لي ما أعنت المتجهما. ولم يتّجه لي صوابه››.

ونرى أنَّ الصواب هنا هو:

تسهِّل لي ما أعننتَ الْتَحَهِّما.

أعنت المتجهمَ: أي شَقَّ عليه واشتدَّ. من العَنَت وهو المُشَقَّة والشُّدَة. جاء في لسان العرب (عنت): (العَنَت: دخول المشقّة على الإنسان، ولِقاءُ الشدّة. يقال: أعَنَتَ فلان فلائًا إعناتًا، إذا أدخل عليه عَنتًا، أي مشقّةً». والمتحهم: أراد به الرجل الشديد المتصعّب، فيما نرى.

والمعنى المراد في البيت: عنايتك بي تسهّل لي الأمرَ الذي يُعنّت المتجهمَ، أي الأمر الصعب الشديد. وهو من معاني المدح كما نرى.

## • ١ - البيت الثاني والخمسون:

يُقرِّب مني ما تباعدَ وانتأى ويَخْفض نحوي ما تصاعدَ واسَّتمى الصواب فيه: تُقرِّب مني.... وتُخفض نحوي. فهذان الفعلان عائدان لكلمة (عناية) في البيت السابق. ويعرِّز ذلك قوله فيه: تسهّل لي.

وبعدُ فقد بقيت في نفسي كلمة أقولها لأخي الأستاذ إبراهيم صالح في صدق ومحبة وتقدير لعلمه وفضله وجهده. إن الشرح والتفسير والإيضاح تعدّ من الدعائم الأساسية للإحسان والإفادة في تحقيق النصوص الأدبية، ولا سيما نصوص الأشعار القديمة.

أعني شرح بعض ألفاظ اللغة العربية، وتفسير بعض المعاني الغامضة، وإيضاح الصور الشعرية، وكشف تشكيلها، وبيان مراميها. ويكون ذلك في إيجاز وتلميح، من غير إطالة وتفصيل.

وفي هذه القصيدةُ القديمة أشياءُ كثيرة تحتاج إلى الشرح والتفسير والإيضاح. تركها الأستاذ إبراهيم غيرَ مَجْلُوّه، ولم يلتفت إليها. مثل قول القاضي الجرجاني في البيت الحادي والأربعين:

وما كلُّ برقِ لاحَ لي يَسْتَفِزُّني.

فهذه صورة شعرية بحازية خَفيّة. معناها اللغوي اللفظي قريب واضح. أما معناها المحازي فخفّي، يحتاج إلى بيأن وإيضاح. وهو: ليس كل إنسان ذي مقام عال يحرّكني للاهتمام به ومديحي له. ومعنى الشطر الثاني من البيت نفسه: وما كل مَنْ في الأرض أرضاه مُتْعما.

يعزّز معنى الصورة الشعرية ويُتَمَّمُه.

وغي عن البيان أن جهور القراء يكونون متفاوتين في امتلاك الثروة الثقافية، ومختلفين في مستوى الفهم والإدراك. لذلك ينبغي للعالم الذي ينتدب لتحقيق نصوص الشعر القديم أن يراعي هذا النفاوت والاختلاف لدى جمهور القراء، وأن يكون دليلهم النابه النافذ في قراءة هذا الشعر، بشرح لغته، وتفسير معانيه، وإيضاح صوره، وكشف مراميه. وفي ذلك جدوى وعون هم على حسن الفهم والإدراك، والمتعة الجمالية الغنية في قراءة الشعر. وهذا ما كان علماؤنا القدماء يفعلونه في صنعتهم دواوين الشعراء، مثل أبي سعيد الأصمعي، وأبي سعيد السكري، والأعلم الشتتري الإندلسي وغيرهم.

# اللسانيات والمصطلح

د. أحمد قدور

### ١- تمهيد في تاريخ اللسانيات

شهدت علوم اللغة عندنا منذ أربعين عامًا حركات هوض وتجديد بعد عقود من بعث التراث وتحقيقه وتقديمه للناس. ولا شكّ في أنّ للسانيات أو علم اللغة (Linguistique) آثارًا مهمة في تلك الحركات، مع ما رافق اقتباس اللسانيات أو ترجمة موادها أو تطبيق مناهجها من خلط وتعميم وسوء تقدير. وكانت الدراسات اللسانية في الغرب عرفت توسعًا ونضحًا حتى صارت محطّ أنظار الدارسين في مجالات أحرى. ويمكن أن يُفهم ذلك في ضوء اتصاف علوم اللغة قبل اللسانيات في أوربة بالذاتية والتحمين والمعيارية ولا سيما في النحو والبلاغة وسيطرة النزعة الدينية والتأمل العقلي البعيد عن الحقائق الموضوعية. وترجع بداية اللسانيات عامة ` إلى القرن الثامن عشر حين اكتشفت اللغة السنسكريتية عام ١٧٨٦ وأتُخذت أساسًا للمقارنة العلمية واكتشاف شجرة اللغات الهندية . الأوربية، وبروز المنهج المقارن على يد بوب وشليحل وغيرهما من علماء اللغة نحو ١٨١٦م. وكان من نتيحة ذلك تصنيف اللغات في العالم وكشف صلات التشابه والقربي بين لغة وأخرى، وتحديد الفروع التي تنحدر من الأسر اللغوية تحديدًا علميًا موثوقًا به بعيدًا عن التعصّب أو الرجم بالغيب.

ثم ظهر بعد ذلك المنهج التاريخي نحو ١٨٧٦م الذي اهتمّ ببناء تاريخ علمي مفصّل لكل لغة، وبيان أثر الزمان في تطور اللغات وتغيّر أنظمتها

الصوتية والدلالية والنحوية دون تفضيل للغة على لغة أيًّا كانت. لكر منهجًا آخر سرعان ما ظهر نحو مطلع القرن العشرين هو المنهج الوصفي، الذي عُني بدراسة الظواهر اللغوية في مرحلة زمنية محددة، وبالوصف. العلمي، البعيد عن الأحكام المسبقة أو معايير الخطأ والصواب. وكان الهدف من هذا المنهج تسليط الضوء على مرحلة معينة من مراحل اللغة المدروسة لعزل الأثر الزماني، وكشف العلاقات الداخلية بين العناصر المدروسة، وتحديد وظائفها وتعيين سماتها وخصائصها، دون الاهتمام بقضية التطوّر أو التدرّج التاريخي. وظهر عند منتصف القرن العشرين منهج حديد هو المنهج التقابلي (contrastive) الذي يرصد علاقات التباين والمحالفة بين لغة وأخرى لا تنتميان إلى أسرة واحدة، لبيان عناصر الاختلاف لدارسي اللّغات الأجنبية(١). إنّ اللغات العالمية تتقاسمها مجموعة من العناصر، عناصر تشابه واتفاق وقرابة يهتمّ بما المنهج المقارن، وعناصر تخالف واغتراب يهتم بما المنهج التقابلي، إذ لولا هذه العناصر لكانت اللغات لغة واحدة، ولولا تلك العناصر من التشابه لكانت كلّ لغة من لغات البشر تختلف عن الأحرى اختلافًا لا لقاء معه ولا تفاهم يجدي فيه أو ترجمة.

ولابد من الإشارة إلى أهم أعلام اللسانيات، وهو فرديناند دوسوسير صاحب الكتاب الشهير (رمحاضرات في الألسنية العامة)، الذي ضمّ أبرز مبادئ اللسانيات الحديثة. وقد غرض فيه دوسوسير لجموعة من الثنائيات كاللسان والكلام، واللغة واللسان، والدال والمدلول، والتزامن والتعاقب في الدرس، أي الوصف والتأريخ، والاستبدال والنظم، في الحور الشاقولي

والمحور الأفقي، أي الفرق بين المجموعات اللغوية الحاضرة في السياق والمجموعات اللغوية الغائبة عنه والتي تمثّل الرصيد اللساني للمحتمع، وغير ذلك من الثنائيات. وقد أوحى دوسوسير لمن أخذ عنه أو قرأ محاضراته التي دوّنت بعد وفاته بالكثير من الأفكار الرائدة كالبنيوية والسيمياء والجغرافية اللغوية والمنهج الوصفي واعتباطية الرمز اللغوية ونحو ذلك<sup>(٢)</sup>.

## ٢- مستويات الدرس اللسابي وفروعه:

اتضح بعد مسيرة اللسانيات منذ القرن الثامن عشر حتى أيامنا هذه ألها عالم جديد برز لدى الأوربيين، واتخذ أشكالاً متعدّدة، وسلك مسالك حديدة على الدرس اللغوي السائد لدى الغربية واتخاذها مثلاً للدرس ينبغي أن يُفهم الترويج للسانيات في الثقافة الغربية واتخاذها مثلاً للدرس العلمي الجديد. على حين أنّ درسنا اللغوي الذي انبثق في القرن الثاني للهجرة وامتد نضجه قرونًا يمتاز من غيره بالاتساع والعمق والمنهجية، تما أورث علومًا ومصطلحات ومعاجم وفروعًا للدرس لا يجحدها إلا جاهل أو متحاهل. ولذلك من الضروري التأكيد بعيدًا عن الآراء المتطرفة أنّ اللسانيات بما قدّمته من علوم جديدة ومناهج دقيقة ونتائج واضحة ينبغي أن تكون عامل تحديث لا عامل تمديم، وأن يكون ما يفد منها إلى درسنا على سبيل المسخ والإلغاء بحجة على سبيل المسخ والإلغاء بحجة التحديد وبحاراة العصر (٢٠). وينبغي التأكيد دائمًا أنّ أيّ استمداد من المناهج الحديثة لا يجوز أن يؤدي إلى تجاوز لخصوصية العربية الفصحي وما المناهج الحديثة لا يجوز أن يؤدي إلى تجاوز لخصوصية العربية الفصحي وما

إنَّ أهم تعريف للسانيات هو أنها ((علم)) يدرس اللغة الإنسانية دراسة

علمية تقوم على الوصف ومعاينة الوقائع بعيدًا عن النزعة التعليمية والأحكام المعيارية. ولذلك تختلف «(اللسانيات») عن علوم اللغة عند الغربيين كما أشرنا اختلافًا كبيرًا، كما تختلف عن علوم اللغة لدى الشعوب الأخرى اختلافات متباينة قربًا منها أو بعدًا عنها. ويمكن أن تلخص في الخصائص الآتية:

 ١ ألها تتصف بالاستقلال، ولا تخضع للفلسفة أو المنطق أو الدين أو العرق.

٢- قمتم باللغة المنطوقة قبل الكتابة، وتعنى باللهجات على احتلافها وتعدّدها ولا تفضّل الفصحى أو اللغة المشتركة أو اللغة الأدبية على أيّ منها.

٣- تسعى لبناء نظرية لسانية عالمية تدرس اللغات على أساسها دون التفريق بين لغة وأخرى مهما كان حظها من الحضارة أو الانتشار أو الحياة والاندثار.

 ٤- تدرس اللغة ضمن مستويات متدرّجة لا انفصال فيها بدءًا من الأصوات وانتهاءً بالدلالة مرورًا بالجوانب الصرفية والنحوية.

٥- تقوم بوصف اللغات والتأريخ لها وتعيين الأسر اللغوية وفروعها،
 وإعادة بناء اللغات المندثرة بالاعتماد على علم الآثار والأنثروبولوجية
 وعلوم التاريخ والأجناس.

٦- تمتم اهتمامًا واسعًا بتطبيق مناهجها على معطيات علمية وأدبية وثقافية متعددة، لذلك أنشأت لها فروعًا اجتماعية ونفسية وأسلوبية وتربوية ونحو ذلك(<sup>1)</sup>. أما مستويات الدرس اللساني أو قطاعاته فتشمل الظواهر اللغوية كافة، من الأصوات والصرف والنحو والدلالة. فاللسانيات - كما مرّ بنا آنفًا - سعت لدرس اللغة في جملتها، وأعادت الاتصال والتفاعل بين مستويات الدرس جميمًا. فالتحليل اللساني النظري يبدأ بالأصوات على صعيد الإفراد والتركيب وصفًا وبيانًا لقواعد التشكيل، ثم ينظر في بناء الكلمة من حيث الشكل والوظيفة، ويرصد المقولات الصرفية ويكشف عن قواعد نمو اللفظية، ويتقدّم بعد ذلك إلى تركيب الكلمات في جمل إسنادية فيبين قواعد ذلك التركيب ومعانيه ويحدّد قوانينه، وينتهي بعد ذلك عند درس الدلالة اللغوية والاجتماعية من خلال تضافر مستويات الدرس كلها(6). إن هذه المستويات الدرسية المعتمدة في التحليل اللساني النظري، تكوّن علومًا تضبط المسائل النظرية ضبطًا علميًا دقيقًا يسمح بالتضافر والتكامل ولا يتبع التداخل أو الخلط.

وقد انتهى الدرس المنهجي في اللسانيات إلى الاتفاق على تقسيمها على فرعين كبيرين هما: اللسانيات النظرية، واللسانيات النظرية علوم اللغة التي تُعنى بالظراهر اللغوية وحدها، كعلم الأصوات وعلم الصرف وعلم النحو أو التركيب وعلم الدلالة وفروع هذه العلوم، كعلم المعجم وعلم المصطلح وعلم التأصيل اللغوي ( Etymologie ) وغير ذلك.

وهناك بحموعة من العلوم المتولَّدة من تطبيق اتجاه عدّد أو انتحاء سمت مدرسة لسانية معينة، كعلم اللغة الوظيفي أو البنيوي أو التحويلي وغير ذلك. ويبقى ضمن هذه اللسانيات النظرية «رعلم اللغة العام» الذي يُعنى بالمسائل اللسانية العامة والكليات المشتركة والقواعد النظرية لدرس اللغة الإنسانية. ويمكن إلحاق ((تاريخ علم اللغة)) باللسانيات النظرية لاهتمامه بموضوع اللغة ومدارسها ومناهجها وأعلامها.

أما اللسانيات التطبيقية فتضم كل العلوم التي نشأت من جرّاء التطبيق اللساني على مجالات علمية وثقافية غير لغوية. وأبرز هذه العلوم: علم اللغة الاجتماعي، وعلم اللغة التربوي، وعلم اللغة العصبي، وعلم اللغة الحاسوبي، وعلم اللغة البيولوجي، ونحو ذلك، إضافة إلى فروع أخرى: كفنّ الترجمة، وفنّ صناعة المعاجم، وعلم أمراض الكلام، والأسلوبية، وعلم النصّ، وغير ذلك().

وهكذا يتبيَّن ما يمكن أن تضيفه اللسانيات إلى درسنا اللغوي من علوم جديدة ومدارس ومناهج معتمدة. فمن الإفادة المرجوّة مثلاً تحديث مناهج البحث اللغوي وتخليص هذا البحث تما لحق به من معطيات خارجة عن مجال اللغة، وابتناء علوم لغوية جديدة على هَدْي من الأنظار الحديثة كعلم الأصوات وعلم الدلالة وعلم المعجم وعلم المصطلح. ويمكن لفقه اللغوبية أن يفيد أيضًا من الكثير من نتائج الدراسات المقارنة والدراسات التاريخية للغات القديمة لمعرفة مكان العربية بين أخواها عبر الزمان، وأن يفيد من نتائج الدرس التأصيلي لمعرفة مصادر المعرَّب معرفة صحيحة، ونحو ذلك كثير.

. فاللسانيات ضرب جديد من ضروب الدراسة اللغوية من دون شك، ولذلك لا نجد بأسًا من إضافة هذا الدرس إلى علومنا اللغوية، لأن فيه فوائد لا تنكر شريطة أن يكون للعربية مكان في هذا الدرس على الصعيد

العالمي حتى لا تبقى اللسانيات علمًا غريبًا لا يتعدّى دُورُنا فيه حدودَ الترجمة والاقتباس. وقد ظهر من هذا النحو بعض المؤلفات الرائدة للدكتور تما حسّان، والدكتور عبد السلام المسدّي، والدكتور عبد الرحمن الحاج صالح، والدكتور رمضان عبد التواب، والدكتور عبد الصبور شاهين، والدكتور محمود فهمي حجازي وغيرهم.

٣- المصطلح اللساني ومشكلاته:

ظهر منذ عقدين ونيّف في الدراسات المتعلّقة باللسانيات التعبير عن وجود «أزمة» في المصطلح اللساني مفردة أو ضمن أزمات أخرى. أو الإشارة إلى المصطلح على أنه «عقبة» من عقبات تلقي اللسانيات، أو وصفه بأنه «مشكلة» من مشكلات متعدّدة تتعلق باللسانيات عندنا(۱۰). والحق أن اللسانيات تعاني أساسًا ما تعانيه العلوم المُقترَضة من مشكلات تتصل بوضع ثمرات الدرس الأحنبي في متناول الباحثين العرب من حيث اللغة والأسلوب والطرق المنهجية، وبمتابعة التطور العلمي السريع حتى يبقى الاتصال بين الدرسين العربي والأجنبي مستمرًا دون انقطاع، يبقى الاتصال بين الدرسين العربية لتنزل في درسنا منسجمة غير ناشزة، وبابتداع المصطلحات الموافقة للعلم من جهة، والمستمدة من اللغة من جهة أخرى.

وكان من نتيجة فوضى المصطلحات أن معظم الدارسين صار يفضّل ما استعمله هو أو ما ابتدعه دون الالتفات إلى توحيد المصطلحات أو مراعاة شيوعها أو موافقتها لخصائص العربية. وقد ظهر ذلك جليًا لدى الدارسين المحدثين ولاسيما العائدين من الدراسة في الدول الأجنبية، إذ ظن

معظم هؤلاء أنه العارف الوحيد هذا العلم، ولذلك أحد يبشر به دون أن يعلم أن هناك جهودًا بدأت منذ أربعينيات القرن الماضي للتعريف باللسانيات (علم اللغة أو علم اللسان) ثم رفدها دراسات كثيرة ترجمة واقتباسًا وتوظيفًا ووضعًا للمعاجم. لقد توهم بعض هؤلاء أن البداية ينبغي أن تكون من الصفر مرتين: الأولى عندما لم يَحسب للدرس العربي القديم حسابه، والثانية عندما تجاهل جهود الرواد من أهل الاختصاص حلال نصف قرن من الزمان وادعى لنفسه السبق.

ويمكن النظر إلى مشكلات المصطلح اللساني من وجهتين، الأولى عامة، والأخرى خاصة. فأما العامة فأهمها: تحكم الوضع الفردي والاجتهادي في وضع المصطلح، وعدم الاتفاق على منهجية محددة حين وضع المصطلح مع كثرة الاقتراحات المتداولة في هذا الصدد، وغياب فعالية جهات التنسيق العربية كمكتب تنسيق التعريب وبجامع اللغة العربية مع ما تبذله من جهود وتكابده من صعوبات، وتعدد مصادر العلوم المقترضة ولغاتما الأصلية، وصعوبة نشر المصطلح في أقطار العروبة بسبب التحزئة والقيود المغروضة على التبادل العلمي والثقافي (^/).

أما الوجهة الخاصة فتتحلى فيما يخص المصطلح اللساني وحده. فمن ذلك: كثرة المصطلحات المتداولة، واضطراب دلالاتما بسبب الترخيص في استعمالها وعدم مراعاة حدودها العلمية، واتساع المجالات العلمية والثقافية التي تنتمي إليها المصطلحات اللسانية، وغموض الكثير من المصطلحات في مصادره الأصلية بسبب حدّة هذا العلم لدى الأجانب أنفسهم، ومعاناتهم من اتساع بجالاته وتعدّد مدارسه، وحداثة الكثير من المصطلحات اللسانية

ولا سيّما في المحالات التطبيقية واتصالها بالعلوم الفيزيائية والطبية والطبيعية ونحو ذلك<sup>(٢)</sup>.

وإن أوضح مثال على الفوضى التي تعصف بالمصطلح اللسابي هو عنوان هذا العلم، أي اللسانيات، فقد بلغت المصطلحات المعربة والمترجمة لهذا المصطلح ثلاثة وعشرين مصطلحًا، منها: علم اللغة، وعلم اللسان، واللغويات، وعلم اللغة العام، والألسنية، واللسنيات، والدراسات اللغوية الحديثة وغيرها(١٠٠٠). ومع أن مصطلحي اللسانيات وعلم اللغة تصدرا الدراسات اللسانية في المشرق والمغرب، فإن بعض الدارسين يجادل في صحة استعمالهما ويفضل عليهما مصطلح «الألسنية» الذي صار إلى الزوال من الاستعمال. وهكذا كاد الاختلاف حول هذا العلم يصرف الباحثين عن مضمونه إلى الانشغال بعنوانه.

ويمكن أن يُنظر إلى واقع اللسانيات عامة ومصطلحاتما خاصة من خلال مرحلتين من الزمان، امتدت الأولى من صدور كتاب «علم اللغة» للدكتور على عبد الواحد وافي إلى عقد السبعينيات. على حين امتدت الثانية مع السنوات الأولى من ذلك العقد إلى نحاية القرن العشرين تقريبًا. ويلاحظ أنّ ما صار يعرف بأزمة المصطلح اللساني ومشكلات الترجمة كان نتاج المرحلة الثانية التي شهدت توسّعًا مطردًا اتفق وتوسع الدرس اللساني في أوربة وأمريكة مع منتصف القرن العشرين. أما المرحلة الأولى فلم تشهد مثل ذلك، إنحا أثارت نقاشات عامة حول مناهج البحث في اللغة ومقارنتها بالمناهج العربية القديمة، ورفدت عن طريق «فقه اللغة» اللدراسات العربية بخلاصة للدرس المقارن للغات السامية، مع ملاحظة أنّ اللدراسات العربية بخلاصة للدرس المقارن للغات السامية، مع ملاحظة أنّ

بعض المستشرقين واكب مرحلة الدكتور وافي بالتعريف ببعض بحالات السانيات مختلطة بالفيلولوجية التي اهتمت بدراسة النقوش وفك الكتابات القديمة، وتحقيق النصوص والمخطوطات، وتقديم التفاسير اللغوية الممهدة للدرس المنهجي في علوم الآثار والتاريخ واللغات. من هؤلاء براجشتراسر صاحب كتاب «التطوّر النحوي للغة العربية» عام ١٩٢٩، وجويدي في محاضراته بالجامعة المصرية عام ١٩٢٩، وولفنسون في كتابه «رتاريخ اللغات السامية» عام ١٩٢٩.

وقد اقتبس الدكتور وافي الكثير من المصطلحات اللسانية في كتابه (رعلم اللغة)، الصادر عام ١٩٤٠ ووضع ترجمات صحيحة، نحو: علم اللهجات وعلم المفردات وعلم الدلالة وعلم البنية وعلم الأساليب وعلم أصول الكلمات وعلم الاجتماع اللغوي وعلم النفس اللغوي وعلم اللغة أصول الكلمات وعلم الاجتماع اللؤلفون التالون دون أن تظهر مشكلة المصطلح اللساني لديهم. كالدكتور إبراهيم أنيس في كتابه «رالأصوات اللغوية» عام ١٩٤٧، والدكتور تمام حسان في كتابه «رمناهج البحث في اللغوية» عام ١٩٥٧، والدكتور محمود السعران في كتابه «رمناهج البحث في إلى القارئ العربي» عام ١٩٦٧، والدكتور عبد الرحمن أيوب في كتابه «رأصوات اللغة» عام ١٩٦٣، والدكتور كمال بشر في كتابه «علم اللغة العربية» عام ١٩٧٠، والدكتور عمود فهمي حجازي في كتبه «علم اللغة بين التراث والمناهج الحديثة» عام ١٩٧٠، وولاحظ أنّ بعض هؤلاء عمد إلى ذكر المصطلح بلفظه الأجنبي، نحو اللانغويستيك والسيمانتيك عمد إلى ذكر المصطلح بلفظه الأجنبي، نحو اللانغويستيك والسيمانتيك

والسانتيكس ونحوها ولا سيما لدى الدكتور وافي والأستاذ محمد الأنطاكي في كتابه ((الوجيز في فقه اللغة) عام ١٩٦٩، وهو كتاب في علم اللغة من غير شك (١١). ولم تكن المصطلحات في هذه المرحلة تعيق عمل المترجم بسبب تمكن المترجمين من اللغتين المنقول منها والمنقول إليها، ووضوح المداخل المعرفية التي يسلكونها. وقد ظهر ذلك في ترجمة الدكتور محمد مندور لـرعلم اللسان) لماييه عام ١٩٤٦، وترجمات أخرى ككتاب ((اللغة) لفندريس عام ١٩٥٠، و((اللغة بين الفرد والمجتمع)) لباسبرز عام ١٩٥٧، و((اللغة في المجتمع)) للويس عام ١٩٥٩، و((دور الكلمة في اللغة)) لأولمان عام ١٩٦٧م، و((دروس في علم أصوات العربية)) لكانتينو عام ١٩٦٦ وغير ذلك.

وقد امتدت حوانب الدرس اللساني في عقد السبعينيات وما تلاه لتشمل أكثر أقطار العروبة بعد أن كانت مقتصرة على مصر تقريبًا، كما اتسع الدرس اللساني ليشمل الدراسات النقدية والبلاغية. وهكذا بدأت المرحلة الأخرى التي شهدت بروز اختصاص اللسانيات أو علم اللغة في المناهج الجامعية منفصلاً عن فقه اللغة وعلوم اللغة الأخرى كالنحو والصرف (٢١٠). وشهدت كذلك الإقبال الشديد على موضوعات اللسانيات في الصحف والمجلات، وتوالي الترجمات المتعددة المصادر، وانخراط عدد من الدارسين مختصين وغير مختصين في الدرس اللساني، وتوسع هذا الدرس ليدخل بحالات علمية مختلفة. وقد مهد ذلك لبروز المدارس الحديثة كالبنيوية والتشريحية (أو النفكيكية) والأسلوبية وعلم النص والتناص وغير ذلك مما انبثق من اللسانيات أصلاً. وترجع إلى هذه المرحلة تلك

المشكلات أو الأدواء التي ظهرت في درسنا الحديث والتي أشرنا إلى بعضها في مطلع هذه الفقرة. ولعلّ أبرزها تلك البلبلة المصطلحية، والترجمات السطحية، والتطبيقات المبتسرة، والفوضى النقدية، وأشكال التناول الصحفية، ونحو ذلك. لكنّ الدرس اللسابي الأكاديمي استقرّ وترسُّخت مبادئه مع عقد السبعينيات على يد مجموعة من الأساتذة كالدكتور محمود فهمى حجازى والدكتور عبد الصبور شاهين والدكتور أحمد مختار عمر والدكتور ميشال زكريا والدكتور عبد السلام المسدى والدكتور محمد على الخولي والدكتور محمد رشاد الحمزاوي. كما ظهرت مجموعة من معاجم المصطلحات اللسانية التي أغنت هذا الدرس ووفرت أدواته السليمة. ولعلّ أولها ((المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة العربية)، للدكتور محمد رشاد الحمزاوي عام ١٩٧٧، و((معجم علوم اللغة) لعبد الرسول شابي عام ١٩٧٧ أيضًا، و(رمعجم علم اللغة النظري)، للدكتور محمد على الخولي عام ١٩٨٢ و ((معجم علم اللغة التطبيقي)، للخولي أيضًا عام ١٩٨٦، و «قاموس اللسانيات» للدكتور عبد السلام المسدّي عام ١٩٨٥ و «معجم علم اللسانيات» لمكتب تنسيق التعريب في الرباط عام ١٩٨٤ و((قاموس اللسانية)) للدكتور بسَّام بركة عام ١٩٨٥، و((معجم المصطلحات اللغوية)، للدكتور رمزي البعلبكي عام ١٩٩٠، وهو أوفي هذه المعاجم وأيسرها(١٤).

ومن الضرورة بمكان السعى لمعالجة تلك المشكلات التي عصفت باللسانيات ومصطلحاتها حتى تسلم لنا اللسانيات رافدًا من روافد النهضة العلمية الحديثة. وربما تبدو صعوبات متعدّدة تحول دون تلك المعالجة بسبب غلبة المنزع الفردي وفقدان التنسيق بين الباحثين المختصين على امتداد ديار العروبة. لكن لابد من تقديم بعض المقترحات في هذا الصدد، وأهمها.

١- استعمال الشائع عن المجامع اللغوية من المصطلحات ولا سيّما ما
 كان واردًا في المعاجم اللسانية الحديثة.

 ٢- قبول ما يصدر عن المجامع اللغوية من مصطلحات وما تعتمده الجامعات والمؤسسات القومية ووضعه بين أيدي الدارسين والطلبة.

 "- الكف عن محاولات التسابق على وضع المصطلحات، والرجوع إلى تاريخ الدرس اللساني في العربية للاستفادة من جهود السابقين الرواد.

٤- إنشاء مكانز للمصطلحات العلمية عامة واللسانية حاصة في المجامع اللغوية والجامعات وربطها بالشبكة العالمية للاتصالات.

الاهتمام بتدريس (رعلم المصطلح)، ضمن الدراسات اللسانية
 وتوظيفه في توحيد الجهود وتنسيق المصطلحات الشائعة.

٦- المبادرة إلى تأسيس جمعية علمية تعنى بالمصطلح العلمي ولا سيما
 المصطلحات اللسانية بإشراف اتحاد بجامع اللغة العربية (١٥٠).

ولابد من أن تكون الحلول جماعية، لأن الزمن زمن المؤسسات والمراكز، لذلك ينبغي أن تتجه الأنظار إلى إنشاء تلك الجمعية المقترحة لوضع الحلول العامة بعد مؤازرة الباحثين من أهل الاختصاص. وسيكون الانطلاق مما هو كائن من جهود الباحثين، من جهات التأليف والترجمة والوضع المصطلحي والتأليف المعجمي، وتنظيمها حاسوبيًا ووضعها بين أيدي الراغبين، ثم الاعتماد على طرق بحرّبة لوضع المصطلحات وضبطها وحزلها، ثم إيجاد آليات النشر

والإشهار وإقامة حسور التواصل بين الباحثين على اختلاف أقطارهم وتعدّد مدارسهم واتجاهاتهم ومصادر معارفهم.

ولقد حهدت منذ عام ١٩٨٤ في عاولة لتقديم أسس اللسانيات من حيث المنهج، والمصطلح، والمسائل الدرسيّة، والغايات المعرفية، والجوانب التطبيقية، مع سعي حثيث لتكبيف (Adaptation) المعطيات اللسانية ووضعها بإزاء الدرس العربي من غير نفور أو تناقض أو تنافس(١٦٠)، كما حاولت في دراساتي النظرية والتطبيقية ومراجعاتي لأهم الكتب اللسانية أن أضع بين يدي القارئ علاصة للدرس اللساني المستقى من عشرات المراجع الأصيلة والمشهود لها ولأصحاها بعيدًا عن تشويه الترجمات وبلبلة الدراسات وفوضى المصطلحات، واضعًا نصب عيني إغناء درسنا وتقويته ورفده بما ينفع. ﴿ فَأَمًّا الزَّبُدُ فَيَالْهُمُ حُمَّاءً وَأَمًّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُتُ في ورفده بما ينفع. ﴿ فَأَمًّا الزَّبُدُ فَيَالُهُمُ رَا العالمين.

#### الحواشي

١- انظر: كتابنا، مبادئ اللسانيات، ط. ثانية ١٩٩٩، ص١٦ - ١٦.

 ٢- انظر: مقالتنا، مناقشة لكتاب محاضرات في الألسنية العامة لفرديناند دوسوسير، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، الكويت، العدد ١٦ لعام ١٩٨٤، ص٧١- ١٨٧.

٣- انظر: كتابنا، مبادئ اللسانيات، ص ٦.

٤- انظر: مصطلح (Lingüistique) في معجم اللسانيات الفرنسي، ص ٣٠٠-٣٠٣، وانظر جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، ترجمة حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١٩٨٥، ص ٣٩ وما يليها، و انظر: دوسوسير، محاضرات في الألسنية العامة، ترجمة مجيد النصر ويوسف غازي، دار نعمان، جونيه ١٩٨٤، ص ١٧.

٥- انظر مصطلح (Level) في معجم علم اللغة النظري لمحمد علي الخولي، مكتبة لبنان، بيروت ١٩٨٢، ص ١٥٢، و انظر: علم اللغة العربية لمحمود فهمي حجازي، وكالة المطبوعات، الكويت ١٩٧٣، ص٤٤، و انظر: كتابنا، مبادئ اللسانيات، ص ٢٤- ٢٦، و انظر: الألسنية (علم اللغة الحديث): المبادئ والأعلام، لميشال زكريا، المؤسسة الجامعية، بيروت، ط. ثانية ١٩٨٣ ص ٨٠٠ - ٢١٤.

٦- انظر: معجم علم اللغة النظري للخولي، ص ١٥٥ - ١٥٧، وقاموس اللسانيات
 لعبد السلام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس ١٩٨٤، ص ١٥٥.

٧- انظر: كتابنا، اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، دار الفكر، دمشق ٢٠٠١،
 ص ٢٢ وما يليها.

٨، ٩- انظر: المرجع السابق، ص ٢٣- ٣٤.

١٠ - انظر: قاموس اللسانيات للمسدي، ص ٧٢.

١١ - انظر: علم اللغة لعلي عبد الواحد وافي، دار نحضة مصر (نحو ١٩٤٠)، ص
 ٦٠ - ١٢.

۱۲- انظر أمثلة لدى وافي، ص ۷ ((الفونيتيك))، وص ۸ ((السيمنتيك)) وفي الصفحة نفسها: ((المورفولوجيا)) و و ر(ليكسيكولوجيا))، وفي ص ۹ ((السنتكس)) وغير ذلك. وانظر لدى محمد الأنطاكي في كتابه ((الوجيز في فقه اللغة))، دار الشرق، بيروت ۱۹۲۹ أمثلة نحو: ((اللانغويستيك)) و ((الغرامير))، ص ۷، و (وفيلولوجيا))، ص ۸، و ((الغرامير))، ص ۱ و كذلك

((الفونولوجيا)) ص١٤ وكذلك انظر مصطلحات أخرى من هذا النحو، ص ١٤- ١٨.

١٣ - انظر: كتابنا، المدخل إلى فقه اللغة العربية، مطبوعات جامعة حلب
 ١٠٠١، ص٣١ - ٣٠، وانظر: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوى، ص١٧.

١٤~ انظر: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ص ٢٠– ٢٢.

١٥- انظر: المرجع السابق، ص ٣٦- ٣٧، وقارن بمبادئ اللسانيات، ص ٢٩- ٣١.

17- كان ذلك في مجموعة من الدراسات والمراجعات والمؤلفات، كمناقشة كتاب دوسوسير عام ١٩٨٤، ومراجعة كتاب السيمياء لبيبر غيرو عام ١٩٨٦، ومراجعة كتاب اللسانيات وأسسها المعرفية، مجلة العربي عام ١٩٨٨، وبحث: من أثر اللسانيات في الدرس اللغوي العربي ومناهجه، الكويت ١٩٨٧، وبحث: اللسانيات إشكالية الاستمداد والتطبيق، المنتدى عام ١٩٩٠، ومشكلات المصطلح اللسابي، مجلة بحوث جامعة حلب ١٩٩٠، وكتاب، اللسانيات ط. أولى ٢٩٩٦، وكتاب: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، ط. أولى ٢٠٠١، وكتاب: أصالة علم الأصوات عند الخليل، ط. أولى ٢٠٠١، وكتاب: أصالة علم الأصوات عند الخليل، ط. أولى ١٩٩٨، وكتاب: أصالة علم الأصوات

# بلاغة المجاز العقلي عند القرطبي وابن جزي وأبي حيان الأندلسي

#### د.خلدون سعيد صبح

المجاز لغة: حزت الطريق وحاز الموضع حوازًا، وحاز به وحاوزه وأحازه غيره وحازه وحاوزه وأحازه وأحاز غيره، وحازه: سار فيه وسلكه، وحاوزت الموضع حوازًا بمعنى حزته. والمجاز والمجازة: الموضع(١٠).

المجاز ا**صطلاحًا:** عرف عبد القاهر الجرجاني المجاز فقال: «المجاز مُفْقُل من جاز الشيء يجوزه إذا تعدَّاه، وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل اللغة وصفه بأنه بحاز على معنى ألهم جازوا به موضعه الأصلي أو جاز هو مكانه الذي وضع فيه أولاً»<sup>(۲)</sup>.

وقال: «أما المجاز فكل كلمة أريد بما غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول فهي بحاز. وإن شئت قلت: كل كلمة حزت بما ما وقعت له في وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضعًا لملاحظة بين ما تجوز بما إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي بحان، "".

وقال السكاكي: «المجاز هو الكلمة المستعملة في غير ما هي موضوعة له بالتحقيق استعمالاً في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن

<sup>(</sup>١) ابن منظور: اللسان، مادة (جوز).

<sup>(</sup>٢) أسرار البلاغة، ص ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) أسرار البلاغة، ص: ٣٠٤.

إرادة معناه في ذلك النوع<sub>»</sub>(<sup>1)</sup>.

وقد قسم البلاغيون المحاز إلى قسمين: محاز عقلي ومجاز لغوي.

أ - المجاز الإسنادي أو المجاز العقلي: عرَّفه السكاكي فقال: «هو الكلام المفاد به خلاف ما عند المتكلم من الحكم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة وضعي<sup>(٥)</sup>.

والحقيقة أنَّ هذا النوع من المجاز تستعمل فيه المفردات استعمالها الأساسي وفي موضوعها الأصلي ويكون المجاز عن طريق الإسناد.

وإذا ما رصدنا القدماء في استعمالاتهم لهذا المجاز نجد أنهم لم يذكروا اسم هذا وإنما أشاروا إلى معناه، فسيبويه أورد قول الخنساء المتضمن المجاز العقلي:

ترعى إذا نسيت حتى إذا ادّكرت فإنما هي إقسبال وإدبار وكقولهم: (هارك صائم) و(ليلك قائم)»(١١). فسيبويه يحمل هذا الكلام

حملي السعة والحذف.

وإذا ما عدنا إلى الأمثلة السابقة نجد أنَّ النهار أسند إليه الصيام بحارًا مع أنَّ الصيام يجب أن يسند إلى الكافّ أي الصائم أو الإنسان، وكذلك ليلك قائم، فالقيام للإنسان وليس لليل.

وقد سمَّى ابن فارس هذا النوع من المجاز ((إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل في الحقيقة)(<sup>٧٧).</sup>

<sup>(</sup>٤) مفتاح العلوم، ص ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>٦) سيبويه: الكتاب ١/ ١٦٩؛ وانظر: ص ٨٠، ٨٩، ٨٩، ١١٠، ١١٠.

<sup>(</sup>٧) ابن فارس: الصاحبي في فقه اللغة، ص ٢١٠.

وفي أشعار العرب ورد هذا النوع من البلاغة في قول حرير<sup>(^)</sup>:

لقـــد لُمتنا يا أمَّ غيلانَ في السُّرى ونمـــت ومـــا لــيل المطيِّ بنائم فحرير ليس بنائم وهو المعنى الحقيقي، أما المعنى المجازي فهو عدم نوم الليل وغرض حرير المبالغة في قلقه وعشقه لأم غيلان حتى حعل الليل لا يرى النوم، والليل كل، وحرير حزء، فحعل الفعل يعم وينتشر الكل ليعبر عن هذا الجزء.

وكان عبد القاهر الجرجاني الذي تفرد بفصل هذا المجاز وتسميته باسم المجاز العقلي أو المجاز المجازي، حيث الورد أمينا المجاز المجاز المجازي، حيث أورد أمثلة على ذلك وناقشها وبيَّن فيها مواضع المجاز<sup>(1)</sup>.

وأطلق السكاكي على هذا النوع المجاز العقلي<sup>(١١)</sup> وكذلك فعل القزويين والتفتازاين<sup>(١١)</sup>.

وأورد عبد القاهر الجرحاني أمثلة على المجاز العقلي منها قولهم: نحارك صائم وليلك قائم ونام ليلي وتجمَّل همي: وقوله تعالى: ﴿فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ﴾ ١٦٪ وقول الفرز دق<sup>(۱۲)</sup>:

سقاها خروق في المسامع لم تكن علاطًا ولا مخبوطة في الملاغم<sup>(١١)</sup>

<sup>(</sup>۸) دیوان جریر ۹۹۳/۲.

<sup>(</sup>٩) الجرحاني: دلائل الإعجاز، ص ٢٢٧؛ وأسرار البلاغة، ص ٣١٦–٣١٧.

<sup>(</sup>١٠) السكاكي: مفتاح العلوم، ص ١٨٥.

<sup>(</sup>١١) القزويني: الإيضاح ٩٧/١.

<sup>(</sup>١٢) سورة البقرة: ٢ | ١٦

<sup>(</sup>١٣) دلائل الإعجاز، ص ٢٢٧. والبيت ليس في الديوان.

 <sup>(</sup>١٤) علاط الناقة: وسمها بالعلاط وهي صفحة العنق أو حبل في عنق البعير، ابن منظور اللسان: (علط).

قال عبد القاهر في تفسير الأمثلة السابقة: (رأنت ترى بحازًا في هذا كله ولكن لا في ذوات الكلم وأنفس الألفاظ، ولكن في أحكام أجريت عليها. أفلا ترى أنك لم تتجوز في قولك: (لهارك صائم) و(ليلك قائم) في نفس (صائم) و(قائم) ولكن في أن أجريتهما خبرين على النهار والليل، وكذلك ليس المجاز في الآية (ربحت) ولكن في إسنادها إلى التجارة. وهكذا الحكم في رسقاها خروق) ليس التجوز في (سقاها) ولكن في أن أسندها إلى الحروق. أفلا ترى أنك لا ترى شيئًا منها إلا وقد أريد به معناه الذي وضع له على وجهه وحقيقته فلم يرد (صائم) غير الصوم ولا بـ (قائم) غير القيام ولا بـ (ربحت) غير الربح ولا بـ (سقت) غير السقي كما أريد في قوله: (وسالت ربعتاق المطي الأباطح) غير السيل، (٥٠٠).

إنَّ هذا التحليل للمجاز العقلي تمثّله الزعشري صاحب الكشاف، وسار عليه في تفسيره، وبيَّن أنَّ للفعل ملابسات شيّ، بل إنه عدد أنواع المجاز وأعطى أمثلة موضحة لكل نوع من أنواع المجاز العقلي في سبيل إيضاح منهجه المتبع فقال: ((إنَّ للفعل ملابسات شيّ يلابس الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له، فإسناده إلى الفاعل حقيقة، وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز المسمَّى استعارة، وذلك لمضاهاتما للفاعل في ملابسة الفعل، كما يضاهي الرجل الأسد في جراءته، فيستعار له اسمه، فيقال في المفعول به: عيشة راضية، وماء دافق، وفي عكسه: سيل مفعم(١٦). وفي المصدر: شعر شاعر، وذيل ذائل (١٤). وفي المصدر: شعر شاعر، وذيل ذائل (١٤).

<sup>(</sup>١٥) دلائل الإعجاز، ص ٢٢٧-٢٢٨.

<sup>(</sup>١٦) مفعم: مملوء (اللسان).

صائم. وليله قائم. وفي المكان طريق سائر، ونمر حار. وأهل مكة يقولون: صلى المقام. وفي المسبب: بنى الأمير المدينة، وناقة ضبوث<sup>(١٨)</sup> وحلوب<sub>)</sub>(١٩٠].

وقسم السيوطي المحاز العقلي إلى أربعة أنواع باعتبار طرفيه فقال:

(رأحدها: ما طرفاه حقيقان كقوله تعالى: ﴿وَأَخْرَجَت الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴾ (٧٠).

ثانيها: مجازيان، نحو (فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ)('''). [في سياق الحديث عن المنافقين] أي ما ربحوا فيها، وإطلاق الربح والتحارة هنا مجاز.

ثالثها ورابعها: ما أحد طرفيه حقيقي دون الآخر.

أما الأول والناني فكقوله: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا﴾(٢٣). أي برهانا وقوله ﴿فَأَمُهُ هَاوِيَةً﴾(٢٣). واسم الأم الهاوية بحاز، أي كما أنَّ الأم كافلة لولدها وملجأ له، وكذلك النار للكافرين كافلة وماوى ومرجم،(٢٩).

وقد بحث للفسرون الأنتلسيون في المحاز العقلي وسنرى كيف تناولوه في تفاسيرهم. الحجاز العقلمي عند المفسرين, الأندلسيين:

لم يصطلح المفسرون الأندلسيون على اسم الجحاز العقلي وإنما ذكروا

<sup>(</sup>۱۷) الهوان والذل.

<sup>(</sup>۱۸) ناقة يشك في سمنها فيحس باليد.

<sup>(</sup>١٩) الكشاف ١/١٥.

<sup>(</sup>۲۰) سورة الزلزلة: ۲/۹۹.

<sup>(</sup>٢١) سورة البقرة: ١٦/٢.

<sup>(</sup>۲۲) سورة الروم: ۳۰/۰۳.

<sup>(</sup>٢٣) سورة القارعة: ١٠١/٩.

<sup>(</sup>٢٤) الإتقان ٢/٤٥٧.

لفظ الإسناد أحيانًا أو الجحاز عمومًا.

وهذا النوع من المجاز ورد في تفسيرهم للقرآن، ومن المعروف أنَّ هناك علاقات للمجاز العقلى وهذه العلاقات هي:

#### ١- المفعولية:

وهو ما بُني للفّاعل وأسند إلى المفعول به الحقيقي كقوله تعالى: ﴿وَهُوَ فِي عِيشُة رَاضِيّة ﴾(٢٠٠). فلفظ (راضية) الآتي على صيغة اسم الفاعل جاء بمعنى المفعول (مرضية) أي (فهو في عيشة مرضية).

قال القرطبي عند تفسير الآية السابقة: «أي في عيش يرضاه لا مكروه فيه. وقال أبو عبيدة والفراء: (راضية) أي مرضية، كقولك: ماء دافق، أي مدفوق. وقيل: ذات رضا، أي يرضى بما صاحبها. مثل: لابن وتامر؛ أي صاحب اللبن والتمر. وفي الصحيح(٢١) عن النبي الله: (ألهم يعيشون فلا يموتون أبدًا ويتعمون فلا يرون بوسًا أبدًا ويتعمون فلا يهرمون أبدًا ويتعمون فلا يهرمون أبدًا،)»(٢٧).

فالقرطبي يعتمد قول الفراء وأبي عبيدة في خروج اسم الفاعل في الآية إلى معنى اسم المفعول، ثم يورد أمثلة تؤكد ذلك، أي علاقة المفعولية من خلال اسم الفاعل، وينهي كلامه بالحديث الشريف المتضمن معنى الآية وتفسيرها، فالصحة والنعمة والشباب صفات ملازمة لأهل الجنة واقعة عليهم. واعتمادًا على ذلك يخرج معنى اسم الفاعل إلى معنى اسم المفعول؛ فهو بحاز عقلى علاقته المفعولية.

<sup>(</sup>٢٥) سورة الحاقة: ٢١/٦٩.

<sup>(</sup>٢٦) صحيح مسلم، الباب الثامن رقم ٢٨٣٧ في صفات الجنة وأهلها.

<sup>(</sup>۲۷) الجامع ۱۸/۹۶۲.

أما ابن حزي فقال عند تفسيره الآية:(((راضية) أي ذات رضا كقولهم (تامر) لصاحب التمر. قال ابن عطية: ليست بياء اسم فاعل، وقال الزمخشري: يجوز أن يكون اسم فاعل نُسب الفعل إليها بحارًا وهو لصاحبها حقيقة).(٢٨).

وهنا نرى أنَّ ابن حزي أعطى اسم الفاعل معنى المفعولية عندما قال (ذات رضا) واتكأ على تفسير ابن عطية لكي يشير إلى عدم الفاعلية، ثم أوضح وصرَّح بكلام الزمخشري الذي حمل المعنى على الجاز. فالراضي (٢١) هو الله عزَّ وجلَّ والمُرْضى هو الإنسان. إذ ليس من المعقول أن يُرضي الإنسان نفسه ويوجد لنفسه السعادة أو الرضا التامين إلا بفعل الله، فهو الراضي ولكنه أسند الرضا إلى اسم الفاعل على الجاز العقلي فأسبغ الله هذه الصفة للمبالغة في الجياة المرضية.

وفسَّر أبو حيان الآية فقال: ((فهو في عيشة راضية) ذات رضا، وقال أبو عبيدة والفراء: راضية: مرضية كقوله ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾(٢٠) أي مدفوق،(٢١١).

إنَّ أبا حيان فسَّر الآية كتفسير القرطبي بل اختصر كلام القرطبي فنصَّ على معنى اسم المفعول في لفظة (راضية).

ويبدو أنَّ المعنى الدِّلالي والجمالي من هذا الاستعمال هو وصول الإنسان

<sup>(</sup>٢٨) التسهيل ٤/ ١٤٣.

 <sup>(</sup>۲۹) الراضي: اسم فاعل من رضاه؛ رضاه: كان أشد رِضًا منه، [٧: جعله يرضى!!].
 المُرضى: اسم مفعول من أرضاه!!.

<sup>(</sup>٣٠) سورة الطارق: ٦/٨٦.

<sup>(</sup>٣١) البحر المحيط ٣٢٥/٨.

لمؤمن في الجنة إلى درجة يحقق فيها ما يتمنى، ويدرك ما يروم إدراكًا تاتمًا وكأنه ينفُذ بإرادته ما تطلبه نفسه، فحاء الأسلوب المعجز ليدل على أنَّ حياة الجنة يعيش فيها المؤمن بأحسن الصور. ومراعاة لمقتضى الحال استعمل اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول. ولعلَّ قصة الحطيئة مع الزبرقان خير مثال على استعمال العرب هذا النوع من الجاز، فالزبرقان احتكم إلى الخليفة عمر البار الخطاب عندما هجاه الحطيئة قائلًا (٣١):

دع المكارم لا تسرحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي فلم يجد الخليفة في البيت شيئًا من الهجاء وحين سأل حسان بن ثابت تبيَّن أنَّ البيت من الهجاء المقذع، لأنَّ الحطيثة استعمل اسمي الفاعل (الكاسي) و(الطاعم) استعمال اسمي المفعول (المكسو) و(المطعوم) وأراد بذلك أن يهينه. وغرضه في الأسلوب الهجاء مع المواراة والإيجاء.

ومن علاقة المفعولية أيضًا قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا إِنْ نَتَبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تُتَخَطَّفُ مِنَ أَرْضِنَا أَوْلَمْ لُمَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا آمَنًا يُحْتَى إِلَيْهِ نَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدَنًا وَلَكِنَّ أَكْثَرِكُمْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾٣٦].

وهنا أيضًا أسند اسم الفاعل إلى المفعول فظهر اسم الفاعل (آمنا) وعني به اسم المفعول (مأمون).

«فالحرم لا يكون آمنًا، لأنَّ الإحساس بالأمان من صفات الأحياء، وإنما هو

<sup>(</sup>٣٢) ديوان الحطيقة، ص ٥٠٠ وعيون الأخبار، بجلد ٥٩٣/١، والجرجاني: دلائل الإعجاز، ص٣٦٢، ٢٣٢؛ ونضرة الإغريض في نصرة القريض، ص ٣٠٠–٤٠.

<sup>(</sup>٣٣) سورة القصص: ٢٨/٧٥.

مأمون. فاسم الفاعل أسند إلى المفعول. وهذا مجاز عقلي علاقته المفعولية..»<sup>(٣٤)</sup>.

والقرطبي في تفسيره للآية لا يذكر المجاز بلفظه، وإنما يشير إلى معنى الأمان، أو الأهل الآمنين، فيقول: «(أو لم نمكن لهم حرمًا آمنا) أي ذا أمن. وذلك أنَّ العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضا، وأهل مكة آمنون حيث كانوا بحرمة الحرم، فأحير أنه قد أمَّنهم بحرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم، فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة في قتالهم»(٣٠٠).

وخرج هذا الأسلوب إلى معنى إقناع مشركي مكة بأنَّ خوفهم من أتباع الرسول ليس مقبولاً، وإنما هو نابع من قلقهم على أرضهم التي من الممكن أن تُنزع منهم إذا ما اتبعوا الإسلام، فجاء سياق الآية متضمنًا الحجة والإقناع بأنَّ هذا الحرم آمن أي مأمون، لأنَّ فعل الأمان واقع من الله عزَّ وحل وليس من الحرم نفسه فالزمهم بذلك الحجة.

وقال ابن حزي في تفسيره للمحاز في الآية الكريمة:﴿﴿أَوَ لَمْ مُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَّمًا آمِنًا﴾. وهذا رد عليهم فيما اعتذروا به من تخطف الناس لهم، والمعنى أنَّ الحرم لا تتعرض له العرب بقتال، ولا يمكّن الله أحدًا من إهلاك أهله، فقد كانت العرب يغير بعضهم على بعض، وأهل الحرم آمنون من ذلك، (٢٦٪).

وحقيق أنَّ ابن حزى لم يذكر المجاز بلفظه ولم يصرِّح بأنَّ اسم الفاعل قام مقام المفعول، إلا أننا نرى في تضاعيف كلامه لفظ (آمنون) الذي يعير عن فهمه لهذا المجاز من غير أن يسميه، فبحثه الدائب عن معنى الآية

<sup>(</sup>٣٤) على، أسعد: صناعة الكتابة، ص ٨٤.

<sup>(</sup>۳۵) الجامع ۲۷۰/۱۳.

<sup>(</sup>٣٦) التسهيل ١٠٨/٣.

وتفسيرها جعله يغفل عن ذكر الجحاز.

وثميّز أبو حيان في تفسيره للآية، واصطلح على لفظ (المجاز) بل حلله وبيّن أن ساكنيه هم الأمنون فقال: «..ووقع ما وعد به ووصف الحرم بالأمن بحازًا إذ الآمنون فيه هم ساكنوه».(٢٠٠).

إنَّ المقارنة السريعة بين المفسرين الأندلسيين الثلاثة ترينا تَمُيُّز أبي حيان في فهمه وتعبيره واصطلاحه على علاقة المفعولية في الآية الكريمة.

والغرض البلاغي من إيراد اسم الفاعل (آمنا) مكان اسم المفعول، هو تأكيد النفوس المطمئنة في الحرم والمبالغة في سلامة أهل الحرم. فالمكان أعم من السكان، لأنَّ المكان الكل والسكان الجزء، فعبَّر الله عزَّ وجل بكلمة تشمل كلَّ شيء في هذا المكان من أهل وغيره.

ومن الجدير بالذكر أنه من شروط المجاز العقلي أن تتناسب العلاقات، فلا يكون هناك تنافر أو تباعد بين المعنى المذكور والمعنى المخبًّا أو المراد، بل على العكس يجب أن يكون هناك ترابط وتجاذب وتوحد في العلاقة المجازية.

ومن علاقات المفعولية قوله تعالى: ﴿قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاّ مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾(٢٨).

اتفق بعض المفسرين على اعتبار عاصم بمعنى معصوم ولكنهم أوردوا أوجهًا عدة مرتكزين إلى النحو. فالقرطبي يقول عند تفسيره هذه الآية:

«(قال لا عاصم اليوم من أمر الله). أي لا مانع؛ فإنه يوم حقَّ فيه

<sup>(</sup>٣٧) البحر المحيط ٢٢٦/٧.

<sup>(</sup>۳۸) سورة هود: ۲۱/۱۱.

العذاب على الكفار. وانتصب (عاصم) على التبرئة. ويجوز (لا عاصم اليوم) تكون (لا) بمعنى ليس. (إلا من رحم) في موضع نصب استثناء ليس من الأول؛ أي لكن من رحمه الله فهو يعصمه، قاله الزجاج. ويجوز أن يكون في موضع رفع، على أنَّ عاصمًا بمعنى معصوم؛ مثل: ﴿مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ﴾ (٣٦). أي مدفوق فالاستثناء على هذا متصل.

وقال آخر(نه) [الشاعر هو الحطيئة]:

قرع المكارم لا تسرحلْ لبغيتها واقعدْ، فإنّك أنتَ الطّاعمُ الكاسي أي المطعوم المكسوّ. قال النحاس: ومن أحسن ما قبل فيه أن تكون (مَنْ) في موضع رفع، بمعنى لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراحم، أي إلا الله. وهذا اختيار الطبري. ويُحسَّنُ هذا أنك لم تجعل عاصمًا بمعنى معصوم فتخرجه من بابه، ولا (إلا) بمعنى (لكن)»(١١).

وهكذا نرى كيف أفاض القرطبي في تفسير الآية واعتمد على النحو العربي للتفريق بين معنى وآخر، فإذا كان الاستثناء متصلاً كان معنى (عاصم) (معصوم)، وإذا كان الاستثناء منقطعًا كان يمعنى (عاصم) (المانع) إلا أنه يقرر المعنى المجازي ويؤكد كلامه بمجاز عقلي آخر ويقيسه عليه ألا وهو قوله تعالى: ﴿مِنْ مَاء دَافِقٍ﴾ ثم يزيد الكلام وضوحًا وقياسًا فيستشهد بشعر تضمن علاقة المفعولية.

وفي نحاية كلامه يعرض رأيا للنحاس يعتمد فيه النحاس الحقيقة

<sup>(</sup>٣٩) سورة الطارق: ٦/٨٦.

<sup>(</sup>٤٠) ديوان الحطيئة ص١٥٠ – عيون الأخبار ٩٣/١٥.

<sup>(</sup>٤١) الجامع ٣٧/٩.

ويفضلها على المجاز، على اعتبار أنَّ (من) في موضع رفع، فالقرطبي يميل في تفسيره وعرضه للآراء إلى علاقة المفعولية، ويؤكد كلامنا قوله (على أنَّ عاصمًا يمعنى معصوم).

أما ابن جزي فيعرض أربعة أوجه محتملة في تفسيره الآية، فيقول: ((لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم) يحتمل أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون (عاصم) اسم فاعل و(من رحم) كذلك بمعنى الراحم، فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله تعالى.

وللثاني: أن يكون (عاصم) بمعنى ذي عصمة أي معصوم ومن رحم: بمعنى مفعول أي من رحم الله. فالمعنى لا معصوم إلا من رحمه الله، والاستثناء على هذين الوجهين متصل.

الثالث: أن يكون (عاصم) اسم فاعل و(من رحم) بمعنى المفعول، والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم.

والرابع: عكسه والاستثناء على هذين منقطعي (٢٤٠).

إنَّ ابن حزي لا يرجح في كلامه رأيًا على آخر وإنما يكتفي بعرض الآراء التي قيلت و لم يفند رأيًا أو يرجح آخر.

أما أبو حيان فقرر علاقة المفعولية في الآية، واستشهد بالشعر وبكلام العرب، مع إيراده آراء أخرى في الآية، فقال: «... والظاهر إبقاء عاصم على حقيقته وإنه نفى كل عاصم من أمر الله في ذلك الوقت، وإن (من رحم) يقع فيه (من) على المعصوم، والضمير الفاعل يعود على الله تعالى، وضمير الموصول محذوف، ويكون الاستثناء منقطمًا أي لكن من رحمه الله

<sup>(</sup>٤٢) التسهيل ٢/٦٠٦.

معصوم، وحوزوا أن يكون من الله تعالى أي لا عاصم إلا الراحم، وأنَّ يكون عاصم بمعنى ذي عصمة كما قالوا لابن أي ذو لبن، وذو عصمة مطلق على عاصم وعلى معصوم، والمراد به هنا المعصوم، أو فاعل بمعنى مفعول، فيكون عاصم بمعنى معصوم كماء دافق بمعنى مدفوق..

ومن للمعصوم، أي لا ذا عصمة أولا معصوم إلا المرحوم، وعلى هذين التجويزين يكون استثناء متصلاً، وجعله الزمخشري متصلاً بطريق أخرى، وهو حذف مضاف، وقدره لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل ونحوه سوى معتصم واحد وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم يهني في السفينة انتهى (٢٤١).

إنَّ إيراد المعاني السابقة حُملت على المجاز والحقيقة معًا، فيجوز أن يكون (عاصم) مستعملاً على الحقيقة، ويكون المعنى (لا شيء يعصم الناس من قضاء الله إلا من رحمه الله منهم فإنه تعالى هو الذي يعصمه).

قد يأتي كما رأينا اسم الفاعل بمعنى اسم المفعول فتُسمَّى العلاقة المجازية المفعولية، وقد يأتي اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل فتُسمَّى العلاقة المجازية بالعقلية الفاعلية.

### ٢ - الفاعلية:

وفيها يسند الوصف المبني للمفعول إلى الفاعل، أي يستعمل اسم المفعول مكان اسم الفاعول مكان اسم الفاعل. وقد ورد هذا الأسلوب في غير ما موضع في القرآن الكريم كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَرَّاتَ اللَّمُ إِنَّ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ فيه قولان: حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ فيه قولان:

<sup>(</sup>٤٣) البحر: ٥/٢٢٧.

<sup>(</sup>٤٤) سورة الإسراء: ١٧/٥٤.

أحدها: أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه.

والثاني: أنَّ الحجاب ساتر عنكم ما وراءه؛ ويكون مستورًا بمعني ساتر»(°٬٤).

فللعنى الأول مأخوذ على الحقيقة والمعنى الثاني على المحاز أي الحجاب ساتر، فعبَّر عن اسم الفاعل (ساتر) باسم المفعول (مستور).

وأورد ابن حزي الرأيين نفسيهما على الحقيقة والمجاز، فقال: «والمستور هنا قيل معناه مستور عن أعين الخلق لأنه من لطف الله وكفايته فهو من المغيبات، وقيل معناه ساتر»<sup>(13)</sup>.

وكذلك فعل أبو حيان فقال: «...والظاهر إقرار (مستورًا) على موضوعه من كونه اسم مفعول، أي مستورًا عن أعين الكفار فلا يرونه أو مستورًا به الرسول عن رؤيتهم، ونسب الستر إليه لما كان مستورًا به. قال المبرِّد: ويؤول معناه إلى أنه ذو ستر، كما جاء في صيغة لابن وتامر أي ذو لبن وتمر، وقالوا رجل مرطوب أي ذو رطبة ولا يقال رطبته، ومكان مهول أي ذو هول وجارية مغنوجة، ولا يقال هلت المكان ولا غنجت الجارية، وقال الأخفش: وجماعة (مستورًا) (ساترًا)، واسم الفاعل قد يجيء بلفظ للفعول، كما قال (مشؤوم) ورميون) يريدون (شائم) و(يامن)، وقيل (مستور) صفة على جهة المبالغة كما قالو: (شعر شاعر) وردً بأن المبالغة إنما تكون باسم الفاعل ومن لفظ الأولى.

فالمبرد ينسب الستر إلى الرسول ﷺ أي إنَّ الرسول ﷺ كان مستورًا بالحجاب عن أعين الكفار. ثم يقيس أبو حيان الآية على كلام العرب

<sup>(</sup>٤٥) الجامع ٢٤٣/١٠.

<sup>(</sup>٤٦) التسهيل ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤٧) البحر المحيط ٢/٦.

بقولهم (لابن) و(تامر) أي (ذو لبن) و(ذو تمر) وهذا بجاز علاقته المفعولية أي جاءت الصيغة على معنى المفعولية في قولهم (لابن) و(تامر)، وكذلك أتت صيغة (مستورًا) على معنى الفاعلية، ونفى أن تكون مبالغة اسم الفاعل، وأكد معنى الفاعلية برأي الأخفش وجماعة من النحويين الذين أجازوا ورود اسم الفاعل بلفظ المفعول كقولهم (مشؤوم)، وهو يريد عقليًا (شائم).

ونفى أن تكون (مستورًا) صفة على جهة المبالغة لأنَّ صيغة المبالغة لا تأتي إلا في اسم الفاعل.

فأبو حيان زاد وجهًا آخر من وجوه التأويل، وهذا ما لم يصرِّح به ابن جزي والقرطي، وهذا الوجه هو حديثه عن صيغة المبالغة لاسم الفاعل، لكنه نفاه لأن اسم الفاعل تأتي مبالغته من صيغته. ثم إنه أسند الأقوال إلى أصحائها، فالأخفش على سبيل المقال صرَّح بمعنى الفاعلية، على حين لم يذكر القرطي وابن جزى أصحاب هذا الرأي.

ومن المجاز بالمفعولية قوله تعالى: ﴿نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِمُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَحْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ إِلاَّ رَحُلاً مَسْحُورًا﴾(^4).

إِنَّ لَفَظْ (مسحورًا) استعمل في الآية الكريمة استعمال اسم الفاعل أي رجلً ساحرًا، وفيه أوجه عبَّر عنها المفسرون الأندلسيون فقالوا: «قيل: معناه حنَّ فسحر وقيل معناه ساحر، وقيل هو السحر بفتح السين وهي الرئة: أي بشر إذا سحر مثلكم وهذا بعيد» (٢٩).

ومن محاز الفاعلية قوله تعالى: ﴿جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عَبَادَهُ

<sup>(</sup>٤٨) سورة الإسراء: ١٧/١٧.

<sup>(</sup>٤٩) الجامع ٢٤٤/١٠ ٢٤٥- ٢٤٤؛ والتسهيل ٢٧٢/٢؛ والبحر المحيط ٣٦٦-٤٤.

بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ﴾(٥٠).

(مأتيا) أي آت. يقول القرطي: (((مأتيا) مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصّلت إليه؛ تقول:أتت على ستين سنة. ووصل إليَّ من فلان خبر ووصلت منه إلى خبر. وقال القتي: (مأتيا) بمعنى آت فهو مفعول بمعنى فاعل. و(مأتيا) مهموز لأنه من أتى يأتي. ومن خفف الهمزة جعلها ألفًا. وقال الطبري: الوعد ها هنا الموعود وهو الجنة؛ أي يأتيها أولياؤهن (().

ُ وقد استعمل اسم المفعول وأُسند للوعد مجازًا، وفي الحقيقة الوعد يأتي من الله عزَّ وجل.

وأورد ابن حزي رأيين في الآية أحدهما على الحقيقة، والآخر على المجاز فقال: «(مأتيا) وزنه مفعول، فقيل إنه بمعنى فاعل، لأنَّ الوعد هو الذي يأتي وقيل إنه على بابه لأنَّ الوعد هو الجنة وهم يأتونما<sub>»</sub>(٥٠).

وقال أبو حيان معتمدًا قول الزمخشري: «فقيل (مأتيا) بمعنى آتيا، وقيل هو على موضوعه من أنه اسم المفعول، وقال الزمخشري: مأتيا مفعول بمعنى فاعل، والوجه الوعد هو الجنة وهم يأتونما، أو هو من قولك أتى إليه إحسانا أي كان وعده مفعولاً منجزًا. والقول الثاني وهو قوله. والوجه مأخوذ من قول ابن حريج قال وعده هنا موعوده وهو الجنة ومأتيا يأتية أولياؤه انتهى، (١٥٠٠).

<sup>(</sup>٥٠) سورة مريم: ٦١/١٩.

<sup>(</sup>٥١) الجامع ١١/٥٠.

<sup>(</sup>٥٢) التسهيل ٧/٣.

<sup>(</sup>٥٣) البحر ٢٢/٦.

وقد يأتي المصدر، فيدل على اسم الفاعل كقوله تعالى: ﴿إِذَا زُلْرِلَتُ الأَرْضُ زُلْزَالُهَا﴾ (<sup>دُه</sup>).

عبَّر أبو حيان في تفسيره الآية عن معنى المجاز العقلي في علاقة الفاعلية فقال: «قال الرخشري المكسور كالوسواس، وقال الرخشري المكسور مصدر والمفتوح اسم، وليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف انتهى. أما قوله والمفتوح اسم فجعله غيره مصدرًا جاء على فعلال بالفتح، ثم قيل قد يجيء بمعنى اسم الفاعل فتقول: فضفاض في معنى مُفَضَفَض، وصلصال في معنى مُصَلَّصَلَ... (٥٠٠).

وإذا ما أسند الفعل إلى الزمان، وكان المقصود الإسناد إلى الفاعل الحقيقي كان المجاز عقليًا وعلاقته الزمانية.

#### ٣ - الزمانية:

وفيها يسند الفعل إلى الزمان ويُبنى للفاعل. كقوله تعالى: ﴿وَالصُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَحَى﴾ (٥١).

فالليل لا يسكن بنفسه، وإنما الناس هم الذين يسكنون فيه، وأسند فعل السحي إلى الليل محازًا، وهو في الحقيقة مبئّ للفاعل، ألا وهو الناس الذين يسكنون ويعبدون ربحم فيه.

وقاس القرطبي الآية على كلام العرب لإخراج المعنى المجازي في الآية، فقال: ((..(سجا) سكن، أي سكن الناس فيه. كما يقال: نمار صائم، وليل

<sup>(</sup>٤٥) سورة الزلزلة: ١/٩٩.

<sup>(</sup>٥٥) البحر ٨/٥٠٠.

<sup>(</sup>٥٦) سورة الضحى: ٢-١/٩٣.

قائم. وقيل:سكونه استقرار ظلامه واستواؤه، ويقال: (والضحى، والليل إذ سحا): يعني عباده الذين يعبدونه في وقت الضحى، وعباده الذين يعبدونه بالليل إذا أظلم...)(<sup>(۷)</sup>.

ويورد ابن حزي أربعة أقوال في تفسير الآية ثم يرجح كلام ابن عطية المتضمن معنى المجاز العقلي حيث يقول: «(والليل إذا سحى) فيه أربعة أقوال: إذا أقبل، وإذا أظلم، وإذا سكن أي استقر واستوى أو سكن فيه الناس والأصوات ومنه ليلة ساحية إذا كانت ساكنة الربح وطرف ساج أي ساكن غير مضطرب النظر، وهذا أقرب في الاشتقاق، وهو اختيار ابن عطية»(٨٠).

أما أبو حيان فقد أورد معاني عدة لـــ (سحا) منها: الإدبار أو الإقبال، ومنها السكون، ومنها الظلمة والركود، معتمدًا في ذلك على أمثلة شعرية فقال: «سحا الليل أدبر، وقيل أقبل ومنه»(٥٠٠).

يا حببًذا القمْراءُ والليلُ الساج وطُسرُق مِنْلُ مُسلاءِ النَسَاجُ وبحر ساج ساكن، قال الأعشى (١٠٠:

وما ذنبُنا أن حاشَ بحرُ ابنِ عمَّكم وبحرُك ساجٍ لا يواري الدُّعامصا وطرف ساج غير مضطرب بالنظر، وقال الفراء سجا الليل أظلم

<sup>(</sup>٥٧) الجامع ٢٠/٢٠.

<sup>(</sup>٥٨) التسهيل ٤/٤.٢.

 <sup>(</sup>٩٥) ابن حنى: الحصائص ٢ / ١١٥، نسبه للحارثي؛ والمبرد: الكامل، ص ٣٧١؛
 وابن يعيش: شرح المفصل، ص ١٣٩.

<sup>(</sup>٦٠) ابن جني: المنصف ٣٥/٣ ؛ وشرح المفصل لابن يعيش ٥٣/٩؛ والديوان، ص ١٠٨.

وركد، وقال ابن الأعرابي ((سلحا الليل اشتد ظلامه)(١٦١).

وهكذا رأينا كيف أشار المفسرون الأندلسيون إلى علاقة الزمانية المجازية في الآيات القرآنية، فبحثوا في اللغة وسياق الكلام للوصول إلى المعنى المناسب لمقتضى الحال.

وفي حال إسناد الفعل إلى المكان على سبيل المجاز تُدعى العلاقة المجازية بالمكانية.

## ٤ - المكانية:

وفيها يسند الفعل إلى المكان وهو في الحقيقة مبني للفاعل كقوله تعالى ﴿ وَبَشَرٌ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّات تَحْرِي مِنْ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةً رِزْقًا قَالُوا هَلَا اللَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلُ وَٱتُوا بِهِ مُتَمَايِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَرةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ (١٣).

فالأنهار: هي أمكنة للمياه الجارية، فهي المجاري، أي هي ثابتة، والذي يجري هو: المياه. والأصل في الجملة: تجري مياه الأنهار.فالمياه: مسند إليه. وتجري: مسند. الأنهار: قيد.. لكنها جاءت بالصورة الأولى، فحذف المسند إليه الحقيقي، وأسند الفعل إلى مكان المسند إليه (٦٢).

وهذا المعنى المجازي أشار إليه القرطبي بل أكده بأمثلة قرآنية وشعرية مشابحة، وإن لم يصطلح على المجاز بل ذكر الحذف، فقال: ((الألهار) أي ماء الأنمار، فنسب الجري إلى الأنمار موسيقيًا، وإنما يجري الماء وحده

<sup>(</sup>٦١) البحر المحيط ٢٨٥/٨.

<sup>(</sup>٦٢) سورة البقرة: ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٦٣) صناعة الكتابة: ٨٢.

فحذف اختصارًا، كما قال تعالى: ﴿وَاسْأَلْ الْقُرْيَةَ ﴾(١٤). أي أهلها.

وقال الشاعر (١٥٠):

نُبُّـتُ أَنَّ السنارَ بعدَك أُوقِدَتْ واستبَّ بعدَكَ يا كليبُ المجلسُ أراد: أهل المجلس، فحذف،(١٦٠).

أما ابن حزي فلم يتحدث عن المجاز الإسنادي في الآية الكريمة، وإنما تحدث عن أنهار الجنة وذكر أنواعها<sup>(١٧)</sup>.

وأورد أبو حيان رأي ابن عطية في الآية من حيث الإسناد ثم أشار إلى أن ابن عطية قد وقع في تفسيره تناقض حيث فسَّر معنى الأنمار بالمياه في بحاريها المنطاولة الواسعة، فقال: «قال ابن عطية نسب الجري إلى النهر وإنما يجري الماء وحده توسعًا وتجوزًا كما قال تعالى ﴿وَاسْأَلُ الْقَرْيَةُ ﴾ (١٨٣). وكما قال الشاء:

نُبُّستُ أنَّ السنارَ بعدَك أُوقدَتُ واسستبَّ بعدَك يا كليبُ المجلسُ انتهى كلامه وناقض قوله هذا ما شرح به الأنهار قبله بنحو من خمسة أسطر قال: والأنمار: المياه في مجاريها المتطاولة الواسعة انتهى،(١٦٥).

<sup>(</sup>٦٤) سورة يوسف: ١٢ / ٨٨

<sup>(</sup>٦٠) أبو زيد الأنصاري، نوادر أبي زيد الأنصاري، ص ٢٩؛ وثعلب: مجالس ثعلب، ص ٤٦، ٢٥٦، وأمالي ابن الشجري ٢٤/١/١٤،٣١٤/١.

<sup>(</sup>٦٦) الجامع ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٦٧) التسهيل ٢/١.

<sup>(</sup>۲۸) سورة يوسف: ۸۲/۱۲.

<sup>(</sup>٦٩) البحر ١١٣/١.

وهكذا فإنَّ استعمال لفظ (نسب) يعادل لفظ (أسند) عند المفسرين الأندلسيين، فتحليلهم للمجاز العقلي إنما كان يتكيء على الإسناد من غير أن يذكروا اسم العلاقة وهي المكانية.

ومن علاقات الجحاز العقلي علاقة السببية.

### ٥ - السسة:

وفي هذه العلاقة المجازية يسند الفعل، أو ما في معناه إلى سببه كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ فَرْعُونُ يَاهَامَانُ ابْن لى صَرْحًا لَقَلِّى أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ﴾ (٧٠.

في إسناد البناء إلى هامان بحاز عقلي علاقته السببية، فإسناد البناء إلى هامان غير حقيقي لأنَّ البناء سيكون بأمر هامان للبنّائين. وعلى هذا فالآية تحوي مجازًا عقليًا علاقته السببية.

وهذا المعنى المجازي لم يذكره القرطبي وابن جزي وأبي حيان<sup>(۱۷)</sup>. وقد وضع عبد القاهر الجرجاني حدًّا لمعرفة المجاز العقلي، وقعَّد قواعده، وفسَّر معنى المجاز العقلي متوسعًا في السببية، فقال: «ولا يتخلص ذلك الفصل بين الباطل وبين المجاز حتى تعرف حد المجاز وحده أن كل جملة أخرجت الحكم المفاد بما عن موضوعه في العقل لضرب من التأويل فهي بجان<sup>(۲۷)</sup>.

ثم يتابع تحليله للمحاز العقلي ويضرب على ذلك آيات قرآنية: فيقول: «فلما أحرى الله سبحانه العادة وأنفذ القضية أن تورق الأشحار وتظهر الأنوار، وتلبس الأرض ثوب شباكها في زمان الربيع، صار يتوهم في ظاهر

<sup>(</sup>۷۰) سورة غافر: ۳٦/٤٠.

<sup>(</sup>٧١) الجامع ٢٨١/١٥؛ والتسهيل ٤٦٤؛ والبحر ٧/٥٢٥.

<sup>(</sup>٧٢) أسرار البلاغة، ص ٣٣٢.

الأمر وبحرى العادة كأنَّ لوجود هذه الأشياء حاجة إلى الربيع، فأسند الفعل إليه على هذا التأويل والتنزيل.

وهذا الضرب من المجاز كثير في القرآن فمنه قوله تعالى: ﴿ثُوْتِي أَكُلُهَا كُلُ حِينَ بِإِذْنِ رَبَّهَا﴾ (٢٣٠. وقوله عز اسمه: ﴿وَإِذَا ثُلِيتٌ عَلَيْهِمْ آياتُهُ وَادَتُهُمْ اللّهُ وَادَتُهُمْ أَلْكُمْ وَادَتُهُ هَذِهِ إِيمَانًا﴾ (٣٠٠. وقوله: ﴿وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ أَنْقَالُهَا﴾ (٣٠٠. وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ سَحَابًا ثِقَالاً مُشْقًا لُهَا لَهُ اللّهَا لَهُ اللّهَ مَنْ يَقُولُ اللّهَ مَنْ وَقُوله عزَّ وجلَّ: ﴿ سَحَابًا ثِقَالاً مُشْقًا لُهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّ

أثبت الفعل في جميع ذلك لما لا يثبت له فعل إذا رجعنا إلى المعقول على معنى السبب، وإلا فمعلوم أنَّ النخلة ليست تحدث الأكل، ولا الآيات توجد العلم في قلب السامع لها، ولا الأرض تخرج الكامن في بطنها من الأثقال، ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة الله ظهر ما كتر فيها وأودع جوفَها» (١٨٨).

ومن الجدير بالذكر أنَّ هذه العلاقات المجازية المتضمنة في الآيات السابقة، والتي ذكرها المفسرون المجاز، لم يذكرها المفسرون الأندلسيون في تفاسيرهم بمذا التحليل الدقيق والواضح، بل تجاوزوها في بعض المواضع.

<sup>(</sup>٧٣) سورة إبراهيم: ٢٥/١٤.

<sup>(</sup>٧٤) سورة الأنفال: ٢/٨.

<sup>(</sup>٧٥) سورة التوبة: ٩/١٢٠.

<sup>(</sup>٧٦) سورة الزلزلة: ٢/٩٩.

<sup>(</sup>۷۷) سورة الأعراف: ۷/۷ه.

<sup>(</sup>٧٨) أسرار البلاغة، ص ٣٣٥.

فعلى سبيل المثال نقف عند قوله تعالى: ﴿وَأَعْرَجَتِ الأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ (٢٠٠٠ فلا نجد القرطي يشير إلى المجاز العقلي في الآية (٢٠٠٠) وكذلك فعل ابن جزي وأي حيان (٢٠١٠). ومن علاقة السببية في المجاز العقلي قوله تعالى ﴿وَإِذْ نَحَيَّنَاكُمْ مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ مِنْ آلِ فَرْعَوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ مِنْ رَاكُمْ بَلاً مِنْ رَبَّكُمْ عَظِيمٌ ﴾ (٢٥٠٠).

فقد نسب الذبح إلى فرعون وهو من فعل الأعوان وأشار القرطبي في تفسيره للآية إلى الجاز الإسنادي، فقال: «رنسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعون، وهم إنما كانوا يفعلون بأمره وسلطانه، لتوليهم ذلك بأنفسهم، وليعلم أنَّ المباشر مأخوذ بفعله.

قال الطبري: ويقتضي أنَّ مَنْ أَمَره ظالم بقتل أحد فقتله المأمور فهو المأخوذ به<sub>)(^(^(</sub>).

إنَّ الدلالة المعنوية التي تخرج إليها الآية اقتضت مناقشة حكم تشريعي: فهل المأمور فالمأخوذ بمحكم القتل، أهو المأمور أم الآمر؟ وهذا الاستنباط التشريعي ما وحد لولا المجاز الموجود في الآية، وقد ناقش القرطبي هذه القضية المستنبطة من الآية السابقة (٨٠).

<sup>(</sup>٧٩) سورة الزلزلة: ٢/٩٩.

<sup>(</sup>۸۰) الجامع ۲۰/۱۳۱.

<sup>(</sup>٨١) التسهيل ٢١٣/٤؛ والبحر ٨١٠٠٥.

<sup>(</sup>٨٢) سورة البقرة: ٢/٤٩.

<sup>(</sup>۸۳) الجامع ۲۱۲/۱.

<sup>(</sup>٨٤) المصدر السابق.

وهذا المعنى المجازي لم يصطلح عليه ابن جزي، وإنما ذكر قصة قتل آل فرعون للأطفال<sup>(٨٥</sup>).

وأشار أبو حيان إلى معنى المجاز عندما ذكر هذه القضية الفقهية فقال: 
«وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ الآمر بالقتل بغير حق والمباشر له 
شريكان في القصاص، فإنَّ الله تعالى أغرق فرعون، وهو الآمر آلهُ وهم 
المباشرون، وهذه مسألة بيحث فيها في علم الفقه وفيها خلاف بين أهل 
العلمي،(٨٠٠).

والمتتبع لكلام أبي حيان يستدل من قوله (الآمر والمباشر) أنه نسب الذبح إلى فرعون وهو من فعل الأعوان، فعلاقة الإسناد هي السببية، فيسبب أمر فرعون نفذ أعوانه فعل القتل بالأطفال، ومن خلال ذلك عرض القضية المستنبطة من المجاز العقلي. وهذا لون من ألوان فوائد البلاغة القرآبية إذ اعتمادًا على معنى الآية المجازي وضع قانون ما أو اصطلح على تشريع معين. وقد يسند الفعل إلى المصدر ويُراد به الفاعل أو المفعول فسميت هذه العلاقة المجازية المصدرية.

# ٦ - المصدرية:

وتذكر فيما بني للفاعل أو للمفعول وأسند إلى المصدر. فمما بني للمفعول وأسند إلى المصدر قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُعِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءً﴾(٨٧). أي من معلومه، وهذا المعنى المجازي أكده القُرطي إِذَ قَال:

<sup>(</sup>٨٥)- التسهيل ١/٧٤.

<sup>(</sup>٨٦) البحر ١٩٤/١.

<sup>(</sup>۸۷) سورة البقرة: ۲/۵۵/.

(رالعلم هنا بمعنى المعلوم، أي ولا يجيطون بشيء من معلوماته، وهذا كقول الحضر لموسى عليه السلام حين نقر العصفور في البحر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات؛ لأنَّ علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته لا يتبعَّض. ومعنى الآية: لا معلوم لأحد إلا ما شاء الله أن يعلمه، (٨٨).

إنَّ القرطبي في تحليله السابق درس إطلاق المصدر (علم) بمعنى (المعلوم) أي اسم المفعول معتمدًا على علاقة الجزء بالكل. فالكل هو علم الله والجزء هو ما يعلمه الإنسان من معلومات يسيرة بقدرة الله.

ويقول ابن حزي في تفسيره الآية: ﴿﴿مِنْ عِلْمَهِ﴾ من معلوماته أي لا يعلم عباده من معلوماته إلا ما شاء هو أن يعلمه﴾<sup>(٨٩)</sup>.

ويفصّل أبو حيان في معنى الآية معتمدًا على الاستثناء فيقول: ﴿﴿وُلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْء مِنْ عِلْمِهِ﴾ الإحاطة تقتضي الحفوف بالشيء من جميع حهاته والاشتمال عليه. والعلم هنا المعلوم لأنَّ علم الله هو صفة ذاته لا يتبعض، كما جاء حديث موسى والخضر ما نقص علمي وعلمك من علمه إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. والاستثناء يدل على أنَّ المراد بالعلم المعلومات، وقالوا اللهم اغفر علمك فينا أي معلومك. والمعنى لا يعلمون من الغيب الذي هو معلوم الله شيئًا إلا ما شاء أن يعلمهم، قاله الكلي، وقال الزجاج إلا بما أنبًا به الأنبياء تثبيًّا لنبوّهم». (٩٠٠، ومن إطلاق

<sup>(</sup>٨٨) الجامع ٢٥٢/٣.

<sup>(</sup>۸۹) التسهيل ۸۹/۱.

<sup>(</sup>٩٠) البحر المحيط ٢٧٩/٢.

المصدر على المفعول أيضًا قوله تعالى: ﴿صُنْتُعَ اللَّهِ﴾(١١). أي مصنوعه. وقوله تعالى: ﴿وَجَاءُوا عَلَى قَميصه بدَم كَذب﴾(١٣).

فالكذب مصدر سماعي للفعل الثلاثي كذب، ولكنه جاء في سياق الآية مطلقًا على معين المفعول أي مكذوب فيه، لأنَّ الكذب في صفات الأقوال والأجسام(٩٢٠)، فالدم لا يكذب وإنما أسند الكذب إليه بجارًا.

وخلاصة القول: إنَّ المفسرين الأندلسيين تناولوا علاقات المجاز العقلي ولكنهم لم يصطلحوا على المسمَّى السابق، وإنما استعملوا بدلاً منه (الإسناد) أو (النسب). فهذه مصطلحاهم التي اعتمدوها. ويبدو ألهم انطلقوا مما قاله الزمخشري عند قوله: «ويجوز أن يستعار الإسناد في نفسه من غير الله لله، فيكون الختم مسندًا إلى اسم الله على سبيل الجحاز. وهو لغيره حقيقة. تفسير هذا أنَّ للفعل ملابسات شيَّى، يلابس الفاعل والمفعول به، والمصدر، والرمان، والمكان، والمسبب له؛ فإسناده إلى الفاعل حقيقة، وقد يسند إلى هذه الأشياء على طريق المجاز المسمَّى استعارة؛ وذلك لمضاهاتما للفاعل في ملابسة الفعل، كما يضاهي الرجل الأسد في جراءته، فيستعار له اسمه، ملابسة الفعول به: عيشة راضية، وماء دافق. وفي عكسه: سيل مفعم. وفي المصدر شعر شاعر، وذيل ذائل. وفي الزمان: كاره صائم. وليله قائم. وفي المكان: طريق سائر، وفي رجار، وأهل مكة يقولون: صلّى المقام. وفي المكان: طريق سائر، وفي رجار، وأهل مكة يقولون: صلّى المقام. وفي المكان:

<sup>(</sup>٩١) سورة النمل: ٢٧/٨٨.

<sup>(</sup>۹۲) سورة يوسف: ۱۸/۱۲.

<sup>(</sup>٩٣) الإتقان ٢/١٢٧.

المسبب: بني الأمير المدينة، وناقة ضبوث، وحلوب،(٩٤٠).

فهذه العلاقات هي أشهر علاقات المجاز العقلي. أما المجاز اللغوي فمنه الاستعارة ومنه المجاز المرسل.

## المصادر والمراجع

- الإتقان في علوم القرآن: السيوطي، تقديم: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير،
   دمشق، دار العلوم الإنسانية، ٩٩٣.
- ٢- أسرار البلاغة في علم البيان: الجرجاني، عبد القاهر، صححها السيد محمد رشيد
   رضا، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
  - ٣- الأمالي: ابن الشجري، دار المعرفة، بيروت، د.ت.
  - ٤- البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي، دار إحياء التراث، بيروت، طبعة ٢، ١٩٩٠.
- ٥- التسهيل لعلوم التنزيل: ابن جزي، دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة ٤، ٩٨٣.
- ٦- الجامع لأحكام القرآن: القرطي، راجعه: صلقي حميل، خرج حديثه: عرفان
   العشا، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٣.
- الخصائص: ابن جني، أبو الفتح عثمان، صورة عن الطبعة المصرية التي صدرت، من
   عام ١٩٥٢ إلى عام ١٩٥٧.
- ٨- دلائل الإعجاز في علم المعاني: الجرجاني، عبد القاهر، علق عليه محمد رشيد رضا،
   دار الكتب العلمية، بيروت، طبعة ١، ١٩٨٨.
- ٩- ديوان الأعشى الكبير: ميمون بن قيس، قدم له: محمد أحمد قاسم، المكتب
   الإسلامي، دمشق، بيروت، طبعة ١، ١٩٩٤.
- ١٠ ديوان جرير: ابن عطية الخطفي التميمي، شرح: محمد حبيب، ت: نعمان محمد أمين طه، دار المعارف، ١٩٧٠.

(٩٤) الكشاف ١/١ه.

- ١١- ديوان الخطيئة: برواية ابن السكيت وشرحه، ت: نعمان محمد أمين طه، مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة ١، ١٩٨٧.
- ١٢- الصاحبي في فقه اللغة: أحمد بن فارس، ت: مصطفى الشويمي، بيروت، ١٩٦٤.
- ١٣- صحيح مسلم: أبو الحسين، مسلم بن الحجاج النيسابوري، ت: محمد فؤاد عبد الباقي، دار تراث الإحياء العربي، بيروت، د.ت.
  - ١٤- صناعة الكتابة: أسعد على، فيكتور الكك، بيروت، طبعة ٣، ١٩٧٧.
- ١٥ عيون الأعبار: ابن قتيبة الدينوري، ت: محمد الإسكندراني، دار الكتاب العربي،
   بورت، طبعة ٢، ١٩٩٦.

# المعرفة اللغوية وتفسير النص القرآبي

د. زهير غازي زاهد

#### غهيد:

القراءة الصحيحة للنص نصف تفسيره، وتتصل صحة القراءة بمعرفة القارئ اللغوية للنص المقروء. وقد شغل علماء المسلمين في كيفية تفسير القرآن الكريم وما ينبغي للمفسر أن يعتمده في «تفسير الفاظه وتراكيبه ومعانيه وصور دلالته» (1) كما تحرجوا من استخدام الهوى والرأي في التفسير واستشهدوا بالحديث الشريف عن ابن عباس: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النان» (1) وقد أَلَحُوا على اكتمال عدة المفسر في تفسيره لكي لا يبعد به التأويل إلى خلاف التضاد، على حين أجيز في تفسيره خلاف التنوع وهو ما بسمه المحدث ن تعدد القراءة.

لقد جعل الزركشي علوم القرآن في كتابه «البرهان» سبعة وأربعين نوعًا وجعلها السيوطي في كتابه الإتقان ثمانين نوعًا، كان على المفسر أن يلم مهذه العلوم إلمامًا ليكون قادرًا أو مؤهلاً لتفسير القرآن؛ لشدة تحفظ المسلمين في قضية تفسيره. قال ابن أبي الدنيا: فهذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسرًا إلاّ بتحصيلها، فمن فسر بدونها كان مفسرًا بالرأي المنهي عنه (٢٠).

وذكر السيوطي ثمانية علوم يحتاج إليها المفسر تتصل بالمعرفة اللغوية اتصالاً مباشرًا، من المفردات ومدلولاتها والنحو وتراكيه والتصريف وأبنيته والاشتقاق

(٣) انظر: الاتقان ٢ /٣٩٩.

<sup>(</sup>۱) البرهان للزركشي: ۱۷۸/۲، وانظر: الانقان في علوم القرآن للسيوطي ۲/ ۳۸۹. (۲) الاتقان: ۲/ ۳۸۹، الميزان في تفسير القرآن للسيد محمد حسين الطباطبائي ۳۲/۷۲

وعلوم البلاغة وعلم القراءات<sup>(١)</sup>.

وروى ابن عباس أنه قسم التفسير على أربعة أقسام: «قسم تعرفه العرب في كلامها، وقسم لا يُعذَر أحد بجهالته، وقسم يعلمه العلماء خاصة، وقسم لا يعلمه إلا اللهي إن إشارة إلى الآية الكريمة ﴿ هُوَ الّذِي َ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكَتَابَ مِنْهُ آلِنَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتِيابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْنًا فَيْتُبُونَ مَا تَشَابَهُا تَوْ فَلَا اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْكَ مَنْهُ ابْتِفَاء الْفَتْنَة وَالْبَعَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلُهُ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الل

وقد اختلفت الأقوال في تفسير المحكم والمتشابه<sup>(٢)</sup>. وقد حاءت أحاديث وأقوال نحثُ على الحذر في قراءته وتأويله، وتدعو إلى الدقة في تفسير ما يحتمله من وجوه، وما تخفيه تراكيه من معان وأسرار. رُويَ عن الرسول ﷺ: «أُنزل القرآن على سبعة أحرف، لكلَّ آية منّه ظَهِرٌ وبَطْنَ (٤) ورُويَ عنه أيضًا: «ما نزل من القرآن من آية إلا ولها ظهر وبطن ولكل حرف حدُّ ولكل حد مطلع (وكثرت تأويلات الظهر والبطن والحد والمطلم<sup>(٥)</sup>».

ورووا قول الإمام على ﷺ لابن عباس حين بعثه للحوارج: لا تخاصمهم

<sup>(</sup>١) الاتقان: ٢ /٣٩٧.

<sup>(</sup>٢) البرهان: ٢ / ١٨١.

<sup>(</sup>٣) انظر الاتقان: ٢ / ٣

<sup>(</sup>٤) المحازات النبوية، الشريف الرضي ٢٤٧- ٢٥١، البرهان ٢ / ١٧٠.

 <sup>(</sup>٥) انظر البرهان: ٢/ ١٨٥ - ١٨٦، وانظر المعجم الكبير للطبراني ٩/ ١٣٦، حامع
 البيان للطبري ١/ ٢٥، تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي ٣/ ٧٢/.

بالقرآن؛ فإنَّه ذو وحوه، ولكن خاصمهم بالسُّنة(١).

وروي عن أبي الدرداء قوله: لا يفقه الرحلُ كلَّ الفقهِ حتّى يجعل للقرآن وحوهًا<sup>(٢)</sup>.

وتعلَّدُ قراءة النّص من خصائص النص الحالد؛ لذلك تعدّدت قراءاتُ القرآن وتفاسيره في العصر الواحد وفي العصور المختلفة، ولكن يبقى الاختلاف في قراءته وفهمه في حدود التنوع مقبولاً على ألا تكون القراءة خلاف تضاد في تأويله وفهمه كما ذكرت. فليس بكاف في فهمه معرفة ظاهر معنى الألفاظ فلذك لا يوصل وحده إلى حقائق المعاني، إنّما تطلب الدقة في فهم السياق الذي وردت فيه الألفاظ ووظائفها في نصّها.

فظاهر الآية الكريمة ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَــكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [١٧- الأنفال]. واضح، وحقيقة معناها غامضة؛ فإنه إثبات للرَّمي ونفي له، وهما متضادان في الظاهر.

وكذلك قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بَأَيْدِيكُمْ وَيُنخْرِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ﴾[ ٤ ا- التوبة ] «فإذا كانوا هم القاتلين فكيفَ يكون الله سبحانه هو المعذّب، وإن كان تعالى هو المعذّب.. فما معنى أمرهم بالقتال»<sup>(٢)</sup>.

لقد سلك المفسرون مذهبين في التفسير: أحدهما تفسير إعراب، أي: تطبيق قواعد النحو، والآخر تفسير الإعراب لا يشهما أنَّ تفسير الإعراب لا بدَّ فيه من ملاحظة الصناعة النحوية، وتفسير المعنى لا يضر مخالفة ذلك)(1).

وبمذا قد يقع المفسر بما تقتضيه الصناعة النحوية، خصوصًا إذا التزم بأقوال

<sup>(</sup>١) البرهان: ١/ ٣٨٨

<sup>(</sup>٢) السابق: ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) البرهان: ١٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) السابق: ٣٨٠/١.

مذهب نحويٌّ وتجوُّزاته في تفسيره لقضية وقوع المجاز أو عدمه، ووقوع الزيادة في القرآن أو عدم وقوعها. فقد يتحاذب الإعرابُ والمعنى الشيءَ الواحدَ «يوجد في الكلام أن المعنى يدعو إلى أمر والإعراب بمنع منه.. والتمسك بصحة المعنى يَؤول إلى صحّة الإعراب»<sup>(۱)</sup> ويعود هذا أيضًا إلى الصناعة النحوية وخلاف النحويين.

كل ذلك يدعو المفسر إلى دقة النظر ووعي اللغة وأسرار استعمالاتما في القرآن الكريم.

## اللغة والمعرفة اللغوية:

اللغة مرآة للعقل الإنساني فهي وسيلة للفكر والفهم، كما تكون وسيلة للاتصال والتعبير ولتسجيل حضارة الأمم وحفظ تراثها. وقبل اهتداء الانسان لمعرفة اللغة عاش في تيه من الزمن والنسيان. فاللغة بعد ذلك هي وسيلة وغاية في بحال الإبداع. والتفسير البياني للقرآن له خصيصة فضلها بعض المفسرين، لأنها كلام بياني على كلام الله المعجز. والذي أعنيه باللغة كلّ مستوياتها: الصوتية، والنحوية، والدلالية.

## ممّ تتألف المعرفة اللغوية ؟

إنَّ المعرفة اللغوية هي بحموع التصورات النظرية لبنية اللغة، فمنذ عصر مبكر شغل النصُّ القرآني العلماء بتدبره من خلال تفسير الفاظه وتراكيبه وضبط قراءاته ومعرفة أحكامه وصور دلالاته، فنشأت من ذلك العلوم العربية. فمنذ أن وضع أبو الأسود الدؤلي (٣٦٣ هـ) نقط إعرابه وبعض قواعده بإشارة من الإمام على كما روت الأخبار<sup>(٢)</sup> كان هذا النقط أوَّلَ الضوابط اللغوية

<sup>(</sup>١) انظر السابق: ١/٣٨٥، وانظر الأمثلة التي ذكرها لذلك.

<sup>(</sup>٢) انظر: مراتب النحويين لأبي الطيب اللغوي ٦، طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي ١، نزهة الألباء – أبو البركات الألباري ١٨، إنباه الرواة على أنباه النحاة ' لملقفطي ١/-٥٠-٥٢.

لحركات أواخر الكلم، ومنها انطلقت الجهود اللغوية فتطورت حتى وُضع علم الإعراب. ومصطلح الإعراب لم يكن بدلالته الضيقة التي شغلت مدرسي النحو إَما كان بمعناه الأوسع هو البيان والإيضاح. وقد روي عن النبي الله كلام في التسجيع على إعراب القرآن في أثناء تلاوته، أي بيانه وتوضيح الفاظه. وسُمي نقط أبي الأسود عربية، وكان يعني النحو بمعناه الواسع، أي: إقامة أصوات الكلمة المنطوق بها وصحة بنيتها ثم صحة التركيب فصحة الدلالة. كلُّ ذلك كان عربية، حتى إذا وصلنا إلى عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت١٧٥ه) أبحد علم النحو قام على أسسه العلمية، وأقيم هيكله بمعناه الشامل على أصوله من السماع والقياس والتعليل.

وإلى حانب تطور علم النحو برزت جهود علماء في تفسير النص القرآني ومحاولة إثبات إعجازه على اختلاف الآراء والأقوال، وما يعنينا الرأي القائل بالإعجاز البياني بنظم كلمه في أساليب وأنساق وقف الفصحاء عاجزين عن أن يأتوا بمثله. فمن أوائل ما ظهر في تفسيره جهود ابن عباس (١٩٨٥) في تفسيره وبيان دلالات مفرداته، واتخاذ شعر العرب مجالاً للاستشهاد ولذلك كان يقول: ((ذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر؛ فإنَّ الشعر ديوان العرب»(١). وابن عباس بعد الإمام علي بن أبي طالب في مقدمة الصحابة الذي كثر عنهم تفسير القرآن، وهو من دعا له النبي الله بقوله: ((اللهم فقهه في الدين ورتُعلَم التأويل)(١) لقد ألف العلماء في بحاز القرآن ومعانيه وإعرابه وقراءاته الكتب ورتُعدُّ كلُّ هذه المصنفات من التفسير اللغوي، كما ظهرت الكتب في نظمه وإعجازه للجاحظ والحنقابي والجرجاني والباقلاني وغيرهم. ولما كان القرآن

<sup>(</sup>١) غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ١ / ٤٢٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم حذيث ١٣٨، البرهان للزركشي ٢/ ١٧٧.

الكريم نزل بلسان عربيًّ مين، وهو بيان للناس، كانت تلك الكتب وما ألفه الحاحظ في «البيانُ والتبيين» تحتوي على بذور البلاغة التي تطورت بعد ذلك فصارت علمًا احتوى ثلاث شعب هي: المعاني، والبيان، والبديع. وقد ألفت كتب أيضًا في ظواهر لغوية في القرآن مثل الأشباه والنظائر، والإتباع، والإمالة والإدغام والوقف والابتداء، والتذكير والتأنيث، والمقصور والممدود، والمؤتلف والمنجتلف، ثم ألفت كتب في مفرداته وغريه، ثم المعجمات عامة وفقه اللغة.

هذه المصنفات المختلفة قد ألفت علوم العربية عامة. ومنذ القرن الثالث ظهرت المصنفات في تفسير القرآن على اختلاف مذاهب تأليفها، فمنها ما اهتم بالمأثور من أقوال الصحابة والتابعين، واستنباط الأحكام مع ذكر وجوه الإعراب لتوضيحها، وفيه نقل الروايات المختلفة التي تحتاج إلى تدقيق، وهو المسمى برالتفسير بالمأثور) كتفسير الطبري (٣٠١ه) (جامع البيان في تفسير القرآن) ومنها ما اهتم ببيان أساليب القرآن الكريم، وذكر المواضع البلاغية متّخذًا البيان لتأكيد إعجازه، كتفسير الكشاف للرغشري (ت٥٣٨هم)، ومنها ما اهتم بالاستدلالات الكلامية والمنطقية والاسترسال في تأويل الظواهر الكونية، ميلاً مع وجهة نظره ومذهبه، كتفسير الرازي (ت٥٠٤هم) (مفاتيح الغيب) ومنها ما بسط القضايا اللغوية في بجال بسط موضوعاته والوصول إلى معانيه، كتفسير (البحر المخيط) لأبي حيان الأندلسي (ت٥٤٥هم) و(المحرر الوجيز) لابن عطية (ت٤٥هم). المخيط، لأبي حيان الأندلسي (ت٥٤٤هم) و(المحرر الوجيز) لابن عطية (ت٤٥هم).

كما ظهرت مصنفات في علوم القرآن، بمعنى المصطلح الجامع مثل (البرهان في علوم القرآن) لعلي بن إبراهيم الحوفي (٣٠٠٠هـ) و(فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن) لابن الجوزي (٣٧٥هـ) و(البرهان في علوم القرآن) للزركشي (ت٧٩٤ه) و(الإتقان في علوم القرآن) للسيوطي (٣٩١٥ه) ورأمها يؤكد ورمناهل العرفان في علوم القرآن) لعبد العظيم الزرقاني.. وغيرها، وكلّها يؤكد مصنفوها أهمية علوم اللغة للمفسر، إضافةً إلى معرفة العلوم الأخرى التي تتصل بنصه وتؤدي إلى فهمه، لكن معرفة علوم العربية هي المدخل المهم لذلك بديًا بمغرداته: معانيها وصيفها، وتراكيه: صورها وأساليبها ودلالاتها. ويحتاج المفسر فوق ذلك إلى شيء ليس من العلوم، وهو الملكة اللغوية والقدرة على وعي العلوم واستيعاتها. هذه الملكة استعداد خاص يختلف من شخص لآخر في قوته وضعفه، سمّّاه السيوطي، (علم الموهبة) وهو علم يورزه الله تعالى لمن عمل بما علم، وإليه الإشارة بالحديث «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» (1)

ليست المعرفة اللغوية ضرورةً لمفسِّر القرآن الكريم فحسب، وإنما هي ضرورة للفقيه والأصولي والمنطقي والفيلسوف والأديب. المهم كيف توطَّف هذه المعرفة ؟ وكيف يستخدمها المفسر في مجاله؟

لقد وضعت شروط لمفسر القرآن كان الإلمام بعلوم العربية أوَّلها، غير أنَّ المفسرين يتفاوتون في معرفة أنواع هذه العلوم؛ لذلك تنوَّعت التفاسير وتعدَّدت قراءات القرآن، وكان جميعهم يوظفون علمهم بالعربية في تفسير النص واستنباط معناه ودلالة تراكيه وأساليه. لكنَّنا ينبغي لنا أن نعرف أن ليس كل من اشتغل بالنحو أو اللغة كان من أهل المعرفة كما، فقد يكون حافظًا قواعد النحو وأقوال اللغويين، ولكن قدرته المعرفية لا تتجاوز إعادة ما حفظه، من دون استنباط ما وراء ذلك من دلالات الأساليب البيانية والتراكيب القرآنية

<sup>(</sup>١) الإتقان ٢ / ٣٩٩.

خاصَّةً في أحكامه، فهو إما أن ينساق في موقفه مع مذهب نحوي فيردّد ما حفظه من قواعده وأقواله، وإما أن يميل في أحكامه إلى مذهب يُحسنه في الفقه أو الفلسفة والكلام. وقد ذكرت قبل قليل نماذج من التفاسير. "

إن لمعرفة اللغة: أساليبها ومفرداتها، أثرًا في تفسير المفسرين. فالكلمة قد تكون غامضة، فسياق استعمالها يكشف عن وظيفتها في التركيب. وغرابة الكلمة إما لكونها حوشية غير معروفة، وهذا غير موجود في القرآن الكريم، وإما لغموضها أو احتمالها أكثر من معنى، وهو ما احتمله النص القرآبي. فالمعرفة باللغة تفتح مغاليقها وتكشف عن دلالتها في سياقها. وسؤالات ابن الأزرق لابن عباس في هذا المجال معرفقة، وطلبه الاستشهاد من شعر العرب عليها ليستبين معناها؛ فكان ابن عباس يجري مع رغبته ويوضح له مايريد (الورب عليها ليستبين كتبًا في غريب القرآن كابن قنية (ت٢٧٦ه) وأبي بكر السحستاني (ت٣٠٥ه) وأبي بعر السحستاني (ت٣٠٥ه) وأبي بعر السحستاني (ت٣٠٥ه) ومواطن خفائها أو غموضها (المنادي ومواطن خفائها أو غموضها (المنادي والكلمة في سياقها دلالة سياقية عن دلالتها المعجمية، فهذا حقل علمي آخر ينظر في نظم القرآن واختلاف أساليبه وأثر الأدوات في ذلك. ولهذا المجال اللغوي أهمية معرفية للمفسر يدخل فيها حصوصية الاستعمال القرآني للكلمة، ثم تنوع أنماط الجلمل للعضر ما يدخل طيها من الأدوات، ثم تنوع دلالة الأسلوب الواحد من لاختلاف ما يدخل عليها من الأدوات، ثم تنوع دلالة الأسلوب الواحد من الاحتلاف ما يدخل عليها من الأدوات، ثم تنوع دلالة الأسلوب الواحد من الإحتلاف ما يدخل عليها من الأدوات، ثم تنوع دلالة الأسلوب الواحد من الإحتلاف ما يدخل عليها من الأدوات، ثم تنوع دلالة الأسلوب الواحد من

 <sup>(</sup>١) انظر تفصيل ذلك (مسائل ابن الزرق) في ضمن كتاب الإعجاز البياني للقرآن لبنت الشاطئ ٢/ ٢٨٩ وما بعدها، ومقدمة كتاب إيضاح الوقف والابتدا للأنباري (ت٣٢٨هـ).

 <sup>(</sup>۲) انظر مقدمة محقق كتاب غريب القرآن وتفسيره ألي عبد الرحمن بن عبد الله بن
 المبارك اليزيدي، عالم الكتب بيروت.

حيث عبارته على الحقيقة، وما يُخرج إليه من الأغراض البلاغية والأسلوبية. الكلمة القرآنية وخصوصية استعمالها:

إن المتأمل في استعمال الكلمة في النص القرآني يخرج بتصورات، منها ما ِ يتصل بإيقاعها الصوتي ومنها ما يتصل بخصوصية استعمالها القرآني.

الإيقاع الصوقي للكلمة: كثيرًا ما نجد الكلمة القرآنية توحي بمعنى يُضاف إلى معناها المعجمي أو العرفي، من خلال حرس أصواتها التي تحاكي الحلث، فترسم صورة الحدث في ذهن المتلقي أو القارئ، وذلك غير ما أشارت إليه الدراسات اللغوية منذ عصر الإغريق التي قالت برمزية الأصوات أ، وغير ما ذكره ابن حين في حديثه عن أصل اللغة أأ من ذهاب بعضهم إلى أن اللغة مأخوذة من الأصوات المسموعة في الطبيعة وظواهرها. نحن لا نعي هذا التفسير، فالبحث في أصل معاني الألفاظ عند وضع اللغة غاية لا أشرك، إنما نعي هنا الدلالات المكتسبة من حكاية الأصوات وتناسبها، وما تضيفه وتوحيه صفاتها المؤلفة من ظلال المعاني إلى المعنى المعجمي. فالتكرار الصوتي والمقطمي يوحي بتكرار الحدث، والتشديد يوحي بالمبالغة والكثرة، وانسجام أصوات الكلمات في سياقها يوحي بالسلاسة والرقة وهذه معان تضاف إلى معانيها المعجمية.

للكلمة تاريخ من الاستعمال يحملُ تجارب الأحيال التي استعملتها، وهي تحيا بالاستعمال وتموت بعدمه. وقد عقد ابن حين (٣٩٦٠) أربعة أبواب في الجزء الثانى من (الخصائص)<sup>٣)</sup> حاول فيها إثبات مفهوم الصلة بين اللفظ

<sup>(1)</sup> انظر دور الكلمة في اللغة أو لمان 99.

<sup>(</sup>٢) انظر الخصائص ١/ ٤٦.

<sup>(</sup>٣) هي: (باب تلاقمي للعاني على اختلاف الأصول وللباني ١١٣/٢، وباب الاشتقاق الأكبر ١٣. وباب تصاقب الألفاظ لتصاقب للعاني، وباب إمساس الألفاظ أشباه المعاني ١٥٢).

ومدلوله وإيحاء الأصوات بما يناسب الأحداث، لكنه بالغ في حديثه وتصوره دلالة أصوات الكلمات وحكايتها لمعانيها، وقد سبقه الخليل بن أحمد (١٧٥٠ هـ) بقوله: «كانهم توهموا في صوت الجندب استطالةً ومدًا فقالوا: صَرَّ وتوهموا في صوت البازي تقطيعًا فقالوا صَرَّصَيَ (١)

و لم يهمل اللغويون المحدثون النظر في الصلة بين اللفظ ودلالته. فقد ناقشها إبراهيم أنيس، وتمَّام حسَّان، ومن الغربيين يسيرسن وأولمان وغيرهم، فكانت خلاصة موقفهم أن توليد المعنى عن طريق المحاكاة والتقليد بواسطة الصوت، له دور ذو أهمية وحيوية، وقد وضعت نظم رمزية ترمي إلى بيان القيمة التعبيرية المتصلة بالأصوات المختلفة، ولكن ينبغي لنا ألا نبالغ في ذلك<sup>(7)</sup>.

نحن نعرف أن النص الإبداعي يهدف إلى الوصول بالكلمة إلى كامل قوتما وإيحائها، سواء بالإيقاع وإيحاء حرس الكلمة، أو التكرير وتشديد أصوات معينة وغير ذلك من الوسائل الفنية.

لقد استعمل النص القرآني ألفاظًا ذات أصوات تحمل طاقةً إيمائيةً توحي بمعان تُضاف إلى معناها العرفي، وهذا هو البصر بجُوهر اللغة، فقد يولّد معنى المبالغة والتضخيم ما تحكيه الأصوات المفخمة، فتثير ما يشبه الدوي توحيه الكلمات المؤلفة منها، فحين نقراً قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمْ نَالُ جَهَيَّمَ لَا يَعْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفِّفُ عَنْهُم مِّنْ عَلَابِهَا كَذَلِكَ نَحْزِي كُلِّ كَفُورٍ، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيهَا رَبَّنَا أَحْرِجُنَا نَعْمَلُ صَالحًا﴾ [٣٠-٣٧ فاطر]

إن تدرج سياق الآية بوصف الكافرين، فهم في نار جهنم في اضطراب

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ١٤، وانظر الخصائص ٢/ ١٥٢.

 <sup>(</sup>٢) انظر دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس ٦٨ – ٦٩، دور الكلمة في اللغة أولمان ٨٤ –٩٩.
 البيان في روائع القرآن الفصل السابع ١٧٥.

وعذاب دائم ﴿وَهُمْ يَصُطُرِخُونَ﴾ جعل هذه العبارة توحي بدوي صراخهم، فهناك فرق بين (يصطرخون) و(يصرخون) إذ اجتمع في (يصطرخون) ثلاثة أصوات مفخمة: الصاد، والطاء المنقلبة عن تاء افتعل، والخاء، فأصبح الفعل يحاكي أصداء صراخهم من دوي وصخب عال أوحى به التفخيم في أصوات الفعل.

ومثل ذلك كلمة (صريخ) في الآية ﴿ وَإِنْ نَشَأَ تُغْرِقَهِم فَلَا صَرِيخٍ لَهُم وَلاَ هُم يُنْقَنُونَ ﴾ [٤٣] فالصريخ المغيث كائه يستجيب لصراخ من يستغيث به فاجتماع الصاد والحاء صوتين مفخمين في الكلمة جعلها في سياقها توحي بصراخ المستغيث.

وكذا ما توحيه كلمة (ضيزى) من المبالغة في عدم العدالة في الآية ﴿تلك إِذَا قسمةٌ ضيزى﴾ [٢٧النجم] وهكذا ما يوحيه التشديد في الكلمات (الصاخة والحاقة والطامّة وسحيل وعتل وزقوم ويُدعون إلى نار جهنّم دعًا..) فكل هذه الكلمات في سياقاتما من الآيات تتولّد منها معان إيحائية تضاف إلى المعنى المحجمي، فأصواتما وبنيتها توحي بظلال دلالتها، وقد قال الصرفيون كل زيادة في معناها.

ونذكر في هذا المجال ما يوحيه تكرار المقطع اللغوي بتكرار المعنى في مواضع من النص القرآني. من ذلك قوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون﴾ [٢٦-الحجر].فالصلصال صوت الطين اليابس الذي لم تمسه نار، فإذا نقرته صلّ أي صوّت صوتًا ذا رئين. وصلصل مثل صرصر فكلناهما تتألف من أصوات تناسب معناها بل هي معناها الذي توحيه.

ومن هذا القبيل ما توحيه الكلمات: كُبُّكبوا، وزُلْزِلت الأرض زلزالها، ودمدم عليهم ربحم، ويوسوس، وغيرها مما في مواضعه من النص القرآني.

إنَّ هذا هو البصر بجوهر اللغة الذي تمتاز به النصوص العالية الإبداع.

وهذه الظاهرة يمكن أن تدرس في بحال إعجاز هذا النص المعجز.

خصوصية استعمالها:

يمكننا النظر في خصوصية استعمال الكلمة القرآنية بالرجوع إلى مفهوم ظاهرة النرادف والمشترك والتضاد وموقف اللغويين منها.

فاللغويون في قضية الترادف اللغوي على خلاف، فمنهم من ذهب إلى وجوده في اللغة والقرآن الكريم، فيجمع للمعنى الواحد ألفاظًا عِدَة، ومنهم من أنكر ذلك وحاول أن يوجد الفرق بين الألفاظ المترادفة (١) على اعتبار ما من لفظ يمكن أن يقوم غيره مكانه في القرآن الكريم. وذلك من خصائص إعجازه. فللشيء اسمٌ واحدٌ، وما بعده من المرادفات فهي صفات، فالسيف هو الاسم وأما المهند والحسام والصارم.. فهي صفات.

وأما المشترك فهو أن يكون للكلمة الواحدة أكثر من دلالة. واللغويون فيه على خلاف أيضًا، خصوصًا في وجوده في القرآن الكريم. وقد ألف تحت هذا العنوان كتب (الأشباه والنظائر) لمقاتل بن سليمان البلخي (ت٥٠٥) وكتاب (الوجوه والنظائر في القرآن) لهارون بن موسى الأعور (ت١٧٠ه) وللمبرد النحوي (ت٢٨٥ه) كتاب عنوانه (ما اتفق لفظه واختلف معناه في القرآن الحجوي (ت٢٨٥ه) لكلمة التي يوردها أن يكون القرآن الكريم قد استعملها المجيد) لكنه اشترط في الكلمة التي يوردها أن يكون القرآن الكريم قد استعملها المشانهة، فيهذا الشرط ضيَّق مفهوم الاشتراك عما نجده لدى مؤلفي الكتب السابقة ولدى اللغويين.

لقد جعل الزركشي موضوع الوجوه والنظائر النوع الرابع من علوم

 <sup>(</sup>١) مثل الثعالي في (فقه اللغة) وأبي هلال العسكري في (الفروق اللغوية) وأحمد بن فارس في (الصاحبي) وابن حني في (الخصائص)

القرآن (۱) وفسر مصطلح (الوجوه) بأنه المشترك الذي يستعمل عدة معان للفظة، وفسر مصطلح (النظائر) بالألفاظ المتواطعة المترادفة. وقد عد بعضهم ذلك من معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجهًا أو أكثر أو أقل ولا يوجد ذلك في كلام البشر (۱).

قلت: إن اللغويين قليمهم وحديثهم على خلاف في هذه الظواهر اللغوية (٢)، وهناك من يرى أن فيها مبالغة خصوصًا في القرآن الكريم، ويرى أن نسبة الترادف ليست كما ذكروا من أنّ للهدى سبعة عشر. معنى: البيان والإيمان والداعي والرسل والكتب (١). ومع ذلك فالترادف أوسع من المشترك في اللغة، وأكثر ما ذكروه على أنه من المشترك هو أقرب إلى المجاز؛ كالعين الباصرة تستعمل لعيون الماء، وأمة يمعنى جماعة من الناس، وهو المعنى القرآني المألوف كقوله تعالى: ﴿ رَبُّنا وَاجْعَلْنَا مُسلميّنٍ لَكَ وَمِن ذُرّيّتنَا أُمَّةً الله الله المسلميّن لك وَمِن ذُرّيّتنَا أُمَّةً المسلميّن المين ﴿ وَادْكُرَ بَعْدَا أُمَّةً ﴾ [٥٠ البين الريادوف].

ومما ذكر من المشترك في كتب اللغة لم يستعمل في القرآن الكريم إلا بمعين واحد

<sup>(</sup>١) انظر البرهان ١ / ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر البرهان ١ / ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تفصيل ذلك: كتاب المزهر للسيوطي ١ / ٣٩، ٣١، ودلالة الألفاظ إبراهيم أنيس ٢١، ٢٢٤، مبحث المشترك والترادف للسيد محمد تقي الحكيم ٨٩ في ضمن كتابه (من تجارب الأصوليين)، علم الدلالة أحمد مختار عمر ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) انظر تفصيل ذلك وشواهده: البرهان للزركشي ١٣٤، ١٣٥، الإتقان ١/ ٣٠٠ – ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) انظر أيضًا الآيات ١٣٤ - ١٤١ - ١٤٣ - ٢١٣ من البقرة و ١٠٤ - ١١٠ -١١٣ من آل عمران وكثير من آيات أخر.

مثل. كلمة (الحال) لم يرد لها إلا معنى قرآني واحد؛ وهي من ألفاظ القرابة وقد استعملت خمس مرات، وكذلك كلمة (إنسان) المستعملة في القرآن خمسًا وستين مرة، ليست إلا معنى قرآنيًا واحدًا، وكلمة الأرض التي تذكر لها كتب المشترك اللفظي معاني كثيرةً وردت في القرآن خمسمئة مرة بمعناها القرآني المألوف<sup>(١)</sup>.

وأمّا الأضداد من الألفاظ فهي التي تدل على المعنى وضده، على وفق سياقها في الاستعمال وقد ذكر منها كلمة (عسعس) في الآية ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَعُسُ﴾ [٧/ التكوير] بمعنى أقبل وأضاء وبمعنى أدبر (٢).

وكلمة (أسرٌ) في الآية ﴿وَأَسَرُّواْ النَّدَامَةَ لَمَّا رَاُّواْ الْعَذَابَ﴾ [٤٥يونس] بمعنى الإظهار مرّةً وبمعنى الإخفاء أخرى.

وكلُمتا (شرى واشْتَزى) في الآيات:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْبَغَاء مَرْضَاتِ اللَّهِ ﴾ [ ٧ . ٢ البقرة] ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْلُودَهَ ﴾ [ . ٢ يَوسَف] ﴿ وَلَبِثْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ [ ٢ . البقرة]

﴿ بِعُسَمَا اسْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ ﴾ [٩٠ البقرة]

قال الفراء: للعرب في شروا واشتروا مذهبان: فالأكثر منها أن يكون شروا بمعنى باعوا، واشتروا: ابتاعوا، وربما جعلوهما جميعًا في معنى باعوا<sup>(٢)</sup>. إنَّ ذلك من الظواهر الدلالية التي قال بما اللغويون ومنهم من أنكرها أن تكون في القرآن

<sup>(</sup>١) انظر المزهر ١ / ٣٨٧، دلالة الألفاظ ٢١٥ – ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر أعراب القرآن للنحاس ٣ / ٦٣٨.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن ١ / ٥٦، وقال الجوهري هو من الأضداد [الصحاح (شرى)]

الكريم، وهذه الظاهرة من اختلاف اللهجات العربية التي جمعها اللغويون<sup>(١)</sup>. وذلك ما أذهب إليه في القرآن الكريم خاصة.

إن الاستعمال القرآني فيه من الدقة في توظيف الألفاظ ما يحتاج إلى تأمل في تدبره، وقد ذكرت أمثلة من الاستعمال القرآني مجا ذكروه من المشترك وسأذكر مما عدّوه من الترادف، لنرى أنه في النص القرآني ليس كذلك، فليس هناك تطابق للمعنى في اللفظين، وإنما لكل لفظ معنى دقيق لا يطابق رديفه الآخر، وسأذكر ثلاثة نماذج عدّها المعجم من المترادف وهي الكلمات:

١- آنسَ وأبصرَ ٢- زَوْج وامرأة ٣- أَقْسَمَ وحَلَفَ

و لم تكن هذه الألفاظ من المترادف، إنما جاءت في النص القرآني كل لفظة بمعنى لا يطابق الآخر بل يكون معناها مختلفًا في سياق استعمالها.

١- الفعل (آنس) في المعجم: أبصر، وآنس الصوت سمعه (وآنس نارًا) أبصرها أو نظرها أو رآها. وهذه الألفاظ ليست مرادفة لآنس. فاستعمال آنس القرآني معناه أبصر مع الإحساس بالأنس والشعور بالراحة. وقد استعملت أربع مرات فيما رآه موسى من نار وهو يسير بأهله فآنس إليها وسكنت نفسه لأله كان مقطوعًا فعاد إليه الرحاء بالإهناء بقوله (لعَلَى آتيكُم مُنَّهًا بَقَبَسٍ) (٢)

قال تعالى:﴿ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ الْمُكُثُوا ۚ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لُّقَلِّي آتِيكُم مُنْهَا بقَيسِ...﴾ [١٠طه]

وقولهُ: ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آئسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مُنْهَا بِخَبَرٍ﴾ [٧النمل] وقوله: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَحَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آئسَ مِن جَانبُ الطُّورِ نَارًا

<sup>(</sup>١) انظر: الصاحبي ١١٧، المزهر ٣٨٧، ٣٨٩.

 <sup>(</sup>۲) انظر: الكشاف للزمخشري ۲ / ۵۳۱، مجمع البيان ۷ / ۳۳۰، وانظر الإعجاز
 البيائي للقرآن ۲۱۷.

قَالَ لأَهْلِهِ امْكُتُوا لِنِي آنستُ نَارًا لَعَلَي آتِيكُم مُنْهَا بِخَبِر.. ﴾ [٢٩ القصص] وقد استعمل الفعل مرةً خامسةً بمعنى شعرت بالشيء قال تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا اليهم أموالهم ﴾ [٦ النساء] وتصريف الفعل «آنس» يبقى حاملًا دلالته الرقيقة الواضحة والإيناس: إبصار ما يؤنس، والإبصار البين لا شبهة فيه كما يقول الزخشري.

أما الفعل المرادف «أبصر» أو «رأى» فليس له هذا الشعور والإيجاء عند الاستعمال ولا يمكننا أن نقيمه مكان آنس ولا يطابق معناه فهو بمعنى نظر ببصره أو بمعنى تأمل. وهذا لا يطابق ذاك.

٢- أما (زوج واهرأة) فهما في الظاهر مترادفتان لكنهما في الاستعمال القرآني ليس كذلك.

إن لفظة «زوج» في القرآن تعطينا العلاقة التي فيها النماء والحكمة والمودة فخطابه لآدم بقوله ﴿اسْكُنْ أَنتُ وَزُوجُكُ الْجَنَّةَ﴾ [٣٥البقرة]

وقال ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾[ا ٢الروم]

وقال ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ حَنَّاتٌ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مُّن اللّه وَاللّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾[٥١٦ عمران]

وقال ﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ. ﴾ [٧٥ النساء]

وهكذا تكون دلالة لفظة زوج في بقية الآيات ٧٠ الزخرف،٥٦ يس،٧٤ الفرقان. تدل كلها على تلك المودة والعلاقة الرحيمة.

أما لفظة «امرأة» فالاستعمال القرآني يحملها دلالة لا تطابق لفظة «زوج»

فالمرأة في النص القرآني رمز لعدم المودة والخلاف في العقيدة والخيانة والعقم<sup>(١)</sup> وشواهدها قوله تعالى في امرأة العزيز ﴿الْمَرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَنَاهَا عَن تُفْسِمِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا﴾[٣. تبوسف]

وقوله ﴿قَالَتِ امْرَأُهُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَّا رَاوَدَتُهُ عَن تُفْسِهِ..﴾ [٥٠ يوسف]

وقوله ﴿ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً لِلّذِينَ كَفُرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ نُوطِ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالحَيْنِ فَخَانْنَاهُمَا فَلَمْ يُشْنِياً امْنَ اللّه مَثَلاً للّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فُرعُونَ إِذَ وَقُوله تعالَى إِمْراة فرعون ﴿وَصَرَبَ اللّهُ مَثَلاً للّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فُرعُونَ إِذَ قَالَتْ رَبِّ أَبْنِ لِي عِندَكَ يَبَنَّا فِي الْحَنَّة وَنَجْنِي مِن فَرعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ [١١ التحريم] قالت ربّ أَن لِي عِندَكَ يَبَنَّا فِي الْحَنَّة وَنَجْنِي مِن فَرعَوْنَ وَعَمَلِهِ﴾ [١١ التحريم] للرأة في الآيتين اختلفت دلالة موقفيهما فالأولى ذكرت في مومنة وهو لرجل صالح، وفي الثانية ذكرت في موقف خلاف في الدين فهي مومنة وهو كافر وفي كلا الموقفين حاءت كلمة امرأة لا زوجة، وكذا عندمايكون تعطيل للنماء فهي امرأة كما جاء في نداء زكريا ربه في قوله ﴿وَإِلَيْ خَفْتُ لَلْهَوَالِي وَكَانَا مِرْمَا ﴾ [مربع]

وهكذا يكون الاستعمال القرآني للفظة امرأة في بقية الآيات التي وردت فيها. («فإذا تعطلت حكمة الزوجية في البشر بعقم أو ترمل فامرأة لا زوج؛ فالآيات في امرأة إبراهيم وامرأة عمران (هود٧١ والذاريات٢٩ وآل عمران٣٥))(٧) وزكريا عندما طلب من ربه في الآية السابقة أن يهب له وليًا يرثه ذكر قوله (امرأتي عاقرًا) في ندائه، وحينما استحاب له ربه وتحققت الحكمة الزوجية

<sup>(</sup>١) انظر: الإعجاز البياني ٢٢٩، ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) الإعجاز البياني للقرآن: ٢٣١.

ذكرت بلفظة (زوج) في قوله تعالى﴿فَاسْتُحَبَّنَا لَهُ وَوَهَبَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجُهُ﴾ [٩٠الأنبياء] فحينما كانت عاقرًا فهي امرأة وحين أصلحت وتحققت الحكمة فهي زوج.

فاللفظان إذن غير متطابقين في الدلالة، وهناك فرق في دلالتها يظهر في ساق الاستعمال.

٣- الفعلان (أقسم وحلف) هما في الظاهر مترادفان، ويبدو الفرق في دلالتهما في الاستعمال. فالفعل أقسم ومصدره القسم يأتي في سياق الأيمان الصادقة وعدم الحنث؛ لذلك جاء في القرآن في مواضع مسندًا إلى الله تعالى في كل الآيات التي تبدأ بالحرف (لا)

كقوله تعالى: ﴿لا أَفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلا أَفْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، أَيَحْسَبُ الإنسَانُ أَلْنَ نَحْمَعَ عَظَامَهُ ﴾ [١-٣القيامة]

وقوله: ﴿لاَ ٱقْسِمُ بِهَذَا الْبُلَدِ، وَأَنتَ حِلَّ بِهَذَا الْبَلَدِ، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾[١− ٢البلد].

وقوله:﴿فَلاَ أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّحُومِ، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ﴾[٧٥–٧٦ الواقعة]

وقد يسند القسم إلى الضّالين عند توهمهم الصدق أو إيهامهم به قبل معرفة حقيقتهم كقوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَين جَاءَتُهُمْ آيَةٌ لَيُومِّنَّ بِهَا قُلُ إِلَمَا الآيَاتُ عِندَ اللّهِ وَمَا يُشْعَرُكُمْ أَلَهَا إِذَا جَاءِتْ لاَ يُؤْمِّنِكُ ﴾ [١٠ الأنعام]

وقوله: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آتَنُواْ أَلْمَــؤُلاءِ الَّذِينَ ٱفْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ ٱلْيَمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ خَطِتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَاسِرِينَ﴾ [١٥٨٤عدة].

لقد كان الفعل (أقسم) ومصدره في حدود هذه الدلالات في الاستعمال

القرآني. إنه يستعمل في صدق اليمين وعظمته أو في إيهام الصدق ووهمه على لسان المنافقين والضالين قبل انكشافهم وفضحهم.

أما الفعل (حلف) في الاستعمال القرآني فدلالته تفترق عن (أقسم) فسياق استعمال (حلف) يكون في مجال الحنث في اليمين وفي الغالب أنه يأتي مسندًا إلى المنافقين كآيات التوبة التي فضحت زيف نفاقهم(١٠).

وقوله تعالى:﴿ يَخْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِيْرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمَنِنَ﴾ [17التوبة].

وقوله: ﴿ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا. مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَادُبُونَ﴾ [٢٤ألتوبة].

وقوله: ﴿ لَيَخْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَــكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ [٢٥التوبة].

وكذا جاءت دلالة (حلف) في باقبي الآيات الكريمات(٢).

كل ذلك يدعونا إلى التأمل في الاستعمال القرآني، وما جاء فيه من الفروق في الدلالة بين المترادفات يدعونا إلى الاعتقاد بأن الترادف موجود لكنه بمعناه العام وليس بمعناه الحاص، فينبغي لنا أن ننظر إلى التطور في اللغة واستحداث الألفاظ الجديدة في الاستعمال أو الدلالات المستعمل منها. فالمترادف من الكلم لم يفرضع في وقت واحد في بيئة واحدة. فإما أن تكون إحداها أصلاً والأخريات صفات استعملت بحرور الزمن استعمال الأسماء، كما ذكر ابن فارس، أو ألما

<sup>(</sup>١) انظر: الإعجاز البياني للقرآن ٢٢١–٢٢٢ وللمزيد من ذلك ينظر (سؤالات ابن الأزرق) فقد وردت فيها ألفاظ تفترق عن مرادفاتحا في المعنى عند الاستعمال.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

لهمجات استعملت فيها ألفاظ بمعنى متقارب، وعند جمع اللغة عدها اللغويون مترادفات<sup>(۱)</sup> ولكن ظل النظر الدقيق في الاستعمال يشعر بفروق الدلالة، وهذا ما أكده أبو هلال العسكري في كتابه (الفروق اللغوية) وكذا ما أكده ابن فارس كما مرّ ذكره وشيخه أبو العباس ثعلب وأبو على الفارسي وابن درستويه.

وقد أَلَحَّ المفسرون على توخي الدقة في المعنى المراد في تفسير القرآن الكريم قال الطبرسي: «إن كان اللفظ مشتركًا بين معنيين أو أكثر ويمكن أن يكون واحدٌ من ذلك مرادًا، ينبغي أن يقدم عليه بجسارة فيقال: إن المراد به كذا قطعًا إلا بقول ني أو إمام معصوم»(<sup>٣</sup>).

#### المصادر والمراجع

- الإتقان في علوم القرآن: حلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت
   ١٩٨٧.
- ٢- الإعجاز البياني للقرآن: د. عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، دار المعارف،
   ١٩٨٧.
- ٣- إعراب القرآن: أبو جعفر النحاس، تحـ د. زهير غازي زاهد، وزارة
   الأوقاف العراقية، م العانى، بغداد ١٩٧٧ ١٩٨٠.
- إنباه الرواة على أنباه النحاة: جمال الدين القفطي، تحـــ أبو الفضل إبراهيم، م
   دار الكتب المصرية ١٩٥٠.
- ٥- البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٨٨.

<sup>(</sup>١) كذلك نظر أكثر اللغويين في المشترك انظر: المزهر ١ / ٣٦٩ وكذا الأضداد ١/ ٣٨٨، ٣٨٩،٤٠٤، ٥٠٥ وانظر الصاحبي ١١٤–١١٧، وكتاب شرح فصيح ثعلب لابن درستويه وكتاب التعريفات للسيد الشريف الجرجاني على بن محمد (٢) مجمع البيان ١ / ٨، ٨.٢.

- ٦- البيان في روائع القرآن: د. تمام حسان عالم الكتب ضمن مشروع مكتبة الأسرة.
- ٧- التعريفات: السيد الشريف الجرجاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت
   ٢٠٠٣.
- ٨- تفسير الميزان: السيد محمد حسين الطباطبائي، مؤسسة الأعلمي بيروت
   ١٩٩٧.
- ٩- جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر الطبري، دار المعرفة، بيروت
   ١٩٨٣ مصور عن طبعة بولاق.
- ١٠ الخصائص: أبر الفتح عثمان بن جني، تحد محمد على النجار، القاهرة، م
   دار الكتب المصرية ١٩٥٢.
  - ١١- دلالة الألفاظ: د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨٠.
- ١٢– دور الكلمة في اللغة: ستيفن أولمان، ترجمة د. كمال بشر، مكتبة الشباب القاهرة ١٩٨٦.
- ١٣ الصاحبي: أحمد بن فارس، تحقيق أحمد صقر، م عيسى البابي الحلمي، القاهرة
   ١٩٧٧.
  - ١٤- صحيح مسلم: ط١ المطبعة المصرية بالأزهر ١٩٣٠.
- ١٥ طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر الزبيدي، تحــ أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف ١٩٨٤.
- ١٦ خاية النهاية في طبقات القرآء: ابن الجزري، عناية برجستراسر، مكتبة الحنانجي
   ١٩٣٢.
- ١٧ غريب القرآن: لأبي عبد الرحمن بن عبد الله اليزيدي، عالم الكتب، بيروت
   ١٩٨٥.
- الفروق اللغوية: أبو الهلال العسكري، تعليق محمد باسل، دار الكتب العلمية،
   بروت ٢٠٠٣.

- ١٩ فقه اللغة وسر العربية، لأبي منصور الثعالي، المكتبة التجارية الكبرى بمصر
   ١٩٨٣.
  - . ٢- الكتاب: سيبويه، تحـ عبد السلام هارون، دار القلم ١٩٦٦.
  - ٢١- الكشاف: جار الله الزمخشري، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت.
- ٢٢- المحازات النبوية: الشريف الرضي، تحـ طه محمد الزبين، مؤسسة الحليي
   وشركاه القاهرة ١٩٦٧.
  - ٣٣– مجمع البيان في تفسير القرآن: الطبرسي، نشر ناصر خسرو، طهران.
- ٢٤ مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي، تحــ أبو الفضل إبراهيم، م نهضة
   مصر، القاهرة.
- ٢٥ المزهر في علوم اللغة: جلال الدين السيوطي، شرحه وضبطه محمد جاد المولى، البحاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر.
- ٢٦- مسائل ابن الأزرق (في ضمن الإعجاز البياني للقرآن، تحـ بنت الشاطئ).
- ۲۷ معاني القرآن: أبو زكريا الفراء، تحد أحمد يوسف نجاني، محمد علي
   النجار، م دار الكتب المصرية ١٩٥٥.
- ۲۸ نوهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات الأنباري، تحـ د. إبراهيم
   السامرائي، مكتبة الأندلس بغداد ١٩٧٠.

## ملامح الحسّ القومي في العصر الجاهلي

د. أهد إسماعيل النعيمي

توطئة:

قد يبدو - للوهلة الأولى - أن الفرد الجاهلي ما كان يعرف ضمن نشساط حياته اليومية أفقًا أوسع من أفق قبيلته وانتماءً أبعد منها، ولكن من يدقق النظر في تكوين العرب الاجتماعي، يتلمس وحدة معينة ربطت بينهم عسلى السرغم من كوغم قبائل متعددة، تجلت في النسب الواحد، والأرض المشتركة، واللغة الأدبية الموحدة، وكذلك في العادات والتقاليد الاجتماعية، والشعائر الدينية، وهذا ما عناه الجاحظ في قوله: «كلهم عرب لأغم استووا في الستربة، وفي اللغة، والشمائل والهمة، وفي الأنفلة والحمية وفي الأخلاق والسسجية، فسسبكوا سبكًا وإحدًا، وأفرغوا إفراغًا واحدًا، وكان القالب واحدًا، تشاهت الأجزاء وتناسبت الأخلاط» (أ). وهم الذين أنزل القرآن الكريم بلساغم، في قوله سبحانه وتعالى ﴿إِنَّا أَنْوِلْنَاهُ وَرَأَنَّا عربيًا ﴾ (أ).

### تجمعات القبائل العربية:

غير أنَّ هذه المقومات الأساسية لذلك التوحد، افتقرت إلى من يستثمرها في لَمَّ شَمَل ذلك الكيان الأساسي المشتت في الظاهر، مما جعل الإحساس بالانتماء القومي العربي الواسع ضمنيًا.. أو التعبير عنه بعفوية خلال الظرف الاعتيادي بعامة، والاستثنائي بخاصة، وهو إحساس نستطيم أن نحدد ملامحه

 <sup>(</sup>١) رسائل الجاحظ، لأبي عثمان عمروبن بحر الجاحظ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون: ١١/١.
 (٢) سورة بوسف، الآية ٢.

من خلال أحداث منها: أن القبائل العربية - دون استثناء - ارتضت لنفسها أنْ تجتمع قلوبها حول مكة لغرض الحج عند الكعبة، حيث يطوفون حولها، ويعتمرون بالبيت أسبوعًا، ويمسحون بالحجر الأسود، ويسعون بين الصفا والمروة، مرددين تلبية واحدة أشبه ما تكون بهتاف قومي موحد (1)، فضلاً عن ذلك نجد اختلافهم إلى أسواقهم المنتشرة في أرجاء شبه الجزيرة العربية، ينتقلون من سوق إلى أخرى ولعل أشهرها سوق «عكاظ» وموقعها بأعلى ينتقلون من سوق الى أخرى ولعل أشهرها سوق «عكاظ» وموقعها بأعلى نجد قرب عرفات التي كانت منتدى اجتماعيًا وأدبيًا، فضلاً عن كولها سوقًا تجارية وذلك لمح إليه قول أي ذؤيب الهذلى:

إذا بُسين القسبابُ عسلى عُكاظ وقسامَ البسيعُ واحستمعَ الألوفُ تُواعِدُنُسا عكساظ لَنْزُلَسنْهُ ولم تَعْلَسمْ إذاً أن خلسيف<sup>(٢)</sup>

ومن الأسواق الأخرى المعروفة عند العرب سوق (دومة الجندل)، وموقعها بين الشام والحجاز، وسوق (بحنة) بحرِّ الظهران قرب جبل بأسفل مكة، وسوق (حُباشة) بتهامة. مكة، وسوق (حُباشة) بتهامة. ومن الأسواق التي اشتهرت في أطراف شبه الجزيرة سوق (المُشقر) بمجر وكذلك أسواق عُمان (دبا) و(دما) و(صُحار)، وفي حضرموت كانت سوق (الرابية) وسوق (الشحر). أما اليمن فقد اشتهرت بسوقي (عدن) ورصنعاق مناهدان التجاري فحسب، بل

<sup>(</sup>١) ينظر المحبر، لابن حبيب، ص ٣١١ وما بعده.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين، لأبي سعيد السكري، ١/ ١٨٣.

 <sup>(</sup>٣) بغية الاطلاع الواسع على أسواق العرب ومواقعها ومواعيد الجامتها، ينظر: الأزمنة والأمكنة، للمرزوقي: ص ١٦٥/٢ وما بعدها، ومعجم البلدان، لياقوت الحموي.
 الجلدات: ٢١٠/٢، ٢٦٤/٢، ٢٦٢/٢، ٤٨٧/٥.

تعداه إلى ما هو أهم من ذلك (وفاعظم آثار الأسواق -قبل البعثة- هو هذا التوحيد اللغوي، الذي كان للشعراء والحكام فيه على مدى سنين متطاولة أبلغ الأثر في انتقاء الألفاظ وشيوعها في القبائل (1). فضلاً عن الها كانت سببًا لحل كثير من الخصومات، بل إنّا نسمع منادين فيها ينادون ذوي الحاجات لتُقضى حاجاتهم، وحكامًا معلومين يفضون المشاكل بين القبائل، وحسبنا أن نذكر أن (أكبر حربين أهليتين هما (البسوس) و(داحس والغبراء) تم إخمادهما في هذه الأسواق. فقد اصطلح بكر وتغلب في سوق (ذي الجان وأحذا على نفسيهما العهود والمواثيق (2). وهذا ما نستشفه من قول الحارث ابن حلزة اليشكري عندما أشار إلى هذا الصلح في معلقته:

واذكروا حِلف ذي الحجاز وماقُدِّم فيسَيه العُهِـــــــــودُ والكُفــــــــلاء حَــــَذَرَ الحَوْرِ والتَّعدِّي ولن يئــــ قُـــضَ مــــا في المُهَارقِ الأهواءِ<sup>(٢)</sup>

واصطلح العبسيون والذبيانيون في سوق عكاظ. فهدأت حرب داحس والغبراء فقال زهير بن أبي سلمي في هذا الصلح:

أَلا أَبِلَسِغُ الْأَحْسِلَافَ عَنِي رَسَالَةً وَدِبِسِيانَ هَلِ أَفْسَمْتُم كُلُّ مُفْسَمُ فَسَلا تَكْتُمَنُ الله مَا فِي نفوسكُم لَسْيَخْفِي ومهما يُكْتُم اللهُ يَعْلَمُ<sup>()</sup>

## دعوات السلام والتآخي:

ولنا في امتناعهم عن القتال في الأشهر الحرم «المحرم، رجب، وذي القعدة، وذي الحجة» مدلول آخر على ذلك التوحيد، ومظهر من مظاهر

<sup>(</sup>١) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام، سعيد الأفغاني، ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) شرح القصائد العشر، التبريزي، ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) شرح القصائد العشر: ص ١٧٨ - ١٧٩.

اجتماع كلمتهم على أمر من الأمور، فحين تضع العرب فيهن سلاحها يعم الإخاء والسلام، ويكتر اختلاط بعضهم ببعض، فيؤدي في كثير من الأحايين لين العناق المقلوب وتحدثه النفوس، وعندما يحاول نفر انتهاك حرمة هذه الأشهر يُردرَى فعله باتفاق الكلمة، وذلك ما يفسر لنا دواعي تسمية حروب قريش وهوازن في عكاظ بحروب «الفجار» لفجورهم باقتنالهم في الأشهر الحرم (۱)، لا بل إن نبذ الحرب بين القبائل الوجية، وبإمكاننا أن نرصد ذلك في لمحات ذات مدلول منها: أن القبائل كانت تحسب حسابًا دقيقًا قبل أن تقرر خوضها، مدلول منها: أن القبائل كانت تحسب حسابًا دقيقًا قبل أن تقرر خوضها، وكان التشاور بين وجهائها والبحث عن وسائل لتفاديها، والتحلي بالصبر، والصفح عن الإساءة الموجهة إليها، أسلوبًا يكشف عن رأيها في تفادي الحرب، لشعور هذه القبيلة أو تلك بأنما سوف تقاتل من تربطه بما صلة قربي أو رحم ولعل الفند الزّماني أفضل من رسم أبعاد هذا التوجه في قوله:

كَفَفْ نَا عَنْ بَدِيْ هَنْدُ وَقُلْ نَا القَ وَمُ إِحْدُوانُ عسى الأيسام أنْ يسرجعُ نَ قومًا كالذي كانوا (٢)

وما دمنا نتحدث عن ظاهرة الحرب فلا بد من التنويه بموقف رفض الحرب في دواوين الشعراء، الذي يتكرر بصيغ مختلفة، ويعبر في الوقت نفسه عن تمسك قبائلهم التي ينتمون إليها به. فنراهم تارة يتحاشون أن يتحمّلوا وزرها، وهو موقف عنترة في قوله:

<sup>(</sup>١) ينظر الكامل في التاريخ، لابن الأثير، ط صادر: ٥٨٩/١.

 <sup>(</sup>۲) شعر الفند الزّماني، جمع ودراسة د. حاتم الضامن، فرزة من مجلة المجمع العلمي
 العراقي، ج ٤، م٣٧ لسنة ١٩٨٦، ت ٩/ص ٢٥.

فان تك حربكم أمست عوانًا فالله الكون من جناها (١) أو يكونوا سببًا في بعثها تارةً أخرى، وفي هذا الشأن قال قيس بن الخطيم: وكنت امرًا لا أبعثُ الحرب ظالمًا فلم أبوا أشعلتها في كل جانب(٢) ولا يقتصر الأمر على هذا الاتجاه، إنما يمتد إلى معالجة قضية الحرب من منطلق يجتمع فيه الإحساس ببشاعتها وأهوالها، ولعل أفضل من رسم أبعاد هذه الصورة الشاعر الفارس عمرو بن معد يكرب القائل:

الحسربُ أول مساتكونُ فتسيّة تسمى بسبزتما لكُلِّ جهول شمطاء جزَّت شعرها وتنكُّرت مكروهة للشَّه والتَّقبيل (٢)

أو ما يتمخض عنها من نتائج تضر بالمتحاربين على السواء، وتلك هي الحقيقة التي سجلها زهير بن أبي سلمي في مثل قوله:

ومــا الحربُ إلاّ ما عَلمتم وذقتمُ ومــا هــو عنها بالحديث المُرجَّم مسى تبعثُوها تبعثوها ذَميمة وتَضْرَ إذا ضَرَّيتُموها فَتَضْرَم (١)

فضلاً عن ذلك كله، فإننا لا نعدم أمثلةً تكشف عن طموح الشعراء في إحلال السلام، والدعوة إلى الصلح، ومثل هذا يقال في موقف قيس بن زهير الذي عبر عنه في قوله:

ولا تُشمتا الأعداء يفترق الشملُ فيا ابنيَ بغيض راجعا السلم تسلما

<sup>(</sup>١) ديوان عنترة، تحقيق: محمد سعيد: ٢٨٩، والحرب العوان: التي يقع فيه القتل مرة بعد مرة.

<sup>(</sup>٢) ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: إبراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب: ق ٤/ ص ٣٢

<sup>(</sup>٣) ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي، صنعه هاشم الطعان:ق٦٦/ص٥٦.

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان زهير، ١٨.

وإن سبيل الحسرب وعر مضلة وإن سبيل السلم آمنة سهل(۱) ومن الجدير بالذكر أن دعوة العربي إلى السلم لم تكن احترازًا من هزيمة، أو حوفًا من مرتقب، إنما نابعة من نظرة شمولية يلخصها قول العرب «الحرب غَشوم»(۱)... ومع تمسك العرب هذا المبدأ، يبقى الشعراء أكثر النائس تأثيرًا في النفوس وأقدرهم تعبيرًا عنه، لما يمتلكونه من أساليب الكلام الى بفضلها استطاعوا أن يطفعوا كثيرًا من حروب استعرت أو كادت

بـــــني عمِّنا لا تبعثوا الحرب بيننا كردٌ رجيع الرّفض وارموا إلى السّلم وكونوا كما كنّا نكون وحافظوا عليـــنا كما كنّا نحافظ عن رُهُم (<sup>۱)</sup>

تستعر، وتلك هي الحقيقة التي سجلها الأعشى في ميميته إذ يقول:

وهذا ما ينبهنا إلى حقيقة جنوح العربي إلى السلم ودعوته إلى نبذ الحرب اتقاءً لويلاتما.

ولم يقتصر الأمر على الحرب بل تجاوزه إلى الدعوة إلى الحفاظ على وحدة الجماعة وتماسكها، بغية لَمَّ الشمل ونبذ الخلافات. وبمذا الوعي يكون لنا أن نتأمل مثل قول النابغة الذبياني الذي نراه في بعض شعره يأسى لتحول عبس ومفارقتها ديار أبناء عمومتها من ذبيان:

أبلسغ بسنى ذبيان أنْ لا أخًا لهم بعُسبْسٍ إذا حَلُوا الدِّماحُ فأظلما هـــمُ يُسرِدونَ المسوتَ عند لقائه إذا كسان وردُ الموسِ لا بُدُ أكْرُما<sup>(1)</sup> ولنا في تحالفهم مظهر من مظاهر التجمع والتوحيد، فكانت القبائل

 <sup>(</sup>١) شعر قيس بن زهير، جمع ودراسة الدكتور عادل البياتي، مطبعة النجف، ص٤٦.
 (٢) العقد الفريد، ١١٠/١.

 <sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى الكبير، تحقيق: محمد محمد حسين، ق٥٨ اص ٣٠٥، ورُهم: اسم حيِّ.
 (٤) ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ق١٧ اص ١٠٤.

تسعى إلى المحالفات لما رأت ما وقع بينها من الاختلاف والفرقة إذ «حالف القليل منها الكثير) بقصد التضامن والتآزر في الدفاع عن النفس ضمانًا لمصالحهم، على أن أهم ما يوحب الالتزام بين المتحالفين هو «النسب» الذي يشعر معه أفراد الحلف أنهم من أسرة واحدة، حتى عُدَّ النسب كناية عن حلف، وقد فسرت أسماء بعض من هذه القبائل بأنما كانت في الأصل أحلاف من قبائل شيى، كالعبّاد وبني غسان وتنوخ وسواها(١)، والناظر في الشعائر التي اقترنت بعقد الأحلاف تفسر لنا حقيقة هذا الشعور الذي جعلهم لحمة واحدة، فهذه الشعائر وإن تنوعت أضفت على الحلف مسحة من القداسة تجعل كل انتهاك له وزرًا عظيمًا وخيم العواقب، وقد أكد الجاحظ هذه الحقيقة عندما ذكر أن المتحالفين كانوا «يدعون إلى من يكتب لهم ذكر الحلف والهدنة تعظيمًا للأمر، وتبعيدًا للنسيان»(٢)، ويبدو أنّ وفاءهم للحليف وعدم الغدر به، وتمسكهم بالعهد الذي يقطعونه على أنفسهم، حعل المتحالفين يعيشون في أمان واستقرار ويزدادون قربًا على مر الأيام، حتى غدا الوفاء للحليف من أبرز مفاخرهم، وأجلى محاسنهم ووصل استهجالهم للغدر ألهم كانوا يرفعون للغادر لواء بسوق عكاظ لتعرفه العرب وهذا ما نستشفه من قول الحادرة:

فسُــمَيُّ ويحكِ هل سمعْتِ بغَدْرة ﴿ رُفْــعَ اللَّــواءُ هَـــا لنا في مَحمعِ إنَّا نعمنُ فعلا نريب حليفنا ونكفُّ شُمَّ نفوسنا في المطمع(٢) ولعلى تقديم الإغاثة الذي تلتزم به كثير من القبائل العربية فيما بينها،

خلال مواسم الجدب والقحط بخاصة، أوضح دليل على إيمان هذه القبائل

<sup>(</sup>١) ينظر: الاشتقاق، ابن دريد: ١١/١ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ٣٨١/٤. (٢) الحيوان، الجاحظ، ١/٩٦

<sup>(</sup>٣)ديوان شعر الحادرة، تحقيق: الدكتور ناصر الدين، الأسد، ق ٣، ص ٥١.

بمبدأ النصرة المتبادلة فيما بينها، إحساسًا منها بأواصر الشد التي تجمعهم.

ومن هنا بمكننا أن نرجح حقيقة فحواها أن أمثلة المديح التي تطالعنا في عشرات الدواوين الجاهلية دارت حول المثل العليا والقيم الإنسانية النبيلة التي حاول الشعراء إعمامها، والدعوة إلى التمسك بما من خلال تجسيدهم لها في شخصيات ممدوحيهم الذين طبقوها على أرض الواقع، حتى استحقوا بذلك أن يحتلوا أعلى مراتب العز والشرف، وأن يضرب بمم المثل.

صنيع قتادة بن سلمة الحنفي الذي أتاه قوم الشاعر طرفة بن العبد يشكون له ما أصابهم من جفاف حل في ديارهم، فما كان منه إلا أن بذل لهم ماله، وأعافم على تجاوز مجتهم، وهذا الموقف دون سواه هو الذي وضعه طرفة نصب عينيه حين خصه بمديح نابع من عرفان بالجميل في قوله: ألمن قسادة غسير سسائله مسنه المثواب وعاجل الشّكم أبن غير سسائله مسنه المثواب وعاجل الشّكم أي حَمدت سك للعشرة إذ حساءت إلسيك مُسرِقة العظم القسوا إلسيك بكسل أرمله شمعناء تحمل مستقع السيم وديمة تممي (١) فسسقى بالدك غير مُفسِدها صوب الغمام وديمة تممي (١)

## التلاحم العربي..والتحديات الخارجية:

إذا كان لنا أن نطمئن إلى معطيات ذلك الواقع اليومي الذي عاشه العرب، فلا نخطئ إذا قلنا أنه على الرغم من تمسكهم بالانتماء القبلي الضيق الأفق بوصفه واقعًا أملته ظروفٌ بيئية واجتماعية خارجة عن إرادتهم، ظلوا متطلعين إلى من يسعى لإثارة الهاجس القومي في نفوسهم، ويشعرهم بمدى

 <sup>(</sup>١) ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: كرم البستاني، ص ٨٨. الشكم: العرض، مرقة العظم:
 هزيلة شعثاء، بجزاة الرأس، العرم، الواحد برمة، القدر من الحجر، الصوب: المطر.

الحاجة إليه، بالاستفادة من أدوات تعمل عملها في هذا الاتحاه(١)، ولما كانت الأداة ممثلة بتلك اللغة الأدبية التي سمت فوق لهجات القبائل واصطنعها الشعراء في قصائدهم، غدت هذه اللغة أداة الشاعر إزاء ذلك الواقع، وحسبنا أن نعلم أن «هؤلاء الشعراء الكبار بتحوالهم في أرجاء شبه الجزيرة العربية. وارتباطهم بتجمعاتهم الكبيرة قد أسهموا بنصيب كبير في خلق شعور قومي بين قبائل العرب الكبرى، وفي تأصيل كثير من القيم الأخلاقية والاحتماعية اللازمة لنشأة أي شعب متماسك متحضر، وفي التمكين للغة عربية عامة تعلو على سائر اللهجات وتصبح قادرة على التعبير عن مقومات ذلك الشعب (٢).

ولقد كانت لهذه المميزات التي يتفرد بما الشاعر أهمية تذكر في حياة العرب، إذ «كان من بين أصحاب الرأي في كل قبيلة أفراد يبكون الوحدة المفقودة بكاءً يأخذ صورة الثورة على كل من تسبب في ذهابما، وأولئك هم شعراء الجاهلية الذين كانوا أبطال الاستقلال وطلاب الوحدة في تلك الفترة (٢٠٠٠).

بيد أن الهاجس القومي ظل وليد بواعث اقتضتها ظروف خاصة أملت على أبناء القبائل التصريح به بصورة عامة، والشعراء منهم بوجه خاص، وتأتى التحديات الأجنبية التي كانت تواجه العرب في بقاع مختلفة من شبه الجزيرة العربية في مقدمة هذه البواعث المسهمة في إذكائه (1).

<sup>(</sup>١) تنظر المتابعة الواسعة في هذا الاتجاه في مقالة الدكتور محمود الجادر، الموسومة «الشاعر العربي-قبل الإسلام- وتحديات العصر) محلة المورد العدد الثاني، المحلد(١٥)، لسنة ١٩٨٦.

<sup>(</sup>٢) في الشعر الإسلامي والأموي، الدكتور عبد القادر القط، ص ١١.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الشعر العربي من آخر القرن الثالث الهجري، نجيب محمد البهبيتي، ص ٣١. (٤) ينظر: تاريخ الأدب العربي- قبل الإسلام- الدكتور نوري القيسي وزميلاه: ص ۲۰۹ و مابعدها.

ففي مظان التاريخ والأدب شواهد كثيرة من التلاحم العربي في وحه تلك التحديات وحسبنا أن نقف على حملة أبرهة على مكة – عام الفيل إذ كان لها تأثير واضح في إثارة الشعور القومي، حين اجتمعت العرب من كل حدب وصوب تأهبًا لمواجهة الخطر المهدد كيائهم ووحدةم. فسلموا زمام أمرهم لعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ليتخذ ما يراه مناسبًا ويقرر أمر مواجهة ذلك الغازي الطامع(۱). وتشير المصادر إلى وقفة عبد المطلب المشهورة، عندما جمع العرب، ووقف بباب الكعبة مخاطبًا إياهم في المعلد،

يا أهل مكة قد وافاكم ملك مسع الفيول على أنياها الزُّردُ يسريد كعبتكُم والله مانعه كمنع تُسبّع لما جاءها حرد(٢)

ويشاء الخالق سبحانه وتعالى أن يتكفل بحماية بيته العتيق، فيرسل على الغازين (طيرا أبابيل. ترميهم بحجارةٍ من سجيل، فجعلهم كعصف مأكولٍ™.

وهـــناك مـــن يؤكــــد أن الهدف من حملة أبرهة كان هدفًا سياسيًا وراءه غايـــتان، أولاهمــــا: مدّ نفوذ الأحباش على بلاد العرب جميعها، وثانيتهما: تمهيد الطريق (للأحباش) إلى الاتصال بالروم ومساعدتهم، بوصفهم حلفاء الأحباش<sup>(٤)</sup>.

وتظهر الحركة التي تزعمها القائد العربي «معد يكرب بن أبي مُرة» المشهور بــــ«سيف بن ذي يزن»، ضد احتلال الأحباش لأرض اليمن، التفافًا عربيًا عليها، فبعد أن تحقق لسيف ما كان يطمح إليه، استبشرت

<sup>(</sup>١) ينظر: تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك)، ١٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب، للمسعودي، ٢/٧٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الفيل، الآية/٤.

<sup>(</sup>٤) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، ١٩٧/٤.

العرب جميعًا بهذا النصر، وذهبت وفودها مهنئة يتقدمها عبد المطلب بن هاشم حدّ الرسول على الذي دخل عليه وألقى على مسامعه خطبة طويلة. عبُّر بما عن مشاعر العرب جميعهم - جاء فيها «أنت رأس العرب، وربيعها الذي به تُخصب، وملكها الذي له تنقاد، وعمودها الذي عليه العماد، ومعقلها الذي إليه يلجأ العباد»(١١) ولقد ظل صنيع «سيف» يستدر قصائد مديح لا حصر لها، أخذت تنشدها العرب جيلاً بعد جيل، حتى غدت سيرته أسطورة شعبية، وانتصاره مبعث فخر وزهو الشعراء العرب، وحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى مدائح أحدهم، وهو أمية بن أبي الصلت، فقد انطلق صوته في وسط شبه الجزيرة العربية، مهنئًا ومكبرًا هذا النصر في قوله:

لا يطلبُ الثأرَ إلا كابن ذي يزن في السبحر خسيم للأعداء أهوالا أتيى هسرْقُلَ وقد شالت نعامتُهُ فلم يجد عنده النصرَ الذي سالا(٢)

ومن الوقائع التاريخية التي أدت إلى تلاحم العرب ونسيالهم خصومالهم، وقت مواجهتهم التحديات الأجنبية، ما حدث في «يوم حزاز أو خزازي» فقد اتفقت كلمة قبيلتي بكر وتغلب على محاربة قبيلة مذحج، ومن والاها، إذ تذكر المصادر أن هاتين القبيلتين اتخذتا «حبل خزان» موضع تجمع لهما، ثم أوقدتا نارًا على قمته ثلاث ليال علامة بينهما، وإشارة إلى اهتداء بقية القبائل العربية للانضمام إليهما. فكان أمرًا طبيعيًا في هذا التوحد أن يتحقق نصر العرب في «يوم خزان) على قبائل اليمن ، وتلهج به قرائح الشعراء زهوًا وافتخارًا وحسبنا أن نشير إلى بيت السفاح التغلبي لنتبين وقع النصر في نفسه عندما يقول:

(١) العقد الفريد، ٢/٥٧.

<sup>(</sup>٢) أمية بن أبي الصلت —حياته وشعره- دراسة وتحقيق: بمحة عبد الغفور، ق ١٥٨ اص ۲٤٥-۳٤٤.

ولسيلة بستُ أوقد أو خسراز هديستُ كتائسبًا مُستحرات (۱) أما عمرو بن كاثوم فقد رسم صورة ذلك اليوم في معلقته بشكل يفصح عن أثر تلاحم أبناء العمومة في تحقيق النصر على أعدائهم، لاسيما هذه الأبيات: ونحسن غسداة أوقد في خرازى رفدنسا فسوق رفسد الرافديسنا وكسنًا الأبيسنين إذا التقيسنا وكسان الأبيسرين بنو أبيسنا فصالوا صَسولة فسيمن يلينا(۱۷ ومن المواقف الأخر الباعثة على إلهاب الحس القومي في نفوس العرب، ذلك الحدث الذي حسده الملك العربي («النعمان بن المنذر» في موقفه المعبر عن القبائل العربية من كل من يستهدف الشخصية العربية.

وقيل إنه «قَدَمَ على كسرى وعنده وفود الروم والهند والصين، فذكروا من ملوكهم وبلادهم، فافتخر النعمان بالعرب وفضلهم على جميع الأمم لا يستثنى فارس ولا غيرها<sub>» (۲)</sub>.

وتشير المصادر إلى أن النعمان لما قدم الحيرة وفي نفسه ما فيها، مما سمع من كسرى من تنقُص العرب وتهجين أمرهم، بعث إلى وجهاء العرب وأخيرهم بما حدث «فقالوا: أيها الملك وفقك الله ما أحسن ما رددت، وأبلغ ما حججته به، فمرنا بأمرك، وادعنا إلى ما شئت، قال: إنما أنا رجلً منكم، وإنما ملكتُ وعززت بمكانكم، وليس شيء أحبَّ اليَّ مما سدد الله بأمركم، وأصلح به شأنكم وأدام به عرَّكم، والرأي أن تسيروا بجماعتكم

<sup>(</sup>١) تنظر أشعار ذلك اليوم واخباره في كتاب ((نقائض حرير والفرزدق)) لأبي عبيدة (ط ليدن)، ١٠٩٥/٢، وينظر: معجم البلدان (ط دار صادر) مادة خزاز.

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد العشر، ص ٣٥٢-٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) العقد الفريد، ٢/٤.

أيها الرهط وتنطلقوا إلى كسرى، فإذا دخلتم نطق كلُّ رجل منكم بما حضره، ليعلم أن العرب على غير ما ظن أو حدثته نفسه ١٠٠٠.

ومن المواقف المشرفة الأخرى التي وقفها النعمان. وأكد من خلالها تمسكه بصلة الانتماء إلى العرب ررعندما بعث كسرى إليه رسولاً يطلب منه أن يبعث إليه بابنته (هند) وبعض النساء العربيات، أجابه النعمان، «فقد تعرف ما على العرب في تزويج العجم من الغضاضة والشناعة (٢)».

ثم تمضى الخصومة بين النعمان وكسرى حتى دفعت به إلى التنقل بين القبائل العربية وقاءً من بطش كسرى والتماس وحدة هذه القبائل ضد توجهاته.

ولعل زهير بن أبي سلمي أفضل من رسم لنا صور تلك الأحداث وسجل جزئياتها، وكيف أن بني رواحة من (عبس) أبدت استعدادها لإجارة الملك والوقوف معه في محنته، في موقف ينبئ عن إحساس قومي لدى الشاعر ضمن قوله:

أقداً, صديقًا معطيًا أو مواسيا وكانوا قديمًا يتقون المحازيا يسيرون حتى حبّسوا عند بابه ثقال الروايا والهجان المتاليا وودَّعَهُ م و داعَ أَنْ لا تلاقيا(٣)

فلم أرَ مسلوبًا له مثل قرضه سوى أنّ حيًّا من رواحة أقبلوا فقسال لهسم خيرًا وأثني عليهم

ونتيجة انصراف بعض زعماء القبائل بأمور جانبية أنستهم قضيتهم الرئيسية هذه، يمضى النعمان- بعد تطوافه- إلى بلاط كسرى ليدفع حياته

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ٢/٩ -١٠.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب، للمسعودي، ٢٥/٢.

<sup>(</sup>٣) شرح ديوان زهير بن أبي سلمي، ص ٢٨٩- ٢٩١، القرض: الصنيع والإحساس.

ثمنًا من أجل مواقفه من العرب، وسعيه لوحدهم، وهذا ما اعترف به كسرى نفسه في محاورة له جاء فيها:

(رإنه قتل النعمان، لأن النعمان وأهل بيته واطؤوا العربي(١٠).

وذلك عندما أمر كسرى بالنعمان، فحبس بساباط المدائن حتى مات فيه، وتلك هي الحقيقة التي سجلها الأعشم, في قوله:

وقيل: «أمر به فرمي تحت أرجل الفيلة»(٣).

وفي خير آخر أن كسرى قتل النعمان بن المنذر لقتله عدى بن زيد العبّادي.

ويقع موت النعمان من العرب وقع الصاعقة، وما ذلك إلا لمكانة النعمان من نفوسهم، وهي مكانة أملتها مواقفه القومية وتفانيه في سبيل عزّة العرب، فأعرب فحول شعراء القبائل العربية عن حزهم، بهذا المصاب الجلل، معبرين من خلال رثائهم له عن مواقف القبائل العربية التي اجتمعت عليه كلمتها، فقد رثاه أكثر من شاعر منهم النابغة الذبياني في قصيدته اللامية التي يقول فيها:

نضناضة بالرّزايا صلّ أصلال حــراجة في ذُراهـا غــير زُمّال حسربٌ يُوائلُ منها كلٌ تنبال(١)

قُلِ للهمام وحيرُ القول أصدقُه والدُّهرُ يومضُ بعد الحال بالحال ماذا رُزئُا الله من حيّة ذكر وغَّالة في دُجَى الأهوال إن نزلت مـــاض يكـــون له جدُّ إذا نزلت

<sup>(</sup>١) الأخبار الطوال، الدينوري: ص ١٠٩- ١١٠.

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى الكبير، ق ٣٣/ ص ٢١٩، وحزرق الرجل: أي حبسه.

<sup>(</sup>٣) مروج: ٢٦/٢. (٤)ديوان النابغة الذبياني، ق ٣٢/ ص ١٦٥، نضناضة، حبّة مُنكرة، الدغّال: الدّخّال.

وتشاطر قبيلة بني عامر قبيلة ذبيان مشاعرها بهذه الرزيئة التي أصابتها، فيقف شاعرها لبيد بن ربيعة راثيًا النعمان في قصيدة طويلة معبرًا من خلالها عن الهاجس القومي لدى الشاعر وقبيلته على السواء، نحترئ منها هذه الأسات:

ليبك على النّعمان شَرْبٌ وَقَيْنةٌ ومُخْتَبطاتٌ كالسّعالي أراملُ له الْمُلكُ في ضاحى مَعَدِّ وأسلمتُ إليه العبادُ كلُّها ما يحاولُ إذا مسَّ أسآرُ الطيور صَفَتْ له مُشَعشعةٌ مما تُعَيِّقُ بابلُ فيومًا عُناةٌ بالحديد يفكُّهمْ ويومًا حيادٌ مُلْحَماتٌ قوافا<sup>ُ (١)</sup> لقد أيقن العرب أن كسرى كان وراء موت ملكهم النعمان الذي

طالمًا عمل على وحدهم، ووقف بوجه أطماعه ذابًا عنهم.

فكان لا بد من ملاقاة هذا الطامع انتقامًا ووفاءً لرجلهم الأول، ويبدو أن ذلك تحقق لهم، فعندما طالب كسرى بتركة النعمان المودعة عند بني شيبان وقفوا وقفتهم المشهودة، وأبوا أن يسلموا ما استودعهم النعمان، ولن يخالجهم الشك في أن كسرى لن يغفر لهم موقفهم هذا، فاستعدوا للقائه(٢) . ثم حدث الاشتباك ووقعت الحرب التي عرفت واشتهرت باسم «يوم ذي قار» وفيه وقفت قبيلة شيبان في مواجهة كسرى وحيوشه، ولعل من أكثر المواقف عمقًا ودلالة في ذلك اليوم، أنه لما تناهى خبر الواقعة إلى الأسرى التميميين لدى بكر تناسوا عداوهم، وازدادوا قربًا، حين عرفوا أين توجه السهام، فقالوا لآمريهم ﴿خُلُوا عنا نقاتل معكم، فإنما نذب عن أنفسنا، قالوا لهم: فإنَّا نخاف ألا تناصحونا، قالوا: فدعونا نُعلَّم حتى تروا

<sup>(</sup>١).شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق: د. إحسان عباس، ص ٢٥٧-٢٥٩، و العُناة الأسرى.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب، ٢٧/٢.

مكاننا وغناءنا» (أ ، وقد تحول النصر في «دّي قار» إلى مهرجان للشعر احتفلت به العرب جميعًا، فقالوا فيه الكثير، ولِمَ لا وهو حمايةٌ للديار، وصون للمحارم وحفاظ للكرامة والمجد المؤثل.

و إذا كان المجال لا يسع هنا الاستشهاد بعشرات القصائد والأرجاز التي قيلت في وقعة «ذي قان»، فحسبنا أن نقف على قصائد الأعشى، لتقدم لنا مؤشرات رئيسية على ذلك اليوم الحالد الذكر، إذ واكب شعر الأعشى تفاصيل الحدث بكل أبعاده وتفصيلاته منذ أن طالب كسرى بني شيبان أن يسلموه الودائع، مع رهائن يكونون لديه حتى يضمن ذلهم وخضوعهم، لما يستدعيه فعل الكلمة من مثل هذه المواقف، فعندما أحسَّ الأعشى بوقاحة كسرى في طلبه هذا، وقف وقفته المشهودة، وخاطب كسرى بقوله:

ولا يكتفى الأعشى بهذا التبليغ، بل يعلن عن استعداد العرب للقتال دفاعًا عن العزة والكرامة، ويحدد موقع المعركة في قوله:

كلا بجسينَ الله حسيق تُسنزلوا مسن رأس شساهقة إلينا الأسودا لَنقاتِلسَّكُمُ عسلى مسا خَيَّاست ولَسنجْعلنَّ لمسن بَعْسَى وتمسرَّدا مسا بسين عانسة والفرات كأنما حسشَّ العُواة بها حريقًا موقدا (٣)

ومما يستوجب الذكر أنّ للأعشى وغيره من الشعراء أو الرحاز أثرًا

<sup>(</sup>١) العقد الفريد، ٥/٢٦٤–٢٦٥.

 <sup>(</sup>۲) ديوان الأعشى الكبير، ق٣٦/ص٢٢٩، مآلك جمع مألكة؛الرسالة، ومخشمات:
 مغضات، شرد: أي تأتي في كل مكان لشهرتها وذيوعها.

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى الكبير: ق٣٤/ص٢٣١.

مهمًا في إذكاء الحس القومي عند العرب المتحسد بتوحد موقفهم تجاه كسرى بعد أن كشف هذا المتطاول نياته من قبائل العرب، وتلك هي الحقيقة التي سجلها الأعشى ضمن قوله:

أرادوا نَحْــــتُ أَثْلَتِـــنا وكُــنّا نَمــنعُ الخُطُمــا (١)

وهذا النمط الشعري الذي اصطلح على تسميته (الموثبات) كان له صدى كبير في نفوس المقاتلين العرب، فقد أذكى حماسهم، وشحد هممهم حتى حققوا النصر الذي استمد الشعراء موضوعاتهم من فيضه، ولعل فائية الأعشى أبرز ما يقع في هذا الميدان، ومنها نجتزىء هذه الأبيات:

لَمَّ التقينا كَشَفنا عن جَماجِمنا لِيعَــلمُوا أنَــنا بكَــرٌ فِينصِرِفُوا قَــالوا البقــيَةُ والهنديُّ يحصُلُهُمُ ولا بقــية الآ الــنارُ فانكشـــهُوا وحُنْدُ كسرى غَداةَ الحِنْوِ صَبَّحَهُمُ منا كتائبُ تُزْجي الموتَ فانصَرفوا وخَــيلُ بكرٍ فما تَنفكُ تطحنُهُم حتى تُولُوا وكادَ اليومُ ينتصِفُ المَّ

على أن من أدق ما يطالعنا في هذه القصيدة هو ذلك الهاجس القومي بمدلوله الشامل الذي ظل يتطلع إليه الشاعر، ويمني النفس بتحقيقه ممن يرتبطون بقومه برابطة النسب الواحد فيرسم الأعشى أبعاد هذه الصورة في قوله:

لــو أنَّ كــلَ مَمَدًّ كَان شاركَنا في يوم ذي قارَ مَّا أَخْطَاهُمُ الشَّرَفُ<sup>(٣)</sup> وفي قصيدة أخرى يلتفت الأعشى إلى بني شيبان معظمًا وقفتهم وبلاءهم في وقعة ذي قار فقال مادحًا:

فِــدَّى لبني ذُهلِ بنِ شيبانَ ناقتي وراكبُها يــومَ اللَّقـــاءِ وقَلَتِ

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه: ق٥٥ /ص٥١، الاثلة، بخرة طويلة.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه: ق۲۲/ص۲۱۱.

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه: ق٦٢/ص٢١١.

هُـــمُ ضَـــرَبُوا بالحِنو حِنو قُرَاقرٍ مُقدَّمـــةَ الهامَـــرْزِ حتى تولّـت(١)

ويطول بعد ذلك أمر استقصاء بقية النصوص الشعرية التي تصب في المجرى الإيجابي للانتماء القومي الذي كان يبعث في نفوس الشعراء الراحة في إدامة أسباب الارتباط بين قبائل العرب جميعها. ولاسيما في ظل التحديات التي كانت تواجههم.

### الطموح القومي المنشود:

وفي الحتام بمكن القول أنّ الهاجس القومي كان يمور في نفوس أبناء القبائل العربية، وبوجه خاص عند شعرائها، إذ عبروا عنه بعفوية في الظرف الاعتيادي. أما في المواقف والتحديات التي أشعرت العرب بالحطر الذي يتهددهم، فإننا وجدنا الشعراء — على الرغم من تقاليد وعادات نظام القبيلة الصارم والضيق الأفق – يتحاوزونه، ويظهرون تطلعهم القومي، ملتمسين منه مصلحة قبائلهم، لأنهم عندما يدعون إلى النصرة من كل العرب فدلالته تعني مصلحة قبائلهم، لأنهم عندما يدعون إلى النصرة من كل العرب فدلالته تعني كف الخصومة، وإيثار التوحد، عندئذ يكون العيش في ظل الانتماء القومي أمانًا واستقرارًا للجميع.

ومن النتائج المهمة الجديرة بالذكر وبالملاحظة هي حقيقة وجود نمط شــعري قائم بذاته إلى حانب الأنماط الشعرية الأخرى التي اكتنفت الشعر الجاهــلي، ونعــني به ((شعر الحس القومي)) المعبر عن شعور أبناء العرب جــيكًا، حــلاف الشعر الذي يدور في فلك القبيلة، أو بمعنى آخر هو ذلك الشعر الذي سما على الانتماء القبلي، ودعا إلى التآخي والنصرة المتبادلة بين كثير الفسيائل جميعها، أو كف الخصومة بينها. وبذلك نسقط رأيًا شاع بين كثير

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى الكبير، ق ٤ /صُ ٥٠٩.

م: الباحثين والدارسين، خلاصته أن الشعر الجاهلي كله شعر يدور في إطار القبسيلة، على أننا لا ننكر أن التحربة القبلية قد احتلت حيزًا كبيرًا من شعر ذلك العصب، ومرد ذلك إلى عوامل بيئية، واجتماعية، جعلت الطموح القوميم المنشود يسبدو في أضيق نطاق، وبروزه مقترنًا بيواعث تقتضي التصريح به، على الرغم من المقومات الأساسية المتوفرة له التي أشرنا إليها في حيسنه، هسذه المقومسات التي وظفها الرسول العربي محمد ﷺ - فيما بعد-توظيفًا سليمًا، لتجتمع عليه كلمة العرب دون استثناء، فتبرز قوميتهم بأجلى مظاهرها، تلك القومية التي عرف بها العرب ومازالوا.

### المصادر والمراجع

١- الأخبار الطوال، الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داود، تحقيق: عبد المنعم عامر، دار إحياء الكتب العربية- القاهرة ط ١، ١٩٦٠.

٧- الأزمنة والأمكنة، المرزوقي: أبو على أحمد بن محمد، مطبعة بحلس دائرة المعارف، الهند حيدر آباد، ط١، ١٣٣٢ه.

٣- أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: سعيد الأفغاني، دار الفكر بدمشق، ٢-۱۹۲۰م.

٤- أمية بن أبي الصلت- حياته وشعره- دراسة وتحقيق: هجة عبد الغفور، مطبعة العانى- بغداد- ١٩٧٥.

٥- تاريخ الأدب العربي- العصر الجاهلي- د. شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط ٦ -۱۹۷٤م.

٦- تاريخ الأدب العربي- قبل الإسلام- : د. نوري القيسي، د. عادل البياتي، د. مصطفى عبد اللطيف، دار الحرية للطباعة، بغداد، ١٩٧٩م.

- ٧- تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري، نجيب محمد البهبيتي، القاهرة،
   ١٩٢١م.
- ٨- تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، الطبري: أبو جعفر محمد جرير، تحقيق:
   عحمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط٤، ١٩٧٧م.
- ٩- ديوان الأعشى الكبير (ميمون بن قيس)، تحقيق: د. محمد محمين، المطبعة
   النموذجية بمصر، ١٩٥١م.
  - ٠١- ديوان عمرو بن معد يكرب الزبيدي، صنعه: هاشم الطعان، بغداد، ١٩٧٠م.
    - ١١- ديوان شعر الحادرة، تحقيق: د. ناصر الدين الأسد، دار صادر ١٩٧٣م.
- ١٢ ديوان طرفة بن العبد، تحقيق: كرم البستاني، المؤسسة العربية للطباعة والنشر،
   بهروت د. ت.
- ١٣- ديوان عنترة، تحقيق: محمد سعيد مولوي، مطبوعات المكتب الإسلامي، ١٩٧٠م.
- ٤ ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: د. إبراهيم السامرائي، ود. أحمد مطلوب، مطبعة العاني ببغداد، ١٩٦٢ م.
- ٥١ ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، ط٢،
   د. ت.
- ٦١ رسائل الجاحظ (لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ)، تحقيق وشرح: عبد السلام
   عمد هارون، مكتبة الحائجي، القاهرة، ١٩٦٤م.
- ۱۷ الشاعر العربي قبل الإسلام وتحديات العصر، د. محمود الجادر، مقالة منشورة
   في مجلة المورد، العدد (۲)، المجلد الخامس عشر، لسنة ۱۹۸٦م.
- ١٨ شرح أشعار الهذليين (للسكري)، تحقيق: عبد الستار أحمد فراج، مطبعة المدين،
   القاهرة د.ت.

 ٢- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تحقيق: د. إحسان عباس، مطبعة حكومة الكويت، ١٩٦٢م.

٢١ - شرح القصائد العشر، التبريزي: أبو زكريا يجيى بن علي الخطيب، تحقيق: د.
 فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط٤، ١٩٨٠.

٢٢ شعر الفند الزّماني، جمع ودراسة: د. حاتم الضامن، بحلة المجمع العلمي العراقي،
 الجزء الرابع، المجلد السابع والثلاثون لسنة ١٩٨٦م.

 ٣٢ شعر قيس بن زهير، جمع ودراسة: د. عادل البياتي، مطبعة الآداب في النجف الأشرف، ١٩٧٢م.

 ٢٤ العقد الفريد، ابن عبد ربه: أحمد بن محمد الأندلسي، تحقيق: أحمد أمين، أحمد الزين، إبراهيم الأبياري، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ١٩٦٤م.

۲۰ الفروسية في الشعر الجاهلي، نوري حمودي القيسي، مطابع دار التضامن، بغداد،
 ط ١، ١٩٦٤م.

٢٦ في الشعر الإسلامي والأموي، د. عبد القادر القط، دار النهضة العربية، بيروت
 ١٩٧٩م.

٢٧- الكامل في التاريخ، ابن الأثير، عز الدين أبو الحسن علي، دار صادر، ١٩٦٥م.

المحبر، ابن حبيب: أبو جعفر محمد بن حبيب، بعناية:د. إيلزه ليخن، مطبعة دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، اللكن، الهند، ١٩٤٢م.

٢٨ - مروج الذهب ومعادن الجوهر، المسعودي: أبو الحسن علي بن الحسين، تحقيق:
 محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الرجاء للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٣٨م.

- ٢٩ معجم البلدان، ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت، دار صادر،
   بيروت، ١٩٥٦م.
- ٣٠- للفصل في تاريخ العرب، قبل الإسلام، د. حواد علي، دار العلم للملايين، بيروت، ١٩٧٧م.
- ٣١- نقائض جرير والفرزدق، أبو عبيدة: معمر بن المثنى، مطبعة بريل ليدن ١٩٠٥
   م، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد، ١٩٦٧.

# التغيُّر الدلالي بين المعنى السياقي والمعنى المُعجمي لفظة (القميص) نموذجًا

د. ماهر عيسي حبيب

التغير اللغوي أحد ميادين الدرس اللغوي الحديث الذي توجهت إليه عناية الباحثين المحدثين (هقد كان أهم ما شغل علماء اللغة موضوع تغيّر المعنى، وصور هذا التغير، وأسباب حدوثه، والعوامل التي تتدخل في حياة الألفاظ ومؤلمي(1). فَالحقيقة (العلمية التي لا مراء فيها اليوم هي أن كل الألسنة البشرية مادامت متداولة فإنما تتطور، ومفهوم التطور هنا لا يحمل شحنة معيارية لا إيجابًا ولا سلبًا، وإنما هو مأخوذ من معنى ألها تتغير، إذ يطرأ على بعض أجزائها تبدل نسبي في الأصوات والتراكيب من جهة، ثم في الدلالة على وجه المخصوص، ولكنَّ هذا التغير هو من البطء بحيث يخفى على الحس الفردي المبسرس، واكنَّ هذا التغير هو من البطء بحيث يخفى على الحس الفردي المبارس... إلا أن بعض الباحثين المحدثين ميز بين التغير اللغوي في المفردات، وبين التغير اللغوي في المستويات الأخرى، فيحد اللغوي الفرنسي توعًا، أكثر مما هو في المفردات، فالحياة تشجع على تغير المفردات، لألها تضاعف الأسباب التي تؤثر فيها، بواسطة العلاقات الاجتماعية، والصناعات تضاعف الأسباب التي تؤثر فيها، بواسطة العلاقات الاجتماعية، والصناعات وما إلى ذلك من أسباب تودي إلى خلق كلمات جديدة، وتقضى على كلمات

<sup>(</sup>١) علم الدلالة أحمد مختار عمر ص (٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) حد اللغة بين المعيار والاستعمال، د. عبد السلام المسدي، مقال في الملتقى اللولي الثالث في اللسانيات، (سلسلة اللسانيات عدد ٦، الجامعة التونسية، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، ١٩٨٦) ص (٧٩).

قديمة، أو تحوُّر في معناها<sup>(٣)</sup>.

وتناول الباحثون المحدثون أسباب التغير الدلالي بما لا يتسع المقام لمزيد من التفصيل فيه، ولكنهم في معظمهم جعلوها في أسباب داخلية في اللغة، تتصل بما من حيث الأصوات، والصرف، والنحو، والدلالة، وفي أسباب خارجية تتعلق بالعوامل الاجتماعية، والتاريخية، والثقافية، والأدبية، والنفسية، التي تؤثر في المعنى، وتودي إلى تغييره (<sup>1)</sup>.

ومع أن بعض الباحثين العرب القدماء أشار إلى التطور الدلالي في بعض المفردات العربية قبل الإسلام، وبعد اتصافها بالصبغة الإسلامية<sup>(٥)</sup>؛ فإن تحديد الإطار الزمني للاستشهاد بالشاعر ابن هرمة، ورفض كل ما جاء بعده، لا بل وضعه في إطار الانحراف الزمني واللحن، حعل المعاجم العربية القديمة «رتدون المعاني الأصلية الأولى للكلمة، والمعاني الأخرى التي طرأت على الكلمة حتى ألهاية القرن الأولى للهجرة تقريبًا، وتقف عند هذا الحد، وأما المعاني التي طرأت بعد هذا الحد، وأما المعاني التي طرأت بعد هذا التاريخ فليس من معجم جمعها إلا بعض أنواع منها جُمعت في كتب

<sup>(</sup>٣) اللغة، فندريس ص (٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) لمزيد من التفصيل في ذلك يُنظر: فقه اللغة محمد للبارك ص (١٨٥) وما بعدها، اللغة والمجمع ص (١٠) وما بعدها، وعلم اللغة ص (٢١٩)، د. علي عبد الواحد وافي، ومبادئ اللسانيات د. أحمد قدور ص (٣٥٠ – ٣٣٠)، والتطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو عودة ص (٥٠) وما بعدها، وآخرون.

 <sup>(</sup>٥) يُنظر منهم مثلاً: ابن فارس في الصاحبي في فقه اللغة ص (٨١)، والمزهر للسيوطي
 (٣٢٩/١)، والبغنادي في ذيل الفصيح ص (١٠٣) وما بعدها، والحفاجي في شرح الدرة ص (١٨٥).

خاصة كمصطلحات الفقهاء أو الفلاسفة...»(١). وهذا ما أدى إلى أن تُنعَت كل الدراسات اللغوية العربية القديمة بما أصبح يُسمى (النظرة الصفوية) نسبة إلى مبدأ المحافظة على صفاء اللغة (١). كما أدى إلى وصف المعاجم اللغوية العربية القديمة بالقصور (١)، وظهور الحاجة إلى معجم مكمل لها، ومن هنا نرى بعض الباحثين من أساتذتنا الأفاضل يُشيدون بعمل المستشرق دوزي (١)، حينما وضع معجمه (تكملة المعاجم العربية) باللغة الفرنسية. ولكن ثمة ملاحظة إلى أن معظم الإشارات إلى قصور المعاجم العربية اقتصرت على عدم مواكبتها للمفردات والتراكيب اللغوية التي اقتضتها متطلبات الحضارة (١١)، وعدم عنايتها بالعناصر اللغوية وغير اللغوية الأعرى المساهمة في إدراك المعنى (١١)، في حين نجد نصور تلك المعاجم يتعدى ذلك؛ إذ لم تُشر إلى المعانى السياقية التي تحولت

 <sup>(</sup>٦) فقه اللغة، د. محمد المبارك ص (١٨٣- ١٨٤)، ويُنظر: في تطور اللغة العربية،
 آندرى رومان الملتقي الدولي الثالث للسانيات ص (١١٠).

 <sup>(</sup>٧) حد اللغة بين للعيار والاستعمال، د. عبد السلام للسدي، الملتقى الدولي الثالث للسانيات ص (٦٧).

<sup>(</sup>٨) يُنظر مثلاً: د. محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية ص (٣٠٢ و ٣٠٩)، ود. محمد المبارك، فقه اللغة ص (١٨٣ – ١٨٤)، ويُنظر: ما أشار إليه د. محمود السعران في كتابه علم اللغة مقدمة للقارئ العربي من قصور المعنى القاموسي، ص (٢٦٣).

 <sup>(</sup>٩) د. محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية ص (٣٠٢)، ود. محمد المبارك، فقه اللغة ص (١٨٤).

<sup>(</sup>۱۰) يُنظَر مثلاً: د. محمود فهمي حجازي، علم اللغة العربية ص (٣٠٢) وما بعدها. (۱۱) من مثل إشارات الدكتور محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ص (٣٦٣).

بفعل تناسي المجاز فيها إلى معان أصلية حديدة، كما سنرى لاحقًا في بحثنا(١٢).

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عددًا من الباحثين اللسانيين المحدثين يؤكد دور السياق في تحديد المعنى اللغوي، وذكر أنواعًا متعددة للسياق (١١٦)، فالابد عند دراسة معنى الكلمة من تحليل السياقات التي ترد فيها، حتى ما كان منها غير لغوي(١١٠)، «فلم يعد كائيًا لفهم معنى ما نظرةٌ عجلى في معجم لغوي، بل لابد من البحث عنه في البيئة اللغوية التي قبل فيها، المتكلم نفسه ملاعم، نبرات صوته، طريقته في نظم الكلمات، كلماته التي تفوه بها، وقد أطلق البحث الحديث على هذه الأمور بحتمعة اسم (المسرح اللغوي)(١٥٠). لا بل نجد من اللغوين الخديث من بالغ في ذلك فرأى أن الكلمات لا معنى لها على الإطلاق خارج مكافا في السياق (١١٠).

ولابد في نماية هذه المقدمة من تأكيد ما أشار إليه بعض الباحثين من دور الشعر في تطور اللغة العربية<sup>(۱۷)</sup>، وبخاصة أننا سنتعامل في بحثنا مع شواهد

<sup>(</sup>١٢) تنظر مثلاً إشارة د. محمد المبارك إلى عدم ترتيب أصحاب المعاجم معاني الألفاظ ترتيبًا تاريخيًا فيبدؤون بالمعاني الجديدة ثم يذكرون المعاني القديمة الأصلية، فقه اللغة ص (١٨٤).

<sup>(</sup>۱۳) لمزید من التفصیل یُنظر: د. أحمد مختار عمر علم الدلالة ص (۷۳) وما بعدها، ود. أحمد قدور مبادئ اللسانیات ص (۲۹٤) وما بعدها، التطور الدلالي بین لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو عودة ص (۲۹) وما بعدها.

<sup>(</sup>١٤) مبادئ اللسانيات ص (٢٩٥).

<sup>(</sup>١٥) التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو عودة ص (٧٣).

<sup>(</sup>١٦) دور الكلمة في اللغة، أولمان ص (٥٥).

 <sup>(</sup>۱۷) تنظر إشارة أندري رومان، في بحثه في تطور اللغة العربية، المُلتقى الدولي الثالث
 للسانيات ص (۱۰۸).

شعرية عربية قديمة، ((وأهم ما يمتاز به الشعر عن غيره، أنْه يتجه أولاً وبالذات إلى مخاطبة الوجدان والعواطف لا الإدراك والتفكير، وأن غرضه الأساسي هو الإيماء بالحقائق والإحساسات لا شرح المسائل وتقريبها إلى الأذهان، ولذلك... يكثر في عباراته التشبيه، واستخدام الكلمات والعبارات في غير ما وضعت له عن طريق الكناية والجاز...،(۱۸).

فتأكد دور اللغة الشعرية في التطور الدلالي للغة العربية كما لاحظنا، عند البحث في أصالة لفظة (القميص) واستقراء النصوص – الشعرية في معظمها – التي وردت فيها اللفظة السابقة بالاستعانة بإمكانات الحاسوب. حيث وجدنا قصوراً كبيراً في المعاجم التي رصدت معانيها، مما أدى إلى فرق بين معانيها المعجمية وبين معانيها السياقية الناتجة من استعمال اللفظة في سياقاتما اللغوية الشعرية خصوصا، وسنعرض فيما يلي معاني اللفظة في بعض المعاجم اللغوية الشعرية، فالحديثة، ثم نتبع المعاني السياقية، مؤكدين زمن استعمال المعني السياقي المبلك التغير الدلالي في معني لفظة (القميص)، من خلال استعمالها في السياقات بللك التغير الدلالي في معني لفظة (القميص)، من خلال استعمالها في السياقات اللغوية، وما للمجاز، والاستعارة، والكناية، والمجاز المرسل من دور في ذلك التغير، في إطار ما يعرف بقوانين التغير الدلالي، أو أشكال التغير الدلالي المتمله التغير الدلالي المتمله عندي عتمده

 <sup>(</sup>١٨) اللغة والمحتمع، د. علي عبد الواحد وافي ص (١٧٧)، ويُنظر الكلام نفسه في
 كتابه، نشأة اللغة عن الإنسان والطفل ص (١٣٥ - ١٣٦).

<sup>(</sup>١٩) لِمزيد من التفصيل يُنظر: مبادئ اللسانيات د. أحمد قدور ص (٣٣٠)، والتطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو عودة ص =

اللغوي (بريال) وغيره من علماء الدلالة المحدثين<sup>(٢٠)</sup>، وشاع في الدراسات الدلالية الحديثة، وكان فطن إليه بعضُ اللغويين العرب القدماء<sup>(٢١)</sup>.

فمما جاء في معظم المعاجم العربية القديمة من معاني لفظة (القميص): «..والقميص الذي يُلبَسُ مُذكر وقد يؤنث إذا عُنيَ به الدرع وقد أنثه جرير حين أراد به الدرع:

تلعسو هُوازن والقميصُ مُفاضة تحستَ النَّطَاق تشدَّ بالأزرار (۲۲) فإنّه أرادَ قميصه درعٌ مُفاضة. وذكر الشيخ ابن الجزري وغيره أن القميص ثوب مُخيط بكمين غير مفرج يُلبسُ تحت الثياب أو لا يكونُ إلاَّ من قطن أو كتان. وأما من الصوف فلا. ولعله مأخوذٌ من الجللة التي هي غلاف القلب، وقيل مأخوذٌ من التقمص وهو التقلب ج. قُمُص.. وأقمصة وقمصان.. والقميص فلاف القلب وهو

-(٥٦)، وفقه اللغة د. محمد مُبارك ص (١٩٠)، وعلم اللغة بين القديم والحديث د. عطف مدكور ص (٢٦٠)، وعلم اللغة مقدمة للقارئ العربي د. محمود السعران ص (٢٤٦)، وعلم الدلالة د. أحمد مختار عمر ص (٢٤٦)، واللغة والمجتمع د. علي عبد الواحد وافي ص (٢٤ – ٢٦).

<sup>(</sup>٢٠) دور الكلمة في اللغة، أولمان ص (١٦١).

<sup>(</sup>٢١) يُنظر: المزهر للسيوطي مثلاً: (١/ ٣٣٣–٤٤٩)، والصاحبي في فقه اللغة باب القول في أصول الأسماء قس عليها وألحق بما غيرها ص (٨٥)، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي باب الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها ص (٥٠).

<sup>(</sup>٢٢) جاء هذا البيت في ديوان جرير: ٢/ ٨٩٧:

تَدْعُو رَبِيعَهُ وَالقَبِيصُ مُفاضَةٌ تَحْيتَ السِنِّجَاد، تُشَدُّ بالأَزْرَار

مَجاز...،(٢٣٪. ووجد ابن فارس أنَّ ((القاف والميم والصاد أصلان: أحدهما يَدلُّ على لُبس شيء والانشيام فيه، والآخر على نَزْوِ شيء وحركته، فالأول: القميص للإنسان، مَعروف يُقَالُ: تقمَّصَهُ إذا لَبسهُ، ثم يُستَعارُ ذَلك في كل شيء دخل فيه الإنسان، فيُقالُ: تقمَّص الإمارة، وتقمَّص الولاية...،(٢٤٪.

ولم تضف مُعظم المعاجم اللغوية العربية الحديثة على ما جاءً في المعاجم القديمة من حيثُ المعاني، ولكنها فصَّلت أكثر في كيفية لبس القميص فمما جاءً في أحدهما تفسيرًا للفظة القميص: «الشعار تحت الدثار، الجلباب، غلاف القلب والمشيمة، ولباس رقيق يُرتدى تحت السترة غالبًا (محدثة) جمع أقمصة وقمصان»(٣٠٠).

في حين نستطيع أن نرصد تغيرًا دلاليًا كبيرًا بين المعنى المعجمي والمعاني السياقية للفظة، تُمثّلُ في:

#### ١- اتساع الدلالة:

إذ نجد مُعنى القميص يتسعُ في سياق الاستعمال اللغوي، من الدلالة على المظهر الخارجي للابسه إلى الدلالة على الهيئة الخارجية للشيء المادي المحسوس، أو للوعاء الذي يضم الشيء، سواء أكان جزءًا منه؛ أو حتى للدلالة على الهيئة

<sup>(</sup>۲۳) تاج العروس (٤/ ٤٢٨)، ويُنظر: جمهرة اللغة (٢/ ٩٤٤)، وديوان الأدب (١/ ٤٤٠)، وطنتسر العين (١/ ٥٤٥)، ومُجمل اللغة (٣/ ٧٣٣)، والمفردات في غريب القرآن ص (٤١٦ – ٤١٣)، وأساس البلاغة ص (٣٧٧)، والقاموس الحيط (٢/ ٣١)، والتكملة والذيل والصلة – الزبيدي (٤/ ٥١)، ولمسان العرب (٧/ ٨١)، ومعجم العين (قمص).

<sup>(</sup>٢٤) معجم المقاييس في اللغة ابن فارس ص (٨٦٢).

<sup>(</sup>٢٥) يُنظر: المعجم الوسيط (٢/ ٢٥٩).

المعنوية - إن صحَّ التعبير - مُتمثَّلةً بالحالة الشعورية العامة للمرء، أو لشعوره تجاه الحياة بمحملها. فنجد القميص عند ذي الرمة (ت٧٣٤م) يدلُّ على مظهر السيف الخارجي؛ يقول واصفًا سيفًا<sup>(٢١</sup>):

وأبسيض مَوشيِّ القميص نصبته على خَصْرِ مقلات سفيه جديلها يعني خفيف زمامها، يريد أن جديلها يضطرب لاضطراب رأسها.

وحاءت الكلمة في قول أبي نواس (ت١٤٨م) التالي للدلالة على الريش، أي المظهر الخارجي للطائر؛ وهو قوله(٢٧٪:

بِكُسلٌ بسازٍ واسع القمسيص السنتُ مِنَ القَنيصِ وهامسة ومِنسَسرِ حَصسيصِ ذي بُسرُسُ مُدَهَب رَصيصِ وجاءت دالةً على مظهر الماء، كما في قوله لأبي القاسم الزاهي (ت٩٦٣٠م) (٨٦٠: المساءُ فضَّيُّ القمسيصِ مُفَروزٌ بينفسيج والسلازورَدُ شيعارُهُ واستُعملت الكلمةُ للدلالة على مظهر الجمر والرماد كما في قول أبي طالب المأمون (ت ٩٩٣٥):

ما ترى النار كيف أسقَمها الق بير فاضحت تخبو وحينًا تسمرُ وضدا الجمرُ والرمادُ عليه في قميصَين مُذَّهَ بَرُ ومُعَنْ بَرُ ثم يُطلق لفظ القميص على مظهر كل شيء تقريبًا، فهذا أبو هلال

<sup>(</sup>٢٦) ديوان ذي الرمة (٢/ ٩٢٢)، ويُنظر مع خلاف بسيط: لسان العرب (١٣/ ٩٩٩).

 <sup>(</sup>۲۷) ديوان أبي نواس ص (۲٤٧)، (وحَصيص: أي بلا ريش أو شعر، والمنشر: آلة
 القطع والنتف).

<sup>(</sup>٢٨) كتاب تتمة يتيمة الدهر الثعالبي (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢٩) يتيمة الدهر الثعالبي (٤/ ١٧٥).

العسكري (ت١٠٠٥م): يستعمل اللفظة عند وصف الرياض ووصف مظهر وجه الأرض؛ يقول<sup>(٢٠٠</sup>):

فَسترى السنَّحدَ في رِداءِ مُوَشَّى وتـرى الوَهَـدَ في قَميصٍ مُعمَّد وجاءت اللفظة عنده كذلك للدلالة على المناخ العام للطبيعة، وقد يُستشعر من ذلك إغراق في الحسية؛ إضافة إلى استعمالها للتعبير عن المظهر الحارجي؛ وذلك في قوله (٢٠):

وَرَائِسَرَة فِي كُسلٌ عسامٍ تَزورُنا فَيَخسِرُ عَن طيبِ الزَّمانِ مَزارُها ثَخسَرُ اللَّهِ الرَّمانِ مَزارُها ثَخَسَبُرُ النَّ الجَسوَ رَقَّ قَميصُسهُ وَالنَّ السرياضَ قَسَد تَوشَى إِزارُها فَيَعجبُسنا بَسينَ الديسارِ مَطارُها أغسارَ على ضوءِ الصباحِ قميصُها وفسازَ بسالوانِ اللسيالي خيمارُها وكذلك يستعمل الشريف الرضى (ت٥٠١٠م) لفظة القميص للدلالة على المظهر الخارجي للتراب؛ يقول (٣٦):

أيسامَ يَغسدو السرَّوضُ مُستبشِرًا ونَحَسَلي تلسكَ الرُّبا والرُّسوم كَسمْ صَسبَغَ الدَّهرُ قميصَ الثرى وعادَ رِقُ الأرضِ صَاحي الوُّشوُم واستعمل سهل بن المرزبان (ت نحو ١٠٣٠م) اللفظة للدلالة على مظهر السماء في الليل وقد ظهرت فيها الثريا بقميص سندسي؛ يقول (٢٣٠):

<sup>(</sup>٣٠) ديوان العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله (جمعه وحققه حورج قنازع، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، المطبعة التعاونية ١٩٧٩) ص (٩٣).

<sup>(</sup>٣١) المصدر نفسه ص (١١٣).

<sup>(</sup>٣٢) ديوان الشريف الرضى (٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣٣) يتيمة الدهر (٤/ ٣٦١).

كسم لسيلة أحييستها ومؤانسي طرف الحديث وطيب حث الأكوسِ شسبّهت بسدر سمائها لما دنت مسنه السشريا في قمسيص سندسي

ملكًــا مهيـــبًا قــاعدًا في روضة حـــياه بعــض الزائـــرينُ بنرجس

ونرى أبا العلاء المعري (ت١٠٥٧م) يستعمل اللفظة للدلالة على مظهر شعر الرأس فيقول<sup>(٢١)</sup>:

أُسَيتُ على الذَوائِبِ أَنْ عَلاها لَهَارِيُّ القَمَـيصِ له ارتقاءُ ويقول في موضع آخر(٢٠٠):

آلیــتُ أَرغَــبُ فِی فَمیصِ مُمَوَّهِ فَاكُونَ شاربَ حَنظُلٍ من حَنضلِ وتدلُّ عندَ ابن خفاجة (ت ۱۱۳۸م) علی مظهر الماء كقوله یصفُ متنزها(۲۳):

فَكَرَعـــتُ من ماءِ الصَّبا في منهلِ قـــد رقّ عنهُ من القميصِ سَرابُ ومن مثل قوله كذلك(۲۷):

وبِمعطَفَـــيهِ للشــــبيبةِ مَـــنهَلٌ قد شَفَّ عنهُ من القميصِ سَرابُ وكقول بهاء الدين زهير (ت١٠٥٠هـ)<sup>(٢٨)</sup>:

و خَلاثــــقّ كالـــروضِ رقّ نَسيمُهُ فَســـرى وذَيـــلُ قَميصـــه مَبلولُ وجاءت عند ابن سهل الأندلسي (إسلامي ١٢٥١م) دالةً على المظهر

<sup>(</sup>٣٤) لزوم ما لا يلزم (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣٥) المصدر نفسه (١/ ٢٤٢)، (الجنضلة الماء في الصخرة، الحنضل غدير الماء).

<sup>(</sup>٣٦) ديوان ابن خفاجة ص (٢٣٧).

<sup>(</sup>٣٧) المصدر نفسه ص (٢٦٥).

<sup>(</sup>۳۸) دیوان البهاء زهیر ص (۲۰۲).

الخارجي للنهر(۲۹):

لله تهسرٌ مسا رَأيستُ حَمالَسهُ إِلاَ ذَكَسرتُ لَدَيسهِ نَهرَ الكَوثَرِ والشَّسمسُ قدْ القتْ عليه رِداءَها فَستراه يَسرفِلُ فِي قَمَسيصٍ أَصفرِ وقد تدلُّ على الهيئة المَعنوية العامة المحيطة بالمرء، كما في قول أبي القاسم الدينوري (غو ٣٩هم)<sup>(٨)</sup>:

في قمسيص مسن السُّرورِ مذال ورداء مسن التُّسيابِ حديسه ووردت دالةً على هيئة الحياة العامة - وليست الشخصية فقط - في قول عُمر بن أبي ربيعة (ت ٢٧٦م)(١٠):

فَ الا وَأَبِيكَ مَا صَوتَ الغَوانِي ولا شُربَ التي هي كالفُصوصِ أردتُ برحلَـــني وأريســدُ حظّـــاً ولا أكــل الدجـــاج ولا الجَبيصِ قمـــيصٌ مــا يُفارِقُــني حَـــيائي أنــيسٌ في المَقــام وفي الشُّخوصِ وفي ذلك إغراق في الدلالة على المعنوية، إذ المقصود هو هيئة أو أسلوب كامل من الحياة المادية والمعنوية، التي يحياها المرء.

وقد يُفهم هذا المعنى نفسه في قول عرقلة الكلبي (ت١١٧١م)؛ حيثُ قال<sup>(٤١</sup>):

كي أرى في الشآم شَيخًا خَلِيعًا في قَميصٍ من العراقِ جديد

<sup>(</sup>٣٩) ديوان ابن سهل الأندلسي ص (١٦٦).

<sup>(</sup>٤٠) يتيمة الدهر (٤/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤١) شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ص (٢٠٩) (كالفصوص: أي فص الحاتم شبه به الخمرة، والخبيص: الحلواء المحبوصة).

<sup>(</sup>٤٢) ديوان عرقلة الكلبي ص (٣٥).

والخمر من الأشياء التي أُطلقت لَفظة القميص للدلالة على مظهرها الخارجي المتمثل بلونها وبصفاء مادتها؛ يقول أبو نواس (ت١٤١٨م) مستعملاً لفظة القميص للدلالة على المظهر الخارجي، واصفًا إياه بلفظة دالة على اللون؛ حيثُ قال(٢٦):

فتَحلَّــت كفـــتاة في العُـــرُس ثُـمَّ زُفْت في قَميص أدكن ويقول صريع الغوابي (ت٨٢٣م)(٤٤):

حَمــراء صــافيةَ القميص لَذيذة في بُــرد كــافور ولَــون خلوق وجاء مثل ذلك عند ابن المُعتز (ت٩٠٩م) في قوله(٥٠٠):

قَلْــيلٌ عــلى ظَهر الفراش رُقادُهُ إذا اكتَحَلّــت أجفانُــنا بــرقاد أبيت بحمسراء القميص تنادي

وَبَيضًاء من نُعماكَ لَمَّا جَحدتُها ويقول في موضع آخر(٤٦):

عَـــروس زُفّــــتْ على بطن كَفِّ

في قَمسيص مُسنقَّش بسزُجاج ويقول ابن وكيع التنيسي (الحسن بن على الضبي) (ت ١٠٠٣م)(٤٧):

من صبغة البردان أو قَطُربُل لم يَخــطُ نــافذُهُ ســواءَ المقتل

واشسرب مزعفرة القميص سلافة كأس إذا رمت الهموم بسهمها ويقول في موضع آخر(١٤):

<sup>(</sup>٤٣) ديوان أبي نواس ص (٦٧٥).

<sup>(</sup>٤٤) شرح ديوان صريع الغواني ص (٣٢٩).

<sup>(</sup>٤٥) ديوان ابن المُعتز ص (١٥١).

<sup>(</sup>٤٦) المصدر نفسه ص (١١٦).

<sup>(</sup>٤٧)يتيمة الدهر (١/ ٣٤٢).

وصفرا من ماء الكروم كألها فسراق عسدو أو لقساء صديق كالمنا الحسباب المستدير بطوقها كواكسب در في سماء عقسيق

صــــببت عليها الماء حتى تعوضت قمــــيصَ بجـــــارٍ من قميص شقيق وكقول ابن خفاجة (ت١٣٨١م)(١٩):

وكأنحسا والسريعُ عابستةٌ بحسا تسزَّمَى فَسترقُصُ في قميصٍ أحمرٍ وقوله كذلك في موضع آخر(٥٠):

مِسنَّ كُلَّ وارِسَةِ القميصِ كَأَنْهَا لَنْسَاتُ تُعَسَلُ مِسرِيقَة الصفراءِ وتدلُّ في قول ابن المُعتز (ت٩٠٩م) على الوعاء الذي يحوي الخمر، أو على مادته المصنوع منها، إن صحَّ التعبير؛ كما في قوله(٥٠):

إذا غَرَبَست مِنْ دُنِّها استبدَلَت به قسيص رُجَّاج من جميع الملابس ٢- ثم ضافت دلالة المظهر الخارجي من الدلالة على المظهر الخارجي لكل شيء تقريبًا كما رأينا، لتدلُّ على الجسد عن طريق الإضافة إلى اسم الكائن المُراد التعبير عن حسده؛ فحاءت كلمةُ القميص في قول البُّحتري

<sup>(</sup>٤٨) المستطرف في كل فن مستظرف (٢/ ٢٥٦)، (والبهار كل شيء حسن منير).

<sup>(</sup>٤٩) ديوان ابن خفاجة ص (٥١).

<sup>(</sup>٥٠) المصدر نفسه ص (٧١)، (وارسة القميص أي القميص شديد الصفرة). (٥١) ديوان ابن المعترض (٨٥).

<sup>(</sup>۱۵) ديوان ابن المعتوض (۱۰/۱) ۲۰۵۶ - الثان المعد (۲۰۸۶)

<sup>(</sup>٥٢) ديوان ابن المعتز (٢٤٤).

التالي للدلالة على الجلد أو ربما الجسد (ت ٨٩٨م)<sup>(٢٥)</sup>:

وَنُفَسى الأراقِسَمُ أَفْعَسُوانُ مَضِلَةً يَفُسِري بِنائِسِيهِ قَمْسِيصَ الأرقم أي يقطع بنابيه جسد الأرقم.

واستعمل أبو العلاء المعري (ت١٠٥٧م) لفظة القميص للدلالة على حسد الإنسان كما في قوله<sup>(٥٥)</sup>:

يُحــاولُ مَنْ عاشَ سَدَرَ القَميصِ ومَـــلَءَ الخَمــيصِ وبُرءَ الضنَى وحاوت دالة على الجسد في قول عمر بن سهلان الساوي (١٠٥٠م)<sup>(٥٥٠)</sup>. فــــلا يُغــــني هــــلاكُ اللَّيثِ شيئًا عن الظِّبي السَّليبِ قَميصِ مِسْكِ

كما استعمل ابن حيُّوس (إسلامي ١٠٨١م) اللفظة للدلالة على حسد الأفعى كذلك أو هيئتها؛ وذلك حيثُ قال(٥٦):

مَلِكٌ إذا احتَابَ الْمُفاضةَ في وغى عَاينـــتَ لِيـــثًا في قَميصِ حُبابِ
وقد تُدلُ على الجسد دون إضافتها كما جاءت عندَ أبي هلالُ
العسكري (ت ١٠٠٥م) دالةً على مظهر جسد الخيا؛ يقو ل<sup>(٢٥)</sup>:

بِمَعَقَــودِ السُــراةِ على إندماجِ ومَــزرورِ القميصِ على انشمارِ ويقول ابن خفاجة (ت ١١٣٨م) مستعملاً اللفظة للدلالة على مظهر

 <sup>(</sup>٥٣) ديوان البُحتري (٤/ ٢٠٨٣)، (والأراقم جمع أرقم وهو نوع من الحيات ملونة
 بالأبيض والأسود، ويقال: هو أخبث الحيات، والأفعوان: ذكر الأفعى، والمضلة:
 الأرض التي تضل بما الطريق، ويغري: أي يقطع.

<sup>(</sup>٥٤) لزوم ما لا يلزم ١/ ٦٧.

 <sup>(</sup>٥٥) يتيمة الدهر الثعالبي (٣٦ ٣٦٢) (المُسك والمُسكة ما يمسك الأبدان من الطعام والشراب وقيل: ما يتبلغ به منهما).

<sup>(</sup>٥٦) ديوان ابن حيوس (١/ ٩٩)، (واجتبت القميص إذا لبسته، والحباب الحية). (٧٧) ديوان العسكري ص. (٢٢٤).

جسد الأفعى كذلك (١٥٠):

فَما البَطَلُ الحامي وقَد صَافَحَ الطلى بَابِيضَ بَسَّـــامِ الفـــرند طَريرِ بـــأطولَ باعًا من رحيم وقد سطا بـــأوقشُ مُصــفُرٌ القَميصُ قَصيرُ

٣- تخصص الدلالة: فقد تخصصت دلالة القميص بالدلالة على معان سياقية محددة منها:

أ - الدلالة على الكفن أو على جزء منه: فقد حاء في الحديث الشريف عن عائشة رضي الله عنها ألها قالت: «رَكُفّنَ رسول الله ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سحولية، من كرسف، ليس فيها قميص ولا عمامة، (٥٠٠).

ويطالعنا المسعودي (ت ٩٥٧م) في القرن الرابع الهجري بنص يُبين فيه أن أحد أثواب الكفن يُشق ويُقمَّص به، ويُسمى القميص؛ حيث قال: 
(...وليس تعد العمامة والمتزر من الكفن المفروض عندهم ثوبًا واحدًا إذا لم يوجد غيره، وثلاثة وخمسة لمن وجد سعة، وروى بعضهم ما زاد على خمسة فبدعة، يشق أحد هذه الأثواب في وسطه ويقمص به من غير حياطة فيسمى القميص...

ونجد أبا العتاهية (ت٨٢٦م) يستعمل لفظة القميص بمعنى الكفن في أثناء حديثه عن الموت وذلك في قوله(١٠١):

<sup>(</sup>۵۸) دیوان ابن خفاجة ص (۱۸۳).

<sup>(</sup>٥٩) صحيح مسلم الحديث رقم (٩٤١)، وصحيح البخاري الحديث رقم (١٢١٢). (٦٠) في كتابه التنبيه والإشراف، المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي) ص

<sup>(</sup>٦٠) في كتابه التنبيه والإشراف، المسعودي (ابو الحسن علي بن الحسين بن علمي) ص (٢٦١).

<sup>(</sup>٦١) ديوان أبي العتاهية ص (٢٤٤).

وكاتنبي بك في قميص مُدرَحًا في رَيْطَتَسين مُلفَسفٌ ومُحسِطُ لا رَيْطَتَسين مُلفَسفٌ ومُحسِطُ لا رَيْطَتَسين مُلفَسفين مُخيَطُ فَنلمحُ بذلك تطورًا دلاليًا في معنى لفظة القميص إذ تخصصت بالدلالة على الكفن، واستُعملت هذه الدلالة، منذ العصر الإسلامي الأول، لأن حديث عائشة يوحي بأن الكفن عصر لذ كان يحوي القميص إلا أن رسول الله هي مُه يُكفن به.

ب - كسوة الكعبة: فقد ذكر القلقشندي عن ابن جريج (١٦): «أن الحاج، الكعبة فيما مضى إنما كانت تكسى يوم عاشوراء إذا ذهب آخر الحاج، حتى كان بنو هاشم فكانوا يعلقون القميص يوم التروية من الديباج لأن يرى الناس ذلك عليها بهاء وجمالاً، فإذا كان يوم عاشوراء علقوا عليها الإزار...».

ثم يذكر تفاصيل أخرى محددًا زمن كسوة الكعبة بها إلزار، وبالقميص ومبينًا دلالته الدقيقة من بين ما كانت تُكسى الكعبة به؛ فيروي عن أحدهم «أن الكعبة كانت تكسى في كل سنة كسوة ديباج يعني أحمر، وكسوة قباطي، فأما الديباج فتكساه يوم التروية فيعلق القميص ويدلى ولا يخاط وإذا صدر الناس من مني خيط القميص وترك الإزار حتى يذهب الحاج لتلا يخرقوه، فإذا كان يوم عاشوراء على عليها الإزار يوصل بالقميص، وكأن المراد بالإزار ما تدركه الأيدي في الطواف وبالقميص ما فوق ذلك إلى الكعبة فلا تزال هذه الكسوة الديباج عليها حتى يوم سبع وعشرين من أعلى الكعبة فلا تزال هذه الكسوة الديباج عليها حتى يوم سبع وعشرين من

<sup>(</sup>٦٢) صبح الأعشى في صناعة الإنشا (٤/ ٢٧٨، ويُنظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، (٦/ ٤٤٣).

شهر رمضان فتكسى القباطي القطن)(<sup>٦٣)</sup>.

### ٤- الاستعمال المجازي للفظة القميص في تراكيب بطريق الاستعارة:

ثلاحظ تقاربًا بين هذه الفقرة والفقرتين السابقتين من جهة أن اتساع دلالة لفظة القميص وتضييقها إنما كانا عن طريق المجاز والاستعارة في معظم الأمثلة السابقة، ولكنه جاء مباشر الدلالة، وهذا ما يوحي بتناسي المجاز واستقراره معنى سياقيًا للفظة، في حين سنرى الأمر مُختلفًا هنا، إذ بقي استعمال لفظة القميص في إطار الاستعارة، فلم يأت خارجًا عن حيّر دلالته من حيث هو قطعة من الثياب تُرتدى، ويوحى بكيفية الارتداء، وما يتصل بذلك من خلع، أو تستر به، أو إسبال، أو انخراق، أو تمزق، أو تقلص، أو بلي، أو ترقيم، وما إلى ذلك، ومما استُعير له لفظ القميص:

أ -- الدجى كما في قول ابن المعتز (ت ٩٠٩م)(١٤):

فَلَسُو تُسرانا فِي قَمَسِيصِ الدُّجَى حَسِسَبَتَنَا فِي جَسَسَدِ واحِسَدِ وقول ابن خفاجة (ت ١١٣٨م)(١٠٠٠):

<sup>(</sup>٦٣) صبح الأعشى في صناعة الإنشا (٤/ ٢٨٠)، ويُنظر: ص (٢٨١).

<sup>(</sup>٦٤) ديوان ابن المُعتز ص (١٤٩)، ويُنظر: ثمار القلوب في للضاف والمنسوب (١/ ٢٠٠)، والمستطرف في كل فن مستظرف (٢/ ٥١).

<sup>(</sup>٦٥) ديوان ابن خفاجة ص (١٥٢).

<sup>(</sup>٦٦) لزوم ما لا يلزم (١/ ٩٨)، (الشرخ الشباب وهو اسم يقع موقع الجمع... أو شرخ الشباب قوته ونضارته... الشرخ أول الشباب والشارخ الشاب).

ألقى الكبيرُ قميصَ الشرخِ رَهنَ بلى تُمَّ استجدَّ قميصَ الشيبِ مُجتابا ح- الشمس: وجاءت في كلام الثعالبي عن الحسن بن وهب: ((و لم أسمع في استعارة الشمس للقميص أحسن من قول الحسن ابن وهب نثرًا: شربت البارحة على وجه السماء وعقد الثريا ونطاق الجوزاء فلما انتبه الصبح نمت فلم أستيقظ إلا بعد أن لبست قميص الشمس...)(۱۲).

د- الصباح وهذا ما نجده في قول الفرزدق (ت ٧٧٨م) مُتحدثًا عن الصبح (٢٠٠٠: حَرْفٌ ومُنخَرِقٌ عَن الصبح غَرْفٌ ومُنخَرِقٌ القَميصِ هوى به سُسكُرُ السنَّعاسِ فَخرَّ غَيرَ مُوسَّدِ وكقول الشريف الرضي (ت ١٠١٥م) (٢٠١٥):

والصبحُ منقدُّ القميصِ كما خَلا عــن حُــرٌّ مَفرِقِهِ البُحالُ الأنزَعُ وكقول ابن مخاحة (ت ١١٣٨م)<sup>(٧٠)</sup>:

لَفَسَاءُ حَسَاكَ لهَمَا الغمامُ مُلاءةً لَبَسَسَت بها حُسنًا فميصَ صَبَاحِ
ومن ذلك أيضًا ما جاء في كلام نثري للقلقشندي في وصف الخيل، في
المُكاتبات الصادرة عن ملوك الديار المصرية في الحَمَّلة الأولى إلى إفريقية؛ حيث
جاء: «...فمن أشهب كأن الشهب له قنيصه أو الصباح ألبسه قميصه...»("").

ه- الظلام: كقول ابن المُعتز (ت ٩،٩م)(<sup>٧٢)</sup>:

<sup>(</sup>٦٧) ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٦٨) شرح ديوان الفرزدق ص (٦٦٢).

<sup>(</sup>٦٩) ديوان الشريف الرضى (١/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>۷۰) ديوان أبن خفاجة ص (۲۸۲).

<sup>(</sup>٧١) صبح الأعشى في صناعة الإنشا (٧/ ٣٨٣).

<sup>(</sup>۷۲) ديوان ابن المُعتز ص (۱۵۸).

أمـــا الظـــلامُ فحينَ رقَّ قميصُهُ وأرى بياضَ الفحرِ كالسيفِ الصدي وكقول الشريف الرضى (ت ١٠١٥م)<sup>(٧٢)</sup>:

وقُلُــصَ عــنَّا قَمــيصُ الظلامِ فكــانَ بــأنفِ الدَّيــاجي شَمَم وكقول ابن خفاحة (ت ١١٣٨م)<sup>(٧٤)</sup>:

كَأَنَّ عَلَى عِطْفِيهِ مِن خِلَعِ السُّرى ۚ قَمَــيصَ ظَــــلامٍ بِالصَّبَاحِ مُرَقَّعًا و – الغيم: كقول ابن خفاجة <sup>(٧٥)</sup>:

ورفلـــت وبينَ قَميصِ غَيْمٍ هَلْهَلِ ورداءُ شَـــمسِ قَدْ تَمزُقَ ٱصفرا ز – اللؤم: كما هي الحال في قول حرير (ت ٧٢٨م)(٢٧١.

وحَالفَ حلدَ كُلِّ مُحاشعيٍّ قَصيصُ اللوم لسيس بمستعارٍ إذ نلاحظ أن استعمال لفظة القميص لم تغنِ عن استعمال لفظة الجلد بل بقيت لفظة القميص دالة على ما يُرتدى على الجلد، كما يوحي المعنى المعنوي اللغوي البحت، أي دون النظر إلى أن المقصود بتلك الدلالة إنما هو طبع اللوم، وما يُرافق ذلك من مظاهر، في حين أن استعمال اللفظة في أبيات: البُحتري، والمعرِّي، والساوي، وابن حيُّوس، والعسكري، التي سبق الاستشهاد بما في الفقرة الثانية من هذا البحث؛ أي تضييق الدلالة، حاءً مُرادفًا للفظة الجسد، فلم يؤت كما أو بما يُرادفها.

ح - الليل: فحيثُ نجد المعنى السابق بتمامه في قــول أبي نواس

<sup>(</sup>٧٣) ديوان الشريف الرضي (٢/ ٨٠٩).

<sup>(</sup>٧٤) ديوان ابن خفاجة ص (٥٧)، و(العطف المنكب أو الإبط). (٥٥) المصدر نفسه ص (١٣٩).

ر ۲ دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب (۲/ ۸۵۰).

(ت ۱۱۸م)(۲۷۷):

فقد همَّ وجهُ الصُّبحِ أنْ يُضحكَ الدُّجى وهـــمَّ قمـــيصُ اللــيلِ أن يـــتمزَّقا وكقول ابن المُعتز (ت ٩٠٩م) (٣٧٠):

وجَساءين في قَمسيص الليل مُستترًا يَسستعجلُ الخطوَ من خَوفٍ ومن حَلَرٍ . وكقول الشريف الرضى (ت ١٠١٥م):

في قَسيص الليلِ عبقهُ مَن ظَسنَّ أنَّ الوصلَ كِستمانُ وكقوله (١٨٠٠):

والليلُ منخرِقُ القميصِ عن الضَّحى قد كدتُ أرقعُهُ يِنقع حصاني فانخراق القميص هنا (وفي استعارة القميص للصباح في قولي الفرزدق والشريف الرضي السابقة الذكر) يختلف كذلك عما سيرد في الفقرة التالية عن استعمال هذه العبارة في إطار الكناية، إذ المُراد هنا إنما هو التعبير عن تمزق ما هو مُرتدى، دون القصد إلى معنى آخر على نحو ما سنجد في الفقرة التالية. - الاستعمال المجازى للفظة القميص في تراكيب بطريق الكناية:

فقد استعملت لفظة القميص بمعنى قطعة النياب في تراكيب لغوية يُكنى بما عن معان كثيرة، لم تستعمل لفظة القميص المفردة للدلالة عليها؛ ومن أشهر تلك التعابير:

أ - أحدّ يد القميص: كناية عن خفة اليد في السرقة؛ وجاءت في قول

<sup>(</sup>۷۷) ديوان أبي نواس ص (٩٣).

<sup>(</sup>۷۸) ديوان ابن المعتز ص (۲۱۹)، ويُنظر: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب (۱/ ۲۰۰). (۲۷) ديوان الشريف الرضى (۲/ ۲۱۶).

<sup>(</sup>٨٠) المصدر نفسه (٢/ ٩١٩).

الفرزدق (ت ۷۷۸م)<sup>(۸۱)</sup>:

أمسيرَ المُؤمنسينَ وأنستَ وال شَهْفِيقُ لَستَ بالوالي الحَريصِ

أأطعمستَ العِسراقَ ورافديسهِ فَسزارِيًّا أحسدٌ يسدِ القَمسيصِ ولم يَسكُ قبلُها راعي مُخاضِ للمُسنةُ على وركنى قميصى

ب - إرخاء القميص: للدلالة على شدة النحول وفي ذلك كتاية عن شدة الكرم؛ أو كتاية عن الدمينة الكرم؛ أو كتاية عن الدمينة الكرم؛ (ت ١٤٤٨م)

ولما لحقسنا بسالحمول ودولها خميص الحشا توهي القميص عواتقه فوصفه بقلة اللحم لأن ذلك مما يمدح به الرجل.

وكذلك في قول دعبل الخزاعي (ت ٨٦٠م)(٨٢٠:

كسانَ يُسنهى فَنَهى حينَ انتهى وانجَلَست عَسنةُ غسياباتُ الصِّبا خَلَسعَ السلهو وأضمحى مُسبِلاً لِلسنَّهى فَضملَ قَمَسيصٍ ورِدا

ج - حديد القميص: كناية عن الحسن والجودة. حاءت هذه العبارة في كلام نثري للثعالبي حيث قال معبرًا عن سرقة الشاعر السري: «... ولما وحدت السري أخذ حديد القميص في حسن السرقة وجودة الأخذ من الشعر كسرت هذا الفصل على ذكر سرقاته...»<sup>(18)</sup>.

<sup>(</sup>٨١) شرح ديوان الفرزدق ص (٤٨٧– ٤٨٨)، وتُنظر رواية أخرى في الأغاني (٢١/ ٣١١). (٨٦) ديوان الحماسة (٢/ ٧٦)، (الحمول: الهوادج، وخميص الحشا: رقيق الحواصر

القليل اللحم، وتوهى: ترخى، والعاتق; محل الرداء من الكتف). (٨٣) شعر دعبل بن على الخزاعي ص (٤٨- ٤٩).

<sup>(</sup>٨٤) يتيمة الدهر الثعالبي (٢/ ١٠٦).

ولكن تجدرُ الإشارة هنا إلى أن هذا التعبير يحتاج إلى مزيد من التتبع في اللغة النقدية في مؤلفات ذلك العصر كي نستطيع الحكم على شيوعه.

د - حشو قميصي: أي مكاني وفي الحالة نفسها كما في قول المتنبي (٥٠):

لو كنتَ حشوَ قميصي فوقَ تُمْوِقُها صمعستَ للحن في غيطالها زجلا يقول: لو كنت مكاني فوق نمرق ناقتي لسمعت أصوات الجن في وهاد هذه المفاوز، أي إلها بعيدة حدًا عن الإنس والعرب.

ه- خرق القميص: كناية عن كثرة أسفاره والمعاناة الشديدة فيها: كما في قول مالك بن خريم الهمذايي (جاهلي) وهو من أقدم من عبر بهذه الكناية (٢٠٠):
 وأغسر مسنخرق القميص سميدع يدعسو لسيغزو ظالما فيجاب وكما في قول الحادرة: (ت ٢٦٧٥)

تُغِسِدُ الفَسيافي بالرحالِ وكُلُها يَعسدو بِمُنخَرقِ القميصِ سَميدَعِ فجعله منخرق القميص لِمُعالجته الأسفار، والسميدع الرجل السريع في حوائحه. وكقول الخنساء (ت ٢٤٥م)(٨٨٠):

مهفهف الكشح والسربال منخرق عـنه القمـيص لسير الليل محتقر أو قد تستعمل كناية عن الإفراط في الجود، والعناية بالحسب والمجد مثل

<sup>(</sup>٨٥) دبوان أبي الطيب المُتنبى (٣/ ١٧١)، (حشو قميصي يريد بدلي وفي مكاني، والنمرق: وسادة يعتمد عليها الراكب، والغيطان: جمع غائط وهو ما اطمأن من الأرض وانخفض. والزجل الصياح والضجيج).

<sup>(</sup>٨٦) البيان والتبيين (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۸۷) ديوان شعر الحادرة ص (٦١)، (الوخد ضرب من سير الإبل وهو سعة الخطو في للشمي). (۸۸) الأغاني (١١/ ٢٥).

قول ليلى الأخيلية (نحو ٧٠٠م)(٨٩):

وخرق عنه القميص تخاله وسط البيوت من الحياء سقيما

فَكَنَّت عن الإفراط في الجود بحرق القميص لجذب العفاة له عند ازدحامهم عليه لأخذ العطاء «ومخرق عنه القميص معناه أنه لا يبالي كيف كانت ثبابه لأنه لا يزين نفسه، إنما يزين حسبه ويصون كرمه ومجده؛ أو أن ذلك كناية عن كونه تام الحلقة عظيم المناكب لأنه إذا كان كذلك أسرع النخرق إلى قميصه؛ أو أنه كثير الغزوات متصل الأسفار فيكون كناية عن نشاطه وقولها: من الحياء سقيمًا تعني أنه منتقع اللون من الحياء، وحياؤه حوفًا ألاً يكون قد بلغ من إكرام القوم ما يجب عليه، تريد أنه شجاع كريم...»(٩٠٠).

وبمذا المعنى قال عبيد الله بن قيس الرقيات: (ت ٧٠٤م)(١١):

لو كان حولي بنو أمية لم تنطق رحال أراهم نطقوا من كل قرم محض ضرائبه عن منكبيه القميص ينخرق وقالت أخت يزيد بن الطثرية (ت ٤٤٤م)(٢٢):

فتى لا يرى خرق القميص بخصره ولكسنما توهي القميص كواهله و - طول القميص/ جر القميص: كقول ابن جابر محمد بن أحمد بن على الهواري (ت ١٣٧٨م) في فضائل الصحابة العشرة (١٩٦٠):

<sup>(</sup>٨٩) ديوان ليلى الأخيلية ص (١١٠)، وينظر: خزانة الأدب (٤/ ٢٥- ٢٦).

<sup>(</sup>٩٠) ديوان الحماسة (٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٩١) الأغاني (١١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٩٢) البيان والتبيين (١/ ٢١٧)، توهي تُرخي، وجاء البيت برواية أخرى في الأغاني (٨/ ١٨٢): فسنى لا تسرى قدَّ القميص بخصره ولكسنما توهسني القمسيص كواهله (٩٣) نفح الطيب (١٠/ ٢١٨).

كذاك قميص مفرط الطول سابغ وللناس قمص بعضها يبلغ الثدي فسأول خسير الخلق طول قميصه . بحسا حساز في إيمانسه من تشيد وهذا القول مضمن حديث رسول الله على عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله على «بينا أنا نائم، رأيت الناس يعرضون وعليهم قمص. منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: ماذا أولت ذلك يا رسول الله قال الديني، (18).

ز - عروة القميص/ القميص: كناية عن الخلافة؛ فقد جاء في الحديث الشريف «أنه عليه الصلاة والسلام قال لعثمان إن الله سيقمصك قميصًا وإنك تلاص على خلعه فإياك وخلعه» يقال: قمصته قميصًا إذا ألبسته إياه، وأراد بالقميص الخلافة... (١٠٠٠).

أي إن هذه الكناية استعملت في العربية منذ العصر الإسلامي الأول، ولكننا نجدها في العصر التالي ما تزال مستعملة، فقد خطب أبو جعفر المنصور بالمدائن عند قتل أبي مسلم الخراساني مُكنيًا عن الحلافة بعروة القميص قائلً<sup>(۱۱)</sup>: «أيها الناس لا تخرجوا من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية... إنه من نازعنا عروة هذا القميص أجزرناه حيي هذا الغمد...». وقال في خُطبة أخرى حيث كتّى عن الحلافة بالقميص وقال (۱۲): «...ومن نازعنا هذا القميص أوطأنا أمَّ رأسه حبء هذا الغمد...».

<sup>(45)</sup> صحيح مسلم الحديث رقم (٢٣٩٠)، وصحيح البحاري الحديث رقم (٣٣). (٩٥) النهاية في الغريب والأثر (٤/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٩٦) جمهرة خطب العرب (٣/ ٣١)، ويُنظر: مجمع الأمثال (٢/ ٢٦).

<sup>(</sup>۹۷) المصدر نفسه (۳/ ۳۲).

ح- القميص المُقدد: كناية عن عفة نفس الممدوح؛ كقول دُريد بن
 الصمة (ت ٦٣٠م)(١٩٨٠):

تراه خميص البطن والزّادُ حاضر عَسيدٌ ويَغدو في القميص المُقدَّد ط — منشق أعطاف القميص: كناية أحرى عن الكرم، وعفة النفس، وهي من معنى خرق القميص الذي سبق ذكره؛ كقول الحادرة (ت ٢٦٧م) (١٩٠): ومنشَدقُ أعطاف القميص كأنَّهُ إذا لاحَست الظلماءُ نارُّ توقّلُ فَسي لا يَسنالُ السزادَ إلاَّ مُعَدَّرًا كأعلى سنانِ الرُّمح بَلْ هو أنجد ونستنج بذلك كيف أسهم الاستعمال السياقي، واللغة الشعرية عن طريق الاستعارة، والكناية، والمجاز المرسل، في تغير دلالة لفظ القميص، فأدى إلى اتساعها؛ لتدل على المظهر الحارجي ماديًا، ومعنويًا، حتى صار اللفظ دالاً على مظهر الحياة العامة، كما أدى إلى تضيق دلالته، فاستُعمل التخصص دلالته بالكفن، وبكسوة الكعبة، وهما من المعاني التي يمكن أن تضيف إلى المعاني التي يمكن أن تضيف إلى المعاني التي يمكن أن فيستمار اللفظ، أو يُكين به عن معان جازية أخرى.

<sup>(</sup>۹۸) ديوان دريد بن الصمة، ص (۲۸)، ويُنظر: ديوان الحماسة (۱/ ٣٣٩)، ونقسه (۲/ ٣٥٤) (جميص البطن: أي ضامره، والعتيد: الحاضر المهيأ، والمقدد: المشقق الممرق).
(۹۹) ديوان شعر الحادرة ص (۹۹).

#### المصادر والمراجع

- ١- علم الدلالة د. أحمد مختار عمر، الكويت، ١٩٨٢م (ساعدت جامعة الكويت على نشره).
- ٢- أساس البلاغة، الزمخشري (أبو القاسم محمود بن عمر)، تحقيق عبد الرحيم
   محمود، دار المعرفة بيروت لبنان (د. ت).
- ٣- الأغاني، أبو الفرج الأصفهاني، على السباعي، عبد الكريم العزباوي، محمود غنيم، على النجدي ناصف، عبد العزيز مطر، وآخرون، بإشراف: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة للصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٠ – ١٩٧٤ (بحسب الجزء) (٢٤ جزءاً).
- البيان والتبيين، الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر)، تح: عبد السلام محمد
   هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، ط١، ١٩٤٨.
- ٥- تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي (السيد محمد مرتضى الحسيني)،
   دار الفكر (د. ت).
- ٣- تتمة اليتيمة، الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)، عُني بنشره عباس إقبال، مطبعة فردين، طهران، ١٣٥٣هـ.
- ٧- التكملة والذيل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة، الزبيدي (السيد محمد مُرتضى الحُسيني)، تحقيق مصطفى حجازي، ضاحى عبد الباقي، عبد الوهاب عوض الله، مجمع اللغة العربية القاهرة ط١ ما بين سنتي ١٩٨٦-١٩٩٦ (بحسب الجزء).
- ٨- التطور الدلالي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم، عودة خليل أبو
   عودة، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، ط١، ١٩٨٥.
- ٩- التنبيه والإشراف، المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي
   المسعودي)، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان ١٩٨١.
- ١٠- ثمار القلوب في المُضاف والمنسوب، الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن

محمد بن إسماعيل)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف القاهرة (د.ت) سلسلة ذخائر العرب (٧٥).

١١ جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة، أحمد زكي صفوت،
 المكتبة العلمية، بيروت، لبنان (د.ت)

۱۲ جهرة اللغة، ابن درید (أبو بكر محمد بن الحسن)، حققه وقدم له د.
 رمزي مُنير بعلبكي، دار العلم للملايين ببيروت ط١، ١٩٨٧.

١٣- حد اللغة بين المعيار والاستعمال: عبد السلام المسدي، مقال في الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات، سلسلة اللسانيات عدد (٦)، الجامعة التونسية، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، ١٩٨٦.

١٠ خزانة الأدب وغاية الأرب، (لأبي بكر بن علي بن عبد الله المعروف بابن
 حجة الحموي)، تح: كوكب دياب، دار صادر، بيروت، ط١، ٢٠٠١.

١٥– دور الكِلمة في اللغة، ستيفن أولمان، ترجمة د. كمال بشر، القاهرة ١٩٧٥.

١٦ - ديوان الأدب، الفارابي (إسحاق بن إبراهيم)، تحقيق د. أحمد مختار عمر، مراجعة د. إبراهيم أنيس، القاهرة، مجمع اللغة العربية، (مطابع وتواريخ طبعات مختلفة).

۱۷ – ديوان الحماسة، اختارها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، شرح العلامة التبريزي، دار القلم، بيروت، لبنان (د، ت). ,

١٨ - ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري، المُسمى التبيان في شرح الديوان، ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي، دار المعرفة، بيروت، ١٩٧٨.

١٩ - ديوان أبي العتاهية، دار بيروت للطباعة والنشر، ١٩٨٠.

٢٠ ديوان أي نواس الحسن بن هانئ، تحقيق أحمد عبد المحيد الغزالي، القاهرة،
 ١٩٥٣.

٢١- ديوان ابن حيوس، تح: خليل مردم بك، مطبوعات المجمع العلمي العربي

بدمشق، ١٩٥١.

۲۲- دیوان ابن خفاجة، تح د. السید مصطفی غازی، منشأة المعارف
 بالإسكندریة، (د. ت).

۲۳ - ديوان ابن سهل الأندلسي، قدم له د. إحسان عباس، دار صادر بيروت ۱۹۸۰.

 ٢٤- ديوان ابن المعتز، شرح وتقليم ميشيل نعمان، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت، لبنان ١٩٦٩.

 ٢٥- ديوان البحتري (ذخائر العرب ٣٤)، دار المعارف عُني بتحقيقه حسن كامل الصيرفي، ط٢ (د. ت).

 ٢٦- ديوان البهاء زهير، شرح وتحقيق محمد طاهر الجبلاوي، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، (ذخائر العرب ٥٣) (د. ت).

۲۷ - دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب، تح: د. نعمان محمد أمین طه، دار المعارف ط۳، د. ت ذخائر ٤٣.

۲۸ دیوان شعر الحادرة، تح د. ناصر الدین الأسد، دار صادر، بیروت، ط۳، ۱۹۹۱.

۲۹– ديوان دريد بن الصمة، تح: د. عمر عبد الرسول، دار المعارف القاهرة د.ت، (ذخائر العرب ۹ه).

-٣٠ ديوان ذي الرمة، شرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي، رواية الإمام أبي
 العباس ثعلب، تح: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، لبنان،
 ط٢، ١٩٨٢.

٣١- ديوان الشريف الرضى، مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، (د،ت).

٣٢– ديوان عرقلة الكلبي، تح: أحمد الجندي، دار صادر، بيروت ١٩٩٢م.

٣٣– ديوان العسكري، أبو هلال بن عبد الله، جمعه وحققه جورج قنازع، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، المطبعة التعاونية ١٩٧٩.

- ٣٤ ديوان ليلى الأخيلية، جمع وتحقيق وشرح خليل إبراهيم العطية، جليل
   العطية، ط٢، دار الجمهورية، بغداد ١٩٧٧.
  - ٣٥- ذيل الفصيح، البغدادي، تصحيح بدر الدين النعساني، مصر، ط١، ٧، ٩، ٩.
     ٣٦- شرح درة الغواص، الخفاجي، مطبعة الجوائب، القسطنطينية، ٩١٢٩٩.
- ٣٧- شرح ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد الأنصاري)، تح: سامي الدهان، ط٣، دار المعارف بمصر د.ت (ذخائر العرب ٢٢).
- ٣٨ شرح ديوان الفرزدق، عُني بجمعه وطبعه عبد الله إسماعيل الصاوي، مطبعة
   الصاوي، ط١، ١٩٣٦.
- ٣٩- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة، شرحه وقدم له علي مهنا، دار الكتب
   العلمية، بيروت لبنان ط۲، ١٩٩٢.
- ٠٤- شعر دعبل بن علي الحزاعي (ت٢٤٦هـ)، صنعة عبد الكريم الأشتر مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق (د.ت).
- ١٤- الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العربية في كلامها، أحمد بن فارس ابن زكريا، علق عليه ووضع حواشيه: أحمد حسن بسج، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٨٧.
- ٢٤ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أبو العباس أحمد بن على القلقشندي، دار
   الكتب الخديوية، المطبعة الأميرية، القاهرة، ج٤، ١٩١٤، وج٧، ١٩١٥.
- ٣٥ صحيح البخاري، (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي)، تح:
   مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير البعامي، بيروت، ط٣، ١٩٨٧.
- ٤٤ صحيح مسلم، (أبو الحسين مسلم بن الحجاج القُشيري النيسابوري)، تح:
   محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (د.ت).
- ٥٤ علم اللغة العربية (مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية)،
   د. محمود فهمي حجازي، وكالة المطبوعات، الكويت، (د.ت).
- ٤٦ علم اللغة بين القديم والحديث، د. عاطف مدكور، كلية الآداب، جامعة

حلب، ۱۹۸۸.

٤٧ علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، د. محمود السعران، دار الفكر العربي،
 (د.ت).

٤٨ - علم اللغة، د. على عبد الواحد وفي، دار أهضة مصر، القاهرة، ط٧،
 (د.ت).

 ٩٤ - فقه اللغة دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية، د. محمد المبارك، مطبعة جامعة دمشنق (د.ت).

 ٥٠ فقه اللغة وسر العربية، الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)، تح: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، البابي الحلمي، ١٩٧٤م.

١٥- في تطور اللغة العربية، أندري رومان، مقال في الملتقى الدولي الثالث في اللسانيات، سلسلة اللسانيات عدد (٦)، الجامعة التونسية، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، تونس، ١٩٨٦.

 ٥٢ القاموس المحيط، الفيروز آبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب)، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة ١٣٠١، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٨.

٥٣- لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء المعري (ت٤٤٩هـ) (عُني بتصحيحه وتفسير غريه أمين عبد العزيز، المكتبة التحارية الكبرى مصر ط٢، ١٩٣٠).

 ٥٤ لسان العرب، ابن منظور (أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الأفريقي المصري)، دار صادر، بيروت، ط١، ١٩٥٦.

اللغة، حوزيف فندريس، ترجمة عبد الحميد الدواخلي، ومحمد القصاص،
 مكتبة الأنجلو المصرية.

١٥ اللغسة والجستمع، د. علي عسبد الواحسد وفي، دار فحضة مصر، الفحالة،
 القاهرة(د.ت).

- ٥٧- مبادئ اللسانيات، أحمد محمد قدور، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٩.
- ٥٨ جمع الأمثال، لأي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، تح: محمد محيي
   الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، (د.ت).
- ٩٥ مُحمل اللغة، ابن فارس اللغوي، (أبو الحُسين أحمد بن فارس بن زكريا)،
   دراسة وتحقيق زهير عبد المُحسن سُلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢،
   ١٩٨٦.
- ٦٠- مُختصر العين، الزبيدي (أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله الزبيدي الأندلسي)، تحقيق نور حامد الشاذلي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط١، ١٩٩٣.
- ١١ المزهر في علوم اللغة وأنواعها، السيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر)، تح: محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، البابي الحلبي، مصر (د.ت).
- ٦٢- المستطرف في كل فن مستظرف، شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح
   الأبشيهي، إصدار دار كرم بدمشق، (د.ت).
- ٣٣ معجم العين، الخليل بن أحمد الفراهبدي (أبي عبد الرحمن)، تحقيق د.
  مهدي المحزومي، د. إبراهيم السامرائي، وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية العراقية دار الرشيد ١٩٨١.
- ٦٤ معجم المقاييس في اللغة، ابن فارس اللغوي (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا)، تح: شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر بيروت، ط٢، ١٩٩٨.
- ٦٥ للعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية (القاهرة)، دار الدعوة استانبول تركية (د.ت).
- ٢٦ المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني (أبو القاسم الحسين بن
   عمد)، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني، البابي الحلبي، ١٩٦١.
- ٦٧- المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، د. جواد على، ساعدت جامعة

بغداد على نشره، دار العلم للملايين، بيروت، مكتبة النهضة بغداد ط١، بيروت، من ١٩٦٨- ١٩٧٣ (بحسب الجزء).

٦٨– نشأة اللغة عند الإنسان والطفل، د. علي عبد الواحد وفي، دار نمضة مصر الفجالة، القاهرة، (د.ت).

٦٩- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، التلمساني (أحمد بن محمد المقري)، تح: محمد محيى الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، (د.ت).

٧٠ النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،
 تح: طاهر أحمد الزاوي – محمود محمد الطناحي، (٥ أجزاء) المكتبة العلمية،
 بيروت، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م.

٧١ يتيمة الدهر، الثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل)، المطبعة
 الحسينية المصرية بالأزهر، مطبعة الصاوى، ط١، ١٩٣٤.

## معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير في كتاب القانون لابن سينا (القسم الثامن والعشرون)(\*)

د. وفاء تقى الدين

| حجل"             |             |
|------------------|-------------|
| 7: 177           | الحجل       |
| 08.:7            | بيض الحجل   |
| 7: 0.7) 177, 407 | لحم الحجل   |
| ٤٢٣:٣            | مرارة الحجل |

<sup>(</sup>ه) نُشرت الأقسام السبعة والعشرون السابقة في مجلة الجمع (مج٦٠ : ص ٢٤ ، ٣٤٠) و و (مبع ٢٩ : ص ٢١١ ، ٣٣٠ ) ٥ ( (مبع ٧٠ : ص ٢٥ )) و (مبع ٢٧ : ص ٢٥ ، ٢٠٠ ) و (مبع ٢٧ : ص ١١٧ ، ٣٣٣ ، ٤٤٧) و (مبع ٣٧ : ص ١١٧) و (مبع ٢٥ : ص ١٥٠) و (مبع ٢٧ ص ١١٥ ، ٢١١ ) و (مبع ٧٧ : ص ٢٥) و (مبع ٤١ : ٣٣٠ ، ١٣٣ ، ١٦٢ ، ٢٣٥) و (مبع ٨٠ . ١٦١ ، ٢٣٥)

ه الحيوان ۲: ۱۹۲ ، ۱۸۲ ، ۱۸۲ وغيرها ؛ البيان ۸۷ب، وشرح أسماء العقار ۲۰ (۱۹۹)، والجامع لفردات الأغلية والأدوية ۲: ۱۱، والمخمد ۹۰ ، ومالايسم ۱۹۹ ، وحياة الحيوان ۱: ۱۹۷ ، وتلكرة داود ۱: ۱۵ ، ومعجم الحيوان ۱۸۳ ومايمدها، والخصص ۸: ۲۰ ، ومعجمات اللغة (حجل)، وانظر مادة (قيج).

عرض ذكر الحجل مرارًا في القانون بيانًا لفائدة لحمه وبيضه ومرارته في تغذية بعض المرضى وعلاجهم. ولم يرد بهذا الاسم في كتاب الأدوية المفردة. بل ورد فيه باسمه الآخر المعرّب وهوالقبج وقد استعمله ابن سينا في القانون أكثر من اسم الحجل.

بينت المراجع جميعاً أن الحجل هو القبح وهو طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين، الذكر منه أحسن من الأنثى، ويقال للذكر قوقل وزعقوق .. ويقال لأنشى الحجل الغبراء، وللفرخ السُلك، والأنثى السلككة، الجمع السلكان. قال الدميري ويسمى دجاج البر، وهو صنفان نجدي وتهامي.. يدعى بالإنكليزية Partridge وله أصناف تختلف أسماؤها العربية والعلمية منها حجل المغرب وحجل تهامة والدراج والطيهوج .. وانظر مادة (قبح) في معجمنا

الحجل بالتحريك اسم لـلجنس. الواخدة منه حـجلة تجـمع على حـِجُلان وحِجْلي.

## حِدَ أَة \*

مرارة الحدأة ١٤١:٢

عرض ذكر هذا الطائر مرة واحدة في كتب القانون الخمسة إذ تكلم ابن سينا على فائدة مرارة الحدأة لبعض أمراض العين اكتحالاً.

كتاب الحيوان ۱۳ - ۱۹۸۰، ۱۹۸۱ و خيرها، والجامع لفردات الأغلية والأدوية ۲:
 ۱۵ والمحمد ۹۱، والصامل ۲۱۲، ومالايسع الطبيب جهله ۲۱۰، وحواة الحيوان ۱: ۱۹۱، وتلا محمد الله المالة المحمد الميوان ۲۲۱، والمعجمات اللغة الأنطاري (۲۲، والمعجمات اللغة الأعرى (حداً).

الحدأة أخس الطيور الجارحة يأوي إلى المناطق الآهلة، يخطف اللحم ويأكل الجيف ويصطاد الجراد والجرذان . . لحمه تعافه النفوس. قال الدميري كنيته أبو الحظاف وأبو الصلت، ويعرف عند العامة بالشوحة. قال الأنطاكي في تذكرته والحدأة هي الشوحة وهي من سباع الطيور معروفة..»

الاسم العلمي لهذا الطائر Milvus وله أنواع منها الحدأة السوداء الني تشتوفي إفريقية، ومنها مصرية لاتكاد تفارق مصر، والحدأة الحمراء موطنها أوربة وفلسطين وهي نادرة في مصر، وتمر بالعراق.

ضبطت الخدأة في تاج العروس كعِنْبة، ونقل عن ابن الأعرابي أنه يقـال الحدأة بالفتح . . وقال الكسر أجود. يجمع على حداء وحداً، وحد ّان.

# حَدَقِي

ی<u>ی</u> ۲۳۳:۱

الحدقي

هو افيوس الذي سبقت ترجمته في باب الهمزة من هذا المعجم.

#### حديد°

۱: ۰۰۱، ۲۲۹، ۲۲۳، ۲۲۳/ ۳: ۱۱۰۰

حديد

777,777

ه دیسقوریدس ۸۰ ؛ (زنجار الحدید)، والحاوی ۲۰: ۳۶۲، والملکی ۲: ۳۲۱ (خبث الحدید)، والملکی ۲: ۳۲۱ (خبث الحدید)، والمعدید ۱۹۵ (خبت الحدید)، والمعدید ۱۹۵ (خبت الحدید)، والمعدارات ۲: ۹۱، والجامع لفروات الأدویة ۲: ۳۳، ومنید العلوم ۳۳ (خبث الحدید)، والشامل ۲۲، والمعدمد ۹۰، ومالایسع ۷۰، وتذکرة أولي الآباب ۲: ۱۰، ۱۱ (خبث الحدید)، والمعجم الموحد ۳: ۷۲، ومعجمات اللغة (حدد، صدأ)، ومستدرك التاج (زنجر)، وانظر (برماهن) و (شابورقان) و (وفولاذ).

| حدید ساذج                         | ۳۱۱:۱                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| حدید محمی                         | ۲: ۰۶۲، ۳۳۳، ۷۸۰                           |
| برادة الحديد                      | 1: 557/7: 751, 441, 441, 441,              |
|                                   | 377, 527                                   |
| خَبَتْ الحديد(١)                  | 1: 557, 753/7: 401, 081, 581,              |
|                                   | 1171, 1171, <b>707</b> 1, 0171, 1171, 0P7, |
|                                   | ٠٥٧٩ ، ١٥٥٤ ، ١٥٢٥ ، ١٩٨٤ ، ١٩٨٣           |
|                                   | ٧٨٥/٣: ٣٢١، ٢٢٢، ٧٢٢، ١٤٢،                 |
|                                   | 177, 777, 377, 577, 797, 7.7,              |
|                                   | 777, 877, 707, 707, 377, 377,              |
|                                   | . 270                                      |
| خبث الحديد البصري                 | 7: 797/7: 307, 157                         |
| خبث الحديد المربى                 | T01:T                                      |
| خبث الحديد المطبوخ                | <b>702</b> : 7                             |
| خبث الحديد المغسول                | 7: ٧٠/                                     |
| خبث الحديد المنخول المدقوق        | ۲: ۳۸۶                                     |
| دواء خبث الحديد                   | £ <b>Y0</b> : "                            |
| زنجار الحديد                      | ۲۰۷:۳/۳۲۳:۱                                |
| زنجار الحديد بالخل، زنجار خلّي    | ۳۰۷:۱                                      |
| الزنجار المتخذ بالنوشادر والشب وا | الحل ۱: ۳۰۷                                |
| سمالة الحديد المصدآ               | 1 7 7 7                                    |
|                                   | ,                                          |

<sup>(</sup>١) وانظر مادة (خبث) التالية.

|                                    | 711 3° Q ' 3 ' ( 1 73' -               |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| سمالة الحديد مع اللك               | ۲۸۰:۳                                  |
| سفوف خبث الحديد بجوز بوا           | £ TV : T                               |
| شراب مطفأ فيه الحديد               | ۲: ۳۲۳                                 |
| صدأ الحديد                         | 1: 777, <b>[13</b> /7: 771, . 11, 177, |
|                                    | . 777; 377.                            |
| صدأ خبث الحديد                     | 1: ٧٠/                                 |
| قشور الحديد                        | ۳: ۲۰۰                                 |
| ماء الحديد المعدني                 | . 7:0:7                                |
| ماء مطفأ فيه الحديد                | 1: 777, 357/ 7: 277, 0.7, 330/         |
|                                    | 7: 707                                 |
| ماء أطفئ فيه الحديد المحمّى مرارًا | 7: 113, 370/7: 107.                    |
|                                    |                                        |

ذكر ابن سينا الحديد في مفردات القانون فقال: «الماهية: هو ثلاثة أصناف سابورقان وبرماهن وفولاذ مصنوع. فالسابورقان هو الفولاذ الطبيعي، والفولاذ المصنوع هو المتخذ من البرماهن. وتوبال السابورقان قريب من توبال النحاس. ونفرد للخبث باباً...، (۱) وبين من فوائده أنَّ صدأه ينفع في علاج بعض أمراض الحلد، وفي علاج النقرس وخشونة الأجفان وغير ذلك.

05. : 4

Y: 177) 173) V13.

الماء الحدّادي

ماء الحدادين

الحديد مما تداوى بـه القدماء فـقد استخـدموا صـدأه أو زنجاره، وبرادته، وخبثه الذي يؤخذ عند تنقيته ... وذُكر في كتب الأدوية بما يشبه ماجاء عنه في

<sup>(</sup>١) كنا في المخطوط الذي اعتمدته، والمعروف الذي في سائر المراجع هو البرماهن.

القانون. قال مؤلف الشامل: «إن الحديد له معادن كثيرة معروفة. وأنواعه ثلاثة: الشابرقان وهو الفولاذ الطبيعي، والأرمهان(١)، وهو المقصود في العرف العام باسم الحديد. والفولاذ المتخذ منه، وهو المخصوص في العرف العام باسم المحديد. والفولاذ» ويطلق اسم الحديد في عصرنا على مايسمى بالفرنسية والإنكليزية iron, Fer بالمواق وفير ذلك تبعًا لحواصه عند استخراجه من معادنه أو بعد تصنيعه.

#### حرار الصخر

كذا ورد الاسم في القانون المطبوع في موضعين. وهو تصحيف، انظرِ الصواب (حزاز الصخر) بإعجام الزاير.

|                       | حرا <b>قة</b> |
|-----------------------|---------------|
| حراقة                 | 1:71          |
| حراقة الأرنب          | انظر (أرنب)   |
| حراقة الآس            | انظر (آس)     |
| حراقة الاسفنج         | انظر (اسفنج)  |
| حراقة الآنُك          | انظر (آنك)    |
| حراقة البندق          | انظر (بندق)   |
| حراقة الترمس          | انظر (ترمس)   |
| حراقة جلد القنفذ      | انظر (قنفذ)   |
| حراقة خرق الكتان      | انظر (کتان)   |
| حراقة الخطاف          | انظر (خطاف)   |
| حراقة شجرة بزر الكتان | انظر (کتان)   |
|                       |               |

 <sup>(</sup>١) اطلبه في باب الحاء من هذا المعجم. كما أفرد للصدأ بابًا قال فيه: وصدأ الحديد فيه
 تبريد وقبض أعضاء الفض: ينفع من نزف النساءه.

| حراقة شعر الإنسان | انظر (إنسان) |
|-------------------|--------------|
| حراقة الصدف       | انظر (صدف)   |
| حراقة غليجن       | انظر (غليجن) |
| حراقة قشىر الأترج | انظر (اترج)  |
| حراقة قشىر المران | انظر (مران)  |
| حراقة لحم الحملان | انظر (ضأن)   |
| حراقة لحم الضفدع  | انظر (ضفدع)  |
| حراقة ينطش        | ٤١٤:١        |
|                   |              |

الإحراق والتحريق من العمليات الصيدلانية التي تجري على بعض المواد لأغراض طبية خاصة، وما يبقى من المادة بعد إحراقـها هو الحُرافة على وزن فعالة القياسي، وفي أدوية القانون المركبة حراقات كثيرة ألحقتُ كلاً منها باسم العقار الأصل.

أما حراقة ينطش التي ذكرت في مادة (صدف) في الأدوية المفردة فيهي نتيجة خطأ وقع في القانون المطبوع حيث جاء فيه وومحرق الصدف الفرفير له قوة مفشّية جالية وقوته قوة حراقة ينطش..» كذا في المطبوع وفي إحدى المخطوطات بإهمال السين. والصواب الذي في المصورة وبعض المخطوطات «حراقة مايجلب من الأصداف من ينطس» فاللفظة اسم لبعض البلدان البحرية. و انظر مادة (إحراق) ومادة (محرق)

## حِرباء \*

حرباء ۲۳۲ :۱ ۲۳۲ مرباء

حكساب الحيوان ٤: ١٠٠٨، ١٤٤ ، ١٠٢١، ٢٦٤، ٣٦٦، ٣٩٣، ٣٩٣، ٢٠٦ وغيرها، ومنهاج البيان ٩٨أ، ومختارات ابن هبل ٢: ٩٤، وجبامع ابن البيطار ٢: ١٩، والشامل ٢١٣، ومالايسع ١٧٥، وحياة الحيوان الكبرى ١: ٢٠١ وصعيم الحيوان ٥٥، ومعجم الألفاظ الزراعية ١١٧، ومعجمات اللغة (جرب)، ويرهان قاطع ٢: ١٨٤، وانظر مادة (خمالاون).

# بيض الحرباء ١: ٣٣٤ ٣٣ : ٣٣٤ دم الحرباء ١ ( ٢٣٥ : ٣٢ )

الحرباء من العقاقير الحيوانية التي ذكرها ابن سينا في القانون. قال فيها:

احرباء. أعضاء العين: قبل دمها يمنع نبات الشعر المنتوف من العين. السموم: قبل (حرباء. أعضاء العين: السموم: قبل إن بيضه سم قباتل ... ، فائدة دم هذا الحيوان لعلاج شعر العين معروف منذ القديم سجله ديسقوريدس في كتابه.

الحرباء دويية معروفة من جنس العظاء بطيئة الحركة، تستقبل الشمس دائمًا، وتتلون ألوانًا مختلفة، فضربت العرب المثل بها في التلون وفي الحزم أيضًا. وفي حياة الحيوان أنها تكنى بأبي جخادب، وأبي الزنديق، وأبي الشقيق. وأبي قادم.. وأن الأثنى تكنى بأم حبين.

ضبط الاسم بكسر أوله، والجمع حرابي، ويقال للأنشى حرباءة، والعامة تقول حرباية. قال البستاني في محيط المحيط إن هذا الاسم معرب حُربًا بالفارسية ومعناه حافظ التسمس. والذي وجدته في المعجم الفارسي برهان قاطع «حربا بكسر أوله وسكون ثانيه وبهاء أبجد بعدها ألف، من السريانية، نوع من العظايا..، فالفظة إذا من أصل سرياني.

| حَرْبَة °    |           |
|--------------|-----------|
| TV . (TT) :1 | حربة      |
| ۳۲۱:۱        | حربة بريّ |

<sup>•</sup>كتباب المادة الطبية لديسقوريدس ٣٠٣ (لنخيطس)، والحاوي ٢٠: ٣١٧ والصيدنة ١٥٤، ومنهاج البيان ١٩٨١، والمحتارات ٢: ٩٠، والجامع ٤: ١١٠ (لنخيطس)، وتذكرة أولي الألباب ١: ٢٧١ (لنجيطس)، ومعجم أسماء النبات ٢٤ (١٤). وانظر مادة (لنخيطس) في معجمنا هذا.

جاء في كتناب الأدوية المفردة في القانون مايلي: «حربة الماهية: ويقال لها لنجيطس وهو بزر مثلث كالحربة ورقه مثلث شبيه بورق اسقولقندريون .. يدمل طريَّه الجراحات.. قشره بالخل على الطحال.. يدر خصوصًا ورقه،

أكثر مايرد هذا العقار في كتب المفردات باسمه اليوناني وهو لنخيط. قال ديسقوريديس في كتابه واصفًا إياه: «هو نبات له ورق شبيه بورق الكراث إلا أنه أعرض ورقًا، ولون ورقه إلى حمرة الدم، وأكثر ورقه إنما ينبت عند أصله. وورقه منحن مائل إلى ناحبة الأرض، وأقله ينبت في الساق. وعلى طرف الساق زهر أسود اللون شبيه بالقلانس، وفيه وجه شبه بوجه الكرنج فيه شيء شبيه بالله المفتوح، وقريباً منه شيء أبيض شبيه باللسان قريب من الشفة السفلي. ولهذا النبات ثمرة شبيهة في شكلها بزج الحربة، وطرفه ذو ثلاث زوايا، وله أصل شبيه بالجزرة، وينبت في أماكن حشنة رطبة، وأصل هذا النبات إذا شرب بالشراب أدرً البول».

اسم الحربة إذا اسم عربي لهذا النبات منتزع من شكل ثمرته النسبه بزج الحربة ولهذا النبات نوع آخر يفيد في أورام الطحال .. وجمع ابن سينا في كلامه فؤائد النوعين معاً. ولعل هذا العقار كان مجهولاً في زمنه فنقل ماوجده. في الكتب عنه. قال ابن هبل في مختاراته من كتاب القانون وغيره: هربة دواء غير معروف، ويقال إنه يسمى لوعجيطيدوس، وهو بزر مثلث كالحربة ..الخه. .الاسم العلمي لهذا النبات كما جاء في معجم الدكتور أحمد عيسي هو ... الاسم العلمي لهذا النبات كما جاء في معجم الدكتور أحمد عيسي هو صحرية يه ورقعة ورقعة وراحياناً)، ورقعة

## حِرْذُون

حرذون ۱: ۲۳۱، ۲۳۲ ت

دم الحرذون ١: ٢٩٥

زبل الحرذون ۱: ۳۰۸ خم الحرذون ۳: ۲۳۲

ذكره ابن سينا في مفردات القانون فقال: «الماهية: هو الضبّ، وطبعه قريب

من طبع الورل . . أعضاء العين: زبله للبياض والحكة ويحد البصر» وقال إن بعض أنواعه سامَ لذلك عقد فصلاً للكلام على علاج من أصيب به(١)

هذه الدويية معروفة واسعة الانتشار في بلاد الشام ذكرتها كتب المفردات من أجل فائدتها في الطب، ووصفت فيها بأنها شبيهة بالضب والورل، ومنهم من قال هي الضب، كما فعل ابن سينا، والحق أنها ليست به، وإن كانت على شكله فالضب أعقد ذنباً وأكبر حجماً وهو كثير في بلاد العرب. أما هذه الدويية فلا يزيد طولها بحال على ٣٠مم وهي من جنس العظاء، كثيرة في بلاد الشما التي لا تعرف الضب، واسمها العلمي Agma stellion ، ومن أسمائها في مصر قاضى الجيل، وفي الجزيرة حبينة وأم حين.

ورد هذا الاسم في معجمات اللغة بإعجام الذال وبإهمالها، وضبطت ضبط قلم بكسر أولها وسكون ثانيها، وفتح دالها وسكون الواو. وضبطها

<sup>•</sup> كتاب الحيوان ٢: ٢٠ ، ٢٥ وغيرهسا، والحاوي ٢٠ : ٣٧٦، ومنهاج البيان ٨٨، والمعتمد ٤٩، والشامل ٣٢٣، والمعتمد ٤٩، والشامل ٣٢٣، والمعتمد ٤٩، والشامل ٣٢٣، ومالايسع ١٧٥، وحياة الحيوان الكبرى ١٠ ٢٠، وتذكرة الأقباب ١١ ٧١، ومعجم الحيوان ٢، ٣٥، ومعجم الحيوان ٢، و٣٠، ومعجم الحيوان ٢، و٣٠، ومعجم الخيوان ٢٠، ومعجم الخيوان ١٩٥، ومعجما الخيط ١٥٥، ومعجما الرعشاني ١٩٥،

<sup>(</sup>١) القانون ٣: ٢٣٢.

الدميري ضبط ألفاظ فقال: «الحرذون بكسر الحاء وبالذال المعجمة..» قلت: وعامة أهل الشام تقول الحردون.

حَرْشُفُ

حرشف ۱: ۲/۳۱۹ : ۵۰۷ ،۵۰۷ ۳: ۳/۵ ۳:

297

حرشف جبلي ١: ٣١٩

الح اشف الشائكة ٣٠ ٢٥٦

أصل الحرشف ٢: ٣٩٥

صمغ الحرشف ١: ٣٤٠

صمغ الحرشف الجبلي ١: ٣١٩

طبیخ الحرشف ۲۲۰:۳ عصارة الحرشف ۲٤٤:۳

عصارة الحرشف ٢: ٢٤٤

ماء أصل الحرشف ٢: ٥٠٣ ماء الحرشف ١: ٣١٩

ماء الحرشف ۱: ۳۱۹ / ۲: ۰۲ و. ق الحرشف ۳: ۲۹۰

الحرشف نبات شوكي ذكره ابن سينا في مفرداته فاكتفى في شرح ماهيته

<sup>•</sup> كتباب ديسقوريلس ١٤٥ (سقولومس)، وكتباب النيبات ١: ١١٦، والحاوي ٢٠٠. والحاوي ٢٠٠. والحاوي ٢٠٠. والتاوي ٢٠٠. والمعامل ٢٠٠. ١١٥ (عاد)، والحياس ٢٠٠. ١١٠ ومنيا العقار ١٩٠. والتاحيد ٤١٠. ومالايسع ٢٠٠. والتاوي ٢٠٠. والتاوي ٢٠٠. والتاوي ٢٠٠. والتاوي ٢٠٠. ومالايسع ٢٠٠. وحديقة الأومار ١١١) والمعامل ٢٠١٠)، وقاموس الأطباء ٢٠٠١ وتذكرة الأنطاكي ٢٠١١، ومعجم أسساء النيات ٤٢ وبردار)، ومعجم أسساء النيات ٤٢ وبردار)، ومعجم الالتاق (حرشف)، والماع ٢٠٠، والمعجم الموحد ٣٤)، ومعجمات اللفة (حرشف)، وبرهان قاطع ٣: ١١٧٧، وانظر (كتكر).

بالقول: «هو بعض أصناف الكنكر(١٠)» ثم ذكر من فوائده الطبية أنه ينفع طلاء من داء الثعلب ومن الحكة، ويذهب الحزاز وأكله يدر البول . .

ذكرته المراجع بهذا الاسم وبأسماء أخرى كثيرة منها قنارية أو كينارة من اليونانية، وعكّوب، وسلّين، وكنكر وهو الاسم الفارسي، وسقولومس وهو الاسم اليوناني .. قال ابن البيطار في الحرشف اهو أنواع كثيرة لكن المشهور منها بذلك عند الأطباء نوعان بستاني ويسمى الكنكر وبعجمية الأندلس منها بذلك عند الأطباء نوعان بستاني ويسمى الكنكر وبعجمية الأندلس وتسميه البربر في المغرب الأقصى أقران، ومنه بريّ أيضاً يسمونه باليونانية سقولومس، وفي المغرب الأقصى أقران، ومنه بريّ أيضاً يسمونه باليونانية منها ثلاثة اسم يقال إنه بستاني، وآخران يقال إنه بري، ولهذا البستاني اسم آخر مشهور به وهو الكنكر، وهو به أشهر ..، فالظاهر من كلام ابن البيطار وغيره أن هذا الاسم كان الأطباء يطلقونه على عدة ضروب لنوع من النباتات أن هذا الاسم كان الأطباء يطلقونه على عاتعرفه عامة أهل الشيام باسم أرضي شوكي أو أنكنار، وهو ذلك النبات المعروف من المركبات الأنبوبية الزهر، له شامات تنزع عنها وريقات كأسها ذات الأطراف الشيوكية ثم تؤكل، اسمه هامات تنزع عنها وريقات كأسها ذات الأطراف الشيوكية ثم تؤكل، اسمه الحرشي، أو يطلقون عليها الاسم الفارسي كنكرزد.

كلمة الحرشف عربية فصيحة من معانيها فلوس السمك و حُبُك الدرع وقال ابن الكتبي في مالايسع الطبيب جهله «حرشف اسم عربي لأنواع من النبات شوكية يشبه نبات الخس وورقه، والمشهور منها نوعان أحدهما بستاني وهو الكنكر بالفارسية، ويسمى بالعربية أصناف الحرشف كلها

 <sup>(</sup>١) في الطبوع بيولاق (كسكرد) وهو خطأ لأن الكنكرد نوع من اليواتيت حسبما جاء في الجماهر ٥١.

الهيشر ا<sup>(۱)</sup>، وقيل بل يسمون به البرى فقط..»

ضبط الحرشف في معجمات اللغة كجعفر لكنني وجدتها في بعض المراجع المغربية أو المطبوعة في المغرب بضم الحاء والشين، وفي مراجع أخرى متأخرة بخاء معجمة في أوله ثم واو وبعد الشين أي خرشوف وهو الاسم الذي تستعمله العامة اليوم في المغرب. والطريف أن الفرنسيين نقلوا كلمة حرشف العربية أو خرشوف العامية المغربية إلى لغتهم فغدت Artichaut ثم التقطها منهم عامة أهل الشام فقالوا أرضى شوكي. نبه على هذا الأمير الشهابي في معجمه.

#### مُرْف° حُرُف

ر. حرف

(: VOI) API, VYY, 7.73 3173

(١) جاء في تاج العروس (هفس): والمهيشر كنكر البر ينبت في الرمال، أو المهيشر شجر رملي يطول ويستوى وله كمامة للبزر في رأسه، أو الهيشر الخشخاش نقله الصاخاتي. وقال أبو حنيفة: من العشب الهيشر له ورقة شاكة فيها شوك ضخم، وهو يسمق، وزهرته صفراء وتطول له قصبة من وسطه حتى تكون أطول من الرجل.

ه كتاب ديسقوريدس ۳۱۲ (كلاصفي)، ۲۲۲ (قردامون)، وكتاب النبات ۱: ۳۱۱، والحاوي ۲۰ : ۳۱۹ والصيدانة ۱۰۵ ومنهاج البيان ۸۸ ب، وشيرح أسماء العقار ۲۰ . (۲۳ ) والمختارات ۱: ۲۵ (في البقول)/ ۲: ۸۹ ، ومفردات اين البيطار ۲: ۲۰ ، ۱۷ (حرف، حرف السطوح، حرف بابلي)، ومفيد العلوم ۳۷ (حرف)، ۸۸ (حرف أييش)، والشامل ۱۸۲ (حرف)، ۲۱۳ (حرف أيشن)، والشامل ۱۸۲ (حرف)، ۲۱۳ (حرف السطوح)، والمتمد ۹۲ ، ومالايسم الطبيب جهله ۲۷۲ و وحديقة الأزهار ۲۱۲ (۱۸)، وقاموس الأطباء ۱: ۲۷۲، وتذكرة الأنطاكي ۱: ۲۱۷ ، ومعجم أسماء النبات ۲۲ (۱)، ۲۵ (۷) حرف أبيش، ۳۵ (۹)، ۲۰ (۹)، ۱۲۵ وصحاح الرعشلي ۱۹۲، ۱۹۲ و واللمجم الموحد ۵۱ وصحاح الرعشلي ۱۹۲، ۱۹۲ واللمجم الموحد ۵۱ وصحاح الرعشلي ۱۹۲،

حرف أبيض

#### : 7/201 (220 (22 (200 (272

| 17, 101, 101, 11, 171,                                    |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| 777, 707, 707, 517, 713, 313,                             |  |
| 173, 573, 733, 103, 053, 753,                             |  |
| ٠٦٢٦، ٥٧٥، ٥٧٥، ٥٧٥، ٢٦٢،                                 |  |
| ٧٧٦/ ٣: ٢١١، ٣٣١، ١٣٤، ٢٢٩،                               |  |
| • ٣٧. ٧٣٢، ٤٣٢، ٨٢٢، ٧٨٢، ٢٨٢،                            |  |
| ۶۸۲، ۷۰۳، ۸۰۳، ۸۳۳، ۳ <sup>۵</sup> ۳، ۳۲۳،                |  |
| . \$ \$ • • \$ \$ 9 ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° • ° |  |
| 7: 0                                                      |  |
| ۳۹٤، ۲۱۳، ۳۱۳، ۵۳۱، ۲۹۳، ۹۴۳                              |  |
| ۱: ۱۳۱۶/ ۲: ۹۳۹/ ۳: ۱۳۱۵ د ۲۳۸                            |  |
| ۳۰۷:۳                                                     |  |
| ۳۱٤:۱                                                     |  |

حرف بابلي حرف مدقوق حرف مسحوق £ 77 : 7 / 77 1 : 7 / 77 2 : 1 حرف مقلو يابس **YAA:** \*\* أصل الحرف **۲**۳۸ : ۳ YAE: # / YYY : 7 / T. 9:1 بزر الحرف شجرة الحرف T18:1 عصارة ورق الحرف ٤٠٨:٢ أغصان الحرف 712:1 لعاب الحرف ۱۲۸ :۳ معجون الحرف بعاقرقرها

01. : 1 ورق الحرف 1:317,373

جاء في كتاب الأدوية المفردة في قانون ابن سينا قوله: ٥-رف. الماهية: قال 
ديسقوريدس أجود ما رأينا من شجرة الحرف (١٦ مايكون بأرض بابل وقوته 
شبيهة بقوة الخردل وبزر الفجل، وقيل الخردل وبزر الجرجير مجتمعين، وورقه 
ينقص في أفعاله عنه، لرطوبته، فإذا بيس قارب مشاكلته وكاد يلحق به.. مسخن 
محلّل. جيد للورم السلغمي.. ينفع من النسا.. وينفع من الربو.. ويسخن 
المعدة... ويسهل الدود.. الخع. كما ورد في مواضع مختلفة من القانون اسم 
الحرف البابلي والحرف الأيشق.

قال أبو حنيفة في كتاب البات: والحرف هذا الحب الذي يُتاوى به. وهو التُفَّاء الذي جاء في الخبر، وواحدته حُرفة، وكذلك نباته يقال له الحرف. وحكر هذا الاسم في كتب العقاقير والنبات للدلالة على عدة أنواع من البقول منها الرشاد والخبردل وغيرهما. ويمكن حصرها بالعودة إلى المراجع ككتاب الصيدنة أو جامع ابن البيطار أو معجم أسماء النبات، وقد تختلف باختلاف المبدد. قال أبو عمران في شرح أسماء العقار وحرف هو الثفاء (٢٠) وحب الرشاد ونسميه المقاباتا، وإذا قالوا الحرف الأبيض أو الحرف البابلي والحرف المدني فهم يريدون حرفا هذا الموجود في الأندلس، وحاول مؤلف الشامل حصر الأنواع يريدون حرفنا هذا الموجود في الأندلس، وحاول مؤلف الشامل حصر الأنواع والتفاء (٢٠) والمقلباتا، ويقال إنه الإشاد والتفاء (٢٠) والمقلباتا، ويقال إنه إنما يقال مقلباتا لبزر الحرف إذا كان محمصًا. كما في سفوف المقلباتا، وهذا النبات ينقسم أولاً إلى نوعين أحدهما أدق ورقًا من الآخر، وكل منهما بري وبستاني، والبستاني أقل حدة وأضعف قوة، والبري

<sup>(</sup>١) كذا في الـقانون المعتـمـد، والذي في كـتاب ديسقــوريدس وأجود مارأينــا منه، وهو الأشهـ.

<sup>(</sup>٢) في المرجع المعتمد (التفا) بالمعجمة باثنتين وقصر الألف.

<sup>(</sup>٣) في المرجع المعتمد (الثقه) وهو تصحيف.

بالخلاف. وطعمه حار حريف ويؤكل مع الطعام لتقوية الهضم، وبزره يستعمل في المعالجات الطبية كثيراً... الخ، وبين الأمير الشهابي في معجمه حقيقة هذه الأنواع فقال إن كلمة الحرف كانت تطلق على بضعة أنواع من جنس -Lepid الأنواع فقال إن كلمة الحرف كانت تطلق على بضعة أنواع من جنس -Nasturtium، وجنس المعالمات المحدثين التقوا على أن المراد بالحرف والرشاد والنفاء هو النبات المسمى علمياً باسم التقوا على أن المراد بالحرف والرشاد والنفاء هو النبات المسجى علمياً باسم كالمعجم الموحد وصحاح المرعشلي وغيرهما. والحرف بقلة من الفصيلة الصليبية تنب برياً وترع، وتعرف في بلاد الشام باسم الرشاد. وكثيراً ما يطلق اسم الحرف في المراجع العلبية على حب الرشاد وحده دون سائر النبات لأنه هو الأقوى فعلاً عند الأطباء.

ضبطت الحرف بضم أولها وسكون الراء، وييَّن صاحب مالايسع أضلها فقال: «الحرف اسم نبطي للرشاد، والرشاد وبزره يسميان بالعربية التفاء..» لم أجد هذا الرأي عند غيره ولم يرد في كتاب المصطلح الأعجمي في كتب الطب والصيدلة العربية الذي جمع كل ماليس بعربي من الأسماء الواردة في المنتخب للغافقي والجامع لابن البيطار والكشف لابن حمادوش ومعجم المصطلحات الطبية لكليرفيل.

# حَرِّمَل**َ**

1:017, 413/1:0.1,771, 111,

۔ حَرْمَل

<sup>•</sup> كتاب ديسقوريلس ٢٦١ (مولي)، وكتاب النبات ١: ١٠، والحاوي ٢٠: ٢٠ ٢٠ والحاوي ٢٠: ٢٠ ٢٠ والحاوي ٢٠: ٢٥ ٢٠)، والحديث و العمار ١ (١٦٠)، والمتعدد ١٥ ومنهاج البيان ٨٨، والمقتدار ١٠٤ ١٠)، والمتعدد ١٠ ١٠٥ (دهن الحرمل)، والشامل ٢١٣، والمتعدد ٢٩ ١٧٤ (دهن الحرمل)، وحديقة الأزهار ١١٣ (١١١)، وقاموس الحرمل)، ومالايسع ٢١١ ٥٥ (دهن بزر الحرمل)، وحديقة الأزهار ١١٣ (١١١)، وقاموس الأطباء ١: ٢٠، ٢٠ ومعجم أسماء النبات ٩ (١٠، ١)، ١٥٥ (دع)، ومعجمات اللغة العربية (حرمل) والمعجم الفارس برهان الطعة ١٠ ١٣٥)، ١٢٥ (سيند)، ١٣١ (استمند).

(0 7 ) 17 3 7 7 7 7 9 7 7 9 7 7 9 7 7 9 9 (T\$. (TTV: T /OQV (OAE ((OVV 737, 337, 007, 717, 317, 397, 197, 5.3, 573, 673, 773 حرمل أبيض 771A:T حرمل مدقوق 771:7 أصل الحرمل £ 1 Y : Y يزر الحرمل 7: 37) 3.7) 013) 713) 0.0) 170,7: .7, 777, 877, 337, 737, 707, 797, AIT, . 77, 777, 0173 A773 P773 7773 0773 .373 . . 581. (890 ,891 بزر الحرمل المقلو ۲۸۳ : ۳ حب الحرمل 7: AAI, 770, 0V0, 7A0, 7PT, £17:7/79A دواء الحرمل Y . 0 . Y . 2 : Y طبيخ الحرمل 797 (YE . : T المعجون الحرملي 190:4

ذكر ابن سينا الحرمل في كتاب القانون، الأدوية المفردة، واكتفى في بيان ماهيته بالقول «هو معروف» ثم ذكر أنه جيد لوجع المفاصل، وأن فيه قوة مسكرة كإسكار الخمر، وأنه مدر للبول والطمث بقوة.. وعرض ذكر الحرمل الأبيض في أقرباذين القانون .. للإسفند.

271:1

معجون يقع فيه الحرمل

الحرمل نبات معروف عند العرب، وصفه أبو حنيفة في كتابه فقال: االحرمل نوعان نوع منه ورقه مثل ورق الخلاف، وله نَوْر مثل نَوْر الياسمين سواء، أبيض، طيب، يربّب به السمسم والشُّوع(١)، وليست رائحت مثل رائحة الزنبق، وحبه في سنفة مثل سنفة العشرق، والنوع الآخر هذا الذي يقال له بالفارسية الإسفُّند، وسنفة هذا مدورة، وسفنة ذاك طوال، والسنفة هي الأوعية التي يكون فيها حبتّها أخبرني هذا كله بعض الأعراب. وقال أبو زياد في وصف هذا الحرمل: من الأغلاث الحرمل. مايأكله شيء إلا المعزى، فإنها تصيب من سنفة الحرمل إذا يبست وسنفته قشورها ثمرته. وقال: وقد يستوقد الناس بياس الحرمل إذا لم يجدوا حطبًا غيره. وقد يتخذ الحب الذي في سنفته للأدوية، وقد تطبخ عروق الحرمل فيسقاها المحموم..... وميز ابن البيطار بين النوعين فقال نقلا عن ابن سمحون: «هو أبيض وأحمر، فالأبيض هو الحرمل العربي، ويسمى باليو نانية مولى. والأحمر هو الحرمل العامي المعروف ويسمى بالفارسية اسفند. ونقل عن حبيش أنه مسكر، ويستفاد من ديسقوريدس أنه السذاب غير البري الذي يسميه السريان بشاشا، وقاله أيضًا البيروني في الصيدنة، وقـال ابن الكتبي بعد أن وصف الحرمل الأبيض العربي: «والآخر له ورق إلى الاستدارة، له سنفة مدورة فيه حبه، وهذا هو المشهور، وإذا أطلق يراد به هذا، ويسمى بالفارسية اسفند». الاسم العلمي للحرمل الذي يدعي الاسفند، وهو الذي يكثر استخدام بزره الأحمر المثلث بزوايا في الطب، هو: Peganum harmala وهو نبات طبي بري معمر من فصيلة القدِّيسيَّات يكثر في أنحاء الشام وسيناء. والآخر الذي ذكر له ديسقوريدس فائدة واحدة هي فتح أفواه الأرحام ويعرف بالحرمل الأبيض هو: Aillim Moly.

(١) قال ابن البيطار في الجامع لمفردات الأدوية والأغذية دوهو حب البان.

ضبط الحرمل في معجمات اللغة بالفتح. الواحدة منه حرملة.

### حرير\*

#### : • 17) 157\ T: APY

حريرة [أي قطعة من الحرير] ٣: ٣٢٦ وغيرها كثير تسجل حصرًا في فهرست الأدوات.

ذكر ابن سينا الإبريسم مدخلاً في أدوية القانون المفردة وقال: «هو الحرير» واستخدم هذا الاسم في القانون مرات على أنه مرادف للإبريسم وهو الاسم المعرّب، ومن الأطباء من يميز أحدهما من الآخر. جاء في مفردات ابن البيطار: «إذا نسج دود الحرير على نفسه وتم غشاؤه فإنه إن ترك في الشمس ثقبه وخرج ، عنه ارتخذ منه الإبريسم والقز، وإن ترك في الشمس حتى يموت يسمى حينتذ حريرًا» ولا أظن أن ابن سينا قد اعتمد هذا التمييز.

الحرير هو الاسم العربي للإبريسم. قال في اللسان «الحريرة بالنصب [يريد بالفتح] واحدة الحرير من الثياب. والحرير ثياب من الإبريسم، فكأتما يطلق العرب اسم الحرير على نسج من خيوط تلك الدودة لا على خيوطها الحام.

#### حريرة \*\*

77: 777: 377 7: 777

الحريرة

ذكر ابن سينا الحريرة في تغذية بعض المرضى. والغالب عليه أن يقول

ه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية ٢: ١٧، والشامل ٢١٣، والمعتمد ٩٤، وتذكرة أولي الألباب ١: ٣٤، ومعجمات اللغة (حرر)، وانظر مادة (إبريسم) التي مبقت في باب الهمزة.

 <sup>•</sup> تركيب مالايسع الطبيب جهله ٣٤پ، وقاموس الأطباء ١٦٠١، ولسنان العرب
 وتاج العروس (حرر)، ومحيط الخيط ٢٦٠.

الحساء والأحسية. الحريرة طعام معروف يتخذ من دقيق ودسم، وقيل دقيق يطبخ بلبن أو دسم، وقال شمر الحرير من الدقيق والحزيزة من النخالة. وقال ابن الأعرابي هي العصيدة.

أما في كتب الأطباء فيصدق هذا الاسم على أصناف عديدة تنخذ من اللقيق على اختلاف أنواعه وأبازير اللقيق على اختلاف أنواعه وأبازير اللقيق على اختلاف أنواعه وأبازير متنوعة. قال ابن الكتبي في تركيب مالا يسع: «حريرة: هذا اسم عامي للأحسية المعمولة(١) وسنذكرها» وقال ابن سينا في أقرباذين القانون إذ وصف لعوقًا للسعال: «.. يسقى مع حريرة تعمل من ماء نخالة السميذ ودقيق الباقلاء وفانيذ ودهن لوز حلو». . فليس للحريرة عند الأطباء تركيب واحد وإن كانت أشكالها متقاربة ولم يميزوا بين الحريرة عند الأطباء تركيب واحد وإن كانت

### حرينان

قضبان الحرينان ١ : ٤٠٣ [وفي بعض النسخ حردنان] ورق الحرينان ١ : ٤٠٣

في الكلام على أحد العقاقير جاء قول ابن سينا اعالمون (٢٠). الماهية: ومن الناس من يسميه... وهو نبات له ورق وقضبان النبات المسمى الحرينان وعليه زهر أبيض مائل إلى صفرة .....

كذا وردت اللفظة في القانون المطبوع ببولاق، وهي في طبعة رومة

<sup>(</sup>۱) فهو على هذا لا يغرق بين الحريرة والحسساء. وأرى أن الغرق بينهما أن الحساء أرق قوامًا فهو يُشرب شريًا.

<sup>(</sup>٢) كنا في القانون في فصل العين المهملة. والصواب غالمون بالمعجمة. انظر مادة (غالمون) التي ستلي.

الحرنان. والعقار كله محذوف من المصورة.

ما جاء في وصف هذا العقار منقول من كتاب ديسقوريدس وفيه (١): «غاليون: ومن الناس من يسميه .. وهو نبات له ورق وقضيب شبيهان بورق وقضيب النبات الذي يقال له افاريني (٢) ...»

وضع محقق الكتاب إشارة إستفهام بجوار هذا الاسم. ونقل ابن البيطار النص نفسه فجاء الاسم عنده افاريني وفي نسخة أفارني، وهذا الاسم اليوناني Aparine يطلق على مايسمي بالعربية اللصّيقي أو حشيشة الأفعى وفوة بريً واسمه العلمي Gabium aparine

أما كلمة حرينان أو حردنان التي وردت في القانون فلم أجدها في أي مرجع آخر، ولا أستبعد أن تكون نتيجة تصحيف، أو خطأ وقع في أصل القانون.

#### حزاء°

حزا، حزاء ۱: ۲، ۲۹۵، ۳۰۸ [کتب خدا]، ۳۲۱ ۲: ۳۳۸ ۲: ۳۳۸ ۲: ۳۳۸ ۲۰۷، ۲۵۰، ۲۵۷، ۲۵۷ ۲۵۰

أصل الحزاء ٣: ٢٤٧، ٢٤٧

كامخ الحزاء ٣: ٢٥٦ ،

ذكره ابن سينا في كتباب الأدوية المفردة فقـال: «حزاء: الماهية: هــو الزوفرا وهو الدينارويه وقـد قلنا فيه فيما مضــي».

<sup>(</sup>۱) کتاب دیسقوریدس ۳٤٥.

<sup>(</sup>٢) في الكتاب المطبوع (افارى).

حكتاب النبات ۱: ۱/۱۱/ ۲: ۲۲۲، والحاوي ۲: ۳۲، ۳۲۲، ومناتيح العلوم ۲۰، ۱۳۲۹ ومفاتيح العلوم ۲۰، ۱۹۵ والعيدنـ ۲۵، ومنهاج البيان ۱۸۹ والختارات ۲: ۸۲ (حزأم) ومفردات ابن البيطار ۲: ۱۹۹ ومفيد العلوم ۲۲۷ (حزامة)، والشامل ۲۱۳ (حزأم)، والمعمد ۹۰ (حزامة ويقال حزاق)، ومعجم أسماء النبات ۱/ (۱۰)، ومحيط المحيط الحيا ۲۲. وانظر مادتي (دينارويه) و (زوفرا) التاليين.

دونت المراجع الأخرى هذا الاسم العربي للدينارويه، ففي كتاب النبات مثلاً يقول أبو حنيفة: والحزاء من أحزر البقل ولريحه خمطة.. وعن الأعراب الحزاء سذاب البر، وهو خبيث الرائحة .. واحدته حزاءة، وهو دواء.. الاسم العلمي للحزاء هو Amthum foeniculum، ولمزيد من المعلومات عنه انظر مادة (دينارويه).

ذكرت معجمات اللغة الحزاء بالمد وضعّفت رواية القصر. جاء في اللسان: «الحزا بالقصر ويمد عن شمر، وأنكر أبو الهيثم القصر، نبتٌ .. الواحدة حزاة وحزاءة .. وغلط الجوهري فذكره بالخاء.

### حزاز الصخر "

حزاز الصخر ۱: ۳۲۸، ۳۲۸ حرار الصخر ۱: ۳۲۹

ذكره ابن سينا في كتاب الأدوية المفردة فقال فيه «الماهية: قال جالينوس هذا شيء يكون على الصخر يشبـه الطحلب، وهـو يـجفَّف .. وقال ديسقوريدس: يقطع الدم ولا أقول به ..».

عدت المراجع من أسماء الحزاز حنّاء قريش، وشبيبة العجوز. وجاء في المفردات وغيره نقلاً عن جالينوس أنه سمي حزازًا لأنه يشفي العلة المسماة بهذا الاسم. جاء وصفه وتعليل تسميته في الثسامل كما يلي: وحزاز الصخر: هذا شيء شبيه بالطحلب يغشّي الصخور النذية، وسمي بهذا الاسم لأنه شديد النفع من القوباء، وهو يسمى في العرف بالحزاز، وقوته قوة تجلو ... الغيرة

مكتاب ديسمقوريدس ٣٧٨ (ليسعن)، والحاوي ٢٠: ٣٧٤، والمسيدنة ٢٥٧ (حزاز الصخور)، وشرح أسماء العقار ١٨ (٢٥٢)، والحامع لمفردات الأدوية والأغلية ٢: ١٩، والشامل ٢١٣، ومالايسع الطبيب جعلم ٢٧١، ومعجم أسماء النبات ١٨٦ (١٣)، ومعجم الألفاظ الزراعية ٢٩١، والمعجم الموحد ٣٥.

أما الاسم العلمي لهذا النبات فهو كما ورد في معجم أسماء النبات للدكتور أحمد عيسى Usnea borbata ، لكن الأمير مصطفى الشمهابي نبه في معجمه للألفاظ الزراعية على أن العرب لم تميز قديمًا نباتات Lichens. و Mousse و Mousse بعضها من بعض. وهي نباتات تتألف من تكافل فطر وأشنة، وهي تعيش على الصخور والحيطان والتراب وقشور الشجر.

# حزم°

حزم ۱: ۲٦۲

في أدوية القانون المفردة عقار ورد باسم اقفراسقون قال فيه ابن سينا: «الماهية: دواء فارسي يقال له الديحة والحزم». كذا وردت الملفظة في القانون وفي جامع ابن البطار نقلاً عن ابن سينا.

لم أجد هذا الاسم في أي مرجع آخر. انظر في التحقيق مادة (اقفراسقون) التي سبقت.

# حَزَنْبُل\*\*

....

حز نبل

ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب القانون على أنه مما يُسقى لمن لسعته الأفعى فيشفعه قال: ١٠. ويسقى [أي الملسوع] أصل الحزا والحزنبل الذي هو معروف بنواحى الترك، وهو شديد المنفعة.

ه الجامع لمفردات الأدوية والأغذية لابن البيطار ١: ٦٣ (انقوانقون).

٥٠ منهاج البيان ١٨٩، والختارات لاين هبل ٢: ٨٩ (حزقل)، ومفردات اين البيطار ٣:
 ٢٠ والشماط ٢١٣، والمحمد ٩٥، وتذكرة الأنطاكي ١: ١١٨، وقاموس الأطباء ١: ٣٤، ومحيط الخيط ٥١١، والمدرسة الأطباء ١: ٣٤.

ذكرت بعض كتب المفردات هذا النبات لنفعه في السموم، قال ابن هبل في المختارات: ١حزنبل غير معروف. يقال إن فيه دفعًا لسموم الهوام، وخاصة العقرب، أما ابن البيطار فأتى بوصف كامل مفصل له فقال أولاً نقالاً عن التميمي في المرشد: اهذا عرق شجرة من النبات ليس لها فرع يطول كبير طول، بل قد يغلظ في بطن الأرض ويرمى بقضبان طوال، وله ورق أخضر، ولون هذا العم ق أسمر يضرب إلى البياض والغبرة، وإذا مُضغ كان لين المضغ شمعيًا يتعجُّن إذا مضغ كان فيه دهانة، وطعمه حلو تشوبه مرارة مثل المرارة التي في طعم الغاريقون ومنابته بطرسوس وبغيرها من أرض الشام وبطبرية، وبجبال البيت المقدس منه شيء كثير، وخاصته إبطال فعل سم العقارب والنفع منه. وأفضله ماجلب من طرسوس ومايليها وليس فيه شسيء من الحشيشة اليابسة بل جميع أجزائه لينة يتعجن إذا مضغ ... وقد ينفع أيضًا من سموم الحيّات. ويشمر ب بسيطًا وحده، أو بشراب أو بمطبوخ الماء والعسل، فيتبين له نفع بيِّن وأمر عجيب محمود» ثم علق ابن البيطار بقوله: «لي: هذا النبات قد زعم قوم أنه الغاشرا وهو خيطاً .. وهو كثير بأرض الغور وخاصة من الضيعة المعروفة بالجديدة إلى جسر الصنبرة(١) إلى تل الثعالب مع ساحل بحيرة طبرية ... و تجدد في هذه الأرض منفرشًا عليها يشبه في نباته نبات اليبروح، أعنى في عرض ورقد وتراكم بعضه على بعض، إلا أن ورق الحزنبل عليه زغب يسمو من وسطه قصبة مزوَّاة جوفاء، وبزرها محيط بها مثل الغراسيون، وعروقه إذا قلعت في الربيع يكون كما قال التميمي يتعجن عند المضغ، وإذا قلعت في الصيف عند

<sup>(</sup>١) جاء في معجم البلدان والصنيد بالكسر ثم الفتح والتشديد ثم سكون الباء الموحدة وراء، موضع بالأردن مقابل لعقبة أفيق بينه وبين طهرية ثلاثة أميال. وكان معاوية يشتوبها. أما المواضع الأخرى ظم تذكر فيه.

استكمالها وجفاف ورقها تكون كأنها العظام في صلابتها، وتقيم سنين كثيرة لايسرع إليها التأكل، مجرَّب. وهذا هو المريا قلن النافع من السموم جميها عند أهل الشام وأطبائها بلاشك. فاعلمه.

من أسماء الحزنبل مرياقلن وكف النسر وكف السبع وعرق الحية .. واسمه العلمي هوMyrlophyllume Verticillatum

ذكرت معجمات اللغة هذا الاسم في مادة (حزبل) فحكمت على النون بالزيادة، وضبطتها كسفرجل . قال الزبيدي في التاج: «والعامة تضمه» وبالضم ضبط في كتاب المعتمد.

### حُسَاءُ

حَسَاء، أحساء، حَسَ 1: 701, 701, 501, 787/7: 13, 70, 31, 7.7, 7.7, 777, 377, 577, 007, 507, A07, VV7, · A7, .57, 077, 177, 777, 207, 773 1995 1979 188V 1888 18TT 7.7 (711) (127,77) 7.7 أحساء أرزية ۱: ۳۶٦ وانظر (أرز) أحساء جاورسية ۱: ٣٦٦ وانظر (جاوس) أحساء حنطية ۲: ۲۳۰ وانظر (حنطة) حساء الخندروس انظر (خندروس) أحساء دسمة 777 : 7 /9 A . TO : Y

منهاج البيان ٨٩ ب، وتركيب مالايسع ٣٥أ. ومعجمات اللغة (حسو).

| أحساء حارة ملينة             | ۱٦٩ :۲       |
|------------------------------|--------------|
| الأحساء الرطبة               | 7177         |
| أحساء قوية متخذة من          | ۲: ۳۳ ع      |
| أحساء كرسنية                 | انظر (كرسنة) |
| الأحساء اللوزية المرطبة      | 731 : 177    |
| الأحساء اللينة من الحبوب     | انظر (حب)    |
| الأحساء المتخذة للربو        | ۳۱٤:۱        |
| الأحساءالمتخذة من دقيق الحمص | انظر (حمص)   |
| الأحساء المتخذة من الشعير    | (سقير)       |
| لأحساء المتخذةمن النخالة     | (نخالة)      |
| حساء محمضة وغير محمضة        | 7: 447       |
| حساء مسمنة لطيفة معتدلة      | ۲: ۸ ۰ ۳     |
| حساء ملينة                   | ۲: ۲۷۳       |
| حساء محمضة بالسماق           | £ 7          |

الحساء طعام معروف يصنع من الماء والدقيق والدسم. فهو يرادف الحريرة التي سبق ذكرها، ويكون الحساء أصنافًا متعددة بحسب نوع الدقيق الذي يصنع منه، والدسم الذي يطبخ به، والأفاويه التي تزاد عليه. وهو أكثر طعام المرضى وبخاصة من يشتكي السعال منهم. وفي كتب الأدوية المركبة بيان لنسخ مختلفة من الأحسية.

استعمل ابن سينا للدلالة على هذا الطعام لفظي الحساء والحسو. وجمعهما على أحساء. جاء في لسان العرب: دوالحُسُوَّ على فعول طعام معروف وكذلك الحَسَاء بالفتح والملد. وفي الحديث ذكر الحساء بالفتح والمد، وهو طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن، وقد يحلى. ويكون رقيقاً يُحسى. وقال شمر: يقال: جعلت له حَسُواً وحَسَاء وحَسِيَّة إذا طبخ له الشيء الرقيق يتحساه إذا اشتكي صدره. ويجمع حساءً وأحساءًه.

### حَسلُهُ

۱: ۱۵/۷: ۳۹: ۱۱٦ ، ۹۶ ، ۱۹۶ ، ۱۳۳۱ حسك 137, PP7, A · 3, · F3, YF3, FF3, 173, VY3, TA3, . P3, FP3, T. O. V. 0) , 10) 710) 170) 170, 170, . o . (TV : T / 0 9 V ( 0 V ) ( 0 1 1 ( 0 5 ) 77, 011, TTT, VPT, 190 حسك بري 11:017 TTT: 7/710:1 حسك بستاني £ . 1 . 44 V . T حسك رطب حسك طرى 0 2 7 : 7 **٣97:** حسك مرضوص حسك ندى 210:1

<sup>•</sup> كتاب ديسقورينس ٣١٥ (طرويلس)، وكتاب النبات ١٠ ١٩ ١٩ ١٩ والحاوي ٢٠ :
٣٣٧ واللكي ٢ : ٣٠ ١ والصيدانة ١٥ ١ ومنهاج البيان ١٩ ١ ٢ ١ أ (دهن الحسك)، وشسرح
٥ : والشامل ١٩ ١٨ (١٥ ١)، والخارات ٢ : ١٩ ، والجامع لمفردات الأودية والأغلبة ٢ : ٢ ، ٢ ، ومفيد العلوم
٥ : والشامل ١٩٨٨ ، ٣١٣ ، والمعتمد ١٩ ١ (دهن الحسك) ومالايسع العلبيب جهله ١٧٧ ،
٢ ٢ ٢ (دهن الحسك)، وحديقة الأولمار ١١ ١ ( ١٩ ١)، وتذكرة الأنطاكي ١ : ١١٨ ، وقاموس
الأطباء ١ : ٣٢٢ ، ومعجم أسماء النبات ١٨ ( ١١)، ومعجم الألفاظ الزراعية ٣٥ ، والمعجم
الوسيط ١ : ٣٧١ ، والقماموس واللسان وتاج العروس (حسك)، والمعربات الرشيدية ١٨٥ ،

| أصل الحسك          | 7: 7.0,0,0,0,0,0                        |
|--------------------|-----------------------------------------|
| بزر الحسك          | ۲: ۲۰ ه                                 |
| ثمر الحسك          | ۲: ۲ ۰ ۰                                |
| ثمر الحسك البري    | 710:1                                   |
| ثمر الحسك الندي    | 710:1                                   |
| دهن الحسك          | 7: ٢٧٦، ٢٤٥/ ٣: ٧٩٣، ٩٠٤                |
| دواء الحسك         | 7: • 30                                 |
| ساق الحسك الندي    | 710:1                                   |
| شوك الحسك الندي    | 710:1                                   |
| طبيخ الحسك         | 1: 017, 157, 340                        |
| عصارة الحسك        | 1:017/7:171, 270                        |
| قضبان الحسك الندي  | 710:1                                   |
| ماء الحسك          | (0 2 7 (0 2 . (0 7 . (0 1 0 , 0 . 0 : 7 |
|                    | 120:7/022                               |
| ماء الحسك المطبوخ  | ٥٠٥:٢                                   |
| ماء الحسك المعصور  | 771 : 177                               |
| ورق الحسك البري    | . 1:0:1                                 |
| ورق الحسك البستاني | ۱: ۱۹ ا                                 |
|                    |                                         |

الحسك من أدوية القانون المفردة فصل ابن سينا ماهيته نقلاً عن ديسقوريدس فقال: «الماهية: قال ديسقوريدس الحسك صنفان أحدهما ورقه يشبه ورق بقلة الحمقاء إلا أنه أدق منه وله قضبان مستديرة منبسطة على الأرض وعند الورق شوك ملزز صلب وينبت في الخرابات. والندي منه وهو ثانيهما ينبت في المواضع الندية والأنهار، وقضبانه مرتفعه وورقه أعرض من شوكه حتى إنه يغطيه بعرضه فيخفى، وطرف ساقه الأعلى أغلظ من طرفه الأسفل، وعليه شيء نابت دقيق في دقة الشعر شبيه بسفا السنبلة، وثمره صلب مثل ثمرة الصنف الآخر؛ وكلا الصنفين يُسردان. والقوم الذين يسكنون بشط نهر سطرموس يعلفون دوابهم بهذا النبات إذا كان رطباً، ويعملون من ثمره خبزاً، إلا أنه حلو مغذ، ويأكلونه. وبالجملة البري منهبا أرضيته أكثر، والبستاني مائيته أكثر .. الطبع: صنفاه عند ديسقوريدس بارد يابس .. يمنع حدوث الأورام الحارة.. جيد لقروح اللثة .. يفتت الحصاة .. النجى.

اسم الحسك معروف عند العرب منذ القديم يطلقونه على عدد من النباتات الشوكية، من ذلك ماجاء في كتاب النبات لأبي حنيفة حيث قال: «قال أبو زياد: من العشب الحسك، وهو عشبة تضرب إلى الصفرة، ولها شوك يسمى الحسك مدحرج لا يكاد أحد يمشي فيه إذا يبس إلا من في رجليه خف أو نعل.. وقال بعض الرواة للحسكة ثمرة خشنة نحو ثمرة القطب. وكل ما أشبه ذلك فهو حسك..».

لكن كتب الطب والمفردات توضح أن المراد بهذا الاسم هو جنس بات بعينه يسميه أهل المغرب حمّص الأمير ومن أسمائه الكثيرة أضراس العجوز والحسك البري والقُطْب والخيلال وحماض الأسد.. وهو نبات عشبي تمتد عروقه على الأرض كالبطيخ، يكثر في حوض المتوسط، أوراقه مركبة متبادلة ريشية، وثمرته جافة منشقة شائكة يدعى علمياً باسم -Tribulus ter ريشية، وثمرته عافد دهن مدر نافع من أمراض الكلى. في أقرباذين القانون بيان لنسخ منه.

ضبطت الحسك في المعجمات بالتحريك. والواحدة حسكة.

### حشو

حشو (للأنف، للسن..) ٢: ١٩٠،١٨٩،١٧٢

أحشاء نفث الدم ١: ٤٦٩

حشایا ۲: ۱٦٥

حشو العنب انظر عنب

ورد أكثر هذه الألفاظ عند ابن سينا في أثناء كلامه على طرق علاج الرعاف، وبعضها في علاج الأسنان المنخورة. ففي علاج الرعاف يقول: هوأما المخسايا؛ فإنه يحشى بريش القصب وبرؤوس المكانس وبقطن البردي أو قطن سائر ما يخرج من البات...، وفي رض الأنف يقول: «الأولى والأفضل أن يحشى من داخل ثم يسوى من خارج، ويخرج الحشو كل قليل حتى يستويه.

لم يخرج ابن سيناً في استعماله هذه الأَلفاظ عن الاصطلاح اللغوي. جاء في تاج العروس (حشو): «الحَشو: ملَّءُ الوسادة وغيرها بشيء كالقطن ونحوه. وقد حشاها يحشوها حشواً. وما يُجعل فيها حَشو أيضاً على لفظ المصدر. والحَشيَّة كننية، الفراش المخشو، والجمع حشايا».

# (آراء وأنباء)

## حفل استقبال

# الأستاذ الدكتور مازن المبارك

### عضوًا في مجمع اللغة العربية

انتخسب بحلس بجمع اللغة العربية في جلسته المنعقدة (في ١٤٢٧/٥/١٩ هـ ١٤٢٧/٥/١٩ الأستاذ الدكتور مازن المبارك عضوًا في مجمع اللغة العربية، ليشغل الكرسي الذي شغر بوفاة الأستاذ عاصم البيطار، وصدر المرسوم الجمهوري رقم (٢٤١) في ( ٢٤٧/٦/٩ هـ - ٥/٧/٠٠ بتعيينه.

افتتح الحفل الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع بكلمة موجزة رحّب فيها بالسادة الحضور، مهتنًا الزميل المجمعي الجديد، مباركًا انضمامه إلى مجمع الحالدين.

تقدّم بعد ذلك الأستاذ الدكتور مازن المبارك، وألقى كلمته التي تحدّث فيها عن سلفه الراحل الأستاذ عاصم البيطار.

وننشر فيما يلى كلمات الحفل:

# كلمة الأستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع اللغة العربية

السادةُ الجلَّةُ أعضاءَ المجمع، السادةُ العلماء الأفاضل، أيها الحفلُ الكريم:

أحييكم أحسن التحيات وأطيبها، وأرحّب بكم أجمل الترحيب، وأشكر لكم تفضلكم بالحضور، ومشاركتكم في حفل استقبال الصديق العزيز، والزميل الكريم الأستاذ الدكتور مازن المبارك.

لقد انتخب مجلسُ المجمع في جلسته الثانية عشرة لعام ٢٠٠٦، المنعقدة في صِباح يوم الأربعاء (١٩/ ٥/ ١٤٢٧هـ – ١٤/ ٦/ ٢٠٠٦م) الأستاذ الدكتور مازن المبارك عضواً في مجمع اللغة العربية.

وصدر المرسوم الجمهوري ذو الرقم (٢٤١) في (١٩/ ٦/ ١٤٢٧هـ – ٥/٧/ ٢٠٠٦م) بتعيينه عضواً في المجمع.

وإبي لأهنته التهنئة الخالصة بثقة زمااته المجمعيين الذين اختاروه لينضم إليهم في رحاب مجمع الخالدين، يشد أزرهم، ويعضدهم، ويؤيّد مسعاهم، بمضون معاً يتابعون المسيرة التي نذروا نفوسهم لها، ألا وهي العناية بالعربية المبينة أشد العناية، والعملُ الدؤوب لتنميتها وإغنائها لتأتي حاجات العصر المتحددة، وتحقق ما يؤهلها أن تحتل مكانتها السامية بين اللغات، كما كانت في عهودها الزاهرة.

١

ولد الأستاذ الدكتور مازن المبارك بدمشق عام ١٩٣٠م، في بيت علم وفضل ودين، فأبوه الشيخ عبد القادر المبارك، من أبرز علماء دمشق، كان يدرّس في مكتب عنبر سنين طويلة، اتصلت من أيام الترك إلى العهد الفيصلي، إلى أيام الانتداب، واختير عضواً في المجمع العلمي العربي بدمشق، وقضى فيه وقتاً طويلاً يشارك في أعماله، حتى وافته منيته سنة ٩٤٥م، «كان الإمام في اللغة، والمرجع فيها، قيد أوابدها، وجمع شواردها، وحفظ شواهدها...»<sup>(1)</sup>.

ونشأ الدكتور مازن في هذا البيت الكريم، وألف مانشأ عليه من حب العربية والأدب والعلم، وتابع دراسته في مدارس دمشق، ونال الإجازة في اللغة العربية من جامعة دمشق سنة ١٩٥٢م، ودرجة الملحستير من جامعة القاهرة سنة ١٩٥٧م، ودرجة الدكتوراه في الأدب من جامعة القاهرة سنة ١٩٦٠م ليعود مدرساً في كلية الآداب بجامعة دمشق سنة ١٩٦٠م، ثم أستاذاً مساعداً سنة ١٩٦٦م، فأستاذاً لكرسي اللغة العربية سنة ١٩٧٠م.

وشاءت المقادير أن يتنقل الأستاذ مازن في البلاد العربية، فدرّس في حامعة الرياض، والجامعة اللبنانية، وكان رئيس قسم اللغة العربية بجامعة قطر، ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبيّ، وكان رئيس قسم الحضارة في الموسوعة العربية، وأستاذاً زائراً بجامعة وهران (الجزائر)، وبكلية الدعوة بطرابلس (ليبيا).

وشارك في جملة من الندوات والمؤتمرات التي تناولت بدراساتها اللغة العربية وعقدت في دمشق وبيروت والجزائر والكويت وبغداد وقطر والبندقية (إيطاليا)، كما شارك في كثير من المحاضرات في المراكز الثقافية والعلمية والمدارس والكليات والجامعات في الوطن العربي، وأشرف على كثير من رسائل الماحستير والدكتوراه، كما شارك في مناقشة عدد كبيرٍ من طلبة الماحستير والدكتوراه في الوطن العربي.

<sup>(</sup>١) مكتب عنبر لظافر القاسمي (بيروت - دار العلم للملايين): ١٨، ١٨ - ٥٠.

۲

أما آثاره العلمية كتباً ومقالات فكثيرة. وتتناول كتبه في جانب منها مؤلفاته التي عُني فيها ببحث موضوعات هامة رأى معالجتها، ومنها: كتاب: الزحاجي، حياته وآثاره ومذهبه النحوي من خلال كتابه الإيضاح (١)، وكتاب الرمّاني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه (٢)، وكتاب النحو العربي، العلة النحوية: نشأمًا وتطورها (٣) وكتاب بحتمع الهمذاني من خلال مقاماته (١)... كذلك فكتبه تضمُّ تحقيق كتب التراث التي عُني بتأليفها كبارُ العلماء مثل كتاب الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي (٥)، وقد كتب مقدمة له الأستاذ الكبير الدكتور شوقي ضيف، وكتاب اللامات للزجاحي أيضاً (١)، وكتاب الألفاظ المهموزة وعقود الهمز، ويضمُّ رسالتين لابن حني (١)، وكتاب أشهر الأمثال للشيخ طاهر الجزائري (١) (وسأدرج في ختام كلمين جدو لا بأسماء كتبه المطبوعة).

ومقالاتُ الأستاذ مازن كثيرة، وقد آثر أن يجمع من مقالاته مايتصل منها بموضوع واحد هو اللغة العربية وعلومها ومناهج تدريسها، فأصدرها في كتاب

<sup>(</sup>١) (ط٢، ١٩٨٤م، دار الفكر - دمشق).

<sup>(</sup>٢) (ط٣، ٩٩٥م، دار الفكر - دمشق).

<sup>(</sup>٣) (ط١، ١٩٦٥م، المكتبة الحديثة - دمشق).

<sup>(</sup>٤) (ط۲، ۱۹۸۱م، دار الفكر - دمشق).

<sup>(</sup>٥) مطبعة المدين - دار العروبة ٩٥٩م القاهرة.

<sup>(</sup>٦) (ط۲، ۱۹۹۲م، دار صادر - بيروت).

<sup>(</sup>٧) (ط١، ١٩٨٨م، دار الفكر - دمشق).

<sup>(</sup>٨) (ط١، ١٩٩٥م، دار الفكر - دمشق).

بعنوان: مقالات في العربية، وهي عشر مقالات عالج فيها موضوعات هامة، منها مقالته: تدريس اللغة العربية في الجامعة، ومقالته: المنهج المتكامل في تدريس اللغة العربية، ومقالته: البلاغة وتذوق النص الأدبي، ومقالته: اللغة أم العلوم.

۳

لقد نشأ الدكتور مازن في بيئة علمية، وعُني به أبوه الأستاذ عبد القادر المبارك عناية بالغة، ورُزِق من المواهب والذكاء ماهياً له أن يكون المتفوق أبداً في دراساته، ولقي من أساتذته كل الرعاية والاهتمام، وأتيح له أن يسط آراءه، ويعبّر عن أفكاره، ويُغني التراث بما قلمّ من كتب مؤلفة ومقالات وأحاديث وندوات.

تحسُّ وأنت تقرأ ماكتب أنك أمام أستاذ قدير، يبسط لك أفكاره بدقة وإحكام، ويلمُّ بموضوعه من كل جوانبه، لايكاد يهمل مصدراً هاماً من مصادر بحثه، ويقدم لك آراءه، وما أدّته إليه تجاربه، فقد قضى حياته في سورية وفي البلاد العربية الأخرى لا همّ له إلا القراءة والدرس والمتابعة استجابة لرغبته الملحة في الاطلاع، وأدته تجربته الواسعة في هذا الميدان العلمي والتربوي إلى هذا التفتح الواعي والإدراك الدقيق لمتطلبات التعليم، والسعى الحثيث لإصلاح ما يجب.

أحبُّ العربية الحب الجم، ووقف عليها كل جهوده. ومن كلماته:

«اللغة صفة الأمة في الفرد، وآية الانتساب إلى القوم، وحكاية التاريخ على اللسان، فمن أضاع لغته فقد تاه عن أمته، وفقد نسبه، وأضاع تاريخه»(').

<sup>(</sup>١) مقالات في العربية: ٥ (دار البشائر - دمشق، ط١، ١٩٩٩).

وفي كلمته («تدريس اللغة العربية في الجامعة(۱)» بيان لنقاط الضعف الحالي في تدريس اللغة العربية في كثير من جامعاتنا العربية وما يقترحه من علاج. وإن كتابه (مقالات في العربية) يمثل جانباً هاماً من تطلعاته واهتماماته.

وبعد، فلعلي مكتف بمذه الكلمة الوجيزة كما تقضي الأعرافُ المجمعية أفتتح بما حلسة المجمع العلنية، أُمَّهَد بما للاحتفاء بالزميل الجديد الدكتور مازن المبارك.

ويسعدني أن يتقدم الأستاذ الدكتور محمود السيد عضو المجمع فيلقي كلمة المجمع في استقبال العضو الجديد، ويتحدث عن سيرته العلمية، ليتلوه الأستاذ الدكتور مازن المبارك، فيعرض لنا جوانب من سيرة سلفه الأستاذ عاصم البيطار رحمه الله الرحمة الواسعة، وأسكنه فسيح جنانه.

<sup>(</sup>١) مقالات في العربية: ٤٣ ـ ٥٦.

# كلمة الدكتور محمود السيد

السيد رئيس مجمع اللغة العربية

السادة أعضاء الجمع

السادة الحاضرون

أيها الحفل الكويم

أسعد الله أوقاتكم جميعًا، وأهنئ في البداية الأستاذ الدكتور مازن المبارك بثقة أعضاء المجمع، وانتخابهم له بالإجماع تقديرًا لما يتحلى به من كفاية علمية متميزة وسيرة عطرة، واسمحوا لي أن أقدم فكرة موجزة عن السيرة الذاتية لأستاذنا ولادةً ونشأةً ودراسةً وعملاً وإنجازًا علميًا.

ولد الدكتور مازن في دمشق عام ١٩٣٠م في أسرة ذات علم وفضل وعراقة في النسب، وهي من الأسر الجزائرية الكريمة، وكان جَدُّ هذه الأسرة الأكبر الشيخ محمد المبارك عالمًا جليلاً وبجاهلاً قويًا نهض، لمقاومة الاحتلال الفرنسي للجزائر، ثم أمَّت الأسرة بلاد الشام بعد قدوم المجاهد عبد القادر الجزائري إليها، ومن أعلام هذه الأسرة الشيخُ عبد القادر المبارك عضو الجمع العلمي العربي بدمشق، وهو عالم كبير، وقد أنجب كوكبة من الأبناء البررة ذوي فضل وعلم وثقافة وحلق، ومن بينهم الأستاذ الدكتور مازن المبارك الذي يستُعد بحمع اللغة العربية بانضمامه إلى أسرته عالمًا فاضلاً ومدافعًا عن اللغة العربية بكل حماسة وجرأة، وعاملاً على ترسيخها على الألسنة العربية الكربية العربية المهامة وجرأة، وعاملاً على ترسيخها على الألسنة

والأقلام بكل ما أوتي من إيمان وكفاية وتميز، وقد تجلّى ذلك كله في عمله التدريسي، إذ إنه قدوة ومثال يحتذى، كما تجلّى في نتاجه الفكري الغزير المتعدد الوجوه وفي ميادين لغوية مختلفة، وتجلّى أيضًا في المؤتمرات والندوات التى شارك فيها على نطاق الساحة القومية.

تلقّى تعليمه العام قبل الجامعي في مدارس دمشق، ثم حصل على الإجازة في الآداب من الجامعة السورية سنة ١٩٥٢م، وفي السنة نفسها حصل على أهلية التعليم الثانوي من المعهد العالمي للمعلمين بدمشق، وكان متفوقًا في دراسته فأوفدته الجامعة إلى القاهرة لإتمام دراسته العليا في الماجستير والدكتوراه، فحاز المجستير من جامعة القاهرة عام ١٩٦٧م، والدكتوراه عام ١٩٦٠م وكان موضوع رسالة الماجستير «الإيضاح في علل النحو للزجاجي، تحقيق ودراسة»، أما موضوع الدكتوراه فكان «الرُّماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه».

مارس التدريس بعد حصوله على الإجازة في الآداب في المدارس الثانوية ودور المعلمين والمعلمات بدمشق، وكان ذلك قبل إيفاده لنيل الدكتوراه، وبعد حصوله على الدكتوراه عمل مدرسًا في كلية الآداب بجامعة دمشق فأستاذًا مساعدًا فأستاذ كرسي اللغة العربية.

درّس في عدد من الجامعات العربية، منها جامعة الرياض عام ١٩٦٥م، والجامعة اللبنانية عام ١٩٦٧م، وجامعة قطر إذ أسندت إليه في هذه الجامعة رئاسة قسم اللغة العربية، وأمانة سر بجلس كلية الإنسانيات، وعضوية بجلس الجامعة في المدة الواقعة بين ١٩٧٤م و ١٩٨١م، كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعة وهران بالجزائر وكلية الدعوة بطرابلس في ليبيا، وأسندت إليه رئاسة قسم الحضارة في هيئة الموسوعة العربية بعشش عام ١٩٨٧م، ومن ثم رئاسة

قسم اللغة العربية بكلية الدراسات الإسلامية العربية بدبي عام ١٩٨٩م، واستمر في رئاسة هذا القسم حتى عام ٢٠٠٣م.

من سمات الدكتور مازن الوفاء حبلة وطبيعة، فها هو ذا يعيد الفضل في تنشئته إلى مستحقيه، فلنستمع إليه يقول: «نشأت في بيت علم ودين، مفعم حوَّه بحب الإسلام والعربية، وتقوم التربية فيه على الاهتمام بالجوهر والالتزام بالسلوك السوي دون الاهتمام بمظاهر النفاق الاجتماعي، وكان الفضل في تعليمي ما تعلمته مبكرًا لوالدي الشيخ عبد القادر المبارك، عضو محمع اللغة العرب، وسيرة النبي على، وأعرفهم بتراحم الرحال، ولأخي الاستاذ محمد المبارك الذي كان عضوًا في مجمع اللغة العرب، وكان مرشدي وأستاذي».

وفي دراساته العليا كان وفيًا لأساتذته الذين تُلْمَذَ لهم إذ يقول: «كان لمصر عليَّ فضل كبير، فلقد حضرت دروس طه حسين ومصطفى السقا، ولازمت الدكتور شوقي ضيف ست سنوات، وحضرت بعض مجالس العقاد وأحمد حسن الزيات وإبراهيم مصطفى صاحب كتاب «إحياء النحو»، وأفدت من العلامة محمود شاكر وقرأت عليه».

وكان وفيًا للأساتذة في جامعة دمشق بعد أن عيّن مدرسًا فيها عام ١٩٦٠م ينت مدرسًا في قسم اللغة العربية ١٩٦٠م إذ يقول: «وفي عام ١٩٦٠م عينت مدرسًا في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، وأفدت من أساتذتي فيه، الأستاذ سعيد الأفغاني وشفيق جبري والدكتور أبحد الطرابلسي والأستاذ محمد المبارك».

تلك هي طبيعة الدكتور مازن، وذلكم هو مُعْدِنُه:

طاب أصلاً، وطاب فرعًا ذكيًا وارثًا فضله عن الأحداد

فلقد روى عن الشيخ الأكبر جد العائلة أنه سئل: لخص لنا حسن الأحلاق في كلمتين فقال: «ترك الغضب»، وطالما وُظُّفت هذه المقولة في ضبط السلوك والتحلّى بالروية والأناة وسعة الصدر والتمثل والاستيعاب وتقبّل الرأى الآخر، وهذا ما طبقه سلوكًا وأداء جدُّ هذه الأسرة الكريمة، وطبقه الحُفَداء منهم من كان لى شرف معرفتهم الأستاذ هابي والدكتور مازن الذي نحتفي اليوم باستقباله عضوا عاملاً في مجمع اللغة العربية، بعد أن وقف حياته لخدمة هذه اللغة التي أحبها، ومن أحب لغته أحب أمته، وهو القائل: «إن الذي يحترم الأمة يحترم لغتها، ويصون كرامتها، لأن كرامة اللغة من كرامة الأمة الناطقة ها. وقيمة اللغة لا تَقلُّ عن قيمة الأرض، وإذا كانت الأرض هي الوطن الذي نعيش فوقه فإن اللغة هي الوطن الروحي الذي نعيش فيه ونتفيأ ظلاله، ويعيش فينا فيبعث فينا الشعور بالفخر والعزة، ويرسخ انتماءُنا إلى الناطقين بلغتنا، ويعضمنا من الضياع والشتات، ويشدنا إلى وحدة أمننا التي لم يبق من رموزها إلا وحدة اللسان» ويقول أيضًا: «اللغة صفة الأمة في الفرد، وآية الانتساب إلى القوم، وحكاية التاريخ على اللسان. فمن أضاع لغته فقد تاه عن أمته، وفقد نسبه، وأضاع تاريخه».

الدكتور مازن غزير الإنتاج، إذ إنه شارك في تأليف الكتب المدرسية منذ عام ١٩٥٣م، فكان كتاب قواعد اللغة العربية بوزارة المعارف السورية من تأليفه بالاشتراك مع آخرين، وعُني أيضًا بوضع مختارات شعرية لمراحل التعليم العام في دولة قطر عام ١٩٨٢م، كما وضع كتاب اللغة العربية لغير المختصين في الجامعات السورية بالاشتراك عام ١٩٨٣م، وأنجز مشروع الأنموذج المقترح لتدريس اللغة العربية وآداما في الدرجة الجامعية الأولى بالاشتراك، وهو من

. .منشورات المركز العربي لبحوث التعليم العالي في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وكان لي شرف الإشراف على هذا المشروع تخطيطًا ومتابعة وتقويمًا في المركز.

ومن الكتب التي ألفها في بحال النحو: «الزجاجي، حياته وآثاره ومذهبه النحوي»، و«الرمافي النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه»، و«النحو العربي: بحث في نشأة النحو وتاريخ العلة النحوية»، وحقق عددًا من الكتب في هذا الميدان منها: «الإيضاح في علل النحو» للزجاجي، و«اللامات» للزجاجي، واللامات» للزجاجي، وواللباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية» لابن هشام، و(«رسالتان لابن جني» ووالمقتضب» له أيضًا، و(«مغني اللبيب» لابن هشام بالاشتراك مع الأستاذ محمد الله.

وفي رأي بعض الباحثين أن كتاب «الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سبيويه» للدكتور مازن يعد من أغنى الكتب التي تناولت شخصية علمية بالدرس والتمحيص، ولم تترك منها شاردة ولا واردة إلا أحصتها وناقشت تفاصيلها.

ومن ينعم النظر في الفهارس والمراجع الملحقة بالكتاب يدرك مدى الجهد العلمي الذي بذله الدكتور مازن لجلاء شخصية عالم من علماء القرن الرابع الهجري هو أبو الحسن على بن عيسى الرماني، فقد تنبع المؤلف بدقة وأمانة جميع حوانب الشخصية، وكشف غامضها وأزاح الحجب عن هذا الزمن البعيد بقرونه الكتيفة حتى بدت شخصية الرماني واضحة المعالم.

وإن المنهج المقارن الذي اتبعه الدكتور مازن باقتدار وكفاية في بحال مقابلة النصوص وتوثيقها وتفسير ما غُمُض منها، وفي المقابلة بين النظائر والأشباه من معاني النحو لدى سيبويه والسيراني والرماني وغيرهم من النحاة، ليحتاج إلى ذاكرة حادة ومعرفة شاملة، ليتمكن الباحث من عملية الاستدعاء ودقة الإسناد وصحة المقارنة، وذلكم هو صنيع الدكتور مازن بكثير من الصبر والأناة والتواضع العلمي والبيان الجميل.

واستكمالاً للصورة لابد لنا أن نتعرف بعضًا من آراء الدكتور مازن في النحو، ومن آرائه أنه «إذا كان البحث عن العلة شيئًا طبيعيًا أول الأمر في كل علم من العلوم، ومن بينها النحو، فإنه مما لا شك فيه أن هذا البحث في النحو قد انتقل من مرحلته الطبيعية الأولى إلى مرحلة تعقيدية بعيدة عن الفطرة والحس اللغوي، وهذا ما كنا نود لو أن النحويين تجنبوه ولم يغرقوا فيه».

هذا ما يقوله في كتاب «العلة النحوية نشأتما وتطورها»، ويقول أيضًا: 
«صبغ النظر الفلسفي والجدل الكلامي والأسلوب الفقهي البحث النحوي 
وصبغته، وغلب على الكثير من علله، وطبع تعبيرات النحاة بطابعه، حتى إننا 
نستطيع القول: «إن القرن الرابع الهجري هو الذي سحل طغيان الفلسفة على 
النحو، وأرسى أسس البحث النظري فيه».

ويرى رأن النحاة لم يكتفوا بقصر اهتمامهم على الإعراب وحده في مسائل النحو، بل وجهوا عنايتهم إلى فلسفة الإعراب، وغرقوا في أمور نظرية لا غناء فيها حتى للإعراب نفسه، والذي يعود إلى كتبهم يدرك مدى إفساد بعضهم للنحو، بما حشدوه في تضاعيفه وبين بحوثه من علل وأقيسة وألغاز وتعريفات وتفريعات، ويدرك أن العلة أخذت بأيدي النحاة إلى خضم فلسفة نظرية سمحة، تختفي وراء العلل الثواني والثوالث ووراء أحكام العلل... بل هي حرقم إلى خلق ألغاز وافتراضات وألاعيب ذهنية، كان لها أسوأ الآثار

وأبشع العواقب في البحث النحوي...

وإذا كان قد وقف في بعض نتاجه النحوي على عدد من أعلام النحو الذين راموا التيسير، ومنهم الرماني والزجاجي من علماء القرن الرابع الهجري فإن ذلك يرجع إلى ما لقيه نتائج هؤلاء من قبول وراحة نفسية لدى الدكتور مازن إذ يقول: «وكان مما قرب الزجاجي إلى نفسي أنه يكتب النحو بأسلوب أدبي عذب، وأن منهجه فيه قائم على تجنب الجدل النظري والتعليل الفلسفي، وأنه يُعنى بتقريب النحو إلى أفهام الناس عامة، وأفهام المبتدئين خاصة».

ويتضح من هذا القول أن الدكتور مازن من أنصار النحو الوظيفي والداعين إليه، وأن المماحكات والتأويلات والشذوذات والاستثناءات تعقد النحو، وأن ما يساعد المتعلم على التواصل اللغوي في مجتمعه من حيث الاستعمال النحوي، هو الذي ينبغي لنا أن نركز عليه ونعني به.

وهذا التوجه كان قد أشار إليه من قبل أيضًا كلٌّ من خلف بن حيان الأحمر البصري في كتابه «مقدمة في النحو»، والجاحظ في إحدى رسائله، وأبو جعفر النحاس النحوي في كتيبه «التفاحة في النحو»، وابن مضاء القرطبي في «الرد على النحاة»، وإبراهيم مصطفى في كتابه «إحياء النحو».

ويرى الدكتور مازن أن القياس أمر ضروري لنماء اللغة، إذ كيف يمكن للغة أن تنمو وتزداد لتساير التطور، إن لم يكن لها ضوابط مناسبة تسير عليها؟ وقد أكد هذا التوجه في كتابه «الرماني النحوي» إذ يقول: «وجملة القول في الاحتجاج عند الرماني أنه لم يكن يطيل مناقشة الشواهد لورودها في «الكتاب» لسيبويه، وأنه كان يكتفي بالدلالة على موضع الشاهد وإظهار صلته بالحكم العاب. وأما ما كان له أكثر من وجه فكان الرماني يعلل وجوهه، ويوازن

بينها، ويختار أقواها، وأقواها عنده ما كان القياس متفقًا معه ومؤديًا إليه».

ويرسم طريق الإصلاح في النحو قائلاً: «ولتكن خطواتنا الأولى في الإصلاح أن نتجه نحو القديم فنحييه، إذ لا تجديد إلا بعد فهم التراث القديم وتمثله، وإن كل تجديد لا يجعل من دراسة القديم أولى خطواته هو تجديد أبتر إن لم يكن هدمًا وإفسادًا، وما أكثر النفائس القيمة من كتب اللغة وعلومها، تلك التي مازالت مخطوطة توشك أن تبلى، وهذا الطريق في الإصلاح الذي رسمه الدكتور مازن يتفق ولهج أستاذنا الدكتور شكري فيصل رحمه الله، إذ إنه كان يرى أن التحديد لا يكون إلا بعد تعرف القديم بحثًا ودراسة.

### أيتها السيدات، أيها السادة:

إذا ما انتقلنا من ميدان النحو إلى ميدان البلاغة فإننا نجد أن الدكتور مازئا يدعو في كتابه القيم «الموجز في تاريخ البلاغة» إلى تجديد البلاغة، وذلك بإعادة النظر في مفهومها وتخليصها مما عَلق بما، وتبيان وظيفتها وجعلها أوسع وأشمل، وذلك بربط هذه الوظيفة باللغة من خلال الأسلوب، مع النظر إلى جمال البلاغة من خلال الصورة التي تلتم فيها المعاني والأفكار مع الإطار والشكل، في سبيل التعبير عن مكنون النفس وهموم الحياة ومعالم الحضارة والثقافة.

ويرى أن البلاغة ليست أمرًا مستقلاً عن اللغة، بل هي الأمر الذي يساعد اللغة على أداء وظيفتها التي هي التعبير أو الإبلاغ، ويشير إلى أن اشتقاق البلاغة من (بَلَغ) يوحي بوظيفتها الأساسية، فمعنى بلغ الشيء وصل وانتهى، فتكون البلاغة على ذلك إيصال المتكلم كنه ما في نفسه من الأفكار إلى المخاطب، لكن بلباس جميل خال من العيوب لا يساء فيه التعبير، ولا يُعاظَلُ فيه التركيب، فالبلاغة ليست صفة ثانوية للغة، إنما هي أمر أساسي، فهي التي تعين

على البيان، وتساعد على الفهم، ولا تتحقق اللغة إلا بالبلاغة.

ويرى أيضًا أن البلاغة دراسة جمالية ذوقية، وأن علم المعاني أساس البلاغة فينبغي أن نرعاه، ونزيد العناية به، ونوضح صلته بالنحو الأنهما علمان متكاملان، بل علم واحد يصون اللسان من اللحن والخطأ في التركيب، وإذا كان الفضل في حسن العرض وجمال اللفظ عائدًا إلى علم البديع، وكان خروج المعنى من الظل إلى النور، ومن الخفاء إلى الوضوح، معزوًا إلى علم البيان، فإن فضل الكلام كله راجع إلى علم المعاني.

ويوضح أيضًا أن ثمة صلة بين البلاغة وبين علم النفس وعلم الجمال ينبغي أن تدرس وتحدد وتستثمر، ومن غير المعقول أن نستورد لتقويم أدبنا مقاييس ليست من بيتنا وبحتمعنا، وهاهو ذا يقول: ((إن تشبيه وجه الحبيب بالقمر مثلاً أمر إذا أَلِفَه العربي فقد يمجَّه ذوق الغربي، ومن أين للغربي معاني القمر التي تعيش في ذهن العربي وخياله؟ ومن أين له ما يوحي به القمر من معاني النور والحداية والأنس وما يحيط به من هالات السحر الغامض والجمال العجيب؟».

أما عن موقفه من القلمتم والجديد في تناول الصور والتشابيه فقد كان منصفًا في إبراز الجمال في كليهما، فهو امرؤ مولع بالحسن يتبعه، قديمًا كان أو جديدًا، فقد أعجب بصورة التشبيه في بيت أبي العلاء المعري:

يسرع اللمح في احمرار كما تُســ ــــرعُ في الـــلمح مقلة الغضبان فيقول عنها: «أي مصور بارع ذلك الذي خطف الصورة السريعة في تلك اللحظة الغضي فجعلها مشبهًا به؟ وهل كان ذلك إلا أثرًا من آثار الغضب في نفس أبي العلاء؟ وهل الغضب المتردد بين جنبيه إلا تعبير عن موقف الفيلسوف الحزين الذي تبدلت أيام سروره وسعادته إلى ليال من الحزن والسهاد؟». كما أعجب بصورة التشبيه في بيت مطران عن غروب الشمس:

## أيتها السيدات، أيها السادة:

بعد أن أخذنا فكرة موجزة جدًا عن رأي الدكتور المبارك في علمي النحو والبلاغة حبذا لو نأخذ فكرة موجزة أيضًا عن رأيه التربوي في اكتساب اللغة وفي تعليمها بعد أن أمضى ما يقرب من نصف قرن في تعليمها، إذ إن ثمة نظرات تربوية عنده تتفق وتوجهات التربية المعاصرة، في نظرةما إلى اكتساب اللغة وكنان قد أشار إليها في كتابه «نحو وعي لغوي» ومن آرائه التربوية ما يأتي:

ا- إن اللغة عادة لسانية يكتسبها الإنسان من البيئة مثلما يكتسب أي عادة أخرى، كما يرى أصحاب النظرية السلوكية في علم النفس، انطلاقًا من أن الكلمة مثير، وتكون الاستجابة من المتعلم، ثم يأتي التعزيز من البيئة المحيطة بالمتعلم.

٢- إن اللغة تكتسب بطريق التقليد والمحاكاة أولاً، والممارسة العملية ثانيًا، وأما تقاذف الإتمامات في موضوع ضعف المستوى اللغوي، واتحام المنهاج مرة والكتاب مرة أخرى، وغيرهما مرة ثالثة فأمر فيه شيء من المغالطة أو الانحراف وفق رؤيته، لأن الأمر ليس أمر منهاج يقرر أو كتاب يؤلف، فالمنهاج والكتاب وعملية التعليم أمور تنصرف أكثر ما تنصرف إلى تعليم علوم اللغة العربية، ولا تحميم بتعليم اللغة نفسها، لأن اللغة لا تغليم كالنحو والإملاء، وإنما تكتسب

اكتسابًا، ولقد كان آلاف العرب في مجتمعاتنا تمدُّر ألسنتهم بالألفاظ الفصيحة واللغة السليمة والبيان المشرق، وليس بينهم إلا قلة قليلة تعرف النحو والإعراب!!

٣- إن توفير البيئة الملائمة شرط رئيس لاكتساب اللغة، فيقول: رأن اللغة عادة لسانية يكتسبها الإنسان من البيئة، ثم يمارسها أيضًا في البيئة، فمن أين يكتسبها جيل اليوم؟ وأين يمارسها؟ وأنا لا أراها في البيوت ولا في الأسواق ولا في المحلات، وأكاد أقول ولا في المدارس!!

إن مدرس التاريخ أو مدرس التربية الإسلامية، إذا تحدث إلى طلابه أو ألقى درسه بأسلوب عربي سليم، يعلّم طلابه العربية، ويجوّد أدايهم اللغوي، أكثر مما يجوّده مدرس النحو الذي يلقى درسه بالعامية ولو شرح لهم ألفية ابن مالك!

ويتابع قائلاً: (وكما حببنا أجيالنا بالرياضة، وحببناها إليهم، ووضعنا لهم في ميادينها الجوائز، وأوجدنا لهم ساحات التدريب، علينا – ونحن قادرون إذا شئنا – أن نحبيهم باللغة ونحبيها إليهم، ونضع الجوائز للمتفوقين من المتحدثين والخطباء، ونوجد لهم البيئة أو الميدان الملائم لاستعمال اللغة التي نعلمهم قواعدها في المدارس، وإلا كانت قواعد معزولة عن الحياة، لأنما قواعد لغة لا يستعملونها عمليًا في حياقهي.

٤ - إن للإرادة السياسية الدور الأكبر في الارتقاء باللغة والنهوض بما فها هو ذا يقول: ((إن قضية النهوض باللغة ليست قضية منهج وكتاب ومعلم بقدر ما هي قضية إرادة، تعتمد تتبنى بعث الرعي اللغوي الذي يضع اللغة العربية في وضعها الصحيح، الذي تتجلى فيه صورة للفكر وأسلوبًا للتفكير، وعنصرًا من عناصر بناء الشخصية العربية التي تعتز بانتمائها إلى أمتها، ومفتاحًا إلى فهم

التراث، وتدبر كتاب الله المنزل بلسان عربي مبين».

إن أمتنا العربية تعرضت لكثير من المحن والاجتياحات والنكبات والأرزاء
 التي استهدفت وجودها وكيالها وذاتيتها الثقافية، إلا ألها ظلت عصية على الضياع
 والاندئار، وكان القرآن الكريم حصنًا منيهًا حافظًا لغة هذه الأمة من الزوال.

ولقد أشار الدكتور المبارك في كتابه «نحو وعي لغوي» إلى الصلة الوثيقة بين القرآن وبين اللغة العربية، فيقول: لقد اتخذ الإسلام العربية لسانًا له، فإذا كان الإيمان به هداية ونورًا، كان الإسلام من ذلك النور طبيعته وحقيقته، وكانت العربية منه المظهر الذي تراه العيون، والصوت الذي تسمعه الآذان، والمسرب الذي يسلك به إلى القلوب والأذهان.

وقد أدرك هذه الصلة بين العربية وبين الإسلام على حقيقتها نفر من أذكياء أعدائنا، أعداء العروبة والإسلام، فراحوا ينفثون حقدهم على الإسلام بالطعن في اللغة العربية، وهي الطريقة المؤدية إليه، يريدون بذلك أن ينهدم الجسر المؤدي بأهلها إليه، 'وأن ينقطع ما بينها وبينه، وكم من سهم وحد إلى العربية لا يراد به غير الإسلام! وكم من طعن وجهه إلى الإسلام تعصب أو حقداً وجهل، وهو إنما يصيب أول ما يصيب في حقيقته اللغة العربية!

ويتابع كلامه قائلاً: «ليس مخلصًا للعروبة ولا للغنها، وليس صادقًا في ادعائه القومية العربية من لم يدعه إخلاصه لها وصدقه في حبها إلى العناية بالقرآن الكريم وهو كتابما الأكبر، ونموذج أدبما المعجز، والكتاب الذي ما يُجَلَّت لغة في الدنيا يمثل ما يُجَلَّت به لغة العرب.

وليس مخلصًا للإسلام ولا صادقًا في حبّ القرآن من لم يدعه حبه وإخلاصه للإسلام إلى العناية باللغة العربية – أيا كانت لفته الأم – لأن العربية هي لسان الدين الذي يُحلص له، ولغة القرآن الذي يحب».

ومن هنا يرى الدكتور مازن، ورأيه الصواب، أن حفظ آيات القرآن الكريم في وقت مبكر من حياة الناشئ يساعده على تقويم لسانه، ويكون رصيدًا لغويًا له في مستقبل حياته، صحةً في الأداء اللغوي وسلامةً في التراكيب وينأنا مشرقًا.

### أيتها السيدات، أيها السادة:

لقد كنا في صدد ذكر بعض من نتاج الأستاذ المبارك في بحالي البلاغة والنحو. أما في بحال الأدب والنحو، أما في بحال الأدب فقد أسهم في وضع «الدليل في دراسة الأدب العربي» بالاشتراك، ووضع «رنصوص الأدب العربي المعاصر» بالاشتراك أيضًا. ومن الكتب التي تسلط الأضواء على لغتنا العربية خصائص وواقعًا وسبل ارتقاء، ومن هذه الكتب «نحو وعي لغوي» الدي سبقت الإشارة إليه من قبل، و«اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلي»، و«مقالات في العربية».

و لم يقتصر نتاجه على ميادين النحو والبلاغة والأدب واللغة، وإنما تناول موضوعات عامة أخرى منها تحقيق «أشهر الأمثال» للشيخ طاهر الجزائري، «والصبر مطية النجاح»، وهي قصيدة في الحكم، وتأليف كتاب «مجتمع الهمذاني من خلال مقاماته»، وكتاب «المعوة النامة»، و («سعيد الأفغاني»... إلح.

ولست الآن في مجال حصر مؤلفات الأستاذ المبارك، وإنما هي إشارات إلى بعض من نتاجه الغزير في ميادين متعددة، وهذا ما يدل على سعة ثقافته وحرصه على خدمة العربية بكل إخلاص وتجرد.

ولابد من الإشارة أيضًا إلى أنه شارك في ندوات ومؤتمرات على الصعد

كافة، المحلية والعربية والدولية، وكتب مقالات متعددة نشرت في عدد من المحلات المتخصصة في سورية وقطر والسعودية ومصر والإمارات.

وتقتضي الأمانة أخيرًا أن أشير إلى أنه كان لي شرف التُلْمُذَة له في الفصل الثاني من العام الدراسي ١٩٦٠ - ١٩٦١ في مقرر البلاغة، وكنت طالبًا في السنة الثالثة في قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة دمشق، فعرفت كيف يكون المربي الناجع، القريب من طلابه، والمتمكن من مادته، والقدوة والمثال في سلوكاته وتصرفاته.

ثم تزاملنا في التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، فعرفت كيف يكون الالتزام، وحُسُن العِشْرة، وطيب الزمالة، واشتركنا معًا في ندوات ثقافية تلفزية في سورية وفي مؤتمرات تربوية لغوية في سورية والجزائر وقطر، فعرفت قوة الحجة واتقاد الذاكرة، والاعتداد بالرأي، وحدة الانفعال أحيانًا مع الحفاظ على صفاء الينبوع وعلوبته.

وإذا كان لكل امرئ من اسمه نصيب، فإن للدكتور مازن المبارك من اسمه النصيب كله، فاسمه مأخوذ من المؤن وهو الغيث، وكم من غراس سقاها بفيض غيثه تدريسًا وإشرافًا على عشرات الرسائل في الماجستير والدكتوراه! فكان مازئًا ومباركًا فضلاً وعلمًا وسلوكًا وأداءً.

### أيتها السيدات، أيها السادة:

لا يظننَ أحد أنني في كلمتي العجلى هذه قد استطعت أن أوفي فكر المبارك حقه فمعذرة، وأهلاً وسهلاً بك أستاذنا الكريم عضوًا فعالاً في مجمع اللغة العربية، ونحنى المجمع بانضمامك إلى أسرته.

# والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

## كلمة الدكتور مازن مبارك

السيّل الأستاذ رئيس المجمع السادة العلماء أعضاء المجمع

أيها الخفل الكريم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشكر للأستاذ الدكتور شاكر الفحام على كلمته الترحيبية الجميلة، وللزميل الصديق الأستاذ الدكتور محمود السيد على كلمته الوافية الوفية. وأجزل الشكر للسادة المجمعيين الذي أولوني ثقتهم وانتخبوني لأكون واحدًا منهم، ولست صاحب مزيَّة فاقت، ولكنها رغبة إخوان كرام لا أقوى على ردِّها، أرادوا ألاَّ يتركوني لنفسي عاكفًا على ما تنحوني إليه من خاصة عملي، وشاؤوا أن أحظى بشرف الصحبة ونبل الرسالة وخدمة العربية، أشاركهم عبء العمل بما ولها، وأتحمل معهم ما يتحمّلون في سبيل حماية العربية وتعزيز مكانتها.

#### أيها السادة..

لست أكتم أن انضمامي إلى المجمع أمر لم أكن أنتظره بعد أن مضى من العمر أكثره، ووهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا، على أيي أرجو أن أكون عند حسن الظن، وأن أكون كذلك النوع من النحل الطيب، كلما تقدّم به العمر كان أنضج ثمرًا وأحلى تُمرًا، وأرجو الله أن يكون العطاء فيما هو آت

حيرًا منه فيما فات، والله المستعان.

وبعد، فقد قضت تقاليد المجمع أن يتحدث الوافد الجديد عن زميله الراحل، وإني أستأذنكم أن تسمحوا لي بثلاث كلمات:

الأولى: أنا والمجمع، والثانية: آمال في المجمع، والثالثة: عمّن حللت محّله في المجمع.

أما دخولي المجمع فتعود الذاكرة بي إحدى وسبعين سنة لأرى الطفل ابن الخامسة يلحق بأبيه الشيخ إلى المجمع، فقد سمع أمه في البيت تجيب من سأل عن أبيه أنه في المحمع، فانسل في غفلة من أمه واجتاز حيّ الكلّسة مارًّا بجوار المسجد الأموي وضريح صلاح الدين حتى بلغ المجمع، وهو في باب البريد من دمشق القديمة على بعد أمتار من بيته، ووقف عند بابه الكبير وأغرته البركة الواسعة في باحة المجمع فدخل وراح يركض حولها وموسيقا القبقاب تعلن وجوده، وفُتح باب غرفة على يسار الداخل إلى المجمع، وأطل رجل ضخم الجسم كبير الرأس، أحمر الوجه يضع على عينيه نظارة ذهبية صغيرة وسأل الحاجب عن الطفل فأجابه: هو ابن الشيخ عبد القادر المبارك، فتبسم ونادي الطفل أنْ أقبل، ولم يشعر الطفل بوحشة، فلطالما رأى الرجل يجلس في البيت مع أبيه، فأقبل نحو الأستاذ الرئيس – وهو لقب الأستاذ كرد على الرئيس الأول لهذا المجمع – وحمل الأستاذ الطفل بكلتا يديه وقبِّله، ثم دخل به قاعة المحلس ووقفه على منصَّة مستديرة عليها غطاء مخمليّ أخضر وقدّمه للحاضرين. يذكر الطفل أنه رأى حول المنصة ثلاث عمائم بيضاء عرف فيما بعد أن الأولى للشيخ بمحة البيطار والثانية للشيخ عبد القادر المغربي والثالثة لوالده.. وعلى المنصة طربوش لشاب ارتجل في الطفل بيتًا من الشعر أنشده بصوت حادٌ رفيع، عرف فيما بعد أنه صوت الأستاذ عز الدين التنوخي. وأسرع والد الطفل فنادى الحاجب وطلب إليه مرافقة الطفل إلى البيت.

تلك كانت زيارتي الأولى للمجمع منذ إحدى وسبعين سنة، وأما الزيارة النانية فكانت في سنة أربعين أو إحدى وأربعين وتسعمئة وألف، حين انتظرت والدي في إحدى غرف المجمع، حيث كانت لجنة تعريب مصطلحات القوات المسلّحة تعقد المجتماعًا لها حضره ثلاثة من المدنيين واثنان بثياب عسكرية، ما زالت صورهم وأسماء بعضهم في الذاكرة، ومازال العجب بملأ نفسي من آلية عملهم في التعريب، ولذلك حديث يطول، ولكني أذكر للتاريخ أن تلك اللجنة كانت أول لجنة عملت في تعريب الإيعازات العسكرية، والألقاب والرتب وأسماء قطع السلاح، وأذكر أنني كنت أقلب بعد سنة أو سنتين أوراق معجم صغير، أوراقه ملوّنة هو معجم للصطلحات العسكرية، وهو في ظني للعجم الذي نقل إلى العراق حين لجأ إليه المبلك المبرق وسعيد حيدر وأحمد قدري، ولعل ذلك هو الذي سرّع بتعريب الصطلحات العسكرية في العراق فكان القطر العربي الثاني بعد الشام في تعريها. ولعله أيضًا كان النواة الأولى للمعجم فكان القطر العربي الثاني بعد الشام في تعريها. ولعله أيضًا كان النواة الأولى للمعجم فيما نا العسكري العربي الطبي الضخم الذي ظهر فيما بعد!

و لم تنقطع صلتي بالمجمع منذ ذلك التاريخ، فلقد كنت في زيارات دائمة للمجمع، أزور كل من فيه من رؤسائه وأمنائه وموظفيه، وأطلع على كل ما يصدر عنه، ولو قلت إن في الذاكرة جزءًا كبيرًا من تاريخ المجمع لما كنت مبالغًا.

لقد كنت لتردّدي الدائم على المجمع، ولصلتي بأعضائه وموظفيه، ولكثرة ما أحضر مجالس الذين يزورون والدي من أعضائه ويزورهم، على صلة بالكثير من أخباره وما يدور في جلساته، ولكم كنت أشعر بالجوّ المريح الذي كان يعيش فيه المجمعيون القدماء، لما كان بينهم من صداقة وزمالة صادقة، ولما كان بينهم من ألفة وتعاون، ولست أنسى أن بعض المعكّرات وبعض الجفاء كان يقع بين بعض الأعضاء، ولكن ذلك لم يكن ليعوق عملهم المجمعي، أو يحول دون العمل الجادّ في أداء رسالة المجمع.

وأقول اليوم للطاعنين نيابة عنكم، إن لمجمعكم هذا فضلاً كبيرًا يجب أن يذكر ويجب أن يشكر:

إنه أول بمحمع أنشئ في الوطن العربي، وإنه سبق المجمع الثاني بعده بثلاث عشرة سنة.

وإن مجلته أطول المجلات الجادّة عمرًا وأكثرها استمرارًا، ولم ينقطع صدورها إلا مدة قصيرة لظروف طارئة أيام الاستعمار الفرنسي.

وإن حهود أعضائه في التعريب بدأت منذ شكل الحاكم العسكري في العهد الفيصلي لجنة من أعضائه للتعريب، فعرّبت لغة الدواوين ولغة التعليم وألبست الألسنة والأقلام ثوب العربية، ونزعت عنهما ثوب اللغة التركية.

وكان مجمعكم يراقب لغة الدواوين، ويراجع ما يوضع بين أيدي الطلاب من كتب العربية، حتى استطاع بجهود أعضائه وجهود المخلصين من المسؤولين أن يخلع ثوب التتريك الذي لبسناه حينًا من الدهر، وأن يلبسنا ثوب العربية المشرق. وقد أدرك حيلنا على لسان العامة بعض ما بقي من آثار الثوب القديم.

وليس عمل المجمع اليوم إلا استمرارًا لذلك العمل العربي المثمر، ومازالت بحلّتكم مستمرة، ومازالت لِجائكم تعمل على توحيد المصطلحات العلمية في الحامعات، وتعمل على إدخال المصطلحات في الحاسوب، يقوم بذلك كله رحال منكم يعملون في صمت وهدوء، لا يعيب عملهم إلا أنه بعيد عن الإعلام في عصر جدير اليوم أن يسمّى عصر الإعلام.

وحبذا لوكان في مجمعكم اليوم مكتب للإعلام، يكفيه موظف واحد يصدر نشرة إعلامية صغيرة تصدر زمن صدور المجلة، أربع مرات في السنة يثبت فيها عنوانات ما يجويه العدد الجديد من البحوث، واللجان، ويذكر فيها آراء المجمعيين وفناواهم، ثم يرسل بما إلى الصحف والقنوات التُّلفُزية، إذًا لعرف الناس عامة والطاعنون خاصة ما يقوم به مجمعكم، ولبقي المجمع على ألسن الناس حيًّا مذكورًا ومشكورًا.

على أنني إذا رددت على الناقمين والساخطين والطاعنين فليس ذلك مبالاة مني بحم، لأني على يقين بأن من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه، فإذا بلغ جهدنا مبلغ الرضا من ضمائرنا وأنفسنا في ضوء الظروف المتاحة، فليقل بعد ذلك من شاء ما شاء.

وأما الأمل في المجمع، فمن حقى وأنا اليوم على عتبة مجمعكم أن أعبر لكم عمّا في نفسي من آمال مجمعية، يشدّني إليها حبّ للعربية غير محدود، حب العربية أشربته روحي وخالط عقلي وقلبي، وسرى في دمي حتى بات غريزة من غرائزي لا أنفك عنها ولا أستطيع، ولا تنفك عني، أعمل بوحي منها شئت أم أبيت، ونجحت أم أخفقت، وقرّبت أم أبعدت، وأكرمت أم عوديت، وأنتم أيها المجمعيون – على اختلاف اختصاصاتكم – أهل العربية وأنصارها، العارفون منزلتها، لمدركون خطرها، الذائدون عن حماها، الداعون إلى رفعتها.. هكذا وعدتم، وأعد اليوم معكم (إن العهد كان مسؤولاً)، وما عرفت العربية في حاجة على الغير من أبنائها كما عرفتها اليوم، ولا رأيت حصولها تغزى ولا قلاعها تحاجم كما رأيتها اليوم، وأنتم فرسان حصولها وجنود قلاعها، ومن حقى وقد ضممتوني إليكم

وأدخلتموني حصنكم، وألبسني السيد رئيس الجمهورية مسؤولية لغوية حين أصبر مشكورًا مرسوم تعيني عضوًا في بحمعكم، أن أطالب ألاّ يكون فرسان الحصن بلا حيول، وألا يكون جنود القلعة بلا سلاح، من حقي ألا أترك في معركة اللغة، وهي اليوم من أشرس المعارك وأخطرها، بلا قوة بمدّني بها بعد الله من ألبسني مسؤوليتها وكلفني القيام بها.

إن رسالة المجمع أيها السادة – وأنتم أعلم بما – رسالة خطيرة لا تقل في نظر الواعين عن رسالة وزارة الدفاع، هذه تدافع عن الأرض وعن الوطن الماديّ، والجمع يدافع عن الوطن الروحيّ وعن عماد الوحدة القومية في اللسان والفكر والثقافة.

وإذا كنت أترك الحديث عن رسالة المجمع اللغوية، التي تحدث عنها الكثيرون في المجمع وغير المجمع، فإني ألخص ذلك كله بالقول إن الأمل الكبير المعقود على مجمعكم، وإن أهم ما يقوم به هو أن يرسم للدولة سياستها اللغوية وأن يكون هو المسؤول عن تنفيذ تلك السياسة اللغوية، وذلك بأن يكون له من القانون سلطة، يستطيع معها أن يفرض سياسته اللغوية على التعليم وعلى التربية وعلى الثقافة وعلى الإعلام، وأن يكون له حق الرعاية اللغوية والرقابة على المؤسسات العامة والحاصة، وإلا بقيت العربية قابعة في القاعات الدراسية في الملارس والجامعات، وبقيت توجيهات المجمع وقراراته حبيسة المكاتب، وبقيت اللغة – وهي هوية الأمة وعنوان كرامتها – تتلاعب كما الألسنة والأقلام ويتقاذف الآراء كما غير المختصين والجاهلون وذوو الأغراض والغايات..!

إني أناشد السيد رئيس الجمهورية، وهو الذي يمتاز بالوعي والثقافة والحكمة، وقد حمّلني وحمّل بجمعكم رسالة نرجو ألاّ ننوء بعيثها، أن يكون صاحب الفضل في إصدار مرسوم حماية اللغة العربية وجعل المجمع المرجمّ في

كل ما يتصل بقضايا اللغة وشؤولها.

أيها السادة..

إن المشكلة في عجزنا لا في عجز لغتنا، وإن الأزمة في الوعي اللغوي والقومي والإسلامي لا في اللغة، وإن القصور منا وفينا وليس في لغتنا. والتاريخ يثبت أن العربية لم تضعف إلا يوم ضعف الناطقون بما، ولم تنحسر عن مسرح الحضارة الإنسانية، إلا يوم انحسر العرب وخبا نورهم ودلكت شمسهم. وما من عاقل في العالم ولا عالم من علماء النفس والاجتماع واللغة، إلا أعلن أن اللغة القومية هي هوية الأمة ورمز سيادتما، ولا يهمل قضايا اللغة العربية إلاّ جاهل أو شعوبي.

إن الفكر الأصيل – واللغة عنوان الأصالة ومظهرها – لا يجوز أن يخضع شموخه وتنحني هامته، بدعوى السياسة الاقتصادية أو تجارة السياحة أو حاجة السوق، فكل ذلك حاجات موقتة وسياسات عابرة، وأما اللغة فهي الخالدة خلود الأمة والباقية بقاء الناطقين كها.

ولعل المسؤولين من مجمعيين وغير مجمعيين يولون اللغة ما تستحق من عناية، ويشكلون المحلس القومي الأعلى للغة العربية، يكون مركزه مجمع اللغة العربية، ويضم ممثلين عن وزارات التعليم العالي والتربية والثقافة والإعلام، ليشرف على السياسة اللغوية في الدولة، وينستق في الشأن اللغوي بين تلك الوزارات ليكون لها من اللغة القومية موقف واحد.

وأختم كلمتي بالحديث عن الزميل الراحل الأستاذ عاصم البيطار رحمة الله عليه. أيها السادة..

لن أحدثكم عن الأستاذ عاصم البيطار المجمعي، فلقد مرّ بالمجمع بأخرة من حياته، ما دخل حتى رحل، وما سلّم حتى ودّع، ولقد كانّ من شواهد النحو شاهد، طالما كان موضوع نقاش بيني وبين عاصم، وكم تذاكرنا أوجه إعرابه وهو قولهم «كأنك بالدنيا لم تكن» يريدون به التعبير عن سرعة انقضاء الحياة الدنيا، ولقد مضى رحمه الله وكأنه بالمجمع لم يكن إذ مرّ فيه مرور النسمة العابرة. وكم تمنيت لو طال عمره فيه وكان اليوم مكاني بينكم وكنت مكانه، لقد علّمني بموته معنيُّ من معاني قوله ﷺ: «يأتي على أمتي زمان يمر فيه أحدكم بقبر صاحبه فيقول: يا ليتني كنت مكانك». لقد كان كالنجم بدا فَعَلا فسطع ثم هوى واحتفى، ولكن علمه وفضله ومآثره لم تختف، بل مازالت في كتابه المسطور وعلمه المنشور. ولقد عرفتم مراحل حياته وعرفتم الكثير من صفاته وعرفتم آثاره العلمية، في طلابه وفي كتبه المنشورة تأليفًا وتحقيقًا، فلقد فصًّا الحديث عن ذلك كله السادة الذين استقبلوه في المجمع، والسادة الذين شاركوا في تأبينه، وليس الزمن بين حفلي استقباله وتأبينه بطويل، ولكن الحزن عليه طويل، وكل ذلك منشور في عددين من أعداد بمحلتكم وما صدورهما عنا ببعيد. وإنى أستأذنكم أن أستبدل بالحديث المكرّر عن علمه، نشر صفحة من حياة عاصم البيطار الإنسان، وهي صفحة استمرّت حياتنا معًا في إنشائها ستًا وخمسين سنة، صحبته فيها منذ عرفته أول يوم على باب دار المعلمين العليا في المبنى القلم بجامعة دمشق، حيث وقفنا ينتظر كل منّا دوره للمثول أمام اللجنة الفاحصة. وبقيت برفقته منذ عرفته في ذلك اليوم إلى أن فارقنا فشيّعته، ست وخمسون سنة ما افترق أحدنا عن الآخر أسبوعًا واحدًا إذا كنا في بلد واحد، ولقد صحبته في حلَّه وترحاله، أقمنا معًا وسكنَّا معًا وسافرنا معًا إلى محافظات القطر وقراه، وإلى تركيا وإلى المملكة العربية السعودية. وعرفته زميلاً طالبًا وزميلًا معلمًا، وصاحبًا وأخًا صديقًا، عرفته في رضاه حين يرضى، وفي غضبه حين يغضب، وفي حدّه وفي مرحه وفي طربه حين يطرب، فما أخرجه الغضب عن حلمه وما أخرجه الطرب عن وقاره، إنه هو هو في جميع حالاته إيمانًا بربه وصفاء في قلبه، ولقد وقفت على محمود مذهبه وعرفت جميل خلقه، ورأيته يغيث الملهوف ويعين الضعيف ويكرم الضيف.

ولم يسك أكسشر الفتسيان مالاً ولكسن كسان أرحسبهم ذراعًا قبس من أبيه الشيخ الجليل تدينًا صادقًا وحبًّا للعربية واستقامة في السلوك، لم أسمع منه في الصحبة التي استمرت نيّفًا وخمسين سنة كلمة تؤذيني، ولم أر منه سلوكًا يؤخذ عليه. كان يعرف للمجالس حقوقها من توقير الحاضرين ومعرفة أقدار الناس والمحاورة بلطف وإيناس، دون أن ينسى توجيه الحديث إلى ما ينبغي توجيهُ إليه، ليصل المجلس إلى غرضه ويجقق الغاية منه.

#### أيها السادة..

لو عرفتم الأستاذ البيطار كما عرفته لعرفتم أيّ خسارة حلّت بفقده، إنه الصديق الذي تستطيع أن تملأ كفك ثقة به، وأن تطويّ نفسك على حبه، وأن ترى فيه ذاتك إذا حاورته، وعقلك إذا سألته، وملاذك إذا حَزَبَك أمر، ونفسك إذا استكتمته السرّ، والعضد الذي يُشكّ به الأزر.

كان كهلاً فنيًا، وكانت همته تطلّ من وراء عمره، فإذا هي شابّة فنيّة في حسم رجل كهل.

كان رحمه الله يجب الناس كلِّ الناس، ويجب العلم حب مطالعة ودراسة وتتبع، وكانت لنا في ذلك جلسات تأخذ الجلسة منا يومًا من صباحه الباكر إلى مسائه المتأخر – وقد أتى علينا زمن كنا ننهي كل يوم من أيامه كتابًا، نقرأ نثرًا شعرًا نحوًا لغة معجمًا، وكنت إذا تعبت أو مَللت يلهيني عن الانصراف

حتى أعود إلى همتي أو تعود إليَّ فنعود إلى القراءة.

وكنا في جلساتنا نتذاكر فيما كتبناه، يعرض عليّ ما كتبه، وأعرض عليه ما كتبت، وبالحيث عليه ما كتبت، ويستمع كل منا إلى ملاحظات صاحبه، ما شعر أحدنا في لحظة من اللحظات بتعال أو استعلاء، بل كانت تلك الجلسات وتلك المذاكرات من أحلى ما اجتمعنًا عليه واستمتعنا به، ولعل ذلك كان شيئًا مما ورثناه كلانا عن أبوينا الشيخين المجمعيّن، فلقد أورثانا حلاوة الصحبة، وسرّ الألفة بين الزملاء والأصدقاء، وأورثانا حبّ الناس كما أورثانا حبّ الله وحبّ العربية.

ولقد كانت العربية من أكبر هموم أخي عاصم، وطالما بثّ إليّ الشكوى وأظهر التألم مما وصلت إليه حال اللغة في المجتمع عامة، وفي للمدارس والجامعات خاصة.

لقد كنا نرى، عاصم وأنا، أن أصدق أنواع الوطنية أن يتقن المرء المحتصاصه لينفع به بجتمعه، وكنا نرى أن نشر الوعي اللغوي رسالة مقدّسة، ونرى أن العربية في أشدّ الحاجة إلى الغير من أبنائها والعالمين على تعزيز مكانتها، ولطلما تسايلنا: أنموت قبل أن نرى العربية ترفل من حديد فيما كانت ترفل فيه قديمًا من حلل، حسدها عليها الدهر حتى بليت جدهًا وغاضت نضارهًا؟ إنه الحلم الذي طلما تمنينا أن يصبح حقيقة.. وليت ذلك يكون.

أخى عاصم.. لقد سبقتُني إلى رحمة ربك كما سبقتني قبلُ إلى كل مكرمة، وليس لي إلا أن أقول لك اليوم ما قاله أستاذي الشاعر أنور العطار يوم ودّع عالم العربية الأستاذ سليم الجندي:

نم غير باك على الفصحى وشيعتها ف الله حــرز لها والآي والسُّور

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

#### الكتب والجلات المهداة

إلى مكتبة مجمع اللغة العربية في الربع الثالث من عام ٢٠٠٦م

## أ - الكتب العربية

### أ. خير الله الشريف

- ابن الخطيب الأندلسي من الانقلاب إلى الاغتيال/ د. رابح عبد الله المغراوي الكويت: مجلس النشر العلمي، ٢٠٠٦ (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة ٢٤٧، الحولية ٢٦٦).
- أبيات سلطان باهو/ عربها وقدم لها: د. ظهور احمد أظهر ط ۱ لاهور:
   رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ۲۰۰۲ (سلسلة مطبوعات مكتب باكستان الإقليمي للرابطة ٤).
- أسس الاختيار ومنهجه وهدفه في (مختارات البارودي)/ د. حامد
   كساب عياط الكويت: مجلس النشر العلمي، ٢٠٠٦ (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة ٢٤٦، الحولية ٢٦).
- الاتساع في النحو العربي/ د. أسيدة بشير شهبندر دمشق: شراع للدراسات والنشر، ٢٠٠٣.
- الأسلوب والإحصاء/ المختار كريّم تونس: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ٢٠٠٦ - (السلسلة ٨، المجلد ١٦).
- أسماء الأوعية الجلدية من خلال معجم لسان العرب لابن منظور.../ د.
   محمد بن عبد الرحمن الثنيان الرياض: دارة الملك عبد العزيز ١٤٢٦هـ

- (سلسلة إصدارات الدارة ١٨٠، كتاب الدارة ٨).
- الإعجاز العلمي آيات الحديد في القرآن المجيد/ د. حسين الجبوري بغداد: ديوان الوقف السنى، ٢٠٠٦.
- أعمال ملتقى اللغة العربية والمصطلح/ مجموعة من الباحثين عنابة: مخبر اللسانيات واللغة العربية، ٢٠٠٦.
- أوضح المسالك إلى معوفة البلدان والممالك/ ابن سباهي زاده، تحقيق:
   المهدي عيد الرواضية ط۱- بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٦.
- بحوث في المعجمية العربية: المعجم اللغوي/ د. عبد الله الجبوري بغداد:
   المجمع العلمي، ٢٠٠٤.
- البرهان في إعجاز القرآن أو بديع القرآن/ ابن أبي الإصبع المصري،
   تحقيق: د. أحمد مطلوب، د. خديجة الحديثي بغداد: المجمع العلمي،
   ٢٠٠٦.
- تاريخ مدينة دمشق/ ابن عساكر، تحقيق: سكينة الشهابي دمشق: مجمع اللغة العربية، ٢٠٠٦ — مع ٢٧.
- تاريخ مساجد بغداد وآثارها/ محمود شكري الألوسي، تحقيق: د. عبد
   الله الجيوري بغداد: ٢٠٠٦.
- تحليل النصوص الأدبية/ شاريه، غرانج، ترجمة: عبد المعين الملوحي ط١
   -- حمص: مطبعة الخطيب، ٢٠٠١.
- خطور الدلالة المعجمية بين العامي والفصيح: معجم دلالي/ د. عبد الله الجبوري بغداد: المجمع العلمي، ٢٠٠٢ ٢ ج.
- التعریف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة/ جال الدین المطري،

- دراسة وتحقيق: د. سليمان الرحيلي الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ٢٠٠٥ – (سلسلة إصدارات الدارة ١٧٨، مصادر تاريخ الجزيرة العربية المخطوطة ٧).
- تلقي العجائبي في النقد العربي الحديث: المصطلح والمفهوم/ د. لوي على
   خليل، مراجعة: د. علي أبو زيد، قدم له: د. محمد عزيز شكري ط١ر
   دمشق: هيئة الموسوعة العربية، ٢٠٠٥ (15).
- الجامع في العسل الموسوم بكتاب: ترقيق الأسل لتصفيق العسل/ الفيروزابادي، تحقيق: عصام محمد الشنطي، أحمد سليم غانم - طدا -بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٦.
- دراسات في التعليم الجامعي/ د. داخل حسن جريو بغداد: المجمع العلمي، ٢٠٠٥.
- الدليل المصور للكتب المترجمة.../ مركز الترجمة في جامعة الملك سعود الرياض: جامعة الملك سعود، ٢٠٠٦.
- دومة الجندل منذ ظهور الإسلام حتى لهاية الدولة الأموية.../ نايف بن
   على السنيد الشراري الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ١٤٢٦هـ (سلسلة إصدارات الدارة ١٨٢٦، الرسائل الجامعية ١٩).
- ديوان حسين اللاهوري/ عربه نثرًا وقدم له: د. ظهور أحمد أظهر لاهور: رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ٢٠٠٢ (سلسلة مطبوعات الرابطة ٩).
- وسالة المباحث المرضية المتعلقة بَمنْ الشوطية/ ابن هشام، حققها: د. مازن
   المبارك ط۲ دمشق: دار البشائر، ٢٠٠٦.

- سو الليال في القلب والإبدال/ أحمد فارس الشدياق، تقديم وتحقيق واختيار: د. محمد الهادي بن الطاهر المطوي – ط۱ - بيروت: دار الغرب الإسلامي، ۲۰۰۲.
  - كتاب سؤوية: صور من الحياة السووية/ عامر بدر حسون دمشق:
     المؤلف، ٢٠٠٥.
- عبد الخالق فريد في رياض الأقحوان/ د. عبد الله الجيوري ط١ بغداه: الدار الثقافية، ٢٠٠٥ (سلسلة شعراء معاصرون في منظار النقد الحديث١).
- العوبية في مواجهة المخاطر/ د. عبد الكريم الأشتر ط١ بيروت:
   المكتب الإسلامي، ٢٠٠٦.
  - العزلة: رواية/ د. إياد ناجي دمشق: دار مجلة الثقافة.
- فاعول صيغة عربية صحيحة: دراسة ومعجم/ د. عبد الله الجبوري —
   بغداد: الجمع العلمي، ٢٠٠١.
- فقهاء أهل البيت رضي الله عنهم في عصر الحلافة الراشدة والعصر الأموي/ د. أحمد عبد الغفور السامرائي - بغداد: ديوان الوقف السني،
   ٢٠٠٥ -- (سلسلة الدراسات الإسلامية المعاصرة ١).
- فهرسة مخطوطات المكتبة القاسمية: الجزائر/ إعداد: عمد فؤاد الخليل
   القاسمي الحسني ط١ بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٦.
- في تحقيق النص: أنظار تطبيقية نقدية في مناهج تحقيق المخطوطات العربية/ د. بشار عواد معروف ط١ بيروت: دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٤.

- لغات العرب في خزانة الأدب للبغدادي/ د. ليلى خلف السبعان الكويت: مجلس النشر العلمي، ٢٠٠٦ (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة ٢٤٤، الحولية ٢٢).
- اللقاء العلمي لمسؤولي التحرير في المجلات العلمية المحكمة في المملكة.../
   بحموعة من الباحثين الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ١٤٢٦هـ (سلسلة إصدارات الدارة ١٧٩).
- مؤتمر الإصلاح الاقتصادي والسياسي في الوطن العوبي.../ المجلس
   الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية -- دمشنق: وزارة التعليم
   العالي، ٢٠٠٥.
- المجامع العربية وقضايا اللغة: من النشأة إلى أواخر القرن العشوين/ د.
   وفاء كامل فايد بيروت: عالم الكتب، ٢٠٠٤.
  - محاضرات في التاريخ الاقتصادي/ زهير ناجي ١٩٩٧.
- محاضرات في التخطيط والتخطيط التربوي/ زهير ناجي دمشق: دار إنانا، ٢٠٠٤.
- مذهب الأخفش في معاني القرآن ومشكل شواهده/ د. أسيدة بشير شهبندر – دمشق: مطبعة السلام، ٢٠٠٥.
- المرحومة: رواية/ د. إياد ناجي دمشق: شراع للدراسات والنشر والتوزيع، ۲۰۰۰.
- المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر/ محمود شكري الآلوسي، تحقيق: د. عبد الله الجبوري - بغداد: دار المرتضى،
   ٢٠٠٥.

- مصادر المصطلحات العلمية عند العرب/ د. عبد الله الجبوري بغداد:
   جامعة صدام للعلوم الإسلامية، ٢٠٠٢ (سلسلة الموسوعة العلمية ٢٠.
- معجم التراث الشعري المطبوع/ د. سامي مكي العاني ط١ بغداد:
   ديوان الوقف السني، ٢٠٠٥ (سلسلة إحياء التراث ٧٨).
- معجم التراث، الكتاب الثاني: الخيل والإبل/ سعد بن عبد الله بن حنيدل
   الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ١٤٢٥هـ (سلسلة إصدارات دارة الملك عبد العزيز ١٧٥).
- المقامات/ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: د. عبد
   الله بن محمد المطوع الرياض: دارة الملك عبد العزيز ، ٢٠٠٥.
- المقرب/ ابن عصفور، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، عبد الله الجبوري
   بغداد: وزارة الأوقاف، ۱۹۷۱ (سلسلة إحياء التراث الإسلامي ٣).
- المكاييل والأوزان والنقود العربية/ د. محمود الجليلي ط١ بيروت:
   دار الغرب الإسلامي، ٢٠٠٥.
- منطقة سديو في عهد الدولة السعودية الأولى: دراسة تاريخية/ د. عبد الله بن
   ابراهيم بن على التركي الرياض: دارة الملك عبد العزيز، ١٤٢٥هـ (سلسلة إصدارات الدارة ١٥٢٦) الرسائل الجامعية ٢٦.
- المنطلقات الفكرية والفلسفية في الفيزياء/ د. على عطية عبد الله بغداد: المجمع العلمي، ٢٠٠٥.
- موسوعة الطير والحمام في الأدب العربي/ عبد المعين الملوحي ط١ دمشق: دار الملوحي، ١٩٩٨ ٢ج.
- میشیل فرح معلمًا أدیبًا ۱۸۹٦ ۱۹۶۹/ أبناء میشیل فرح –

- دمشق: مطابع ألف باء الأديب، ٢٠٠٦.
- ندوة الإدارة وانجتمع/ المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم
   الاجتماعية -- دمشق: وزارة التعليم العالى، ٢٠٠١.
- ندوة الأدب المقارن/ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق: وزارة التعليم العالى، ٢٠٠٥.
- ندوة التراث الشعبي العربي/ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب
   والعلوم الاجتماعية دمشق: وزارة التعليم العالى، ٢٠٠٥ ٢ ج.
- ندوة القانون المقارن/ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم
   الاجتماعية دمشق: وزارة التعليم العالى، ٩٩٦.
- النزعة القصصية في الأدب العربي حتى القرن الرابع الهجري/ د. محمد خير شيخ موسى الكويت: بحلس النشر العلمي، ٢٠٠٦ (سلسلة حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، الرسالة ٢٤٥٠). الحولية ٢٦).

## ب- المجلات العربية

| الفندى | أماحد | ١ |
|--------|-------|---|
|        |       |   |

| المصدر   | سنة الإصدار | العدد                             | اسم المجلة         |
|----------|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| سورية    | ۲۰۰۶        | ۸۹۹، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۲۰۰۱        | – الأسبوع الأدبي ، |
|          |             | (17 (10 (12 (17                   |                    |
|          |             | ٧٠٠١، ٨٠٠١، ٢٠٠٨ ، ١٠٠١           |                    |
| سورية    | ۲۰۰۲م       | १०१                               | – صوت فلسطين       |
| سورية    | ۲۰۰۲م       | ٥٩                                | - بناة الأجيال     |
| سورية    | ۲۰۰۲م       | 1.7                               | – عالم الذرة       |
| سورية    | ۲۰۰۲م       | ٣٩                                | – نضال الفلاحين    |
| سورية    | ۲۰۰۲،۲۰     | ۷۶۱۰۸۶۱ ۰۰                        | - المهندس العربي   |
| سورية    | ۲۰۰۲م       | 017 (011                          | – المعرفة          |
| الأردن   | ۲۰۰۲م       | ٤٨٣                               | - الشريعة          |
| الأردن   | ۲۰۰۲م       | علوم إدارية، العدد (١)            | – دراسات           |
|          |             | علوم إنسانية واجتماعية، العدد (١) |                    |
| السعودية | ٤٠٠٠م       | 7, 3, 0, 7, V, A                  | ' – أخبار المكتبة  |
| السعودية | ۲۰۰۲م       | 3.47                              | – الأمن والحياة    |
| السعودية | ۲۰۰۲م       | ٥.                                | - الأدب الاسلامي   |
| السعودية | ۲۰۰۲م       | TO1 , TO.                         | – المحلة العربية   |
| الكويت   | ۲۰۰۲م       | ٤٣٠ ، ٤٢٩                         | – البيان           |
| الكويت   | ۲۰۰۲م       | العددان (۳، ٤) مج (۲۲)            | – العلوم           |
| الهند    | ۲۰۰۲م       | العددان (۲، ۳) مج (۳۸)            | – صوت الأمة        |

## ج- الكتب والمجلات الأجنبية

#### أ. ربى المعدين

#### 1- Books:

- Etudes sur la grammaire et la lexicographie Arabes / Gerard Tropeau.
- Catalogue of Arabic Manuscripts/ A.B.Kholidov.
- Dictionary of Economics and Commerce/ Librairie du Liban.
- Dictionary of Human resource Management and Personal policy/ Librairie du Liban.
- Oxford Advanced Lerner's/ A.S.Hornby.
- An Encyclopedic Dictionary of Educational Terms/ Librairie du Liban.
- Collins York (English Dictionary).
- Longman (dictionary).
- Sigles et abréviations/ Harmattan.

#### 2 - Periodicals:

- IBLA: Revue de l'institut des belles lettres Arabes, N.196 (2005).
- Deutschland, No.3 (2006).
- Resistance, No.6- 7 (2006).
- East Asian Review, Vol.18, No.2 (2006).
- AL-Abhath, Vol.52- 53 (2004- 2005).
- Korea Focus, Vol.14,No.2 (2006).

## فهرس الجزء الرابع من المجلد الحادي والثمانين

## (المقالات)

| المحامع                                              | د. عبد الله واثق شهيد   | ٧٠٩        |
|------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| أبو العلاء المعري واللغة                             | د. عبد الكريم الأشتر    | ۱۳۷        |
| قراءتي لميمية القاضي الجرجاني بتحقيق الأستاذ         | د. عزة حسن              | 710        |
| إبراهيم صالح                                         |                         |            |
| اللسانيات والمصطلح                                   | د. أحمد قدور            | ٧٥٣        |
| بلاغة المحاز العقلي عند القرطيي وابن جُزَي وأبي حيان | د. خلدون صبح            | 779        |
| الأنللسي                                             |                         |            |
| المعرفة اللغوية وتفسير النص القرآني                  | د. زهير غازي زاهد       | <b>797</b> |
| ملامح الحس القومي في العصر الجاهلي                   | د. أحمد إسماعيل النعيمي | ۸۱۹        |
| التغيّر الدلالي بين المعنى السياقي والمعنى المعجمي   | د. ماهر عیسی حبیب       | ٨٤١        |
| معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق ٢٨)                | د. وفاء تقي الدين       | ۸۷۳        |
| (آراء وأنبا                                          | ۶)                      |            |
| استقبال الأستاذ الدكتور مازن المبارك                 |                         | 9.5        |
| - كلمة الدكتور شاكر الفحام                           |                         | 9.8        |
| – كلمة الدكتور محمود السيد                           |                         |            |
| - كلمة الدكتور مازن المبارك                          |                         | 9 4 4 7    |
| الكتب والمحلات المهداة في الربع الثالث من عام        | 77                      | 922        |
| فهرس الجزء                                           |                         | 9 2 7      |
| فهرس المجلد                                          |                         | 988        |

## الفهارس العامة للمجلد الحادي والثمانين أ- فهرس أسماء كتّاب القالات

## منسوقة على حروف المعجم

| د. أحمد إسماعيل النعيمي . ١١٩ | ٨١٩        |
|-------------------------------|------------|
| د. أحمد صلاحية ٢٣             | ***        |
| د. أحمد قلور ٥٣               | ٧٥٣        |
| أ. حسين الأسود ١١٥            | 110        |
| د. خالد عبد العزيز الدامغ     | 19         |
| د. خلدون صبح ۲۳۳۷ ۱           | ۲۳۷، ۲۲۷   |
| أ. خير الله الشريف ٢٠٧٧       | ۲۲۱ ،۷۷    |
| د. زهيرغازي زاهد /۹۷          | <b>V9V</b> |
| أ. سعد الدين المصطفى          | ۱۰۱،۷۵۰    |
| اً. سليمان العيسى             | ٤٩٩ ،٣     |
| د.سمير معلوف ٢٩٧              | 797        |
| د. شاكر الفحام ١٨٩٠ ٠         | 9.0 (789   |
| د. عبد القادر سلاّمي ٩٥       | 140        |
| د. عبد الكريم الأشتر ٧٩       | 179        |
| د. عبد الله والق شهيد (٤٧٥) ١ | ۷۰۹،٤٧٥    |
| أ. عدنان الخطيب ٨٩            | ٥٨٩        |
| د. عزة حسن 40°                | Y£0        |
| e. لمهابة محفوظ ميارة         | 0.8        |
| د. مازن المبارك ١٢٣           | 978        |
| د. ماهر عیسی حبیب ۱۶۱         | AEI        |

| 709                | د. محمد زهير البابا  |
|--------------------|----------------------|
| 9.9 (177           | د. محمود السيد       |
| 791                | د. ممدوح أبو الوي    |
| 777                | .د. نزهه بو عیاد     |
| ۱۳۹، ۱۲۳، ۱۲۳، ۳۷۸ | د. وفاء تقي الدين    |
| ٩                  | د. وليد أحمد العناتي |

# ب – فهرس عناوین المقالات منسوقة على حروف المعجم

| ٧٣١ | أبو العلاء المعري واللغة                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 9.4 | استقبال الأستاذ الدكتور مازن المبارك                            |
| 9.0 | – كلمة الدكتور شاكر الفحام                                      |
| 9.9 | - كلمة الدكتور محمود السيد                                      |
| 975 | – كلمة الدكتور مازن المبارك                                     |
| 709 | أسرة الكواكبي وأشهر علمائها                                     |
| 197 | أسماء أعضاء المجمع في مطلع عام ٢٠٠٦م                            |
| 110 | أصول العلاقة بين البلاغة والنقد الحديث                          |
| 1.1 | اقتراض العربية من الفارسية الشاعر عدي بن زيد العبادي نموذجًا    |
| Y79 | بلاغة المحاز العقلي عند القرطبي وابن جُزَي وأبي حيانٌ الأندلسني |
| ٣٣٧ | بلاغة المحاز المرسل عند القرطبي وابن حزي وأبي حيان              |
| 004 | التركيب البسيط والمديد في العربية                               |
|     | تعريب التعليم ومنزلته في بناء بحتمع مع فة عرير                  |

| ۵ | 4 | ^ |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |

## الفهارس العامة للمجلد (٨١)

| 4 5 1 | التغير الدلالي بين المعنى السياقي والمعنى المعجمي                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٤٤٧   | التقرير السنوي لعام ٢٠٠٥ م                                            |
| ٧٧    | الجزءان الحادي والعشرون والثاني والعشرون بعد المتتين  في فضل          |
|       | أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أمالي الإمام الحافظ الكبير ابن عساكر |
| ١٨٥   | رأي أ.ولفنسون في أصالة الفعل في اللغات السّامية                       |
| ۳۹۱   | سليمان البستاني – مترجمًا وناقدًا مقارِئًا                            |
| 777   | شعر إدريس بن اليمان (القسم الثاني)                                    |
| 777   | الشعر في بلاط النعمان بن المنذر                                       |
| ۲۲.   | فهرس الجزء الأول أ                                                    |
| ٤٧٢   | فهرس الجزء الثابي                                                     |
| 7.7   | فهرس الجزء الثالث                                                     |
| 9 8,7 | فهرس الجزء الرابع                                                     |
| 750   | قراءتي لميمية القاضي الجرحاني بتحقيق الأستاذ إبراهيم صالح             |
| 717   | الكتب والمحلات المهداة في الربع الرابع من عام ٢٠٠٥                    |
| ٤٦٣   | الكتب والمحلات المهداة في الربع الأولي من عام ٢٠٠٦                    |
| 799   | الكتب والمحلات المهداة في الربع الثاني من عام ٢٠٠٦                    |
| 977   | الكتب والمحلات المهداة في الربع الثالث من عام ٢٠٠٦                    |
| ٩٨٢   | كلمة الدكتور شاكر الفحام رئيس المجمع في حفل تأبين:                    |
|       | الأستاذ الدكتور عبد الحليم سويدان عضو المحمع رحمه الله                |
| ۱۷۳   | كلمة وزير الثقافة في الحفل التكريمي للدكتور إحسان عباس                |
| ٣     | لغةُ الشعر وطاقةُ الإبداع                                             |
| ٧٥٣   | اللسانيات والمصطلح                                                    |
| ٤٧٥   | الجامع (١)                                                            |
| ٧.٩   | الجحامع (٢)                                                           |

| المجمعيّ الحي الشيخ عبد القادر المغربي، داعية الإصلاح والتجديد | 179  |
|----------------------------------------------------------------|------|
| مربع في مثلثات قطرب اللغوية                                    | ٩٨٥  |
| معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق ٢٥)                          | 189  |
| معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق ٢٦)                          | ۱۲۳  |
| معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق ٢٧)                          | 779  |
| معجم مصطلحات الصيدلة والعقاقير (ق ٢٨)                          | ۸۷۳  |
| المعرفة اللغوية وتفسير النص القرآني                            | 797  |
| مفهوم الحِجاج في القرآن الكريم، دراسة مصطلحية                  | ٥٠٣  |
| ملامح الحس القومي في العصر الجاهلي                             | ۸۱۹  |
| منهجية البحث في الدرس النحوي                                   | 797  |
| نظرات في مسائل لغوية كتبها أ. د. محمد مكي الحسيني الجزائري     | 173  |
| نُظُم البنى السطحيّة للغة العربية في وسط الجزيرة العربية       | - ٤٩ |
| ومَضَات شعرية                                                  | 199  |
|                                                                |      |

1,

#### مطبوعات المجمع في عام ١٩٩٦

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر المحلد ٤٥ تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي

#### مطبوعات المجمع في عام ١٩٩٧

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج ٤٧، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب ج٢، دراسة وتحقيق د. مراياتي، د.ميرعلم، د. الطيان

محاضرات المجمع في الدورة المجمعية ١٩٩٤ ــ ١٩٩٥م

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج ٣٥ ــ ٣٦، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي

#### مطبوعات المجمع في عام ١٩٩٨

محاضرات المجمع في الدورة المجمعية ١٩٩٥ – ١٩٩٦

كــتاب بمحـــة العابدين بترجمة حافظ العصر حلال الدين السيوطي، تأليف عبد القادر الشاذلي. تحقيق الدكتور عبد الإله نبهان

#### مطبوعات المجمع في عام ١٩٩٩

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج ٤٨، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج ٤٩، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي

## مطبوعات المجمع في عام ٢٠٠٠

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج ٥١، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي رســــائل الأستاذ الرئيس محمد كرد علي إلى الأب أنستاس ماري الكرملي، تحقيق حسين محمد عجيل

### مطبوعات المجمع في عام ٢٠٠١

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء ٥٦. كتاب ((كتب الأنساب العربية)) تأليف الدكتور إحسان النص

#### REVUE

#### DE L' ACADEMIE ARABE DE DAMAS

#### B.P (327)

#### E-mail: mla@net.sy مطبوعات الجمع في عام ٢٠٠٢

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء ٥٩. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء ٣٠.

الأسمـــاء والأفعـــال والحروف (أبنية كتاب سيبويه)، تأليف أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي، تحقيق الدكتور أحمد راتب حموش

فهسبرس بحلة بحمع اللغة العربية للمجلدات الحمس عشرة (٢١-٧٥)، (الجزء السابع) (١٩٨٦ - ٢٠٠٠م) صنعة مأمون الصاغرجي

## مطبوعات المجمع في عام ٢٠٠٣

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي الجزء ٦١. استدراك الغلط الواقع في كتاب العين، لأبي بكر الزبيدي، تح: د. صلاح مهدي الفرطوسي

## مطبوعات المجمع في عام ٢٠٠٤

تاريخ مدينة دمشتي لابن عساكر مج ٢٦، تجفيق الأستاذة سكينة الشهابي تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر مج ٣٦، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي

## مطبوعات المجمع في عام ٢٠٠٥

تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، مج ٦٤، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، مج ٦٥، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، مج ٦٦، تحقيق الأستاذة سكينة الشهابي قواعد الإملاء

كتاب الأنواء، لأبي إسحاق الزجاج، تحقيق د.عزة حسن

السعر: ١٠٤٠ ل.س داخل القطر

